# نفصيال العاليات

ومنع بانفرنس بز چُولُ لَابُومْر

مقسم إلى ١٨ بايا ، وهى : التاريخ . محد صلى الله عليه وسلم . التبليغ . بنو إسرائيل . التوارة . النصارى . مابعد الطبيعة . التوحيد . القرآن الدين . العقائد . العبادات الشريعة . النظام الاجماعى . العلوم والفنون . التجارة . علم تهذيب الأخلاق . النجاح وتحتكل باب مها فروع تبلغ عسدة جميعها ٢٥٠ فرعا . وتحت كل فرع جميعماورد فيه من آيات التغزيل، مما لم بسبق

جمعه وتنسيقه في كتاب

وبلبر المستدرك وهو فهرس مواد القرآت الذي وضعه أدوارمونتيه لترجمته الفرنسوية للكتاب الكريم

> نفلهما إلى اللغة العربية (خادم الكتاب والسنة) إَنْ الْمُؤَالِمُ الْمُؤَالِدِيُّ الْمُؤْلِلِيُّ الْمُؤْلِدِيُّ الْمُؤْلِدِيُّ الْمُؤْلِدِيُّ الْمُؤْلِدِيُّ ا

جَائِلَةِ عَاءً الْكَذَالِعَ مَدَالِةً مَا لِلْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْكِلَالِعِ مَلِيةً مَا الْكِلَالِعِ مَلِيةً مَا الْكِلَالِيةِ مِنْ الْبِالِي الْجِلِينِ وَمُنْفِثُ مِنْ الْبِالِي الْجِلِينِ وَمُنْفِثُ مِنْ الْبِالِي الْجِلِينِ وَمُنْفِثُ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْبِالِي الْجِلِينِ وَمُنْفِثُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ الْعِلْمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّالِمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّل

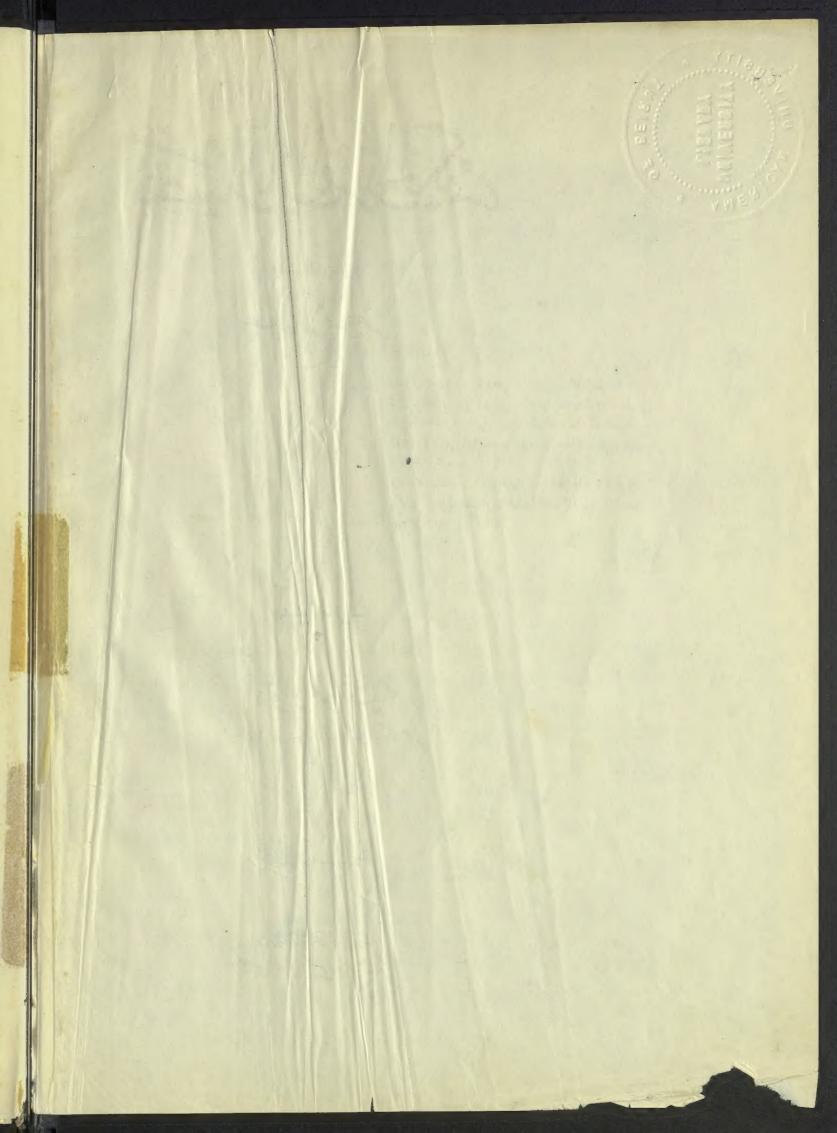

### مترمة الطبعة الأولى

# بسياشالهمالحي

يعنى الأوربيون من عهد اتصالم بالعالم الشرق بمعرفة ما عليه قبائله وشعو به وأنمه من اللغات والأديان والمذاهب. وهم لأجل أن يصلوا إلى حقائق يصح الاعتماد عليها من كل ذلك ، جعلوا لهذه الدراسات أقساما خاصة من جامعاتهم ، ومنحوها حصة صالحة من عنايتهم . ويقوم الإخصائيون في كل فرع منها برحلات كثيرة إلى مواطن الشعوب الشرقية متدارسين لغاتها ، منقبين عن عادياتها ، باحثين في أقدم مخطوطاتها ورموزها ونقوشها ، غير مدخرين وسعا في بحث كل مايتعلق بشؤونها من الناحية التاريخية .

و إنا لُنعتبَرمنبكرين للجميل إن حاولنا غمط حق هؤلاء المستشرقين في تجلية غوامض تواريخ الأمم الشرقية ولغاتها وأديانها واشتقاق بعضها من بعض. وأقرب شيء لنا تاريخ المصريين القدماء. فقد كان محاطا بحجب من الغموض لا سبيل إلى اختراقها لولا همة هؤلاء المستشرقين ودؤوبهم على كشفه.

فقد استمرت هذه الحجب مسدولة على ذلك العالم المصرى القديم الحافل بجلائل الأعمال إلى أوائل القرن الناسع عشر . حتى تصدى لها المستشرق شمبوليون الفرنسي من رجال الحملة الفرنسية النابوليونية . فأنفق جهدا جهيدا ومالا وفيرا في الحفر والتنقيب . حتى اهتدى إلى حجر رشيد . فتمكن من حل بعض رموز الخط الهير وغليني الذى كان يكتب به المصريون القدماء تاريخهم وأ ساطيرهم . ونبغ يونغ الإنجليزي فتمم عمله في إيمام قراءة ذلك الخط القديم . فصار اكتشاف تاريخ مصر موقوفا على جهود ثانوية يبذلها المولعون بهذه المباحث . ولم يخيب هؤلاء الظن بهم . فتضافروا من فرنسيين و إنجليز وألمان على بناء هذا التاريخ والكشف عن آثاره في باطن الأرض . فاستخرجوا من آثار المصريين القدماء كنوزا ومخطوطات أتموا بها بناء صرح ذلك التاريخ الذي أصبح من أكبر مفاخرنا اليوم .

ولا ننسى ما بذله غير هؤلاء من الجهود في كشف تاريخ العرب. حتى كانوا أول من اهتدى إلى معالم مدنية قديمة لدولة يمنية سبقت جميع دول اليمن باسم الدولة المعينية . وتوصلوا ، بالحفر والتنقيب والصعود إلى قنن الجبال ،

إلى الوقوف على آثار حجرية عليها مخطوطات أمكن بها معرفة الأدوار التي كابدتها اللغة العربية في أقدم عهدها بالوجود .

كذلك لا يغيب عن الأذهان ما بذله المستشرقون من النفقات والجهود فى بناء تاريخ الآشوريين والبابليين والميديين والليديين الذين عاشوا بجوار نهرى دجلة والفرات . وتبين منه تاريخ دولة لم يكن يعرف أحد عنها شيئا. هى دولة حمورابى التى يُنظَن أنهاكانت عربية . وإليها يرجع الفضل فى وضع أصول اجماعية وسياسية ودينية كان لها أكبر تأثير فى تمدين أم كثيرة فى تلك البقاع وغيرها ، من التى كان بينهم و بينها بعض الصلات .

أما عمل المستشرقين في الهند فيعتبر من مفاخرهم . ولا تنس أن رافع علمهم الدكتور (ما كس مولار) الألماني الذي له اليد الطولي في حل رموز السنسكريتية . قد أثبت أن الناس كانوا في أقدم عهودهم على التوحيد الخالص . وأن الوثنية عرضت عليهم بفعل رؤسائهم الدينيين بغيا بينهم . فكان عمد هذا دالاً على معجزة علمية للفرآنه الكريم . إذ فيه نص صريح على ما اهتدى إليه أخيرا الدكتور ما كس موللر بالبحث والتنقيب . فقد جاء في الكتاب الكريم قوله تعالى ١٩/١ « وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا » وقوله تعالى ٢١٣/٢ «كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه ، وما الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم ، فهدى الله الذين ءامنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ، والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم » .

نسوق هذا تدليلا على ما يقوم به المستشرقون من الخدم الجليلة للتاريخ واللغة على وجه عام . ولكنا ، كا لم نغمطهم حقهم فى بذل الجهد والمال ، كذلك لا نُحنى أنهم كثيرا ما أساءوا فهم بعض الحوادث التاريخية فقلبوا حسناتها سيئات ، ومالأوا خصوم بعض الأديان فقو وا حججهم بأهواء ليست من العلم فى شىء ، وجارو اعامتهم فى ظنهم السوء ببعض الملل . فهذا كله يمكن أن يعزى لجهالات وأدواء نفسية ، لا يمكن أن يتجرد منها هذا الإنسان الضعيف .

ومن حسنات أعمالهم ما لجأوا اليه ، لتسهيل البحث ، من عمل الفهرستات القيمة ، والمعاجم الجامعة ، ومن أقربها منا الفهرست العام الذي وضعوه للكشف عن الأحاديث الموجودة في أربعة عشر مرجعا من مراجع السنة ، وترجمه الأستاذ المحترم محمد أفندي فؤاد عبد الباقي ونشره باسم (مفتاح كروز السنة) . فقد كان هذا الفهرست حاجة ماسة لكل مشتغل بالأحاديث النبوية . فإن أحدنا كان يرى الحديث فلا يعرف له تخريجا ، ويحاد في البحث عنه . فأصبح يجده على طرف الثمام منه .

ومنها دائرة المعارف الإسلامية التي جمعت فيها خلاصات جميع الدراسات الإسلامية مرتبة على حروف الهجاء. بحيث يجد القارىء ما يريده من تلك البحوث الممتعة ساعة طلبها، و بتوسع لا يدع فيه لطلب المزيد موضعا. ويقوم الآن بترجمها نخبة من متخرجي الجامعة المصرية بكفاية عظيمة ودؤوب محمود.

نعم إن هذه الدائرة قد اشتملت على كثير من العوج فى إيراد التراجم ، وفى فهم مدلولات الآيات القرآنية ، وفى الاعتماد على خصوم الإسلام فى بعض النواحى . وهذه العيوب يتلافاها مترجمو تلك الدائرة الأفاضل بإسناد الملاحظات على ما يوجد منها إلى علماء إخصائيين يكشفون عن وجوه الخطأ فيها .

واليوم تقوم مكتبة المحترمين عيسى البابى الحلبي وشركائه، وهم من أشهر الناشرين فى الشرق ، بطبع كتاب للمستشرق (جول لا بوم) الفرنسي . عمد فيه إلى وضع جميع الآيات التى نزلت عن موضوع واحد فى فصل على حدته . وقد رد آياته إلى أصلها القرآني حضرة الأستاذ النابه محمد أفندى فؤاد عبد الباقى مترجم (مفتاع كنوز السنة) المتقدم ذكره . فجاء هذا العمل من خير الأعمال وأجداها على الكتّاب والمؤلفين والبحّائين . فإن الذي كان يحاول أن يكتب عن الزكاة ، أو الأديان ، أو بعض الأنبياء ، أو مبدأ المساواة ، أو النظر إلى مصنوعات الله النج الخ . مما يحب الكاتب أن يقتبس فيه من الكتاب الكريم \_ يعجز عن استيعاب الآيات الواردة في هذه الموضوعات . فأصبح، بهذا الكتاب الجديد ، يستطيع أن يلم في مجال واحد بكل ما يود أن يقرأه عنه من الآيات . لا بالهداية إلى أرقامها من المصحف فحسب ، ولكن بإثبات تلك الآيات نفسها في على الصفحات .

هذا عمل جدير بالإعجاب. فإنى كثيرا ما كنت أتطلب تلك الآيات فأتعب في استجماعها ولا أكاد أوفق لاستيعابها . أما اليوم فقد زالت هذه العقبة من طريقي بسبب هذا الكتاب . فأشكر لحضرة الأستاذ المحترم محمد أفندى فؤاد عبد الباقي عمله المتواصل في إبراز هذه الذخائر العلمية ، وأثنى على همة حضرات الناشرين خلفاء السيد عيسى البابي الحلبي رحمه الله بالمبادرة إلى طبع هذا الكتاب ، فلقد أضافوا إلى أعمالهم البارة عملا مجيدا لا ينساه لهم المستفيدون والمؤلفون .

وجدى محر فربد وجدى

#### مقدمة الطبعة الثانية

# بنناسالغ الثنائي

يارب ! أحمدك على ما أنعمت فأسبغت . وأومن بكتابك الذي أنزلت فهديت . وأصلى وأسلم على نبيك الذي أرسلت فعممت . سيدنا ومولانا « محمد بن عبد الله بن عبد المطلب » رسول الله وخاتم النبيين . وعلى آله وصابته أجمين .

أما بعد . فقد كان ذلك عام ١٩٢٣ .

وكنا في مجلس من مجالس الهدى والتتي، التي يعقدها السيد الإمام محمد رشيد رضا؛ بدار المنار .

وكان هناك علماء . وكان هناك باحثون . وكانت الحكمة تتفجّر من ينابيع قلوبهم .

ودار الحديث حول تفسير القرآن للأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده ، باعث النهضة الدينية وحامل لوائها . وعجب عاجب كيف أن الأستاذ الإمام ، كان إذا شرح آية في كتاب الله ، يسرد الآيات التي تنتظم معها في سلك واحد ، كلها أوجلها ، مما لم يسبق لمفسر الإتيان به .

سأل سائل ذلك . فأجابه السيد الإمام بان الأستاذ الإمام كانت عنده نسخة منقولة إلى العربية من كتاب وضعه أحد علماء فرنسا . بوّب فيه آيات القرآن حسب الموضوعات . وكان يستعين بهذا الكتاب في تفسيره . قال ، ولما توفى إلى رحمة الله ، بحثنا في مخلفاته عن تلك النسخة ، فلم نقف لها على أثر .

وقلت أنا: إن الأصل لتحت يدى .

فطلب منى السيد الإِمام أن أنقالها إليه باللغة العربية. فصدعت عا أُمِرت . وقضيت سبعة شهور كاملة في نسخها ، كان نهايتها يوم ٨ مارس سنة ١٩٢٤ .

وقدمتها اليه.

ومرّت سنون ، وسنون . وما وجدُتني في حاجة إلى الاستعانة بها أو التفكير في شأنها .

حتى كان عام ١٩٣٥ . إذ جرى بشأن هذا الموضوع حديث ذكرى بهذا الكتاب . وكان بالمجلس أحد أبناء إخوة السيد . فعرض على السعى في طبعه ونشره للانتفاع به . فقلت له : دونكه . فما لبث أن عاد ومعه عقد الاتفاق بيني وبين دار إحياء الكتب العربية .

وانتشر الكتاب. وذاع في كل قطر من أقطار البلاد العربية .

وقرظه كثيرون .

ولم يعلق بذهنى إلا تقريظان. كنت اقتبست نبذة من كلمنهما ، نشرتُهما على غلاف الفهرس التفصيلي الصحيح مسلم . وهو الكتاب الثانى من سلسلة ( تيسير المنفعة بكتابي مفتاح كنوز الدنز والمعجم الفهرس لألفاظ الحديث النبوى )

وها كموها بنصهما :

(1)

« أما الآن فقد استغنيت عن هذا المشروع بفضل هذا الكتاب. فالمصحف للتلاوة ، وهذا للبحث. والواقع أن التلاوة تجد متعتها الموسيقية في نظام المصحف. أما البحث، فمن السهل أن يعتمد فيه على مثل هذا الكتاب » .

( بجلة الراوى الأسبوعية في ٦ نوفير سنة ١٩٣٥ )

الدكنور زكى مبارك

(Y)

« وآخر ما أخرج للعالم العربيّ من جهودهم ( أى المستشرقين ) هـذا الكتاب الجليـل، الذي نُفْرِد هـذا البحث للحديث عنه » .

« فهو كتاب جليل لجلالة موضوعه ، وهو القرآن الكريم » .

« وجليل لسمو الفكرة منه ، وهي سرعة استنباط أحكام الشريعة ومبادىء الدين والاجتماع » .

« وجليـ ل للفائدة التي يجنيها منــه الباحثون في الدين الحنيف ، والذين يريدون الاستشهاد بآى الذكر الحكيم على ما هم بسبيله من آراء وأغراض » .

« جليل بما بذل في إعداده من جهود المستشرق وجهود المعرّب وجهود الطابع والناشر » .

« جليل في كل شيء، حتى في حجمه » .

( كوك الشرق في ٨ نوفير سنة ١٩٣٥)

الأستاذ أحمد يوسف بدر

وكنت لاحظت أنا ، ولاحظ معى كثيرون \_ أخص منهم بالذكر المغفور له الأستاذ الأكبر الشيخ مصطفى عبد الرازق شيخ الجامع الأزهر الأسبق \_ أن المؤلف لم يتجه فكره إلى بعض أبواب أغفلها ، وقد ندّ عن قلمه بعض آيات في أبواب ذكرها .

وكنت طالعت في مجلة المنار مقالا للأمير شكيب أرسلان عن ترجمة فرنسوية حديثة للقرآن الكريم، وضعها الأستاذ إدوار مونتيه. وقد قال عنها: إنها أدق الترجمات التي ظهرت حتى الآن. وقد نقل عنها إلى العربية مقدمة هذه الترجمة. وهي في تاريخ القرآن وتاريخ سيدنا رسول الله، وقد نشرت في المنار. فاقتنيت هذه الترجمة . فوجدتها قد أوفت على الغاية في الدقة والعناية . وقد ذيلها المترجم بفهرس لمواد القرآن مفصل أثم تفصيل . فكأنه وضع لتدارك مافات مؤلف (غمصل آبات القرآن الحكيم) فعرضت ذلك على المغفور له الأستاذ الأكبر. فأشار على بنقلها إلى اللغة العربية .

ولما نفدت الطبعة الأولى . وهمت دار إحياء الكتب العربية بإعادة طبع الكتاب \_ رأينا أن نذيله بهذا الفهرس التفصيلي ، وأن نطلق عليه كلة « المسترك » .

وقد رأينا حذف اسم السورة . اكتفاء برقمها الذي يدل عليها، عند الاسترشاد بجدول أسماء السور وأرقامها المنشور بعد هذه الكلمة .

و إنى أسال الله سبحانه وتعالى أن يعم النفع بهذه الطبعة كما نفع بسابقتها . إنه نعم المسئول ونعم المجيب . (خادم الكتاب والسنة)

med the the transfer to the last velocities that the

محرفوا وعيالياقي

القاهره ( الموافق الحادى عشر من شهر رجب عام١٩٧٣هـ القاهره ( الموافق الحادى عشر من شهر مارس عام ١٩٥٤ م

جلول بأسماء سور القرآن الكريم ورقم كل منها

| السورة   | اسم      | رقم السورة |
|----------|----------|------------|
| ة النور  | سور      | 37         |
| الفرقان  | D        | 70         |
| الشعراء  | D .      | 71         |
| النمل    | D        | 77         |
| القصص    | D        | 77         |
| العنكبوت | D        | 79         |
| الروم    | D        | ٣٠.        |
| لقيان    | D        | "1         |
| السجدة   | D        | 44         |
| الأحزاب  | ))       | 44         |
| سبأ      | ))       | 48         |
| فاطر     | ))       | 40         |
| یس       | D        | 44         |
| الصافات  | 0        | TV         |
| ص        | ))       | 71         |
| الزمو    | D        | 49         |
| غافر     | ))       | ٤٠         |
| فصلت     | D        | 13.        |
| الشورى   | D        | 27         |
| الزخرف   | D        | 24         |
| الدخان   | <b>»</b> | 11         |
| الجائية  | D        | 20         |
| الأحقاف  | a        | 57         |

| السورة    | اسم        | رقم السورة |
|-----------|------------|------------|
| ة الفائحة | سور        | 1          |
| البقرة    | D          | 4          |
| آل عمران  | D          | ٣          |
| النساء    | D          | 1          |
| المائدة   | <b>»</b>   | ٥          |
| الأنعام   | 00         | ٦          |
| الأعراف   | D          | ٧          |
| الأنفال   | <b>)</b>   | ٨          |
| التوبة    | D          | 9          |
| يونس      | D          | 1.         |
| aec       | D          | 11         |
| يوسف      | <b>»</b>   | 17         |
| الرعد     | D          | 15         |
| إراهيم    | D          | 18         |
| الحجر     | <b>»</b>   | 10         |
| النحل     | D          | 17         |
| الإسراء   | D          | 11         |
| الكهف     | ))         | 11         |
| مويم      | D          | 19         |
| طه        | ))         | 7.         |
| الأنبياء  | D          | 71         |
| الحج      | <b>D</b> - | 77         |
| المؤمنون  | D          | 74         |

| اسم السورة         | رقمالسووة | اسم السورة                                                                                                    | رقم السورة |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| « النكوير          | ۸١        | سورة محمد (صلى الله عليه وسلم)                                                                                | ٤٧         |
| ه الانقطار         | ۸۲        | « الفتح | 13         |
| و الطفقين          | ٨٣        | « الحجرات                                                                                                     | 29         |
| و الانشقاق         | AE.       | « ق                                                                                                           | 0+         |
| ه البروج           | ٨٥        | « الداريات                                                                                                    | 01         |
| و الطارق           | ٨٦        | « الطور                                                                                                       | 70         |
| ه الأعلى           | ۸۷        | ۱ النجم                                                                                                       | ٥٣         |
| « الغاشية          | ٨٨        | « القمر                                                                                                       | 30         |
| و الفجر            | 19        | « الرحمن                                                                                                      | 00         |
| ه البلد            | 9.        | « الواقمة                                                                                                     | ٥٦         |
| « الشمس            | 91        | الحديد                                                                                                        | OV         |
| « الليسل           | 97        | « المجادلة<br>« الحشر                                                                                         | ٥٨         |
| ۱ الضحى            | 94        |                                                                                                               | ٥٩         |
| « الشرح            | 98        | « المتحنة<br>« الصف                                                                                           | 7.         |
| « النين<br>« العلق | 90        | ر الحمد » « الحمد »                                                                                           | 71         |
| ر القدار           | 97        | « المنافقون                                                                                                   | 75         |
| « البينة           | 91        | « النفاين                                                                                                     | 78         |
| « الزَّلزَلة       | 99        | و الطلاق                                                                                                      | 70         |
| لا العاديات        | 1         | « التحريم                                                                                                     | 77         |
| « القارعة          | 1.1       | ्या। »                                                                                                        | 77         |
| « التكاثر          | 1.4       | « القام                                                                                                       | 71         |
| « العصر            | 1.5       | ر الحاقة                                                                                                      | 79         |
| « الهمزة           | 1.8       | « المارج                                                                                                      | ٧٠         |
| « الفيل            | 1.0       | لا نوح                                                                                                        | V1         |
| « قریش             | 1.7       | ۱ الجن                                                                                                        | 77         |
| « الماعون          | 1.1       | « المزّمل                                                                                                     | ٧٣         |
| « الكوثر           | 1.1       | « المدّثر                                                                                                     | VE         |
| ۵ الكافرون         | 1-9       | « القيامة                                                                                                     | Vo         |
| و النصر            | 11.       | « الإنسان                                                                                                     | ٧٦         |
| « المد             | 111       | « المرسلات                                                                                                    | VV         |
| لا الإخلاص         | 117       | « النبأ                                                                                                       | ٧٨         |
| « العلق            | 115       | « النازعات                                                                                                    | V٩         |
| و الناس            | 311       | ه عبس                                                                                                         | ٧٠         |

نعصيالانالانالان العالمة



# بنيالتالغالغان

الْبَابُ إِلاولُ - التاريخ -(١ - أبايل)

رقم السورة والآية

١٠٥ (١) أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ ٱلْفِيلِ (٢) أَلَمْ يَجْعَلُ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ (٣) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ (٤) تَرْمِيمِ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِيلٍ (٥) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْ كُولٍ .

### (۲ – یاجوج ومأجوج)

٢١ (٩٥) وَحَرَامُ عَلَى قَرْيَةً أَهْلَكُنْاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (٩٦) حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمُمْ اللهَ وَاعْدَ وَمُ الْجَوجُ وَمُ الْجُوجُ وَمُ الْجُوجُ وَمُ اللهِ عَنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ (٩٧) وَأَفْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ اللّٰيِّ فَإِذَا هِي شَاخِصَةٌ أَبْصَالُ اللّٰهِ مَنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ (٩٧) وَأَفْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ اللّٰيِّ فَإِذَا هِي شَاخِصَةٌ أَبْصَالُ اللّٰهِ مِنْ كُنَّا ظَالِمِينَ .

#### (٣ - ذو القر نين ﴾

١٨ (٨٣) وَيَسْئُلُونَكَ عَنْ ذِى الْقَرْ نَيْنِ قُلْ سَأَتْلُواْ عَلَيْكُمْ مِّنَهُ ذِكْراً (٨٤) إِنَّا مَكَنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَجَدَهَا وَءَا تَيْبَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْء سَبَباً (٨٥) فَأَتْبَعَ سَبَباً (٨٥) حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِب الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَوْماً ، قُلْنا يَاذَا الْقَرْ نَيْنِ إِمَّا أَنْ تُقَدِّب وَ إِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِم نَعْرُبُ فِي عَيْنِ حَمِّنَة وَوَجَدَ عِنْدَها قَوْماً ، قُلْنا يَاذَا الْقَرْ نَيْنِ إِمَّا أَنْ تُقَدِّب وَ إِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِم كُمْنَا (٨٧) فَأَل أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسُو فَ نُعَذّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَاباً مُنَ اللَّهُ مَنْ (٨٨) وَأَمَّامَنْ عَمْل اللهُ مَنْ الله وَعَمِل صَالِحاً فَلَهُ جَزَاء الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِن أَمْرِ نَا يُسْرًا (٨٨) ثَمَّ أَتْبَعَ سَبَبا عَلَى وَهُ مِ لَمْ بَعْنَ دُونِهَا سِرَّا (٨٩) كَذَالِكَ مَطْلِع الشَّمْسِ وَجَدَها تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لِمَ بَعْعَلَ لَهُمْ مِّنْ دُونِهَا سِرَّا (٩٨) كَذَالِك وَقَدْ أَخَطْنَا يَمَا لَكَ اللهُ عَلَى قَوْمٍ لِمَ بَعْعَلَ لَهُمْ مِّنْ دُونِهَا سِرَّا (٩٨) كَذَالِك وَقَدْ أَخَطْنَا يَمَا لَكُ لَكُ مَطْلِع الشَّمْسِ وَجَدَها تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لِمَ مَعْمَل لَهُمْ مِّنْ دُونِهَا سِرَّا (٩٨) كَذَالِك وَقَدْ أَخَطْنَا يَمَا لَكُ لَكُ مَعْلُ لَهُ مَا لَكُ وَجَدَه اللّهُ عَلَى قَوْمٍ لِمَ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السَّذَيْ وَجَدَا اللّهُ فَيْمِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَوه وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى السَّذَيْ وَجَدَالُولُ اللّهُ اللّهُ عَنْ السَّذَيْ وَجَدَا لَا لَكُونَ اللّهُ اللهُ عَلَمْ اللهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْكُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَأَدُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا (٩٤) قَالُوا يَاذَا الْقَرْ نَيْنَ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مَنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَأَدُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا (٩٤) قَالَ مَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ بَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ مَرَدْمًا (٩٦) قَالَ مَا مَكَنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْنُ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا (٩٦) ءَاتُونِي ذَبَرَ مَا مَكَنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْنُ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا (٩٦) ءَاتُونِي زَبَرَ الطَّدِيدِ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ ءَاتُونِي أَفْوِغَ النَّهُ وَمُ السَّطَاعُوا لَهُ نَقْبًا (٩٨) قَالَ هٰذَ رَحْمَةُ مِنْ رَبِّي عَلَيْ وَعُدُ رَبِّي حَقًا .

#### (3 — Ileen)

• ٣٠ (٢) غُلِبَتِ ٱلرُّومُ (٣) فِيَ أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَيهِمْ سَيَغْلِبُونَ (٤) فِي بِضْعِ سِنِينَ

### البَابُلَالْاِقَاقَ

#### 一變以多一

#### (١ - طبيعة رسالته)

- إِنَّا أَرْسَلْنَاكُ بِالحُقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَابِ ٱلجُحِيمِ. (٢٥٢) تِلْكَ ءَايَٰتُ اللهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالحُقِّ، وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُؤْسَلِينَ.
- (٤٨) وَمَا نُو سِلُ ٱلْمُو سَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ، فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوفْ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ
   يَحْزَ نُونَ .

(١٥٩) فَبِمَا رَجْمَةٍ مِّنَ ٱللهِ لِنْتَ لَهُمْ ، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْفَلْبِ لَا نْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ، فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَّكِّلِينَ .

(١٠٠) إِنا ۖ أَنْزَ لْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِالْحُقِّ لِتَحْكُمُ مَنِينَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَاكَ ٱللهُ، وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ

خَصِيمًا (١٠٦) وَأُسْتَغْفِرِ ٱللهُ ، إِنَّ ٱللهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِياً .

(٦٧) يَائَيُهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ، وَٱللهُ يَعْضِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ، إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ (٩٩) مَا عَلَى الرَّسُولِ

٢٨ (٦٥) قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرْ ، وَمَا مِنْ إِلَّهِ إِلَّا أَللهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ (٦٦) رَبُّ ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ (٦٧) قُلْ هُو نَبَوَّا عَظِيمٌ (٦٨) أَنْتُمُ عَنْهُ مُعْرِضُونَ (٦٩) مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمَ بِالْمَلَا الْأُعْلَىٰ ۚ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (٧٠) إِنْ يُوحْى إِلَى إِلَّا أَيَّا أَنَا نَذُورُ مُبِينٌ،

(١٤) ... . قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أُوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ ... (١٩) قُلْ أَيُّ شَيْء أَكْبَرُ شَهَادَةً ، قُلِ ٱللهُ ، شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ، وَأُوحِيَ إِلَى لَا أَلْقُرْ آنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ، أَيْنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَى ، قُلْ لَّا أَشْهَدُ ، قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِللهُ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِي لا مِمَّا

(١٥٨) قُلْ يَائَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمْوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ، لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْدِي وَيُمِيتُ ، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَأُتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ .

١١ (٢) أَلَّا تَعْبُدُوۤ ا إِلَّا أَلَٰهُ ، إِنَّنِي لَـكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ.

(٧) وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِنْ رَّبِّهِ ، إِنَّهَ أَنْتَ مُنْذِرٌ ، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ .

١٦ (١٤) وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتْبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. (٨٩) وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنْفُسِهِمْ ، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هٰؤُلآ و، وَنَزَّ لْنَا عَكَيْكَ ٱلْكِتْبَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْء وَهُدًى وَرَحْمَةً وَ بُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ.

١٧ (٥٤) ... وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا.

٢٤ (٦) وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَّاءَ ٱللهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَآ أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِو كِيلٍ .

١١٠) اللهُ عَلَى إِنَّمَا أَنَا بَشَرْ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَّما إِلَهُ وَاحِدْ ، فَمَنْ كَأَنَ يَر ْجُواْ لِقَاءَ رَابِهِ أَخَدًا .

٢١ (١٠٧) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لَّالْعَلَمِينَ.

٢٢ (٤٩) قُلُ يَأْيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّهَا أَنَا ۚ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ .

٢٥ (٥٦) وَمَآ أَرْسَلَناكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا .

٣٤ (٢٨) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَا فَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ....

إِلَى اللهُ اللهُ

٣٣ (٤٠) مَا كَانَ نُحَمَّدُ أَبَا أَحَدِ مِن رِ جَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُولَ ٱللهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّينَ . . . (٤٥) يَأَيُّهَا النَّبِيِّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَيِّرًا وَنَذِيرًا (٤٦) وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اللهِ اللهِ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَيِّرًا وَنَذِيرًا (٤٦) وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اللهِ فَضْلًا كَبِيرًا .

٣٥ (٢٤) إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحُقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ، وَإِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ .

٣٦ (٢) وَٱلْقُرْآنِ ٱللَّكِيمِ (٣) إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَايِنَ (٤) عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٥) تَنْزِيلَ اللَّمْوَ الْمُرْسَايِنَ (٤) عَلَى مِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٥) تَنْزِيلَ اللَّمْوَ الْمَدْرِينِ الرَّحِيمِ (٦) اِلتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَنْذِرَ آ بَاَؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. (٢٩) وَمَا عَلَمْنَاهُ ٱلشَّعْرَ وَمَا عَلَمْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا عَلَمْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا عَلَمْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا عَلَى الْمُورِينِ اللَّهُ وَلَا ذِي كُرْ وَقُوْءَانُ مُبِينُ (٧٠) اِلْيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَ وَمَا اللَّهُ وَلُ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ .

٨) إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (٩) لِتُوْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَرِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأُصِيلًا .

٩٤ (١) أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَـدْرَكَ (٢) وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ (٣) ٱلَّذِي ۖ أَنْفَضَ ظَهْرَكَ

ع (٤) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (٥) فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا (٦) إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا (٧) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ (٨) وَ إِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ .

#### (۲ - تأييد رسالته)

١٦ (٦) وَإِذْ قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِيَ إِسْرَ آئِيلَ إِنِّى رَسُولُ ٱللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَىً مِنَ ٱلتَّوْرَنَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُ ۖ أَحْدُ ، فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هٰذَا سِحْرُ نُمُّبِينْ .

١٣ (٤٠) وَإِنْ مَّانُرِينَكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا ٱلْمِلْسَابُ.
(٤٣) وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا ، قُلْ كَنَى بِاللهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ

عِلُمُ ٱلْكِينَابِ.

٣٣ (٤٨) وَلَا تُطِعِ ٱلْكَأَفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللهِ، وَكَنَى بِاللهِ وَكِيلًا.

٤٢ (٢) كَذَلِكَ يُوحِى إلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ٱللهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (٧) وَكَذَلِكَ أُوحَيْناً إِلَيْكَ قُرْءَاناً عَرَبِياً لِتُنْذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَى وَمَنْ حَوْلَها وَتُنذِرَ يَوْمَ ٱلجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ ، فَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ .

٢١ (٣) ... وَأَسَرُّوا ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَٰذَآ إِلَّا بَشَرْ مِّمْلُكُمْ أَفَتَا أَتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنْتُمُ تُبْصِرُونَ (٤) قَالَ رَبِّى يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضِ، وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ .

(٧) وَقَالُوا مَالِ هَذَا ٱلرَّسُولِ يَأْ كُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِى فِى ٱلْأَسْوَاقِ لَوْ لَا ٓ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكَ فَعَلَمُونَ مَعَهُ نَذِيرًا (٨) أَوْ يُلْقَى ٓ إِلَيْهِ كُنْزُ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْ كُلُ مِنْهَا ، وَقَالَ فَضَلُّوا الطَّلْمُونَ إِلَّ تَتَبَعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُوراً (٩) ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّوا الطَّلْمُونَ إِلَّ رَجُلًا مَسْحُوراً (٩) ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (١٠) تَبَارَكَ ٱلَّذِي إِنْ شَاء جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ فَكُوراً .

٦ (٩٠) . . . قُلْ لَا أَسْنَاكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا ، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعُلَمِينَ .

٧٥) قُلْ مَآ أَسْنَلُكُمْ عَليهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَآءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا.

٢٣ (٧٢) أَمْ تَسْنَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ، وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ.

﴿ ٤٧) أُولُ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ، إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللهِ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيدٌ.

٨٦ (٨٦) قُلْ مَا أَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ مِن أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ.

١٨ (٤٦) أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِّن مَّغْرَم مَ مُثْقَلُونَ.

عَ (١٦٣) إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحِ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِلْنَّا اللهُ عَلَيْهِ وَالْوَحَيْنَا إِلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهُرُونَ وَسُلَيْمِنَ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ وَإِسْمِيلَ وَإِسْمِيلَ وَإِسْمَا وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهُرُونَ وَسُلَيْمِنَ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ وَإِسْمِيلَ وَإِسْمِيلَ وَإِسْمِيلَ وَإِسْمِيلَ وَيُونُسَ وَهُرُونَ وَسُلَيْمِنَ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ وَاللّهُ مَنْ مِيلًا وَعِيسَىٰ وَأَيْوَبَ وَيُونُسَ وَهُرُونَ وَسُلَيْمِنَ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمِنَ وَاللّهُ مَنْ مِنْ بَعْدِهِ وَالْمَلَا يُكَا إِلَيْكَ مَا أَنْزَلَهُ لِيلُهِ مِيلًا وَعِيسَىٰ وَاللّهَ مَنْ مِنْ بَعْدُونَ وَسُلَيْمِنَ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ مِنْ اللهُ مَنْ مِنْ اللهُ مَنْ مِيلًا وَعِيسَىٰ وَاللّهُ مَنْ مِنْ اللهُ مَنْ مَا اللّهُ مَنْ مَا وَالْمَلّمُ وَاللّهُ مَنْ مَا مُنْ وَاللّهُ مَنْ مِنْ مُولَا وَعَلَيْمِ وَاللّهُ مَنْ مَا لَا مُعَلّمُ وَاللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مُنْ مَا وَعَلَيْمَ وَاللّهُ مَنْ مُلّا مُنْ مَنْ مُ لَا مُولَالًا مُعَلّمُ وَاللّهُ مَنْ مِنْ مُلْكُونَ مُولًا وَاللّهُ مَنْ مُولًا اللّهُ مُنْ مُلْكُونَ مُولِلْكُ مَا أَنْ لَا لَا مُعْلَالًا مُعْلِيقُونُ مَا مُؤْلِقُونَ مُولَالًا مُعْلَدُ اللّهُ مُعَلّمُ مُعِيلًا مُعْلِمُ وَاللّهُ مُعَلّمُ مُنْ مُؤْلِكُ مُنْ مُنْ مُؤْلِولُ وَاللّهُ مُعَلّمُ وَاللّهُ مُعْلِمُ وَاللّهُ مُنْ مُؤْلِكُ مُنْ مُؤْلِكُ مُنْ مُؤْلِقُونُ مُؤْلِولًا مُؤْلِكُ مُنْ مُؤْلِكُ مُؤْلِولُونُ مُؤْلِكُمُ اللّهُ مُعْلِمُ وَاللّهُ مُنْ مُؤْلِقُونُ مُؤْلِكُ مُنْ مُؤْلِقُولُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُمْ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُمُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُمُ لَا مُؤْلِكُمُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُمُ مُؤْلِكُمُ

﴿ (٤٧) أَمْ عَنْدَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ (٤٨) فَأَصْبِرْ لِحُكُمْ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ الْحُوتِ إِذْ نَاذَى وَهُوَ مَكْظُومٌ (٤٩) لَوْلَا أَنْ تَذَارَكُهُ يَعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ لَنَبُذَ بِالْعَرَآءَ وَهُوَ إِذْ نَاذَى وَهُو مَكْظُومٌ (٤٩) لَوْلَا أَنْ تَذَارَكُهُ يَعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ لَنَبُذَ بِالْعَرَآءَ وَهُو

مَذْمُومٌ (٥٠) فَأَجْتَبْهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ.

(٥٢) وَكَذَٰ إِكَ أُوحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنا ، مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا ٱلْـ كِتَٰلِ وَلَا ٱلْإِمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ مَن نَشَآهِ مِنْ عِبَادِنا ، وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقْمِ (٥٣) جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ مَن نَشَآهِ مِنْ عِبَادِنا ، وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقْمِ (٥٣) صَرَاطِ ٱللهِ ٱللهِ اللهِ ال

٥٠ (١) وَٱلنَّجْمِ إِذَا هُوَى (٢) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى (٣) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ٱلْهُوَى

(٤) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْنُ يُوحَى (٥) عَلَمُهُ شَدِيدُ ٱلْقُوَى (٢) ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى (٧) وَهُوَ بِالْأَفُقِ ٱلْأَفْقِ ٱلْأَفْقِ ٱلْأَفْقِ ٱلْأَفْقِ ٱلْأَفْقِ الْأَفْقِ الْمُنْتَقِي (١٥) فَا كَذَب ٱلْفُوادُ مَا رَأَى (١٢) أَفَتُمرُ وَنَهُ عَلَى مَا يَرَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى (١١) مَا كَذَب ٱلْفُوادُ مَا رَأَى (١٢) أَفَتُمرُ وَنَهُ عَلَى مَا يَرَى (١٣) وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (١٤) عِنْدَ سِدْرَةِ ٱلمُنْتَقِى (١٥) عِنْدَهَا جَنَّةُ ٱلمَافُوى (١٣) وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أَخْرَى (١٤) مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَى (١٨) لَقَدْ رَأَى مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَى .

م (٦١) فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَآءَ لَمْ وَنِسَآءَ نَا وَنِسَآءَ لَمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ إِللَّهُ فَسِدِينَ . (٦٣) فَإِنْ تَوَلَّوْا وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْمٌ بِالْمُفْسِدِينَ .

١٠ (١٥) وَإِذَا تُنلَى عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنْتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ لاَ يَرْجُون لِقَاءَنَا ٱثْتَ بِقُرْآنِ غَيْرِهَذَا أَوْ بَدِّلْهُ ، قُلْ مَا يُوحَىٰ آنِ أَبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَآ بِي نَفْسِيٓ ؛ إِنْ أَتَبِيعُ إِلاَّ مَا يُوحَىٰ إِلَىَّ ، إِنِّيَ أَخَافُ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَبَدُّلَهُ مِنْ تِلْقَآ بِي نَفْسِيٓ ؛ إِنْ أَتَبِيعُ إِلاَّ مَا يُوحَىٰ إِلَىَّ ، إِنِّي أَخَافُ

- ١٠ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْم عَظِيم (١٦) قُل لَوْ شَآء ٱللهُ مَاتلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَ لاَ أَدْرَكُمْ به ، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهِ ، أَفَلاَ تَمْقِلُونَ .
- ٣ (١٨٣) الَّذِينَ قَالُوٓ ا إِنَّ ٱللهُ عَهَدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُوْمِنَ لِرَسُولِ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْ بَانِ تَأْ كُلُهُ ٱلنَّارُ ، قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلْ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيْنِاتِ وَ بِاللَّذِي قُلْتُمْ فَلْمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُم صَادِقِينَ (١٨٤) فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبِ رُسُلُ مِينْ قَبْلِكَ جَآبُو بِالْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّ بُرُواَلْكِنْبِ ٱلْمُنْيِيرِ .
- ر ( ١ ) وَقَالُوا لَوْ لَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ أَ، وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِى ٱلْأَمْرُ ثُمُ لَا يُنظَرُونَ (٩) وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَا يَلْبِسُونَ (١٠) وَلَقَدِ ٱسْتَهْزِ عَبِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ مَلَكًا جَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُونَ (١٠) قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَ ٱلنظُرُوا كَيْفَ كَانَ بِاللَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِ عُونَ (١١) قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَ ٱلنظرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ ٱللَّهُ مِنَ الْمُحَدِّدُ وَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِ عُونَ (١١) قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَ ٱلنظرُوا كَيْفَ كَانَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِي نَفَقًا فِي عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَنْ تَبَعْنِي نَفَقًا فِي اللَّهُ لَحَمَعَهُمْ عَلَى ٱلللَّهُ لَكِهُ مَعَلَى اللَّهُ لَحَمَعَهُمْ عَلَى ٱلللَّهُ لَكِهُ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ عَلَى ٱلللَّهُ لَكِهُ عَلَى اللَّهُ لَكِهُ عَلَى اللَّهُ لَكُونَ عَلَى اللَّهُ لَحَمَعَهُمْ عَلَى ٱلللَّهُ لَكُونَ اللَّهُ لَوَلَا اللَّهُ لَكُونَ لَيْهُ إِلَى اللَّهُ لَكُونَ اللَّهُ لَكُونَا اللَّهُ لَكُونَ عَلَيْكَ إِلَى اللَّهُ لَكُونَ عَلَيْكَ إِلَى اللَّهُ لَكُونَا عَلَيْكُ إِلَيْ وَلَى اللَّهُ لَلْهُ لَكُونَ عَلَيْكُ إِلَى اللَّهُ لَكُونَ عَلَى اللَّهُ لَعَمَعَهُمْ عَلَى ٱللللَّهُ لَكُونَ الللَّهُ لَوْلُونَ اللَّهُ لَكُونَ اللَّهُ لَعَمَعَهُمْ عَلَى اللَّهُ لَعُلُولَ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ لَمُهُ عَلَى اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَكُونَ اللَّهُ لَيْفَا لَنْ اللَّهُ لَكُونَا الللَّهُ لَكُونَ اللَّهُ لَكُونَ اللَّهُ لَكُونَا لَكُونَ اللَّهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَعْمَا لَوْ اللَّهُ لَا لَا لَهُ لَا لِلللَّهُ لَعْمَالَى الللَّهُ لَعَلَا لَاللَّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا لَا لَعُلَى اللّهُ لَا اللّهُ لَا لَا لَهُ الللّهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَكُونُ لَا لَا لَهُ لَا لَكُوا لَهُ لَا لَهُ لَا لَعُلَا لَلْمُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَكُونَا لَلْهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَلّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَاللّهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَاللّهُ لَا لَا لَا ل
- ١١ (١٢) فَلَعَلَكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقُ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أَنْ الْمُ عَلَيْهِ

  كُنْ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكُ ، إِنَّمَا أَنْتَ نَذِير ، وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْء وَكِيل (١٣) أَمْ يَقُولُونَ اللهِ إِنْ الْفَاتُولُونَ اللهِ إِنْ الْفَاتُولُونَ اللهِ إِنْ الْفَاتُولُونَ اللهِ إِنْ الْفَاتُولُونَ اللهِ وَأَن لَا إِلهَ إِلّا اللهِ إِنْ الْفَاتُولُونَ اللهِ وَأَن لَا يَعِيمُ اللهِ وَأَن لَا يَعِيمُ اللهِ وَأَن لَا يَعِيمُ اللهِ وَأَن لَا يَعِيمُ اللهِ وَأَن لَا إِلهَ إِلّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ
- ١٣ (٢٧) وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَآ أُنْزِلَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِن رَّبِهِ ، قُلْ إِنَّ ٱللهَ يُضِلُ مَن يَشَآهِ وَيَهَدِي إِلَيْهِ مِنْ أَنَابَ .
- ٢١ ( ) بَلْ قَالُوٓ ا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ ا ْفَتَرَلَهُ بَلْ هُوَ شَاعِرْ ۖ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَآ أَرْسِلَ ٱلْأُوّلُونَ. (١٦) وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (١٧) لَوْ أَرَدْنَا ٓ أَن نَتَّخِذَ لَهُواً لَاتَّخَذْنَاهُ مِن لَذُنَّا َ إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ .
- ٧ (١٨٧) يَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلُهَا ... يَسْئُلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ، قُلْ إِنَّهَا عِلْمُهُمَا عِلْمُهُمَا عِنْدَ ٱللهِ .....

٦ (٦٦) وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ ، قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ (٦٧) لِكُلِّ نَبَأْ مُسْتَقَرٌّ ، وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ .

١٦ (١٠٣) وَلَقَدْ نَمْ لَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرْ ، لِّسَانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَى مَينَ مَبِينَ .

١٧ (٤٦) ... وَإِذَا ذَ كُرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى ٓ أَدْبَارِهِمْ نَفُورًا (٤٧) نَحْنُ أَعْلَمَ عَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ تَجُوكَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا

٢٢ (٤٩) قُلْ يَانَّهُمَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ.

٢٩ (١٨) وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أَمَمْ مِّنْ قَبْلِكُمْ ، وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ.

٣٥ (٢٢) وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَحْيَا } وَ لَا ٱلْأَمْوَاتُ ، إِنَّ ٱللهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءَ ، وَمَا أَنْتَ تُجَسْمِع مَّن فِي ٱلْقُبُورِ (٢٣) إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ (٢٥) وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَتِ وَبِالزُّبُرِ وَ بِالْكِتَابِ ٱلْمُنِيرِ (٢٦) ثُمَّ أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ، فَكُيْفَ كَانَ نَكير.

٢٤) أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللهِ كَذِبًا ، فَإِن يَشَإِ ٱللهُ يَخْيَجُ عَلَى قَلْبِكَ ، وَيَدُ ٱللهُ ٱلْبَاطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ. (٤٨) فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ، إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ، وَإِنَّا ۚ إِذَآ أَذَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ، وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَلِّيئَةٌ عِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنْسَانَ كَفُورٌ.

٣٤ (٨٨) وَقِيلِمِ يَارَبُّ إِنَّ لَمْ وَلُآء قَوْمُ لَا يُؤْمِنُونَ (٨٩) فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلْمٌ ، فَسَوْفَ

٢٥ (٢٩) فَذَ كُرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا تَعْنُونِ (٣٠) أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرْ نَتْرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ ٱلْمَنُونِ (٣١) قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُم مِنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ.

(١٢٩) قَانِ تَوَلَّوْ ا فَقُلْ حَسْبِيَ ٱللهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ، وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ .

١٠ ( ٢ ) أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَى رَجُلِ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْدِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِنْدَ رَبِّهِمْ ، قَالَ ٱلْكَفْرُونَ إِنَّ هَذَا لَسْحِرْ مُّبِينٌ . (٤١) وَ إِن كَذَّ بُوكَ فَقُل لِّي

- ١٠ عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنَهُ بَرِيَمُونَ عِمَّا أَعْلُ وَأَنا بَرِيَ بِهِ مِّمَا تَعْمَلُونَ (٤٢) وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ، يَسْمُونَ إِلَيْكَ، أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ ٱلصَّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ (٣٤) وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ، أَفَأَنْتَ تَسْمِعُ ٱلصَّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْعِيرُونَ . (١٠٤) قُلْ يَالَيُهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكَّ مِّنْ أَفَا اللَّهُ مَنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ، وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْعِيرُونَ . (١٠٤) قُلْ يَالَّيُهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكَ مِّنْ وَلَيْنَ مَنْ دُونِ ٱللهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ ٱللهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّلُهُمْ ، وَأُمِونَ أَنْ وَلَكِنْ أَعْبُدُ ٱللهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّلُهُمْ ، وَأُمِونَ أَنْ وَلَكِنْ أَعْبُدُ ٱللهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّلُهُمْ ، وَأُمِونَ أَنْ وَلَكِنْ أَعْبُدُ ٱلللهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّلُهُمْ ، وَأُمِونَ أَنْ وَلَكِنْ أَعْبُدُ ٱلللهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّلَكُمْ ، وَأُمِونَ أَنْ وَلَكِنْ أَعْبُدُ ٱلللهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّلُكُمْ ، وَأُمِونَ أَنْ وَلَكِنْ أَعْبُدُ ٱلللهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّلُكُمْ ، وَأُمِونَ أَنْ وَلَكُنْ أَعْبُدُ اللهُ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللهُ اللّذِي يَتَوَفَّلُكُمْ ، وَأُمِونَ أَنْهُمُ وَلَا كُنْ أَعْبُدُ اللهُ اللّذِي يَتَوَفَّلُهُمْ أَنْهُ وَلَيْ فَاللّذِي عَلَا اللّهُ وَلَيْنَ مَنْ أَنْ وَلَيْنَ أَمْهُ وَلَيْنَ أَنْهُ وَلَكُنْ أَعْبُدُ اللهُ اللّذِي يَتَوَفَّلُكُمْ ، وَأُمِونَ أَنْهُ وَلَيْنَ اللّهُ اللّذِي يَتَوَفَّلُهُمْ أَنْهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ
  - ١٦ (٨٢) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْكَ ٱلْبَلَاغُ ٱلنَّبِينُ.
- ٣ (٥٢) فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ (٥٣) وَمَآ أَنْتَ بَهْدِ ٱلْعُمْيِ عَنْ ضَلْاتَهُمْ ، إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ .
- ٢ (١٢٠) وَإَنْ تَرْضَى عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلاَ ٱلنَّصَارَى حَتَىٰ تَنَبِعَ مِلَّتَهُمْ ، قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللهِ هُوَ ٱلهُدَى ، وَلَ إِنَّ هُدَى ٱللهِ هُوَ ٱلهُدَى ، وَلَ إِنَّ مُوتَ ٱللهِ مِن وَلِي وَلاَ نَصِيرٍ .
- إن تُصِبْهُمْ حَسنَة تَعُولُوا هَـذهِ مِنْ عَنْدِ ٱللهِ ، وَإِن تُصِبْهُمْ سَلِّئَة تَعُولُوا هَذهِ مِنْ عَنْدِ ٱللهِ ، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسنَة مَنْ عِنْدِ اللهِ ، فَمَالِ هَؤُلآ ء ٱلْقَوْمِ لاَيَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا (٧٩) مَّا أَصَابَكَ عِنْدِكَ، قُلْ كُلُّ مِّنْ عِنْدِ اللهِ ، وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَة فَمِنْ نَفْدِكَ ، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، وَكَفَى بِاللهِ مَنْ حَسنَة فَمِنَ ٱللهِ ، وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَة فَمِنْ نَفْدِكَ ، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا .
- (١٩) يَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَآءِكُمْ رَسُولُنَا أَيْبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ ، فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ، وَٱللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .
- (٢٠) ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ. ٱلَّذِينَ خَسِرُوآ أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُوثِمِنُونَ . (٢٦) وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَ يَنْنُوْنَ عَنْهُ ، وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّآ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ .
- ١٣ (٣٦) وَٱلَّذِينَ عَاتَينَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَفْرَحُونَ عِمَا ٓ أُنْزِلَ إِلَيْكَ ، وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ ، قُلْ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَ إِلَيْهِ مَثَابِ .

#### (٣ - نُذُر عامة ﴾

رقم المورة والآية

١٣ (١٩) أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا ٓ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْلَى ، إِنَّمَا يَتَذَ كَرُ أُولُوا الْأَنْبِ.

٣٤ (٥٠) قُلْ إِن ضَلَاْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُ عَلَى نَفْسِى ، وَ إِنِ ٱهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِى إِلَىَّ رَبِّى ٓ ، إِنَّهُ سَمِيعَ ۗ قَرِيبُ ٓ .

١٣) وَمَن لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكُفْرِينَ سَعِيرًا.

٢٣ ( ٤٣ ) فَاسْتَمْسُكُ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (٤٥) وَسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمٰنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ .

٢٨ (٨٥) إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادِ . . . . .

٢١ (١٠٨) قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَى الْمَا اللهُ وَاحِدْ ، فَهَلْ أَبْتُمُ مُسْلِمُونَ (١٠٩) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ اللهُ وَاحِدْ ، فَهَلْ أَبْتُمُ مُسْلِمُونَ (١٠٩) فَإِنْ أَدْرِى لَعَلَّهُ عَلَى سَوَآء ، وَإِنْ أَدْرِى أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ . (١١١) وَإِنْ أَدْرِى لَعَلَّهُ فَتَنَهُ أَنَّ كُمْ وَمَتَاعُ إِلَى حِينِ .

٣٤ (٤٣) وَإِذَا تُدُلِّي عَلَيْهِمْ وَاكِنَّنَا بَيِّنْتِ قَالُوا مَا هَـذَآ إِلَّا رَجُلْ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّ كُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ

عَلَى اَبَاقُ كُوْ وَقَالُوا مَا هَذَ آ إِلَّا إِفْكُ مُّفْتَرًى ، وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ إِنْ هَذَ آ إِلَّا اللهِ مِنْ وَمَا ءَاتَيْنَهُم مِّنْ كُتُب يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَدْيرٍ . وَمَا بَلَغُوا مِعْمَارَ مَا ءَاتَيْنَاهُمْ فَكَذَّ بُوا رُسُلِي ، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (٤٥) وَكَذَّبَ ٱلنَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْمَارَ مَا ءَاتَيْنَاهُمْ فَكَذَّ بُوا رُسُلِي ، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (٤٥) قُلْ إِنَّمَ آ أَعْظُكُمْ بِوَاحِدَاةٍ ،أَنْ تَقُومُوا لِلهِ مَنْ يَوَوُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُ وَا مَا بِصَاحِبِكُم مِنْ أَجْرِ مَنْ جَنَّةٍ ، إِنْ هُو َ إِلّا نَذِينُ لَكُمْ أَبِينَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدٍ (٤٧) قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِ فَهُو كَلَي اللهِ ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءَ شَهِيدُ (٨٤) قُلْ إِنَّ رَبِّى يَقْذِفُ فَهُو لَكُمْ ، إِنْ أَجْرِى إِلّا عَلَى ٱلله ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءَ شَهِيدُ (٨٤) قُلْ إِنَّ رَبِّى يَقْذِفُ بِالْحَقِّ وَمَا يُبْدِى اللهِ الْمُعَلِي وَمَا يُعِيدُ . بِالْحَقِّ عَلَامُ ٱللهُ يُوبِ (٤٩) قُلْ جَآءَ ٱللهُ عَلَى أَنْ الْحَقُ وَمَا يُبِيدِي الْمُ اللهِ وَمَا يُعِيدُ .

#### ( ٤ - شخصية محد ما

- ٢٨ (٤٤) وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْ بِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ (٤٥) وَلَكِنَّا أَنْشَأَنَا قُرُوناً فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْفُمُرُ ، وَمَا كُنْتَ ثَاوِيا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُواْ عَلَيْهِمْ عَيَاتِنا وَلَكِنَا كَلَنَّا مُرْسِلِينَ (٤٦) وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنا وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ كُنَّا مُنْ سِلِينَ (٤٦) وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنا وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ أَتَنَا مُنْ مَن نَذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَ كَرُونَ (٤٧) وَلَوْ لَآ أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَة بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْ لَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَبِعَ عَايَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ .
- ٣٢ (٣) أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَاهُ ، بَلْ هُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّاۤ أَتَاهُمُ مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْـلِكَ لَعَلَّهُمُ يَهْتَدُونَ .
  - ٤ (٨٠) . . . وَمَنْ تَوَلَّى فَمَآ أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا .
- (١٠٤) قَدْ جَآءَكُمْ بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ ، فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ، وَمَنْ عَمِى فَعَلَيْهَا ، وَمَآ أَناْ عَلَيْكُمْ بِحَفِيظِ (١٠٤) قَدْ جَآءَكُمْ بَعَلَمُونَ (١٠٥) ... وَمَا جَعَلْنَاكَ (١٠٥) وَكَذَٰ لِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنَبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (١٠٧)... وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ .
  - ٣٣ (٦) ٱلنَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُوْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَا مُهُمْ ،...

- ٢ (١٤٦) ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِ فُونَهُ كَمَا يَعْرِ فُونَ أَبْنَآ ءَهُمْ ، وَ إِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ .
- (١٨٨) قُلْ لَآ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًا إِلَّامَا شَآءَ ٱللهُ ، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكُثْرُتُ مِنَ أَنْ إِلَّا نَذِيرٌ وَ بَشِيرٌ لِقُوْمٍ يُؤْمِنُونَ .
  - ٢١ (٦) قُلْ إِنَّمَآ أَنَا بَشَرْ مِّثْلُكُمْ ...
- ٧٧ (١٨) وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللهِ أَحَدًا (١٩) وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللهِ يَدْعُوهُ كَأَدُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا (٢٠) قُلْ إِنِّمَا أَدْعُواْ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِهِ آَحَدًا (٢١) قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وَلاَ رَشَدًا (٢٢) قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ ٱللهِ أَحَدْ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ضَرَّا وَلاَ رَشَدًا (٢٢) قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرِنِي مِنَ ٱللهِ وَرَسَولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ (٣٣) إِلَّا بَلاَغًا مِنَ ٱللهِ وَرِسَالاً تِهِ ، وَمَنْ يَعْصِ ٱللهَ وَرَسَولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فَيها أَبِدًا (٢٤) حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيْعُمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا .
- ٣٢ (٢) هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ عَايَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ .
  - ٢٩ (٤٨) وَمَا كُنْتَ تَتْلُواْ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيمِينِكَ ، إِذًا لَّارْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ .
    - ٢٤ (١٥) ... وأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ...
- ﴿ ٥٩) . . . فَإِنْ تَنَازَعْتُم فِي شَيْء فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللهِ وَٱلرَّسُولِ إِنْ كُنْتُم تُونْمِنُونَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَاكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا . (٦٥) فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُم ثُمَّ لَا يَوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُونَ فَيما شَجَرَ بَيْنَهُم ثُمَّ اللهِ وَيُسَلِّمُوا تَسْايِما .
- ٥ (٤٩) وَأَن ٱحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا آَنْزَلَ ٱللهُ وَلاَ تَنَّبِعُ أَهُواءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا آَنْزَلَ ٱللهُ إِلَيْكَ ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ،

- وَ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَاسِقُونَ (٥٠) أَفَحُكُم َ ٱلْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللهِ حُكُمًا لَّقَوْمٍ يُوقِنُونَ .
- (110) وَلَوْ لَا فَضْلُ ٱللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتُ طَآثِفَةٌ مِّهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ ، وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْء ، وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَة وَعَلَّمَكَ مَالَمٌ تَكُنْ تَعْلَمُ ، وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَة وَعَلَّمَكَ مَالَمٌ تَكُنْ تَعْلَمُ ، وَكَانَ فَضْلُ ٱللهِ عَلَيْكَ عَظِيماً . (٤١) فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَيْه مَا فَي هَـوَلِكَ عَشِهيدًا وَجِئْنَا بِكَ عَلَيْه مَا فَي هَـوَلِكَ عَشَهيدًا .
  - ٨٨ (٢١) فَذَ كُرْ إِنَّمَا آئْتَ مُذَ كُرْ (٢٢) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ.
- ٣١) قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ ٱللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِيْكُمُ ٱلله وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُو بَكُمْ ، وَٱللهُ غَفُورْ رَّحِيمْ (٣١) قُلْ أَطْيعُوا ٱللهَ وَٱلرَّسُولَ ، فَإِنْ تَوَ لَوْا فَإِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَافِرِينَ .
- (٥٩) يَالَّيْهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا أَطِيعُوا ٱلله وَأُطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْكُمْ ... (٦٤) وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَسُولَ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱلله ، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوۤ المَّنْفَسَهُمْ جَآهُوكَ فَاسْتَغْفَرُ وَا ٱلله وَاسْتَغْفَر لَهُمُ الله وَالرَّسُولَ فَأُولِئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُوا ٱلله تَوَّابًا رَّحِيمًا . (٦٩) وَمَن يُطِعِ الله وَالرَّسُولَ فَأُولِئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَلْتَ مَنْ النَّبِيِّينَ وَٱلصَّدِينِ وَٱلصَّلَحِينَ ، وَحَسُنَ أُولِئِكَ رَفِيقًا . أَنْمَ الله عَلَيْهِمْ مِّن أَلْنَابِيِّن وَٱلصَّدِيقِينَ وَٱلشَّهِدَآءَ وَٱلصَّالِحِينَ ، وَحَسُنَ أُولِئِكَ رَفِيقًا . أَنْمَ الله عَلَيْهِمْ مَّن النَّبِيِّينَ وَٱلصَّدِيقِينَ وَٱلشَّهُمْ وَالسَّهُ وَالْمَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَاعَةُ مَا يُعَلِّي وَالله عَلْمُ مَن يُطِعِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱلله يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلله ، وَالله كَيْلُهُ مَا يُبَيِّتُونَ ، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلله وَكِيلًا .
- (١٣٢) وَأَطِيعُوا ٱللهُ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ ثُرُ حَمُونَ . (١٥٢) وَلَقَدْ صَدَ قَكُمُ اللهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُشُونَهُمْ
   بإذْ نِهِ ، حَتَى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَدْدِ مَا أَرَاكُمْ مَّاتُحِبُّونَ . . . . .
- اَيْأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوآ أَطِيعُواْ ٱللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمُ نَسْمَعُونَ . (٤٦) وَأَطِيعُواْ
   اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ . . . . .
- ٩ (٦٢) يَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ ، وَٱللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُوْمِنِينَ (٦٣) أَلَمْ
   يَعْلَمُوۤ أَ أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ ٱللهَ وَرَسُولُهُ فَأْنَ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ...
- ٢٤ (٥١) إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُوْمِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، وَأُولَئِكَ مُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (٥٢) وَمَن يُطِعِ ٱللهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ ٱللهَ وَيَتَقَّهِ فَأُولَئِكَ مُمُ ٱلْفَآ ثِرُونَ

- ٢٦ (٢١٥) وَأُخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَّعَكَمِنَ الْمُوْمِنِينَ (٢١٦) فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيٓ٤ مِّمَّا تَعْمَلُونَ .
- ٣٣ (٣٣) ... وأَطِعْنَ ٱللهَ وَرَسُولَهُ ... (٣٦) وَمَا كَأْنَ لِمُوْمِنِ وَلَا مُوْمِنَةً إِذَا قَضَى ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَدْ وَرَسُولُهُ وَمَنْ يَعْصِ ٱللهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَللاً مُبِينًا . أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ، وَمَنْ يَعْصِ ٱللهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَللاً مُبِينًا . (٢٩) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ ٱللهُ مِمَّا قَالُواْ ، وَكَانَ عَنْدَ ٱللهِ وَجِيهًا . (٢٧) ... وَمَن يُطِععِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا .
  - ٧٧ (٣٣) يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوآ أَعْمَالَكُمْ.
- ٨٤ (١٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَايُبَايِعُونَ ٱللهَ ..... (١٧) ... وَمَن يُطِعِ ٱللهُ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ اللهُ عَذَابًا أَلِيمًا .
  - ٥٧ (٢٨) يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَتَّقُوا اللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ .....
- ٥٨ ( ٥ ) إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَا ٓ دُّونَ ٱللهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ... (٩) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَدَنَاجَوْاْ بِالْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَمَعْصِيَةَ ٱلرَّسُولِ..... (٢٠) إِنَّ ٱللَّذِينَ يَكَادُونَ ٱللهُ وَرَسُولَهُ ٱلْوَلَئِيَ عَلَى ٱلْأَذَلِينَ (٢١) كَتَبَ اللهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ، إِنَّ ٱللهَ قَوَى تُعْزِيزٌ .
- 99 ( ٧ ) مَا أَفَاءَ ٱللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَى فَلِلهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيآ \* مِنْ كُمْ ، وَمَا ٓ ءَاتَهٰ كُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا اللهَ مَا اللهَ مَا اللهَ مَا اللهَ مَا اللهَ مَا اللهَ مَا إِنَّ ٱللهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ.

• (١٢) يَنْأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُوْمِنَاتُ يُبَايِمِنْكَ عَلَى آَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلاَ يَمْوَنُنَ وَلاَ يَمْوَنُنَ وَلاَ يَمْوَنُنَ وَلاَ يَمْوَنُنَ وَلاَ يَمْوَيْنَكَ عَلَى آَنْ لاَ يُشْرِكُنَ أَيْدَيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَمْصِينَكَ يَرْ نِينَ وَلَا يَمْوُنُ وَلَا يَمْوَينَكَ بِبُهْ تَانَ يَمْتَرُبِنَهُ أَيْنَ أَيْدَيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَمْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَا يِمْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللهُ ، إِنَّ ٱلله عَفُورٌ رَحِيمٌ .

١٢) وَأَطِيعُواْ ٱللهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ، فَإِنْ تَوَ لَّيْتُمْ ۚ فَإِنَّا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَاغُ ٱلنَّهِينُ .

٩ (١٢٨) لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُوْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ .

١٨ (٦) فَلَمَلَّكَ بَاخِعْ أَنْسَكَ عَلَى ءَاثَارِهِمْ إِن أَمْ يُوْمِنُوا بِهِذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا.

٢٦ (٣٥) فَأَصْبِرْ كُمَا صَبَرَ أُولُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ ....

٣١) قُلْ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَرَبِّصِينَ. (٤٨) وَأُصْبِرْ لِحُكُم رِرَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُذِياً .....

- ١٨ (٢٨) وَأُصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرْيِدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْناكَ عَيْناكَ عَنْهُمْ تُرْيِدُ زِينَةَ ٱلْحَيْهِ قِ ٱلدُّنْيَا .....
- ١٥ ( ٦ ) وَقَالُوا يَلْأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونْ (٧) لَوْمَا تَأْتِينَا بِالْمَلْئِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ (٨) مَا نُـنَزِّلُ ٱلْمَلَئِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوۤاْ إِذَا مُنْظَرِينَ.
- ١٧ (٧٤) نَحْنُ أَعْلَمُ عِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُوى إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِنْ تَسْتَمِعُونَ إِلَا يَسْتَمِعُونَ إِلَا يَسْتَطِيعُونَ تَنَبِّعُونَ إِلَّا مُشْعُونَ إِلَّا مَسْعُورًا (٤٨) ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبْيلًا .
- ٢١ (٣٦) وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو ا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُواً أَهْذَا ٱلَّذِي يَذْ كُرُ ءَالِهَ تَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّهُ مِن عَمْ كَافِرُونَ . (٤١) وَلَقَدِ اسْتَهْ نِ عَ بِرُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ الرَّهُ مِن عَبْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُوْ مُونَ (٤٢) قُلْ مَنْ يَكْلُو كُمْ بِاللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ الرَّعْمِن ، بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ (٣٤) أَمْ لَهُمْ ءَالِهَ مَنْ عَنْهُم مِّنْ دُونِنا ، الرَّهُ مِن فَرْ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ (٣٤) أَمْ لَهُمْ ءَالِهَ مَنْ عَنْهُم مِّنْ دُونِنا ، لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِمِمْ وَلَا هُمْ مِّنَا يُصْحَبُونَ . (٤٥) قُلْ إِنَّمَ ٱلْذُرِكُمْ بِالْوَحْي ، وَلَا هُمْ مِّنَا يُصْحَبُونَ . (٤٥) قُلْ إِنَّمَا أَنْذِرُكُمْ بِالْوَحْي ، وَلَا هُمْ مِّنَا يُصْحَبُونَ . (٤٥) قُلْ إِنَّمَا أَنْذِرُكُمْ بِالْوَحْي ، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَصْرَ أَنْفُسِمِمْ وَلَا هُمْ مِّنَا يُصْحَبُونَ . (٤٥) وَلَئِنْ مَسَّتَهُمْ نَفْحَةُ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَ وَلَا يَعْرَبُونَ (٤٦) وَلَئِنْ مَسَّتَهُمْ نَفْحَةُ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَ وَلَا يَوْ يَلْدَا إِنَّ كُنَا طَالِمِينَ .
- ٢٥ (٤١) وَإِذَارَأُوكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّاهُزُوا أَهْذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللهُ رَسُولًا (٤٢) إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ اللهِ تَيْنَا

رُوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ، وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُ سَبِيلًا (٤٣) أَرأَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ هُوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا (٤٤) أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْرَكُمْ يَسْمَعُونَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ هُوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا (٤٤) أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْرُكُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ، إِنْ مُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ، بَلْ هُمْ أَضَلُ سَبِيلًا .

٣٧ (٣٥) إِنَّهُمْ كَانُوٓ ا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱللهُ يَسْتَكْبِرُونَ (٣٦) وَ يَقُولُونَ أَئِنَا لَتَارِكُوٓ ا عَالَمِتِنَا اللهِ عَلَيْ اللهُ يَسْتَكْبِرُونَ (٣٦) وَ يَقُولُونَ أَئِنَا لَتَارِكُوٓ ا عَالَمِتِنَا اللهِ اللهُ يَسْتَكْبِرُونَ (٣٦) إِنَّكُمْ لَذَ آئِقُواْ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِمِ لِشَاعِرِ تَجْنُونِ (٣٧) بِلَ جَآءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ (٣٨) إِنَّكُمْ لَذَ آئِقُواْ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِمِ

(٣٩) وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ ۚ تَعْمَلُونَ .

١١) ت ، وَٱلْقَلَمَ وَمَا يَسْطُرُونَ (٢) مَا أَنْتَ بِنِعْمَةً رَبِّكَ بِمَثْنُونِ (٣) وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَنُونِ (٤) وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (٥) فَسَتُنْبِصِرُ وَيُبْصِرُونَ (٦) بِأَيِّكُمُ ٱلْمَفْتُونُ (٧) إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ مِينْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِالْفُهُتْدِينَ .

(٥٨) وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزْكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَمَّ يُعْطَواْ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ
 (٥٩) وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا ءَا تَلْهُمُ الله وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْنُهَا اللهُ سَيُواْ تِيناالله مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْنُهَا الله سَيُوا تِيناالله مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ لَا إِنَّا إِلَى اللهِ رَاغِبُونَ (٦١) وَمِنْهُمُ اللَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّهِي وَيَقُولُونَ هُو أَذُن مَقُلْ أَذُن خَيْرِ لَا لَهُ مِنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِن لِالْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ ، وَاللّذِينَ يُؤذُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُ عَذَابْ أَلِيهِ وَيُؤْمِن لِاللهِ وَيُؤْمِن لِللهِ وَيُؤْمِن لِلْهُ وَيُؤْمِن لِللهِ وَيُؤْمِن لِلللهِ وَيُؤْمِن لِللهِ وَيُولُونَ وَلَا لَهُ لَا لَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ لَهُ مُ لِللّذِينَ الللهُ وَلِيَالِهِ لَهُ وَلُونَ وَلَوْلَ لَا لَهُ لَوْلُونَ لَلْهُ وَلِهُ لَهُ لِللْهِ لِللْهِ لَوْلِهِ لَا لَهُ وَلَا لَوْلَهُ لَا لَذِي لَا لَهُ وَلَا لَهُمْ لِلللللهِ وَلَوْلَونَ وَلَاللهِ لِللْهِ لَهُ لِللْهُ لِلْهِ لَهُ وَلَا لَهُ لِللْهِ لِلْهُ لَا لِلْهُ لِللْهِ لِلْلِي لِلللهِ لَوْلِهُ لِلللهِ لَهُ لِللْهِ لِللْهِ لِلللهِ لَهُ لِلللهِ لِلْهُ وَلَا لِلللهِ لَهُ لَلْلِلْهِ لَلْهُ لِللللهِ لَهُ لِللْهِ لِللْهِ لَلْهُ لِلللهِ لَلْهُ لَلْهُ لِللْهُ لِلْهُ لِللْهِ لِلللهِ لِلللهِ لِلْلِهُ لِلللهِ لِلْمُؤْمِنَا لِللْهُ لَلْهُ لِلللهِ لَلْهُ لِللللهِ لَلْهُ لَلْلِلْهُ لَا لِلللللهِ لَلْهُ لِلْلِي لِلْلِي لِلللْهِ لَلْهُ لِللللْهِ لِل

٢٢ (٢٢) وإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْالَهُمْ قَوْمُ نُوحِ وَعَادٌ وَثَمُودُ (٤٣) وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ

٧٧) قُلْ مَا يَعْبَوُّ أَ بِكُمْ رَبِّي لَوْ لَا دُعَآؤُ كُمْ ، فَقَدْ كَذَّ بْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا.

٣٣ (٥٧) إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَهُمُ ٱللهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُّهِيناً.

٥٨ ( ٨ ) أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَهُواعَنِ ٱلنَّجْوَى ثُمَّ يَعُو دُونَ لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَٱلْمُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَلَمُوكَ حَيَّوْكَ عِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَدِّبُنَا ٱللهُ وَا يَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَدِّبُنَا ٱللهُ وَا يَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا

(٩٤) فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكَّ مِّمَّا أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرُ مُونَ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ ، لَقَدْ
 جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ (٩٥) وَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا

بَآيَاتِ ٱللهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ.

١٧ (٧٣) وَإِنْ كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيُّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّا تَخَذُوكَ خَلَيلًا.

١٧ (٧٤) وَلَوْ لَآ أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْ كَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا (٥٥) إِذًا لَأَذَ قُنَاكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَواةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمُ لَل تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا (٧٦) وَ إِنْ كَادُوا لَيَسْتَفَرَّ وُنكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لَيَخْرِ جُوكَ مِنْهَا وَ إِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا (٧٧) سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُسُلِنَا ، وَلَا تَجُدُ لِسُنَّتِنَا تَحْويلًا .

ا وَإِنْ يَكَادُ ٱللَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُنْ لِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا ٱلذِّ كُرَ وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونْ.
 ا 11 (١) تَبَتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَ (٢) مَآ أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (٣) سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (٤) وَأُمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ (٥) فِي جِيدِهَا حَبْلُ مِّن مَسَدٍ.

#### (۵ – في شأن بمض مآثر وخصائص)

٣٣ (٦٠) لَئِن لَمْ يَنْنَهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضُ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُفْرِ يَنَّكَ بِهِمْ مَّرَضُ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُفْرِ يَنَّكَ بِهِمْ مَّرَضُ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُفْرِ يَنَكَ بِهِمْ مَّرَضُ وَالْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمُدِينَا وَقُتُلُوا تَقْتَيِيلًا (٦٢) سُنَّةَ ٱللهِ تَبْدِيلًا .

٢٢ (١٥) مَنْ كَانَ يَظُنَّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ ٱللهُ فِي ٱلدُّ نْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَاءَ ثُمُمَّ لْيَقْطَعْ وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَاءَ ثُمُّ لْيَقْطَعْ وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَاءَ ثُمُّ لْيَقْطَعْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ فَيْ اللَّهُ مَا يَعْيِظُ .

٣٣ (٢) ... وَأَزْوَاجُهُ آَمْهَا َتُهُمْ ... (٢٨) يَا أَيُّهَا ٱلنَّرِيُّ قُلُ لَّا زُواجِكَ إِنْ كُنْتُنَ تُرِدْنَ ٱلعَهَ اللَّهُ مِنَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أَمَتُ عُكُنَّ وَأُسَرِّ حُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٢٩) وَإِنْ كُنْتُنَ تُرِدْنَ ٱللهَ وَرَسُولَهُ وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (٣٠) يَانِسَاءَ ٱلنَّهِ يَسِيرًا مَنْ يَلْتُ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةً مُّبَيِّنَةً يُضَاعَفُ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضَعْفَيْنِ ، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرًا مَنْ يَلْتُ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةً مُبَيِّنَةً يُضَاعَفُ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضَعْفَيْنِ ، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرًا مَنْ يَلْتُ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةً مُبَيِّنَةً يُضَاعَفُ لَهَا ٱللهَ يَسِيرًا وَمَنْ يَقْدُنْ وَأَعْتَدُنَا لَهَا وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُو أَيْهِا آ أَجْرَهَامَرَ تَيْنِ وَأَعْتَدُنَا لَهَارِزْقًا كُرِيمًا.

44

(٣٢) يَانِسَاءَ ٱلنَّدِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَد مِنَ ٱلنِّسَاء ، إِن ٱتَّفَيْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا (٣٣) وَقَرْنَ فِي بُيُو تِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى، وَأَقِيْنَ ٱلصَّلَوَاةَ وَآتِينَ ٱلزَّكُواةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ ، إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (٣٤) وَأَذْ كُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءاياتِ ٱلله وَٱلْحِكْمَةِ ، إِنَّ ٱللهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. (٥٠) يَالُّهُمَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا ۖ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ٱلَّذِيَّ ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ مِمَّا أَفَاءَ ٱللهُ عَلَيْكَ وَ بَنَاتٍ عَمَّكَ وَ بَنَاتٍ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتٍ خَالكَ وَ بَنَاتِ خَالَا تِكَ ٱلَّذِي هَاجَرُ نَ مَعَكَ وَأَمْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّدِيُّ أَن يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، قَدْ عَلِمْنَا مَافَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ، وَكَانَ ٱللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (٥١) تُرْجِي مَنْ تَشَابَه مِنْهُنَّ وَتُنْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَابَه، وَمَنِ ٱبْتَغَيْتَ مِّنْ عَزَلْتَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكَ ، ذَلِكَ أَدْنَى ۚ أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ مِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ .... (٥٢) لَا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَامَ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجِ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْبُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُك، وَكَانَ ٱللهُ عَلَى كُلِّ شَيْء رَّقِيبًا (٥٣) . . . . وَ إِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْنَلُوهُنَّ مِنْ وَرَآء حِجَاب، ذَٰ لِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُو بِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ، وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤذُوا رَسُولَ ٱللهِ وَلَا أَنْ تَذْكِحُوآ أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ، إِنَّ ذَٰ لِكُمْ كَانَ عِنْدَ ٱللهِ عَظِيمًا . (٥٩) يَاأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قل للَّأَزْوَاجِكَ وَ بَنَاتِكَ وَنِسَاءَ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِينَّ ، ذٰلِكُ أَذْنَى ۖ أَن يُعُرُّفْنَ فَلَا

٢٤ (١١) إِنَّ ٱلَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ، لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ ، بَلْ هُوَ خَايْرٌ لَّكُمْ ،

- ٢٤ لِكُلِّ أَمْرِى عَمَّهُمْ مَّا أَكْنَسَبَ مِنَ ٱلْإِنْمِ ، وَٱلَّذِى تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَـذَابْ عَظِيمْ (١٢) لَوْلاَ أَمْرِى عَمَّهُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَـذَآ إِفْكُ مُبِينَ . (١٣) لَوْلاَ جَآءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَـة شُهَدَآء، فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشّهدَآء فَأُولِئِكَ عِنْدَ ٱللهُ هُمُ ٱلنَّكَاذِبُونَ (١٤) وَلَوْلاَ فَضْلُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱللَّنْيَا وَٱلْآ خِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضَتُمْ فِي اللَّنْيَا وَٱلْآ خِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضَتُمْ فِي اللَّنْيَا وَٱلاَ خِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضَتُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱللَّنْيَا وَٱلْآ خِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضَتُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمُ فِي عَذَابُ عَظِيمُ (١٥) إِذْ تَلَقُونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمُ وَتَعْولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّا يَكُونَ لَنَا أَن نَتَكَلِّمَ وَتَعْولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّا يَكُونَ لَنَا أَن نَتَكَلِّمَ وَيَعْدُونُهُ وَلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ وَلْهَمْ مَّا يَكُونَ لَنَا أَن نَتَكَلِّمَ فَيْ مُعَلِيمُ اللهِ عَظِيمٌ (١٦) وَلَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ وَلْهُمْ مَّا يَكُونَ لَنَا أَنْ تَتَكَلِّمُ وَيَعْرَفُونُ وَلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ وَلَا مَا يَكُونَ لَنَا أَنْ تَتَكَلِّمُ مِنْ اللهُ عَظِيمٌ (١٦) وَلَوْلَا آ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ وَلَامَ عَلَيْمُ مَا يَكُونَ لَنَا أَنْ تَتَكَلِّمُ فَيْ أَلُولُهُ عَلَيْمُ وَلَا الْهُمُ وَلَا اللهُ عَظِيمٌ (١٦) وَلَوْلَا آلَا إِنْ سَعِعْتُمُوهُ وَلَا اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَظِيمٌ المَالَالُونَ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَظِيمٌ اللهُ اللهُ عَظِيمٌ اللهُ اللهُ عَظِيمٌ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ
- ٢٢ (٥٢) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْدَلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِي إِلَا إِذَا تَمَنَى أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَتِهِ فَيَنْسَخُ ٱللهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فَعَلَمْ مَرَضْ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ، وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَنِي شَقَاقِ بَعِيدٍ .
- أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنَ ٱلْمُوْمِنِينَ لَكَارِهُونَ (٢) يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَاتَبَيَّنَ كَأَنَّما يُسَاتُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (٧) وَإِذْ يَعِدُ كُمُ ٱللهُ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (٧) وَإِذْ يَعِدُ كُمُ ٱللهُ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (٧) وَإِذْ يَعِدُ كُمُ ٱللهُ إِلَى اللهُونِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (٧) وَإِذْ يَعِدُ كُمُ ٱللهُ إِلَى اللهُ اللهُونِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ لَكُمْ وَيُرِيدُ ٱللهُ إِلَى اللهُونِ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَوْ أَنْ عَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ وَيُبْطِلَ ٱلْبَاطِلَ وَلَوْ أَنْ عَيْرَ ذَاتِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱللهُ كَا فِرِينَ (٨) لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَيُبْطِلَ ٱلْبَاطِلَ وَلَوْ كُونَ اللهُ كُرْهَ ٱلْمُحْرِمُونَ .
- ﴿ ٧٧) فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللهِ حَقَّ ، فَإِمَّا نُرِيَنَكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَ قَيَنَكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ .
   ﴿ ٧٧) وَقَالُواْ لَن تُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا (٩١) أَوْ تَسَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ

- ١٧ وَعِنَبِ فَتُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَارَ خِلَالُهَا تَفْجِيرًا (٩٣) أَوْ تُسْقِطَ ٱلتَمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْفِي اللهِ وَٱلْمَلَئِكَةِ قَبِيلًا (٩٣) أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّنْ زُخْرُفِ أَوْ تَرْقَى فِي ٱلسَّمَاءَ وَلَن تُوْمِنَ لِهِ اللهِ وَٱلْمَلَئِكَةِ قَبِيلًا (٩٣) أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّنْ زُخْرُفِ أَوْ تَرْقَى فِي ٱلسَّمَاءَ وَلَن تُوْمِنَ لِلَا شَرًا وَسُولًا (٩٤) وَمَا لِرُ وَيِّكُ حَتَى تُنزِّلُ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُوهُ ، قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا وَسُولًا (٩٤) وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَنْ يُوْمِنُو آ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُواۤ أَبِعَثَ ٱللهُ بَشَرًا رَّسُولًا (٩٥) قُلُ لَوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلئِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِينَ لَنَزَّ لَنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءَ مَلَكًا رَسُولًا (٩٦) قُلُ لَوْ كَانَ فِي ٱللْأَرْضِ مَلئِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِينَ لَنَزَّ لَنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءَ مَلَكًا رَسُولًا (٩٦) قُلُ كَنَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا . . . 

  حَلَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ، إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا . . .
- } (٧٨) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ، وَلَا مِنْهُم مَّن قَطْصُ عَلَيْكَ ، وَلَا مِنْهُم مَّن قَطْصُ عَلَيْكَ ، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِي بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ ، فَإِذَا جَآءَ أَمْرُ اللهِ قَضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِيرَ هُنَالِكَ أَلُهُ عَلَيْكَ ، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِي بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ ، فَإِذَا جَآءَ أَمْرُ اللهِ قَضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِيرَ هُنَالِكَ أَلُهُ مُنْ اللهِ عَلَيْكَ .
- (١) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ الْمَنُوا لَا تَفَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ ، وَٱتَّفُوا ٱللهَ ، إِنَّ ٱللهَ سَمِيعِ عَلَيْم.
  (٣) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ المَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ لَحَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبُطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمُ لَا تَشْعُرُونَ (٣) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عَنْدَ رَسُولِ ٱللهِ أُولئِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللهُ أَقُلُوبُهُمْ لِلتَقْوَى ، لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (٤) إِنَّ الَّذِينَ يَعْضُونَ أَصْوَاتَهُمْ لَا يَعْفُونَ (٥) وَلَوْ أَنَّهُمُ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ لَتَ اللهِ أَلْكُونَ لَكُونَ لَا اللهِ عَنْورَ لَا يَعْفُونَ (٥) وَلَوْ أَنَّهُمُ مَنْ وَرَآءَ ٱلْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْفُلُونَ (٥) وَلَوْ أَنَّهُمُ مَنْرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهُمْ وَاللهُ عَفُورُ رَحِيمٌ .
- ٢٤ (٦٣) لَا تَجْمَلُوا دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءَ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، قَدْ يَعْلَمُ ٱللهُ الَّذِينَ يَنَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا،....

- ٣٣ (٣٨) مَا كَانَ عَلَى ٱلنَّهِ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللهُ لَهُ ، سُنَّةَ ٱللهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ، وَكَانَ أَللهِ وَاللهِ عَلَى ٱلنَّهِ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللهُ لَهُ ، سُنَّةَ ٱللهِ فِي كَنْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا أَمْرُ ٱللهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا (٣٩) ٱلَّذِينَ يُبَلِّعُونَ رِسَالَاتِ ٱللهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى بِاللهِ حَسِيبًا .
- أَسْنَالُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ ، قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِللهِ وَٱلرَّسُولِ ، فَاتَّقُوا ٱللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطْيِعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ مَنْ شَيْءَ فَأَنَّ لِللهِ مُخْسَهُ وَلِلرَّسُولِ اللهَ وَرَسُولَهُ مَنْ شَيْءَ فَأَنَّ لِلهِ مُخْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَالْمَيْنَ مَا الْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ...
- وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمُ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَارِكَابٍ وَلَكِنَ اللهَ يُسَلِّطُ رَسُلُهُ عَلَى مَن يَشَاهِ ، وَاللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاهِ ، وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قدير (٧) مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى وَلَلَّ اللهَ عَلَى مَن يَشَاهِ ، وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قدير (٧) مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ اللهُ الْقُرى فَلَا اللهَ عَلَى مَن يَشَاهِ ، وَاللهَ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى مَن يَشَاهِ ، وَالْمَا عَلَى مَن يَشَاهُ وَالرَّسُولِ وَلِذِي اللهُ عَلَى مَن يَشَاهِ ، وَالْمَا عَلَى مُن يَشَاهُ مَن عَلَى مَن يَشَاهِ ، وَالْمَا عَلَى مَن يَشَاهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى مَن يَشَاهِ ، وَاللهَ اللهُ عَلَى مَن يَشَاهُ مَن عَلَى مَن يَشَاهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى مَن يَشَاهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَن يَشَاهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى مَن يَشَاهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَن يَشَاهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَن يَشَاهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَن يَشَاهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَن يَشَاهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ
- ٧٣ (١) يَا يُنَايُّهَا ٱلْمُزَّمِلُ (٢) قُمُ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (٣) نِصْفَهُ ۚ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (٤) أَوْ رَدْعَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْمُؤَّمِلُ (١) إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا (٦) إِنَّ نَاشِئَةَ ٱللَّيْلِ هِيَ أَشَدُ وَطُأً وَأَقْوَمُ وَيُلِّا (٩) وَأَذْ كُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا (٩) وَأَذْ كُر اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا (٩) وَأَذْ كُو اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا (٩) وَأَذْ كُو اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَلُونَ وَوَالْمَعْرِ فِي النَّهَ وَطُلَّا فَهُو فَا تَخَذْهُ وَكِيلًا (٢٠) إِنَّ رَبِّكَ يَعْلَمُ أَنْكَ تَقُومُ أَدْنَى وَلَيْهَ وَلُكُنَّهُ وَطُلَا فَهُ وَلَا يَعْفَرُ وَكَيلًا مَا يَسْمِلُ اللهِ وَالْقَوْمُ وَلَيْهُ وَلُكُنَّهُ وَطُلَّا فَهُ وَلَا يَقَدُّ مِنَ ٱللَّذِينَ مَعَكَ ، وَاللهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارَ ، عَلَمْ أَنْ وَلَا يَعْلَى وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ مَنْ خَيْرُ وَاللّهُ ، إِنْ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ خَيْرُ وَاللّهُ مَنْ خَيْرُ وَاللّهُ مَنْ خَيْرُ وَاللّهُ مَا وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا وَلَا وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا وَلَوْ وَلَا وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا وَلَا وَلَا الللهُ وَلَا وَلَاللّهُ وَلَا وَلَا وَلَا الللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا وَلَا اللهُ وَلَا وَلَا الللهُ وَلَا وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَا الللهُ وَا الللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ و
- ١٧ (١) سُبْحَانَ ٱلَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ ءَايَاتِنَا ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ .

٥ (١١) يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱذْ كُرُواْ نِعْمَتَ ٱللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوٓ ا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَاللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوٓ ا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَيْدَيَهُمْ عَنْكُمْ ، وَٱتَّقُوا ٱللهَ ، وَعَلَى ٱللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُوْمِنِونَ .

٨ (٣٠) وَإِذْ يَمْ كُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ، وَيَمْ كُرُ وَنَ وَيَمْ كُرُ ٱللهُ وَاللهُ خَيْرُ ٱلْما كِرِينَ .

٢٥ (٥٢) فَلاَ تُطِع ِ ٱلْكَا فِرِينَ وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا.

٧٧ (٧٩) فَتُوَكَّلُ عَلَى اللهِ ، إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ (٨٠) إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصَّمَّ الصَّمَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ ضَلاَ لَتِهِمْ ، إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَن اللهُ عَنْ ضَلاَ لَتِهِمْ ، إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِأَياتِنا فَهُم مُسْلِمُونَ .

#### (٦- المجرة)

٧٤ (١٣) وَكَأَيِّن مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ ثُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاكُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ.

#### ( ۷ — قریش )

١٠١ (١) لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ (٢) إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشَّتَآءَ وَٱلصَّيْفِ (٣) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هٰذَا ٱلْبَيْتِ (٤) ٱلَّذِيَ اللَّذِي اللَّهِ عَنْ خَوْفٍ .

#### (٨ - المدينة)

٣٣ (٦٠) كَانِن لَمْ يَنْتَهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضْ وَٱلْمُوْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغُرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلَيلًا.

#### ٩ - الماجرون)

﴿ (١٠٠) وَٱلسَّا بِقُونَ ٱلْإُ وَلُونَ مِنَ ٱلْهُ اَجِرِينَ وَٱلْأَنْ مَارِ وَٱلَّذِينَ ٱنَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانَ رَضِى ٱللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعْدَ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيها ٓ أَبَدًا ، ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ .
(١١٧) لَقَد تَّابَ ٱللهُ عَلَى ٱلنَّهِ وَٱلْهُهَا جِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِما كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمُ تَابَ عَلَيْهِمْ ، إِنَّهُ بِهِمْ رَبُوفُ رَّحِمْ (١١٨) وَعَلَى النَّهُ الذَينَ خُلُفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلأَرْضُ مِارَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْهُ مُو طَنُولَ اللهُ هُو النَّوَّابُ ٱلرَّحِمُ .
أَنْ لَا مَلْحَةً مِنَ ٱللهِ إِلَا إِلَيْهِ ثُمُ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيتُوبُوا ، إِنَّ ٱللهُ هُو ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِمُ .

## स्विप्

- التبليغ -

(1 - Ileaçã)

١٦ (١٢٥) أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ، إِنَّ رَبَّكَ مَا وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ .

#### ( ٢ - لسان التبليغ )

- ١٤ (٤) وَمَا ٓ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ . . . .
- ١٤ ( ٤٤ ) وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَاناً أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْ لَا فُصِّلَتْ ءَايَاتُهُ ، ءَأَعْجَمِي ۗ وَعَرَبي ۗ . . . .

#### ﴿٣ - الأنبياء والمرسلون ﴾

رقم الدورة والآية

إِنَّ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَ

٦ (٤٨) وَمَانُو سِلُ ٱلْمُو سَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ . ٠٠٠٠

١٣ (٧) ... وَلِكُلُّ قَوْمٍ هَادٍ .

• ٤ ( ٥١) إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَواةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ (٥٢) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ ، وَلَهُمُ ٱللَّمْنَةُ وَلَهُمُ سُوَّ 4 ٱلدَّادِ .

الله وَرُسُلِهِ ، وَمَا كَانَ ٱللهُ لِيُطْلِعَكُم عَلَى ٱلْمَنْ وَلَكِنَّ ٱللهَ يَجْتَبِى مِن رُسُلِهِ مَنْ يَشَآء ، فَآمِنُوا وَلَكُم أَجْر عَظِيم .
 بالله وَرُسُلِهِ ، وَإِنْ تُوْمِنُواْ وَتَتَقَّوُاْ فَلَكُم أَجْر عَظِيم .

• ﴾ . . . وَمَا كَأَنَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللهِ ، فَإِذَا جَآءَ أَمْرُ ٱللهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ .

٢٥ (٥١) وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَمْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيراً.

٤ (١٣) . . . وَمَن يُطِع اللهُ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ، وَذَلِكَ الْفَوْزُ ٱلْفَظِيمُ (١٤) وَمَن يَعْصِ ٱللهَ وَرَسُولَهُ وَ يَتَعَدَّ خُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ ثُهِينٌ .

٥ (٣٢) . . . وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَ لِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ .

٢ (٨٧) ... أَفَكُلُمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهُوَى أَنْفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَقَرِيقًا كَذَّبْتُم وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ.

- الم الله المعاون (٢٣) عَلَّا تَخِذُ مِنْ دُونِهِ عَالِهَ ۚ إِنْ يُرِ دُنِ ٱلرَّ هُنُ بِضُرَ لَا نَعْنِ عَلَى شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقَذُونِ (٢٣) إِلَى آلِدًا لَّغِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (٢٥) إِلَى عَامَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ (٢٦) قِيلَ اُدْخُلِ اُلْجَنَّةَ ، قَالَ يَالَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (٢٧) بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ اُدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ ، قَالَ يَالَيْتَ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدُهِ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ ٱلسَّمَا عَوْمَا كُنَّا مُنْزِ لِينَ (٢٩) إِنْ كَانَتُ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ .
- إلا وَيُرِيكُمْ عَايَاتِهِ فَأَى عَايَاتِ اللهِ تُنْكِرُونَ (٨٢) أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنْهُم عَاقِبَةُ اللّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، كَانُوآ أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَعَاثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم عَالَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَحَاقَ مَا كَانُوا يَسَكْسِبُونَ (٨٣) فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّينَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ مَنَا اللهِ اللهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنّا بِهِ مَسْرِكِينَ (٨٥) فَلَمَّ يَا عَلَيْهُمْ لَمَا رَأُوا بَأْسَنَا قَالُوآ عَلَمَنَّا بِاللهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنّا بِهِ مُشْرِكِينَ (٨٥) فَلَمْ يَكُينَفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأُوا بَأْسَنَا مَاسُنَةَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا
- (٣٢) وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ ٱللهِ فَلَيْسَ بِمِعُجْزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ ۖ أَوْلِيَآ ، أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ . (٣٣) أَوَ لَمْ يَرَ وَا أَنَّ ٱللهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ جِنَلَقِهِنَّ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ . (٣٣) أَو لَمْ يَرَ وَا أَنَّ ٱللهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْرَضُ ٱلَّذِينَ بِقَادِرٍ عَلَى آئِنَ يُحْمِي ٱلْمَوْتَيٰ ، بَلَى ٓ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . (٤٣) وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَلَّ شَيْء قَدِيرٌ . (٤٣) وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَلَّ شَيْء وَرَبِّنَا ، قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ عِمَا كُنْتُمُ عَلَى كُلِّ شَيْء وَرَبِّنَا ، قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ عِمَا كُنْتُمُ تَكُولُولَا بَلَى وَرَبِّنَا ، قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ عِمَا كُنْتُمُ تَكُولُولَ بَلَى وَرَبِّنَا ، قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ عِمَا كُنْتُمُ وَنَ .
- 79 (٩) وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَٱلْمُؤْتَفِكَاتْ بِالْخَاطِئَةِ (١٠) فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَٱلْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ (١٠) لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْ كِرَةً وَتَعْيِهَا لَكُمْ تَذْ كُرَةً وَتَعْيِهَا لَكُمْ اللَّهُ إِنَّا لَمَا اللَّهَا اللَّهَا أَلْمَا أَنْهَا أَنْهَا أَنْهَا أَنْهَا أَنْهَا أَنْهَا إِنَّا لَمَا اللَّهُ أَنْهَا اللَّهَا أَنْهَا لَهُ إِنْهَا لَهُ إِلَا لَمْ اللَّهُ أَنْهَا أَنْهَا أَنْهَا لَهُ أَنْهَا لَهُ إِنَّا لَهُ إِلَّا لَهُ أَنْهَا أَنْهَا لَهُ إِنَّا لَهُ إِلَّا لَهَا فَا أَنْهَا لَهُ أَنْهَا أَنْهَا أَنْهَا كُونَا لَهُ أَنْهَا لَهُ إِنْهَا لَهُ أَنْهَا لَهُ إِنْهَا لَهُ أَنْهُ أَنْهَا لَهُ أَنْهَا لَهُ إِنْهَا أَنْهَا أَنْهَا لَهُ إِنْهَا لَهُ إِنْهَا لَهُ إِنْهُ إِنْ لَمَا لَعْلَهَا أَنْهَا لَهُ إِنْهُ إِلَيْهِا لَهُ إِلَّهُ إِلْمَا أَنْهَا لَهُ إِنْهُ إِلْمُ لَا أَنْهَا لَهُ أَنْهُ إِلَيْهَا لَهُ إِلَيْهَا لَهُ إِلْمُ لَا أَنْهَا لَهُ إِلْمُ لَا أَنْهَا لَهُ أَنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِلَيْهَا لَهُ أَنْهُ إِلْمُ لَا أَنْهُ إِلْمُ أَنْهُ إِلَّا لَهُ أَنْهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلْمُ إِلَاهُ إِنْ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِنْهُ إِلْمُ لَا أَنْهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِنْ لَا لَهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ لَا أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ وَالْعُلَامُ أَنْهُ أَا
- ١١ (١٢٠) وَ كُلَّلا نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآء ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبَّتُ بِهِ فُوَّادَكَ ، وَجَآءَكَ فِي هٰذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةُ وَذِ كُرَى لِلْمُؤْمِنِينَ .
- ٧ (٣٥) يَا بَنِي عَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَّكُمْ رُسُلْ مِّنْكُمْ يَقْصُّونَ عَلَيْكُمْ عاياتِي فَمَنِ اتَقَى وَأَصْلَحَ فَلاَ
   خَوْفْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَ نُونَ .

٢١ (٢٥) وَمَا ٓ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي ٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنَا فَاعْبُدُونِ.

- ٧ (٩٤) وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نِبِي إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَآءَ وَٱلضَّرَّآءَ لَعَلَّهُمْ يَضَرَّعُونَ . (٩٥) ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّبِّنَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْاْ وَقَالُواْ قَدْ مَسَّ ءَابَآءَنا ٱلضَّرَّآءَ وَٱلسَّرَّآءَ فَأَخَذْنَاهُمْ بَدَّلُهُمْ بَدَّلُهُمْ بَرَكُتِ مِنَ بَعْتُةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (٩٦) وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَى ءَامَنُوا وَٱتَّقُواْ لَغَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكْتِ مِنَ السَّمَآءَ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. (٩٨) أَوَ أَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَى أَن السَّمَآء وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. (٩٨) أَوَ أَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَى أَن السَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. (٩٨) أَوَ أَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُومُ اللّهُ مِنْ مَنْ بَعْدِ أَهْلِهِ آ أَن لَوْ نَشَاءَ أَصَدْنَاهُمْ بَاللّهُ مُن مَلْ يَشْعَنُونَ (٩٩) أَفَأَمِنُوا مَكْرَ ٱللهِ ، فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱلللهِ إِلّا ٱلْقُومُ الْخَسِرُونَ (١٠٠) أَو لَمْ يَهْدُ لِلّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَ آ أَن لَوْ نَشَاءَ أَصَدْنَاهُمْ بَاللّهُمْ بَاللّهُمْ عَلَى قُلُومِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ .
- ١٦ (٣٦) وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّة رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَأَجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ، فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللهُ وَاللهَ وَأَجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ، فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ، فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الضَّلَالَةُ ، فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ اللهُ كَذَّيْنَ .
  - ٢٦ (٢٠٨) وَمَآ أَهْلَكُنا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ (٢٠٩) ذِ كُرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ.
- ع ٤ ( ٥ ) ... إِنَّا كُنَّامُرْسِلِينَ (٦) رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٧) رَبِّ السَّمُوٰ اتِوَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ، إِنَّ كُنْتُم مُو قِنِينَ .
  - ٥٧ (٢٥) لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِالْقِسْطِ ....
- ١٤ ) وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ، فَيُضِلُ ٱللهُ مَن يَشَا ۗ ٩ وَيَهْدِى مَن يَشَا ٤٠ )
   وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ .
- ١٦ (٢) 'يَنَزَّلُ ٱلْمَلَآ ثِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآهِ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُ وَآ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّآ أَنَا ْ فَاتَقُونِ . (٣٥) ... فَهَلْ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلنُمِينُ .
- ٢٥ (٢٠) وَمَا ٓ أَرْسَلْنَا قَبْلِكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا ٓ إِنَّهُمْ لَيَأْ كُلُونَ ٱلطَّمَامَوَ يَمْشُونَ فِي ٱلْأَسُواقِ، وَجَعَلْنَا بَعْضَ لَيْ الْأَسُواقِ، وَجَعَلْنَا بَعْضَ لَمُ لِبِعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ، وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا .
  - ٢٣ (٥١) يَنْأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا . . . .
- ٤ (١٥٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ ٱللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ

- ﴿ وَنَكُفُرُ بِبِعَضٍ وَ يُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (١٥١) أُولئِكَ مُمُ الْكَا فِرُونَ حَقًا ،

  وَأَعْتَدُ نَا لِلْكَا فِرِينَ عَذَابًا شُهِينًا (١٥٢) وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ 'يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ

  مِنْهُمْ أُولئِكَ سَوْفَ يُؤْتِهِمْ أُجُورَهُمْ '، وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا .

  مَنْهُمْ أُولئِكَ سَوْفَ يُؤْتِهِمْ أُجُورَهُمْ '، وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا .
- ١٢ (١١٠) حَتَى ٓ إِذَا ٱسْتَيْأُسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوآ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَآ ءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّى مَن نَشَآء وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ .
- ١٦ (٦٣) تَاللهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَى أَنْمِ مِنْ قَبْلِكَ فَرَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيَّهُمُ ٱلْيَوْمِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ.
- ر (١٠) وَلَقَدِ اَسْتُهُوْ عَ بِرُسُلِ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّاكاَ نُوا بِهِ يَسْتَهُوْ مُونَ (١١) قُلْ سِيرُوا فِي الْلَّرْضِ ثُمَّ الْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذَّبِينَ . (٣٤) وَلَقَدْ كُذَّبَتْ رُسُلُ مِّنْ سِيرُوا فِي الْلَّرْضِ ثُمَّ الْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذَّبِينَ . (٣٤) وَلَقَدْ كُذَّبَتْ رُسُلُ مِّنْ مِّنَ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ، وَلَقَدْ جَآءَكَ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذَّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا ، وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ، وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَبَاعِي اللهِ الْمُؤْسَلِينَ .
  - ١٦ (١١٣) وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ.
- ٢٢ (٤٢) وَإِن يُكَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحِ وَعَادُ وَثَمُودُ (٤٣) وَقَوْمُ إِبْرُهِمَ وَقَوْمُ لُوط (٤٢) وَإِن يُكَذَّبُهُمْ ، فَكَيْفَ كَانَّ (٤٤) وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذَّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمُّ أَخَدْنُهُمْ ، فَكَيْفَ كَانَّ نَكِيرِ (٤٥) فَكَأَيِّنَ مِنْ فَرْيَةً أَهْلَكُنْاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِي خَاوِيَةٌ كَلَي عُرُوشِهَا وَبِنْرِ مُعَطَّلَةٍ وَعَنْ مَنْ فَرَيةً أَهْلَكُنْاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِي خَاوِيَةٌ كَلَي عُرُوشِهَا وَبِنْرِ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدِ (٤٦) أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبُ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْءَاذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا ، فَإِنَّ يَعْمَى ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبُ ٱللَّتِي فِي ٱلصَّدُودِ (٤٧) وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِهَا مُ فَيْ الْمَعْرِدُ وَلَكِنَ تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱللَّهِ وَهِيَ ظَالِمَةٌ مِنْ الْمَعْرِدُ وَلَى الْمُعْرِدُ وَلَى الْمُعْرِدُ وَلَا يَعْمَى ٱلللهُ وَعْدَهُ ، وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ (٨٤) وَكَأَيِّنَ مِنْ قَرْيَةً أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمُ الْخَذْتُهَا وَإِلَى ٱلْمُصِيرُ .
  - ٣٨ (١٤) إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ.
- ا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَامِنِ قَبْدَاكَ فِي شِيعِ الْأُوَّ لِينَ (١١) وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُوْ ِ عُونَ (١٠)
   ا وَلَوْ لَنَامِنِ قَبْدُكُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ (١٣) لَا يُولِمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأُوَّ لِينَ (١٢) كَذَٰ لِكَ نَسْلُكُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ (١٣) لَا يُولِمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأُوَّ لِينَ (١٤) وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاء فَظَلُوا فِيهِ يَعْرُجُونَ (١٥) لَقَالُوآ إِنَّمَا سُكِرِّتْ أَبْصَارُكَا

- ١٥ بَلْ نَحْنُ قَوْمُ مَّسْحُورُونَ. (٨٠) وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ (٨١) وَءَا تَيْنَاهُمْ ءَاياتِناً فَعَ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال
- ١٣ (٣٣) وَلَقَدِ ٱسْتَهُوْعِ بِرِ سُلُ مِّنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ .
- ١٨ (٥٦) وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ، وَيُجَادِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِعِي ٱلْحَقَّ ، وَٱتَّخَذُوآ ءَايَاتِي وَمَاۤ أَنْذِرُوا هُزُواً .
  - ٢١ (٤١) وَلَقَدَ ٱسْتُهُوْى بِرُسُلِ مِّنْ قَبْدَلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُوْ عُونَ.
    - ٣٥ ( ٤ ) وَإِن يُكَذِّ بُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْـلِكَ ، وَ إِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ .
- ٣٢ (٣١) أَمُّ أَنْشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنَا ءَاخَرِينَ (٣٣) فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّهُمْ أَنِ أَعْبُدُوا أَللَّهَ مَا لَكُمْ وَا وَكَذَّبُوا بِلِقَآء ٱلْآخِرَةِ وَأَنْ إِلَا مَنْ وَهُ مِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَآء ٱلْآخِرَةِ وَأَنْ الْمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ فِي الْحَمُوةِ اللهُ نَيَا مَا هَمُدَ آ إِلَّا بَشَرْ مَّ اللهُ مَا تَأْ كُلُ مِّمَا تَأْ كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مَا تَأْ كُلُ مِّ اللهُ عَلَيْهُمْ فِي الْحَمُوةِ اللهُ نَيَا مَا هُمُ لَكُمْ إِذَا النَّاسِمُ وَلَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُمْ فَيْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ وَيُونَ (٣٦) إِنْ هِمَ إِلَّا مَعْتُونَ (٣٦) إِنْ هِمَ إِلَّا مَحْلُونَ (٣٦) إِنْ هُو اللهُ مَنْ اللهِ كَذِبًا مَا أَنْكُمْ مُونُونَ (٣٦) إِنْ هُو إِلَّا رَجُلُ اللهُ اللهُ كَذِبًا وَمَا نَعْنُ مِعْمُوثِينَ (٣٦) إِنْ هُو إِلَّا مَحْلُونَ (٤١) فَالَ مَعْمَا وَمَا نَعْنُ مِعْمُوثِينَ (٣٨) إِنْ هُو إِلَّا مَحْلُونَ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهِ كَذِبًا وَمَا نَعْنُ مِعْمُوثِينَ (٣٨) إِنْ هُو إِلَّا مَعْنَ اللهُ وَمَا عَلَى اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهِ وَمَا عَلَى اللهُ اللهُ وَمُولَ اللهُ وَمُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا
- ٣٥ (٤٢) وَأَقْسَمُواْ بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَآءَهُمْ نَذِيرُ لَيْتَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرُ لَيْتَكُونُ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرُ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نَفُورًا (٤٣) ٱسْتِكْبارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيِّيِّ ، وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُو لَلْهَ مَنْ تَجِدَ لِسُنَّةَ ٱللهِ يَعْدِيلًا ، وَلَنْ تَجِدَ السُنَّةِ ٱللهِ تَبْدِيلًا ، وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةً ٱللهِ تَعْدِيلًا ، وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةً اللهِ تَعْدِيلًا ، وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةً وَاللهِ تَعْدِيلًا ، وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةً وَلَلْهُ تَعْدِيلًا ، وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةً وَلِلْهِ تَعْدِيلًا ، وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةً وَلَا يَعْدَ اللهُ اللهِ عَنْ عَنْ عَلِيلِهِ مَنْ قَبْلِهِمْ .

- ٣٥ وَكَا نُوآ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ، وَمَا كَانَ ٱللهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمُواتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ، إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا .
- ٣٦ (٣٠) يَاحَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَسَادِ ، مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِ بُونَ (٣١) أَلَمْ يَرَوْا كُلُّ لَمَّا جَعِيعُ لَّذَيْنَا كُلُّ لَمَّا تَجْمِيعُ لَّذَيْنَا كُلُّ لَمَّا تَجْمِيعُ لَّذَيْنَا كُلُّ لَمَّا تَجْمِيعُ لَّذَيْنَا كُلُّ لَمَّا تَجْمِيعُ لَدَيْنَا كُلُّ لَمَّا تَجْمِيعُ لَدَيْنَا كُلُّ لَمَّا تَجْمِيعُ لَدَيْنَا كُلُّ لَمَّا تَجْمِيعُ لَدَيْنَا لَمَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَّهُ
- إِنَّ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ ، كَانُوا هُمْ أَشَدُ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَدَهُمُ ٱللهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ ٱللهِ مِن وَاق أَشَدُ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَدُهُمُ ٱللهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ ٱللهِ مِن وَاق (٢٢) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَدَكُولُوا فَأَخَذَهُمُ ٱللهُ ، إِنَّه قوي شَدِيدً اللهِ مَا لَكُهُمْ أَللهُ مَ اللهِ مِن وَاق الْمُعَلَّدِ .
- (١٣) قَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْ تَكُمْ صَاعَقَةً مِثْلَ صَاعِقَةً عَادٍ وَثَمُودَ (١٤) إِذْ جَآءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوآ إِلَّا ٱللهَ ، قَالُوا لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنز لَ مَلئِكَةً فَإِنَّا بِمَآ أَرْسِلْتُمُ بِعِلَى وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُواۤ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُ مِنَا قُوَّةً ، أَو لَمْ يَعْبُمْ قُوَّةً ، وَكَانُوا بِآياتِنا يَجْحَدُونَ (١٦) فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُو أَشَدُ مِنْهُمْ قُوَّةً ، وَكَانُوا بِآياتِنا يَجْحَدُونَ (١٦) فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ
- ﴿ (٣٣) وَكَذَٰلِكَ مَاۤ أَرْسَلْناَ مِنْ قَبْلِكَ فِي قَوْيَة مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُثْرَفُوهَاۤ إِنَّا وَجَدْ نَآ ءَابَآءَنا عَلَى أَنَّة وَ إِنَّا عَلَى ٓ ءَانَارِهِم مُّقْتَدُونَ (٢٤) قَالَ أُولَوْ جِئْتُكُم ْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُم ْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُم ، فَانْظُر ْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبة وَ أَنْ مَنْهُم مُ ، فَانْظُر ْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبة وَ الْمُكَذَّبِينَ .
- (٢١) وَأَذْ كُرْ أَخَاعَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَاهِهِ ٱللَّهِ قَالُوا مَا عَانُ كُرْ أَخَاعَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَاهِهِ ٱللَّهُ عَنْ لَتَا فَكَمَا عَنْ تَعْبُدُوا إِلَّا ٱللهَ إِنِّي ٱلْعَالَ إِنَّى أَنْفُ وَأَ بَلِهُ مَا تَحْهَدُونَ (٣٢) قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِنْدَ ٱللهِ وَأُبَلِّهُ كُمْ عَلَى السَّادِقِينَ (٣٣) قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِنْدَ ٱللهِ وَأُبَلِّهُ كُمْ مَا تَحْهَدُونَ (٢٤) قَلْمَا رَأُوهُ عَارِضًا مُسْتَقَبْلِ أَوْدِ يَتِهِمْ قَالُوا مَنْ أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَحْهَدُونَ (٢٤) قَلْمَا رَأُوهُ عَارِضًا مُسْتَقَبْلِ أَوْدِ يَتِهِمْ قَالُوا مَا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّى أَرَاكُمْ قَوْمًا تَحْهَدُونَ (٢٤) قَلْمَا رَأُوهُ عَارِضًا مُسْتَقَبْلِ أَوْدِ يَتِهِمْ قَالُوا مِنْ الْعَلَا مَا أَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقَبْلِ أَوْدِ يَتِهِمْ قَالُوا مِنْ الْعَلَا مِنْ عَالِي اللهَ اللهَ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

- لاذًا عَارِضْ مُطِرُنا ، بَلْ هُو مَا اُسْتَعْجَاْتُمْ بِهِ ، رِيخْ فِيها عَذَابْ أَلِيمْ (٢٦) تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْء بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَا كُنْهُمْ ، كَذَلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (٢٦) وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُمْ فِياً إِنْ مَّكَنَّا كُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفَيْدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا مَنَّالُهُمْ فِياً إِنْ مَّكَنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفَيْدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَنْهُمُ مِنْ شَيْء إِذْ كَانُوا بِهِ مَنْ شَيْء إِذْ كَانُوا بَعْدَدُونَ بِآياتِ اللهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِ بُونَ (٢٧) وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا مَا حَوْ لَكُم مِنّ اللهِ قُرْبَانًا عَالَهُمْ مِنْ اللهِ قُرْبَانًا عَالَهُمْ ، وَذَلِكَ يَسْتَهْزِ بُونَ (٢٧) فَلَوْلاَ نَصْرَهُمُ اللّذِينَ اتَخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ قُرْبَانًا عَالِهَةً ، بَلْ ضَأُوا عَنْهُمْ ، وَذَلِكَ إِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَنْ أَنُوا عَنْهُمْ ، وَذَلِكَ مَا كَانُوا عَنْهُمْ ، وَذَلِكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ ، وَمَا كَانُوا عَنْهُمْ ، وَذَلِكَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل
- ٥١ ( ٢٥ ) كَذَٰ لِكَ مَا أَتَى ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا قَالُوا سَاحِرْ أَوْ تَخْنُونْ (٥٣) أَبَوَ اصَوْا بِهِ ، بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ (٤٥) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ (٥٥) وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَى تَنَفَعُ ٱلنُّهُونُمنينَ .
- ر ٨ ) وَكَأَيِّن مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا تُكُرًا (٨) وَكَأَيِّن مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ مَا وَكَانَ عَاقِبَة أَمْرِهُا خُسْرًا (١٠) أَعَدَّ ٱللهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ، فَاتَقُوا (١٠) أَعَدَّ ٱللهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ، فَاتَقُوا اللهَ يَا أُولِي ٱلْأَلْبَابِ . . . .
  - ٣٥ ( ٢٤ ) . . . وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذَيرٌ .
- ١٠ (٧٤) ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُومْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ
   تَقْبُلُ ، كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ .
- ٢٥٣) تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ . مِّنْ كَلَم ٱللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ، وَءَاتَمِنْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ . . . .
  - ١٧ (٥٥) . . . وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعَضَ ٱلنَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ ، وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا .
- ١٦ (٣٤) وَمَا ٓ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا تُوحِى إِلَيْهِمْ ، فَسَنْلُوآ أَهْلَ ٱلذِّ كُرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٤٣) وَأَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ وَلَعَلَّهُمْ وَلَعَلَّهُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَ رُونَ .
- إن الله عَلَيْكَ ، وَكُلَّمَ اللهُ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ، وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى
   آتَكْلِياً .

- ( ۱۸ ) وَإِذْ أَخَذَ ٱللهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّنَ لَمَا ٓ ءَاتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُ مُصدِّقُ لَمَا مَعَكُم لَتُوْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ، قَالَ ءَأْ قُرَرْتُم وَأَخَذْتُم عَلَى ذٰلِكَمُ إِصْرِى، قَالُوآ أَقْرَرْنَا ، قَالَ ءَأْ قُرَرْنَا ، قَالَ ءَأَ قُررْنَا ، قَالَ عَأْ قُررْنَا ، قَالَ عَأْ قُررُنَا ، قَالَ عَأْ قُررُنَا ، قَالَ عَأَقُولُونَ عَمَلُم مِّنَ ٱلشَّاهِدِينَ ( ۱۸ ) فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذٰلِكَ فَأُولُوكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ .
- ٣٣ ( ٧ ) وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّدِيئِّنَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن تُّوجٍ وَإِبْرَاهِمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمُ مِّيثَاقًا غَلِيظًا (٨) لِيَسْئَلَ ٱلصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ ، وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلها .
- ٣ (٨٠) وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلْئِكَةَ وَالْتَّبِييِّنَ أَرْبَابًا ، أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُم مُسْلِمُونَ .
  - ٧ (٢) فَلَنَسْنَلَنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ.
- ١٤ ( ٩ ) أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُواْ أَلَدِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحِ وَعَادٍ وَتَمُودَ ، وَٱلَّذِينَ مِنْ بَدْدِهِ لَا يَعْلَمُهُمْ الْبَيِّنْتِ فَرَدُّوآ أَيْدِيَهُمْ فِي ٓ أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوآ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُمُ وَالْبَيِّنْتِ فَرَدُّوآ أَيْدِيَهُمْ فِي ٓ أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوآ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا السَّمُواٰتِ بِهِ وَإِنَّا لَنِي شَكَّ مِمَّا تَدُعُونِنَا ۖ إِلَيْهِ مُويِكِ (١٠) قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللهِ شَكَّ مَعْلَا مُونِيَ لَكُم مِنْ وَيُوخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُستَى، قَالُوٓ ا إِنْ أَنْتُهُ وَاللَّارُسُونَ مَعْلَى مَنْ يَشَلَهُ مِنْ يَشَلَهُ مِنْ عَبَدِهِ ، وَمَا كَانَ لَنَهُ لَكُمْ وَلَكِنَّ اللهُ عَلَيْ مَنْ يَشَلَهُ مِنْ عَبَدِهِ ، وَمَا كَانَ لَنَهُ وَلَكُنَّ اللهُ عَلَيْ وَقَدْ هَدَنِنَا سُبُلْنَا مُولِيَوْنَ اللهُ ، وَعَلَى اللهُ عَلَيْتَوكَكُلِ الْمُؤْمِدُونَ (١٢) وَمَا لَنَا أَلَا لَكُنَ لَنَا أَلُو مَنْ يَشَلَهُ مِنْ يَشَلَهُ مِنْ عَبْدِهِ ، وَمَا كَانَ لَنَا أَلَا لَلْهُ عَلَيْتُوكُلُ اللهُ وَقَدْ هَدَنِنَا سُبُلْنَا ، وَلَيَقُورَا لِللهُ عَلَيْتُوكُ اللهُ عَلَيْتُوكُلُ اللهُ عَلَيْتُوكُلُ اللهُ عَلَيْتُوكُ لِللهُ عَلَيْتُوكُ لَلْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ وَقَدْ هَدَنِنَا سُبُلْنَا ، وَعَلَى اللهُ عَلْمَولَا اللهُ عَلَيْتُوكُ مَلُولُ اللّهُ عَلَيْتُولُونَ اللهُ عَلَيْتُوكُونَا اللهُ عَلْمُ وَقَدْ هَدَنِنَا سُبُلْنَا ، وَلَيَصُورَنَّ عَلَى اللهُ عَلْمُ وَلَكُ اللهُ عَلْمُ لَكُونَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلْمُ وَلَوْ اللهُ اللهِ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلْمُ وَلَا كُولُونَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ وَلَا عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُومُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُومُ اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُومُ الللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل
- إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآياتِ ٱللهِ وَيَهْتُلُونَ ٱلنَّبِيِيِّنَ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَهْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ
   مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْ ُهُمْ بِعِذَابٍ أَلِيمٍ (١٨١) لَقَدْ سَمِعَ ٱللهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوآ إِنَّ ٱللهَ فَقِيرُ `

- وَنَحْنُ أَغْنِيَاتَهِ . سَنَكَتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْنَابَهُمُ ٱلْأَنْدِيَا ۚ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (١٨٢) ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ .
- ١٠ (١٣) وَلَقَدُ أَهْلَكُمْنا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ وَمَا كَانُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل
- ٣٨ (١٢) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْتَادِ (١٣) وَثَمُودُ وَقَوَمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ ٱلْأَيْـٰكَةِ ، أُولئِكَ ٱلْأَحْزَابُ.
- عَلَى ( ٦ ) وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّـبِيّ فِي ٱلْأُوَّ لِينَ (٧) وَمَا يَأْ تِيهِمْ مِن نَّبِيّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُزْ ِ ٩ وَنَ (٨) فَأَهْلَـكُنَآ أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ ٱلْأُوَّ لِينَ .
- (١٢) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ ٱلرَّسِّ وَ مُمُودُ. (٣٦) وَكُمْ أَهْلَـكُنا قَبْلَهُم مِّنْ قَرْنُ هُمْ أَشَدُّ مَنْ قَرْنُ هُمْ أَشَدُّ مَنْ قَرْنُ هُمْ أَشَدُّ مِنْ عَمِيصٍ (٣٦) إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذَ كُرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ مَنْ قَرْنُ هُمْ أَشَدُّ مَنْ قَرْنُ هُمْ أَشَدُّ مَنْ عَمِيصٍ (٣٧) إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذَ كُرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلشَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ .
- ١٢ (١١١) لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لَا ولِي ٱلْأَلْبَابِ ، مَا كَانَ حَدِيثًا مُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءُ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ .

## ( ٤ - أنبياء التوراة )

انظر: يهود

# ﴿ ٥ – أنبياء لم تذكر في التوراة ﴾

١٤ ( ٩ ) أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوْاْ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحِ وَعَادٍ وَ ثَمُودَ ، وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ اللهُمْ وَاللَّهُ مُ بَوْاللَّهُمُ وَالْبَيْنَاتِ فَرَدُّواۤ أَيْدِيَهُمْ فِيۤ أَفُواهِهِمْ وَقَالُوآ إِنَّا كَفَرْنَا مِمَ ٱلْرُسِلَّةُمُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّ

الآ بَشَرْ مَّ مُلُنَا ثُرِ يدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَا وَنَا بِسُلطَانٍ شَبِينِ (١١) قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلَّا بَشَرْ مِّ مُلُكُمْ وَلَكِنَّ اللهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءَ مِنْ عِبَادِهِ ، وَمَا كَانَ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلَّا بَشِرْ مِّ مُلْكُمُ وَلَكِنَّ اللهَ عَلَى مَا يَشَاءَ مِنْ عِبَادِهِ ، وَمَا كَانَ لَنَا أَن تَالَّمُ مُ يَسُلطُانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ ، وَعَلَى اللهِ عَلْيَتُوكَكُلِ المُعْوَمِنُونَ (١٢) وَمَا لَنَا أَلَا لَنَا أَن تَا يَعْمُ فَي اللهِ وَقَدْ هَدَى لَنَا سُبُلَنَا، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا ءَاذَيْتُمُونَا، وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكُلِ اللهُ عَلَى اللهِ وَقَدْ هَدَى لَنَا سُبُلَنَا، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا ءَاذَيْتُمُونَا، وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكُلِ اللهُ عَلَى اللهِ وَقَدْ هَدَى لَنَا سُبُلَنَا، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا ءَاذَيْتُمُ وَلَا اللهِ فَلْيَتُوكُلِ اللهُ عَلَى اللهِ وَقَدْ هَدَى لَنَا سُبُلَنَا، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا ءَاذَيْتُمُ وَلَا اللهِ فَلْيَتُوكُولِ اللهُ عَلَى اللهِ وَقَدْ هَدَى لَنَا سُبُلَنَا، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا ءَاذَيْتُمُ وَلَا اللهِ وَقَدْ هَدَى لَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَقَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

### (٦ - شعيب)

(٨٥) وَإِلَى مَدْيْنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ، قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَالَكُمْ مِّنْ إِلهُ عَيْرُهُ ، قَدْ جَاءَتُكُمْ ، بَغْدُوا الْكَيْلُ وَالْهِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَفْسُدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِها ، ذَا لِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُم مُّوامِينِنَ (٨٨) وَلاَ تَعْدُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصَدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ مَنْ عَامَنَ بِهِ وَتَبْعُونَهَا عَوجًا ، وَاذْ كُرُوآ إِذْ كُنْتُم وَ قَلْيلا فَكَثَرَّكُمْ ، وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ اللهُ مَنْ عَامِنَ بِهِ وَتَبْعُونَهَا عَوجًا ، وَاذْ كُرُوآ إِذْ كُنْتُم وَ قَلْيلا فَكَثَرَّكُمْ ، وَانْشَلَا وَاللّهِ مَنْ عَالَمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْلًا فَكَثَرُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُو خَيْرُ الْحَتَاكِينَ (٨٨) قَالَ اللّهَ لَا يَعْوَدُنَّ لِهِ وَطَا لَيْفَةُ لَمْ يُوْمِنُوا فَاصْبُرُوا حَتَّى يَحْكُمُ اللهُ بَيْنَنَا ، وَهُو خَيْرُ الْحَتَاكِينَ (٨٨) قَالَ اللّهَلا اللّهُ كَذِيا إِنْ كُنْ اللّهُ كَذِيا إِنْ كُنْ اللّهُ كَذِيا إِنْ كُنْ اللّهُ كَذِيا إِنْ عُدْنَا فِي مِلْتِيكُمْ ، بَعْدَ اللّهُ مَنْهُ اللهُ كَذِيا إِنْ عُدْنَا فِي مِلْتِيكُمْ ، بَعْدَ اللّهُ مَنْهَا ، وَلَمَا يَكُونُ لُكَا كَارَهِينَ . (٩٨) قَد افْتَرَيْنَا عَلَى اللهُ كَذِيا إِلْكَ وَيْ مَا يَكُونُ لَكَا أَنْ يَعُودُنَا وَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ حَدَيْرُ الْفَاتِحِينَ (٩٠) وَقَالَ اللّهُ مَنْهَا ، وَلَمَا يَكُونُ لَكَا أَنْ مُومِ لَيْنِ الْبَعْشُومُ اللّهُ مُنْهُ مَا اللّهُ مَاللّهُ وَمُ كَانُوا هُمْ الْخَاصِينَ (٩٣) اللّذِينَ كَذَبُوا شَعَيْبًا كَانَ لَمْ وَيْ عَلْمُ وَالْ يَقُومُ اللّهُ عَلَى وَوْمِ لَلْكُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا يَقُومُ اللّهُ اللّهُ مُنْمَا اللّهُ مَنْهُمُ وَقَالَ يَا وَضَعْتُ لَكُمْ ، وَلَكُمْ وَالْ يَاللّهُ عَامُونَ وَلَا لَا تَعْمُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا وَلَوْمِ اللّهُ اللّهُ وَلَولُوا فَيْ اللّهُ عَلَى وَوْمَ كَاللّهُ وَقُومُ كَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا وَلَوْمُ الللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى مَا مُو

١١ (٨٤) وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَامُهُ شُعَيْبًا ، قَالَ يَاقَوْمِ أَعْبُدُوا أَللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَـيْرُهُ ، وَلَا تَنْقُصُوا ٱلْمِكْيالَ وَٱلْمِيزَانَ ، إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ تُحِيطٍ (٨٥) وَيَاقُوْمِ أَوْفُوا ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، وَلَا تَبْخَسُوا ٱلْنَّاسَ أَشْيَآءُ هُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٨٦) بَقَيَّتُ ٱللهِ خَيْرُ ۖ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُم مُّوْمِنِينَ ، وَمَآ أَنَا ْ عَلَيْكُم ۚ بِحَفِيظٍ (٨٧) قَالُوا يَاشَعْيْبُ أَصَلَواتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَا وَٰنَا ۖ أَوْ أَن نَفْعَلَ فِي ۖ أَمُو النا مَا نَشُواْ ، إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ (٨٨) قَالَ يَاقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ ۚ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةً مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ، وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ، إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ ، وَمَاتَوْ فِيقِي إِلَّا بِاللهِ ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أُنِيبُ (٨٩) وَ يَاقَوْمِ لَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ "نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ، وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مُّنْكُمْ بِبَعِيدٍ (٩٠) وَأُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوآ إِلَيْهِ ، إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدَودٌ (٩١) قَالُوا يشُمَيْبَ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَ إِنَّا لَنَزَلَكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجْمْنَاكَ ، وَمَآ أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ (٩٢) قَالَ يَقُوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّحَذْتُمُوهُ وَرَآءً كُمْ ظِهْرِيًّا ، إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَـلُونَ مُحِيطُ (٩٣) وَيَا قَوْمِ أَعْلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ، سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَكَاذِبٌ ،وَأَرْتَقَبُوآ إِنِّي مَعَكُم ۚ رَقِيبٌ (٩٤) وَلَمَّا جَآءَأَمْرُنَا نَجَّيْنَا شَكَيْباً وَالَّذِينَ وَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ كَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِ جَاثِمِينَ (٩٥) كَأَن لَّمْ يَفْنُوا فِيهَا ٢٠٠٠

٢٦ (١٧٦) كُذَّبَ أَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ (١٧٧) إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ ٱلَا تَتَقُونَ (١٧٨) إِنِّي لَكُمْ وَسَوْلُ الْمِينُ (١٧٩) فَاتَقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٨٨) وَمَا أَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ، إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْمَالَمِينَ (١٨٨) أَوْفُوا ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ (١٨٨) وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسَتَقِيمِ (١٨٨) وَلَا تَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْمُوا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (١٨٨) وَاتَقُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْمُوا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (١٨٨) وَاتَقُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْمُوا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (١٨٨) وَاتَقُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْمُوا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (١٨٨) وَاتَقُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْمُونَ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالَ أَنْتُ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ (١٨٨) وَمَا أَنْتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ (١٨٨) وَمَا أَنْتَ مِنَ ٱلصَّاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِ قِينَ (١٨٨) قَالَ رَبِّى آ عُمْ مُولِينَ (١٨٨) فَالْوَ رَبِّي آ عُمْ وَمَا كَانَ أَ كُنْ مُوا مَا يَنْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمٍ (١٩٨) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً ، وَمَا كَانَ أَ كُنُومُ مُولِينِينَ (١٩٨) وَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً ، وَمَا كَانَ أَ كُنُومُ مُولِينِينَ (١٩٨) وَ إِنَّ وَيْ أَلِكُ لَهُو ٱلْعَزِينَ الْمُهُمْ وَمِنِينَ (١٩٨) وَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً ، وَمَا كَانَ أَ كُرُّهُمُ مُولِينِينَ (١٩٨) وَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً ، وَمَا كَانَ أَ كُرُّهُمُ مُولِينِينَ (١٩٨) وَ إِنَّ وَيَعْمَ لَيْ وَلَا لَكُ لَهُ وَمَا كَانَ أَ كُرُّهُمُ مُولِينِينَ (١٩٨) وَ إِنَّ وَيَعْمَ لَانَ أَنْ كُرُوهُ الْعَذِينَ لَا الْقَالِينَ لِلْكُ لَكُولُ الْمُولِينَ لَا لَا كُنُومُ الْعَلَى الْمُ الْمُولِينَ الْمُولِينَ لَا لَا كُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٢٩ (٣٦) وَ إِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيَبًا فَقَالَ يَقُوْمِ أَعْبُدُوا ٱللهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْمُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُغْسِدِينَ (٣٧) فَكَذَّ بُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ .

## (٧ - ذو الكفل)

٣٨ (٤٨) وَأَذْ كُرْ إِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ، وَكُلُّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ.

#### ﴿ ٨ - إدريس ﴾

١٩ (٥٦) وَأُذْ كُرْ فِي ٱلْكِتاَبِ إِدْرِيسَ، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقاً نَّبِيًّا (٥٧) وَرَفَعْناَهُ مَكَاناً عَليًّا.

٢١ ( ٨٥ ) وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ ، كُلُّ مِّنَ ٱلصَّابِرِينَ (٨٦) وَأَدْخَلْنَا هُمْ فِي رَحْمَتِنَا ۖ ، إِنَّهُمُ مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ .

## (۹ - مود)

٧ (٣٥) وَ إِلَى عَادٍ أَخَامُمْ هُودًا ، قَالَ يَافَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلهِ عَيْرُهُ ، أَ فَلا تَتَقُونَ (٢٦) قَالَ الْمَلْ اللّهَ وَسَالات رَبّي وَأَنا اللّهُ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ وَاللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ اللّهُ وَاللّهُ وَا مُؤْمِنُوا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

١١ (٥٠) وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ، قَالَ يَاقَوْمِ أَعْبُدُوا ٱللهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلهٍ غَيْرُهُ ، إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ

11

(٥) ياقَوْمِ لَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ، إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرِنِي ، أَ فَلَا تَمْقُلُونَ وَرَهُ وَيَاقَوْمِ أَسْتَغْفِرُ وَا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُو بُوآ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَرَدْ كُمْ قُوْرَةً إِلَى تُوَوِّدَ مُاحِئْتُنَا بِبِينَةً وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي قُورَةً إِلَى تُوَوِّدَ مَاحِئْتُنَا بِبِينَةً وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي قُورَةً إِلَى تُورَيكُ مَنْ وَلاَ تَتَولُوا اللهَ يَعْفُ وَالْكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بَمُؤْمِنِينَ (٥٥) إِن نَقْولُ إِلّا أَعْتَرَبُكَ بَعْضُ وَالْهِتِنَا بِسُوءً ، قَالَ اللهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِي لا مُمَّا تُشْرِكُونَ (٥٥) مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ إِن نَقْولُ إِلّا أَعْتَرَبُكَ بَعْضُ وَالْهَبَا بِسُوءً ، قَالَ لا تُنْظِرُ وَن (٥٦) إِنِي تَوَكَّدُتُ عَلَى اللهِ رَبِي وَرَبِّكُمْ ، مَامِنْ دَا بَهَ إِلاَّهُو وَاخْدُ بِناصِيتِهَا ، لا تَنْظِرُ وَن (٥٦) إِنِي تَوَكَّدُتُ عَلَى اللهِ رَبِي وَرَبِّكُمْ ، مَامِنْ دَا بَهَ إِلاَّهُو وَاخْدُ بِناصِيتِهَا ، إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءً وَاغَدْ أَبْكُمْ وَلاَ تُضُرُّ وَلاَ تُضُرُّ وَلاَ تُقَدِّ أَبْلَا مُنَاكُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٌ (٥٥) وَلِمَّا جَاءَ أَمْرُ كُلُ جَيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِعَهُ بِرَحْمَةً مِنَّا وَجَيْنَاكُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٌ (٥٥) وَتِلْكَ عَادُ ، وَيَعْمُوا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا وَيَوْمُ الْقِيمَةِ وَيَوْمُ الْقِيمَةِ ، أَلَا آلِهَ إِنَّ عَلَى كُلِّ جَيْدٍ (٢٠) وَأَنْبِعُوا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا وَيَوْمُ الْقِيمَة ، أَلَا آلِهُ إِنْ عَادًا كَفَرُ وَا رَبَّهُمْ ، أَلَا لابُعْدًا لِعَادٍ قَوْمٍ هُودٍ .

٢٦ (١٢٣) كَذَّبَتْ عَادُ ٱلْمُرْسَايِنَ (١٢٤) إِذْ قَالَ لَهُمْ أُخُومُمْ هُودُ أَلَا تَنَقُونَ (١٢٥) إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ الْمِينَ (١٢٥) فَاتَقُوا ٱللهَ وَأَطِيعُونِ (١٢٧) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ، إِنْ أَجْرِى إِلّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١٢٨) فَاتَقُوا ٱللهَ وَأَطِيعُونِ (١٢٨) وَتَتَخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ مَخُلُدُونَ (١٣٨) وَاللّهَ مَا أَعْمُ وَبَاللّهِ وَأَطِيعُونِ (١٣٨) وَاللّهَ وَأَطِيعُونِ (١٣٨) إِنِّى أَخَافُ مَلَا مُلَا كُمْ عَظِيمٍ (١٣٨) قَالُوا سَوالَهُ عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْ ثَمْ أَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَاعِظِينَ عَلَيْكُمْ ، عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٣٨) قَالُوا سَوالَهُ عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْ ثَمْ أَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَاعِظِينَ (١٣٨) إِنَّ هُوا ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّعِيمُ . (١٣٧) إِنَّ هُذَا لَكُو ٱلْعَرْيِنُ الْمُوا الْعَلْ الْمُوا اللّهُ الْمُؤْمِنِينِ (١٤٨) وَمَا كُنُ أَعْمُ مُؤْمِنِينِ (١٤٨) وَمَا كَنْ أَكُورُ مُؤْمِنِينِ (١٤٨) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو ٱلْعَرْيِزُ ٱلرَّحِيمُ . إِنَّ وَلَكَ لَا يَقُ وَلِكَ لَا يَةً ، وَمَا كَانَ أَكُرُكُمُ مُؤْمِنِينِ (١٤٨) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو ٱلْعَرْيِزُ ٱلرَّحِيمُ .

٢١) وَاذْ كُو أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النَّذُرُ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَا اللهَ إِنِّى آخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (٢٢) قَالُوآ أَجِئْنَنَا لِتَأْ فِكُنَا عَنْ الطّادِقِينَ (٣٣) قَالُوآ إَيَّمَا الْعِمْ عِنْدَ اللهِ وَأَبَلّغُكُمْ مَا الْعَبْدُوآ إِلَّا اللهُ وَأَبَلّغُكُمْ مَا الْعَبْدُ عَلَى اللهِ وَأَبَلّغُكُمْ مَا الْعِيْمِ عَلَيْ اللهِ وَالْجَنِّيَ أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَا لُونَ (٢٤) قَلَنَا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِ يَتَهِمْ قَالُوا هَا أَرْسِاْتُ بِهِ وَلَيْ إِنَّى أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَا لُونَ (٢٤) فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِ يَتَهِمْ قَالُوا هَا أَنْ وَيُعْلَى مَنْ الطّادِقِينَ (٢٤) فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِ يَتِهِمْ قَالُوا هَا أَنْ وَيُعْلَى مَنْ الطّهَا مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

بَأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لاَ يُرَى إِلَّا مَسَاكِنَهُمْ ، كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُحْرِمِينَ (٢٦) وَلَقَدْ مَكَنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَنَّاهُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَاراً وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ وَلاَ مَكْنَاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَنَّاهُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَاراً وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ وَلاَ مَنْ شَيْء إِذْ كَانُوا يَجِعَدُونَ بِآياتِ ٱللهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ لَمُسْتَهُنِ مُونَ .

# (١٠ - صالح)

- إلى نَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ، قَالَ بِاتَوْمِ اعْبُدُوا الله مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهْ غَبْرُهُ ، قَدْ جَآءَتُكُمْ بَينَةُ مِّن رَبِّكُمْ ، هَذِهِ نَاقَةُ اللهِ لَكُمْ عَلَيْ ، فَذَرُوها تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللهِ ، وَلا تَمشُوها بِسُوء فَيَأْخُذَ كُمْ عَذَابْ أَلِيمْ (٧٤) وَأَذْ كُرُوآ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدُ عَادٍ وَبَوَاً كُمْ فِيالْأَرْضِ مَنْ شُهُولِها قَصُورًا وَتَنْحِتُونَ ٱلْحِبَالَ بُيُوتًا ، فَاذْ كُرُوآ وَاللهِ وَلا تَمْنُواْ فِي تَتَخَذُونَ مِنْ سُهُولِها قَصُورًا وَتَنْحِتُونَ ٱلْحِبَالَ بُيُوتًا ، فَاذْ كُرُوآ وَا وَاللهِ وَلا تَمْنُواْ فِي اللهِ وَلا تَمْنُواْ فِي اللهِ وَلا تَمْنُواْ فِي اللهِ وَلا تَمْنُواْ لِمِنْ وَاللهِ وَلا اللهِ وَلا تَمْنُواْ فِي اللهِ وَلا اللهِ وَلا تَمْنُواْ لِمِنْ عَلَى اللهُ وَلا اللهِ وَلا اللهِ وَلا اللهِ وَلا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلا اللهِ وَاللهِ وَلا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلا اللهِ وَاللهِ وَلَهُ وَاللهِ وَل
- ١١ (١٦) وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ، قَالَ يَاقَوْمِ أَعْبُدُوا ٱللهَ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَهْ غَيْرُهُ ، هُو أَنْشَأَكُمْ مِّنَ اللهُ عَيْرُهُ ، هُو أَنْشَأَكُمْ مِّنَ اللهُ عَيْرُهُ مَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ، إِنَّ رَبِّى قَرِيبُ تُجِيبُ (١٢) قَالُوا الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيها فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ، إِنَّ رَبِّى قَرِيبُ تُجِيبُ (١٢) قَالُوا يَاسَلُ مَا يَعْبُدُ ءَاباً وَأَنا وَإِنَّنَا لَنِي شَكَّ يَاصَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرُجُوًّا قَبْلَ هَذَا آ ، أَ تَنْهَنَا آ أَن نَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ ءَابا وَأَنا وَإِنَّنَا لَنِي شَكَّ مِنْ اللهِ عَرْيبِ (١٣) قَالَ يَاقَوْمٍ أَرَأَيْتُمُ ۚ إِنْ كُنْتَ عَلَى بَيِنَةً مِّن رَبِّي وَءَاتَلْنِي مِنْهُ مَن اللهِ إِنْ عَصَيْبَهُ ، فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ (١٤) وَياقَوْمِ هَلْذِهِ نَاقَةُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللهِ إِنْ عَصَيْبَهُ ، فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ (١٤) وَياقَوْمِ هَلْدُهِ نَاقَةُ وَلِي اللهِ وَلا تَمْسُوهَا بِسُوءَ فَيَأْخُذَكُمُ عَلَيْهُ فَنَ ذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي آرْضِ ٱللهِ وَلا تَمَسُّوهَا بِسُوءَ فَيَأْخُذَكُمُ عَلَابُ قَرِيبُ فَرِيبُ

رم مسوره وردي (٦٥) فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلْثَةَ أَيَامٍ ، ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبِ (٦٦) فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُ نَا اللهُ عَنْهُ مِنْ فَلَمَّ عَنْهُ مِنْ فَلَمَ عَنْهُ مِنْ خَزْى يَوْمِئِذٍ ، إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقُوىُ الْعَزِيزُ كَا صَالِحًا وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَ هَمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْى يَوْمِئِذٍ ، إِنَّ رَبَّكَ هُو الْقُوىُ الْعَزِيزُ (٦٧) وَأَخَذَ الَّذِينَ طَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ جَاثِمِينَ (٦٧) كَأَن لَمَ يَعْنَوْا فِيهَآ ، أَلَا اللهُ ال

٢٦ (١٤١) كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ (١٤٢) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحُ أَلَا تَتَقُونَ (١٤٣) إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ الْمِينَ (١٤١) فَاتَقُوا ٱلله وَأَطِيعُونِ (١٤٥) وَمَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ، إِنْ أَجْرِى إِلّا عَلَى رَبِّ ٱلْقَالَمِينَ (١٤٨) فَاتَقُوا ٱلله وَأَطِيعُونِ (١٤٨) وَرُدُوعِ وَكُلْ طَلْعُهَا هَضِيمَ (١٤٨) وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْحِيالَ بُيُونًا فَارِهِينَ (١٥٠) فَاتَقُوا ٱلله وَأَطِيعُونِ وَكُلْ طَلْعُهُ اللهَ وَأَطِيعُونَ مِنَ ٱلْحِيالَ بُيُونًا فَارِهِينَ (١٥٠) فَاتَقُوا ٱلله وَأَطِيعُونَ (١٥١) وَلَا يُطِيعُونَ مِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ (١٥٥) ٱلَذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (١٥٠) وَلَا يَصْلِحُونَ مِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ (١٥٥) مَا أَنْتَ إِلّا بَشِرُ مَّمُلُنا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ (١٥٥) مَا أَنْتَ إِلّا بَشِرُ مَّمُلُنا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ (١٥٥) مَا أَنْتَ إِلّا بَشِرُ مَّمُلُنا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ (١٥٥) قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبُ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (١٥٦) وَلَا تَمَسُوهَا إِنَّ وَلَكُمْ شُوعُ وَانَادِمِينَ (١٥٥) فَأَخَذَهُمُ ٱلْقَذَابُ، بِشُوعَ وَيَأْخُذَ كُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمٍ (١٥٥) وَاقَا وَانَدِمِينَ (١٥٥) وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو ٱلْفَرِيزُ ٱلرَّحِيمُ إِنَّ فِيذَاكُ لَا يَوْ وَمَا كَانَ أَكُورُهُم مُؤْمِينِ (١٥٥) وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو ٱلْفَرِيزُ ٱلرَّحِيمُ .

٢٧ (٥٥) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا الله فَإِذَا هُمْ قَوْ يَقَانَ يَخْتَصِمُونَ (٤٥) قَالَ يَقُو مِ لَمَ تَسْتَغْفِرُونَ الله لَمَّ لَمَّ مُو تَمُونَ (٤٥) قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبَمَن مَعَكَ ، قَالَ طَآئِرُ كُمْ عِنْدَ الله ، بَلْ أَنْتُمْ قَوْمُ تَفْتَنُونَ (٤٨) وَكَانَ فِي الْمَدِينَة تِسْعَةُ بِكَ وَهُمْ تَفْتَنُونَ (٤٨) وَكَانَ فِي الْمَدِينَة تِسْعَةُ رَهُمْ أَنْتُمُ قَوْمُ تَفْتَنُونَ (٤٨) وَكَانَ فِي الْمَدِينَة تِسْعَةُ رَهُمْ أَنْتُهُ وَالله لَنْبَيْنَاتُهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَ وَهُمْ اللهُ لَنَبَيِّنَهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَ وَهُمْ اللهُ لَنَبَيْنَاتُهُ وَأَهْلَهُ مُ اللهُ لَنَبَيِّنَهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَ (٥٥) وَمَكَرُ وَا مَكُرًا وَمُكُونَ المَاكُونَ وَلَا يُصَادِقُونَ (٥٠) وَمَكَرُ وَا مَكُرًا وَمُكُونَ الْمَكُونَ الْمَكُونَ وَقَوْمُهُمْ أَجْمَعِينَ (٢٥) فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيةً مَا طَلَمُوا وَكَانُوا وَكَانُوا وَكَانُوا وَكَانُوا وَكَانُوا وَكَانُوا وَكَانَ فِي وَلَوْ مُهُمْ أَجْمَعِينَ (٢٥) وَمَكُونُ (٥٠) وَمَكُونُ وَتُومُهُمْ أَجْمَعِينَ (٢٥) وَمَكُونَ وَوَوْمُهُمْ أَجْمَعِينَ (٢٥) وَمَكُونَ وَعُونَهُمْ أَجْمَعِينَ (٢٥) وَمَكُونُ وَكُونُ اللّهَ بُعُولَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَوْمُهُمْ أَجْمَعِينَ (٢٥) وَمُونَ وَتُومُ وَمُ مُ أَجْمَعِينَ (٢٥) وَمَكُونُ وَاللّهُ وَلَوْمُهُمْ أَجْمُونَ وَكُونُ اللّهُ وَلَوْمُ اللّهُ وَلَوْمُ الْمُ وَلَوْمُ الْمُونَ وَالْمُولُونَ وَلَوْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَوْمُ اللّهُ وَلَوْمُ اللّهُ وَلَوْمُ اللّهُ وَلَوْمُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَوْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ

٥٤ (٣٣) كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنَّذُرِ (٢٤) فَقَالُوآ أَبَشَرًا مِّنَاوَاحِدًانَّتَبِعُهُ إِنَّآ إِذًا لَنِي ضَلَالِ وَسُعُر (٢٥) ءَأَلْقِيَ عَلَيْهَ اللَّهِ مُنْ مَنْ بَيْنِنَا بَلْ هُو كَذَّابُ أَشِرُ (٢٦) سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ (٢٦) عَلَيْهَ اللَّهَ مُنْ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ (٢٧) إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَة فِنْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبِهُمْ وَاصْطَابِرْ (٢٨) وَ نَبِّهُمْ أَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ، وَاصْطَابِرْ (٢٨) وَ نَبِّهُمْ أَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ، وَاصْطَابِر (٣٠) وَ نَبِّهُمْ أَنَّ الْمَآءَ قَسْمَةٌ بَيْنَهُمْ وَاصْطَى فَعَقَرَ (٣٠) فَكَنْفَ كَانَ عَذَابِي وَنَذُرِ كَانُ شَرْبِ مُحْتَضَرٌ (٢٩) فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ (٣٠) فَكَنْفَ كَانَ عَذَابِي وَنَذُرِ

٥٤ (٣١) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ ٱلْمُحْتَظِرِ.

٩١ (١١) كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاها (١٢) إِذِ أَنْبِعَثَ أَشْقَاها (١٣) فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱللهِ نَاقَةَ ٱللهِ وَسُقَيَلُها
 (١٤) فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا .

### (11 - olc)

- (١٨) كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَـذَابِي وَنُذُرِ (١٩) إِنَّا ٓ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيمًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ
   نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ (٢٠) تَنْزِعُ ٱلنَّاسَ كَأْنَهُمْ أَعْجَازُ نَحْلٍ مُنقَعِرٍ (٢١) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي
   وَنُذُرِ .
- ٢٥ (٣٨) وَعَادًا وَتَسُودَاْ وَأَصْحَابَ ٱلرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا (٣٩) وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالَ وَكَلَّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا .
- ٢٩ (٣٨) وَعَادًا وَثَمُودَاْ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَـكُم مِّن مَّسَا كِنِهِمْ ، وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَنْصِرِينَ .
- ٥١ (٤١) وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ ٱلعَقِيمَ (٤٢) مَا تَذَرُ مِن شَيْء أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتُهُ كَالرَّمِيمِ.
  - ٨٩ (١) وَٱلْفَجْرِ (٢) وَلَيَالِ عَشْرٍ. (٦) أَلَمْ ثَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (٧) إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ.

#### (١٢ – الطوفان)

٦ (٦) أَلَمْ يَرَوْا كُمْ أَهْلَكُنا مِن قَبْلِهِم مِّنْ قَرْنِ مِّكُنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَمْ نُسَكِّن لِّكُمْ وَأَرْسَلْنَا اللهُ وَالرَّسَلْنَا اللهُ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكُنْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمُ وَأَنْشَأْنَا مِنْ اللهُ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكُنْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمُ وَأَنْشَأْنَا مِنْ اللهَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكُنْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِم وَأَنْشَأْنَا مِن اللهَ عَلَيْهِم مِّدَرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكُنْنَاهُمْ أَنْ بَيْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكُنْنَاهُمْ اللهُ اللهُ وَاللهِ مَنْ اللهُ وَاللهِ مَا اللهُ اللهُ

#### (۱۳ - فرعون)

رقم السورة والآية

٧٣ (١٥) إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كُمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (١٦) فَعَصَىٰ فِي وَوْعَوْنَ رَسُولًا (١٦) فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا.

## (١٤ - عُود)

ر ١ ) ٱلْحَاقَةُ (٢) مَا ٱلْحَاقَةُ (٣) وَمَآ أَدْرَبْكَ مَا ٱلْحَاقَةُ (٤) كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ (٥) فَأَمَّا ثَمَّا وَمُا أَدْرَبُكَ مَا ٱلْحَاقَةُ (٤) كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ (٥) مَا عَادٌ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ (٧) سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ (٦) وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ (٧) سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبُعَ لَيَالِ وَثَمَا نِيَةً أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيها صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَعْلِ خَاوِيةٍ .

٥١ (٤٣) وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينِ (٤٤) فَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمْ
يَنْظُرُونَ (٤٥) فَهَا ٱسْتَطَاعُوا مِنْ قِيامٍ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ (٤٦) وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ ، إِنَّهُمْ
كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ .

#### ( ۱۵ - لقان ﴾

٣١ (١٢) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقُمَانَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِلهِ ، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ كَفَرَ فَا يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ ، إِنَّ ٱلشَّرْكَ فَإِنَّهُ يَا بُنِي وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنِيَ لَا تُشْرِكُ بِاللهِ ، إِنَّ ٱلشَّرْكَ لَا بُنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنِيَ لَا تُشْرِكُ بِاللهِ ، إِنَّ ٱلشَّرْكَ لَا بُنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنِيَ لَا تُشْرِكُ بِاللهِ ، إِنَّ ٱلشَّرْكَ لَا تُشْرِكُ فِي اللهِ ، إِنَّ ٱلشَّرْكَ لَا اللهِ اللهِ ، إِنَّ ٱلشَّرْكَ لَا بُنِهِ وَهُو يَعِظُهُ مِنْ اللهِ اللهِ ، إِنَّ ٱلشَّرْكَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### ( ١٦ - إسماعيل )

ر ٨٦) وَ إِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ، وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَالَمِينَ (٨٧) وَمِنْ ءَا بَآيْهِمْ وَذُرِّيَّا يَهِمْ وَذُرِّيَّا يَهِمْ وَذُرِّيَّا يَهِمْ وَدُرِّيًّا يَهِمْ وَهُدَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ .

٣٨ ( ٤٨ ) وَأُذْ كُرْ إِسْمَاعِيلَ وَٱلْبَيْسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ ، وَكُلُّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ .

١٩ (٥٥) وَأَذْ كُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ ، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا (٥٥) وَكَانَ يَأْمُرُ الْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَامُونُ وَالْمَاءُ وَالْمَامُونُ وَالْمَاءُ وَالْمَاعُونُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمُؤْمُ وَالْمَاءُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمَاءُ ولَامُوالْمَاءُ وَالْمَاءُ ولَامُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَامُوا وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَامِ وَالْمَاءُ وَالْمَامُوالْمَاءُ وَالْمَامُو

## (١٧ - الاضطهاد بسبب العقيدة )

- الله عَن أَظْلَم مِ مَن أَظْلَم مِ مَن مَنعَ مَسَاجِدَ ٱللهِ أَن يُذْ كَرَ فِيها ٱسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِها مَ الْوَلْيْكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْ خُلُوهَا إِلَّا خَا تَفِينَ ، لَهُمْ فِي ٱلدُّ نَيَا خِزْى وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ .
- ٣ (١٨٦) كَتُبْلَوُنَ فِي أَمُوالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَوْتُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَنْ أَنْ كُورٍ . (١٩٥) ... فَالَّذِينَ أَمْرَكُوا أَذْى كَثِيرًا ، وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُّوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ . (١٩٥) ... فَالَّذِينَ هَا جَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَتُتِلُوا لَا كُفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَتُتِلُوا لَا لَا كُفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَتُتَلُوا لَا لَا كُفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَتُتَلُوا لَا لَا كُفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَتُعِيلُوا لَا لَا كُفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَوْدُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَتُعِيلُوا لَا لَا كُفِرَنَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخِلَةُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ . .
- ( ٦٩ ) وَمَن يُطِعِ الله وَالرَّسُولَ فَأُولَـ الله عَلَيْهِم أَنه عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشَّهَدَاء وَالصَّلَا عِينَ مَ وَحَسُنَ أُولَـ الله وَ فَيقًا .
- ٨٥ (١) وَٱلسَّمَاءَ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ (٢) وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْءُودِ (٣) وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ (٤) قُتِلَ أَصْحَابُ ٱلْأُخْدُودِ
   (٥) ٱلنَّارِ ذَاتِ ٱلْوَتُودِ (٦) إِذْ هُمْ عَلَيْهَا تُعُودٌ (٧) وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ (٨) وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ (٩) ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ،
   (٨) وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ (٩) ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ،
   وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيدٌ (١٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُوا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ
   عَذَابُ جَهَمَ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيق .
- ١٦ (٤١) وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا فِي ٱللهِ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُوا لَنُبَوِّ ثَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ.
  لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (٤٢) ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.
- ٢٢ (٣٨) إِنَّ ٱللَّهُ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ ، إِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورِ (٣٩) أَذِنَ للَّذِينَ أُخُرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِحَقَّ يُعَالَّكُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ، وَ إِنَّ ٱللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (٤٠) ٱلَّذِينَ ٱخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِحَقَّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا ٱللهُ ، وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللهُ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَهُدُّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَواتٌ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا ٱللهُ ، وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللهُ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَهُدُّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَواتٌ وَمَسَاجِدُ أَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا ٱللهُ ، وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَهُدُّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَواتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْ كُرُ فِيهَا ٱللهُ اللهُ كَثِيرًا ، وَلَيَنْصُرَنَّ ٱلللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ، إِنَّ ٱللهَ لَقُويٌ عَزِيزٌ . وَمَسَاجِدُ يُو أَلَّهُ لَهُ وَيَا ٱللهُ لَهُ مُنْ يَنْصُرُهُ مَا اللهُ يَعْمُ اللهُ لَهُ مُنْ يَنْصُرُهُ مَا اللهُ يَعْمُ اللهُ لَهُ وَاللهُ لَهُ مُنْ اللهُ لَهُ وَاللّهُ لِهُ مَنْ اللهُ لَهُ وَاللهُ لَهُ مَنْ اللهُ لَهُ مُعَدِّيَهُمُ مُدْخَلًا يَوْضُولُوا لَيُرْزُلُقَهُمُ اللهُ لَهُ عَلَيْ وَإِنَّ ٱلللهَ لَهُ عَلَيْهُ مَلْهُ لَهُ لَهُ وَإِنَّ ٱلللهُ لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَلْهُ لَوْ اللهُ لَهُ عَلَيْهُ وَإِنَّ ٱلللهُ لَعُلِمُ عَلَيْهُ مَلْهُ لَهُ وَاللّهُ لَهُ مُلْهُ لَهُ عَلَيْهُ وَإِنَّ ٱلللهُ لَعُلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي الللهُ لَهُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ لَعَلِمُ وَ إِنَّ ٱلللهَ لَعَلَيْمُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ لَعُلَمُ اللهُ لَعَلَمُ عَلَمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ وَلِي اللهُ لَعَلَمُ عَلَيْمُ وَلِي اللهُ لَعَلَمُ عَلَيْمُ وَلِي الللهُ لَعَلَمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالِمُ عَلَيْمُ اللهُ اللهِلَا الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ
- ٤ (٩٧) إِنَّ ٱلَّذِينَّ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَا ثِيكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ

رَمْ السَّوْرَهُ وَادَبِهُ فِي ٱلْأَرْضِ ، قَالُوآ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللهِ وَاسِعَةً ۚ فَتُهَاجِرُ وَا فِيها ، فَأُولَئِكَ مَأُولَهُمْ جَهَنَّمُ ، وَسَاءَتْ مَصِيرًا (٩٨) إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَاءَ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا .

٢٩ (٥٦) ياعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةُ ۖ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ.

٩٦ (٩) أَرَأَيْتَ ٱلَّذِي يَنْهَىٰ (١٠) عَبْدًا إِذَا صَلَّى آ(١١) أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى ٱلْهُدَى (١٢) أَوْ أَمَرَ بِالنَّمْ وَيَ ٱللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَل اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى ال

## (۱۸ – المبيح)

٧ (٥) فَقَدْ كَذَّ بُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ، فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَآهَ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُوْ وَنَ .

## (ank 11-19)

١٤ ( ٢٤ ) أَلَمْ ثَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللهُ مَثَلًا كَلِهَ أَ طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتْ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَآء (٢٥) تُوْتِي أَكُلها كُلَّ حِينِ . . . . (٢٦) وَمَثَلُ كَلِمةٍ خَبِينَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِينَةٍ ٱجْتُثَتْ مِنْ فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَالَهَا مِنْ قَرَادِ .

٢١) وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدِتُمْ عَلَيْنَا، قَالُوآ أَنْطَقَنَا ٱللهُ ٱلَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْء...

# (٢٠ - الصم البكر)

إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِنْدَ ٱللهُ الْصُمُ ٱلبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (٢٣) وَلَوْ عَلِمِ اللهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ،
 وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّواْ وَهُم مُعْرِضُونَ .

١٦ (٧٦) وَضَرَبَ ٱللهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْء وَهُوَ كَلُّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ، هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ .

# الكامكارانغ - بنو إسرائيل -كليات - أخلاتهم ---

رقم السورة والآية

٢ (٤٧) (١٢٢) يا بَنِي إِسْرَآئِيلَ أَذْ كُرُوا نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ.

- ١٢ ( ٥ ) مَثَلُ ٱلَّذِينَ مُحَمُّلُوا ٱلتَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ، بِئْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ الْفَالِمِينَ (٦) قُلْ يَلْقَوْمِ ٱلْفَلُومِنَ (٦) قُلْ يَلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ (٦) قُلْ يَلْقُومَ الظَّالِمِينَ (٦) قُلْ يَلْقُومَ الظَّالِمِينَ (٢) قُلْ يَلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ (١) قُلْ يَلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ (١) قُلْ يَلْقَوْمَ الْفَالِمِينَ (١) قُلْ عَلَيْمُ صَادِقِينَ (٧) وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَلَا يَعْمَلُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَبِدَ مِنْ دُونَ إِلَنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (٨) قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مَلُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مَلْمُ مُ مُّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْفَيْبِ وَٱلشِّهَادَةِ قَيْنَبِئُكُمْ عِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .
- (١٢) وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيبًا ، وَقَالَ ٱللهُ إِنِّى مَعَكُمْ ، لَئِنْ أَقَمْتُمُ اللهُ وَعَاتَيْتُمُ اللهُ وَءَامَنْتُم بِوسُلِي وَعَزَّرُ كَمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ الله قَرْضًا حَسنَا لَئِنْ أَقَمْتُم اللهُ قَرْضًا حَسنَا لَا كُفْرَنَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَا دْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ، فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآء السَّبيل .
- ٧ (١٦٠) وَقَطَّعْنَاهُمُ أَثْنَتَى عَشْرَةً أَسْبَاطاً أَمَما ، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقاهُ قَوْمُهُ أَنِ ٱضْرِب بِعُصَاكَ ٱلْحَجَرَ ، فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنًا ، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ، وَظَلَّلْنَا

- ٧ عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنْزَ لَنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلُوَى، كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنَا كُمْ، وَمَاظَلَمُونَاوَلَكِنْ
  كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ .
- ١٠ (٩٣) وَلَقَدْ بَوِّ أَنَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ مُبَواً صِدْقِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُوا حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ ،
   إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ .

# (٢ - أخلاقهم)

- ٧ (٣٣) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيمَاقَكُمْ وَرَفَهْنَا فَوْ قَكُمُ ٱلطَّورَ خُذُوا مَآءَاتَيْنَا كُمْ بِقُوَّةٍ وَأَذْ كُرُوا مَافِيهِ لَمَّلَكُمْ وَ تَعَقُونَ (٤٣) ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّنْ بَعْدِذَ لِكَ ، فَلَوْ لاَ فَضْلُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُم مِّنَ ٱلْخَاسِرِينَ (٣٥) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (٣٦) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا مَنْكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَرَا فَخَالَهُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ وَرَا مُذَا فَوْ قَلَمُ اللهِ وَرَا مَلْكُمْ لَهُ وَلَيْ بَعْنَا وَأَشْرِبُوا فِي وَرَقَعْنَا فَوْ قَلْمُ اللهِ وَرَا مُنْ اللهِ وَرَا مُنْ اللهِ وَرَا مَا مَا اللهِ وَرَا مَا اللهِ وَرَا مَا مَا اللهِ وَرَا مَا مَا اللهِ وَرَا مَا اللهِ وَرَا مَا اللهِ وَرَا مَا مَا اللهِ وَرَا مَا مَا اللهِ وَرَا اللهِ وَلَى اللهِ وَرَا اللهِ وَلَا مَا مَا اللهِ وَرَا اللهِ وَلَى اللهِ وَرَا اللهِ وَلَا مَا اللهِ وَرَا اللهِ وَلَى اللهِ وَرَا اللهِ وَرَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا مَا مَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَى اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَى اللهِ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَى اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَوْلَوْمِ مُ كُلَّامُونِ وَلَى اللهُ اللهِ وَلَا اللهُ اللهِ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهِ وَلَا اللهُ اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهِ وَلَا اللهُ اللهِ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ
- ٧ (١٦١) وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُوا هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُم وَقُولُوا حِطَّة وَادْخُلُوا ٱلبّاب سُجَدًا نَفْوْر لَكُم خَطِيئَاتِكُم ، سَنَزيد ٱلمُحْسِنِينَ (١٦٢) فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا عَيْر ٱلدّى قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسُلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَاءَ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ (١٦٣) وَسُنَلْهُمْ عَنِ عَيْر ٱلْذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسُلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَاءَ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ (١٦٣) وَسُنَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا ٱللهُ مُنْ السَّعْفِقُ لَا تَأْتِيهِمْ ، كَذَلِكَ نَبْلُوهُم عَذَابًا شَدِيدًا ، قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُم وَلَعَلَّهُمْ وَلَعَلَمُم مَّا اللهُ مُعْلِكُمُم أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ، قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُم وَلَعَلَمُم مَنْ أَوْ مُعَذِّبُهُم عَذَابًا شَدِيدًا ، قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُم وَلَعَلَهُمْ وَلَعَلَمُهُم عَذَابًا شَدِيدًا ، قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبّكُم وَلَعَلَمُهُم عَذَابًا شَدِيدًا ، قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبّكُم وَلَعَلَهُمْ وَلَا اللّه مُعْلَمُ اللّهُ مُعْلَمُهُم عَذَابًا شَدِيدًا ، قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبّكُم وَلَعَلَهُمُ وَلَا اللّه مُعْلَمُهُم عَذَابًا اللّه مِنْ السَّوْء وَأَخَذُنَا ٱللّذِينَ بَنْهُونَ عَنِ ٱلسَّوَء وَأَخَذُنَا ٱلَّذِينَ عَنِ السَّوْء وَأَخَذُنَا ٱلَّذِينَ طَلْكُوا

بِعَذَابِ بَشِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (١٦٦) فَلَمَّا عَتَواْ عَن مَّانَهُوا عَنْهُ قَلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِيْينَ (١٩٧) وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيْبَعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَلَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوَّ الْقَذَابِ، إِنَّ رَبُّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ ، وَ إِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٦٨) وَقَطَّعْنَا هُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَمَّا ، مِّنْهُمْ ٱلصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ ، وَ بَلَوْ نَا هُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَٱلسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمُ يَرْ جِعُونَ (١٦٩) فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُوا ٱلْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هٰذَا ٱلْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونُ سَيُعْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْنِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ ، أَلَمْ يُوْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُوا عَلَى ٱللهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُوا مَافِيهِ ، وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ، أَفَلَا تَمْقِلُونَ (١٧٠) وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَواةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ (١٧١) وَ إِذْ نَتَقْنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظُنُوآ أَنَّهُ وَاقِع بِهِمْ خُذُوا مَا ءَاتَيْنَا كُمْ بِقُوَّةٍ وَأَذْ كُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧٢) وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ۚ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى ٓ أَنْسُهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ، قَالُوا لَهَىٰ شَهِدْ نَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ ٱلْقَيْلَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلَـذَا غَافِلِينَ (١٧٣) أَوْ تَقُولُوآ إِنَّمَآ أَشْرِكَ ءَا بَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ ، أَ قَهْلِ كُنَا عِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ (١٧٤) وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (١٧٥) وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ (١٧٦) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَلَهُ ، فَمَثَلَهُ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِنْ تَخْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَنْهَتْ ذَٰلِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ، فَاقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ

يَتَفَكَّرُونَ (١٧٧) سَآءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْشَهُمْ كَانُوا يَظَلِمُونَ . (١٧٧) وَمِنْهُمْ الْعَجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ . (٢٨) وَمِنْهُمْ الْعَجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ . (٢٨) وَمِنْهُمْ الْعَجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ . (٢٨) وَمِنْهُمْ أَمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُونَ (٢٩) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكَتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمُّ يَقُولُونَ هَلْذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قليلًا ، فَوَيْلٌ لَهُم مِّمًّا يَكْيُونَ مِن الْكِتَابَ وَقَفَيْنَا مِن كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمًّا يَكْسِبُونَ . (٨٧) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ الْكَتَابَ وَقَفَيْنَا مِن كَتَبَتْ أَيْدُ مِنْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمًّا يَكْسِبُونَ . (٨٧) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ الْكُرَابِ وَقَفَيْنَا مِن يَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَءَاتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّيَاتِ وَأَيَّدُ نَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ، أَفَكُلُمَا جَآءَكُمْ رَبُعُ فَقَرِيقًا كَذَّ بْتُمْ وَقُولِقَ لَاللهُ بَهُوكَا أَلْهُ بَعْلَابًا مَا لَا يَعْمُونَ . (٨٨) وَقَالُوا وَلَا كُذَا مُنْ عُلُولًا مَا يُؤْمِنُونَ .

- ٥ (٧٠) لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسَرَآءِيلَ وَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ رُسُلًا ، كُلِّمَا جَآءَ مُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تَهُوَىٰ أَ أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّ بُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ (٧١) وَحَسِبُوآ أَلَّا تَكُونَ فِتْتَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللهُ عَلَيْهِمْ ثُمُ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ ، وَاللهُ بَصِيرٌ بِمَا بَعْسَلُونَ .
- ٥٥) أَفَتَعْلَمُهُونَ أَنْ يُوْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَوِيقٌ مِّهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللهُ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْلَا مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَمْلُونَ (٢٧) وَإِذَا لَقُوا اللّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوآ ءَامَنَا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوآ أَنْحَدَّنُوهُمْ مِ عِلَفَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبَّكُمْ أَفَلَا تَعْقَلُونَ . (٨٤) وَإِذَا اللّهُ عَلَيْكُمْ لِيَعَاجُوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ مَّ فَلَا يَعْفُونَ . (٨٤) وَإِذَا اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَعْرُونَ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَعْرُونَ اللّهَ عَلَيْكُمْ وَأَنْمُ وَتَخْرِجُونَ فَو يِقا مِّنْكُمْ مِنْ دِيارِهِمْ لَقْلَمُونَ اللّهَ عَلَيْكُمْ وَالْمَدُونَ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أَسَارَى تَفَادُوهُمْ وَهُو مُحَرِّمْ عَلَيْكُمْ وَأَنْمُ وَلَحْرَاجُهُمْ وَهُو مُحَرِّمْ عَلَيْكُمْ وَأَنْمُ وَلَعْرُونَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَالْمَوْنُ وَالْمَدُونَ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أَسَارَى تَفَادُوهُمْ وَهُو مُحَرِّمْ عَلَيْكُمْ وَأَنْجُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَوْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَكُ مَنْكُمْ وَلَوْ وَاللّهُ عَلَيْكُونَ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَمَا لَعْمَلُونَ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَيْكَ مَا يَأْ كُلُونَ فَى اللّهُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ
- ٣ (٣٣) أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ ٱللهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمُّ يَتُولُ مَنْ أَلَا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ، يَتُولَى فَرِينٌ مِّهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ (٢٤) ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ، وَعَرَّهُمْ فِي فَرِينُ مِّنَهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ (١٨٧) وَإِذْ أَخَذَ ٱللهُ مِيثَاقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابِ وَعَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَغْتَرُونَ. (١٨٧) وَإِذْ أَخَذَ ٱللهُ مِيثَاقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابِ لَمُنَا لَا اللهِ عَلَيْلاً ، فَبِنْسَ لَتُنْ اللهِ عَلَيْلاً ، فَبِنْسَ لَلهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرُوا بِهِ ثَمَنَا قَلِيلًا ، فَبِنْسَ مَا يَشْتَرُونَ .
- إِنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِّنَ ٱلْكِتَابِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُوا ٱلسَّبِيلَ (٤٤) أَلَمْ أَعْلَمُ بِأَعْدَ آئِكُمْ ، وَكَنَى بِاللهِ وَلِيًّا وَكَنَى بِاللهِ نَصِيرًا (٤٦) مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ وَاللهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَ آئِكُمْ ، وَكَنَى بِاللهِ وَلِيًّا وَكَنَى بِاللهِ نَصِيرًا (٤٦) مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ أَلْكَلَمْ عَنْ وَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْتَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِٱلْسِنَتِيمِ مُ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلْمِ نَتِهِمْ أَنْ اللهِ فَيَهِمُ اللهِ فَيَا وَاسْتَعْ عَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِٱلْسِنَتِهِمْ أَيْدِ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِٱللهِ فَتِهِمْ أَيْدِينَ مَا اللهِ فَي إِللهِ اللهِ فَي إِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ الللهِ اللهِ الل

- وطَعْنَا فِي ٱلدِّينِ، وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَسْمَعْ وَٱنْظُرُ نَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقَوَمَ وَلَكِن لَقَ لَقَامَهُمُ اللهُ يَكُفُرِهِمْ فَلَا يُوغِمنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (٤٧) يَا يُأْيُما ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ ءَامِنُوا بِمَا نَرَّ لَنَا مُصَدِّقًا لَمَا أَلَّهُ مِكُفُرِهِمْ فَلَا يُؤمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (٤٧) يَا يُأْيُما ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكَتَابَ ءَامِنُوا بِمَا نَرَّ لَنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعْكُمُ مِّنْ قَبْلِ أَن نَظْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَهَما عَلَى آذْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَا مُصَدِّقًا لِمَّا مَعْكُم مِّنْ قَبْلِ أَن نَظْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَهَما عَلَى آذْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَا مَصَالِهُ وَكُولُومِ مِنْ مَنْ اللهُ مَنْ قَبْلِ أَن نَظْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَهَما عَلَى آذْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِمَالِياتِ أَصْحَابَ ٱلسَّبْتِ ، وَكَانَ أَمْرُ ٱللهِ مَفْعُولًا . (١٥٥) فَيَا نَقْضِهِمْ مِّيمَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِنَا عَلَيْها مَلْكُومُ مُولِكُ اللهُ عَلَيْها بَكُفْرِهِمْ فَلُو بُنَا عُلْفُ ، بَلْ طَبَعَ ٱلللهُ عَلَيْها بَكُفْرِهِمْ فَلُو بُنَا عُلْفُ ، بَلْ طَبَعَ ٱلللهُ عَلَيْها بَكُفْرِهِمْ فَلَا يَعْنَا عَلْمُ مُنْ إِلّا قَلِيلًا .
- (١٣) فَعِ نَفْضِهِمْ مِّيمَافَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَامِيةً ، يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّواضِهِ وَنَسُوا حَظَّا فَعَدُ كُرُوا بِهِ ، وَلا تَزال تَطَلِعُ عَلَى خَآئِيةً مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّهُمْ ، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ، إِنَّ اللهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ . (١٥) يَاهُلُ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَنْ كَثِير، قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مَّمَّا كُلْتُمُ مُخْفُونَ مِن ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَنْ كَثِير، قَدْ جَآءَكُم مِن اللهِ يُورُ وَكِتَابُ مَّيِينُ (١٦) يَهْدِي كِنْ اللهُ مَن اللهُ مَن الْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَنْ كَثِير، قَدْ جَآءَكُم مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَوْدُونَ إِنَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله
  - ١٦ (١١٨) وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ، وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَا نُوآ أَنْفُسَهُمْ .
    يَظْلِيوُنَ .
  - ٢ ( ٩٤ ) قُلْ إِنْ كَأَنَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِنْدَ ٱللهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونَ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِنْ كُنتُمْ

وَلَمْ الْمُورُولُولُولِ اللَّهِ صَادِقِينَ (٥٥) وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ، وَاللهُ عَلِيمْ بِالظَّالِمِينَ (٥٦) وَلَتَجِدَّهُمْ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُل

٢ (٤٠) يا بَنِي إِسْرَآئِيلَ أَذْ كُرُوا نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْنُواْ بِعَهْدِي ٱُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّاىَ فَارْهَبُونِ (٤٠) وَءَامِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواۤ أُولَ كَا فِر بِهِ ، وَلَا تَكُونُواۤ أُولَ كَا فِر بِهِ ، وَلَا تَكُونُواۤ أَوْلَ كَا فِر بِهِ ، وَلَا تَكُونُوا أَلْحَقَّ تَشْرُواْ بِمَا يَالْبَاطِلِ وَتَكُنتُمُوا ٱلْحَقَّ وَالْتَهُوا ٱلْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُنتُمُوا ٱلْحَقَ وَأَنْتُمُ وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُنتُمُوا ٱلْحَقَ وَأَنْتُمُ وَاللَّهُ مَا يَعْمَلُونَ .

﴿ ( ٩٨ ) قُلُ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بَآيَاتِ ٱللهِ وَٱللهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ( ٩٩ ) قُلْ يَا أَهْلَ اللهُ عَنْ مَا اللهُ بِنَا فِلِ اللهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوجًا وَأَنْتُم شُهَدَ آء ، وَمَا ٱللهُ بِنَا فِلِ عَنَّ مَنْهُمُ اللهُ وَمَا اللهُ بِنَا فِلِ عَنَّ مَنْهُمُ اللهُ وَمَا اللهُ بِنَا فِلِ عَنَّ مَنْهُمُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ مِنُونَ عَنَّ مَنْهُمُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ مِنْونَ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ الله

٥ (٧٥) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ
مِنْ قَبْلِكُ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ ، وَٱتَّقُوا ٱللهَ إِنْ كُنتُم مُوْمِنِينَ. (٦٤) وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللهِ
مَنْ قَبْلِكُ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ ، وَٱتَّقُوا ٱللهَ إِنْ كُنتُم مُوْمِنِينَ. (٦٤) وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱلله
مَنْ فَهُلُولَةٌ ، غُلَّت أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا . بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَان يُنفِق كَيْفَ يَشَاءَ ، وَلَيَزِيدَنَّ
مَنْكُولَةٌ ، غُلَّت أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا . بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَان يُنفِق كَيْفَ يَشَاءَ ، وَلَيَزِيدَنَّ
كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ، وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَاةَ وَٱلْبُغْضَاءَ إِلَى
يَوْمِ ٱلْقِيلَةَ مِ اللهِ مُن وَاللهُ ، فَسَادًا
يَوْمِ ٱلْقِيلَةَ مِ اللهِ يَعْمُ اللهُ يَوْمُ اللهُ مُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللهُ ، فَسَادًا

- لا يُحْبُ الْمُفْسِدِينَ . (٧٧) قُلْ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ لَا تَهْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَبِعُواَ أَهْوَا ءَ وَعِيمَ اللهِ الل
- ٥٨ (١٤) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِم مَّا هُمْ مِّنْكُمْ وَلَامِهُمْ وَ يَحْلِفُونَ عَلَى الْكَرْدِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٥) أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ عَذَابً شَدِيدًا ، إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٦) التَّخَذُوا وَمُ يَعْلَمُهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ ثَهِينٌ (١٧) لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمُو الْهُمْ وَلاَ اللهُمُ وَلاَ اللهُمُ مِّنَ اللهُ شَيْئًا ، وأُولَٰ لِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيها خَالِدُونَ (١٨) يَوْمَ يَبْعَمُهُمُ اللهُ جَمِيمًا وَلا دُهُم مِّنَ اللهُ شَيْئًا ، وأُولَٰ لِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيها خَالِدُونَ (١٨) يَوْمَ يَبْعَمُهُمُ اللهُ جَمِيمًا فَيَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْء ، أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ اللهُ كَاذِبُونَ فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْء ، أَلا إِنَّهُمْ هُمُ اللهُ إِنَّ حِرْبُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِنَّ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِنَّ عَلَيْ اللهُ اللهُ
- ٥١) كَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ الْمَنُوا لَا تَنَّخِذُوا ٱلْبَهُودَ وَٱلنَّصَارَى أَوْ لِيَا ءَ . بَعْضُهُم أَوْ لِيَا لَهُ بَعْضٍ، وَمَن بَتَوَ لَهُم مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ، إِنَّ ٱللهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ .
- ٢ (١١٣) وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَارَىٰ عَلَى شَيْء وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَى شَيْء وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلنَّصَارَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَى شَيْء وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْيُعَلَّمُ وَاللهُ يَسْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيلَةِ فِيماً كَانُوا فِيهِ يَخْتَلَهُونَ .
- ٥ (١٨) قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْسَكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْء حَتَّى تَفْيِمُوا ٱلتَّوْرَانَةَ وَٱلْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَبِّكُمْ ، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُهْيَاناً وَكُفْرًا ، فَلَا تَأْسَ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

(١٣٥) وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا ، قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ،وَمَا كَأَنَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ. (٦٢) إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَٱلَّذِينَ هَادُوا وَٱلنَّصَارَىٰ وَٱلصَّابِئِينَمَنْ عَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ .

(١٩٩) وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتاَبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِمِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآياتِ ٱللهِ ثَمَناً قَلِيلًا ، أُولَٰ عِنَكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ، إِن ٓ ٱللهُ سَرِيعُ

(١٥٩) وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةُ بَهِدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدُلُونَ .

(١٨) وَقَالَتِ ٱلْمِيَّوْدُ وَٱلنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَآ ٩ ٱللهِ وَأَحِبَّلَ وَهُ ، قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُو بِكُمْ ، بَلْ أَنْتُمُ بَشَرْ مِّمَنْ خَلَقَ ، يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَآء وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَآه، وَ لِلهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما ، وَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ .

١٧ (٢) وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ ٱلْكِتَابَ وَجَمَلْنَاهُ هُدًى لِّبِنِي ٓ إِسْرِ ٰ آئِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلا (٣) ذُرِّيَّةً مَنْ حَمْلِنَا مَعَ نُوحٍ ، إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا (٤) وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل فِي ٱلْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا (٥) فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ أُولَا لَهُمَا بَعَثْنَا عَآيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواخِلَلَ ٱلدِّيَارِ ، وَكَانَ وَعْدًا مَّغْمُولًا (٦) ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَا كُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَا كُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً (٧) إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ، فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ ٱلْآخِرَةِ لَيَسُو ، وا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا ٱلْمَسْجِدَ كَمَا دَخُلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْ اتَنْبِيرًا (٨) عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَر حَمَكُم ، وَ إِنْ عُدَّتُمْ غُدْنًا . وَجَعَلْنَا جَهَمَّ لِلْكَا فِرِينَ حَصِيرًا .

البَابُ لِيَا الْمِينَ

- التوراة -

أنبياء وأناسي

(۱ - کلیات)

رقم السورة والآية

٢١ (٤٨) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَلَرُونُ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآءَ وَذِكْرًا لِلْمُتَقَيِنَ (٤٩) ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ فِلْ وَاللَّهُ عَلَيْكِ وَهُلَمْ اللَّهُ اللَّ

## (۲ – مرون)

- النَّا اللَّهُ الل
- ٢٥ (٣٥) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَامُوسَىٰ ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَامَعَهُ أَخَاهُ هَلْرُونَ وَزِيراً (٣٦) فَقُلْنَا ٱذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْ نَاهُمْ تَدْمِيرًا .

## (٣ – ماييل وقايين ﴾

و ( ٢٧ ) وَأَثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَى ءَادَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّ بَا قُرْ بَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ ٱلْآخَوِ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ ٱلْمُتَقِينَ (٢٨) لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَى يَدَكَ لِتَقْتُلْنِي مَا أَنا وَاللهُ مِنَ ٱلْمُتَقِينَ (٢٨) لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَى يَدَكَ لِتَقْتُلُنِي مَا أَنا وَاللهُ مِنَ ٱلْمُتَقِينَ (٢٨) لِئِنْ بَسَطْتَ إِلَى يَدَكُ لِتَقْتُلُ مِنَ اللهُ مِنَ ٱلمُتَقِينَ (٢٨) لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَى يَدَكُ لِتَقْتُلُ مِنَ اللهُ مِنَ ٱللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ عَلَى اللهِ مِن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

الابه فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ (٣١) فَبَعَثَ ٱللهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ ، قَالَ يَاوَيْلَتَي أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا ٱلْغُرَابِ فَأُوارِي سَوْأَةَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ ، قَالَ يَاوَيْلَتَي أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا ٱلْغُرَابِ فَأُوارِي سَوْأَةً أَنْ أَعْنَ قَتَلَ أَخِي ، فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ (٣٣) مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَآءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ أَخِي فَشَا يِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَخْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَخْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَخْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَخْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَخْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَخْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَخْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَخْيَا

## (٤ - إبراهم)

٣٤ ( ٢٦ ) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَمْبُدُونَ (٢٧) إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهُدِينِ (٢٦ ) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَمْبُدُونَ (٢٧) وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْ جِعُونَ .

- وَأَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٨٨) ذَ لِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِى بِهِ مَنْ يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَأَنْ اللهِ يَهْدُى اللهِ يَهْدُى اللهِ يَعْمَلُونَ (٨٨) أُولَـنْكَ ٱلَّذِينَ عَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمُكُمْ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَا نُوا يَعْمَلُونَ (٨٨) أُولَـنْكَ ٱلَّذِينَ عَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمُكُمْ وَاللّمُ اللهُ وَاللّهُ عَنْهُمْ وَاللّهُ عَنْهُمْ وَاللّهُ عَنْهُمْ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ .
  - ٣ (٩٥) . . . فَأَتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ، وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ .
- ٢ (٢٥٨) أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجَ إِبْراهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ ءَاتَنَهُ ٱللهُ ٱللهُ إِذْ قَالَ إِبْراهِيمُ رَبِّى ٱلَّذِي يُحْدِي وَأُمِيتُ ، قَالَ إِبْراهِيمُ فَإِنَّ ٱللهُ كَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا وَكُيْتُ اللهُ كَأَتِي بِالشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرَ ، وَٱللهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ .
- إِبْرَاهِمَ لِأَبِيهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِبَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهَ عَدُو لِللهِ تَبَرَّأَ
   مِنْهُ ، إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأُوَّاهُ حَلِيمٌ .
- 19 (١٤) وَأَذْ كُرُ فِي ٱلْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّهُ عَلَىٰ صِدِّيقاً نَبْياً (٢٤) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَاأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَالَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنْكَ شَيْئاً (٣٤) يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ ٱلْمُعْلِمُ مَا لَمْ عَلَيْكَ فَاتَبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا (٤٤) يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَ ، الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّ حَمْنِ عَصِيًّا (٤٥) يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَدَابٌ مِّنَ ٱلرَّ حَمْنِ فَصِيًّا (٤٥) يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَدَابٌ مِّنَ ٱلرَّ حَمْنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانَ وَلِيًّا (٢٤) قَالَ أَرَاغِبُ أَنْتَ عَنْ ءَالِهِتِي يَا إِبْرَاهِيمُ ، لَيْنِ لَمْ تَنْتُهِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانَ وَلِيًّا (٢٤) قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ ، سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي ، إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا لَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱلللهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى آلًا آ كُونَ بِدُعَاءَ رَبِّي شَقِيًّا (٤٨) وَأَعْرَ لُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَلَقَ وَيَعْقُوبَ ، وَكُلَّا جَعْلَنَا نَبِيًّا (٤٨) وَوَهَبْنَا لَهُمْ قِمْ يَا يَهُ مِشْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلَيًا . (٤٨) وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّن رَ "حَمْنِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلَيًا . (٤٩) وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّن رَ "حَمْنِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلَيًا . (٥٠) وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّن رَ "حَمْنِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلَيًا .

رم السورة وربيه التقائيل التي أنش الم المنافرة من قبل و كُنّا به عاليين (٥٠) إذ قال لأبيه وقومه ما هذه و التقائيل التي أنش الما عالم من قبل و كفون (٣٠) قالواوَجَدْ نَا عاباعا لَهَا عَايدِين (٤٥) قال القدائية و المنتوات و المنتوات

٣٧ ( ٨٣ ) وَإِنَّ مِنْ شَيعَتِهِ لَا بِرْهِيمَ ( ٨٤ ) إِذْ جَآءَ رَبَّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ( ٨٥ ) إِذْ قَالَ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ( ٨٣ ) وَ اللهِ تَوْيدُونَ ( ٨٧ ) فَمَا ظَنْكُم وَيرَبِ الْعَالِمِينَ ( ٨٨ ) فَنَظَرَ اللهِ تَوْيدُونَ ( ٨٩ ) فَمَا ظَنْكُم وَيرَبِ الْعَالِمِينَ ( ٨٨ ) فَنَظَرَ اللهِ تَوْيدُونَ ( ٩٤ ) فَمَا ظَنْكُم وَي اللهِ ال

٢٦ (١٩) وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ (٧٠) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ (١١) قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا

(١٢٤) وَإِذَ ٱبْتَكُنَ إِبْرَاهِمَ رَبُّهُ بِكُلِمَاتٍ فَأَتَمَّنَ ، قَالَ إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ، قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ، قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّالِمِينَ (١٢٥) وَإِذْ جَعْلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَٱتَخْذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِمَ مُصَلًّى ، وَعَهِدْ نَا إِلَى آ إِبْراهِمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهْرًا بَيْتِيَ لِلطَّا آفِينِ وَٱلْقَا كَفِينَ وَٱلْوَكُمِ الشَّجُودِ (١٢٦) وَإِذْ قَالَ إِبْراهِمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهْرًا بَيْتِيَ لِلطَّا آفِينَ وَٱلْقَا كَفِينَ وَٱلْوَكُمِ اللَّهُ وَالْشَجُودِ (١٢٦) وَإِذْ قَالَ إِبْراهِمَ وَإِنْ الْمَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْقَوْمِ اللَّهِ وَٱلْمَعْمُ اللَّهُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَلَيْكُ أَنْ وَالْمَعْمُ اللَّهُ وَالْمَعْمُ وَلَا مَنْ وَالْمَعْمُ وَلَا اللّهُ وَالْمَعْمُ وَلَا الْمَعْمُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالُمُ وَاللّهُ وَلَمْمُ وَالْمَعْمُ وَلَمْ وَلَعْمُ وَلَعْمُ وَلَمْ اللّهُ وَالْمَالُومِ وَالْمَالُومِ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

رم السور، وروبه (۱۳۲) وَوَصَّىٰ بِهَ ۚ إِبْرَاهِمُ بَنِيهِ وَيَمْقُوبُ يَا بَنِي ۚ إِنَّ ٱللهُ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوثَنَّ إِلَّا وَأَلْتُهُ مَسْلُمُونَ (۱۳۳) أَمْ كُنْتُم شُهَدَ آءَ إِذَ حَضَرَ يَمْقُوبَٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَمْبُدُونَ مِن وَأَنْتُم مُسْلُمُونَ (۱۳۳) أَمْ كُنْتُم شُهَدَ آءَ إِذَ حَضَرَ يَمْقُوبَٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَمْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَمْبُدُ إِلَىٰهَ وَإِلَهُ ءَا بَآئِكَ إِبْرَاهِمِ وَ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهُ وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ بَعْدِي قَالُوا نَمْبُدُ إِلَىٰهَ وَإِلَهُ ءَا بَآئِكَ إِبْرَاهِمِ وَ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهُ وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مَسْكُونَ مَنَا كَسَبْتُم ، وَلَا تُسْئُلُونَ عَمَّا كَسَبْتُم ، وَلَا تُسْئُلُونَ عَمَّا كَسَبْتُم ، وَلَا تُسْئُلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۱۳۶) تِلْكَ أَمَّةُ قَدْ خَلَتْ ، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُم ، وَلَا تُسْئُلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۱۳۶) تَلْكَ أَمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُم ، وَلَا تُسْئُلُونَ عَمَّا كَالْهُ يَعْمَلُونَ .

٣ (٣٣) إِنَّ ٱللهُ ٱصْطَنَى عَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَ هِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ (٣٤) ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَهُلَّا وَهُدًى بَعْضٍ ءَ وَٱللهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ . (٩٦) إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةً مُبَارَكًا وَهُدًى لَنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةً مُبَارَكًا وَهُدًى لَنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةً مُبَارَكًا وَهُدًى لَنَّاسٍ لَلَّذِي بِبَكَلَةً مُبَارَكًا وَهُدًى لَا لَهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

٢٢ (٢٦) وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ لَيْتِي لِلَّطَآ يْفِينَ وَٱلْقَآ يْبِينَ وَٱلرُّكَمِ ٱلسُّجُودِ .

٤ (١٢٥) وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَامِّمَنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للهِ وَهُو مُحْسِنْ وَأُتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ، وَأَتَّخَذَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا .

١٤ (٣٥) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ رَبِّ اُجْعَلْ هَذَ الْلْبَادَ عَامِناً وَاُجْنُدِنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدُ الْأَصْنَامَ (٣٦) رَبَّنَا أَضْلَانُ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورُ رَّحِمْ إِنَّهُ وَلَى رَبِّ عَنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا (٣٧) رَبَّنَا إِنِي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا السَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْدُدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقُهُم مِّنَ الشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ السَّمَاء السَّمَاء فَي السَّمَاء فَمَنْ السَّمَاء فَي السَّمَاء فَي

١١ ( ٢٩ ) وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَا ۖ إِبْرَاهِمَ بِالْكُبْشَرَى قَالُوا سَلَامًا ، قَالَ سَلَامٌ ، فَمَا لَبِثَ أَنْ جَآء بِعِجْلِ حَنِيدَ (٧٠) فَلَمَّا رَءَا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ، قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَيْهِ وَكَرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ، قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَنْهُ وَمَا يُولِمُ (٧١) فَلَمْ أَنْهُ قَالُهِ لَا يَصِلُ إِلَيْهِ وَكَرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ، قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَنْهُ وَمَ لُوطٍ (٧١) وَأَمْرَأَتُهُ قَالُهُ وَأَنْهُ فَضَحِكَتْ فَبَشَرْ نَاهَا بِإِسْحَلْقَ وَمِنْ وَرَآءَ إِسْحَلَقَ وَمِنْ وَرَآءَ إِسْحَلَقَ مِنْ وَمَا لَا لَهُ عَجِيبٌ يَمْ وَلَوْ اللّهُ وَاللّهُ عَجِيبٌ إِنَّا هَا لَهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ أَهُلُ النّهِ عَلَيْ كُمْ أَهُلُ الْبَيْتِ، إِنَّهُ مَعِيدٌ (٧٣) قَالُوا أَنْعُجَبِينَ مِنْ أَمْرُ اللهُ ، رَحْمَهُ اللهُ وَ بَرَاكَانُهُ عَلَيْكُمْ أَهُلَ النّهُ مِنْ إِنَّهُ مَعِيدٌ (٧٣)

- ١١ (٧٤) فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ أُوطٍ (٧٥) إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ أُوطٍ (٧٥) إِنَّ إِبْرَاهِيمَ أَعْرِضْ عَنْ هَلْذَآ، إِنَّهُ قَدْ جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ، وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ .
- ١٥ (٥١) وَنَبِّمْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَ هِمَ (٥٠) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَاماً قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ
   (٥٠) قَالُوا لَا تَوْجَلُ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَا مِ عَلِيمٍ (٥٥) قَالَ أَبَشَّرُ تُمُونِي عَلَى آن مَسَّنِي ٱلْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ (٥٥) قَالُوا بَشَّرُ نَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ (٥٦) قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِن رَّ حَمَة رَبِّهُ إِلَّا ٱلضَّالُونَ .
- ٣٧ (١٠٠) رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ (١٠٠) فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ (١٠٠) فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَا أَبَتِ ٱفْحَلْ مَا تُوْمَرُ ، يَا أَبِنَ إِنِّى أَلَى فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّى أَذْ يَحُكُ فَانْظُو مَاذَا تَرَى ، قَالَ يَا أَبَتِ ٱفْحَلْ مَا تُوْمَرُ ، يَا بُنِيَّ إِنْ شَاءَ ٱللهُ مِن ٱلصَّابِرِينَ (١٠٠) فَلَمَّ أَسْلَما وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ (١٠٤) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَعْبَدُ نِي إِنْ شَاءَ ٱللهُ مِن ٱلصَّابِرِينَ (١٠٠) فَلَمَّ أَسْلَما وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ (١٠٠) إِنَّ هَذَا لَهُو يَا إِبْرَاهِيمُ (١٠٠) وَذَكْ يَنْاهُ بِذِبْح عَظِيمٍ (١٠٨) وَ تَرَكُناعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ (١٠٠) سَلَامٌ عَلَى الْبُكَلِ مُنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٠١) وَفَذَيْنَاهُ بِذِبْح عَظِيمٍ (١٠٨) وَتَرَكُناعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ (١٠٠) وَفَذَيْنَاهُ بِذِبْح عَظِيمٍ (١١٨) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ (١١٠) وَبَشَرْنَاهُ أَلْمُ سِينِينَ (١١١) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ (١١٠) وَبَشَرْنَاهُ عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَلْقَ، وَمِنْ ذُرِيَّيْتِهِما مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِيَّامِي فَالِي مُبْنِينً الصَّالِحِينَ (١١٣) وَبَارَكُنا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَلْقَ، وَمِنْ ذُرِيَّيْتِهِما مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِيَّا مُنْ عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَلْقَ، وَمِنْ ذُرِيَّةُ مَنْ وَظَالِمُ لِيَنْ مَا مُنْ عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَلْقَ، وَمِنْ ذُرِيَّةً مَنْ وَظَالِمُ لَنَّهُ مِنْ مُبِينٌ .
- ٢ (٢٦٠) وَإِذْ قَالَ إِبْرَ اهِمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي ٱلْمَوْتَى ، قَالَ أَوَلَمْ تُولِمِنْ ، قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن

﴿ لَيُطْمَئِنَ قَلْبِي، قَالَفَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمُّ ٱجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءا ثُمُّ ٱدْعُهُنَّ يَأْ تِينَكَ سَعْيًا ، وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .

١٦ (١٢٠) إِنَّ إِبْرَ اهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (١٢١) شَاكِرًا لِأَنْفُهِ ، أَجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِنَّ إِبْرَ اهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (١٢١) وَءَاتَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَ إِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقَيمٍ (١٢٢) وَءَاتَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَ إِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ (١٢٣) ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَهِم مِلَّةَ إِبْرَاهِيمُ حَنِيفًا ، وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ .

الله على الله الله على ال

٦٠ (٤) قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَآؤُ مِنْكُمْ وَمِمًا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ كَفَرْ نَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَآهَ أَبَدًا حَتَّى تُونْمِنُوا بِنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَآهَ أَبَدًا حَتَّى تُونْمِنُوا بِللهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لَأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللهِ مِنْ شَيْء ، رَّبَنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ .

٣٨ (٤٥) وَأَذْ كُرْ عِبَادَ نَآ إِبْرَ اهِيمَ وَ إِسْحَلْقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي ٱلْأَبْدِي وَٱلْأَبْصَارِ (٤٦) إِ ّنَآ أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةِ ذِ كُرَى ٱلدَّارِ (٤٧) وَ إِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ.

٥٣ (٣٦) أَمْ لَمْ يُنَبَّأُ بِمَا فِي صُحُف مُوسَىٰ (٣٧) وَ إِبْرَ هِيمَ ٱلَّذِي وَفَّى .

٢٩ (١٦) وَإِبْرَ أَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُوا ٱللهَ وَٱنتَّفُوهُ ، ذَ لِكُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (١٧) إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ لَا يَمْلِكُونَ اللهِ أَوْثَانًا وَتَعْلَقُونَ إِفْكًا، إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ لَا يَمْلِكُونَ لَعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُوا لَهُ ، إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ . (٢٤) فَمَا كَانَ حَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّآ أَنْ قَالُوا ٱقْتُلُوهُ أَوْ خَرِّقُوهُ وَٱشْكُرُوا لَهُ مِنَ ٱلنَّارِ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّآ أَنْ قَالُوا ٱقْتُلُوهُ أَوْ خَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ ٱللهُ مِنَ ٱلنَّارِ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَعَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ٱقْتُلُوهُ أَوْ خَرِّقُوهُ وَأَنْجَاهُ ٱللهُ مِنَ ٱلنَّارِ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَءَاتَيْنَاهُ لِللهِ وَمُعْمِلًا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنَّبُورَةَ وَٱلْكِتَابَ وَءَاتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي ٱلثَّرُ فِي ٱللنَّهُ فِي ٱللَّذِينَ ، وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ .

## (0 - Teg)

رقم السورة والآيه

- ٣ (٣٣) إِنَّ أَللهُ أَصْطَنَى عَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَ هِمِ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ (٣٤) ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ، وَٱللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .
- ٣٤) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَآثِكَةِ السُجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوآ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَى وَأُسْتَكُلْبَرَ وَكَانَ مِنَ
   الْكَافِرِينَ .

#### (٦ - قارون)

#### ( V − clec )

- ﴿ (٢٤٩) فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهْرِ فَمَنْ شَرِبَ مِنهُ فَلَيْسَ مِنِّى وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّى آلِلا مَن اعْتَرَفَ غُرْفَةً بِيدِهِ ، فَشَرِ بُوا مِنهُ إِلّا قلِيلا مِنْهُمْ ، فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُو وَالّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِحَالُوتَ وَجُنُودِهِ ، قَالَ ٱلّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُم مُلَاقُوا ٱللهِ كَم مِنْ فِئَة قلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنَ ٱللهِ ، وَٱللهُ مَع ٱلطّابِرِينَ (٢٥٠) وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا ۖ أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبَّتْ أَقْدَامَنَا وَٱنْصُرُ فَا عَلَى ٱلْقَوْمِ مِنْ فَعَةً فِيلَةٍ عَلَيْنَا مَا أَوْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبَّتْ أَقْدَامَنَا وَٱنْصُرُ فَا عَلَى ٱلْقَوْمِ وَلَيْكُونَ وَعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ
  - ﴿ ١٦٣) . . . . وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا .
  - ١٧ (٥٥) . . . وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ ، وَوَاتَّدِيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا .
- (٧٨) أُمِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَ آئِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَىٰ ٱبْنِ مَرْيَمَ ، ذَٰ لِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَا نُوا يَعْتَدُونَ (٧٩) كَانُوا لَا يَتْنَاهَوْنَ عَن مُنْكُرٍ فَعَلُوهُ ، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَغْمُلُونَ .
- ٦ ( ٨٤ ) . . . . وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ، وَكَذَالِكَ نَجْزِى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ . المُحْسِنِينَ .
- (٧٨) وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَمْ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ
   (٧٨) وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ ، وَكُلَّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ، وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلجُبَالَ يُسَبِّحْنَ
   وَالطَّيْرَ ، وَكُنَّا فَاعِلِينَ (٨٠) وَعَلَمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لِللَّمْ لِتُحْصِنَكُم مِّنْ بَأْسِكُمْ ، فَهَلْ
   أَنْتُمْ شَا كِرُونَ .
- ٣٨ (١٧) أَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَأَذْ كُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا ٱلْأَيْدِ ، إِنَّهُ أَوَّابُ (١٨) إِنَّا سَخَّرْ نَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِى وَٱلْإِشْرَاقِ (١٩) وَٱلطَّـيْرَ تَحْشُورَةً ، كُلُّ لَهُ أَوَّابُ (٢٠) وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْحُمْرَ الْفِصْرِ الْفِطَابِ (٢١) وَهَلْ أَتَمَكَ نَبَوْا ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا ٱلْمِحْرَابَ مُلْكَهُ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْحُمْرَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ (٢١) وَهَلْ أَتَمَكَ نَبَوْا ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا ٱلْمِحْرَابَ

٣٨ (٢٢) إِذْ دَخُلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَرْعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ ، خَصْأَنِ بَنَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِ نَا إِلَى سَوَاء الصِّرَاطِ (٢٣) إِنَّ هَٰـذَا أَخِي لَهُ تِسْعُ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَ كُفِلْنِيها وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ (٢٤) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوال نَعْجَتِكَ وَلِي نَعْجَة وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَ كُفِلْنِيها وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ (٢٤) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوال نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَآء لَيَبْنِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَّا اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا إِلَى نِعَاجِهِ ، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَآء لَيَبْنِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَّا اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا اللَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّاهُمْ ، وَظُنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخُرَّ رَاكِعًا وَأَنَابِ (٢٥) فَعَفَرْ نَا السَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّاهُمْ ، وَظُنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخُرَّ رَاكِعًا وَأَنَابِ (٢٥) فَعَفَرْ نَا لَكُ ذَلِكَ ، وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلُقَى وَحُسْنَ مَآبِ (٢٦) يَادَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَالْمَانِ فَي اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ مِا لَيْوَى فَيُضِلِكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ مِا لَيُوسَابِ .

٢١ (١٠٥) وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي أُلزَّ بُورِ مِنْ بَعْدِ أُلذِّ ثُرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِيثُهَا عِبَادِي ٱلصَّالِحُونَ.

#### (٨ - إلياس)

٦ (٨٥) وَزَكْرِيًّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَ إِنْيَاسَ ، كُلٌّ مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ.

٣٧ (١٢٣) وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (١٢٤) إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَقُّونَ (١٢٥) أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَلْمُرُ وَرَبَّ ءَا بَآ ئِكُمُ ٱلْأُوَّ لِينَ (١٢٧) فَكَذَّ بُوهُ فَإِنَّهُمُ اللهُ وَرَبَّ ءَا بَآ ئِكُمُ ٱلْأُوَّ لِينَ (١٢٧) فَكَذَّ بُوهُ فَإِنَّهُمُ لَا أَخْصَلَ وَرَبَّ ءَا بَآ ئِكُمُ ٱلْأُوّ لِينَ (١٢٧) فَكَذَّ بُوهُ اللهُ مُنْ عَبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ (١٢٩) وَتَرَكُننَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ (١٣٠) سَلَامٌ عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ (١٣٠) إِنَّا كَذَ لِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ (١٣٢) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ.

## ( P - Iluma )

٦ (٨٦) وَإِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ، وَ كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَالَمِينَ.

٣٨ (٤٨) وَأَذْ كُرْ إِسْمَعْيِلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ، وَكُلٌّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ.

#### ﴿ ١٠ ﴾ الدريس ﴾

١٩ (٥٦) وَأَذْ كُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِدْرِيسَ، إِنَّهَ كَانَ صِدِّيقًا نَّدِيًّا (٥٧) وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا.

## (۱۱ - عُزَير)

رقم السورة والآية

٩ (٣٠) وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ عُزَيْرُ ٱبْنُ ٱللهِ . . . . قَاتَلَهُمُ ٱللهُ ، أَنَّى يُونْفَكُونَ .

#### ﴿ ۱۲ → إسرائيل ﴾

١٩ (٨٥) أُولَئِكَ ٱلَّذِينَ أَنْمَ ٱللهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِيَّةِ عِادَمَ وَمِّنْ حَمْلنَا مَعَ نُوحِ وَمِنْ ذُرِيَّةِ عِادَمَ وَمِّنْ حَمْلنَا مَعَ نُوحِ وَمِنْ ذُرِيَّةِ عِادَمَ وَمِّنْ حَمْلنَا مَعَ نُوحِ وَمِنْ ذُرِيَّةِ عِادَمَ وَمِّنْ حَمْلنَ أَنْهُمَ اللَّهُمَّ وَاللَّهُمَّ وَاللَّهُمَّ وَاللَّهُمَّ وَاللَّهُمَّ وَاللَّهُمَّ وَاللَّهُمَ وَاللَّهُمَّ وَاللَّهُمَ وَاللَّهُمَ وَاللَّهُمَوَاتِ ، فَسَوْفَ وَبُكِيَّا (٥٥) فَخُلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلْفُ أَضَاعُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَبَعُوا ٱلشَّهُوَاتِ ، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا .

## (۱۳ – أيوب)

- ر ٨٤) . . . وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمَوسَىٰ أَوَهَارُونَ ، وَكَذَّلِكَ نَجْذِي
- ٢١ ( ٨٣ ) وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّى مَسَّنِيَ ٱلضَّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِينَ (٨٤) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَابِهِ ٢١ ( ٨٣ ) وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّى مَسَّنِي ٱلضَّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِينَ ( ٨٤ ) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَابِهِ مِنْ ضُرِّ وَءَاتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِينَا وَذِ كُرَى لِلْعَابِدِينَ .
- ٣٨ (٤١) وَأَذْ كُرْ عَبْدَ نَآ أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّى مَسَّنِى ٱلشَّيْطَانُ بِنَصْبِ وَعَذَابِ (٤٢) أَرْكُضْ بِرِ جُلِكَ، هَلْذَا مُغْتَسَلُ بَارِدٌ وَشَرَابُ (٤٣) وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَى لَا يَعْمَ لِ جُلِكَ، هَلْذَا مُغْتَسَلُ بَارِدٌ وَشَرَابُ (٤٤) وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَى لَا يَعْمَ لِ جُلِكَ، هَلْذَا مُغْتَسَلُ بَارِدٌ وَشَرَابُ (٤٤) وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْنًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثُ ، إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ، نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّاب .

#### **( ١٤ – يونس )**

٦ ( ٨٦ ) وَ إِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ، وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَالَمِينَ (٨٧) وَمِنْ ءَا بَآثِهِمْ وَذُرِّيًّا تِهِمْ وَذُرِّيًّا تِهِمْ وَذُرِّيًّا تِهِمْ وَذُرِّيًّا تِهِمْ وَذُرِّيًّا تِهِمْ وَدُرِّيًّا تِهِمْ وَهُدَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقْيمٍ

- ( (٩٨) فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ عَامَنَتْ فَنَفَعَهَ إِيمَانُهُ ۚ إِلَا قَوْمَ يُونُسَ لَمَا عَامَنُوا كَشَفْنَا عَهُمْ عَذَابَ الْخِرْي فِي ٱلْحَيَواةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمُ إِلَى حِين .
- ٣٧ (١٣٩) وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (١٤٠) إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ (١٤١) فَسَاهُمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ الْمُدُحَضِينَ (١٤٢) فَالْتَقَمَّهُ ٱلْحُوتُ وَهُو مُلِيمٌ (١٤٣) فَلَوْلَا آنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ (١٤٤) فَلَوْلَا آنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ (١٤٤) فَلَيْدُ نَاهُ بِالْعَرَاءَ وَهُو سَقِيمٌ (١٤٦) وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينِ (١٤٧) وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِا ثُقَ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (١٤٨) فَآمَنُوافَمَتَعْنَاهُمْ إِلَى حِين .
- ٢١ ( ٨٧ ) وَذَا ٱلنُّنُونِ إِذَ ذَّهَبَ مُعَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي ٱلْظُّلُمَاتِ أَنلَآ إِلَهَ إِلَّا أَنْت مِن ٱلظَّالِمِينَ (٨٨) فَاسْتَجَبْناَ لَهُ وَجَيَّناهَ مِنَ ٱلْغَمِّ ، وَكَذَٰ الِكَ نَنْجِي ٱلْمُونُمِنِينَ .
- ١٨ (٨٤) فَأَصْبِرْ لِحُكُمْ رَبِّكَ وَلَاتَكُنْ كَصَاحِبِ ٱلْخُوتِ إِذْ نَادَى وَهُو مَكْظُومٌ (٤٩) لَوْلَا أَنْ تَذَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنْبِذَ بِالْعَرَآءَ وَهُوَ مَذْمُومٌ .

#### (01 - remei )

١٢ (٣) نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ عِمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ

لَمِنَ ٱلْفَا فَلِينَ (٤) إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبْتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَكُو كَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَّرَ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَكُو كَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَّرِ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَكُو بَكَ وَيُعلَّمُ الْمَعْرَا لَكَ كَيْدًا عَ رَأَيْتُهُمُ لِي سَاجِدِينَ (٥) قَالَ يَا بُنِيَّ لَا تَقْصُصْ رُوْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا عَ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُو مُّ مَعِينَ (٦) وَكَذَلِكَ يَجْتَدِيكَ رَبُّكَ وَيُعلِّمُ الْمِيلُولِ اللَّهُ عَلَيْكُ وَعَلَى آلِهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَيُعلَى الْمُؤْمِنِ وَيُعلِينَ (٨) إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَإِنَّ رَبَّكَ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِيْنَ أَيْنَا وَيُولُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمَوْلُ وَاللَّهُ عَلَيْكَ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَعَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّه

لَحَافِظُونَ (١٣) قَالَ إِنِّي لَيَحْزُ نُدِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْ كُلَّهُ ٱلذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَا فِلُونَ (١٤) قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ ٱلذِّنْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ۚ إِنَّاۤ إِذًا لَّخَاسِرُونَ (١٥) فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوآ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي عَيَابَةِ ٱلْجُبِّ ، وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَكُمْ بِأَمْرِهِمْ هَلٰذَا وَهُمْ لَا يَشْمُرُونَ (١٦) وَجَآ مُو أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ (١٧) قَالُوآ يَا أَبَا نَا إِنَّا ذُهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُف عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكُلُهُ ٱلذُّنُّهُ ، وَمَآ أَنْتَ بَمَوْمِنِ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ (١٨) وَجَآ او عَلَى قَميصِهِ بِدَّم كَذِبٍ ، قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا ، فَصَبْرُ جَمِيلٌ ، وَاللهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (١٩) وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَنْوَهُ ، قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَلْذَا غُلَامٌ ، وأُسَرُّوهُ بضَاعَةً ، وَاللهُ عَلَمْ بِمَا يَعْمَلُونَ (٢٠) وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعَدُودَةٍ وَكَأَنُوا فِيهِ مِنَ ٱلزَّاهِدِينَ (٢١) وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِ مِي مَثْوَلَهُ عَسَىٰ آن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ، وَكَذَٰ لِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ ٱلْأَحادِيثِ ، وَٱللهُ غَالِبْ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٢٢) وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ءَاتَيْنَاهُ خُكُمًّا وَعِلْمًا ، وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ (٢٣) وَرَاوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَعَلَّقَتِ ٱلْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ، قَالَ مَمَاذَ ٱللهِ إِنَّهُ رَبِّي ٓ أَحْسَنَ مَثْوَاى ، إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ (٢٤) وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ ، كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسَّوَء وَٱلْفَحْشَآء ، إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ (٢٥) وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَميصَهُ مِنْ دُبُر وَأَلْفَيَا سَيدَهَا لَدَى ٱلْبَابِ ، قَالَتْ مَا جَزَآلِهِ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِمْ (٢٦) قَالَ هِيَ رَاوَدَ ْتِنِي عَن نَفْسِي ، وَشَهِدَ شَاهِدْ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَا نَ قَمِيصُهُ قُدُّ مِنْ قُبُل فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ (٢٧) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدًّ مِنْ دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّادِ قِينَ (٢٨) فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِ كُنَّ ، إِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيمٌ (٢٩) يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَلْذَا ، وَأَسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ ، إِنَّكَ كُنْتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ (٣٠) وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَةُ ٱلْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَهَا عَن نَّفْسِهِ ، قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ، إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ (٣١) فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْنِ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مَتَّكًا وَالتَ كُلَّ وَاحِدَة مِّهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلهِ مَاهَذَا بَشَرًا إِنْ هَلْدَآ إِلَّا مَلَكُ كُومِ مُ (٣٢) قَالَتْ فَذَ لِكُنَّ ٱلَّذِي لُمُتَّذِي فِيهِ ، وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ

عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ، وَلَثِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ لَيُسْجَنَّنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ ٱلصَّاغِرِينَ (٣٣) قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مَّا يَدْعُونَنِي ۚ إِلَيْهِ ، وَ إِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَاهِلِينَ (٣٤) فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ، إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (٣٥) ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَارَأُوا ٱلْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينِ (٣٦) وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِ ، قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ، وَقَالَ ٱلْآخِرُ إِنِّي أَرَانِي آَرَانِي أَحِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ ، نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ ، إِنَّا نَرَاكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ (٣٧) قَالَ لَا يَأْ تِيكُما طَعَامْ ثُرْ زَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَا ، ذَالِكُمَا مَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ، إِنِّي بَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ ثُمْ كَافِرُونَ (٣٨) وَأُتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَا عِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَلْقَ وَ يَعْقُوبَ ، مَا كَانَ لَنَا أَن تُشْرِكَ بِاللهِ مِنْ شَيْء ، ذَٰ لِكَ مِنْ فَضْلِ ٱللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِينَ أَ كُثْرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (٣٩) يَاصَاحِبَي ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَم ِٱللهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ (٤٠) مَاتَعْبِدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُم مَّا أَنْزَلَ ٱللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ ، إِنِ ٱلْحُكُمْ ۚ إِلَّا لِلَّهِ ، أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوآ إِلَّا إِيَّاهُ ، ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَمْلَمُونَ (٤١) يَاصَاحِبِي ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَـدُ كُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا ، وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ ، قُضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ (٤٢) وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا أَذْ كُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ (٤٣) وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّي ۖ أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْ كُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَاسِسَاتٍ ، يَنْأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُونِيَاىَ إِنْ كُنْتُمْ ۚ لِلرُّونِيَا تَعْبُرُونَ (٤٤) قَالُوآ أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ ، وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ (٤٥) وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَٱدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُ نَبُّكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ (٤٦) يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بِهَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (٤٧) قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُم فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْ كُلُونَ (٤٨) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ سَبْعُ شِدَادُ يَأْ كُلْنَ مَا قَدَّمْتُمُ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ (٤٩) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامْ فِيهِ يُغَاثُ أُلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُ وَنَ (٥٠) وَقَالَ ٱلْمَـلِكُ ٱئْتُونِي بِهِ ، فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِع ۚ إِلَى رَبِّكَ فَسْنَلُهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱللَّاتِي قَطَّمْنَ أَيْدِيهُنَّ ،

17

17

إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ (١٥) قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْئُنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ ، قُلْنَ حَاشَ لللهِ ما عَلِيْنا عَلَيْهِ مِنْ سُوفٍ ، قَالَتِ أَمْرَأَةُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْآنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رَاوَدْنَهُ عَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ (٥٠) ذَالِكَ لِيعْلَمَ أَنِّيلَمْ أَخُنْهُ إِلْفَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ ٱلْخَآرْنِينَ (٥٣) وَمَا أَبَرِّئُ نَفْسِي ، إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ إِلَّا مَارَحِمَ رَبِّي ، إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٍ (٥٤) وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱنْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي، فَلَمَّا كُلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْمَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينَ أُمِينَ (٥٥) قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَ ائِنِ ٱلْأَرْضِ، إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (٥٦) وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاء ، نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاء ، وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ (٥٧) وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَأَنُوا يَتَقُونَ (٥٨) وَجَآءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (٥٩) وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَنْتُونِي بِأَخٍ لَّكُمْ مِّنْ أَبِيكُم، أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي ۗ أُوفِي ٱلْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنْزِلِينَ (٦٠) فَإِن لَّمْ ۖ تَأْتُونِي بِهِ فَلا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَ بُونِ (٦٦) قَالُوا سَنُرَ اوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَ إِنَّا لَفَاعِلُونَ (٦٢) وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ ٱجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِ فُونَهَا إِذَا أَنْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٦٣) فَلَمَّا رَجَهُوآ إِلَى أَيبِهِمْ قَالُوآ يَا أَبَانَا مُنصِعَمِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَاناَ نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَا فِظُونَ (٦٤) قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كُمَا ۖ أَمِنْتُكُمْ عَلَى أُخِيهِ مِنْ قَبْلُ، فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا ، وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِينَ (٦٥) وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْمِمْ ، قَالُوا يَا أَبَانَا مَانَبْغِي، هَلْذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا ، وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَرْ دَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ، ذَٰ لِكَ كَيْلُ يَسِيرُ ۖ (٦٦) قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللهِ لَتَأْتُنِّني بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ ، فَلَمَّآ ءَاتَوْهُ مَو ثِقَهُمْ قَالَ ٱللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (٦٧) وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَأَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ ، وَمَا أَغْنِي عَنْكُم مِّنَ ٱللهِ مِنْ شَيْء، إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلهِ ، عَلَيْهِ تَو كَلْتُ، وَعَلَيْهِ ۚ فَلْيَتُو ۚ كَٰٓلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ (٦٨) وَلَمَّا دَخَّلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ ۚ أَبُوهُمْ مَّا كَانَ يُعْنِي عَهُمْ مِّنَ ٱللهِ مِنْ شَيْء، إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا ، وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَ كَثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْدَمُونَ (٦٩) وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَلَىٓ إِلَيْهِ أَخَاهُ ،قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَشِنْ بِمَا كَانُوا يَعَمَـٰلُونَ (٧٠) فَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنَ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ (٧١) قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ (٧٢) قَالُوا

نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمِنْ جَآءً بِهِ حِمْلُ بَعِيدٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٍ (٧٣) قَالُوا تَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّاجِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ (٧٤) قَالُوا فَمَا جَزَآؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ (٧٥) قَالُوا جَزَآؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَآؤُهُ ، كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلظَّالِمِينَ (٧٦) فَبَدَأُ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءً أَخِيدِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَآءً أَخِيدِ ، كَذَالِكَ كَدْنَا لِيُوسُفَ، مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللهُ ، نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّن نَشَاَه ، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلْمِ (٧٧) قَالُوآ إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخْ لَهُ مِنْ قَبْلُ ، فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَكُمُ يُبُدِهَا لَهُمْ ، قَالَ أَنْتُمُ ۚ شَرٌّ مَّكَانًا ، وَاللهُ أَعْلَمُ مِمَا تَصِفُونَ (٧٨) قَالُوا يَلْأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبَّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ ، إِنَّا نَرَاكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ (٧٩) قَالَ مَعَاذَ ٱللهِ أَن تَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَّظَالِمُونَ (٨٠) فَلَمَّا ٱسْتَيْلَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا ، قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوآ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِنْ قَبَلُ مَا فَرَّطْتُم فِي يُوسُف ، فَكَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمُ ٱللهُ لِي ، وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَاكِمِينَ (٨١) ٱرْجِعُوآ إِلَى أَ بِيكُمْ ۚ فَقُولُوا يَا أَبَا نَا ۚ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْ نَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ (٨٢) وَسُنَلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا ، وَ إِنَّا لَصَادِقُونَ (٨٣) قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُكُمُ أَمْرًا ، فَصَبْرْ جَيِلْ ،عَسَىٰ ٱللهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا، إِنَّهُ هُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ (٨٤) وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْخُزْنِ فَهُو كَظِيمٍ (٨٥) قَالُوا تَاللهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ (٨٦) قَالَ إِنَّمَا ۚ أَشْكُوا بَتِّي وَخُرْ نِي ۚ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَالَا تَعْلَمُونَ (٨٧) يَا بَنِيَّ ٱذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَنْشَهُوا مِن رَوْحِ ٱللهِ ، إِنَّهُ لَا يَا يُنَسُ مِن رَّوْحِ ٱللهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَافِرُونَ (٨٨) فَلَمَّا دَخُلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَائَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَهَ ٱلْكَثِيلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَآ ، إِنَّ ٱللهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ (٨٩) قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ (٩٠) قَالُوا أَيْنَكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ ، قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَلْذَ ٱ أَخْرِي ، قَدْ مَنَّ ٱللهُ عَلَيْنَا ، إِنَّهُ مَن يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ (٩١) قَالُوا تَاللهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ (٩٢) قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ، بَغْفِرُ ٱللهُ لَـكُمْ ، وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِيينَ (٩٣) أَذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَـٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَيِي

17

• ٤ (٣٤) وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكَّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ ، حَتَّى ٓ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمُ لَن يَبْعَثَ ٱللهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا ، كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّوْتَابُ .

### (١٦ - لوط)

إِنَّ مَا الْمَالِمِينَ (١٨) وَالُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَاْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ (١٨) إِنَّكُم لَتَاْتُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

٢٧ (٥٥) وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (٥٥) أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّنْ دُونِ ٱلنِّسَآءَ ، بَلْ أَنْتُمُ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (٥٦) فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّآ أَنْ قَالُوآ أَخْرَجُوآ

- ٢٧ ءَالَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ، إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَتَطَهَرُونَ (٥٧) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ ٱللهُ الْمُنْذَرِينَ . الْفَابِرِينَ (٥٨) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ، فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنْذَرِينَ .
- ١١ (٧٧) وَلَمَّ حَبَّوْمُ مُسُلُنَا لُوطًا سِي عَبِهِمْ وَضَاقَ مِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَلْذَا يَوْمُ عَصِيبُ (٧٧) وَجَآءَهُ وَوَمُهُ مُهُورَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ ، قَالَ يَا قَوْمِ هَلُولًآ ءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ مُ فَوَّمَ مُلُولًا اللَّهُ وَلَا تُخْرُونِ فِي ضَيْفَي ، أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلُ رَشِيدٌ (٢٩) قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَكُمْ ، فَاتَقُوا ٱلله وَلَا تُخْرُونِ فِي ضَيْفَي ، أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلُ رَشِيدٌ (٢٩) قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَكُمْ مَا نُرِيدُ (٨٠) قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِي إِلَى مَا نُرِيدُ (٨٠) قَالُوا يَالُولُ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ (٨٠) قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِي إِلَى رَكُمْ شَويرِ الْمُلْكَ بِقَطِعٍ مِّنَ ٱللَّيْلِ وَلَا يَلْتُهُمْ مُنْ اللَّيْلِ وَلَا يَلْفِلُ مِعْمُ اللَّهُمْ ، إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلسُّبُحُ ، وَلَا يَلْقُلُ مَا أَمْرُ أَنَّكَ ، إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ، إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلسُّبْحُ ، وَلَا يَلْقُلُ مَعْدُ مِنْ ٱلطَّالِمِينَ بَعِيدِ . وَمَا هِيَ مِن ٱلظَّالِمِينَ بَعِيدٍ . قَوَي عَلْدُ رَبِكَ ، وَمَا هِيَ مِن ٱلظَّالِمِينَ بَعِيدٍ . سِجِيلٍ مَّنْصُودٍ (٨٣) مُسُوّمَةً عِنْدَ رَبِكَ ، وَمَا هِيَ مِن ٱلظَّالِمِينَ بَعِيدٍ .
- ٢٦ (١٦٠) كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ (١٦١) إِذْ قَالَ لَهُمْ أُخُوهُمْ لُوطْ أَلَا تَتَقَوُنَ (١٦٢) إِنِّى لَكُمْ رَسُولُ أَمِينَ (١٦٣) فَاتَقُوا ٱللهَ وَأَطِيعُونِ (١٦٤) وَمَا ٓ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ، إِنْ أَجْرِى رَسُولُ أَمِينَ (١٦٣) فَاتَقُوا ٱللهَ وَأَطِيعُونَ (١٦٤) وَمَا ٓ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ، إِنْ أَجْرِى إِنْ أَجْرِى إِنْ أَجْرِى اللهَ كُمْ اللهَ عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١٦٥) أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُمْ إِنَ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ (١٦٦) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَـكُمْ .

رَبُّكُمْ مِّنْ أَزْوَاحِكُمْ ، بَلُ أَنْتُمْ قَوْمْ عَادُونَ (١٦٧) قَالُوا لَثِن لَمْ تَنْتَهِ يَالُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْفَالِينَ (١٦٩) رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ الْمُخْرَجِينَ (١٦٨) قَالَ إِنِّي لِمَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِينَ (١٦٩) رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ (١٧٠) فَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْعِينَ (١٧١) إِلَّا عَجُوزًا فِي الْفَابِرِينَ (١٧٧) ثُمَّ دَمَّوْنَا الْآخَرِينَ (١٧٨) وَأَمْطَرُ نَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ، فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ (١٧٤) إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيةً ، وَمَا كَانَ أَكْرُهُم مُّوْمِنِينَ (١٧٥) وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُو الْعَزِيزُ الرَّحِمُ .

- ١٥ (٥٧) قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ (٥٨) قَالُوآ إِنَّا أَرْسُلْنَاۤ إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (٥٠) إِلَّآ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّه
- ٣٧ (١٣٣) وَإِنَّ لُوطاً لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (١٣٤) إِذْ نَجَيِّنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (١٣٥) إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْفَابِرِينَ (١٣٦) ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ (١٣٧) وَ إِنَّسَكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ (١٣٨) وَبِالَّيْلِ، أَفَلاَ تَعَشَّلُونَ .
  - ٦ (٨٦) وَإِسْمَعْيِلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ، وَكُلَّا فَضْلْنَا عَلَى ٱلْعَالَمِينَ .
- ٢١ (٧٤) وَلُوطًا ءَاتَيْنَاهُ حُـكُمًّا وَعِلْمًا وَنَجَيَّنَاهُ مِنَ ٱلْفَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ تَمْمَلُ ٱلْخَبَآ ثِثَ، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْء فاسِقِينَ (٧٥) وَأَدْخُلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ، إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ .
- ٢٢ (٤٢) وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَشُؤدُ (٤٣) وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ

- ٢٢ لُوطِ (٤٤) وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمُّ أَخَذْتُهُمْ ، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ .
- ٥٠ (١٣) وَعَادُ وَ فِرْ عَوْنُ وَ إِخْوَانُ لُوطٍ (١٤) وَأَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَعِي ، كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَعَقَ وَعِيدٍ .
- ٥٤ (٣٣) كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ بِالنَّذُرِ (٣٤) إِنَّا آَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا ءَالَ لُوطِ ، تَجَيْنَاكُمْ بِسَحَرٍ (٣٣) كَذَلِكَ نَجْزِى مَنْ شَكَرَ (٣٦) وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنَّذُرِ (٣٥) وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنَّذُرِ (٣٨) وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكُرَةً وَلَا عَذَابِ وَنُذُرِ (٣٨) وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكُرَةً عَذَابٌ ثُسْتَقِرْ (٣٨) فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ .

#### (۱۷ - موسى)

٧٨ (٣) نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَبَيْا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقُّ لِقَوْمِ يُولْمِنُونَ (٤) إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَمُ مُ ، إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (٥) وَنُوِيدُ أَن نَّمَنَّ عَلَى اللَّذِينَ اسْتُضْعُوا فِي الْأَرْضِ وَجَعْلَهُمُ أَيْمَةً وَنَجْعَلَهُمُ الْمُفْسِدِينَ (٥) وَنُويدُ أَن نَّمَنَّ عَلَى اللَّذِينَ الشَّفْعِهُوا فِي الْأَرْضِ وَجُعُودُهُما مَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْذَرُونَ الْوَارِثِينَ (٦) وَنُمَّ مِّن الْمُؤْرِقِينَ وَفَعْوَلَهُما الْوَرْضِونَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِقِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ ، فَإِذَا خَفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْتِيهِ فِي الْيَّ وَلَا يَعْلَى وَلَا كَانُوا يَعْذَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ ، فَإِذَا خَفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْتِيهِ فِي الْيَّ وَلَا يَعْلَى وَلَا كَانُوا يَعْذَلَ اللَّهُ وَعُونَ لِيسَكُونَ لَهُمْ عَلَى اللَّهُ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ ، فَإِذَا خَفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْتِيهِ فِي الْيَعْوَلَ لَهُمْ وَلَا يَعْفَلُوهُ عَلَى الْمُوسِيقِينَ الْمُولِيقِينَ (٨) وَلَاتَعْلَمُهُ عَالُ فَرْعُونَ لِيسَكُونَ لَهُمْ عَدَوْلَ وَحَوْنَ لِيسَكُونَ لَهُمْ وَلَا عَيْنَ فَي وَلَا عَلَى الْمُولِيقِينَ لَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ لَى اللَّهُ مُولِينَ وَهَامِلُ وَجَعُوهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٩) وَقَالَتْ لِمُولِيقَ فَلَوْمِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعْ لَلَّ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنِينَ لَا اللَّهُ عَلَى عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَاعُ فَلَا اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ الْمُؤْمِلُونَ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَا عَلَى عَلْمُ الْمُؤْمِلُونَ وَالْمَا فَوْجَدَ فِيهَا رَجُلُنِ وَكُولَ الْمُؤْمُ لَوْ الْمُؤْمُ لَوْ الْمُؤْمِلُ وَلَا كُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ لَا يُعْلُونَ (١٤) وَلَمَّا بَلَعْ أَشَدَا مَنْ عَلْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُ وَالْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ

44

يَقْتَتِلَانِ هَلْذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَلْذَا مِنْ عَدُوِّهِ ، فَاسْتَغَاثَهُ ٱلَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ، قَالَ هَاذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ ، إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌ مُّبِين (١٦) قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ، إِنَّهُ هُوَ ٱلْفَفُورُ ٱلرَّحِيمُ (١٧) قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَى ۚ فَكُنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ (١٨) فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَا ثِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِ خُهُ ، قَالَ لَهُ مُوسَى ٓ إِنَّكَ لَغُويٌّ مُّبِينٌ (١٩) فَلَمَّاۤ أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَامُوسَى ۚ أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كُمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُريدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ (٢٠) وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَامُوسَى ۚ إِنَّ ٱلْمَلَا ۚ يَا تَمْرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّى لَكَ مِنَ ٱلنَّاصِحِينَ (٢١) فَخَرَجَ مِنْهَا خَآنِهًا يَتْرَقُّبُ، قَالَ رَبُّ نَجِّني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (٢٢) وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْ يَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَنْ يَهْدِينِي سَوآء ٱلسَّبِيلِ (٢٣) وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْ يَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ أَمْرًأَ تَيْنِ تَذُودَانِ ، قَالَ مَا خَطْبُكُما ، قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ ٱلرِّعَآهِ ، وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ (٢٤) فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَآ أَنْزَلْتَ إِلَىّٰ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (٢٥) فَجَآءَتُهُ إِحْدَلْهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَآءَ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِ يَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ، فَلَمَّا حَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَحَفُّ ، نَجَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (٢٦) قَالَتْ إِحْدَامُهُمَا يَآ أَبَتِ ٱسْتَأْجِرْهُ ، إِنَّ خَيْرَمَنِ ٱسْتَأْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ (٢٧) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى أَبْنَتَى هَا تَيْنِ عَلَى آَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ، فَإِنْ أَ تَمَنَّ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ، وَمَا أَرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ، سَتَجِدُنِي إِنْ شَآءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٢٨) قَالَ ذَالِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ، أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَى "، وَٱللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (٢٩) فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَىٰ ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ءَانَسَ مِنْ جَانَبِ ٱلطُّورِ نَارًا ، قَالَ لِأَهْلِهِ أَمْكُثُوآ إِنِّي وَانَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي وَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (٣٠) فَلَمَّآ أَتُهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِيءِ ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَارَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَنْ يَامُوسَى ۚ إِنَّ أَنَا ٱللهُ رَبُّ ٱلْمَالَمِينَ (٣١) وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ، فَلَمَّا رَآهَا تَهَذُّ كَأَنَّهَا جَآنَ ۗ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ 'يُعَقِّبْ ، يَامُوسَى أَقْبِلْ وَلَا يَخْفَ ، إِنَّكَ مِنَ ٱلْآمِنِينَ (٣٢) ٱسْلُكُ يَدَكَ فِيجَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُو ۚ وَأَضْمُ ۚ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ ، فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِّكَ

47

إِلَى فِرْعُونَ وَمَلَابِهِ ، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (٣٣) قَالَ رَبِّ إِنِّى فَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (٣٤) وَأَخِي هَرُونُ هُو أَفْضَحُ مِنِّى لِسَانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِي رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَدِّبُونِ (٣٥) قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، أَنْ يُكَدِّبُونِ (٣٥) قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، بَآيَاتِنَا أَنْدُنَا وَمَن البَّعَمُ اللَّهَ البُونَ (٣٣) فَلَتَّا جَاءَهُم مُّوسَى إِلَيْنَا بَيْنَاتِ قَالُوا مَاهَلَدَ آ إِلَا سَحْرُ مُنْ مُنْ اللَّهُ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُن الْكُونَ (٣٨) وَقَالَ مُوسَى اللَّهُ اللَّهُ مُن الْمُحْدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَهُ اللَّهُ وَمُونُونُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَلِّقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

﴿ ٩ ) وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى (١٠) إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ الْمُكْثُولَ إِنِّى وَانَسْتُ نَارًا لَّمَلَى وَاتِيكُم مِّمُ اِيقَبَسِ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدَى (١١) فَلَمَّا أَتَهَا نُودِى يَامُوسَى (١٢) إِنِّى أَنا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَهْلَيْكَ ، إِنَّكَ بِالْوَادِ اللهُقَدَّسِ طُوعى (١٣) وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِما يُوحَى (١٤) إِنَّ السَّاعَة ءَاتِيةُ (١٤) إِنَّ اللهُ لا آ إِلهُ إِلاَ أَنا فَاعُبدْنِي وَأَقِرِ الصَّلَواة لِذِكْرِي (١٥) إِنَّ السَّاعَة ءَاتِيةُ اللهُ كَادُ أَخْفِهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَهْسٍ بِمَا تَسْمَى (١٦) فَلَا يَصُدَّ نَكَ عَنْها مَن لا يُومِن بِهَا وَاتَبْعَ هَوَالْ اللهُ ال

بِهِ أَزْرِى (٣٢) وَأَشْرِكُهُ فِي ٓ أَمْرِى (٣٣) كَيْ نُسَبِّحَـكَ كَثِيرًا (٣٤) وَنَذْ كُرَكَ كَثِيرًا (٣٥) إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيراً (٣٦) قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُولُكَ يَامُوسَى (٣٧) وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى (٣٨) إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى (٣٩) أَنِ ٱقْذِفِيهِ فِي ٱلنَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي ٱلْيَمِّ فَلْيُكُفِّهِ ٱلْيَمْ ۚ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُو ۗ لِّي وَعَدُو ۗ لَّهُ، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ كَعَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي (٤٠) إِذْ تَمْشِي ٓ أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُ ، فَرَجَعْنَاكَ إِلَى ٓ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ، وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا ، فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِنْتَ عَلَى قَدَر يَامُوسَىٰ (٤١) وَأُصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي (٤٢) أَذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي (٤٣) أُذْهَبَآ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَفَي (٤٤) فَقُولًا لَهُ قُولًا لَّيِّنًا لَّمَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ (٤٥) قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ (٤٦) قَالَ لَا تَخَافَا ، إِنَّنِي مَعَـُكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ (٤٧) فَأْتِيَاهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرآءَيل وَلا تُعَذِّبْهِمْ، قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَّبِّكَ، وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ ٱنَّبَعَ ٱلْهُدَى (٤٨) إِنَّا قَدْ أُوحِي إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ (٤٩) قَالَ فَمَن رَّ أَكُمَا يَامُوسَىٰ (٥٠) قَالَرَ بُنَاٱلَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْء خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ (٥١) قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُون ٱلْأُولَىٰ (٢٥)قَالَ عِلْمُهَاعِنْدَ رَبِّي فِي كِتَاب، للَّا يُضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى (٥٣) ألَّذِي جَعَلَ لَكُمُ أَلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَاسُبُلَّا وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ (٥٤) كُلُوا وَأَرْعَوْاْ أَنْعَامَـكُمْ ، إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِّأُوْلِي ٱلنَّهَىٰ (٥٥) مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُ كُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أَخْرَىٰ (٥٦) وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا كُلُّهَا ۚ فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ (٥٧) قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَامُوسَىٰ (٥٨) فَلْنَأْ تِيَنَّكَ بِسِحْر مِّثْلِهِ فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّانْحُلْفُهُ نَحْنُ وَلَآ أَنْتَ مَكَانَا سُوًى (٥٩) قَالَ مَوْعِدُ كُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحَّى (٦٠) فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَنَّىٰ . (١٦) قَالَ لَهُم مُوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى ٱللهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، وَقَدْ خَابَ مَنِ أُفْتَرَىٰ (٦٢) فَتَنَازَعُوآ أَمْرَكُمْ بَيْهُمْ وَأَسَرُّوا ٱلنَّجْوَىٰ (٦٣) قَالُوآ إِنْ هَلْذَانِ لَسَاحِرَ انِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِ جَاكُم مِنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِ هِمَاوَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُم المُثْلَى (٦٤) فَأَجْمِعُوا كَيْدَ كُمْ ثُمَّ أَنْتُواْ صَفًّا، وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ (٦٥) قَالُوا يَامُوسَى ۚ إِمَّا أَنْ تُلْـقِي وَ إِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ (٦٦) قَالَ بَلْ أَلْقُوا ، فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ

أَنَّهَا تَسْعَى (٦٧) فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ (٦٨) قُلْنَا لَا تَحَفَّ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْأَعْلَىٰ (٦٩) وَأَلْقِ مَافِي يَمِينِكَ تَلْقَفَ مَا صَنَعُوآ ، إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرِ ، وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ (٧٠) فَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوآ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ (٧١) قَالَ ءَامَنْتُم لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ، إِنَّهُ لَكَبِيرُ كُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ ، فَلَأَقَطَّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَآ أَشَدُّ عَذَاباً وَأَبْفَىٰ (٧٧) فَالُوا لَن نُّوْثِرِكَ عَلَى مَا جَآءَ نَامِنَ ٱلْبَلِيَنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَ نَا ، فَا قُضِ مَآ أَنْتَ قَاضٍ ، إِنَّمَا تَقْضِي هَذهِ وَالْحَيَواةَ ٱلدُّنْيَآ (٧٣) إِنَّا ۗ عَامَنًا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ، وَٱللهُ خَيْرُ وَأَبْقَى. (٧٧) وَلَقَدْ أَوْ حَيْنَآ إِلَى مُوسَى ۚ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَأَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَحْشَىٰ (٧٨) فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مَاغَشِيَهُمْ (٧٩) وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَاهَدَىٰ (٨٠) يَا بَنِي ٓ إِسْرَآءِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَا كُمْ مِّنْ عَدُو ۖ كُمْ وَوَاعَدْنَا كُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّ لْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوى (٨١) كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنَا كُمْ وَلَا نَطْهُو ا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ، وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هُوَىٰ (٨٢) وَ إِنِّي لَغَفَّارْ لِّمَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ (٨٣) وَمَاۤ أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَامُوسَىٰ (٨٤) قَالَ هُمْ أُولَآ ۚ عَلَىٓ أَثَرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى (٨٥) قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ (٨٦) فَرَجَعَ مُوسَى ۚ إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ، قَالَ يَاقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْ كُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ، أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهَدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَايْكُمْ غَضَبْ مِّن رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي (٨٧) قَالُوامَا أَخْلَفْنا مَوْعِدكَ بَمَكْ كِناوَ لَكِنّا كُمِّلْنَا أَوْزَارًامِّنْ زِينَةِ ٱلْقَوْم فَقَذَفْناهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرِيُّ (٨٨) فَأُخْرَجَ لَهُمْ عِجْلَاجَسَدًا لَّهُ خُوارْ فَقَالُوا هَذَآ إِلَّهُ مُوسَىٰ فَنَسِي (٨٩) أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا (٩٠) وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَرُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ ، وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوآ أَمْرِي (٩١) قَالُوا لَن تَبْرَحَ عَلَيْهِ عَا كِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ (٩٢) قَالَ يَاهَرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوآ (٩٣) أَلَّا تَنَّبِعَنِ ، أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي (٩٤) قَالَ يَا أُبْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ۚ ، إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ نَيْنَ بَنِي ٓ إِسْرَآئِيلَ وَلَمْ ۚ تَرْقُبْ قَوْلِي (٩٥) قَالَ فَمَا خَطْلُكَ يَاسَامِرِيُّ (٩٦) قَالَ بَصُرْتُ مِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ ٱلرَّسُولِ

٢٦ (١٠) وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ٱثْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِدِينَ (١١) قَوْمَ فِرْعَوْنَ ، أَلَا يَتَّقُونَ (١٢) قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّ بُونِ (١٣) وَ يَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَرُونَ (١٤) وَلَهُمْ عَلَى ۚ ذَنْبُ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (١٥) قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا ، إِنَّا مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ (١٦) فَأْتِياً فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١٧) أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَآءَيلَ (١٨) قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ (١٩) وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ (٢٠) قَالَ فَعَلْتُهُمَّ إِذًا وَأَنَا مِنَ ٱلضَّا لِّينَ (٢١) فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكُمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (٢٢) وَتِلْكَ لِعْمَةُ كَمُنَّهَا عَلَى ٓ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ (٢٣) قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ ٱلْعَالَمِينَ (٢٤) قَالَ رَبُ ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا رَبْيَهُمَا ، إِنْ كُنْتُم مُّوقِنِينَ (٢٥) قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ (٢٦) قَالَ رَبُّكُم وَرَبُ ءَا آ يَكُمُ ٱلْأَوَّ لِينَ (٢٧) قَالَ إِنَّ رَسُو لَكُمُ ٱلَّذِي ٓ أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونْ (٢٨) قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا مَ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (٢٩) قَالَ لَئِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَهُا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلمَسْجُونِينَ (٣٠) قَالَ أَوَ لَوْ جِنْتُكَ بِشَيْء مُّبِينِ (٣١) قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ (٣٢) فَأَنْقَى عَصَاهُ فَاإِذَا هِيَ ثُمْبَانٌ مُّبِينٌ (٣٣) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآهِ لِلنَّاظِرِينَ (٣٤) قَالَ لِلْمَلَا حَوْلَهَ إِنَّ هَلْذَا لَسَاحِرْ عَلِيمْ (٣٥) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِخْرِهِ فَمَاذَاً تَأْمُرُونَ (٣٦) قَالُوآ أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِيٱلْمَدَ آئِنِ حَاشِرِينَ (٣٧) يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ (٣٨) فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ (٣٩) وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُم تُجْتَمِعُونَ (٤٠) لَعَلَنَّا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ ٱلْفَالِبِينَ (٤١) فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَثِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ ٱلْفَالِبِينَ (٤٢) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِينَ

77

(۱۰۰) أَوَ لَمْ يَهُدُ لِلّذِينَ يَرِ ثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاء أَصْبْنَاهُم بِذُنُو بِهِم ، وَنَطْبَعُ عَلَى فَلُو بِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (۱۰۱) تِلْكَ ٱلْقُرَى نَقُصْ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَا بَها ، وَلَقَدْ بَا عَهُمْ رُسُلُهُمْ وَالْبَيْنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُومْنِنُوا بِمَا كَذَبُوا مِنْ قَبْلُ ، كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَافِرِينَ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُومْنِنُوا بِمَا كَذَبُوا مِنْ قَبْلُ ، كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَافِرِينَ (١٠٠) وَمَا وَجَدْنَا لِأَ كُثَرَهُم مِّنْ عَهْدٍ وَ إِنْ وَجَدْنَا أَ كُثَرَهُم فَلْ لَقَاسِقِينَ (١٠٠) ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَى بِاللهُ إِلَى فَرْعَوْنَ وَمَلَابِهِ فَظَلَمُوا بِهَا ، فَقَانَظُو كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ ٱلمُفْسِدِينَ لَا عُدِهِم مُوسَى بِا يَانِينَا ۚ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَابِهِ فَظَلَمُوا بِهَا ، فَقَانَظُو كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ ٱلْمُفْسِدِينَ (١٠٤) وَقَالَ مُوسَى لِمَا يَانِينَا ۚ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَابِهِ فَظَلَمُوا بِهَا ، فَقَانَظُو كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ ٱللهُفْسِدِينَ عَلَى اللهُ الْمُولِي فَلَ أَنْ اللهُ الْمَالُونِ مَن رَبِّكُم فَيْ فَالْمُولِ اللهُ الْمُعْوِينَ عَلَى اللهُ الْمُعْمِى عَلَى اللهُ الْمُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْلِقُ اللهُ الْمُهُ وَقَالَ أَنْ الْمُهُ مُنْ أَوْلِ اللهُ الْمَلَا مُولَى اللهُ الْمَلِي فَوْمَ فِرْعُونَ إِنْ يُعْتَلِي اللهُ الْمَلِلُ مِنْ قَوْمٍ فِرْعُونَ إِنَّ عَلَيْهُ لِللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَلَوْلِينَ (١٠٠) قَالُولَ مَنْ أَنْ اللهُ الْمَالُولُ مِنْ قَوْمٍ فِرْعُونَ إِنَّ اللْمُ اللْمُولُ مِنْ قَوْمٍ فِرْعُونَ إِنَّ اللْمَالِ مِنْ قَوْمٍ فِرْعُونَ إِنَّ اللْمُ اللهُ الْمَلِلُ مِنْ قَوْمٍ فِرْعُونَ إِنَّ اللْمُ اللْمُولُ مِنْ قَوْمٍ فِرْعُونَ إِنَ الللهُ الْمُلِلُولُ مِنْ اللْفَالْولُ مِنْ قَوْمِ فَوْمَ الْمُلُهُ مِنْ قَوْمٍ فَرْعُولُ اللْمُ اللهُ الْمُلِلُ مِنْ قَوْمٍ فَوْمُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ الْفُلُولُ مِنْ الْمُنَا عَالِمُ اللْمُلِلْ مِنْ قَوْمِ فَوْمُ الللهُ الْمُلِلْ مُنْ أَولُولُ اللْمُولُ مُولِكُمْ مَنْ أَرْفُولُ مِنَا اللْفَالْفُولُ اللهُ الْمُعَالِ الْمُلْمُ اللهُ الْمُلِلُ اللْمُلِلْ مُولِلُولُ اللْمُلِلُ

أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآئِنِ حَاشِرِينَ (١١٢) يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ (١١٣) وَجَآءَ ٱلسَّحِيرَةُ فِرْعَونَ قَالُوآ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَالِبِينَ (١١٤) قَالَ نَعَمْ وَ إِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّ بِينَ (١١٥) قَالُوا يَامُوسَى ۚ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَ إِمَّا أَن نَّـكُونَ نَحْنُ ٱلْمُلْقِينَ (١١٦) قَالَ أَلْقُوا ، فَلَمَّا أَنْتُواْ سَحَرُ وَآ أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ (١١٧) وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَن أَنْقِ عَصَاكَ ، فَإِذَا هِيَ تَنْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (١١٨) فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَأَنُوا يَعْمَلُونَ (١١٩) فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَأُنْفَلَبُوا صَاغِرِينَ (١٢٠) وَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (١٢١) قَالُوٓ ا ءَامَنَا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١٢٢)رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ (١٢٣) قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ، إِنَّ هَٰذَا لَمَكُرْ مَّكُو تُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا ۖ أَهْلَهَا ، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (١٢٤) لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمِينَ (١٢٥) قَالُوآ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ (١٢٦) وَمَا تَنْقِيمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا كَآ كَا تَخَاءَتْنَا، رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ (١٢٧) وَقَالَ ٱلْمَلَّأُ مِنْ قَوْمٍ فِرْعَوْنَ أَنَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِذُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهِتَكَ ، قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَآءَهُمْ وَإِنَّا فَوْ قَهُمْ قَاهِرُونَ (١٢٨) قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ أَسْتَعِينُوا بِاللهِ وَأَصْبِرُوآ ، إِنَّ ٱلْأَرْضَ للهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَآء مِنْ عِبَادِهِ، وَٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (١٢٩) قَالُوآ أُوذِيناً مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْ تِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْنَنا ،قالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَذُوَّ كُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (١٣٠) وَلَقَدْ أَخَذُ نَآ وَالَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْص مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّ كَرُونَ (١٣١) فَإِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلْحُسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَلْذِهِ ، وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَلِّنَةُ يَطَّيَرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَعَهُ ، أَلَا إِنَّمَا طَآ رِّرُهُمْ عِنْدَ ٱللهِ وَلَكِنَّ أَ كُثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١٣٢) وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ ءَايَةٍ لِنَّسْحَرَ نَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (١٣٣) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجَرَ ادَوَالْقُمَّلَ وَٱلضَّفَا دِعَ وَٱلدَّمَ ءَاياتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا تُجْرِمِينَ (١٣٤) وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمْ ٱلرِّجْزُ قَالُوا يَامُوسَىٰ ٱدْعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَا عَهِدَعِنْدَكَ ، لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُوْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ آبِنِيٓ إِسْرَآءِيلَ (١٣٥) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَى أَجَلِ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُنُونَ (١٣٦) فَانْتَقَمْنَا مِهُمْ فَأَغْرَ قْنَاهُمْ فِي ٱلْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّ بُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ (١٣٧) وَأَوْرَ ثَنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ٱلَّتِي بَارَ كُناَ فِيها، وَتَمَّتْ كَلِيَةُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَى بَني إِسْرَآءِيلَ بمَاصَبَرُوا،

وَدَمَّوْ نَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِوْ عَوْنُ وَقَوْمُهُوما كَانُوا يَعْرِشُونَ (١٣٨) وَجَاوَزْ نَا بِبَنِي إِسْرَآءَيلَ ٱلْبَحْرَ فَأْتَوْاْ عَلَى قَوْمٍ يَدْكُنُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَّهُمْ ، قَالُوا يَامُوسَىٰ ٱجْعَل لَّنَا ٓ إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ، قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمْ تَجْهَـلُونَ (١٣٩) إِنَّ هَـلُولَلآعَ مُتَبَّرُ مَّا كُمْ فِيهِ وَ بَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَـلُونَ (١٤٠) قَالَ أَغَيْرَ ٱللهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهُا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ (١٤١) وَإِذْ أَنْجَيْنَا كُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ ، يُقَتُّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ، وَفِي ذَٰ لِكُمْ بَلا ۚ مِنْ رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ (١٤٢) وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَـٰرُونَ أَخُلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِح ۚ وَلَا تَتَّبِع سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ (١٤٣) وَلَمَّا حَبَّاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِيٓ أَنْظُرُ ۚ إِلَيْكَ ، قَالَ لَنْ تَرَدِّنِي وَكَكِنِ أَنْظُرُ ۚ إِلَى ٱلجُبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَأَنَهُ فَسَوْفَ تَرَكِنِي، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ ذَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا ۚ أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٤٤) قَالَ يَامُوسَى ۚ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّا كِرِينَ (١٤٥) وَكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَنْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءِ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءِ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ، سَأُورِ يَكُمْ دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ (١٤٦) سَأَصْرِفُ عَنْ ،اياتِي ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْاْ كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْاْ سَبِيلَٱلرُّ شْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْاْ سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ (١٤٧) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلَقَاءَ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ، هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَـلُونَ (١٤٨) وَأَنْخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوارٌ، أَلَمْ يرَوْاْ أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا. أُتَّخَنُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ (١٤٩) وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأُواْ أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَانِ لَّمْ يَرْ حَمْنَارَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ (١٥٠) وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي ، أَعْجِلْتُم الْمُؤرَرِبِكُم ، وَأَلْقَى ٱلْأَنْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ﴾ قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُو َنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ ٱلْأَعْدَ آءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (١٥١) قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ، وَأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِينَ (١٥٢) إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبْ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّة ۚ فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا ، وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي ٱلْمُفْتَرِينَ (١٥٣) وَٱلَّذِينَ عَمِـلُوا

٧

السَّيْنَاتِ ثُمُّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُواۤ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِمٌ (١٥٥) وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْفَضَبُ أَخَذَ الْأَلُواحِ، وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَّى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْ هَبُونَ (١٥٥) وَاحْتَارَ مُوسَى الْفَضَبُ أَخَذَ الْأَلُواحِ، وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْ هَبُونَ (١٥٥) وَاحْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنا ، فَلَمَّ أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكُتْهُم مِنْ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنا ، فَلَمَّ أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكُمْهُم مِنْ اللَّهُ وَيَهُ وَالْكَهُمُ مِنَّا أَوْلَ عَلَى اللَّهُ وَالْمَا فِي مِنْ اللَّهُ وَالْمَعْمَ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَافِرِينَ (١٥٦) وَاكْتُبُ لَنَا فِي هَذِهِ مَنْ أَشَاءَ وَرَحْمَتِي وَالْدَيْنَ هُمْ إِلَا فَتَلَا عَذَابِي آمِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءَ وَرَحْمَتِي وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا عَذَابِي آمِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءَ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْء ، فَسَأَ كُنَبُهَا لِلَّذِينَ يَتَقُونَ وَيُؤْتُونَ وَيُؤْتُونَ اللَّهُ الزَّرُ وَا وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا وَالْعَمْ فَلَا عَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَذَابِي آلْوَالَ عَذَابِي آلْوَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

١٠ (٧٥) ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْ عَوْنَ وَمَلَاِيْهِ بِآ يَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا تُجْوِمِينَ (٧٦) فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوآ إِنَّهَلْذَا لَسِحْرْ مُتْبِينٌ (٧٧) قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا حَآءَكُمْ ، أُسِحْرُ هَٰذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُونَ (٧٨) قَالُوٓآ أَجِنْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَا بَآءَ نَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآء فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُما بِمُوْمِنِينَ (٧٩) وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱنْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ (٨٠) فَلَمَّا حَآء ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى ٱلْقُوا مَا ۖ أَنْتُم مُلْقُونَ (٨١) فَلَمَّا أَلْقَوْ أَ قَالَ مُوسَىٰ مَاجِئْتُمْ بِهِ ٱلسِّحْرُ ، إِنَّ ٱللَّهَ سَكُبْطِلُهُ ، إِنَّ ٱللهَ لَا يُصْلِحُ عَلَ ٱلمُفْسِدِينَ (٨٢) وَ يُحِقُّ اللهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَنَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ (٨٣) فَمَآ ءَامَنَ لِمُوسَى ٓ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيمِمْ أَنْ يَفْتِهُمْ ، وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِ فِينَ (٨٤) وَقَالَ مُوسَىٰ يَاقَوْمِ إِنْ كُنتُمْ عَامَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوآ إِنْ كُنتُمُ مُسْلِمِينَ (٨٥) فَقَالُوا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِثْنَةً لِّلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (٨٦) وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ (٨٧) وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوناً وَأَجْعَلُوا بُيُونَكُمُ ۚ قِبْلَةً وَأَ قِيمُوا ٱلصَّلَاةَ ،وَ بَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٨٨) وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا ۚ إِنَّكَءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأُهُ زِينَةً وَأَمْوَ الَّا فِي ٱلْحُيَواٰةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ ، رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَى ۖ أَمْوَ الهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُوْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا ٱلْقَذَابَ ٱلْأَلِيمَ (٨٩) قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَّعْوَتُكُمَّا فَاسْتَقِيهَا وَلَا تَنَّبِعَا نِّ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (٩٠) وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَآء بِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَ تُبَعَّهُمْ فِرْ عَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوا ، حَتَّى إِذَآ أَدْرَكُهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنْتُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِي

- ١٠ وَامَنَتْ بِهِ بَنُوا ٓ إِسْرَآءِيلَ وَأَناْ مِنَ ٱلْمُسْلِينَ (٩١) وَآلا ٓ نَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُسْلِينِ (٩١) وَآلا َنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُسْلِينِ (٩١) وَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ وَايَةً ، وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ ٱلنَّاسِ وَنُ وَايَاتِنَا لَغَافِلُونَ .
- ٧٧ ( ٧ ) إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّى ءَانَسْتُ نَاراً سَآتِيكُم مِّهُا بِخَبَرٍ أَوْ ءَاتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمُ وَ لَهُ وَسُلْكُونَ (٨) فَلَمَّا حَاءَهَا نُودِى أَن بُورِكَ مَنْ فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْ لَهَاوَسُبْحَانَ ٱللهِ رَبِّ ٱلْمَالَمِينَ (٩) يَامُوسَى إِنَّهُ أَنَا ٱللهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلحُكيمُ (١٠) وَأَلْقِ عَصَاكَ ، فَلَمَّا رَآهَا تَهْ تَرُّ كَأَنَّهَا جَآنُ وَلَى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبُ ، يَامُوسَىٰ لَا تَخَفُ إِلِّي لَا يَخَافُ لَدَى ٓ ٱلْمُوْسَلُونَ (١١) إِلَّا مَنْ ظَلَمَ مُمَّ وَلَى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبُ ، يَامُوسَىٰ لَا تَخَفُ إِلَى لَا يَخَافُ لَدَى ٓ ٱلْمُوْسَلُونَ (١١) إِلَّا مَنْ ظَلَمَ مُمَّ عَيْرِ وَلَى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَلِّبُ مُعْفُورٌ رَّحِمْ (١٢) وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ مَنْ اللهُ عُورُ وَوَوْمِهِ ، إِنَّهُمْ كَأَنُوا قَوْماً فَاسِقِينَ (١٣) فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ ءَايَاتُنا مُنْ عَلْوا هَلْدَا سِحْرَ مُعِينَ (١٤) وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنْفُهُمْ ظُلْما وَعُلُواً ، فَانْظُرُ مُنْ مَوْمَ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ (١٣) فَلُمَا وَعُلُواً ، فَانْظُرُ وَيُومِهُ ، إِنَّهُمْ وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنْفُلُومُ وَعُوماً مَا وَعُلُوا ، فَانْفُلُومُ وَعُوما وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنْفُلُومُ وَعُوما وَعُوما مِ وَالْهُ وَالْمَا وَعُلُوا ، فَانْظُرُ كَانُوا وَعُوما فَاسِقِينَ عَاقِبَهُ ٱللْهُ فَعُدَا اللَّهِ فَاللَّهُ مَا عَلَمُ وَاللَّهُ مُنْ عَلَيْهَا عَلَيْهُ الْهُ فُلِي اللَّهُ اللَّهُ فَلَا عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ فَلَى اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ مُنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللّ
- ٧٩ (١٥) هَلْ أَتَلَكَ حَدِيثُ مُوسَى (١٦) إِذْ نَادَلَهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوَّى (١٧) أَذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (١٨) فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى آَنْ تَزَكَّى (١٩) وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى (٢٠) فَأَرَلَهُ اللَّهُ طَغَى (١٨) فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى آَنْ تَزَكَّى (١٩) وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى (٢٠) فَأَرَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَدْبَرَ يَسْعَى (٢٢) فَحَشَرَ فَنادَى الْآيَةُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الله
- ١١ (٩٦) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلطَانَ مُّبِينٍ (٩٧) إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَا بِيْهِ فَاتَبَعُوآ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَلْقِيلُمَة فَاوْرَ دَهُمُ ٱلنَّارَ ، وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ أَمْرُ فَوْدَ (٩٦) وَأَتْبِعُوا فِي هَلْدِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيلَمَة ، بِئْسَ ٱلرِّفْذُ ٱلْمَرْفُودُ (١٠٠) ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآ اللهِ (٩٩) وَأَتْبِعُوا فِي هَلْدِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيلَمَة ، بِئْسَ ٱلرِّفْذُ ٱلْمَرْفُودُ (١٠٠) ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآ اللهُ وَلَا اللهُ مَنْ فَلُودُ (١٠٠) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوآ أَنْفُسَهُمْ ، فَمَا الْقُرَى نَقَصُهُ عَلَيْكَ ، مِنْهَا قَائِم وحصيد (١٠١) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوآ أَنْفُسَهُمْ ، فَمَا وَادُوهُمْ أَنْفَاتُ عَنْهُمْ اللهَ عَنْهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ مِنْ شَيْء لَمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ ، وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتَبْيِب .
- ١٤ ( ٥ ) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَامُوسَىٰ بِآ يَاتِنَا ۖ أَنْ أُخْرِجْقَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَ كُرْهُمْ بِأَيَّامِ ٱللهِ،

- الأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللهُ كَفَرْ آمُ عَدْ اللهِ اللهُ عَدَابِي لَشَدِيدٌ (٨) وَقَالَ مُوسَى آلِقُوْمِهِ أَذْ كُرُوا نِعْمَةً ٱللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَجْمَلُكُمْ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓء ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَا ءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُونَ لَعَنَا عَكُمْ وَ يَسْتَحْيُونَ لَعَنَا عَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ لَعَنَا عَكُمْ وَيَعْمَ وَعَنْ فَي نِسَاءً كُمْ ، وَفِي ذَلِيكُمْ أَبِنَ كَفَرْتُمُ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (٨) وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُم وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللهُ كَفَيْ تَحِيدٌ .
- ٢٣ (٤٥) ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَٰرُونَ بِآ يَاتِنَا وَسُلطَانٍ مُّبِينِ (٤٦) إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَاسْتَكُبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ (٤٧) فَقَالُواۤ أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ (٤٨) فَلَذَّبُوهُمَا فَعَالُواۤ أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُما لَنَا عَابِدُونَ (٤٨) فَلَكَذَّبُوهُمَا فَعَالُواۤ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ .
- ١٧ (١٠١) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَاياتٍ بَيِّناَتٍ ، فَسْئُلْ بَنِي إِسْرَآءَيلَ إِذْ جَآءُهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لِأَظُنَّكَ يَامُوسَىٰ مَسْحُورًا (١٠٢) قَالَ لَقَدْ عَلِيْتَ مَا أَنْزَلَ هَوْلُآ ء إِلَّارَبُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَأَنْفُونَ وَالْأَرْضِ فَالْأَرْضِ فَالْأَرْضِ فَالْأَرْضِ فَأَغْر قْنَاهُ وَمَّن بَصَا ثُرِو إِنِّي لأَظُنَّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا (١٠٣) فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَ هُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْر قْنَاهُ وَمَّن مَثْبُورًا (١٠٣) فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَ هُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْر قْنَاهُ وَمَّن مَثْبُورًا (١٠٣) فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَ هُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْر قْنَاهُ وَمَّن مَثْبُورًا (١٠٤) وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَآءَيلَ ٱسْكُنُوا ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ ٱلْآخِرَةِ حِثْنَا بَكُمْ لَفِيفًا .
- (٣٨) وَفِي مُوسَى ٓ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلطَان مُّبِينِ (٣٩) فَتَوَلَّى بِرُ كُنِهِ وَقَالَ سَاحِرْ ۚ أَوْ تَجْنُونْ َ
   (٤٠) فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي ٱلْبَمِّ وَهُو مُلِيمٌ .

- ﴿ (٣٣) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى ٰ بِآ يَاتِنَاوَسُلْطَانِ مُبِينِ (٤٤) إِلَى فِرْعُونْ وَهَاماَنَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاءَهُمْ ، (٣٥) فَلَمَّا جَاءَهُمْ وَبِلْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اَفْتُـلُوا اَبْنَآ اللَّذِينَ اَلْتَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ ، وَمَا لَلْ وَرْعُونَ ذَرُ وَنِيَ أَقْتُـلُ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبّهُ ، إِنِّى ضَلَالِ (٢٦) وَقَالَ وَرْعُونَ ذَرُ وَنِيَ أَقْتُـلُ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبّهُ ، إِنِّى عَذْتُ إِنِّى ضَلَالٍ (٢٦) وَقَالَ وَرْعُونَ ذَرُ وَنِيَ أَقْتُـلُ مُوسَى وَلِيدِعُ رَبّهُ مِنْ عَالِي وَرَبّكُمْ مَنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بَيَوْمِ الْفَسَادِ (٢٨) وَقَالَ رَجُلُ مُومِنَ مِنْ عَالِ وَرْعُونَ رَجُّلًا أَنْ يَعْوَلَ رَبّي اللهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيْنَاتِ مِن رَبّبَكُمْ ، وَوَالْ يَعْفِي وَلَا يَعْفِي وَلَا يَعْفِي وَلَا يَعْفِي وَلَا يَعْفِي وَلَا يَعْفِي وَعُونُ مَا أَلُهُ لَكُ مَا اللّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ ، إِنَّ اللّهُ وَلَا يَعْفِي وَعُونُ مَا أَلُهُ لُكُ اللّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ ، إِنَّ اللّهَ لَا يَعْفِي وَعُونُ مَا أَلْهُ لَكُ مُنْ اللّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ ، وَمَا اللهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ وَمُ وَلَا لَوْنِ مَنْ يَنْفُونَ مِ إِنِّى أَلْفُومِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ مَنْ اللّهُ مِنْ عَلْوَ مِ إِنِّى أَلْمُ اللهُ عَنْ عَلْمُ وَلَا لَوْنُ مَنْ وَلَالْتُونُ مِ إِنِّى أَخْتُ فَعْمُ مِنْ وَمُ وَلَوْنَ مَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهِ مِنْ عَلَوْمِ اللّهُ مِنْ عَلْو اللّهُ اللهُ عَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ عَلَوْمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ عَامِم وَ وَمَا لِلْقُومِ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ عَامِم وَ وَمَا لِكُمْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّ

5.

يَسُومُونَكُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ، وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلا لا مِّن رَّبُّكُمْ عَظِيمٌ (٥٠) وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا ٓ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمُ تَنْظُرُ ونَ (٥١) وَ إِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ ٱنَّخَذْتُهُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُم ْ ظَالِمُونَ (٥٢) ثُمَّ عَفَوْ نَا عَنْكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ (٥٣) وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهُتْذُونَ (٥٤) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمُ أَنْفُسَكُمْ بِاللِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوآ إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوآ أَنْفُكُمُ ، ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ، إِنَّهُ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ . (٦٣) وَإِذْ أَخَذْ نَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُوا مَا ءَاتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَأَذْ كُرُوا مَا فِيهِ لِعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ . (٧٧) وَ إِذْ قَالَمُوسَى لِقَوْ وِ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ كُمْ أَنْ تَذْ بَحُوا بَقَرَةً ، قَالُوآ أَتَتَخِذُنَا هُزُوا ، قَالَ أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ (٦٨) قَالُوا أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُمَيِّن لَّنَا مَاهِي ، قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضْ وَلَا يِكُرْ عَوَانْ بَيْنَ ذَلِكَ ، فَأَفْعَلُوا مَا تُوْخَرُونَ (٦٩) قَالُوا أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْثُهَا ، قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا َبَقَرَةٌ صَفْرَآهَ فَاقِع ۚ لَّوْنَهُا تَسُرُ ٱلنَّاظِرِينَ (٧٠) قَالُوا ٱدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَاهِي إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَ إِنَّا ۚ إِنْ شَاءَ ٱللهُ ٱللهُ اللهُ تَدُونَ (٧١) قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةُ لَّاذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَاتَسْقِي ٱلْحَرِّثَ مُسَلِّمَةُ لَا شِيَةً فِيهَا ، قَالُوا ٱلْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ، فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَـلُونَ (٧٢) وَإِذْ قَتَاتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهِا ، وَٱللهُ نُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (٧٣) فَقُلْنَا أُضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ، كَذَا لِكَ يُحْدِي أَللهُ ٱلْمَوْتَىٰ وَيُرْيِكُمْ عَايَاتِهِ لَقَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. (٩٢) وَلَقَدْ جَآ ءَكُم مُّوسَى ٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمُّ ٱلْتَحَذْثُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمُ ظَالِمُونَ (٩٣) وَ إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْ قَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُوا مَا ءَاتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُوا ، قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِ بُولِ فِي قُلُو بِهِمُ ٱلْمِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ، قُلْ بِئْسَمَا ۖ يَأْمُو ۖ كُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ ۚ إِنْ كُنْتُمْ مُوامِنينَ .

الْسَمَّا عَا مَا أَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَنْ تُنزَّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ ٱلسَّمَا عَ، فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَ كُبرَ مِنْ فَاللَّهَ عَلَيْهِمْ كَتَابًا مِنْ ٱلسَّمَا عَهَ أَنَّا أَللَهُ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ، ثُمُّ ٱنَّخَذُوا ٱلْمِجْلَ مِنْ بَعْدِمَا جَاءَتْهُمُ الطَّورَ وَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهَا مُوسَى اللَّهُ اللَّهُ مَا عَنْ ذَلِكَ ، وَءَاتَدِيْنَا مُوسَى اللَّطَانَا مُنْبِينَا (١٥٤) وَرَ فَعْنَا فَوْ قَهُمُ ٱلطُّورَ الْمَبْيِنَا (١٥٤) وَرَ فَعْنَا فَوْ قَهُمُ ٱلطُّورَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَا مَا عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا الللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللَ

- عِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ أُدْخُلُوا ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذْ نَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا (١٥٥) فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ ٱللهِ وَقَتْلِهِمُ ٱلْأَنْدِيَآ ءَ بِغَيْرِحَقِ وَقَوْلِهِمْ قُلُو بُنَا غُلْفُ ، بَلْ طَبَعَ ٱللهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا . (١٦٤) وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمُ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُمْهُمْ عَلَيْكَ ، وَكُلَّمَ ٱللهُ مُوسَى تَكْلِيمًا .
- ٥ (٢٠) وَ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ أَذْ كُرُوا نِمْمَةَ ٱللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فَيكُمْ أَنْدِيآ ءَ وَجَعَلَكُمُ مُّلُوكاً وَءَاتاً كُمْ مَّا لَمْ يُونِ أَحَدًا مِنَ ٱلْعَالَمِينَ (٢١) يَاقَوْمِ ٱدْخُلُوا ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كُتَبَ ٱللهُ لَكُمْ وَلَا تَرْ تَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ (٢٢) قَالُوا يَامُوسَى إِنَّ فِيها قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْها فَإِنَّ دَاخُلُونَ (٣٣) قَالَ رَجُلانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْهُمَ ٱللهُ عَلَيْهِما ٱدْخُلُواعَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ عَالِبُونَ ، وَكَا لَلهُ عَلَيْهِمَ أَنْهُ عَلَيْهِمَ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ عَالِبُونَ ، وَعَلَى ٱللهُ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْمُ مُولِينَ (٢٤) قَالُوا يَامُوسَى إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبِدًا مَّا دَامُوا فِيها ، وَعَلَى ٱللهُ فَتَوَكَّلُوآ إِنْ كُنْمُ مُوسَى إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبِدًا مَّا دَامُوا فِيها ، وَعَلَى ٱللهُ فَتَوَكَّلُوآ إِنْ كُنْمُ مُ أَلْهُ لِهِ يَا لَوْنَ إِنَّا هَا يَامُوسَى إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبِدًا مَا دَامُوا فِيها ، وَعَلَى ٱللهُ فَتَوَكَّلُوآ إِنْ كُنْمُ مُ أَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا أَنْهُ وَمِ ٱلللهُ عَلَيْهُ مَلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا أَنْهُ وَمِ ٱلللهُ عَلَيْهُ مَ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ وَمِ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا أَلْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُمْ أَدْبَعُونَ فَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ أَدْبُوا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُمْ أَدْ عَلَيْهُمْ أَرْبُعِينَ سَنَا الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ أَدْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

- (٦٩) قَالَ سَتَجِدُني إِنْ شَآءَ ٱللهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِى لَكَ أَمْرًا (٧٠) قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا 11 تَسْأُ لَنِي عَنْ شَيْء حَتَّى أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا (٧١) فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبًا فِي ٱلسَّفِينَة خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتُهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا (٧٢) قَالَ أَلَمْ أَقُلُ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا (٧٣) قَالَ لَا تُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا (٧٤) فَانْطَلَقَا حَتَّىٓ إِذَا لَقِياَ غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسِ لَّقَدْ جِثْتَ شَيْئًا نُّكْرًا (٧٥) قَالَ أَلَمْ أَقُل للَّكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (٧٦) قَالَ إِنْ سَأَ لَتُكَ عَنْ شَيْء بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْني ، قَدْ المَعْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا (٧٧) فَانْطَلَقا حَتَّى إِذَآ أَتَيَآ أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَآ أَهْلَهَا فَأَبَوْاْ أَنْ يُضَيِّفُوهُما فَوَجَدَا فِيها جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَـذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا (٧٨) قَالَ هَلْذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ، سَأْ نَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَالَمٌ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا (٧٩) أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ ۚ فَكَانَتْ لِمَمَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا (٨٠) وَأُمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُوَاهُ مُونْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا (٨١) فَأْرَدْ نَآ أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُواةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا (٨٢) وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِفُلَامَيْنِ يَتِيمَيْن فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَمَا أَشُدَّهُما وَيَسْتَخْرِجَا كُنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ، وَمَافَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرِي ، ذَالِكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا.
  - ٢ (٨٧) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ . . . .
- (٩١) وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللهَ عَلَى بَشَرٍ مِّنْ شَيْء، قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكَتَابِ اللهَ عَلَى بَشَرٍ مِّنْ شَيْء، قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكَتِيَاب، اللهَ عَلَوْنَهُ قَرَاطِيسَ تُبدُونِهَا وَتُحْفُونَ كَثِيرًا، اللهَ عَلَا الله عَلَى الله
- 19 (٥١) وَأَذْ كُرْ فِي ٱلْكِتَابِ مُوسَى ۚ ، إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبْيِيَا (٥٢) وَ نَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ
  الطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّ بْنَاهُ نَجِيًّا (٥٣) وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّ ْحَتِنَا ٱلْحَاهُ هَلْرُونَ نَبِيًّا .

- ٢١ (٤٨) وَلَقَدْ ءَاتَدْنَا مُوسَىٰ وَهَـٰرُونُ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَّآءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقَيِنَ .
  - ٢٣ (٤٩) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ ٱلْكِتَابَ لَمَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ.
- ٣٣ (٣٣) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ ٱلْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَالِهِ ، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لَّبَنِيَ إِلْ رَبِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ
- ٤ (٣٥) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ ٱلْهُدَى وَأَوْرَ ثَنَا بَنِي إِسْرَآءَيلَ ٱلْكِتابَ (٥٤) هُـدًى وَذِ كُرَى لِأُولِى ٱلْأَلْبَابِ .
- ١٤ (٥٥) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ ٱلْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ، وَلَوْ لَا كَلِمَةُ سَبَفَتْ مِن رَّبِّكَ لَفُضِي بَيْبَهُمْ ، وَلَوْ لَا كَلِمَةُ سَبَفَتْ مِن رَّبِّكَ لَفُضِي بَيْبَهُمْ ، وَلَوْ لَا كَلِمَةُ سَبَفَتْ مِن رَّبِّكَ لَفُضِي بَيْبَهُمْ ،
  - ٢٢ (٤٤) ... وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَأْفِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ .
- ٦١ ( ٥ ) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ لِمَ تُؤذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّى رَسُولُ ٱللهِ إِلَيْكُمْ ، فَلَمَّا زَاغُوآ أَلْهُ وَاللهُ عَلَيْ مَوْمَ الْفَاسِقِينَ .
- ٣٧ (١١٤) وَلَقَدْ مَنَنَّاعَلَى أُمُوسَى وَهَارُونَ (١١٥) وَ نَجَيْنَاهُماَ وَقُوْمَهُما مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْمَظِيمِ (١١٦) وَنَصَرْ نَاهُمْ فَعَلَى أَمُوسَى وَهَارُونَ (١١٨) وَعَاتَيْنَاهُمَا ٱلْكِتَابَ ٱلْمُسْتَقِيمِ فَكَانُوا هُمُ ٱلْفَالِبِينَ (١١٧) وَعَاتَيْنَاهُمَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمِ فَكَانُوا هُمُ ٱلْفَالِبِينَ (١١٧) وَعَاتَيْنَاهُمَا أَلْكَ أَلْكَ تَجْزِى (١٢٠) وَتَرَ كُنَا عَلَيْهِما فِي ٱلْآخِرِينَ (١٢٠) سَلَامْ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ (١٢١) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُؤْمِنِينَ .
  ٱلْمُحْسِنِينَ (١٢٢) إِنَّهُما مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ .
- ٢٤٦) أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَا مِنْ بَنِي إِسْرَآءَيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِي لَهُمْ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نَقَا تِلْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ . . . . (٢٤٧) وقال لَهُمْ نَبِيتُهُمْ إِنَّ ٱللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا . . . . (٢٤٨) . . . إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةُ مِن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَةٌ مَا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَلُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَئِكَةُ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُم مُوسَىٰ وَءَال هُلُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَئِكَة ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآ يَهَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُم مُوسَىٰ وَءَال هُلُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَئِكَة ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآ يَهَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُم مُوسَىٰ وَءَال هُلُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَئِكَة ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآ يَهَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُم مُوسَىٰ وَءَال هُلُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَئِكَة ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُم مُوسَىٰ وَءَال مُوسَىٰ وَءَال هُلُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَئِكَة ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُم مُوسَىٰ وَءَال مُوسَىٰ وَءَال مُوسَىٰ وَمَالُهُ مُوسَىٰ وَءَال مُوسَىٰ وَمَالَ مُوسَىٰ وَمَالَ مُوسَىٰ وَءَال مُوسَىٰ وَمَالْمَ لَلْمَا مُلِكَالًا مُوسَىٰ فَي مَا لَيْ اللّهِ مَلْ إِلَيْهُ وَلَهُ مُوسَىٰ وَمَالُ وَاللّهُ الْمُلْمَالُونَ عَلَيْ وَاللّهُ الْمَلْمُ لَلّهُ مُوسَىٰ وَمَالًا مُوسَىٰ وَمَالًا مُوسَىٰ وَمَالُهُ اللّهُ لَلْهُ مَا لَيْهَ مَنْ مَا لَكُولُ وَلَيْهُ مُوسَىٰ وَمَالُهُ مُوسَىٰ وَءَال مُعْلَمُ مُوسَىٰ وَمُالْمُلُمْ لَهُ إِنْ فَي فَلْكَ لَا يَعْ مَا لَهُ إِنْ كُنْتُمُ مُوسَىٰ وَمَالُهُ وَاللّهُ لَلْهُ مُلْمُ مُلْمُ اللّهُ مُنْ إِلَى اللّهُ لَلْهُ مُلْكُمْ مُوسَىٰ وَاللّهُ اللّهُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُلُمُ مُنْ مُنْ فَي فَلْكُولُ لِلْهُ لَلّهُ مُلْمُنْ مُ مُعْمِنْ مَا اللّهُ مُلْمُ مُلْمُ مُلِمُ اللّهُ مُلْمُ فَي اللّهُ لَا لَهُ مُلْمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُلِهُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُلُمُ مُلْمُ اللّهُ مُلْلِكُ مُلِهُ مُلْمُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُنْ مُنْ مُ اللّهُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُنْ مُلْمُ مُلْكُمْ مُلْمُ مُلْمُ مُنْ مُلْمُ مُنْ مُنْ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ لَلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُنْ مُلْمُ مُلِمُ مُلْمُ مُلْمُ مُنْمُ مُلْمُ مُلْمُ
- ٣٩ (٣٩) وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ ، وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَا بِقِينَ (٤٠) فَكُلَّا أَخَذْ نَا بِذَنْبِهِ ، فَوِنْهُم مَّنْأَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ

٢٩ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا ، وَمَا كَانَ ٱللهُ لِيَظْلِمِهُمْ وَٱلْكِنْ كَانُوآ أَنْهُ لِيَظْلِمِهُمْ وَٱلْكِنْ كَانُوآ أَنْفُ لَيْفُ لِيَظْلِمِهُمْ وَٱلْكِنْ كَانُوآ أَنْفُ مَنْهُمْ يَظْلِمُونَ .

## ﴿ ۱۸ – نوح ﴾

- ٣ (٣٣) إِنَّ ٱللهُ ٱصْطَفَى عَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ.
- ١٦٣) إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّنَ مِن بَعْدِهِ . . . .
  - ٦ (٨٤) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَلَقَ وَيَعْتُوبَ، كُلًّا هَدَيْنَا، وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ....

11

إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللهِ ، وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ ، إِنَّهُم مُّلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّيٓ أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَـالُونَ (٣٠) وَ يَاقُوْمِ مَنَ يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ ، أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (٣١) وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَدِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُوْتِيَهُمُ ٱللهُ خَيْرًا ، ٱللهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ ، إِنِّي إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ (٣٢) قَالُوا يَانُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَ كُثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُ نَآ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ (٣٣) قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ ٱللهُ إِنْ شَآءَ وَمَآ أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (٣٤) وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي ٓ إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ ٱللهُ يُرِيدُأَنْ يُغُوِيَكُمْ ، هُوَ رَبُّكُمْ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ . (٣٦) وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُوْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ عَامَنَ فَلَا تَبْتَئْسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٣٧) وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوآ ، إِنَّهُمْ مُّعْرَقُونَ (٣٨) وَ يَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّماَ مَرَّ عَلَيْهِ مَلَا مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ (٣٩) فَسَوُفَ نَمْ لَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقَيمٌ (٤٠) حَتَّى إِذَا جَآء أَمْرُ نَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَـيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ ، وَمَآءَامَنَ مُعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ (٤١) وَقَالَ أَرْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ ٱللهِ تَجْرِلْهَا وَمُوْسَلَهَا ۖ ، إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (٤٢) وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبْالِ وَنَادَى نُوخٌ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَا بُنِيَّ أَرْكُبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَافِرِينَ (٤٣) قَالَ سَآوِيَّ إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ، قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ ، وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ (٤٤) وَقِيلَ يَا أَرْضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَياسَمَآءَ أَقْلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءِ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقُوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (٤٥) وَنَادَى نُوخْ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِيمِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكُمُ ٱلْحَاكِمِينَ (٤٦) قَالَ يَانُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ، إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمْ ، إِنِّي ٓ أَعِظُكَ أَن تَكُونَمِنَ ٱلْجَاهِلِينَ (٤٧) قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْئَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمْ ، وَ إِلَّا تَعْفِرْ لِي وَتَرْ خَمْنِي أَكُن مِّنَ ٱلْخَاسِرِينَ (٤٨) قِيلَ يَانُوحُ أَهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَ بَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى ٓ أُمِّمٍ مِّنَّن مَّعَكَ ، وَأُمَمُ سَنُمَتِّعُهُمُ ثُمَّ يَمَشَّهُم مِّنَّا عَذَابَ ۗ أَلِيم (٤٩) تِلْكَ مِنْ أَنْبَآء ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَ ٓ إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهُمْ أَنْتَ وَلَا قُوْمُكَ مِنْ قَبْـلِ هَلْـذَا ، فَأَصْبِرْ ، إِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ .

- ٢١ (٧٦) وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ (٧٧) وَنَصَرْ نَاهُ مِنَ أَلْكُو بِ ٱلْعَظِيمِ (٧٧) وَنَصَرْ نَاهُ مِنَ أَلْكُو بِهِ أَلْقُوْمِ ٱللَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ ، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْء فَأَغْرَ قْنَاهُمْ أَجْعِينَ .
- ٧٥ (٣٧) وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً ، وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِهً .
- ٢٩ (١٤) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوَّحَا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةً إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ (١٥) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ ٱلسَّفِينَة وَجَعَلْنَاهَآ ءَايَةً لِّلْعَالَمِينَ.
- ٣٧ (١١) وَلَقَدْ ضَلَ قَبْنَهُمْ أَكْثُرُ ٱلْأُوَّلِينَ (٢٧) وَلَقَدْ أَرْسَاناً فِيهِم مُّنْذِرِينَ (٢٧) فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُنْذَرِينَ (٧٤) إِلَّا عِبَادَ ٱللهِ ٱلْمُخْلَصِينَ (٥٥) وَلَقَدْ نَادَننَا نُوحُ فَلَيْعُمَ ٱلْمُجِيبُونَ عَاقِبَةُ ٱلْمُنْذَرِينَ (٧٤) إِلَّا عِبَادَ ٱللهِ ٱلْمُخْلَصِينَ (٥٠) وَجَعَلْنا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ ٱلْبَاقِينَ (٧٨) وَتَرَكْناعَلَيْهِ (٧٦) وَجَعَلْنا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ ٱلْبَاقِينَ (٧٨) وَتَرَكْناعَلَيْهِ (٧٦) وَجَعَلْنا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ ٱلْبَاقِينَ (٨٨) وَتَرَكُناعَلَيْهِ فِي ٱلْعَالَمِينَ (٨٠) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِىٱلْمُحْسِنِينَ (٨١) إِنَّهُ مِنْ عَبَادِ نَا ٱلْمُؤْمِدِينَ (٨٧) مُمَّ أَغَرَقْنا ٱلْآخَرِينَ (٨٣) وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ .
- ٧١ (١) إِنَّا ٓ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابَ ۖ أَلِيمُ لَكُمْ مِنْ ذَنُو بِكُمْ إِنَّ أَبْدُوا اللهَ وَاتَقُوهُ وَأَطِيعُون (٤) يَغْفِر ۚ لَكُمْ مِنْ ذُنُو بِكُمْ إِنَّى لَكُمْ نَذِيرُ مُّبِينُ (٣) أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاتَقُوهُ وَأَطِيعُون (٤) يَغْفِر ۚ لَكُمْ مِنْ ذُنُو بِكُمْ وَيَعْلَمُونَ (٥) قَالَ وَيُؤخِّرُ مُ إِلَى آَجَلٍ مُسمَعًى ، إِنَّ أَجَلِ اللهِ إِذَا عَجَاءَ لَا يُؤخَّرُ ، لَوْ كُنْتُم ۚ تَعْلَمُونَ (٥) قَالَ رَبِّ إِنِّي كُلِّمَا وَنَهَارًا (٢) فَلَمْ يَزِدْهُم ۚ دُعَاءًى إِلّا فِرَارًا (٧) وَ إِنِي كُلِّمَا وَعَهُمُ مُنْ مُنْ فَعُوثَهُمُ مُنْ وَعُوثَ لَكُمْ وَعَوْتُ وَمِى لَيْلًا وَنَهَارًا (٢) فَلَمْ يَزِدْهُم ۚ دُعَاءًى إِلّا فِرَارًا (٧) وَ إِنِي كُلِّمَا وَعَوْتُهُمُ مُ

٧١

- لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُواۤ أَصَلِعِهُمْ فِي عَاذَانِهِمْ وَاسْتَغْشُواْ ثِيابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبُرُوا اسْتِكْبَارًا (٨) ثُمَّ إِنِّى أَعْلَىٰتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا (١٠) فَقُلْتُ السَّغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ عَفَّارًا (١١) يُرْسِلِ السَّمَاءَعَلَيْكُم مِّدْرَارًا (١٢) وَيُمْدِدُ كُمْ بِأَمُوالِ وَبَعْلَ النَّهُمْ فَيْرَا (١٤) وَاللَّهُ السَّعْعَ مَدْرَارًا (١٢) وَيُمْدِدُ كُمْ بِأَمُوالِ وَبَعْلَ النَّهُمْ فَيْرَا (١٤) فَلَدَّ حَلَىٰ اللَّهُ سَبْعَ سَمْوات طِبَاقًا (١٦) وَجَعَلَ القَمَرَ فَيْهِ وَيَعْلَ القَمَرَ فَيْهِ وَيَعْلَ القَمَرَ فَيْهِ وَيَعْلَ القَمَر فَيْهِ وَيُعْلَ الشَّمْسَ شِرَاجًا (١٧) وَاللهُ أَنْبَتَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا (١٨) أَكُمْ يُمِيدُ كُمْ فَيْهِ وَيُخْرِجُكُم إِنْوَا وَاللهُ اللهُ وَيَعْلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَعْلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَعْلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَعْلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَعْلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَيَعْلَ اللهُ اللهُ
- ٣٣ (٣٣) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَه عَيْرُهُ ، أَفَلَا تَتَقُونَ (٢٣) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَاقَوْمِهِ مَاهَلْذَا إِلَّا بَشَرْ مِّمْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَأَنْ لِلَهُ لَأَنْ لَ مَلَئِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهِذَا فِي عَابَا نِنَا اللَّوَ لِينَ (٢٥) إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلْ بِهِ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَأَنْ لَ مَلَئِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهِ خَتَى حِين (٢٦) قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّ بُون (٢٧) فَأُوحَيْنَا إِلَيْهِ أَن جَيْنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَأَمْرُ أَن وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ اللَّهُ عَلَى مَا عَلْمُوا بِهِ حَتَى حِين (٢٦) قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّ بُون (٢٧) فَأُوحَيْنَا إِلَيْهِ أَن اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ عَلَى مَنْ طَلَمُوا بَهِ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي اللَّذِينَ ظَلَمُوا ، إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي اللّذِينَ ظَلَمُوا ، إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللّهُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى مِنْ اللَّذِينَ ظَلْمُوا ، إِنْهَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّ

- ٢٣) فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفَلْكِ فَقُلِ ٱلْخُمْدُلِيَّةِ ٱلَّذِي تَجَنَّنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (٢٨) وَقُل رَّبًّ أَنْز لَنِي مُنْزَلًا مُثْبَارَكاً وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْمُنْزِلِينَ (٣٠) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كَا مُثْمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْنَا ءَاخُويِنَ .
- ٤ ( ٥ ) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحِ وَٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ ، وَهَنَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُدُوهُ ، وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوابِهِ ٱلْخَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ ، فَكَنِف كَانَ عِقابِ (٦) وَكَذَٰ لِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلذَّينَ كَفَرُوا أَبَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ .

## (iklu - 19)

- ٦ ( ٨٤ ) . . . . وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْـلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ . . . .
- ٢١ ( ٨١ ) وَلِسُكَيْمَانَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْدِى بِأَمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكُناَ فِيهاَ ، وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ (٨٢) وَمِنَ ٱلشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْسَلُونَ عَمَـلًا دُونَ ذَلِكَ ، وَكُنَّا لَهُمْ عَالِمِينَ (٨٢) وَمِنَ ٱلشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْسَلُونَ عَمَـلًا دُونَ ذَلِكَ ، وَكُنَّا لَهُمْ عَالِمِينَ .
- ٣٤ (١٢) وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ غُدُوُهَا شَهْرْ وَرَوَاحُهَا شَهْرْ ، وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ ، وَمِنَ ٱلْجِنَّ مَن يَعْمَلُونَ لَهُ يَنْ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ، وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ نَا نَذُقَهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّمِيرِ (١٣) يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَنْ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ، وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ نَا نَذُقَهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّمِيرِ (١٣) يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَسْ يَعْمَلُونَ اللهَ عَلَيْهِ مَنْ يَعْمَلُونَ اللهَ وَتَمَا ثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ رَّاسِياتٍ ، أَعْمَلُوا عَالَ دَاوُدَ شُكْرًا ، مَا يَشَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَادَلَهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَا بَةً وَقَالِيلٌ مِّن عِبَادِي الشَّكُورُ (١٤) فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَا بَتُهُ وَقَلِيلٌ مِّن عِبَادِي اللهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَادَلَهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَا بَقُوا فِي وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي اللّهُ مُن عَبَادِي اللَّهُ مَنْ عَلَيْهِ اللَّهُ مُن كَانُوا يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِشُوا فِي الْأَرْضِ تَأْ كُلُ مُنْسَأَتَهُ ، فَلَمَّا خَرَ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنْ أَن لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِشُوا فِي ٱلْفَذَابِ ٱللْمُونَ الْغَيْبَ مَالَبِشُوا فِي الْعَذَابِ ٱللْمُونِ .
- ۲۷ (۱۰) وَلَقَدْ عَاتَدْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ، وَقَالَ الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثْيِرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُوْمِنِينَ (١٦) وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ ، وَقَالَ يَلَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُو تِينَا مِنْ كُلِّ شَيْء ، (١٦) وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ ، وَقَالَ يَلَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُو تِينَا مِنْ كُلِّ شَيْء ، إِنَّ هَلْدَا لَهُو الْفَضْلُ الْمُبِينُ (١٧) وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ إِنَّ هَلْدَا لَهُو الْفَضْلُ المُبينُ (١٧) وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يَوْ لَهُ اللَّهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يَوْ لَهُ اللَّهُ مِنَ الْحَمْدُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ الْحَمْدُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ الْمُعْلَى وَالْمَالُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُ وَنَ (١٩) فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْدُعْنِي لَكُونَ عُنِي لَا يَشْعُرُونَ (١٩) فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِها وَقَالَ رَبِّ أَوْدُعْنِي لَا يَشْعُرُونَ (١٩) فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِها وَقَالَ رَبِّ أَوْدُومُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (١٩) فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِها وَقَالَ رَبِّ أَوْدُ عَنِي اللْمَالُ وَلَا مَنَ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ وَالْمَالُولُ وَلَا مَا مَا لَكُونُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحُطْ بِهِ وَجِنْتُكَ مِنْ سَبَأْ بِلَبَا يَقِينِ (٣٣) إِنِّى وَجَدْتُ أَمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُو تِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءِ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ (٢٤) وَجَدْتُهَا وَقُوْمَها يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ وَأُو تِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ (٢٥) أَلَّا يَسْجُدُوا للهِ ٱلَّذِي اللهِ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ (٢٥) أَلَّا يَسْجُدُوا للهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْء فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَمْلَمُ مَا تُحْفُونَ وَمَا تُعْلِيُونَ (٢٦) أَللهُ لَآ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ مَنْ الْمَادُونَ (٢٦) أَللهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو رَبُّ ٱلْدَرْشِ ٱلْمَالَمُ إِنَّ عَنْهُمْ فَانْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْكَاذِ بِينَ (٢٨) أَذْهَبِ إِلَّا هُو رَبُ ٱلدَّرْشِ ٱلْمَلْمُ إِلَيْهِ مَا فَاللهُ إِلَى اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَّهُ إِلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَّا هُو رَبُ ٱللهُ اللهُ اللهُ إِلَيْهُمْ فَانْظُرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ (٢٩) قَالَتْ يَأَمُ اللهُ اللهُ إِلَيْهَ إِلَيْهُمَ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَيْنَ مَاذَا يَرْجِعُونَ (٢٩) قَالَتْ يَأَمُ اللهُ أَلَا إِلَى اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ إِلّٰهُ إِلَى اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّ

أُلْقِى َ إِلَىٰ كِتَابُ كَرِيمُ (٣٠) إِنَّهُ مِنْ سَلَيْمَانَ وَ إِنَّهُ بِسِمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِمِ (٣١) أَلَّا تَمْاُوا عَلَى ۖ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ (٣٢) قَالَتْ يَائَيُّهَا ٱلْهَلَا أَفْتُونِي فِي آَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَى عَلَى ۗ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ (٣٣) قَالُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا مَأْسُ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ تَشْهَدُونِ (٣٣) قَالُوا نَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا مَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ

(٣٤) قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوآ أَعِزَّةَأَهْلِهَاۤ أَذِلَّةً ، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (٣٤) قَالَت (٣٦) وَإِنِّى مُرْسِلَة ۚ إِلَيْمِ بِهَدِيَةً فَنَاظِرَة ۚ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ (٣٦) فَلَمَّا حَبَاءَ سَلَيْمَـانَ قَالَ (٣٥)

أَتُمِدُّونَ عِمَالٍ فَمَا ءَاتَا بِيَ اللهُ خَيْرُ مِمَّا ءَاتَا كُمْ بَلُ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَ حُونَ (٣٧) أَرْجِعْ إِلَيْمِمْ فَلَمَا أَنْتُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَهُمْ مِّهُمَ أَذْتُهُ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٣٨) قَالَ يَلَأَيُّهَا ٱلمَلَّا فَلَنَا تُعِنَّهُمْ خِنُودٍ لِلَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَهُمْ مِنْهَا أَذْلَةً وَهُمْ صَاغِرُونَ (٣٨) قَالَ يَلَأَيُّهَا ٱلمَلَّا أَلُمَلًا أَلُمَا لَيْهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَهُمُ مِنْهَا قَلْمُ فَي مَسْلِمِينَ (٣٩) قَالَ عِفْرِيتْ مِن ٱلْجِنِّ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنُ مَا تَعْلِي مُسْلِمِينَ (٣٩) قَالَ عِفْرِيتْ مِن ٱلْجِنِ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ

أَنْ تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ ، وَ إِنِّى عَلَيْهِ لَقُوى المَّارِفِ (٤٠) قَالَ ٱلَّذِي عِنْدَهُ عِلْمْ مِن مَّقَامِكَ ، وَ إِنِّى عَلَيْهِ لَقُوى أُمِينْ (٤٠) قَالَ ٱلَّذِي عِنْدَهُ عِلْمْ مِن مَّقَامِكَ ، وَ إِنِّى عَلَيْهِ لَقُوى أُمِينْ (٤٠) قَالَ اللَّهِ عَنْدَهُ قَالَ هَاذَا مِنْ فَضْلِرَ بِنَى لِيَبْلُونِي بِهِ قَبْلُ أَن يَرْ تَدَّ إِلَيْكَ طَرْ فَكَ ، فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ قَالَ هَاذَا مِنْ فَضْلِرَ بِنَى لِيَبْلُونِي

ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ، وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّى غَنِي ۗ كَرِيمُ ۗ (٤١) قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْ تَدِي أَمْ تَنْكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ (٤٢) فَلَمَّا

(ع) قال كروا به عرضه مطر المهدى الم كون من المعلى الم المعلى المعلم على المعلم المعلم

(٤٣) وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ ٱللهِ ، إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قُوْمٍ كَافِرِينَ (٤٤) فِيلَ لَهَا الْدُخُولِي اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ

- ٢٧ مِّنْ قَوَارِيرَ ، قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ لَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ.
- ٢ (١٠٢) وَأَتَبَعُوا مَا تَنْـ لُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ ، وَمَا كَفَرَ سُلَيْا َنُ وَلَكِنَ ٱلشَّياطِينَ كَفَرْ وا يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ يَعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَآ إِنَّهَا نَحْنُ فَتَنَهُ أَنْلَا تَكْفُرْ . . .
- ٣٨ (٣٠) وَوَهَبْناَ لِدَاوُدَ سُلَيْمانَ ، نِعْمَ ٱلْعَبْدُ، إِنَّهُ أَوَّابُ (٣١) إِذْ عُرِضَ عَلَيْهُ وِالْعَشِيِّ ٱلْصَّافِناَتُ ٱلْجِيادُ (٣٠) وَوَهَا عَلَيَّ، (٣٢) فَقَالَ إِنِّي آَحْبَبْتُ حُبُ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي، حَتَّى تَوَارَتْ وَالْحَجَابِ (٣٣) وَلَقَدْ فَنَنَّا سُلَيْا نَ وَأَلْقَيْناَ عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمُّ أَنابِ فَطَفِقَ مَسْحًا وِالسُّوقِ وَٱلْأَعْناقِ (٣٤) وَلَقَدْ فَنَنَّا سُلَيْا نَ وَأَلْقَيْناَ عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمُّ أَناب فَطَفِقَ مَسْحًا وَالسُّوقِ وَٱلْأَعْناقِ (٣٤) وَلَقَدْ فَنَنَّا سُلَيْا نَ وَأَلْقَيْنا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَناب (٣٦) قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهِبْ لِي مُلْكُلًا لَا يَنْبِغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي ، إِنِّكَ أَنْتَ ٱلْوَهَابُ (٣٦) فَسَاطِينَ كُلَّ بَنَّا وَعُواسِ فَسَخَرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءَ حَيْثُ أَصَابِ (٣٧) وَٱلشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّا وَعُواسٍ (٣٨) وَالشَّيَاطِينَ كُلُّ بَنَّ وَعُواسٍ (٣٨) وَالشَّيَاطِينَ كُلُّ بَنَّ لَوْ أَنْهُ وَحُسْنَ مَاب .

# النَّابِ لِلسَّادِ الْمُنْ - النصارى -(۱- کلیات)

- ٣ (٦٤) قُلْ يَلْأَهْلَ ٱلْكِتَابِ تَعَالَوْ اللَّهِ عَنْ كَلِمَة سَوَآء بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَهْبُدُوا اللّهِ وَلَا يَشْدُوا اللهِ وَلَا يَتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ ٱلله ، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ . (١١٣) لَيْسُوا سَوَآء ، مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أَمَّةُ قَا يَّمَةُ يَتْدُونَ ءايات ٱللهِ ءانَاء ٱللّه وَاللّه وَمُ يَسْجُدُونَ (١١٤) يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِاللّهِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنْكُو وَيُسْرَعُونَ عَنِ ٱلْمُنْكُو وَيُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ ، وَأُولَئِكَ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ . (١٩٩) وَإِنَّ مِنْأَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَنْ يُوفِينَ فِي اللهِ وَمَا أَنْولَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لللهِ لَا يَشْتَرُونَ بِاللّهِ وَمَا أَنْولَ إِلَيْهُمْ خَاشِعِينَ لللهِ لَا يَشْتَرُونَ بِاللّهِ ثَمَنا قَلِيلًا ، وَأُولَئِكَ مِنَ ٱللّهُ سَرِيعُ ٱللّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِاللّهِ وَمَا أَنْولَ إِلَيْهُمْ عَاشِعِينَ لللهِ لَا يَشْتَرُونَ بِاللّهِ وَمَا أَنْولَ إِلَيْهُمْ عَالَمَ اللّهِ مَا أَنْولَ إِلَيْهُمْ خَاشِعِينَ لللهِ لَا يَشْتَرُونَ بِاللّهِ ثَمَنا قَلِيلًا ، أُولَى لَيْكُمْ وَمَا أَنْولَ إِلَيْهُمْ خَاشِعِينَ لللهِ لَا يَشْتَرُونَ بِاللّهِ وَمَا أَنْولَ إِلَيْكُمْ وَمَا أَنْولَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لللهِ لَا يَشْتَرُونَ بِاللّهِ ثَمَنا قَلِيلًا ، أَولَيْكَ لَهُمْ عَنْ اللهِ مَا يَعْنَ اللّهِ سَرِيعُ أَلْكُمْ اللّهُ مَا يَاللّهِ اللّهُ اللّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِاللّهِ وَمَا أَنْولَ إِلَيْكُمْ وَمَا أَنْولَ إِلَيْكُمْ وَمَا أَنْولَ إِلَيْكُمْ وَمَا أَنْولَ إِلَاهُ اللّهِ سَرِيعُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ ، وَمَا أَنْولَ إِلَيْهُ لَلْكُونَ فِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَولُونَ فِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو
- ٥ (٥) ... وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُوْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابِ ... (١٤) وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ٱخْذُنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظَّا مِمَّا ذُكُرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى آخَذُنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظَّا مِمَّا ذُكُرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْذِينَ قَالُوا يَصْنَعُونَ . (١٨) وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ، وَسَوْفَ يُنَبِّهُمُ ٱللهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ . (١٨) وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَعُنَ أَبْدَوْ اللهِ وَأَحِبَّوْهُ، قُلْ فَلِم يُعذَّ بِكُمْ بِذُنُو بِكُمْ ، بَلْ أَنْتُم بَشَرْ مُمَّنَ خَلَقَ،

يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَامْ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاء ، وَلِلهِ مُلْكُ ٱلسَّمَلَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ، وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ. (٤٦) وَقَفَّيْنَا عَلَى عَا أَرْهِمْ بِعِيسَىٰ أَبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَلَةِ ، وَوَاتَيْنَاهُ ٱلْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورْ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلنَّوْرَلَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لَّامْتَقَينَ (٤٧) وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ ٱلْإِنْجِيلِ بِمَا ٓ أَنْزَلَ ٱللهُ فِيهِ ، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ مِمَا ٓ أَنْزَلَ ٱللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ . (٥١) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ٱلْيَهُودَوَ ٱلنَّصَارَى ٓ أَوْ لِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْ لِيَآ ، بَعْضُهُمْ أَوْ لِيَآ ، بَعْضُهُمْ وَمَن يَتُوَلَّهُم مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ، إِنَّ أَللهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ . (٥٧) يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِباً مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتابَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْ لِيَآءَ . . . . (٥٩) قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ هَلْ تَنَقِّمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنْوْلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكُثْرَكُمْ فَاسِقُونَ . (٦٥) وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُوا وَٱتَّقَوْا ۚ لَكُفَّرْ نَا عَنْهُمْ سَيِّنَا تِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (٦٦) وَلَوْ أَنَّهُمْ أَ قَامُوا ٱلتَّوْرَلَةَ وَٱلْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّمْ لَأَ كُلُوا مِنْ فَوْ قِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْ خِلِهِمْ ، مِّنْهُمْ أُمَّةُ مُقْتَصِدَةً ، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ . (٦٨) قُلْ يَا أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقيمُوا ٱلتَّوْرَلَةَ وَٱلْإِنْحِيلَ وَمَآ أَنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم ، وَلَيْزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّاۤ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكُ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ، فَلاَ تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ . (٨٢) لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَاوَةً لِّذَينَ ءَامَنُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا ، وَلَتَجِدَنَّ أَثْرَبُهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّذِينَ قَالُوآ إِنَّا نَصَارَى، ذَ لِكَ إِنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (٨٣) وَإِذَا سَمِعُوا مَآ أُنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تُرَى ۚ أَعْيُنَهُمْ تَفْيِضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ ٱلْحَقِّ ، يَقُولُونَ رَبَّنَا ۚ ءَامَنَّا فَا كُـ تُبْنَا مَعَ ٱلشَّاهِدِينَ (٨٤) وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدُخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّالِحِينَ . (٨٥) فَأَنَّا مَهُمُ ٱللهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْدِي مِن تَحْتِمِاً ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيها . . . .

(٣٠) وَقَالَتَ الْيَهُودُ عُزَيْنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ ، ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِمْ ، فَيْلُ ، قَاتَلَهُمُ اللهُ ، أَنَّى يُوْفَكُونَ (٣١) اتْخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَمَا أُمِرُوا إِنَّ لَيْهُ وَاللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِنَّا لِيَعْبُدُوا إِنَّا وَاحِدًا ، وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَا مِن دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِنَّا لِيَعْبُدُوا إِنَّا وَاحِدًا ، وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَا مِن دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِنَّا لِيَعْبُدُوا إِنَّا إِلَهُ وَاحِدًا ، وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَا مِن دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِنَّا لِيَعْبُدُوا إِنَّا إِلَهُ وَاحِدًا ، وَرَهُ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا أَوْرَ اللهِ بِأَفُوا هُومَ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ يَعْفُوا نُورَ اللهِ بِأَفُواهُمْ وَيَأْبَى اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ يُدُونَ أَنْ يُطْفِعُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِمْ وَيَأْبَى اللهِ وَالْمَسِيعَ اللهِ وَالْمَسِيعَ اللهِ وَالْمَسِيعَ اللهِ وَالْمَسِيعَ ابْنَ يُعْفِقُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهُمْ وَيَأْبَى اللهِ اللهِ وَالْمَهُمْ وَيَأْبَى اللهِ وَاللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

- و اللهُ إِلَّا أَن يُنْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه
- ٥٧ ( ٢٧) ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى عَاثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْإِجْيِلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ
  ٱلَّذِينَ ٱتَبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَا ءَ رِضُوانِ ٱللهِ فَمَا
  رَعَوْهَا حَقَ رِعَا يَبْهَا، فَا تَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ .
- ٣ ( ٢ ) غُلِبَتِ ٱلرُّومُ (٣) فِي أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنْ بَعْدِ غَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ (٤) فِي بِضْع ِسِنِينَ ، للهِ ٱلْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ، وَ يَوْمَئِذِ يَغْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ (٥) بِنَصْرِ ٱللهِ . . .

# { 'u≠ - Y}

- ٢١ ( ٨٩) وَزَكْرِيَّا ۚ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ (٩٠) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَوَهَبًا ، لَهُ يَحْمِينَ وَاللَّهُ وَلَا يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ، وَكَانُوا يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ، وَكَانُوا يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ،
- ٣ (٣٨) هُنَالِكَ دَعَا زَكْرِيَّا رَبَّهُ ، قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِيَّةً طَيِّبَةً ، إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ
  (٣٩) هُنَادَتُهُ الْمَلْئِكَةُ وَهُو قَا مَمْ يُصَلِّى فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللهَ يُبَشِّرُكَ بِيحْيَى مُصَدِّقًا وَحَمُورًا وَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ (٤٠) قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامُ وَقَدْ بَرَاللهُ وَسَيِّدًا وَحَمُورًا وَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ (٤٠) قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامُ وَقَدْ بَلَهُ عَلَى مَا يَشَاءُ (٤١) قَالَ رَبِّ الْخَيلِ لِي عَاقِرْ ، قَالَ كَذَلِكَ اللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (٤١) قَالَ رَبِّ اجْعَل لِي عَايَة ، وَالْمَرْأَقِي عَاقِرْ ، قَالَ كَذَلِكَ اللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (٤١) قَالَ رَبِّ اجْعَل لِي عَايَة ، وَالْمَرْعُ وَالْمَرَا أَيْ عَاقِرْ ، قَالَ كَذَلِكَ اللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (٤١) قَالَ رَبِّ اجْعَل لِي عَلَيْهِ ، وَالْمَرْعُ وَالْمَرَا أَيْ عَاقِرْ ، قَالَ كَذَلِكَ اللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (٤١) قَالَ رَبِّ اجْعَل لِي عَلَيْهِ ، وَالْمَرْعُ فَي عَاقِرْ ، قَالَ كَذَلِكَ اللهُ يَشَاءُ وَالْمَا أَيْكُ كُيْراً وَسَبِّحْ بِالْمَشِي قَالَ عَلَيْهُ وَالْمُرَا أَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا يَشَاعُ وَالْمَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا يَشَاءً وَاللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا يَشَالُ وَالْمُوالَ وَسَبِيّعُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال
- الْعَظُمُ مِنِّى وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَا ئِكَ رَبِّ شَقِيًا (٤) وَإِنِّى خِفْتُ الْمُوالِي مِنْ الْعَظْمُ مِنِّى وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَا ئِكَ رَبِّ شَقِيًا (٥) وَإِنِّى خِفْتُ الْمُوالِي مِنْ وَرَآئِى وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَا ئِكَ رَبِّ شَقِيًا (٥) وَإِنِّى خِفْتُ الْمُوالِي مِنْ وَرَآئِى وَكَانَتِ الْمُرَأَيِّى عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّذُنْكَ وَلِيًّا (٦) يَرْثُنِي وَيَرِثُ مِنْ عَال يَعْقُوب، وَرَآئِى وَكَانَتِ الْمُرَأَيِّي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّذُنْكَ وَلِيًّا (٦) يَرْثُنِي وَيَرِثُ مِنْ عَال يَعْقُوب، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا (٧) يَازَكُو يَا إِنَّا نِنَا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامِ السَمْهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَهُ مِنْ قَبْلُ مُ سَمِيًّا وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا (٧) يَازَكُو يَا إِنَّا نِنَا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامِ السَمْهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَهُ مِنْ قَبْلُ مُ سَمِيًّا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكَبِرِ عِينِيًّا
   (٨) قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ الْمُرَأَيِّ فِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِينَا اللهِ اللهِ اللهِ الْمَالُولِي عَلَى الْمَالَةُ عَلَى اللّهُ مِنْ الْمَالَةِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ ا

19 أَكُلُ كَذُ اللَّهُ قَالَ رَبُّكَ هُو عَلَى ۗ هَيِّنْ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا (١٠) قَالَ رَبُّ أَلَّا تَكُلِّم النَّاسَ ثَلَاثُ لَيَالِ سَوِيًّا (١١) فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ رَبِّ اجْعَلَ لِّى عَايَةً ، قَالَ عَايَتُكَ أَلّا تُكلِّم النَّاسَ ثَلَاثُ لَيَالِ سَوِيًّا (١١) فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْهِحْرَابِ فَأَوْحَى ۚ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا (١٢) يَا يَحْدِي خُذِ الْكِتَابَ بِقُوّةً ، وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدُم صَلِيًّا (١٣) وَحَنَانًا مِّن لَدُنَّا وَزَكُواةً ، وَكَانَ تَقِيًّا (١٤) وَبَرًّا بِوالدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا (١٥) وَسَلَامْ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يَبُعْتُ حَيًّا .

# (٣- مريم)

(٣٣) إِنَّ ٱللهُ ٱصْطَفَى اَدَمُ وَنُوحًا وَ الَ إِرْ اهِم وَ الَّ عِرْ انَ عَلَى الْعَالَمِينَ (٣٣) فَرَيَّ بَعْضُهُم مِنْ بَعْضُ، وَاللهُ سَمِيعِ عَلِمْ وَهُ الْفَيْ الْمَدْ أَتُ عَمْرَانَ رَبِّ إِنِّى نَذَرْتُ لَكَ مَافِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ ا

(١٥٦) وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْ لِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بَهُمَاناً عَظِياً.

19 (١٦) وَأَذْ كُرْ فِي ٱلْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنْتَبَدَّتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا (١٧) فَاتَخَدُتْ مِنْ وَيَا (١٦) وَأَذْ كُرْ فِي ٱلْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنْتَبَدَّتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرُقًا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

19

منك إِن كُنْت تَقِيًّا (١٩) قَالَ إِنَّمَ أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأُهَبَ لَكِ عُلَامًا زَكِيًّا (٢٠) قَالَتَ اللهُ عَلَامٌ وَلَمْ عَلَى عَسْنَى بَشَرْ وَلَمْ أَكُ بَقِيًّا (٢٢) قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُو عَلَى هَبِّنَ، وَلِنَجْعَلَهُ عَايَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا، وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا (٢٢) فَحَمَلَتُهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا وَلِنَجْعَلَهُ عَايَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنْنَا، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا (٢٢) فَحَمَلَتُهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا مَنْ عَنْ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

٢١ (٩١) وَٱلَّتِي أَحْصَلَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةَ لَلْعَالَمِينَ.

٦٦ (١٢) وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَانَ ٱلَّـتِي أَحْصَنَت فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَت بِكَامِات رَبِّها وَتَعَانَ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَت بِكَامِات رَبِّها وَكُثْبِهِ وَكَانَت مِنَ ٱلْقَانِتِينَ .

### \$ come - { }

١٩ (١٦) وَأُذْ كُرْ فِي ٱلْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنْتَبَدَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْ قِيًّا (١٧) فَاتَخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا (١٨) قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَانِ مُنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا (١٩) قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا (٢٠) قَالَتْ مَنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا (١٩) قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا (٢٠) قَالَتُ مَنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا (١٩) قَالَ إِنَّكَ بَعِيًّا (٢١) قَالَ كَذَ لِكِ قَالَ رَبُّكِ هُو عَلَى هَيِّنْ، وَلَا أَنْ أَنْ أَمُوا مَقْضِيًّا (٢٢) فَالَ كَذَ لِكِ قَالَ رَبُّكِ هُو عَلَى هَيِّنْ، وَلَا أَمْرًا مَقْضِيًّا (٢٢) فَحَمَلَتُهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانَاقِصِيًا وَلِنَجْعَلَهُ عَانِهُ عَلَى اللّهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانَاقِصِيًا وَلَنَجْعَلَهُ عَالَهُ وَكُنْ أَمْرًا مَقْضِيًّا (٢٢) فَحَمَلَتُهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانَاقِصِيًا وَلَنَجْعَلَهُ عَالَهُ عَلَى مَتْ قَبْلَ هَلَا مَالًا وَكُنْتُ نَنْ عَلَى اللّهُ كَالَ اللّهُ عَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ فَالْتُعْلَقِ قَالَتْ يَالنَّيْنِي مِتُ قَبْلَ هَلْ اللّهُ الْمَخَاصُ إِلَى جِنْعُ اللّهُ قَالَتُ يَالِيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَالًا مَالًا وَكُنْتُ نَعْلًا

مَنْسِيًّا (٢٤) فَنَادَنَهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَيَى قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكَ سَرِيًّا (٢٥) وَهُزِّى َ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا (٢٦) فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّى عَيْنًا ، فَإِمَّا نَرِيَّ مِنَ الْبَشِرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحَمْنِ صَوْمًا فَكَنْ أَكُمِّ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا (٢٧) فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَكُمْ الْمَيْ وَقَرْمِ إِنْسِيًّا (٢٧) فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمُ لُهُ ، قَالُوا يَامَرْ يَمُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْئًا فَرِيًّا (٢٨) يَا أَخْتَ هَيْرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأً سَوْءِ وَمَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأً سَوْء وَمَا كَانَ أَبُوكِ الْمَهْدِ صَبِيًّا وَمَا كَانَ أَبُوكِ الْمَهْدِ صَبِيًّا (٣٠) قَالُوا كَيْفَ نُكُمِّ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا (٣٠) قَالُوا كِيْفَ نُكُمِّ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا (٣٠) قَالُوا كَيْفَ نُكُمِّ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا وَمَا كُنْتُ وَمَا كُنْتُ اللّهُ عَلَيْ مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَالسَّلَاةِ وَالرَّ كُواةٍ مَا دُمْتُ حَيَّا (٣٣) وَجَعَلَنِي وَلَمْ يُوالِدَنِي وَلَمْ يَوْمَ وُلِوْتُ وَيَوْمَ أَمُونَ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيَّا (٣٣) وَجُعَلَنِي الْكَانِ فَي الْمَهْ مَوْنَ وَيَوْمَ أَمُونَ وَيَوْمَ أَبُعِتُ الْكَانِ وَلَكَ عِلَى الْمِهُ وَلُولُ الْمُعَلِي عَبْدُ اللّهُ عِلَى الْمَعْلَى عَلَى الْقَوْلُ لَكُولُولُ الْمُونُ وَيَوْمَ أَمُونَ وَيَوْمَ أَبُعَتُ حَيَّا (٣٤) وَلَاكَ عِيسَى الْبُنُ مَوْنُ مَا مُونَ وَيَوْمَ أَبُعَتُ حَيَّا (٣٤) وَلَاكَ عِيسَى الْبُنُ مَنْ كُولُ الْحَقِّ اللّهُ عَلَى عَبْمُ وَلَا لَكُونَ وَيَوْمَ أَمُونَ وَيَوْمَ أَنْعَتُ حَيَّا (٣٤) وَلَاكَ عِيسَى الْبُنُ مَوْمَ وَلِولَاكَ عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُونَ وَيَوْمَ أَبُعُونَ وَيَوْمَ أَمُونَ وَيَوْمَ أَنْعُونَ وَلَى الْمُعْلَى الْفَالِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُونَ وَيَوْمَ أَلُولُ الْمُولُ وَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُولُ الْمُولُ وَلَالُولُ وَلَالُولُ الْمُولُولُ وَلَالُولُ وَلَالُولُ وَلَالُولُ وَلَالُولُ وَلَالَ الْمُولُ وَلَالُولُ وَلَالُولُ وَلَيْنَ وَلَالُولُ وَلَا الْمُولُولُ وَلَالُولُ وَلَالُولُ

٢ (٨٧) ... وَوَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُناهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ...

(٤٥) إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلْئِكَةُ يَامَرْيَمُ إِنَّ ٱللهُ يَبَشِرُكُ بِكَلِمَة مِّنْهُ ٱلنَّسِيحُ عِسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيها فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّيِنَ (٤٦) وَيُكَمِّ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْ وَكَهْ لَا وَمِنَ ٱلْمُقَرَّيِنَ (٤٦) وَيُكَمِّ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْ وَكَهْ لَا وَمِنَ ٱللهُ يَعْلَىٰ ٱلصَّالِحِينَ (٤٤) قَالَتُ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَذُ وَلَمْ يَهْسَدِي بَشَرْ ، قَالَ كَذَالِكِ ٱللهُ يَعْلَىٰ مَا يَشَا هَ ، إِذَا قَضَى آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيكُونُ (٤٨) وَيُعلِّمُهُ ٱلْكَتَابَ وَٱلْحِكْمَة وَٱلْتَحْرَةُ وَٱلْإِنْجِيلَ (٤٩) وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَآءِيلَ أَنِّي قَدْ حِئْتُكُمْ وَبَا يَهُ مِن رَبِّكُمْ ، أَنِّي أَنْحُ فِي عَيْوَلُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللهِ ، وَٱلْمَهُ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللهِ ، وَأَرْبِكُمْ أَنْ أَلْكُونَ وَمَا تَذَخِرُونَ فِي بَيُو تِكُمْ ، أَنِّي وَالْمُونَى اللهِ وَالْمَهُ وَلَا يَلْ عَنْ مَلُونَ وَمَا تَذَخِرُونَ فِي بَيُو تِكُمْ ، أَنْ كُونَ وَمَا تَذَخِرُونَ فِي بَيُو تِكُمْ ، وَٱللهُ وَتَى بِإِذْنِ ٱللهِ ، وَأَنْفُخُ فِيهِ فَيكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللهِ ، وَأَنْفُخُ فِيهِ فَيكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللهِ ، وَأَنْفُخُ فِيهُ وَيَعْمُ وَرَاقِهُ وَلِأُحِلَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ عَلَى اللهِ وَالْمَاكُونَ وَمَا تَذَخِرُ وَلَا اللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ مُنْ وَلَا اللهُ وَاللّهُ مَا وَلَا اللهُ وَاللّهُ مُولَا اللهُ وَاللّهُ اللهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللللّهُ وَلَا اللللللللللّهُ وَلَا اللللللللللللللّهُ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللللللّ

- مِنَ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ اللَّذِينَ اتَبَعُوكَ فَوْقَ اللَّذِينَ كَفَرُوآ إِلَى يَوْمِ الْقِينَاةَ ، ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَا عُنْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (٥٦) فَأَمَّا اللَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذَّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَي اللَّهُ نِيا وَاللَّهُ عَلَي اللَّهُ نِيا وَاللَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا فِي اللَّهُ نِيا وَاللَّهُ عَلَي وَاللَّهُ عَلَي وَاللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

- (٣٠) وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرٌ ٱبْنُ ٱللهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللهِ ، ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِمِمْ ، يُضَاهِمُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ، قَاتَلَهُمُ ٱللهُ ، أَنَّى يُؤُفَكُونَ (٣١) ٱتَخَذُوآ أَحْبَارَهُمْ وَرُهُمْ اللهُ ، أَنَّى يُؤُفَكُونَ (٣١) ٱتَخَذُوآ أَحْبَارَهُمْ وَرُهُمْ اللهُ مَرْبَعَ وَمَا أُمِرُوآ إِلَّا لِيَعْبُدُوآ إِلَهَا وَاحِدًا ، وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَا بًا مِّن دُونِ ٱللهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْبَعَ وَمَا أُمِرُوآ إِلَّا لِيَعْبُدُوآ إِلَهَا وَاحِدًا ، لَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ مَوْ ، سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ .
  - ٢٣ (٥٠) وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَوْيَمَ وَأُمَّهُ ءَايَةً وَءَاوَيْنَاهُمَآ إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ .
- ﴿ (٥٧) وَلَمَّا ضُرِبَ اَبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ (٨٥) وَقَالُوآ ءَآ لِهَتَنَا خَيْرُ أَمْ هُو ، مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ، بَلْ هُمْ قَوْمُ خَصِمُونَ (٩٥) إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ، بَلْ هُمْ قَوْمُ خَصِمُونَ (٩٥) إِنْ هُو إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثْمَلًا لِبُنِي إِلْمَانَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ لَا مِنْكُمْ مَّلَالِي (٩٠) وَلَوْ نَشَاهَ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَّلَالِيكَةً فِي الْأَرْضِ يَخَلَفُونَ (١٦) وَإِنَّهُ لَكُمْ لِلْمَاعَةِ فَلَا تَمْ تَرُنَ بِهَا وَانْتَبِعُونِ ، هَلْذَا صِرَاطْ مُسْتَقِيمْ . (٣٣) وَلَمَّا حَبْدُ وَاللّهُ وَأُطِيعُونِ قَالَ قَدْ جِنْتُكُمْ إِلْحِكْمَةً وَلِأَ بَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ اللّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ، فَاتَقُوا اللّهَ وَأُطِيعُونِ قَالَ قَدْ جِنْتُكُمْ إِلْحَكْمَةً وَلِأَ بَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ، فَاتَقُوا اللّهَ وَأُطِيعُونِ وَلَا اللهَ هُو رَبّي وَرَبّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ، هَلْذَا صِرَاطْ مُسْتَقِيمٌ (٦٥) فَاخْتَلَفَ الْأُخْزَابُ مِنْ رَبّكُمْ فَوَيلْ لِللّهَ هُو رَبّي وَرَبّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ، هَلْذَا صِرَاطْ مُسْتَقِيمٌ (٦٥) فَاخْتَلَفَ الْأُحْزَابُ مِنْ وَيِلْ لَلّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ .
- ١٦ (٦) وَإِذْ قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَآءَيلَ إِنِّى رَسُولُ ٱللهِ إِلَيْكُم مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الله
- (۱۰۹) يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَ ٱلْجِبْتُمْ ، قَالُوا لَاعِلْمَ لَنَا ، إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ ٱلفُيُوبِ (۱۰۰) إِذْ قَالَ ٱللهُ يَاعِيسَى ٱبْنَ مَرْ يَمَ ٱذْ كُرْ نِمْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكلِّمُ أَلْكَ اللهَ اللهَ يَاعِيسَى ٱبْنَ مَرْ يَمَ ٱذْ كُرْ نِمْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّوْرَلٰهَ وَٱلْإِنْجِيلَ ، وَإِذْ تَخْلُقُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَمْلًا ، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَلٰةَ وَٱلْإِنْجِيلَ ، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْنَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْ فِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْ فِي ، وَأَبْرِئُ ٱلْأَكْمَةُ وَٱلْأَبْرُصَ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْنَةُ ٱلطَّيْرِ بِإِذْ فِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْ فِي مَوْتُرِيقُ الْأَكْمَةُ وَٱلْأَبْرُصَ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْنَةُ ٱلطَّيْرِ بِإِذْ فِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي ، وَأَبْدِئُ ٱللهُ كُمّةَ وَٱلْأَبْرُصَ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْنَةُ ٱلطَّيْرِ بِإِذْ فِي مَا يَعْبَعُ أَنْ كُنْهُ وَالْمَابِقُونَ مَا إِنْ هَلْهُ آلَ إِلَّا سِحْرَ مُّبِينَ (١١١) وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِيِّينَ أَنْ اللهُ وَالِي قَالُوا عَلْمَهُ إِنْ هَلْدَا آ إِلَّا سِحْرَ مُّبِينَ (١١١) وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِيُّونَ يَاعِيسَى عَلْمُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا ءَامَنَا وَٱشْهَدُ بِأَنْنَا مُسْلِمُونَ (١١١) إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَاعِيسَى عَلْمِيلَ فَالُوا عَلْمَا وَاشْهَدُ فَالَاللهُ مُنْ الْهُولَ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُونَ وَالْمَالِمُونَ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمِنَالَ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِمُونَ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِيَا وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِي وَالْمُولُولُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَلِي وَلَا اللْمُولُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِلُولُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالِولُولُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالِمُولُ وَالِمَالِلَا الْمُؤْلُولُ وَالْل

أَنْنَ مَرْ يَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُكَ أَنْ يُنزِّلِ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ ٱلتَّمَآءُ ، قَالَ ٱنَّمُوا الله إِنْ كُنْمُ مُوْمَ مِنْ السَّمَاءِ وَالْمَائِنَ قَلُو بُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَفْقَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ (١١٤) قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْ يَمَ ٱللَّهَمَّ رَبَّنَا آبُولُ عَلَيْنَا مَآ يُدةً مِّنَ ٱلشَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لَّأُولِنَا وَالْحِينَ (١١٥) قَالَ الله تَكُونُ لَنَا عِيدًا لَّأُولِنَا وَالْحِينَ وَالْعَابَةُ مَنْكُ ، وَازْزُونَنَا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّازِ قِينَ (١١٥) قَالَ ٱلله إِنِّي مُنزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ، هُونُ يَكُفُو بَعْدُ مِنْكُمْ وَالْدَنِينَ وَالْمَالِقَ اللهَ اللهُ عَلَيْكُمْ ، وَمَنْ يَكُونُ لِيَ أَنْ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي يَعْقَى ، إِن كُنْتُ قُلْتُهُ الْعَلَى مَنْ دُونِ ٱللهِ ، قَالَ ٱللهُ يَعْيِسَى ٱبْنَ مَرْهُمَ ءَأَنْتَ قُلْتُ اللّهَ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ فَلَدُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ ال

٥٧ (٢٦) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَانُوحًا وَ إِبْرَ اهِيمَ . . . (٢٧) ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى عَاثَارِهِم برُسُلِنَاوَقَفَيْنَا بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْإِنْحِيلَ وَجَعَلْنَا فِي تُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَبْعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْمِمْ إِلَّا أَبْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَا يَتِهَا، فَآتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ، وَكَثِيرُ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ .

إِنَّ اللهُ ٱشْتَرَى مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ، يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ، وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلنَّوْرَلَةِ وَٱلْإِنْجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ ، وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللهُ ، فَلَقُرْءَانِ ، وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللهُ ، فَلَا تُنْفِي وَاللهُ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِمُ .

# (٥ - الإنجيل)

رقم السورة والآية

٣٥ (٢٥) وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَلِي مِنْ قَبْلِهِمْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَلِي (٢٥) وَإِن يُكَذِّبُونَ فَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَلِي

## (٦- التثليث)

- (١٧١) يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى ٱللهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ، إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَرُوحُ مِّنْهُ ، فَآمِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ ، وَلَا تَقُولُوا ثَلاَثَةُ ، فَآمِنُوا بِاللهِ وَكِيلًا .
  الْتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ ، إِنَّمَا ٱللهُ إِلَهْ وَكِيلًا .
  الْأَرْضِ ، وَكَنَى إِللهِ وَكِيلًا .
- ٥ (٧٣) لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوآ إِنَّ ٱللهَ ثَالِثُ ثَلَّمَةً . وَمَا مِنْ إِلَه ٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ ، وَإِن لَمْ تَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ.
  - 7 (١٥١) قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ، أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا...

\* \* \*

# الْبَابْدِلِسَانِ عَلَى الْبَابِدِلِسَانِ عَ - ما وراء الطبيعة أو الإلهيات -(١ - الروح أو النفس)

- ٣٢ ( ٩ ) ثُمَّ سَوَّلَهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ . . .
- ١٧ (٨٥) وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ، قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَسْرِ رَبِّى وَمَآ أُو تِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا.
- ٣ (١٤٥) وَمَا كَانَ لِنَفْسُ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللهِ كِتَا بًا مُّؤَجَّلًا . . . (١٨٥) كُلُّ نَفْسٍ ذَآ ثِقَةُ ٱلْمَوْتِ، وَإِنَّنَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَيْمَةِ . . .

٧ (٢٩) ... كَمَا بَدَأً كُمْ تَعُودُونَ .

٢١ (٣٥) كُلُّ نَفْسٍ ذَ آئِقَةُ ٱلْمَوْتِ، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً ، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ.

٣١ (٣٤) . . . وَمَا تَدْرِي نَفْسُ مَّاذَا تَكُسِبُ غَدًا ، وَمَا تَدْرِي نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ، إِنَّ ٱللهَ عَلَمْ خَبِيرُ . . . عَلَمْ خَبِيرُ . . عَلَمْ خَبِيرُ .

٢٩ (٥٧) كُلُّ نَفْسِ ذَا أَيْقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمُّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ.

٧٠) ... وَذَ كُرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ مِا كَسَبَتْ ...

٦٩ ( ٨ ) فَهَـلْ تَرَى لَهُم مِنْ بَا قِيةٍ . (٢٥) وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَنَهُ بِشِماً لِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْنَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِية .
(٢٧) يالَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَة .

٨٢ (١) إِذَا ٱلسَّمَآ ءَا نَفَطَرَتْ (٢) وَإِذَا ٱلْكُورَكِ ٱنْتَكَرَّتْ (٣) وَ إِذَا ٱلْبِحَارُفُجِّرَتْ (٤) وَ إِذَا ٱلْقَبُورُ. الْقَبُورُ. بُعْثِرَتْ (٥) عَلِمَتْ نَفْسُ مَّاقَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ .

٩١ (١) وَٱلشَّمْسِ وَضُحَّهَا (٢) وَٱلْقَمَرِ إِذَ تَلَاهَا (٣) وَٱلنَّهَارِ إِذَاجَلَهُا (٤) وَٱللَّمَ إِذَا يَعْشَهُا (٥) وَٱللَّمَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّ

# (۲ — الأفندة)

١٦ (٧٨) وَأَللهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أَمَّهَا تِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْنِدَةَ لَكُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْنِدَةَ لَاتَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْنِدَةَ لَاتَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْنِدَةَ

# ﴿ ٣ - الفطرة أو الغريزة ﴾

١٦ ( ٦٨ ) وَأَوْحَى ٰ رَبَّكَ إِلَىٰ ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتاً وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِّمَا يَعْرِشُونَ (٦٩) ثُمُّ اللَّهِ مِنْ كُلِّ ٱلنَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي شُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلاً . . .

## ( 3 − lhe 2) }

رقم السورة والآية

- ٤ (١٣٥) يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلهِ . . فَلَا تَنَّبِعُوا ٱلْهَوَى أَنْ
  - ٠٠٠ (٢٩) كِلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواۤ أَهُو ٓ آءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ٠٠٠
- ٣٨ (٢٦) يَادَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحْكُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَنْبِعِ ٱلْهُوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ أَللهِ . . .
  - ٢٨ (٥٠) . . . وَمَنْ أَضَلُ مِّمْنِ ٱتَّبَعَ هَوَلَهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللهِ . . .

# ( ٥ - الضميرأو السريرة ﴾

- ٦ (١٥٢) . . . وَ إِذَا تُعْلَيُمْ فَأَعْدِلُوا وَلَوْ كَأَنَ ذَا قُرْبَىٰ . . .
- ٧ (٢٠٠) وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ ، إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٠١) إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّمَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَآ أَفْ مِنْ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكُّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ (٢٠٢) وَ إِخْوَانَهُمْ كَمْذُونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ المُ لا يُقصرُون .
- ٥ (١٦) وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ وَنَسْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ ، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْــلِ ألوريد .

# (٦ - الكسب والاختيار)

- (١١١) وَمَنْ يَكْسِبْ إِنْماً فَإِنَّما يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِه . . .
- (١٠٥) يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ، لَا يَضُرُّ كُم مَّنْ ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ . . .
  - (٧٠) ... وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ... ٦
    - (٩٠) بنسما أشتروا به أنفسهم ... ۲
- ١٠ (٤٤) إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ . (١٠٨) قُلْ يَثْلِمُ ٱلنَّاسَ قَدْ

- ٠٠ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ، فَمَنِ ٱهْتَدَى فَإِنَّما يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها ...
  (١٠٩) وَٱنَّبِعْ مَا يُوحَى ٓ إِلَيْكَ وَٱصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ ٱللهُ ، وَهُو خَيْرُ ٱلْحَلِمِينَ .
- ١١ (٢١) أُولَئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوآ أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ . (١٠١) وَمَا ظَلَمْنَاهُمُ وَلَكِنْ ظَلَمُوآ أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ . (١٠١) وَمَا ظَلَمْنَاهُمُ وَلَكِنْ ظَلَمُوآ أَنْفُسَهُمْ . . .
  - ١٣ (١١) . . . . إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا يِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ . . .
- ١٧ (١٥) مَن ٱهْتَدَى فَإِنَّما يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها ، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها ، وَلَا تَزْرِيها فَفَسَقُوا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (١٦) وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ يُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرُ نَا مُثْرَفِيها فَفَسَقُوا فَمَسَقُوا فَهَا فَخَتَى عَلَيْها ٱلْقَوْلُ فَدَمَّوْ نَاهَا تَدْمِيراً (١٧) وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ، وَكُفَى فَعَها فَعَمْ مَنْ هُو بِهَا فَحَقَ عَلَيْها أَعْلَم بَمَنْ هُو بَرِيبًا بَصِيرًا . (٨٤) قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُم أَعْلَم بَمَنْ هُو أَهْدَى سَبِيلًا .
- ١٨ (٢٩) وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ، فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُرْ . . . (٥٥) وَرَبُّكَ ٱلْفَغُورُ دُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ . . . (٥٩) وَتِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكُناهُمْ لَمُ الْعَذَابَ . . . (٥٩) وَتِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكُناهُمْ لَمُ الْعَذَابَ . . . (٥٩) وَتِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكُناهُمْ لَمُ الْعَذَابَ . . . (٢٩)
  - ٢٣ (٦٢) وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا...
  - ٥٠ (٧) ... لَا يُكَلِّفُ أَللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَمَهَا ، سَيَجْعَلُ أَللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُدْرًا .
  - ٢٩ ( ٣ ) وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ، فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَأَذِينَ
  - ٤ ( ٩ ) وَقِهِمُ ٱلسَّيِّئَاتِ ، وَمَنْ تَقِ ٱلسَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ ، وَذَٰ لِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ .
- ٢٠) مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ، وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا
   وَمَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ .
- (١٥) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ، وَمَنْ أَسَآء فَعَلَيْهَا ... (٢١) أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُوا ٱلسَّيِّنَاتِ أَن أَمْ عَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُوا ٱلسَّيِّنَاتِ أَن اللهُ عَلَيْهُمْ وَتَمَاتُهُمْ ، سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ (٢٢) وَخَلَقَ ٱللهُ ٱلسَّمَا وَاتْ وَٱلْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ .
  - ٢٦ (١٩) وَلِكُلِّ دَرَجَاتُ مُّمَّا عَيلُوا ، وَلِيُو فِيهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَّمُونَ .

- ه (٣١) ٠٠٠٠ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَسَالَمُوا بِمَا عَمِلُوا وَ يَجْزِى ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى! (٣٨) أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وَازِرَةٌ وَازِرَةٌ وَذِرَ أُخْرَىٰ (٣٩) وَأَن لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ (٤٠) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ (٤١) ثُمَّ وَزْرَ أُخْرَىٰ (٣٩) وَأَن لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ (٤٠) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ (٤١) ثُمَّ فَي يُحَزِّلُهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأَوْفَىٰ .
  - ٩ (١٠) وَهَدَيْنَهُ النَّجْدَيْنِ .
- ٩٠ ( ٧ ) وَنَفْسٍ وَمَاسَوَّاهَا (٨) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُوَّلُهَا (٩) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّلْهَا (١٠) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّلْهَا .
- ٣٥ (١٨) وَلَا تَزِرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، وَ إِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ ۚ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٍ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَيَ، إِنَّمَا تُنْذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ ، وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ، وَ إِلَى ٱللهِ ٱلْمُصِيرُ .
  - 13 (٤٦) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ، وَمَارَبُّكَ بِظَلَّامٍ للْعَبِيدِ.
- ٧٧ (١) تَبَارَكَ ٱلَّذِي بِيدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ (٢) ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوةَ لِيَبْلُو َ كُورَ اللَّهُ وَهُو الْعَزِيزُ ٱلْفَغُورُ .
- ١٨ ( ٧ ) إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَلَلًا (٨) وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا
   صَعِيدًا جُرُزًا .
  - ٧٤ (٣٨) كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ . (٥٥) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ .
- ٧٦ (٢٩) . . . . فَمَنْ شَاءَ أَتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا (٣٠) وَمَاتَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ ٱللهُ ، إِنَّ ٱلله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (٣١) يُدْخِلُ مَنْ يَشَاء فِي رَحْمَتِهِ ، وَٱلظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا .
  - ٧٤ (٥٦) وَمَا يَذْ كُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ ، هُوَ أَهْلُ ٱلتَّفْوَاي . . .
    - ٨١ (٢٩) وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَآءُ ٱللهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ .
    - ٩٢ (١٢) إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ (١٣) وَ إِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَٱلْأُولَىٰ .

## ﴿ ٧ - المستولية الشخصية ﴾

رقم السورة والآية

٦ (١٦٤) ... وَلَا تَكْسِبُ كُلُ أَنفُسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ... (١٠٤) ... فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ، وَمَنْ عَبِي آ فَعَلَيْهَا ...

٢٩ ( ٢ ) وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُحَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ ٱللهَ لَغَنِي عَنِ ٱلْعَالَمِينَ.

٣٤ (٢٥) قُل لَّا تُسْنَكُونَ عَمَّآ أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْنَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ. (٤٢) فَالْيَوْمَ لا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَفَعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذَّبُونَ.

٣٩ (٧) .... وَلَا تَزِرُ وَاذِرَةٌ وِذْرَ أَخْرَى ....

٥ (١٠٥) يَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ، لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ

١٧ (١٥) مَنِ ٱهْتَدَىٰ قَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ ضَلَّ قَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا ، وَلَا تَزِرُ وَاذِرَةٌ وِذْرَ اللهُ وَلَا تَزِرُ وَاذِرَةٌ وِذْرَ الْعَالَمَ عَلَيْهَا ، وَلَا تَزِرُ وَاذِرَةٌ وِذْرَ

٧٧ (٧٤) وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ (٥٠) وَمَامِنْ غَآئِبَةٍ فِي ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فَيُ السَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فَي كِتَابٍ مُبِينٍ .

## ﴿ ٨ - القضاء والقدر ﴾

٥٤ (٥١) وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا ٓ أَشْيَاعَكُم ۚ فَهَـَلْمِن ثُدَّ كِرٍ (٥٧) وَكُلُّشَيْء فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ (٥٣) وَكُلُّصَغِيرٍ وَكَبِيرِ ثُسْتَطَرْ .

(١٤٥) وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللهِ كِتَابًا مُّوَجَّلًا ... (١٥٤) . . . قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ لِيَادِ مِنَا لِيَ اللهِ مِنَاجِعِهِمْ . . . قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ . . .

(٢) هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّنْ طِين ثُمَّ قَضَى أَجَلاً ، وَأَجَلْ مُسَمِّى عِنْدَهُ ، ثُمَّ أَنْتُم عَمْ مَّنْ طِين ثُمَّ قَضَى أَجَلاً ، وَأَجَلْ مُسَمِّى عِنْدَهُ ، ثُمَّ أَنْتُم عَمْ مَّنَ طَين أَنْتُم عَلَى اللهُ لَكَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ . . . وَلَوْ شَاءَ الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلهُدَى . . .

٧ (٣٤) وَلِـكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ ، فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُ وَنَ سَاعَةً ، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ .

- ١٠ (٤٩) قُل لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًا وَلَا نَفْعاً إِلَّا ما شَاءَ ٱللهُ ، لِـكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ، إِذَا حَبَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَقَدْمُونَ .
- ١١ (٣) وَمَا مِنْ دَآبَةً فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللهِ رِزْقُها وَبَسْلَمٌ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ، كُلُّ فِي
   كَتَابٍ مُّبِينٍ .
  - ١٥ ( ٤ ) وَمَا أَهْلَكُنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتابُ مَّعْلُومُ (٥) مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ.
- ١٧ (٥٨) وَإِن مِّنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيَلَةِ أَوْ مُعَذَّبُوهَا عَذَاباً شَدِيدًا ، كَانَ ذَلكَ اللهَ اللهُ اللهُ
  - ٢٣ (٢٣) مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ.
- ٣٤ (٣) . . . لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَلُوَاتِ وَلَافِي ٱلْأَرَضِ وَلَآ أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَآ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ .
- ٣٥ (١١) . . . وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ، وَمَا يُعْمَرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ . . .
- ٥٧ (٢٢) مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٓ أَنْفُسِكُم ۚ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا ، إِنَّ فَرُاكِ مَلْ اللهِ يَسِيرُ .
  - ٥٩ (٣) وَلَوْ لَا أَنْ كُتَبَ ٱللهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلاَّءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا، وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّادِ.
    - ٥٥ (٣) ... إِنَّ ٱللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ، قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْء قَدْرًا.
      - ٧١ (٤) ... إِنَّ أَجَلَ ٱللهِ إِذَا حَاءَ لَا يُؤخَّرُ ...
- ٧٢ (٢٥) قُلْ إِنْ أَدْرِى أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّى آَمَدًا (٢٦) عَالِمُ ٱلْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى عَلَى لَهُ رَبِّى آَمَدًا (٢٦) عَالِمُ ٱلْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (٢٧) إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا (٢٨) لِيَمْمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا .
- ٢٧ (٧٤) وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنَّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ (٥٥) وَمَا مِنْ غَا بِبَةٍ فِي ٱلدَّمَا وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ .

٥٥ (٥١) وَلَقَدْ أَهْلَـٰكُنَا ٓ أَشْيَاعَـٰكُم ْ فَهَـٰلْ مِن مُّدَّ كِرٍ (٥٢) وَكُلُّ شَيْء فَعَلُوهُ فِي ٱلزَّبُرِ (٥٣) وَكُلُّ مَنَ وَمَا مُنْ وَكُلُّ مَنْ أَهُ وَكُلُّ مَنْ مُدَّ كِرٍ (٥٢) وَكُلُّ مَنْ مُنْ مُنْ أَهُمُ وَمَا أَمْ مُنْ مَنْ مُدَّ كِرٍ (٥٣) وَكُلُّ مَنْ مُنْ وَكُلِيرٍ مُسْتَطَرُ .

# ﴿ ٩ - فضل الله ﴾

- أو الناك على هُدى مِن رَبِّهِم ، وأو لئك هُمُ الْمُفْلِحُون (٢) إِنَّ اللّذِينَ كَفَرُوا سَو آلا عَلَيْهِم وَعَلَى شَعِهم ، وَعَلَى آبْصارِهِم وَاللّهُ عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ لَكُنْمُ مِن عِشَاوَةٌ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم . (٦٤) . . . فَلُولا فَصْلُ الله عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ لَكُنْمُ مِن الْخَسِرِينَ . (١٠٥) . . . وألله كَنْتُم مِن يَشَاء ، والله دُو الْفَصْلِ الْعَظِيم الْخَسِرِينَ . (١٠٥) . . . وألله كَنْتُم مِن يَشَاء ، وألله دُو الْفَصْلِ الْعَظِيم وَالْخَسِرِينَ . (٢١٥) . . . وألله كَنْتُم مِن يَشَاء إلى صِراط مُسْتَقِيم . (٢٤٥) . . . والله كَنْتُم مَن ويَشَاء إلى صِراط مُسْتَقِيم . (٢٤٥) . . . والله كَنْتُم مَن ويَسْلُم ويَالله عَلَيْ مَن بَعْدِ مَا جَاءَتُهُم وَاللّه الله عَلَيْ مَن بَعْد مَا جَاءَتُهُم الله وَاللّه مَنْ عَلْم مَن بَعْد مَا جَاءَتُهُم الله عَلَى الله عَلْم مَن بَعْد مَا وَلَكِنَ الله عَلَى مَن يَشَاء الله مَا افْتَتَلُوا وَلَكِنَ الله يَعْد مَن عَلْم مَن عَلْم مَن عَلْم وَلَا الله عَلَى مَن يَشَاء . . (٢٩٣) . . وَلَا يُحْمِعُونَ بِشَى وَمِنْ مِنْ عَلْم وَلَا الله عَلَى مَن يَشَاء . . . (٢٩٩) يُواتِي الله عَلْم مَن يَشَاء . . . والله عَلَى مَن يَشَاء . . . والكَنَ الله عَهْدِي مَن يَشَاء . . . والكَنَ الله عَهْدِي مَن يَشَاء . . . والكَنَ الله عَهْدي مَن يَشَاء . . . والكَنَ الله عَلْم مَن يَشَاء . . . والكَنَ الله عَهْدِي مَن يَشَاء . . . والكَنَ الله عَهْد ي مَن يَشَاء . . . والكَن الله عَلْم مَن يَشَاء . . . . والكَن الله عَهْدِي مَن يَشَاء . . . والكَن الله عَلْم مَن يَشَاء . . . . والكَن الله عَلَى مَن يَشَاء . . . . والكَن الله عَلْم مَن عَلْم مَن عَلْم والمُعْم مَن عَلْم والله مَن يَشَاء . . . . والكَن الله عَلْم مَن يَشَاء . . . . . . والكِن الله عَلْم مَن عَلْم والمُعْم مَن عَلْم مَن عَلْم والمُعْم مَن عَلْم والمُعْم مَن عَلْم المُعْم مَن عَلْم الله المُعْم الله . . . والكِن الله عَلْم مَن عَلْم مَن عَلْم والمُعْم الله المُعْم المُعْم مَن عَلْم المُعْم الله المُعْم المُعْم المُعْم المُعْمَالُ مَا الله المُعْم المُ
- ٣ (٧٣) ... قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيكِ ٱللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَآهِ ، وَٱللهُ وَاسِع عَلِم (٧٤) يَخْتَصُّ بِرَ حَمَتِهِ مَنْ يَشَآه، وَٱللهُ وَاسِع عَلِم (٧٤) يَخْتَصُّ بِرَ حَمَتِهِ مَنْ يَشَآه وَ يُعَذَّبُ وَٱللهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ . (١٢٩) وَلِيهِ مَافِي ٱلسَّمَوْاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ ، يَغْفِرُ لِمِنْ يَشَآه وَ يُعَذَّبُ مَنْ يَشَآه ، وَٱللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ .

الله عَلَمْ الله عَلَيْ عَلَمْ الله وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْ خِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مَنْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ ال

- (٢٥) وَمِنْهُم مِّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ، وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُو بِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِمْ وَقُواً ، وَإِنْ
   يَرَوْا كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا . . .
  - ١٤ (٤) ... فَيُضِلُ أَللهُ مَنْ يَشَآهِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَآهِ ...
- ٣ (٨٣) ... نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِنْ نَشَآهِ ... (٨٨) ... يَهْدِى بِهِ مَنْ يَشَآهِ مِنْ عَبَادِهِ ... (١١١) وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَاۤ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَئِكَةَ وَكَلَّهُمُ ٱلْمَوْقَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَىْ وَقُبُلاً مَّا كَانُوا لِيُوْمِنُوآ إِلَّآ أَنْ يَشَآءُ ٱللهُ وَلَـٰكِنَّ أَكَثَرَهُمْ بَجُهُمَلُونَ (١١٢) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَـدُوّاً

- ﴿ ٣٠) فَرِيقاً هَدَى وَفَرِيقاً حَق عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ وَإِنَّهُمُ ٱلتَّخَذُوا ٱلشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ ٱللهِ وَيَحْسَبُونَ اللهِ وَيَحْسَبُونَ .
   أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ . (١٧٨) مَنْ يَهْدِ ٱللهُ فَهُو ٱلْمُهْتَدِي ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ .
   (١٨٦) مَنْ يُضْلِلِ ٱللهُ فَلَا هَادِي لَهُ ، وَ يَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ .
  - ٩ (٢٨) ٠٠٠ وَإِنْ خِفْتُم عَيْلَةَ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللهُ مِنْ فَضْلِهِ . . .
- ١٠ (٢٥) وَٱللهُ يَدْعُو الْ إِلَى دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَنْ يَشَاءَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ . (٤٩) قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرَّا وَلَا نَفْعًا إِلاَّ مَا شَاءَ ٱللهُ . . . (٩٦) إِنَّ ٱلنَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُوْمِنُونَ (٩٧) وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوْمِنُونَ (٩٧) وَلَوْ جَآءَتُهُمْ كُلُ اللهَ عَلَيْ حَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمَ . (١٠٠) وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوْمِينَ إِلَّا يَا فَيْ اللهَ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه
- ١١ ( ٩ ) وَلَثِنْ أَذَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً أَثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَثُوسْ كَفُورْ. (١١٨) وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، وَلَا يَزَ ٱلُونَ مُخْتَلِفِينَ (١١٩) إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ، وَلِذَ لِكَ خَلَقَهُمْ ، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ .
  - ١٢ (١١٠) . . . فَنُجِّي مَن نَّشَاءَ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ .
- ١٣ (٣١) . . . أَ فَلَمْ يَا يُنْسَ اللَّذِينَ عَامَنُوآ أَن لَوْ يَشَآ اللهُ لَهِ اللهُ لَهَ اللهُ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ . . . (٣١) اللهُ يَبْسُطُ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ . . . (٣٣) . . . وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ . .
  - ١٦ (١) ... وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ .
  - ٣٥ ( ٨ ) . . . فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَآهِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَآهِ . . .

- ١٦ (١٠٨) أُولَئِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَتَمْعِهِمْ وَأَبْصَادِهِمْ، وَأُولَئِكَ ثُمُ ٱلْغَافِلُونَ (١٠٩) لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ ثُمُ ٱلْخَاسِرُونَ .
- ١٧ (١٨) مَنْ كَانَ يُرِيدُ ٱلْمَاجِلَةَ عَجَّلْنَالَهُ فِيهَا مَانَشَآهِ لِينَ ثُرِيدُ ثُمُّ جَمَّلْنَا لَهُ جَهَمَّ يَصْلَلْهَا مَذْمُومًا مَّدْحُوراً (١٩) وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَى ٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِنْ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُوراً (٢٠) مَّذَ حُوراً (١٩) وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرة وَسَعَى ٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِنْ فَأُولِئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُوراً (٢٠) كُلَّا نُبِدُ هُولًا وَهَا وَلَا وَهَا وَلَا عَمِنْ عَطَآء رَبِّكَ ، وَمَا كَانَ عَطَآه رَبِّكَ مُخُطُوراً (٢٠) إِنَّارَبِكَ كَانَ سِعِيمًا وَمُولِي اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَيَقْدِرُ ، إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا . (٢٥) وَ إِذَ قَرَأْتَ ٱلْقُرْءُانَ عَلَيْ قُلُومِهِمْ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلذّينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوراً (٢١) وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُومِهِمْ وَقُرَالِد . . . (٨٨) وَ لَئِنْ شَيْنَا لَنَذُهُبَنَّ بِاللّذِي وَالْمَانُ كَلِيلًا لَكُنَا وَكِيلًا (٨٧) إِلّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ ، إِنَّ فَضُلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا . . . هُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا (٨٧) إلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ ، إِنَّ فَضُلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا . . . هُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا (٨٧) إلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ ، إِنَّ فَضُلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا .
- ١٨ (٥٧) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُ كُرِّ بِاللَّهِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَاقَدَّمَتْ يَدَاهُ ، إِنَّا جَعَلْنَاعَلَى قُلُو بِهِمْ أَلَى اللَّهُ مَنْ ذُو كُلِّ بِاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا أَنْ يَفْقَهُوهُ وَ فِي عَاذَ البِهِمْ وَقُوا ، وَ إِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذَا أَبِدا .
  - ١٩ (٧٧) وَيَزِيدُ ٱللهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا هُدًى . . .
  - ٢١ ( ٩ ) ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن نَشَآهُ وَأَهْلَكُنا ٱلْمُسْرِفِينَ.
- ٢٢ (١٦) . . . وَأَنَّ ٱللهُ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ . (١٨) . . . وَمَنْ يُهِنِ ٱللهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ ، إِنَّ ٱللهَ يَفْعَلُ مَ
- ٢٤ (٢١) ... وَلَوْ لَا فَضْلُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَازَكَىٰ مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ ٱللهَ يُزَكَّى مِنْ بَشَلَهُ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ ٱللهَ يُزَكِّى مَنْ يَشَلَهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ . (٤٦) لَقَدْ أَنْزَلْنَا ءَاياتٍ مَنْ يَشَلَهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ . (٤٦) لَقَدْ أَنْزَلْنَا ءَاياتٍ مَنْ يَشَلَهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقْيِمٍ . مَنْ يَشَلَهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقْيِمٍ .
  - ٢٨ (٥٦) إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ أَللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَآهِ . . .
    - ٢٩ (٦٢) اللهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمِنْ يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ...
- ٣٦) وَإِذَا ٓ أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا ، وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّنَةٌ مِا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَاهُمْ يَقْنَطُونَ (٣٦) وَإِذَا أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا ، وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّنَةٌ مِا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَاهُمْ يَقْنَطُونَ (٣٦) أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءَ وَيَقْدِرُ . . .
  - ٣٤ (٣٩) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمِنْ يَشَا ٓ هِ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ . . .

- ٣٦ (٤٣) وَإِن نَشَأْ نُغُرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ (٤٤) إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ .
  - ٣٩ (٣٣) ٠٠٠ وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ .
  - ٢٤ (١٣) ٠٠٠ أللهُ يَجْتَرِبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَآء وَيَهْدِي إِنَيْهِ مَنْ يُنِيبُ.
- ٤٥ (٣٣) أَفَرَأَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهَ مُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ ٱللهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غَشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللهِ ، أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ .
  - ٧٤ (١٧) وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَءَا تَلْهُمْ تَقُولَهُمْ.
- ٤٩ (٧) وَأَعْلَمُواۤ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللهِ ، لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنَّمُ وَلَكِنَ ٱللهَ حَبّب إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُو بِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ ، أُولَئِكَ هُمُ ٱلرَّاشِدُونَ . (٨) فَضْلاً مِّنَ ٱللهِ وَنِعْمَةً . . .
- ٥٧ (٢١) سَابِقُواۤ إِلَى مَغْفِرَ ۚ مِنْ رَّبِّكُمْ ۗ وَجَنَّة مِ . . . ذَ لِكَ فَضْلُ ٱللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَسَآ ٤ ، وَٱللهُ ذُو الْفَضْلِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَآ ٤ ، وَٱللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (٢٩) لِئَلاَ يَعْلَمَ رَّحْمَةِ وَ يَجْعَلَ لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ، وَٱللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (٢٩) لِئَلاَ يَعْلَمَ أَهُلُ اللهِ عَلَى شَيْء مِّن فَضْلِ اللهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَآ ءُ ، وَٱللهُ ذُو ٱلْفَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَآء ، وَاللهُ ذُو ٱلْفَضْلُ الْعَظِيمِ .
- (١٩) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا ٱللهَ فَأَنْسَلُهُمْ أَنْفُسَهُمْ ، أُولَئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ (٢٠) لا يَسْتَوِى أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ مُمُ ٱلْفَا تُزُونَ.
  - ٦٢ (٤) ذَ لِكَ فَضْلُ ٱللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ...
  - ٦٤ (١١) مَا ٓ أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللهِ ، وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ . . .
- ٢٧) وَلَوْ بَسَطَ ٱللهُ ٱلرِّرْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي ٱلْأَرْضِ وَ لَكِن 'يُنزِّلُ بِقِدَرٍ مَّا يَشَاء ، إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ .
- ٧٦ (٢٧) إِنَّ هَنُوُلُلَا ءِيُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمَاثَقِيلًا (٢٨) نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدُ نَآ أَسْرَهُمْ، وَاللَّهُمْ وَشَدَدُ نَآ أَسْرَهُمْ، وَمَاثَقِيلًا (٢٨) إِنَّ هَاذِهِ تَذْ كِرَةٌ ، فَمَنْ شَآءَ ٱنَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا

٧٦ (٣٠) وَمَا نَشَآءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَآءُ اللهُ ، إِنَّ ٱللهُ كَانَ عَلِياً حَكِياً (٣١) يُدْخِلُ مَنْ يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ ، وَٱلظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيعًا .

## ﴿ ١٠ — النوم ﴾

٣٩ (٤٢) ٱللهُ يَتَوَفَّىٰ ٱلْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ، فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱللَّهُ مِنَ مِنَ إِلَى ٓ أَجَلٍ مُسَمَّىٰ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَرُونَ .

\* \* #

# البَابُللْقِامِن

- التوحيل -

# ﴿ ١ - الله : وجوده ﴾

١٣ (٢) أللهُ اللّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْدِ عَمَد ترَوْنَهَا، ثُمُّ السَّتُوى عَلَى الْعَرْشِ، وَسَخَّرَ السَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللهُ اللّذِي رَفَعَ السَّمَاقَ اللهِ اللهُ اللهُ

٢٢ (١٨) أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَ وَاتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَآلِنَّ جَرُ وَٱلدَّوَ آبُ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ . . .

٧٧ (٣٠) قُلُ أَرَأَيْتُمُ ۚ إِنْ أَصْبَحَ مَآوُ كُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُم ۚ بِمَآءِ مَعِين . (١٩) أَوَ لَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلطَّيْرِ قَوْتُهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ، مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ ٱلرَّحْمَانُ ، إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْء بَصِيرٌ .

- (٧٣) وَهُو الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وَيُوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيكُونُ، قَو لُهُ الْحَقَّ، وَهُو الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (٧٤) وَإِذْ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ ، عَالِمُ الْفَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، وَهُو الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (٤٧) وَإِذْ قَالَ إِبْرُ هِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِدُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً ، إِنِّي أَرَبُكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالِ مَبْيِنِ قَالَ إِبْرُ هِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِدُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً ، إِنِّي أَرَبُكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالِ مَبْيِنِ (٧٥) وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرُ هِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُو قَنِينَ (٧٥) وَكَذَلِكَ نُرِي آلِيهُ اللَّيْلُ رَأَى كُو كَبًا ، قالَ هَذَا رَبِّي، فَلَمَّ أَفَلَ قالَ لَا آخِبُ الْآ فَلِينَ (٧٦) فَلَمَّا رَأَى الْقَمْرَ بَازِغًا قالَ هَذَا رَبِّي ، فَلَمَّ أَفَلَ قالَ لَئِن لَمْ يَهُدِنِي رَبِّي لَا فَلَتْ قالَ هَذَا رَبِّي هَذَا رَبِّي هَذَا آ كُبَرُ ، فَلَمَّ آ أَفَلَ قالَ لَئِن لَمْ يَهُونَ مِنَ الْمُو قَنِينَ (٧٧) فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قالَ هَذَا رَبِّي هَذَا آ أَكْبَرُ ، فَلَمَّ آ أَفَلَ قالَ اللَّهُ مَ الْفَقْ مِ الضَّا لِينَ لَمْ بَوِي لَهُ مَلَّا أَفَلَ قالَ هَذَا رَبِّي هَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّونَ لَمْ يُولِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُرَى وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا رَأَى الشَّعْسُ بَازِغَةً قالَ هَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُولُولُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُولُ
- ٢٩ (٦١) وَلَئِنْ سَأَ لُتَهُمُ مَنَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَ تِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللهُ ، فَأَنَّى لِمُؤْفَ كُونَ.
  (٦٣) وَلَئِنْ سَأَ لُتَهُمُ مَّن نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءَ مَآءً فَأَحْياً بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللهُ ،
  قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلهِ ، بَل أَ كُثْرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ .
- الله الله المستَّحُ لِلهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءِ

  قديرٌ (٢) هُو الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَا فِرْ وَمِنْكُمْ مُّوْمِنْ ، وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

  بَصِيرٌ (٣) خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَ كُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ ، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

  بَصِيرٌ (٣) خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُونَ وَمَا تُعْلِينُونَ ، وَاللهُ عَلِيمٍ بِذَاتِ

  الطُّدُور .
- ٨٧ (١) سَبِّح اَسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى (٢) ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ (٣) وَٱلَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ (٤) وَٱلَّذِي أَخْرَجَ الْمُرْعَىٰ (٥) فَجَعَلَهُ عُثَاءً أَحْوَىٰ .

# ﴿ ٢ – الله : وحدانيته ﴾

٢ (١١٦) وَقَالُوا أَتَّخَــذَ ٱللهُ وَلَدًا ، سُبْحَانَهُ ، بَل لَهُ ما فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ، كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ (١١٦) وَقَالُوا ٱتَّخَــذَ ٱللهُ وَلَدًا ، سُبْحَانَهُ ، بَل لَهُ ما فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ، وَإِذَا قَضَى آمْرًا فَإِنَّمــاً يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَــكُونُ .

- الله عَمْ الله الله الله الله واحد ، لا إله إله الله والرحم الرحم . (١٦٥) ومِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ الرَّحِمُ . (١٦٥) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ الله أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ الله ، وَاللَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَشَدُ حُبًّا لله ، وَلَوْ يَرَى اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو ، وَاللَّذِينَ عَامَنُواۤ أَشَدُ حُبًّا لله ، وَلَوْ يَرَى اللّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو ، إِذْ يَرَوْنَ اللّهَ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو ، وَاللَّذِينَ عَلَمُ الله الله الله وَ الله وَاللَّهُ وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَاللَّهُ وَ الله وَاللَّهُ وَا الله وَاللَّهُ وَ اللهُ وَاللَّهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللهُ وَاللَّهُ وَا اللهُ وَاللَّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو
- ٣ (٢) اللهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ . (٥) إِنَّ اللهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَافِي السَّمَآءِ
  (٦) هُوَ اللَّذِي يُصَوِّرُ كُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآهِ ، لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَزِيزُ الْحَكِيمُ .
  (١٨) شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَئِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ ، لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ الْعَلْمِ فَا أَنْهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَئِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ ، لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ الْعَلْمِ فَا اللهُ الْعَلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ ، لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ الْعَلْمِ فَا اللهُ اللهُولِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ
- ﴿ (٤٨) إِنَّ ٱللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَآءٍ ، وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَدِ ٱفْ تَرَى إِللهَ فَقَدِ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَآءٍ وَلَا يُظْلَمُونَ إِنَّا اللهُ عُظِيماً (٤٩) أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُرَ كُونَ أَنْ يُشْرِكَ فَي مَا اللهُ يُزَكِّى مَنْ يَشَآءٍ ، وَمَنْ يُشْرِكُ فَتِيلاً . (١١٦) إِنَّ ٱللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمِنْ يَشَآءٍ ، وَمَنْ يُشْرِكُ بِنَاللهِ فَقَدْ ضَلَّ صَلَالًا بَعِيدًا .
- ٥ (١٧) لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوآ إِنَّ ٱللهَ هُو ٱلْسَبِحُ ٱبْنُ مَوْيَمَ ، قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ ٱللهِ شَيْنًا إِنْ أَرادَ أَنْ يُهُلِكَ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَمِيعًا ، وَلَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ، يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ، وَٱللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . (٧٧) لَقَدْ كَفَرَ ٱلذِينَ قَالُوآ إِنَّ ٱللهَ هُو ٱلْمُسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ ، وَقَالَ ٱلْمُسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَآءِيلَ ٱعْبُدُوا ٱللهُ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ، إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأُواهُ ٱلنَّارُ ، وَمَا لِظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَادٍ (٣٧) لَقَدْ كَفَرَ اللهِ يَشْرِكُ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأُواهُ ٱلنَّارُ ، وَمَا لِظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَادٍ (٣٧) لَقَدْ كَفَرَ اللّهَ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةُ وَمَا مِنْ إِلَهُ إِلَا يَوْ وَحَدْ ، وَ إِن لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لِكَ اللهِ يَشَوْرُونَهُ ، وَاللهُ عَقْدُرُ وَنَهُ ، وَاللهُ عَقُورُ لَيَسَتَّنَ ٱلّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمُ عَذَابُ أَيْمِ (٧٤) أَ فَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللهِ وَاللهُ عَلَيْهِ الْمُوسِعُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ ٱلْمُسَلِعُ ٱللهُ مَلْكُ لَكُمْ صَلَّقَا وَلَاللهُ عَلَى اللهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ مَلْكُ لَكُمْ صَلَّا وَلَا لَهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَاكُ لَكُمْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل
- ٦ (٢١) وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ أَفْلَرَى عَلَى ٱللهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِئَايَتِهِ ، إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِيُونَ

(٢٢) وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمُ اللَّذِينَ أَشُر كُوا أَيْنَ شُرَكَآ وَكُوْ كُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ (٢٣) ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتَّهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ (٢٤) أَنظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى ٓ أَنْهُ بِهِمْ ، وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَأَنُوا يَفْتَرُونَ . (٥٦) قُلْ إِنَّى نَهُيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ ، قُلُ لَّا أَتَّبِعُ أَهُو آءَكُمْ قَدْ ضَلَاتُ إِذًا وَمَا أَنَاْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ . (٨٠) وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ ، قَالَ أَنْحَاجُو َنِّي فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنِ ، وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَآءَ رَبِّي شَيْئًا ، وَسِم رَبِّي كُلَّ شَيْء عِلْمًا ، أَ فَلَا تَتَذَكُّرُونَ (٨١) وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُم وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم ۚ بِاللَّهِ مَالَم ۚ يُنزِّل بِهِ عَلَيْكُم ۚ سُلْطَانًا ، فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِالْأَمْنِ ، إِنْ كُنْتُمْ ۚ تَعْلَمُونَ . (٩٤) وَلَقَدْ حِنْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَا كُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَا كُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ ، وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءً كُمُ ٱلَّذِينَ زَعَتُمُ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَا ، لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُم مَّا كُنْتُم تَزْعُمُونَ . (١٠٠) وَجَعَلُوا لِلْهِ شُرَّكَا ءَالْجِنَّ وَخَلَقَهُم وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمُ مِسْبِحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّايَصِفُونَ (١٠١) بَدِيعُ ٱلسَّمَوَ اتِوا ٱلأَرْضِ ، أَنَّى أَيَكُونُ لَهُ وَلَدْ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْ وَعَلِيمٌ (١٠٢) ذَلِكُمُ ٱللهُ رَبُّكُمْ لَا ۚ إِلَٰهُ ۚ إِلَّا هُوَ ، خَالِقُ كُلِّ شَيْء فَاعْبُدُوهُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء وَكِلْ (١٠٣) لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ . (١٠٦) ٱتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبُّكَ ، لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ، وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ . (١٤٨) سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَآء ٱللهُ مَا ٓ أَشْرَكُنا وَلَا ءَا بَا وَأَنا وَلَا حَرَّمْنا مِن شَيْءِ ، كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا ، قُلْ هَلْ عِنْدَكُم مِنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۚ ، إِنْ تَنَبِّعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِن أَنْتُم ۚ إِلَّا يَخْرُصُونَ .

- ٩ (٢٨) يَأْيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَنْ فَلَا يَقْرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا . . .
- ١٠ (١٨) وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَالَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَلُولُلاَ ءَشُفَعَا وَنَا عِنْدَ اللهِ، قُلِ أَتُنَبِّوْنَ اللهِ عَلَمَ مُونَا اللهِ مَا كُنْتُم وَقَالَ شُرَكُوا مَكَانَكُم أَنْتُم وَشُرَكَا وَ كُونَ اللهِ مَهِيدًا بَيْنَا وَبَيْنَكُم وَقَالَ شُرَكُوا مَكَانَكُم اللهِ شَهِيدًا بَيْنَا وَبَيْنَكُم إِنْ كُنّا عَنْ عِبَادَتِكُم مَا كُنْتُم إِنَّا لَا تَعْبُدُونَ (٢٩) فَكَنَى بِاللهِ شَهِيدًا بَيْنَا وَبَيْنَكُم إِنْ كُنّا عَنْ عِبَادَتِكُم اللهِ مَهِيدًا بَيْنَا وَبَيْنَكُم إِنْ كُنّا عَنْ عِبَادَتِكُم اللهِ مَهِيدًا بَيْنَا وَبَيْنَكُم إِنْ كُنّا عَنْ عِبَادَتِكُم اللهِ مَهْ إِنْ كُنّا وَبَيْنَكُم إِنْ كُنّا عَنْ عِبَادَتِكُم اللهِ مَهْ إِنْ كُنّا وَبَيْنَكُم اللهِ مُعْلَقُ فَيْ بِاللهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم إِنْ كُنّا عَنْ عِبَادَتِكُم اللهِ اللهِ مَهْ إِنْ كُنْهُ إِنْ كُنّا عَنْ عِبَادَتِكُم اللهِ اللهِ مُعْلِدًا بَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَا فَيْ إِنْ فَيْ اللهِ اللهُ الل

لَنَا فِلِينَ (٣٠) هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ ، وَرُدُّوا إِلَى الله مَوْلَهُمُ الْحَقّ، وَضَلَّ عَهُم مَّ كَانُوا يَفْتَرُونَ (٣١) قُلْ مَنْ يَرْ رُقُكُم مِّنَ السَّمَا وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْكُ السَّعْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَقِّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ النَّيِّتَ مِنَ الْحَقِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ، فَسَيَقُولُونَ الله ، فَقُلْ الْحَقُ الْحَقِّ الله السَّلَالُ ، فَأَنَّى فَقُلُ أَ فَلَا تَتَقُونَ (٣٣) فَذَا لِكُمُ اللهُ مَن الْحَقِ ، فَهَا اللهُ يَهْدَوْنَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ يَهْدَوُنَ اللهُ عَلَى اللهُ يَعْمِرُونَ (٣٣) كَذَلِكَ حَقَتْ كَلِيتَ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُوْمِنُونَ (٣٣) قُلْ هَلْ مُن شُرَكا يُكُم مَن يَبْدُواْ الْخَلْقَ مُمَّ يُعِيدُهُ ، قُلِ اللهُ يَبِدُواْ الْخَلْقَ مُمَّ يُعِيدُهُ ، قُلِ اللهُ يَبِدُواْ الْخَلْقَ مُمَّ يُعِيدُهُ ، قُلِ اللهُ يَبِدُواْ الْخَلْقَ مُمَّ يُعِيدُهُ ، قُلِ اللهُ يَبْدُواْ الْخَلْقَ مُمَّ يُعِيدُهُ ، قُلِ اللهُ يَبْدُواْ الْخَلْقُ مَمَّ يُعِيدُهُ ، قُلِ الله يَهْدِى الْحَقِّ مُلْكُمْ وَاللهُ مَا يُعْمَلُونَ وَهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَدًا ، وَمَا يَنْ مُو السَّمُونَ وَمَن فِي الْأَرْضِ ، وَمَا يَنْسِعُ اللّهُ الْفَلَونَ مِنْ فَالْوا الْعَلَى وَاللّهُ وَلَدًا ، وَمَا يَنْسِعُ اللهُ الْمُولُونَ مِنْ فَالْوا الْمَعْوَاتِ وَمَا فِي اللّهُ وَلِكَا اللهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللهُ الْمُؤْمُ وَلَكَانُوا يَكُفُونُ مِنْ اللهُ الْمُؤْمُ وَلَمُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللّهُ الْمُولُولُ وَلَعُلُوا اللّهُ الْمُؤُلُولُ وَلَا اللّهُ الْمُؤُولُ وَ عَلَى اللهُ الْمُؤْمُ وَلَ اللهُ الْمُؤْمُ وَلَ اللهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْمُ وَلَ اللّهُ الْمُؤْمُ وَلَ اللهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللهُ الْمُولُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَلَا الللهُ الْمُؤْمُ وَلَا الللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ وَلَا الللهُ الْمُؤْمُ وَلَا الللهُ الْمُؤْمُو

١٣ (٣٣) أَفَعَنْ هُوَ قَا أَمْ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ عِمَا كَسَبَتْ ، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُوهُمْ ، أَمْ تُنبَنُونَهُ عِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ، بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ، بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ ، وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣٤) لَهُمْ عَذَابْ فِي الْحَيَاوِةِ اللهُ نُنيا ، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ السَّبِيلِ ، وَمَنْ يُضْلِلُ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣٤) . . . أَمْ جَعَلُوا لِللهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ مَا لَلهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْء وَهُو الْوَاحِدُ اللهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ، قُلُ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْء وَهُو الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ .

١٦ (٣٥) وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَ كُوا لَوْ شَاءَ ٱللهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْء نَّمْنُ وَلَا ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْء ، كَذَلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، فَهَلْ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْء ، كَذَلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، فَهَلْ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ (٣٦) وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّة رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُوا ٱللهَ وَأَجْتَنِبُوا ٱلطَّاعُونَ . . . (٥٧) وَ يَجْعَلُونَ لِللهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ ٱلسِنَنَهُمُ لِللَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَانَةُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ . (٦٢) وَ يَجْعَلُونَ لِللَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ ٱلسِنَنَهُمُ ٱللَّهُ مَا يَكْرَهُونَ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ . (٦٢) وَ يَجْعَلُونَ لِللَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ ٱلسِنَنَهُمُ ٱللَّهُ اللَّهُ مَا يَكْرَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ . (٢٢) وَ يَجْعَلُونَ لِللَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ ٱلسِنَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ . (٢٢) وَاللَّهُ جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱللَّارَ وَأَنَّهُم مُفْرَطُونَ . (٢٧) وَاللهُ جَمَعَلَ لَكُمْ اللَّالَ وَأَنَّهُم مُفْرَطُونَ . (٢٧) وَاللهُ جَمَعَلَ لَكُمْ اللَّهُ وَلَا لَهُ مَنَا لَهُ لَلْكُونَ اللَّهُ مِنَا فِي كُلُكُمْ اللَّهُ وَلَا لَهُ مُعْلَلًا لَا وَاللَّهُ مُ اللَّهُ وَلَهُمْ مُنْ وَلَوْلُونَ . (٢٢)

- 17 مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَا جَا وَجَعَلَ لَكُم مِنْ أَزْوَا جِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَفَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ ، أَفْبِالْبَاطِلِ يُوْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (٧٣) وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ مَالَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنْ أَلْسَمُواتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ .
- ١٧ (٢٢) لَا تَجْعَلُ مَعَ اللهِ إِلَهَا ءَاخَرَ فَتَقَعْدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا . (٣٩) . . . وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللهِ إِلَهَا ءَاخَرَ فَتَقَعْدَ مَذْمُومًا مَخْدُولًا . (٣٩) . . . وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللهِ إِلَهَا الْمَائِكَةَ إِنَاثًا ، فَتَلُقَى فِي جَهَمْ مَلُومًا مَّذْخُورًا (٤٤) أَ فَأَصْفَلُكُمْ رَبُكُمْ وَالْمَيْنِ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَئِكَةِ إِنَاثًا ، إِنَّا لَمُ فَي وَلَا عَظِيمًا . (٢٤) قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ ءَالِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّا بِتْغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سِبِيلًا (٣٤) سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُواً كَبِيرًا (٤٤) تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَواتُ السَّبُعُ السَّمُواتُ السَّبُعُ اللهِ وَالْكُرْضُ وَمَنْ فِيهِنَ ، وَ إِن مِّنْ شَيْءَ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ، إِنَّهُ كَانَ وَالْمُ رَضُ وَمَنْ فِيهِنَ ، وَ إِن مِّنْ شَيْءَ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ، إِنَّهُ كَانَ وَالْمُ لِللهِ اللّهِ اللّهُ مَا يَتُحِدُ وَلَدًا وَلَمْ " يَكُن لَهُ شَرِيك في النَّمُك وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى مِّنَ اللهُ لُو وَكَبِّرُهُ مَا لَذُل وَكَبِّرُهُ مَا لَذُل وَكَبِّرُهُ مَا اللّهُ اللهِ وَلَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ وَلَى مِّنَ اللهُ أَل وَكَبِّرُهُ مَا لَذُلُ وَكَبِّرُهُ مَا لَكُمْ اللهُ اللهُ وَلَى مُن اللهُ وَلَى مُن اللهُ وَلَى مُن اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى مَن اللهُ اللهُ وَلَى مُن اللهُ اللهُ وَلَى مَن اللهُ اللهُ وَلَى مِّنَ اللهُ اللهُ وَلَى مَن اللهُ اللهُ وَلَا مُنْ اللهُ اللهُ وَلَى مُن اللّهُ اللهُ وَلَى مُن اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ وَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ
- ١٩ (٣٥) مَا كَانَ لِلهِ أَنْ يَتَخِذَ مِنْ وَلَدٍ ، سُبْحَانَهُ ، إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ . (٣٥) مَا كَانَ لِلهِ أَنْ يَتَخِذَ مِنْ وَلَدٍ ، سُبْحَانَهُ ، إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ . (٨٨) وَقَالُوا أَنَّخَذَ ٱلرَّحْمَانُ وَلَدًا (٨٩) لَقَدْ جِئْتُم شَيْئا إِدًّا (٩٠) تَكَادُ ٱلسَّمَاوَتُ يَتَفَطَّر نَمِينَهُ وَتَنَشْقُ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُ ٱلْجِبَالُ هَدًّا (٩١) أَنْ دَعَوا اللرَّحْمَانِ وَلَدًا .
- ٢١ (٢٦) وَقَالُوا الْخَذَ ٱلرَّحْمَانُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ ، بَلْ عِبَاذُ مُكُرَّمُونَ (٢٧) لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلُ وَهُمْ بِأَمْرِهِ مَعَ مَنْ خَشْيَتِهِ يَمْمُلُونَ (٢٨) بَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خُلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَفَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفَقُونَ (٢٩) وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّى ٓ إِلَهُ مِنْ دُونِهِ فَلَا لِكَ نَجْزِيهِ جَهَمَ ، كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ . (١٨) . . وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ (١٩) وَلَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ، وَمَنْ الظَّالِمِينَ . (١٨) . . وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ (١٩) وَلَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ، وَمَنْ عَبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (١٩) يُسَبِّحُونَ ٱللَّيْلُ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (٢٠) يُسَبِّحُونَ ٱللَّيْلُ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (٢٠) يُسَبِّحُونَ ٱللَّيْلُ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ (٢١) أَمِ ٱنَّخَذُوا اللهِ لَمَ مِنْ مُونِ مَنْ اللهِ يَسْتَحْسِرُونَ (٢٣) لَوْ كُانَ فِيمِمَا اللهِ اللهُ لَوَسُلُونَ (٢٤) أَمْ الْخَذُونَ (٢٢) لَوْ كُانَ فِيمِمَا اللهَ أَلْوَالُونَ (٢٤) أَمْ الْخَذُولَ فَيْمُ مُنْ مُونَ الْمُونَ الْمُعَلِّمُ مَنْ مُؤْنَ الْحَقَ فَهُم مُعْرِضُونَ (٢٥) وَمَا أَرْسُلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلاَّ نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنْهُ وَمُ الْمُؤْنَ ٱلْحَقَ فَهُم مُعْرِضُونَ (٢٥) وَمَا أَرْسُلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِن رَسُولِ إِلاَّ أَنْ أَوْحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لِكُمُ لَلْ يَعْلُكُونَ (٤٢) لِكَ أَلْكُونَ (٤٤) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلُكَ مِن رَسُولِ إِلاَّ نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنْهُ وَلِي الْمُؤْنَ الْحَقَ فَهُمُ مُعْرِضُونَ (٢٥) وَمَا أَرْسُلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلاَّ أَنْ فَاعْبُدُونَ .
- ٢٢ (٣٤) ... فَإِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ... (٣١) حُنَفَاء لِلهِ غَيْرَ مُشْرِ كِينَ بِهِ، وَمَنْ يُشْرِكُ

- ٢٢ بِاللهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱللَّهَآءِ فَتَخْطَفُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهُوِى بِهِ ٱلرِّبِحُ فِي مَكَأَنَ سَحِيقٍ .
  (٧١) وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطَاناً وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمْ ، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ .
- ٢٣ (٩١) مَا أَنَّذَ ٱللهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهُ ، إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهُ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ مَعْ عَلَى مُعْمَلِ عَمَّا يُشْرِكُونَ .
  - ٣٤ (٢٧) قُلْ أَرُونِيَ ٱلَّذِينَ أَلْحَقْتُمُ بِهِ شُرَكَآءَ كَلَّا ، بَلْ هُوَ ٱللهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ .
- ٢٥ (١) تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (٢) ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ اللَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْء فَقَدَّرَهُ تَعْدَرَهُ تَقْدِيرًا .
- ٧٧ (٥٩) قُلِ الْحَمْدُ بِيْ وَسَلَامْ عَلَى عِبَادِهِ اللّذِينَ أَصْطَفَى ، وَاللّهُ خَيْرٌ أَمّا يُشْرِكُونَ (٢٠) أَمَّنْ خَلَقَ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْوَلَ لَكُمْ مِّنَ السّمَا وَمَاءَ فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَة مَّا كَانَ لَكُمْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَا يَعْدُلُونَ (٢١) أَمَّنْ جَمَلَ اللّهُ وَمَا وَرَالًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ الْلَبَحْرِينِ حَاجِزًا ، وَإِلَهُ مَّعَ اللهِ ، بَلْ وَجَعَلَ بَيْنَ اللّبَحْرِينِ حَاجِزًا ، وَإِلَهُ مَّعَ اللهِ ، بَلْ أَنْ مُنْ اللّهِ وَمَا يَعْدُلُهُ وَمَنَ عَلَيْكُمْ فَوْمُ وَجَعَلَ بَيْنَ اللّهِ وَوَبَعْلَ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَمَن اللّهُ وَاللّهُ مَّعَ اللهِ ، تَعْلَى اللّهُ وَ وَيَحْعَلُ كُمْ خَلْفَاءَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ
- ۲۸ (۱۲) وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَا فِي ٱلنَّذِينَ كُنْتُمْ " تَزْعُمُونَ (۱۳) قَالَ ٱلنَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ أَيْنَ شُرَكَا فَي اللَّهِمْ الْقَوْلُ أَيْنَ اللَّهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ، تَبَرَّأُ نَآ إِلَيْكَ ، مَا كَانُوآ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ رَبَّنَا هُمْ وَرَأُواُ ٱلْفَذَابَ ، لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْبُدُونَ (۱٤) وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَ كُمْ فَلَا عَوْمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأُواُ ٱلْفَذَابَ ، لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ (۱٤) وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَ كُمْ فَلَا عَوْمَ لَيْنَ (۱۹) فَعَمِيتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآءَ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ (۱۵)

44

- لا يَنْسَآءُ لُونَ (٢٧) فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ (٢٨) وَرَبُكَ يَعْلُقُ مَا يَشَآء وَ يَخْتَارُ ، مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ ، سُبْحانَ ٱلله وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (٢٨) وَرَبُكَ يَعْلَمُ مَاتُكُنُ مَا يَشَاهُ وَ يَخْتَارُ ، مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ ، سُبْحانَ ٱلله وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ فِي الله وَلَهُ الله عَلَى مُ الله وَعَلَى الله عَلَيْكُمُ وَإِلَيْهِ تُو جَعُونَ (٢٧) قُلُ أَرَأَيْتُم وَإِلَّهُ عَلَيْكُم اللّه عَلَيْكُم الله عَنْدُ الله يَوْمِ الْقَيَعَةِ مَنْ إِلَه عَيْرُ الله يَا يَعْمُ الله وَلَكُم الله الله وَاللّهُ الله وَاللّهُ الله وَلَمْ الله وَلَهُ الله وَلَمْ الله وَلِمُ الله وَلَمْ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلَمُ الله وَلَمْ الله وَلَ
- ٣٠ (٤٠) اللهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم ثُمُ آرَزَ قَكُم ثُمُ مَّ رَزَقَكُم ثُمُ مَّ يُمْيِيكُم ، هَلْ مِنْ شُرَكَا ثِكُم مِّنْ يَفْعَلُ مِنْ أَنْ يَفْعَلُ مِنْ شُرَكُونَ .
- ٣٧ (٤) إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ (٥) رَبُ ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُ ٱلْمَشَارِقِ (١٥١) أَلَا إِنَّهُمُ الْبَنْوِنَ (١٥٠) أَلَا إِنَّهُمُ الْبَنْوِنَ (١٥٠) أَلَا إِنَّهُمُ الْبَنْوِنَ (١٥٠) أَلَا إِنَّهُمُ لَكَاذِبُونَ (١٥٣) أَصْطَنَى ٱلْبَناتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ (١٥٥) وَلَدَ ٱللهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (١٥٣) أَمْ لَكُمْ سُلطانُ مُّيِينَ (١٥٤) مَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (١٥٥) أَفَلا تَذَ كُرُونَ (١٥٦) أَمْ لَكُمْ سُلطانُ مُّيِينَ (١٥٤) فَاتُونِ (١٥٥) وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًا ، وَلَقَدْ (١٥٧) فَأْتُوا بَكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٥٨) وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًا ، وَلَقَدْ عَلَى الْبَيْعَ الْبَيْنَ (١٩٥) إِلَّا عِبَادَ ٱللهِ عَلَى اللهُ عَمَا يَصِفُونَ (١٦٠) إِلَّا عِبَادَ ٱللهِ عَلَى الْمُخْلُونِينَ (١٦٠) إِلَّا مَنْ هُو مَالُ الْجَحِيمِ .
- ٣٩ (٤) لَوْ أَرَادَ ٱللهُ أَنْ يَتَخِذَ وَلَدًا لَاصْطَنَىٰ عِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآء ، سُبْحَانَهُ ، هُوَ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ .
  (١٤) قُلِ ٱللهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دَينِي (١٥) فَاعْبُدُوا مَاشِئْتُمُ مِّنْ دُونِهِ ، قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَاحَةِ ، أَلَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ (٢٧) وَلَقَدْ ضَرَبْنَا

49

الِنَّاسِ فِي هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِنْ كُلِّ مَثَـلِ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ . (٢٩) ضَرَبَ ٱللهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآء مُنَشَا كِسُونَ وَرَجُلُاسَلُما لِرَّجُلِ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلًا ،ٱلْحَمْدُ لِلهِ ، بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٣٠) إِنَّكَ مَيِّتْ وَ إِنَّهُم مَّيِّتُونَ (٣١) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَلَمَةَ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ (٣٢)فَمَنْ أَظْلَمُ مِّنْ كَذَبَ عَلَى ٱللهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ ، أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لَّلْكَافِرِينَ. (٣٦) أَلَيْسَ ٱللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، وَ يُخَوِّفُونَكَ بِاللَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ، وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣٧) وَمَنْ يَهْدِ ٱللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُصْلِلٌ ، أَلَيْسَ ٱللهُ بِعَزِيزٍ ذِي ٱنْتِقَامٍ (٣٨) وَلَئِنْ سَأَ لُتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللهُ ، قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللهُ إِنْ أَرَادَنِي ٱللهُ بِضُرٌ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ، قُلْ حَسْبِيَ ٱللهُ ، عَلَيْهُ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكُّلُونَ . (٤٣) أَمِ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللهِ شُفَعَاء، قُلْ أُولَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ (٤٤) قُلْ لِلهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ، لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَا وَالرَّوْضِ ، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٤٥) وَ إِذَا ذُكِرَ ٱللهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأْزَتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ، وَ إِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (٤٦) قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ عَالِمَ ٱلْفَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْسَكُمُ كَيْنَ عِبَادِكَ فِيما كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ . (٦٤) قُلْ أَفَعَيْرَ ٱللهِ تَأْمُرُو ۚ لَى ۚ أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَاهِلُونَ (٦٥) وَلَقَدْ أُوحِي ٓ إِلَيْكَ وَ إِلَى ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ۖ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ (٦٦) بَلِ ٱللهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ ٱلشَّا كِرِينَ (٦٧) وَمَا قَدَرُوا ٱللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَٱلسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتُ بِيمِينِهِ ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ .

• ٤ (٣) . . . . لآ إِلَهُ إِلَّهُ أَلْهُ هُو ، إِلَيْهِ أَلْمُصِيرُ . (٢٠) وَأَللهُ يَقْضِى بِالْحَقِّ ، وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَى ء ، إِنَّ ٱللهَ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ . (١٢) ذَلِكُمْ ۚ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِي ٱللهُ وَحْدَهُ كَوْ يَقْمُ وَاللّهَ عَلَى اللّهُ وَحْدَهُ كَوْ يَقْمُ وَاللّهَ عَلَى اللّهُ وَحْدَهُ كَوْ يَلْمُ وَاللّهِ يَعْمُ اللّهِ وَاللّهِ يَكُمْ عَلَيْتِهِ كَفَوْ اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ وَيُنْزِّلُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءَ رِزْقًا ، وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلّا مَنْ يُنِيبُ (١٤) فَادْعُوا ٱللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللّهَ يَنْ اللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ مَنْ السَّمَاءَ رِزْقًا ، وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلّا مَنْ يُنِيبُ (١٤) فَادْعُوا ٱللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ مَنْ السَّمَاءَ رِزْقًا ، وَمَا يَتَذَكُرُ إِلّا مَنْ يُنِيبُ (١٤) فَادْعُوا ٱللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ وَلَوْ كُوهَ ٱلسَّمَاءَ رِزْقًا ، وَمَا يَتَذَكُرُ إِلّا مَنْ يُنِيبُ (١٤) فَادْعُوا ٱلللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللّهُ مِنْ وَلَوْ كُوهَ ٱلسَّمَاءَ رِزْقًا ، وَمَا يَتَذَكَرُ وَاللّهُ مَنْ يُنِيبُ (١٤) فَالْعَرْشُ يُلْقِي اللّهُ مِنْ عَبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمُ ٱلتَّلَاقِ . (٢٦) قُلْ إِلّٰي نَهُ يَنِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱلللهِ لَهُ اللّهُ مَنْ عَبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمُ ٱلتَّلَاقِ . (٢٦) قُلْ إِلَى نَهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللللللّهِ لَا مُنْ جُمَالِيقِينَ .

- (٣) قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرْمُمْلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُواۤ إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ (٧) اللَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرةِ هُمْ كَافِرُونَ . (٩) قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ، ذَٰ لِكَ رَبُّ الْقَالَمِينَ .
  لَتَكْفُرُونَ بِاللَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ، ذَٰ لِكَ رَبُّ الْقَالَمِينَ .
  لَتَكْفُرُونَ بِاللَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ، ذَٰ لِكَ رَبُّ الْقَالَمِينَ .
  اللَّذِي خَلَقَهُنَ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (٣٨) فَإِنِ السَّتَكُبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتُمُونَ .
- ﴿ ٨١) قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّ حَمَانِ ولَدٌ فَأَ نَا أُوَّلُ ٱلْعَابِدِينَ (٨٢) سُبْحَانَ رَبِّ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (٨٣) فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلاَقُوا يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ . (١٥) وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ حَرْهَا ) وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ حَرْهَا ) وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ حَرْهَا ) وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ حَرْهًا ، إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مَبْيِنٌ .
  - ٥١ (١٥) وَلَا تَجْمَلُوا مَعَ ٱللهِ إِلَّهَا ءَاخَوَ ، إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ تَذِيرُ مُّبِينٌ .
- إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ يُحْدِي وَ يُمِيتُ ، رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَا بَآئِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ (٩) بَلْ هُمْ فِي شَلَّكِ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَا بَآئِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ (٩) بَلْ هُمْ فِي شَلَّكِ يَلْعَبُونَ .
- ٢٦ ( ٥ ) وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُواْ مِنْ دُونِ ٱللهِ مَن لَّا بَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَا مِهِمْ غَافِاُونَ (٥ ) وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِنْ دُونِ ٱللهِ مِنَ أَعْدَ آءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ .
- 99 (١) سَبَّحَ لِلهِ مَافِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ ، وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ . (٢٢) هُوَ ٱللهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَهُ اللهِ مَافِي ٱلسَّمَاوَةِ ، هُو ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ (٢٣) هُو ٱللهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّاهُوَ اللهُ ٱللَّهُ مَالِمُ ٱلْمُوامِنُ ٱلْمُهُمْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ ، سُبْحَانَ ٱللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٱلْمُلْكُ ٱلْمُلْكُ ٱلْمُنْ اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ الْمُلْكُ ٱلْمُنْ اللهُ اللهِ عَلَا يُسْرِكُونَ الْمُنْ اللهُ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهِ عَمَا يُسْرِكُونَ اللهُ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ ال
  - ٧٢ (٣) وَأَنَّهُ تَمَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا ٱنَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا.
  - ١١٢ (١) أُقُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدُ (٢) ٱللهُ ٱلصَّمَدُ (٣) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٤) وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوا أَحَدْ.

# ﴿ ٣ - الله : صفات ذاته وصفات أفعاله ﴾

رقم السورة والآية

٨٥ (١٤) وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ .

٣ (٥٤) وَمَكَرُوا وَمَكَرَ ٱللهُ ، وَٱللهُ خَيْرُ ٱلْمَاكِرِينَ .

٨ (٣٠) وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُنْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللهُ وَٱللهُ خَيْرُ ٱلْمَاكِرِينَ .

٧٧ (٥٠) وَمَكُرُوا مَكُراً وَمَكُرْ نَا مَكُراً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ .

٨٦ (١٥) إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا (١٦) وَأَكِيدُ كَيْدًا .

٢ (٢٥١) . . . وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلِ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ .

١٦ (٨١) وَاللهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ ، كَذَلِكَ أَيْمَ فِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسُلُمُونَ .

٢٠ (٦٠) وَكَأَيِّن مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللهُ يَرْ زُوُّهُما وَإِيَّاكُمْ ، وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْقَلِيمُ .

٣٣ (٣٤) هُوَ ٱلَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَيْكُتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّودِ ، وَكَانَ بِالْمُوْمِنِينَ رَحِماً .

٣ (٣٠) ... وَٱللَّهُ رَءُ وَفُ بِالْعِبَادِ.

٢ (١٤٣) . . . إِنَّ ٱللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُ وَفُ رَّحِيمٌ . (٢٠٧) .. وَٱللَّهُ رَءُوفُ بِالْعِبَادِ .

٣ (١٠٨) ... وَمَا ٱللهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ . (١٣٤) . . . وَٱللهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ .

٣ (١٥١) . . . وَلَا تَقْتُلُوآ أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ ، نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ . . .

٠٠ (٦٠) وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَالَةِ ، إِنَّ ٱللهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِوَ لَكِنَّ اللهِ الْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَالَةِ ، إِنَّ ٱللهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى النَّاسِوَ لَكِنَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

١١ ( ٦ ) وَمَامِنْ دَآبَّةً فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ، كُلُّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ.

- ١٦ (٤٧) ... فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَ الوفْ رَّحِمْ.
- ٢٢ (٦٠) . . . إِنَّ ٱللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَ عُوفْ رَّحِيمٍ . .
- ٢٧ (٧٣) وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ.
- ١٤ (٤٦) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أُسَاءَ فَعَلَيْهَا ، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ .
  - ٥٢ (٢٨) ... إِنَّهُ هُو ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ.
  - ١ (١) ٱلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (٢) ٱلرَّ حَمَانِ ٱلرَّحِيمِ.
- إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنْكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَىٰ ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ، وَلَقَدْعَفَا ٱلشَّرْ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ، وَلَقَدْعَفَا ٱللهُ عَنْهُمْ ، إِنَّ ٱلله عَفُورٌ حَلِيمٌ .
- (٦٤) وَمَاۤ أَرْسَلْنَامِن رَّسُول إِلَّا لِيُطاَع بِإِذْنِ ٱللهِ ، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوٓ اَ نَفْسَهُمْ جَآ وَكَ فَاسْتَغْفَرُ وَا ٱللهَ
   وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُوا ٱللهَ تَوَّاباً رَّحِياً .
- ١٣ (٣٠) كَذَّ لِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي آُمَّة قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أَمَ ْ لِتَتَلُّواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُونُ وَنَ بِالرَّحْمَانِ ، قُلْ هُوَ رَبِّي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابٍ .
- ٤٢ (٣٢) وَمِنْ الْبَاتِهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ (٣٣) إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ ٱلرِّبِحَ فَيَظْلَانَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ، إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآ يَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (٣٤) أَوْ يُوبِقِهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِير.
- ال (١٠) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ الْمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى يَجَارَةٍ تُنْجِيكُم مِّنْ عَذَابِ أَلِيمِ (١١) تُوَامِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ بِأَمُوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ، ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٢) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنِ ، ذَٰلِكُ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (١٣) وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا . . .
  - ٧٤ (٥٦) . . . هُوَ أَهْلُ ٱلتَّمْوَىٰ وَأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ .

٣٢ (٦) ذَالِكَ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ.

- ع ( ٢ ) يَمْ لَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآ ؛ وَمَا يَمْرُجُ فِيها ، وَهُو ٱلرَّحِمُ السَّمَآ ؛ وَمَا يَمْرُجُ فِيها ، وَهُو ٱلرَّحِمُ النَّغُورُ .
  - ٨٤ (٢٣) . . . وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا .
  - ٣ (٩) ... إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ .
  - ٢ (٢١٢) . . . وَأَللهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءَ بِغَيْرِ حِسَابٍ .
- ٣ (١٧٣) ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانَا وَقَالُوا حَسْبُنا ٱللهُ وَنِعْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَفَضْلِ لَمْ عَصْسَهُمْ سُو الوَاتَبَعُوا رِضُو انَ ٱللهِ اوَٱللهُ ذُو اللهِ عَظِيمٍ .

  قضْلِ عَظِيمٍ .
  - ٧٥ (١١) مَنْ ذَا ٱلَّذِي أَيَقْرِضُ ٱللهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرُ كُرِيمٌ.
- ٢٠٠) مَنْ كَانَ عَدُوًا لِللهِ وَمَلَيْكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ ٱللهَ عَـدُوُ لَلْكَافِرِينَ .
   ٢٧٦) . . . وَٱللهُ لَا يُحِيثُ كُلُّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ .
- ٢٦) وَيَسْتَحِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِـلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّنْ فَضْلِهِ ، وَٱلكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابُ مَّ مَنْ فَضْلِهِ ، وَٱلكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابُ مَّ شَدِيدٌ .
- ٣ (٣١) قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ ٱللهَ فَاتَبَعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللهُ وَبَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ، وَٱللهُ عَفُورْ رَّحِيمٌ (٣١) قُلْ أَطِيعُوا ٱللهَ وَٱلرَّسُولَ ، فَإِنْ تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَافِرِينَ . (١٤٠) . . وَٱللهُ لَا يُحِبُّ ٱلْكَافِرِينَ . (١٤٠) . . وَٱللهُ لَا يُحِبُّ ٱلْكَافِرِينَ . (١٤٠) . . وَٱللهُ لَا يُحِبُّ ٱلْكَافِرِينَ . (١٤٠) . . وَٱللهُ
- ١٤ (٢٧) 'يُنَبِّتُ ٱللهُ ٱللَّذِينَ ءَامَنُنوا بَالْهَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ، وَيُضِلُّ ٱللهُ ٱلظَّالَمِينَ، وَيَنْعَلُ ٱللهُ مَا يَشَلَهُ .
- ﴾ ﴿ (١٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ ۚ أَنْفُسَكُمْ ۚ إِذْ تَدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ وَتَكُفُرُونَ .
- ٢ (١٨٢) فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِنْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِنْمَ عَلَيْهِ ، إِنَّ ٱللهَ غَفُورُ رَّحِيمٌ .
  (١٨٢) لَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِنْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِنْ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ، إِنَّ ٱللهَ عَفُورُ رَّحِيمٌ . (٢١٨) إِنَّ ٱللَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا

- الله وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ ٱللهِ ، وَٱللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ . (٢٢٦) لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نَسَا مُهِمْ تَرْبُصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ فَآءِ فَإِنَّ ٱللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ . (٢٣٥) . . . وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِتَابُ أَجَلهُ ، وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللهَ يَعْلَمُ مَافِي آَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ .
- ٣ (٨٧) أُولَئِكَ جَز اَوْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللهِ وَالْمَلْئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمِينَ (٨٨) خَالِدِينَ فِيها لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (٨٩) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ عَفُورْ وَمَا فَي اللهُ عَفُورْ وَمَا اللهُ عَنْهُمْ ، إِنَّ اللهَ عَفُورْ حَلِيمْ . (١٢٩) وَلَيْنَ قَتِلْتُمْ اللهُ عَنْهُمْ ، إِنَّ اللهَ عَفُورْ حَلِيمْ . (١٥٥) وَلَئِنْ قَتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ بِيَعْضِ مَا كَسَبُوا ، وَلَقَدْ عَفَا اللهُ عَنْهُمْ ، إِنَّ اللهَ عَفُورْ حَلِيمْ . (١٥٥) وَلَئِنْ قَتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مُتَمْ اللهُ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ .
- (٣٣) ... وَ حَلَا لِنُ أَبْنَا يَكُمُ اللَّهِ بَنَ مِنْ أَصْلَا بِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ اللهُ عَفُورٌ وَحِيمٌ (٢٨) يُرِيدُ اللهُ أَنْ يَحْقَفُ عَنْكُمْ ، وَخُلِقَ الْإِنْتَانُ ضَمِيفًا . (٣٤) ... فَتَيَمَّمُوا صَمِيدًا طَبِبًا فَامْسَحُوا اللهُ أَنْ يُحَقَفَ عَنْكُمْ ، وَخُلِقَ الْإِنْتَانُ ضَمِيفًا . (٣٤) ... فَتَيَمَّمُوا صَمِيدًا طَبِبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ، إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوا عَمُورًا . (٩٥) . . . وَفَصَّلَ اللهُ اللهُ عَفُورًا وَحِيمًا . (٨٨) إلّا اللهُ عَفُورًا وَعَياً (٣٩) وَرَجَاتٍ مَّنَهُ وَمَعْفِرةً وَرَحْمَةً ، وَكَانَ اللهُ عَفُورًا وَحِياً . (٨٨) إلّا اللهُ عَفُورًا وَعَيا (٣٩) فَرَا اللهُ عَفُورًا وَكُن اللهُ عَفُورًا وَكُن اللهُ عَفُورًا وَعَي اللهُ وَلَنْ اللهُ عَفُورًا وَعَي اللهُ عَفُورًا وَحِياً . (٨٩) وَمَنْ يَمْحُلُ سُولِهِ ثُمُ يَدْرَكُهُ اللهُ وَلَنْ اللهُ عَفُورًا وَعَي اللهُ ، وَكَانَ اللهُ عَفُورًا وَعِياً . (٩٩) وَمَنْ يَمْحُلُ سُولِهِ ثُمُ يَدِينَ خَصِيمًا (١٠٠) وَاسْتَفْفِر اللهُ ، إِنَّ اللهُ كَانَ عَفُورًا وَحِياً . (١٠٥) وَمَنْ يَمْحُلُ سُولِهِ أَنْ اللهُ عَفُورًا وَحِيمًا . (١٠٥) وَاسْتَفْفِر الله عَفُورًا وَحِياً . (١٠٥) وَمَنْ يَمْحُلُ سُو اللهُ عَنُورًا وَحِيمًا . (١٠٤) إِنْ تُسْلِحُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ اللهُ كَانَ عَفُوا قَدِيرًا . (١٠٥) وَاللّهُ عَفُورًا وَحِيمًا . (١٢٩) وَمَنْ سُوءً فَإِنَّ اللهُ كَانَ عَفُوا قَدِيرًا . (١٠٥) وَاللهُ عَفُورًا وَحِيمًا . (١٢٥) وَاللهُ عَفُورًا وَحِيمًا . (١٢٩) وَاللهُ عَلَوا اللهُ عَفُورًا وَحِيمًا . (١٢٩) وَاللهُ عَلَوْلًا عَلْ اللهُ عَفُورًا وَحِيمًا . (١٢٩) وَاللهُ وَرُسُولِهِ قَالَ اللهُ كَانَ عَلُوا قَدِيمًا . (١٢٥) وَاللهُ عَفُورًا وَحِيمًا . (١٢٩) وَاللهُ عَلَوا اللهُ عَفُورًا وَحِيمًا . (١٢٥) وَاللهُ عَفُورًا وَحِيمًا . (١٢٥) وَاللهُ عَلَوا اللهُ عَفُورًا وَحِيمًا . (١٢٥) وَاللهُ عَلَى اللهُ عَفُورًا وَحِيمًا . اللهُ عَفُورًا وَحِيمًا . (١٤٥) وَاللهُ عَلَى اللهُ عَفُورًا وَحِيمًا . (١٤٥) اللهُ عَلَوا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

١٣ (٦) وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّنَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُلَاتُ، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُومَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْهِمْ ، وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ .

١٧ (٢٥) ... فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأُوَّا بِينَ غَفُورًا .

٢٢ (٦٠) ذَ لِكَ وَمَنْ عَاقَبَ مِيثُلِ مَاعُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ ٱللهُ ، إِنَّ ٱلله لَعَفُو عَفُود .

٣٣ (٢٤) لِيَجْزِيَ ٱللهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ، إِنَّ ٱللهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيمًا .

٣٩ (٥٣) قُلْ يَاعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى ٓ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّ ْحَةِ ٱللهِ ، إِنَّ ٱللهُ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ، إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ .

٢٤ (٣٠) وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَمْفُواْ عَنْ كَثِيرٍ (٣١) وَمَا أَنْتُم مَ بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ، وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ ٱللهِ مِنْ وَلِي ّوَلَا نَصِيرٍ .

٥٣ (٣٣) ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَآرِرَ ٱلْإِنْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ إِلَّا ٱللَّمَ ، إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ . . .

٨٥ (١٤) وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ .

١١٠ (٣) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغْفِرْهُ ، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا.

إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ عَامَنُوا ثُمَّ عَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَمَ يَكُنِ ٱللهُ لِيعَفْرِ لَهُمْ
 وَلَا لِيَهْدِيهُمْ سَبِيلًا .

١٤ ( ٢٤ ) فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثُوًى لَهُمْ ، وَ إِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ

٥١ (٥٦) وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.

٢ (١٩٠) وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَمْتَدُوآ ، إِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُمْتَدِينَ .

٧ (١٥٢) ... لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ...

٩ (١١٥) وَمَا كَانَ ٱللهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّا يَتَّقُونَ . . .

• ٤ ( ٢٠ ) وَأَلْلُهُ كَفْضِي بِالْحَقِّ . . .

٤١ (٤٦) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أُسَاءَ فَعَلَيْهَا ، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّام لِلْعَبِيدِ .

- (١٧٨) وَلَا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوآ أَنَمَا نُمْ إِلَى لَهُمْ خَيْرُ لِأَنْفُسِهِمْ ، إِنَّمَا نُمْ لِيَرْ دَادُوآ إِثْمًا ، وَلَهُمْ عَيْرُ لِأَنْفُسِهِمْ ، إِنَّمَا نُمْ لِيَرْ دَادُوآ إِثْمًا ، وَلَهُمْ عَذَابُ مُهِينٌ .
  - ١١ (١٢١) وَقُلُ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ (١٢٢) وَأُنْتَظِرُ وَآ إِنَّا مُنْتَظِرُ وَنَ .
- ٣٧ (١٧١) وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُوْسَلِينَ (١٧٧) إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنْصُورُونَ (١٧٦) وَ إِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْمُنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَا وَالْمَا الْمَنْدَرِينَ (١٧١) وَ إِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ حَتَّى حِينِ (١٧٥) وَأَبْصِرُ مُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (١٧٦) أَفَبِعذَا إِنِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (١٧٨) وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ يَسْتَعْجِلُونَ (١٧٨) وَلَوْلًا عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ المَنْ اللهِ وَاللهِ مَنْ اللهِ وَاللهِ مَنْ اللهِ وَاللهِ مَنْ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ مَنْ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَا
  - ٢ (١٦٠) إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَ بَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ.
- ٦ (١٢) .... كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ... (١٦) مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ ، وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ .
- ﴿ (١١٧) لَقَدْ تَابَ ٱللهُ عَلَىٰ ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَرْبِغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمُ تَابَ عَلَيْهِمْ ، إِنَّهُ بِهِمْ رَبُوفُ رَّحِيمٌ (١١٨) . . . إِنَّ ٱللهَ هُوَ التَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ .
- ر (٦٠) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُوالِلرَّ عَمَانِ قَالُوا وَمَا ٱلرَّ عَمَانُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُو ُ فَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا (٦١) تَبَارَكَ اللَّيْلَ اللَّذِي جَعَلَ فِي ٱللَّمَآء بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيها سِرَاجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا (٦٢) وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱللَّيْلَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللْمُعَالِمُ اللللللْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ
- ٣٥ (٢) مَا يَفْتَحِ ٱللهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُسْكِ لَهَا ، وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ، وَهُوَ الْعَرْ بِرُ ٱلْعَكِيمُ . (٤٥) وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَل مُسَمَّى . . .
  - ٢٨) وَهُوَ ٱلَّذِي يُنزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ ، وَهُوَ ٱلْوَلَى ٱلْحَمِيدُ.
    - ٥٨ (٢) ... وَإِنَّ أَللَّهُ لَعَفُورٌ عَفُورٌ .

- ٧٧ (٣) مَاتَرَى فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمَـٰنِ مِنْ تَفَاوُتٍ . . . (١٩) أَوَ لَمْ يَرَوْاْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ، مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ ٱلرَّحْمَانُ ، إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْء بَصِيرٌ .
- ٢ (١٥) اللهُ يَسْتَهْزِئُ بهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ . (٢٠٤) وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قُوْلُهُ فِي الْحَبَوا قِ اللهُ نَيْا وَ يُشْهِدُ ٱللهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ (٢٠٥) وَ إِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْحَبَوا قِ ٱللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ
- ٧٧ (٢٠) أَمَّنْ هَاذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ ، إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُودٍ (٢٠) أَمَّنْ يَمْشِي (٢٠) أَمَّنْ يَمْشِي مَرْاطِ مُسْتَقْيِمٍ (٢٣) قَلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مُكِبًّا عَلَىٰ وَجُهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقْيمٍ (٣٣) قَلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَهَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْدِدَة ، قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (٤٤) قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأً كُمْ وَجَهَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْدِدَة ، قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (٤٤) قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأً كُمْ فَي الْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ نَحْشَرُونَ (٢٥) وَ يَقُولُونَ مَتَى هَاذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٢٦) قُلْ إِنَّ الْمَارِ وَالْمُؤْمِنِ وَإِلَيْهِ مُشْرُونَ (٢٥) وَ يَقُولُونَ مَتَى هَاذَا اللَّوْمُ رُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّا اللَّهُمُ عِنْدَا اللَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَعُونَ (٢٨) قُلُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكُنِي اللهُ وَمَن مَعِي أَوْ رَحِمَنَا وَقِيلَ هَذَا اللّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَعُونَ (٨٣) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكُنِي اللهُ وَمَن مَعِي أَوْ رَحِمَنَا وَقِيلَ هَاللّهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِي مِنْ عَذَابٍ أَلِم (٣٩) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكُنِي اللهُ وَمَن مَعِي أَوْ رَحِمَنَا وَمَن مَنْ عَذَابٍ أَلِم (٣٩) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاوُ كُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ فَلَالًا مُعْنِى مَنْ مُولَ فَمَنْ يَأْتِيكُمْ أَلَا أَمْلُونَ مَنْ هُو فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٣٠) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاوُ كُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ فَلَالِ مُعِينِ (٣٠) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاوُ كُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ فَيَا مِيْنِ .
- ا وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِىَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ، فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِلهَ يَعْمَهُونَ .
- ١٠ (١٠٢) فَهَالْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِنْ قَبْلِهِمْ ، قُلْ فَانْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِنْ قَبْلِهِمْ ، قُلْ فَانْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱللَّذِينَ ءَامَنُوا ، كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ . الْمُنْ مِنْ فَالْمَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ .

- ١٦ (١٦) وَلَوْ يُوَاخِذُ أَللهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُ هُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسْمَى ،
  فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ، وَلا يَسْتَقْدِمُونَ .
  - ٠٤ (٣) ... ذِي ٱلطُّولِ ، لا ٓ إِلَّهُ إِلَّا هُو َ ، إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ .
  - ٥ (٤١) . . . وَمَنْ يُرِدِ ٱللهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللهِ شَيْئًا . . .
- إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواوَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ ٱللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهُدِيبَهُمْ طَرِيقاً (١٦٩) إِلَّا طَرِيقَ جَهَمَ كَالِدِينَ فِيها أَبْدًا ، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرًا .
- ٧ (٩٩) أَ فَأَمِنُوا مَكُرَ ٱللهِ ، فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ . (١٨٠) وَللهِ ٱلْأَسْمَآءِ ٱلْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ، وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ ، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٨١) وَمِّنْ فَادْعُوهُ بِهَا ، وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ ، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٨١) وَمِّنْ فَا خَدُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٨٢) وَمُدُونَ مِلْ اللهَ عَلَيْ مَا اللهِ عَلَيْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْ لَهُمْ ، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ .
- ١٠ (٢١) وَإِذَ ٱ أَذَ قُنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكُرْ فِي عَاياتِنِا ، قُلِ ٱللهُ أَسْرَعُ مَا مَكُرُهُ وَنَ . مَكْرًا ، إِنَّ رُسُلَنَا يَكُتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ .
  - ١٦ (٣٧) ... فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ ...
- 19 ( ٨٣ ) أَلَمْ تَرَ أَنَا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَاطِينَ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ تَوْزُنُهُمْ أَزَّا (٨٤) فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ، إِنَّمَا نَعْدُ لَهُمْ عَدًّا .
  - ٣١ (٢٤) أَكَتَّمُهُمْ قَلِيلًا أَمُ أَضْطَرُهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ.
- ٣٩ (٣٣) اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ . . . ذَلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِى بِهِ مَنْ يَشَآهِ ، وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ . . مِنْ هَادٍ .

- (٧٥) وَقَيْضْنَا لَهُمْ قُرَ نَآء فَرَيَّتُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقُولُ فِي أَمَ قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ ، إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ .
- ٢٤ (٤٤) وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيّ مِنْ بَعْدِهِ . . . (٤٦) وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُم مِّنْ وَلِيّ مِنْ بَعْدِهِ . . . (٤٦) وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُم مِّنْ دُونِ اللهِ ، وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ .
- ٣٤ (٧٩) أَمْ أَبْرَمُوآ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ (٨٠) أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُواهُمْ ، بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُواهُمْ ، بَلَىٰ وَرُسُلُنَا
- ٥٥ (٣٣) أَفَرَأَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَيْهَ مُواهُ وَأَضَلَهُ ٱللهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللهِ ، أَ فَلَا تَذَ كَرُونَ .
  - ١٦ (٥) ... فَلَمَّا زَاغُوآ أَزَاعَ ٱللهُ كُلُوبَهُمْ ، وَٱللهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ .
- الله (٤٤) فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهِ لَذَا ٱلْحَدِيثِ ، سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (٤٥) وَأَمْلِي لَهُمْ ، اللهُ وَلَا يَعْلَمُونَ (٤٥) وَأَمْلِي لَهُمْ ، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ .
- (١٤٦) وَكَأَيِّنَ مِّن أَنِي قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَ أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا أَدُى عُمِيتُ ٱلصَّابِرِينَ .
  - ١٤ (٥١) .... إِنْ أَللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِابِ.
  - ٨٦ (١٧) فَمَهِ لِ ٱلْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا .
    - ٢ (٢١١) . . . قَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ .
  - ٤ (١٤٧) مَا يَفْمَلُ ٱللهُ بِمَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَءَامَنْتُمْ ، وَكَانَ ٱللهُ شَاكِرًا عَلِياً .
  - ٣٥ (٣٤) وَقَالُوا ٱلْحَمْدُ لِلهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَ ، إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ .
    - ٢٢ (٢٣) .... إِنَّ ٱللهُ عَفُورٌ شَكُورٌ.
  - ١١ (١٠٢) وَكَذَ لِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ، إِنَّ أَخْذَهُ أَلِمْ شَدِيدٌ.
- ٧٣ (٢) ... وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُومَغْفِرَ قِ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْفِعَابِ. (٣١) . . . وَلا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى بَأْتِي وَعْدُ ٱللهِ ، وَلا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى بَأْتِي وَعْدُ ٱللهِ ، إِنَّ ٱللهُ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعاد .

- ١٤ (٧) وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ، وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ.
- ١٦ (٤٥) أَفَأْمِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُوا ٱلسَّيِّنَاتِ أَنْ يَغْسِفَ ٱللهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْقَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (٤٦) أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلَّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ (٤٧) أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّف . . .
  - ٧٧ (١٨) وَلَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ.
- ٨٩ (١١) وَٱلْفَجْرِ (٢) وَلَيَالُ عَشْرٍ (٣) وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ (٤) وَٱللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ (٥) هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمْ لَّذِي عَجْرٍ (٢) أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبَّكَ بِعادٍ (٧) إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمادِ (٨) ٱلَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي عِجْرٍ (٢) أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبَّكَ بِعادٍ (٧) إِرْمَ ذَاتِ ٱلْعِمادِ (٨) ٱلَّذِينَ مَثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (٩) وَتَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُوا ٱلصَّجْرَ بِالْوَادِ (١٠) وَفِرْ عَوْنَ ذِي ٱلْأَوْتَادِ (١١) ٱلَّذِينَ طَغَوْا فِي ٱلْبِلَادِ (١٢) فَأَ كُثَرُوا فِيهَا ٱلْفَسَادَ (١٣) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (١٤) إِنَّ رَبَّكَ لِي اللَّهُو صَادِ.
  - ٤ (١٢٢) . . . وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلًا .
  - ٣ (٤) . . . إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِئَاياَتِ ٱللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ، وَٱللهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ .
  - ٥ (٩٥) . . . عَفَا ٱللهُ عَمَّا سَلَفَ ، وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ ٱللهُ مِنْهُ ، وَٱللهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنْتِقَامٍ .
  - ٦ (١٤٧) فَإِنْ كَذَّ بُوكَ فَقُلُ رَّ بُكُمْ ذُورَ حَمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ.
    - ٧ (٤) وَكُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَـكُناَهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَا ّ لِلُونَ .
    - ١٤ (٤٧) فَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ ، إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱنْتَقَامِ
  - ١٥ (٧٨) وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ (٨٩) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينِ.
- ٣٠ (١٧) وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآمِوهُمْ بِالْبَدِّيَاتِ فَانْتَقَمْنا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا ، وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلنُوزْمِنِينَ .
  - ٣٢ (٢٢) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِطَاياتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ، إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ .
    - ٣٩ (٣٧) . . أَلَيْسَ أَللهُ بِعَزِيزٍ ذِي ٱنْتِقَامٍ .
- ٤٣ (٤٠) أَ فَأَنْتَ تُسْمِعُ ٱلصَّمَّ أَوْ تَهْدِي ٱلْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالِ ثُمِينِ (٤١) فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا عَلَيْهِم ثُقْتَدِرُونَ.

- ٤٤ (١٦) يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقَمُونَ.
  - ٨٥ (١٢) إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ.
- ١١ (١٠٢) وَكَذَاكِ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ، إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمْ شَدِيدٌ.
- ١٧ (٤٤) تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَاوَاتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ، وَ إِن مِّنْ شَيْءً إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ . . .
- ٢٤) أَلَمْ ثَرَ أَنَّ ٱللهُ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي ٱلسَمَلُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَآفًا تِ، كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، وَٱللهُ عَلِيم مِا يَهْعَلُونَ.
- ٣٠ (١٧) فَسُبْحَانَ ٱللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (١٨) وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَعَلَيْ وَعَلَيْكُ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلِيْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَلَهُ وَعَلَيْكُ وَعِينَ لَنُونَ وَعِينَ لَعُمْدُ وَعَلَيْكُ وَلَا عَمْدُ وَعَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَعَلِيلًا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلِي عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلِي عَلَيْكُ وَلِمْ عَلَيْكُ وَلِي عَلَى السَّمَا وَعَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلِمْ عَلَيْكُ وَالْعَلْمُ وَعَلَيْكُ وَالْعَلْمُ وَعِلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَالِمُ وَعَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُوا وَعَلَيْكُوا وَالْعَلْمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلْمُ وَعِلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعُلْمُ وَعِلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ والْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْ
  - ٧٥ (١) سَبَّحَ يِنْهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ...
- ٧ (١٠٧) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ، وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ ٱللهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا نَصِيرٍ .
  - ٣ ( ٨ ) رَبَّنَا لَا تُرْغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْدَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْوَهَّابُ .
    - ع (٣٤) . . إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلَيًّا كَبِيرًا .
    - ٢ (٢٦٧) . . . وَأَعْلَمُواۤ أَنَّ ٱللَّهُ غَنِيُّ حَمِيدٌ .
- ٣٤ (١) ٱلْحَمَدُ لِلهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمَدُ فِي ٱلْآخِرَةِ ، وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ الْخَبِيرُ .
  - ٣٥ (١٥) يَأْيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنْتُمُ ٱلْفُقَرَآهَ إِلَى ٱللهِ ، وَٱللهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ.
- ٢٤ (١٥) وَمَا كَانَ لِبَشَرِأَنْ يُكَلِّمَهُ أَللهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا بَشَآهِ، إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ .
  - ١٣ (٤١) ... وَٱللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ، وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ .
  - ٣٤ (٢٦) قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُو ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ.
  - ٧٧ (٣) . . . مَا تَرَى فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمَانِ مِنْ تَفَاوُتٍ ، فَارْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فَطُودٍ ٠
    - ١٤ ( ٨ ) ... إِنْ تَكُفُرُ وَآ أَنْتُمْ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعاً فَإِنَّ ٱللهَ لَغَنِيُّ جَمِيدٌ.

- ( ٦ ) لَقَدْ كَانَ لَـكُمْ فِيهِمْ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمِنْ كَانَ يَرْجُواْ اللهَ وَالْيَوْمَ ٱلْآخِرَ ، وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ فَإِنَّ اللهَ هُوَ ٱلْفَيْ الْحَمِيدُ .
  - ٤ (٧٠) . . . وَكُنِّي بِاللَّهِ عَلِيماً .
- ٢ (٧٧) أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ . (٢٥٥) . . . وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءُمِّنْ عِلَمِهِ إِلَّا بِمَا شَآءَ . . .
  - ٩٦ (٤) ٱلَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٥) عَلَّمَ ٱلْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ .
- ١٢ (٤٢) وَقَدْ مَكُرَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكُرُ جَمِيعًا ، يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ، وَسَيَعْلَمُ اللَّهِ الْمَكُنُ جَمِيعًا ، يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ، وَسَيَعْلَمُ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ عُفْنِي ٱلدَّار .
  - ٢١ (١١٠) إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجِهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكُنُّمُونَ.
- ٢٢ (٧٠) أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ، إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَابٍ ، إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللهِ عَلَى ٱللهِ يَسِيرُ .
  - ٣٣ (٥٤) إِنْ تُبْدُوا شَيْنًا أَوْ تُخْفُوهُ ، فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءُ عَلِيمًا .
  - ٣٥ (٣٨) إِنَّ ٱللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ .
    - ٢٥ (٨٥) وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ . . .

#### الله: ﴿ } — قدرته ﴾

- ١ (١) ٱلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ.
- ٢ (٢٢) ٱلذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ فِرَاشًا وَٱلسَّمَآ ، بِنَآ ، وَأَنْوَلَ مِنْ ٱلسَّمَآ وَمَآ وَ أَفْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلشَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ، فَلَا تَجْعَلُوا لِلهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُم ، تَعْلَمُونَ . (٧٤) ثُمَّ قَسَتْ قُلُو بُكُم مَّ مَّنْ بَعْدِ ذَلِكَ رِزْقًا لَكُمْ ، فَلَا تَجْعَلُوا لِلهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُم وَ يَعْلَمُونَ . (٧٤) ثُمَّ قَسَتْ قُلُو بُكُم مَّ مَّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِي كَالْحُجَارَةِ أَوْ أَشَدُ قَسُوةً ، وَ إِنَّ مِنْ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلأَنْهَارُ ، وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهِ بُطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللهِ . . . (١١٥) وَلِلهِ ٱلْمَشْرِقُ وَالْمَعْرِبُ ، فَأَيْنَمَا تُولُوا فَمَ " وَجْهُ ٱللهِ ، إِنَّ ٱللهَ وَاسِع عَلِيم (١١٦) . . . بَل لَهُ مَا فِي وَالْمَعْرِبُ ، فَأَيْنَمَا تُولُوا فَمَ " وَجْهُ ٱللهِ ، إِنَّ ٱللهَ وَاسِع عَلِيم (١١٦) . . . بَل لَهُ مَا فِي السَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ ، وَإِذَا قَضَى آمْرًا السَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ ، وَإِذَا قَضَى آمْرًا اللهَ وَاسِع وَالْأَرْضِ ، وَإِذَا قَضَى آمْرًا اللهَ وَاسِع وَالْأَرْضِ ، وَإِذَا قَضَى آمْرًا اللهَ وَاسِع وَالْأَرْضِ ، وَإِذَا قَضَى آمْرًا اللهُ وَاسِع وَالْأَرْضِ ، وَإِذَا قَضَى آمْرًا اللهَ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَى اللللهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَلِلْكُولُ اللللهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا اللللهُ وَلِللْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَالللهُ وَلَا الللهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَمْ وَلَا وَلَا وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلِي اللللهُ الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ وَلَا الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (١٦٤) إِنَّ فِي خَنْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِي فِيٱلْبَحْرِ مِمَا يَنْفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ ٱللهُ مِنَ ٱلسَّمَاء مِن مَّاء فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ بَثَّ فِيها مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّياحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلمُستَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَا وَٱلْأَرْضِ لَا يَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. (٢٥٥) ٱللهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ، ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ، لَا تَأْخُذُهُ سِنَةُ وَلَا نَوْمْ ، لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ، مَنْ ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ غِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ، وَلَا يُحيطُونَ بِشَيْء مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَآء ، وَسِمَّ كُرْسِيَّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ، وَلَا يَنُودُهُ حِفْظُهُما ، وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ . (٢٥٩) أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ ۚ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُجْدِي هَاذِهِ ٱللهُ بَعْدُ مَوْتِهَا ، فَأَمَاتَهُ ٱللهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَنَهُ ، قَالَ كُمْ لَبِثْتَ ، قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ، قَالَ بَل لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُوْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ ، وَأُنظُرُ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِّنَّاسِ ، وَأُنظُرُ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا نُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ (٢٦٠) وَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي ٱلْمَوْتَىٰ ، قَالَ أَوَلَمْ تُوْمِنْ ، قَالَ اَلَى وَلَكِن لِيَّطْمَنْ تَالِّي ، قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَل عَلَى كُلِّ جَبَل مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْ تِينَكَ سَمْيًا، وَأَعْلَمْ أَنَّ ٱللهَ عَزِيزْ حَكِيمٌ. (٢٨٤) لِلهِ مَافِي ٱلسَّمَوَ اتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ، وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تَحْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ ٱللهُ ، فَيَغْفُرُ لِمَنْ يَشَاهَ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَآهِ ، وَٱللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

- إِنَّ الله لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ (٦) هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْ َعَامِ كَا اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ كَيْفَ يَشَآهِ ، لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. (٨٣) أَفَفَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَاللَّأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ . (٩٧) ... فَإِنَّ الله عَنِي عَنِ الْعَالَمِينَ . فِي السَّمَوَاتِ وَاللَّأْرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ . (٩٧) ... فَإِنَّ الله عَنِي عَنِ الْعَالَمِينَ .
  (١٨٩) وَلله مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَاللَّأَرْضِ ، وَالله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرَ .
- ﴿ (١٢٦) وَاللّٰهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ، وَكَانَ ٱللهُ بِكُلِّ شَيْء تُحِيطًا . (١٣١) وَاللّٰهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱللَّرْضِ ، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكَتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّا كُمْ أَنِ ٱتَقُوا ٱللهَ ، وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ، وَكَانَ ٱللهُ عَنيًا حَمِيدًا (١٣٢) وَاللهِ وَإِنْ تَكُفُرُوا فَإِنَّ لِللهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ، وَكَانَ ٱللهُ عَنيًا حَمِيدًا (١٣٢) وَاللهِ مَا فِي ٱللَّرْضِ ، وَكَانَ ٱللهُ عَنيًا حَمِيدًا (١٣٢) وَاللهِ مَا فِي ٱللَّرْضِ ، وَكَنَى بِاللهِ وَكِيلًا (١٣٣) إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ مَا فِي ٱللَّمْوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ، وَكَنَى بِاللهِ وَكِيلًا (١٣٣) إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ مَا فِي ٱلللَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱللَّرْضِ ، وَكَنَى بِاللهِ وَكِيلًا (١٣٣) إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ مَا فِي ٱلللَّمْوَاتِ وَمَا فِي ٱللْأَرْضِ ، وَكَنَى بِاللهِ وَكِيلًا (١٣٣) إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ مَا فِي ٱللللهِ وَكِيلًا وَلَهُ مِنْ الللهِ وَلَيْلًا وَلَهُ الللهُ وَلَيْلًا وَلَالَ مَا لَهُ إِلَيْ الللْهُ وَلِيلًا وَلَاللّٰهُ وَلَا إِنْ يَشَالُونَ الللّٰهُ وَلَيْلًا وَلَاللّٰهُ وَلَيْلًا وَلَاللّٰهِ وَلَيْلًا وَلَاللّٰهُ وَلَيْلًا وَلَا إِلَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهَ وَلَا لَهُ مِنْ أَلْهُ وَلَاللّٰهُ وَلَيْلًا وَلَا إِلَيْلًا لَا الللّٰهُ وَلَا لَا لَهُ إِلَّا وَلَيْلًا وَلَا إِلَا لَهُ وَلَا لِلللّٰهِ وَلَا لِللللللّٰهُ وَلَا لِللللّٰهُ وَلَا لِللللللّٰهُ وَلَا لِلللللّٰهِ وَلَيْلًا لِلللللّٰهُ وَلَيْلًا لِللللللّٰهُ وَلَيْلًا لِللللللّٰهُ وَلَيْلًا لِللللللّٰهُ وَلِيلًا لِلللللّٰهُ وَلِيلًا لِللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ لِلللللللّٰهُ وَلَيلًا لِللللللْمِ لَيلًا لِللللللْمُ لَلْمُ اللللللْمُ لَلْمُ اللللللْمُ لَلْمُ الللللْمُ لِلللْمُ لَلْمُ لِلللللللْمِ لَلْمُ لِلللللْمِ لَلْمُ لِللللللللْمُ لَلْمُ لِلللللْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِللللللْمِ لَلْمُ لِللْمِ لِللللللْمُ لَا لَهُ لِلللللْمُ لَلْمُ لِلللللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لَلْمُ لِللللللللْمُ لِلللللْمُ لِللللْمُ لِلللللْمُ لِلللللللْمُ لِللللللللْمُ لَا لِللْمُ لِلللللْمُ لِللللللْمُ لِلللللللْ

- وَيَأْتِ بِالْخَرِينَ ، وَكَانَ ٱللهُ عَلَى ذَالِكَ قَدِيراً (١٣٤) مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثُوَابَ ٱلدُّنيا فَعِيْدَ ٱللهِ عَلَى ذَالِكَ قَدِيراً (١٣٤) مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثُوَابَ ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرَةِ ، وَكَانَ ٱللهُ سَمِيعًا بَصِيرًا .
- ٥ (٤٨) . . . وَلَوْ شَآءَاللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْ لُوَكُمْ فِي مَآءَاتَكُمْ ، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّنُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ .
- (١) ٱلْحَمْدُ لِلهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَاتِ وَٱلنُّورَ ، ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ . (٣) وَهُو اللهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ ، يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. (١٢) قُل لِّمَن مَّافِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ، قُلْ لِّلهِ ، كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّا هُمَةَ ، لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ، ٱلَّذِينَ خَسِرُوآ أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (١٣) وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ، وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (١٤) قُلْ أَغَيْرَ ٱللهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَأطِرِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ، قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ ، وَلَا تَكُونَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (١٥) قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ . (١٧) وَإِنْ يَمْسَمْكَ أَللهُ بِضُرٍّ فَلَا كَأْشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ، وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرِ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ (١٨) وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ، وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ . (٥٩) وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهُمْ ۚ إِلَّا هُو ، وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةً إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةً فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَاسِ إِلَّا فِي كِتَابِ مُّبِينِ (٦٠) وَهُو ٱلَّذِي يَتَوَفَّلَكُمْ ۚ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمُ ۚ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلُ مُسَمَّى ، ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْسَلُونَ (٦١) وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ، وَبُرْسِلُ عَلَيْكُمْ خَفَظَةً ، حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُناً وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ (٦٢) ثُمَّ رُدُّوآ إِلَى ٱللهِ مَوْلَاهُمُ ٱلْحَقِّ ، أَلَا لَهُ ٱلْخُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَاسِبِينَ (٦٣) قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُم مِّنْ ظُلُمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً لَّانِنْ أَنْجَمَانَا مِنْ هَاذِهِ لَلْكُونَتَ مِنَ الشَّاكِرِينَ (٦٤) قُلِ ٱللهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كُرْبِ ثُمَّ أَنْتُمُ تُشْرِكُونَ (٦٥) قُلْ هُوَ ٱلْفَادِرُ عَلَى ٓ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُم ْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُم ۚ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْدِسَكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ ۖ بَأْسَ بَعْضِ ، ٱنْظُوْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآياتِ لَمَلَهُمْ يَفْقَهُونَ.
- ٧ (٥٤) إِنَّ رَبَّكُم اللهُ الَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ يَغْشِي

- اللَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَٱلشَّمْنَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ،أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ،
  تَبَارَكَ ٱللهُ رَبُ ٱلْعَالَمِينَ .
- ٩ (١١٦) إِنَّ ٱللهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْدِي وَيُمِيتُ ، وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللهِ مِن وَلِيَّ وَلِيَّ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللهِ مِن وَلِيَّ وَكَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللهِ مِن وَلِيَّ مِن وَلِيَ اللهِ مِن وَلِيَ اللهِ مِن وَلِيَ اللهِ مِن وَلِيَّ مِن وَلِيَ اللهِ مِن وَلِيَّ مِن وَلِيَ اللهِ مِن وَلِيَّ اللهِ مِن وَلِيَّ مِن وَلِيَّ مِن وَلِيَ اللهِ مِن وَلِيَّ مِن وَلِيَّ مِن وَلِيَ اللهِ مِن وَلِي اللهِ مِن وَلِيَّ اللهِ مِن وَلِي اللهِ مِن وَلَيْ أَلِيْهِ مِن وَلِي اللهِ مِن وَلَهُ مِن وَلِي الللهِ مِن وَلِي اللهِ مِن وَلِي اللهِ مِن وَلِي الللهِ مِن وَلِي اللهِ مِن إِلَيْ اللهِ مِن إِلَا لِمُن إِلَيْنِ مِن إِلَيْ اللهِ مِن إِلَيْ اللهِ مِن إِلَيْ اللهِ مِن إِلَيْ اللهِ مِن إِلَيْ أَلْمُ مِن إِلَيْ إِلْمِن إِلَيْ مِن إِلَيْهِ مِن إِلَيْنِ مِن إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْ اللهِلْمِن إِلَيْنِ أَلِي إِلَيْ إِلْمِن إِلَيْنِ أَلِمِن إِلَيْنِ أَلِي مِن إِلَيْنِ أَلِي مِن إِلَيْهِ مِن إِلَيْنِ أَلِي أَلِمِن إِلْمِن إِلْمِن إِلْمِن إِلْمِن إِلْمِن إِلْمِن إِلْمِن إِلْمِن إِلَيْ أَلِي أَلِي أ
- (٩٥) إِنَّ ٱللهُ فَالِيُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوى ، يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمَخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ، ذَلِيكُمُ ٱللهُ ، فَأَنَّى اللهُ مَ فَأَنَّى اللهُ مَ فَأَنَّى اللهُ وَالقَمَر حُسْبَانًا ، وَهُو ٱلنَّيْ سَكَنَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلقَمَر حُسْبَانًا ، ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْمَزِيرِ ٱلْمَلِيمِ (٩٧) وَهُو ٱلَّذِي جَمَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومِ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُماتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ، فَذَ فَصَّلْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَمْلَمُونَ (٩٨) وَهُو ٱلَّذِي آئشاً كُم مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَة فَمُسْتَقَرُّ وَٱلْبَحْرِ ، فَقَ فَصَّلْنَا ٱلآيَاتِ لِقَوْمٍ يَمْلَمُونَ (٩٩) وَهُو ٱلَّذِي آئشاً كُم مِنْ السَّمَاءَمَا وَفَنُ السَّمَاءَمَا وَأَخْرَجْنَا وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله
- ١٠ (٣) إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سَنَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ، مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ بِهِ ، ذَٰلِكُم اللهُ وَبْكُم فَاعْبُدُوهُ ، أَ فَلَا تَذَ كَرُونَ الْأَمْرِ ، مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ بِهِ ، ذَٰلِكُم اللهُ وَبْكُم اللهُ وَعْدَابُ أَلَيْهِ مَرْجِعُكُم بَعِيمًا ، وَعْدَ اللهِ حَقًا ، إِنَّهُ يَبَدُواْ الْخَافَى ثُمَّ بَعِيدُهُ لِيَجْزِى اللّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابُ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابُ أَلِيم عِمَا الشَّمْوا عَدَد كَانُوا يَكْفُرُونَ (٥) هُو اللّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيّا وَالْفَيرَ نُورًا وَقَدَّرُهُ مَنَاذِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَد كَانُوا يَكْفُرُونَ (٥) هُو اللّذِي جَعَلَ اللهُ فَي اللهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ وَمَا تَنْوُا مِنْهُ مِنْ قُرْآنِ وَلَا يَعْمَلُونَ مِنْ عَلَى إِلّا فِي الْلَّرْضِ ، سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَالْهَ مَنْ وَمَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللللللللللل

- ١١ (٦) وَمَامِنْ دَآبَةً فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ، كُلُّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ. (٢٥) إِنِّى تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللهِ رَبِّى وَرَبِّكُمْ ، مَّا مِنْ دَآبَةً إِلَّا هُوَ الخِذْ بِنَاصِيَتِهَا ، إِنَّ رَبِّى عَلَى اللهِ رَبِّى وَرَبِّكُمْ ، مَّا مِنْ دَآبَةً إِلَّا هُوَ الخِذْ بِنَاصِيَتِهَا ، إِنَّ رَبِّى عَلَى اللهِ وَرَبِّكُمْ ، مَّا مِنْ دَآبَةً إِلَّا هُو الخِذْ بِنَاصِيَتِهَا ، إِنَّ رَبِّى عَلَى اللهِ وَرَبِّكُمْ ، مَّا مِنْ دَآبَةً إِلَّا هُو الخِذْ بِنَاصِيَتِهَا ، إِنَّ رَبِّى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَرَبِّكُمْ ، مَّا مِنْ دَآبَةً إِلَا هُو الخِذْ بِنَاصِيَتِهَا ، إِنَّ رَبِّى عَلَى اللهِ وَمُسْتَقَوِّمَ عَلَى اللهِ وَمُسْتَقَوْمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَمُسْتَقَوِمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى
- الله يَمْ إِن الله يَمْ الله يَمْ الله يَعْ الله وَ الله يَعْ وَمَا تَعْيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَرْ دَادُ ، وَكُلُّ شَيْء عِنْدَهُ مِقْدَارٍ (١) عَالِمُ الْفَعْنِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبْيِمُ الْمُتَعَالِ (١) سَوَآلَا مِنْنَكُم مِّن أَسَرٌ الْقَوْلُ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُو مَشْخَف بِاللَّيْلِ وَسَارِبْ بِالنَّهَارِ . (١٢) هُو اللّه يَعْ اللّه وَمَن هُو اللّه وَمَن اللّه وَمَن هُو اللّه وَمَن هُو اللّه وَهُ اللّه وَمَن هُو اللّه وَهُ اللّه وَمُو شَدِيدُ الْمِحالِ (١٤) لَهُ دَعْوَةُ الْحَق ، وَاللّه وَمَا هُو فَي الله وَهُو شَدِيدُ الْمِحالِ (١٤) لَهُ دَعْوةُ الْحَق ، وَاللّه وَمَا هُو كَيْسِيبُ مِن مَن دُونِهِ لا يَشْتَعِيبُونَ لَهُمْ بِشَى اللّه إِلّا كَبَاسِطِ كَفْيهِ إِلَى الْمَاء لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُو يَكُولُونَ فِي الله وَهُو شَدِيدُ الْمِحالِ (١٤) لَهُ الْمَعْواتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لا يَشْتَعِيبُونَ لَهُمْ بِشَى اللّه اللّه وَاللّم وَاللّه وَاللّه وَمَا هُو وَمَا هُو وَكَرْهًا وَطِلْالُهُمْ بِللْفُدُو وَالْا صَالِ (١٦) قُلْ مَن رَّبُ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ قُلِ الله مُ ، فَلْ الله وَاللّه مَن اللّه وَاللّه وَمَا الله مَن اللّه وَاللّه وَاللّه وَمَا الله وَاللّه وَمَا الله وَاللّه مِن اللّه وَمَا الله وَاللّه وَمَا الله وَاللّه وَمَا الله وَاللّه وَمَا اللّه وَاللّه وَلَا مُن اللّه وَاللّه وَمَا اللّه وَاللّه وَاللّه وَمَا اللّه وَاللّه وَمَا اللّه وَاللّه وَمَا اللّه وَمَا اللّه وَاللّه وَمَا اللّه وَمَا اللّه وَمَا اللّه وَاللّه وَمَا اللّه وَمَا اللّه وَمَا اللّه وَمُلْكُولُونَ اللّه وَمَا اللّه وَمُنْ اللّه وَمُنْ اللّه وَمُنْ اللّه وَمُنْ اللّه وَمُنْ اللّه اللّه وَاللّه مَا فَاللّه وَمُنْ اللّه اللّه وَمُنْ اللّه وَمُنْ اللّه وَاللّه وَاللّه وَمَا اللّه وَمُنْ اللّه وَمُنْ اللّه وَمُنْ اللّه اللّه وَاللّه وَاللّه اللّه وَاللّه وَمُنْ اللّه وَمُنْ اللّه وَمُنْ اللّه وَاللّه وَاللّه وَمُنْ اللّه وَاللّه وَال

١٦ (١) أَتَى ٓ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجُلُوهُ ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (٢) يُبَزِّلُ ٱلْمَلَئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ بَشَاهِ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوآ أَنَّهُ لَآ إِلَّهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ (٣) خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِالْحَقِّ، تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٤) خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ مِن نَّطْفَةٍ قَالِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ (٥) وَٱلْأَنْهَامَ خَلَقَهَا ، لَكُمْ فِيهَا دِفْ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٦) وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ ثُر يحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (٧) وَتَحْمِلُ أَنْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِفِيهِ إِلَّا بِشِقَّ ٱلْأَنْفُسِ، إِنَّ رَبَّكُم لَرَ اوَفْ رَّحِيم (٨) وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِعَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِلَّرْ كَبُوهَا وَزِينَةً ، وَيَخْلُقُ مَالًا تَعْلَمُونَ . (١٠) هُوَ ٱلَّذِي أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَا ۚ عَآءً لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ (١١) يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ، إِنَّ فِي ذَلْكَ لَا يَهَ لِقُومٍ يَتَفَكُّرُونَ (١٢) وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْنَ وَٱلْقَمَرَ، وَٱلنَّجُومُ مُسَخَّرَاتْ بِأَمْرِهِ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (١٣) وَمَا ذَرّاً لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِفاً أَلْوَانُهُ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهَ لِّقَوْمٍ يَذَّ كُرُونَ (١٤) وَهُو ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِ جُوا مِنْـهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَنْبَتُغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٥) وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٦) وَعَلَاماَتٍ ، وَ بِالنَّجْمِ مُمْ يَهْتَدُونَ (١٧) أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ ، أَ فَلَا تَذَكَّرُونَ (١٨) وَ إِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ أَللهِ لَا تُحْصُوهَا مَ إِنَّ أَللهَ لَغَفُو رُ رَّحِيمٌ (١٩) وَأَللهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَاتُعْلِينُونَ (٢٠) وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ لَا يَخْلَقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (٢١) أَمْوَاتُ غَيْرُ أَحْيَاءُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (٢٢) إِلَهُكُمْ ۚ إِلَهُ ۗ وَاحِدٌ ۚ، فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنْكِرَةٌ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ . (٤٠) إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْء إِذَآ أَرَدْنَـٰهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ . (٤٨) أَوَ لَمْ يَرَوْاْ إِلَى مَا خَلَقَ ٱللهُ مِنْ شَيْء يَتَفَيَّؤُاْ ظِلَالُهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآ لِل سُجَّدًا للهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ (٤٩) وَ لِلهِ بَسْجُدُ مَافِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَافِي وَٱلْأَرْضِ مِنْ دَآ بَّةٍ وَٱلْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (٥٠) يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٥١) وَقَالَ ٱللهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَّهَ يْنِ ٱثْنَانِي ، إِنَّمَا هُوَ إِلَّهْ وَاحِدٌ ، فَإِيَّاىَ فَارْهَبُونِ (٥٢) وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا ، أَفَدَ \* أَللهُ تَتَّقُونَ . (٦٠) لَّلذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْء ، وَلِلْهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ ، وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْمُلْكِيمُ (٦١) وَلَوْ بُوَّاخِذُ ٱللهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِمْ

- المناعة على المناق الم
- (١٦) وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَاءَ بُرُوجَا وَزَيَّنَاهَا النَّاظِرِينَ (١٧) وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ رَجِيمً (١٩) وَالْمَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَٱلْقَيْنَا فِيها رَوَاسِيَ (١٨) إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهابُ مُبِينٌ (١٩) وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَٱلْقَيْنَا فِيها رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيها مِنْ كُلِّ شَيْءً مَّوْزُونِ (٢٠) وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيها مَعَايِشَ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ (٢١) وَأَنْبَتْنَا فِيها مَعَايِشَ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ (٢١) وَإِنْ مِنْ شَيْءً إِلَّا عِنْدَ نَا خَزَ آئِنَهُ وَمَا أَنْبَرُّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ (٢٢) وَإِنَّا لَنَعْن نُحْيِي لَا اللَّهَ اللَّهَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمُ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ وَنَعَنُ أَلُوارِثُونَ (٢٤) وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمُ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمُ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ وَلَقَدْ عَلَيْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱللْمُسْتَقْدِمِينَ وَلَقَدْ عَلَيْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْ كُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْ فَيْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ وَلَيْنَا ٱللْمُسْتُقُدُومِينَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱللْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْ كُمْ وَلَقَدْ عَلَيْنَا ٱللْمُسْتَقُدُ وَيَعْنَا اللَّهُ وَلَيْنَا اللَّهُ الْعَلَى الْمُسْتَقْدُومِينَ مَنْ أَلْمُ لِنَا الْمُسْتَقُدُ وَلَا اللَّهُ الْمُسْتَقُدُ وَلِي اللَّهُ الْمُسْتَقُومِ الْمُعْلَى وَلَقَدْ عَلَيْمَا اللَّهُ الْمُسْتَقُومِ الْعَلَى الْمُسْتَقُولُومِ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَى وَلَقَدْ عَلَيْمَا الْمُسْتَقُومِ وَالْمُعْلَى وَالْمُلْمُونَ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِ وَلَا اللَّهُ الْمُسْتَقُومِ وَالْمُعُلِي الْمُؤْمِ وَلَلَا الْمُقَالِمُ لَلْمُ اللْمُسْتَقُومِ وَلَا اللْمُسْتَقُومُ وَلِمُ الْمُؤْمِ وَلَا الْمُسْتَعُلِمُ وَلَعُومُ الْمُؤْمِ وَلَا ال
  - ١٧ (٢٥) رَبُّكُمْ أَعْلَمُ مِمَا فِي نَفُوسِكُمْ ، إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ . . .
- ١٨ (١٠٩) قُل لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِلْكَلِمَاتِ رَبِّى لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قُبْلَ أَنْ تَنفُدَ كَلِماتُ رَبِّى وَلَوْ جِئْناً بِمِثْلِهِ مَدَدًا .
  - ١٩ (٦٥) رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدُهُ وَٱصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ، هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا .
- ٢٠ ( ٦ ) لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَى (٧) وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو ، لَهُ ٱلْأَسْمَلَهُ ٱلْدُسْنَىٰ .
- ٢٢ (٦١) ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَأَنَّ ٱللهَ سَمِيعُ بَصِيرُ (٦٢) ذَالِكَ

78

بِأَنَّ ٱللهَ هُو ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُو ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللهَ هُو ٱلْعَلِيُ ٱلْكَبِيرُ (٦٣) أَلَمْ مَا يَلْهُ اللهَ اللهُ الله

٧٤ (٣٥) اللهُ أُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، مَثَلُ نُورِهِ كَيشْكُواةٍ فِيها مِصْبَاحُ الْمِصْبَاحُ فِي ذُبَاجَةٍ الْمُ اللهُ الرُّجَاجَةُ كُأْنَهَا كُوْكُ دُرِّيٌ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارِكَة زِيْتُونَة لاشَرْ قِيَّة وَلا غَرْ بِيتَّم يَكَادُ زَيْتُونَة لاشَرْ قِيَّة وَلا غَرْ بِيتَّم يَكَادُ وَيَشْرِبُ اللهُ وَيَنْهَ اللهُ عَلَيْم مَنْ عَلَيْم مَنْ عَلَيْم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَيُعرِبُ اللهُ اللهُ عَلَيْم مَنْ عَلَيْم مَنْ عَلَيْم اللهُ ا

٢٥ (٤٥) أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا (٤٥) وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهُ وَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا (٤٧) وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهُ وَنُسُورًا (٤٨) وَهُو ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّياحَ بَشْرًا بَيْنَ لَيَدَى رَحْمَتِهِ ، وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءَ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّيْمَ اللَّهُ وَلُولُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلُولُولُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَ اللْعُلُولُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلَالَ اللَّهُ اللَّ

صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكُّرُوا فَأَبِي أَكْثُرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا . (٥٣) وَهُو ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَاذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَلْذَا مِلْحُ أَجاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا .

- ۲۷ (۹۰) قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلهِ وَسَلَامْ عَلَى عِبَادِهِ ٱلّذِينَ ٱصْطَفَى ، وَآللهُ خَيْرٌ أَمّا يُشْرِكُونَ (۲۰) أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ
- ٢٩ (٢١) أَمُنَّ مِنْ يَشَاءَ وَ يَرْحَمُ مَنْ يَشَاءَ ، وَإِلَيْهِ أَتَفْلُبُونَ (٢٢) وَمَا أَنْتُمُ مَعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يَعْلَمُ مَنْ يُشَاءَ ، وَإِلَيْهِ مِنْ وَلِي وَلَا نَصِيرٍ . (٥٢) . . . يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فَصِيرٍ . (٥٢) . . . يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فَصِيرٍ . (٥٢) . . . يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فَصِيرٍ . (٥٢) . . . يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فَصِيرٍ . (٥٢) . . . وَاللَّذِينَ عَامَنُوا بِالنَّبِ اللَّهِ أُولَئِكَ مُمُ الْخَاسِرُونَ .
- (١٩) يُخْوِجُ ٱلْحَى مِن ٱلْمَيْتِ وَيُخْوِجُ ٱلْمَيِّتَ مِن ٱلْحَى وَيُحْمِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ، وَكَذَلِكَ تَخُوجُونَ (٢٠) وَمِنْ عَلَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ ثُرَابِ ثُمَّ إِذَا ٓ أَنْتُمْ فَيَسَرُ وَنَ (٢١) وَمِنْ عَلَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنْهُ سِكُمْ أَزْوَا عِلَا لِيَسْكُنُواۤ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ، عَلَيْ الله عَلَيْ وَحَمَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ، وَلَا فَي ذَلِكَ لَا يَاتِهِ خَلْقُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافُ السَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافُ السَّمَادِينَ (٣٢) وَمِنْ عَلَيَاتِهِ مَنَامُكُم بِاللَّيْلِ وَٱللّهَ لَا يَاتِ لِللّهُ لِللّهِ عَلَيْ اللّهَ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَالْمَالِينَ (٣٢) وَمِنْ عَلَياتِهِ مَنَامُكُم بِاللّهْ لِللّهِ وَٱلْمَالِينَ (٣٤) وَمِنْ عَلَياتِهِ مَنَامُكُم بِاللّهْ لِللّهِ وَٱللّهُ وَٱللّهُ لَا يَاتِ لَقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (٤٤) وَمِنْ عَلَياتِهِ مِنَامُكُم اللّهُ اللّهُ لَا يَاتِ لَقُومٍ يَسْمَعُونَ (٤٤) وَمِنْ عَلَياتِه مُنَامُكُم اللّهُ اللّهُ وَٱللّهُ لَا يَاتِ لَقُومٍ مَنْ السَّمَاقِ وَيُنْ لُونَ مِنْ السَّمَاةِ وَالْمُرْفِى بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا مَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَاتِ لَيْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ عَلَيْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالل

وَالْأَرْضِ ، وَهُو الَّذِي يَبْدُواْ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو أَهْوَنُ عَلَيْهِ ، وَلَهُ المَمَلُ الْأَعْلَى السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ، وَهُو الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ (٢٨) ضَرَبَ لَكُمْ مَّمَلًا مِّن أَنْفُسكُمْ ، هَل لَّكُمْ مِن مَّا مَل كَتْ وَالْأَرْضِ ، وَهُو الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ (٢٨) ضَرَبَ لَكُمْ مَّمَلًا مِّن أَنْفُسكُمْ ، وَالْأَرْضِ ، وَهُو الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ (٢٨) ضَرَبَ لَكُمْ مَّن اللهَ عَن شُر كَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُم فِيهِ سَوالَا يَخافُونَهُم كَخيفَتكُم النَّهُ اللهَ يَاتِ لِقَوْم يَهْقُلُونَ . (٢٨) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّياحَ مُبَشِّراتِ لَقَوْم يَهْقُلُونَ . (٢٨) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّياحَ مُبَشِّراتِ وَلِيَدِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهُ وَلَتَجْرِي الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَفُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَمَلَكُمْ تَشْكُرُونَ . وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهُ وَلَتَجْرِي اللهُ الرِّياحَ فَتُتْهِرُ سَحَاباً فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَا عَلَيْهُ مِنْ عَبَادِهِ إِذَا هُمْ وَلِيْدَ آ أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَآهِ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ لَاللهَ عَنْ مُرَاتًا وَيَعْمَ مِن عَبَادِهِ إِذَا هُمْ وَلَا آ أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَآهِ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَشْتُهُ مِن وَنَ مَن وَلَا لَكُونُ وَلَاللهُ مَا لَوْدَى يَرْشُرُونَ . وَلَالِهُ ، فَإِذَا آ أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَآهِ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَشَاهُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتُهُ مِنْ عَبَادِهِ إِذَا هُمْ يَشَاهُ مِنْ عَبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتُهُ مِنْ عَبَادِهِ إِذَا هُمْ يَشَاهُ مِنْ عَبَادِهِ إِذَا الْعَالَا فَي يَعْمِلُونَ . وَلَا مَنْ يَشَاهُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَشَاهُ مِنْ عَبَادِهِ إِذَا هُمْ الْعُرُونَ . وَلَا لَا مَانِهُ مِنْ يَشَاهُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ السَّمَا وَلَا مُنْ عَبَادِهِ إِذَا الْعَلْمُ مِنْ يَشَاهُ مِنْ عَبَادِهِ إِذَا الْعَلَى الْعُلْكُ مِنْ مُنْ مُ وَلَاهُ مِنْ عَبَادِهُ إِلَا عَلَى السَّمُ اللهُ مُنْ عَبَادِهُ إِلَا عَلَى السُولَ الْعَلَاقِ مِنْ عَبَادِهُ إِلَا عَلَيْهُ مِنْ عَبَادِهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ مِنْ عَبَادِهُ إِلَا عَلَا عَلَاهُ مِنْ عَلَاهُ مِنْ عَلَاهُ مِنْ عَلَاهُ عَلَاهُ مُنْ الْعُولُ عَلَاهُ مِنْ مَا الْعَلَاهُ مُنْ عَلَاهُ مَا اللْعَلَاهُ مَ

١٠) ﴿ الله عَلَمْ السَّمُواَتِ بِفَيْدِ عَدَ تَرَوْنَهَا ، وَأَلْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِى أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَ بَثَ فِيها مِنْ كُلِّ رَوْجٍ كَرَبِم (١١) هَلَذَا حَلْقُ ٱللهِ اللهَ وَاللهُ مَن كُلِّ رَوْجٍ كَرَبِم (١١) هَلَذَا حَلْقُ ٱللهِ وَاللهُ مَن دُونِهِ ، بَلِ ٱلظَّالِلُونَ فِي ضَلَال مُبينِ . (١٦) يَأْبَنَيَّ إِنَّهَ آلْ ان تَكُ مِنْ اللهَ عَلَى السَّمُواتِ أَوْ فِي ٱللَّمُواتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللهُ ، وَلَيْ مَنْ خَرْدُ لَا فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ لَيَقُولُنَ ٱللهُ عُلَى السَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ لَيَقُولُنَ ٱللهُ عُلَى ٱلْحَمْدُ إِنَّ ٱللهُ مَوْ ٱلْفَيْقُ ٱلْتَمْمِ مَنْ خَلَقُ ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ لَيَقُولُنَ ٱللهُ عُو ٱلْمَعْيَ الْحَمْدُ اللهُ ، بَلْ ٱللهُ هُو ٱلْمَيْقُ ٱلْعَمْدِ اللهُ مَلْ يَعْدُمُ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُهُ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامُ وَٱلْبَحْرُ لَيْكُمُ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ اللهُ عَلَى ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ لِيَقُولُنَ ٱلللهُ عُو ٱلْمَيْقُ الْحَمِيدُ اللهُ اللهُ

٣٤ (٢٤) قُلْ مَنْ يَرْزُ قُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ، قُلِ ٱللهُ ، وَإِنَّا ٓ أَوْ إِيَّاكُمْ لَمَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ .

٣٥ (٣) يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذْ كُرُّوا نِعْمَتَ ٱللهِ عَلَيْكُمْ ، هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ ٱللهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَا اللهِ عَلَيْكُمْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ ٱللهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَا اللهِ عَلَيْكُمْ وَاللَّمْنَ السَّمَا اللهِ عَلَيْكُمْ مَنَ ٱلسَّمَا وَٱلْأَرْضَ وَٱلْأَرْضَ وَٱلْأَرْضَ ، لَآ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ، فَأَنَّى اللهَ فَكُونَ . (٤١) إِنَّ ٱللهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَا وَاللَّرْضَ وَٱلْأَرْضَ مِنْ اللهَ اللهِ عَلَيْكُمْ مَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ مَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

- ٣٥ أَنْ تَزُولًا، وَلَئِنْ زَالِتا إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ ، إِنَّهُ كَانَ حَلِياً غَفُورًا. (١٥) يَا أَيُّهَا اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُونَ عَلَيْ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُونُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُونُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَ
- ٣٦ (١٢) إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي ٱلْمَوْتِيَ وَنَكُتُ مَا قَدَّمُوا وَءَاثَارَ كُمْ ، وَكُلَّ شَيْءً أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبين . (٣٦) سُبْحَانَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ . (٣٦) وَءَلَقْنَا لَهُمْ مِّن مَشْلِهِ (٤٢) وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّن مَشْلِهِ مَا تَرْكُبُونَ .
- ٣٩ ( ٥ ) خَلَقَ ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضَ بِالْحَقِّ ، يُكُورُ ٱللَّيْلِ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكُورُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱللَّيْلِ ، وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرَ ، كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَمَّى ، أَلَا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلفَقَارُ (٦) . . . ذَالِيكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ ، لَآ إِلَهَ إِلَا هُو ، فَأَنَّى تَصُرَ فُونَ . (٢١) أَلَمْ ثَرَ أَنَّ ٱللهَ أَنْزَلَ مِنَ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ ، لَآ إِلَهَ إِلَا هُو ، فَأَنَّى تَصُرَ فُونَ . (٢١) أَلَمْ ثَرَ أَنَّ ٱللهَ أَنْزَلَ مِنَ اللهُ مَنَا بَيعِ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تُخْتَلِفًا أَلْوَانَهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَلَهُ مُلَى اللهُ عَلَى اللهُ خَلَالَ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ
- (٣٩) وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَ ٓ ٱأَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْنَزَّتْ وَرَبَتْ، إِنَّ ٱلَّذِي أَلَدِي وَمَا تَخْرُجُ السَّاعَةِ ، وَمَا تَخْرُجُ السَّعَةِ ، وَمَا تَخْرُجُ السَّاعَةِ ، وَمَا تَخْرُجُ السَّاعَةِ ، وَمَا تَخْرُجُ السَّاعَةِ ، وَمَا تَخْرُجُ السَّاعَةِ ، وَمَا تَخْرُجُ السَّعَةِ ، وَمَا تَخْرُبُ السَّاعَةِ ، وَمَا تَخْرُبُ أَسَاعَةً ، وَمَا تَخْرُبُ إِلَيْهِ لِمُ السَّاعَةِ ، وَمَا تَخْرُبُ أَلْسَاعَةً ، وَمَا تَخْرُبُ أَلْسَاعَةً ، وَمَا تَخْرُبُ أَلْسَاعَةً ، وَمَا تَخْرُبُ أَلْسُونُ إِلَيْهِ لَمُ السَاعَةِ ، وَمَا تَخْرُبُ أَلْسَاعَةً ، وَمَا تَخْرُبُ أَلْسَاعَةً ، وَمَا تَخْرُبُ أَلْسُونُ اللّهُ الْمُؤْمِقِي اللّهُ اللّ

- مِنْ ثَمَوَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْتَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شَهِيدٍ (٤٨) وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِّن تَعِيصٍ .
- ٢٤ (٤) لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَافِي الْأَرْضِ ، وَهُو الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (٥) تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْ قَهِنَّ وَالْمَلَئِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّمْ وَيَسْتَغَفْرُ وَنَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ، أَلَا إِنَّ اللهُ هُو الْفَغُورُ وَقَهِنَّ وَالْمَلَئِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّمْ وَيَسْتَغَفْرُ وَنَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ، أَلَا إِنَّ اللهُ هُو الْفَغُورُ الرَّحِيمُ . (٩) أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ، فَاللهُ هُو الْوَلِيُ وَهُو يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٌ وَهُو يَحْيِي الْمَوْتَى وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٌ وَهُو الْمَوْتِي الْمَوْتَى وَالْمُلَا السَّمَاوِاتِ وَالْأَرْضِ ، جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزُوا عِن الْأَنْعَامِ السَّمَاوِاتِ وَالْأَرْضِ ، جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوا عِن الْأَنْعَامِ السَّمَاوِاتِ وَالْأَرْضِ ، وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيمِ الْمَا اللهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوِاتِ وَالْأَرْضِ . . ، (١٩) اللهُ لَطِيفَ يَعِبَادِهِ يَرُونُ مَنْ يَشَاهُ وَهُو الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ . السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ . . ، (١٩) اللهُ لَطِيفَ يَعِبَادِهِ يَرُونُ مَنْ يَشَاهُ وَهُو الْقَوِيُّ الْعَرِيزُ . (٢٩) وَمِنْ عَلَيْ السَّمَاوِاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَ فِيهِمَا مِنْ دَا أَبَةٍ ، وَهُو عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا لِكُولَ الللهُ السَّمَاوِقُ تَو وَاللَّولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُو اللَّهُ فَيْهُ إِلَالَ لِي الللهُ السَّمَاءِ الللهُ اللهُ اللهُ
- ٣٤ ( ٩ ) وَ اَئِنْ سَأَ لُتُهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ( ١٠ ) ٱلَّذِي تَوَلَّ مِنَ جَمَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمُ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١١) وَٱلَّذِي نَزَلَ مِنَ السَّمَاءَ مَاءً بِقَدَر فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا ، كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ (١٢) وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلفُلْكِ وَٱلْأَنْعَامِ مَا تَرْ كَبُونَ (١٣) لِلَّسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْ كُرُوا كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلفُلْكِ وَٱلْأَنْعَامِ مَا تَرْ كَبُونَ (١٣) لِلَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْ كُرُوا نَعْمَةً رَبِّكُم إِذَا ٱسْتَوَيْتُم عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ ٱللَّذِي سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ . (٨٥) وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما وَعِنْدَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهُ تُرْجُعُونَ .
- ٢٦ (٣٣) أَو لَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلَقْهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى ٓ أَنْ يُحْيِي ٱلْمَوْتَيَا، بَلَي إِنَّهُ عَلَىٰ 'كُلِّ شَيْء قَدِيرْ .
- ١٤) وَلِلْهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ، يَعْفِرُ لِمَنْ يَشَاءَ وَأَيْمَـذَّبُ مَنْ يَشَاءَ ، وَكَانَ ٱللهُ عَفُورًا رَّحِيمًا .
- ٥٠ ( ٣ ) أَ فَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى ٱلسَّمَاءَ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنْيْنَاهَا وَرَيَّنَاهَا وَمَالَهَا مِنْ فُرُوجِ (٧) وَٱلْأَرْضَ

- مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْبَتْنَا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجِ بَهِيجٍ (٨) تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِللَّا عَبْدِ مُنِيبِ (٩) وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَا مَّ مُبَارَكا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ لِكُلِّ عَبْدِ مُنِيبِ (٩) وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَا مَّ مُبَارَكا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ (١٠) وَٱلنَّخْلِ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعُ نَضِيدُ (١١) رِزْقًا لِلْمِبادِ ، وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا ، كَذَلِكَ الْخُرُوجُ . (١٦) وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ وَنَعْلَم مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ ، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ .
- وَمِ ٱلْأَرْضِءَا يَتْ لِلْمُو قِنِينَ (٢١) وَفِي أَنْفُسِكُمْ ،أَفَلَا تُبْصِرُونَ (٢٢) وَفِي ٱلسَّمَاءَ رِزْ قَلَمُ وَمَاتُوعَدُونَ (٢٣) فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ مِّمْ لَمَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ . (٢٧) وَٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ مِّمْ لَمَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ . (٢٧) وَٱلسَّمَاءَ بَنْيَاهَا بَايْدِ وَإِنَّالَمُوسِعُونَ (٤٨) وَٱلْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ (٤٩) وَمِنْ كُلِّ شَيْء خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَ كَرُونَ (٥٥) فَقَرِبُوا إِلَى ٱللهِ، إِنَّى لَكُمْ مِنِّهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ . (٥٩) وَمَا تَحْقَتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٧) مَا أُدِيدُ مِنْهُم مِنِّ رَزْق وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْمِعُونِ خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٧) مَا أُدِيدُ مِنْهُم مِنِّ رَزْق وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْمِعُونِ خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيعْبُدُونِ (٥٧) مَا أُدِيدُ مِنْهُم مِنِّ رَزْق وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْمِعُونِ خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيعْبُدُونِ (٥٥) فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُو بَا مِنْ اللهِ مُوالرَّرَ آقَ وُولِأَ لَلْذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ .
   وَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ .
- ٥٥ (١) اُلرَّحْمَانُ (٢) عَلَّمَ الْقُرْءَانَ (٣) خَلَقَ الْإِنْسَانَ (٤) عَلَّمَةُ الْبَيَانَ (٥) الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ (٢) وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (٨) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (٦) وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (٨) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (٩) وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (٨) وَالسَّمَاء رَبَعَهَا وَالسَّمَاء رَبَعَهَا وَالسَّمَاء رَبَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانِ (٩) وَالسَّمَاء رَبَعَهَا وَالسَّمَاء رَبَعَهَا وَالسَّمَاء رَبَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانِ (٩) وَالسَّمَاء (١١) فِيهَا (٩) وَالسَّمَةُ وَالسَّمَاء (١٤) وَالْمَعْدِ وَاللَّهُ وَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

وَ الْآءِ رَبِّكُما تُكَدِّبَانِ (١٩) مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ (٢٠) بَيْنَهُمَا بَرْ نَخْ لَا يَبْفِيانِ (٢١) فَبِأَى ءَالآءِ رَبِّكُما تُكذَّبانِ (٢٣) يَخْرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُو وَٱلْمَرْجَانُ (٣٣) فَبِأَى ءَالآءِ رَبِّكُما تُكذَّبانِ (٢٤) يَخْرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُو وَٱلْمَرْجَانُ (٣٣) فَبِأَى ءَالآءِ رَبِّكُما تُكذَّبانِ (٢٤) وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُنْشَئَاتُ فِي ٱلْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ (٣٥) فَبِأَى ءَالآءِ رَبِّكُما تُكذَّبانِ (٢٧) وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ رَبِّكُما تُكذَّبانِ (٢٧) وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ (٢٨) فَبِأَى ءَالآءِ رَبِّكُما تُكذَّبانِ (٢٩) يَسْئَلُهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ، كُلَّ يَوْمٍ هُو فِي شَأْنِ (٣٨) فَبِأَى ءَالآءِ رَبِّكُما تُكذَّبانِ (٢٩) يَسْئَلُهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ، كُلَّ يَوْمٍ هُو فِي شَأْنِ (٣٠) فَبِأَى ءَالآءِ رَبِّكُما تُكذَّبانِ (٢٩) يَسْئَلُهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ، كُلَّ يَوْمٍ هُو فِي شَأْنِ (٣٠) فَبِأَى ءَالآءِ رَبِّكُما تُكذَّبانِ (٢٩)

٧٥ (١) سَبَّحَ لِلهِ مَافِي ٱلسَّمَا وَات وَٱلْأَرْض، وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (٢) لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَا وَات وَٱلْأَرْض، وَهُو َالْعَزِيرُ (٣) هُو ٱلْأَوْلُ وَٱلآخِرُ وَٱلظَّهِرُ وَٱلْبَاطِنُ، وَهُو يَعْنِي وَبُعِيتُ، وَهُو عَلَى الْكُلِّ شَيْءَ قَدِيرٌ (٣) هُو ٱلْأَرْض فِي سِنَّة أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى بِكُلِّ شَيْءَ عَلِيمٌ (٤) هُو ٱلَّذِي خَلَق ٱلسَّمَاوَات وَٱلْأَرْض فِي سِنَّة أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى الْمُرْش، يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا اللَّهُ وَهُو مَعْكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ، وَٱللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٥) لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَات وَٱلْأَرْضِ ، وَإِلَى وَهُو عَلَيْمُ بِنَا لَكُمُ ٱلْأَيْلِ ، وَهُو عَلَيْمُ بِذَاتِ وَلُو لِجُ ٱلنَّهَارِ فِي ٱلنَّهَارِ فِي ٱلنَّهَارِ فِي ٱلنَّهَارِ فِي ٱلنَّهَارِ فِي ٱلنَّهِ لَهُ مَا لَكُمُ ٱلْآ يَاتِ لَمَلَّكُمُ اللَّهُ السَّمُورَ (١) اعْلَمُورَ (١) يُو لِجُ ٱللَّيْلِ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ ، وَهُو عَلَيْمٌ بِذَاتِ السَّمَاوِي اللهُ اللَّرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ، قَدْ بَيْنَا لَكُمُ ٱلْآ اللَّهُ يَاتِ لَمَلَّكُمُ الْآ اللهُ يَوْمَ مَعْدُورِ . (١٧) اعْلَمُوا آ أَنَّ ٱلللهَ يُحْرِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ، قَدْ بَيْنَا لَكُمُ ٱلْآ اللهَ يَعْرَبُهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّ

٧٧ (١) تَبَارَكَ ٱلَّذِي بِيدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِير (٢) ٱلَّذِي خَلَقَ الْمَوْت وَٱلْحَيْوة لِيبْلُوكُم أَوْسَنُ عَمَلًا، وَهُو ٱلْمَزِيزُ ٱلْنَفُورُ (٣) ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْع سَمَوْات طِبَاقًا، مَّا تَرَى فَي خَلْق سَبْع سَمَوْات طِبَاقًا، مَّا تَرَى فِي خَلْق سَبْع سَمَوْات طِبَاقًا، مَّا تَرَى فِي خَلْق ٱلرَّحِم الْبَصَر هَلْ تَرَى مِنْ فَطُور (٤) ثُمَّ ٱرْجِع ٱلْبَصَر كَنْ فَي خَلْق الرَّحْمَ وَا بِهِ الْبَصَر كَنْ يَنْقَلِب إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَلَينًا وَهُو حَسِيرٌ. (١٣) وَأُسِرُوا قَوْ لَكُمْ أُو ٱجْهَرُوا بِهِ اللَّهَ مَنْ عَلَي وَهُو ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ (١٥) هُو ٱلنِّي جَعَل إِنَّهُ عَلَي مَنْ خَلَق وَهُو ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ (١٥) هُو ٱلنِّي جَعَل لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَا كَيْهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ، وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ (١٦) وَأُمْتُم مَّنْ فِي ٱلسَّمَ وَ اللَّي مُنْ فِي ٱلسَّمَ وَ أَنْ يُرْسِل فَي ٱلسَّمَ وَاللَّهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَ وَالْ يُرْسِل عَلَيْ اللَّهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَ وَالْ يُرْسِل عَلَيْ كُمْ وَاللَّهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَ وَالْ يُرْسِل عَلْمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ .

٨٠ (٣٣) كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ (٢٤) فَلْيَنْظُرِ ٱلْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ (٢٥) أَنَّا صَبَلْنَا ٱلْمَاءَ صَبًا
 ٨٠ (٣٣) كُمَّ شَقَقْنَا ٱلْأَرْضَ شَقَا (٢٧) فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًا (٢٨) وَعِنَبًا وَقَضْبًا (٢٩) وَزَيْتُونًا وَتَخْلاً

٠٠) وَحَدَ آئِقَ غُلْبًا (٣١) وَفَا كِهَةً وَأَبًّا (٣٢) مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ.

٨٥ (١٣) إِنَّهُ هُوَ يُبُدِئُ وَيُعِيدُ (١٤) وَهُوَ ٱلْنَفُورُ ٱلْوَدُودُ (١٥) ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ (١٦) فَعَّالُ لَّمَا يُرِيدُ.

١٠٥ (١) أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ ٱلْفِيلِ (٢) أَلَمْ يَجْسَلُ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ (٣) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ (٤) تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلٍ (٥) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ.

# ﴿ ٥ - الله : اليوم الآخر ﴾

- ٢ (٢١٠) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ ٱللهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْفَمَامِ وَٱلْمَلَئِكَةُ وَقُضِى ٱلْأَمْرُ ، وَ إِلَى ٱللهِ تَرُجَعُ ٱلْأُمُورُ .
- ٣ (٨٣) أَفَفَيْرَ دِينِ ٱللهِ يَبْغُوْنَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي ٱلسَّمَلُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعاً وَكُرْها وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ .
  (١٠٩) وَلِلْهِ مَا فِي ٱلسَّمَلُوَاتِ وَما فِي ٱلْأَرْضِ ، وَ إِلَى ٱللهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ .
  - ١٠ (٥٦) هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ .
- ١١ (١٢٣) وَيَثْهِ غَيْبُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ، وَمَا رَبُّكَ بِهِ عَلَيْهِ ، وَمَا رَبُّكَ بِهِ إِلَيْهِ يَرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ، وَمَا رَبُّكَ بِهِ إِلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَمَا رَبُّكَ بِهِ إِلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَمَا رَبُّكَ بِهِ إِلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَمَا رَبُكُ إِلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَمَا رَبُكُ إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ إِلَا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ أَلَّا مُعْبُدُهُ وَتُولَى عَلَّا لَهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ إِلَّا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّا عَلَيْهِ مِنْ أَلَا عَلَيْهِ مِنْ أَنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلِهُ مِنْ أَلَّا مُنْ أَلّالِ عَلَّا لَهُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلَّا مُنْ أَلْمُ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَّا مُنْ أَنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَنْ أَلْمُ مُنْ أَلَّامُ مِنْ أَلَّا مُنْ أَلَا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُلْمُ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنَا أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلّ
  - ٢٢ ( ٨٤ ) . . . وَ إِلَى ٓ ٱلْمَصِيرُ .
- ٧٤ (٦٤) أَلَا إِنَّ لِلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ، قَدْ يَمْلُ مَاۤ أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّنُهُمْ بِمَا عَلُوا ، وَٱللهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ .
  - ٣٠ (١١) أللهُ يَبْدَأُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
- ٣١ (٢٢) وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ لِلهِ وَهُوَ مُحْسِنْ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِالْفُرْوَةِ ٱلْوُثْـقَىٰ ، وَ إِلَى ٱللهِ عَاقِبَةُ ٱلْأُمُورِ .
- ٣٣ (٤) ٱللهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةٍ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ، مَا لَـكُمُ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَلِي وَلَا شَفِيعٍ ، أَفَلاَ تَتَذَكَرُونَ (٥) يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّاآء إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ مَّنَ دُونِهِ مِنْ وَلِي وَلَا شَفِيعٍ ، أَفَلاَ تَتَذَكَرُونَ (٥) يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّاآء إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعُرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةً مِمَّا تَعُدُّونَ .
- ٣٩ (٧) ... ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُم ْ تَعْمَلُونَ ، إِنَّهُ عَلِيم بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ . .

﴿ ١٤) وَإِنَّا ۚ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. (٨٥) وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عَلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ .

٥٣ (٤٢) وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنْتَهَىٰ .

٩٦ ( ٨ ) إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلرُّجْعَى .

٨٥ (١٣) إِنَّهُ هُوَ يُبُدِّئُ وَيُعِيدُ.

# ﴿ ٦ - الله : أوامره ﴾

٢ (٨٣) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ لَبِي إِسْرَآءَيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمِيتَاكَىٰ وَالْمَيْنَ الْحَدْنَا مِيثَاقَ لَبِي وَقُولُوا اللّيَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا ٱلصَّلُواةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكَاةَ . . .

(١٥١) قُلْ تَمَالُواْ أَنْلُ مَا حَرَّمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ ، أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْنًا ، وَبِالْوَالِدِيْنِ إِحْسَانًا ، وَلَا تَفْتُلُواَ أَوْلَادَ كُمْ مِّنْ إِمْلَاق ، نَحْنُ نَرْزُ قُكُمْ وَإِنَّاهُمْ ، وَلَا تَقْرُبُوا ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن ، وَلَا تَقْرُبُوا ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن ، وَلَا تَقْرُبُوا ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن ، وَلَا تَقْرُبُوا ٱللّهُ مِنْ يَعْلُونَ وَلا تَقْرُبُوا مَالَ ٱلْبَيْمِ إِلّا بِالْتِي هِي أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ، وَأَوْفُوا ٱلْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْط ، لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلّا وُسْمَهَا ، وَإِذَا قُلْمُ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قَرْبَى ، وَاللّهُ وَسُعَهَا ، وَإِذَا قُلْمُ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قَرْبَى ، وَاللّهُ مِن اللّهِ فَي أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدُهُ ، وَلَا تَتَبِعُوا ٱلسّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ، ذَٰلِكُمْ وَصَّلَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ وَمَالكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ وَمَالكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ وَمَالكُمْ بِهِ لَعَلَى مُ عَنْ سَبِيلِهِ ، ذَٰلِكُمْ وَمَالكُمْ بِهِ لَعَلَى كُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ، ذَٰلِكُمْ وَمَالكُمْ بِهِ لَعَلَى مُ عَنْ سَبِيلِهِ ، ذَٰلِكُمْ وَمَالكُمْ بِهِ لَعَلَى مَا يَعْولُوا وَلَوْ كَانَ فَا عَلَى اللّهُ لَا لَعْهُ اللّهُ اللّهُ مَا أَلَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

٧ (٣٣) قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّى ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِنْمَ وَٱلْبَغْى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَشُولُوا عَلَى ٱللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ .

٢٣ (٩٦) أَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيَّلَةَ ...

٣١ (١٤) . . . أَشْكُرُ لِي وَلِوَ الدِّينُكَ إِلَى ٓ ٱلْمَصِيرُ .

(٣٤) وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيْئَةُ ، ٱدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُ تَحْمِمْ .

- ﴿ ٣٦) فَمَا أُوتِيتُم مِّنْ شَيْء فَمَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيا ، وَمَا عِنْدَ ٱللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِم يَعْفِرُونَ يَتُوَكَّلُونَ (٣٧) وَٱلَّذِينَ يَجْتَنبُونَ كَبَآئِرِ ٱلْإِنْم وَٱلْفُواحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَعْفِرُونَ (٣٨) وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَواة وَأَعْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَعَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يَنْفَوُنَ (٣٨) وَٱلَّذِينَ إِذَا آأَصَابَهُمُ ٱلْبَغْى هُمْ يَنْتَصِرُونَ (٤٠) وَجَزَآه سَيِّئَة سَيِّئَة مَّنْكُها ، فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللهِ ، إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلطَّالِمِينَ (٤١) وَلَمَن ٱنتَصَرَ بَعْدَ ظُلُهِ فَأُولَئِكُ مَاعَلَيْمِ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللهِ ، إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلطَّالِمِينَ (٤١) وَلَمَن ٱنتَصَرَ بَعْدَ ظُلُهِ فَأُولَئِكُ مَاعَلَيْمِ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللهِ ، إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلطَّالِمِينَ (٤١) وَلَمَن وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَيْرِ ٱلْحَقِّ ، أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عِنْ وَلَيْكُ مَاعَلَيْمِ وَأَسْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللهِ ، إِنَّهُ لَلْ يُعِنْ إِنَّالُهُ مَنْ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَيْرِ ٱلْحَقّ ، أَنْ أَلْ أَنْ لَا يُعْمَلُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهِ عَلْ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا
- ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱقْتَتَـُلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما ، فَإِنْ بَفَتْ إِحْدَاهُما عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِي ۚ إِلَى أَمْرِ ٱللهِ ، فَإِنْ فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ، لِلهَ اللهُ وَاللهُ اللهُ إِنَّا ٱللهُ وَاللهُ اللهُ ال
- ٥٨ ( ٩ ) يَلْأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ إِذَا تَنَاجَيْتُم ۚ فَلَا تَنَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَٱلْعُدُوَانِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَٱلتَّقُوكَىٰ ، وَٱتَّقُوا ٱللهَ ٱلَّذِي ٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ .
- ٧٤ (٣) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (٤) وَثِيَابِكَ فَطَهِّرْ (٥) وَالرَّجْزَ فَاهْجُرْ (٦) وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْبِرُ (٧) وَلِرَبِّكَ كَالْمُ لِلْ عَلَيْمُ (٧) وَلِرَبِّكَ فَطَهِّرْ (٣) وَلَرَبِّكَ
  - ٣٠ (٣٠) ذَلِكَ وَمَنْ بُعَظِّ حُرُمَاتِ ٱللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ . . .

## ﴿٧ - الله : حبه ﴾

رقم السورة والآية

﴿ (١٦٥) وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ ٱللهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللهِ ، وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَشَدُّ حُبًّا للهِ ، وَالَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَشَدُّ حُبًّا للهِ ، وَالَّذِينَ طَلَمُواۤ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابِ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ للهِ جَبِيعًا وَأَنَّ ٱللهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ وَلَوْ بَنَ ٱللهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ وَلَوْ بَنَ اللهِ اللهِ عَلَى حُبِّهِ وَوَى ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَسَا كِبنَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ (١٧٧) . . . وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَسَا كِبنَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّا ثُلِينَ . . .

٢١ (٩٠) فَاشْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا لَهُ رَوْجَهُ، إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا لَهُ مُ يَعْمِينَ .

٢٤ (٣١) . . . وَتُو بُوآ إِلَى ٱللهِ جَمِيعاً أَيُّهَ ٱلْمُوْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

## ﴿ ٨ - الله : التوكل عليه ﴾

٧٥ (٣) ... وَمَنْ يَتُوَكَّلْ عَلَى ٱللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ...

٢٦٧ (٢١٧) وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ (٢١٨) ٱلَّذِي يَرَ التَّحِينَ تَقُومُ (٢١٩) وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ (٢١٧) ٢٦ (٢١٧) إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ .

٦٤ (١٣) أللهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ، وَعَلَى أَللهِ فَلْيَتُو كَلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ .

٣٣ (٣) وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللهِ ، وَكَنَىٰ بِاللهِ وَكِيلًا .

## ﴿ ٩ ـ الله : خشيته ﴾

٣٣ (١) يَأْيُمُ ٱلنَّبِيُّ ٱلنَّبِيُّ ٱلنَّذِيُّ ٱللَّهِ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ ، إِنَّ ٱللهَ كَانَ عَلِياً حَكِياً

- ٢٣ (٢) وَأُتَّبِع مَا يَوحَى ٓ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ، إِنَّ ٱللهَ كَانَ بَمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً.
- ١٠ (٣١) قُلْ مَنْ يَرْذُ قُكُمُ مِنَّ ٱلسَّمَآء وَٱلْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَنَ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ، فَسَيَقُولُونَ ٱللهُ ، فَقُلْ أَفَلَا تَتَقُونَ .
   تَتَقُونَ .
- ١٦ (٥١) وَقَالَ ٱللهُ لَا تَتَّخِذُوا ٓ إِلَهُ مِن ٱثْنَانِ ، إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ ، فَإِيَّاىَ فَارْهَبُونِ (٥٢) وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا ، أَ فَغَيْرَ ٱللهِ تَتَقَّوُنَ .
- ٨ (٢) إِنَّمَا ٱلْمُوْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللهُ وَجِلَتْ تُلُوبُهُمْ وَ إِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ وَايَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَيكُمِّ وَ إِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ وَاياتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَيكُمِّ فَرُقَانًا وَيكُمِّ فَرُقَانًا وَيكُمِّ فَرُقَانًا وَيكُمِّ فَرُقَانًا وَيكُمِّ فَرُقَانًا وَيكُمِّ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ . (٢٩) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامْتُوا إِنْ تَتَقُوا ٱللهَ يَجْعَلَ لَّكُمْ فُرُقَانًا وَيكُمِّ إِيمَانًا عَلَيْ وَعَلَى اللهُ عَلَيْ مَا اللهُ عَلَيْ الْعَظِيمِ .
  - ٢ (١٩٤) . . . وَأُتَّفُوا اللهُ وَأُعْلَمُوآ أَنَّ اللهُ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ .
  - ٧٢) وَأَنْ أَقِيمُوا ٱلصَّلَاةَ وَٱنَّقُوهُ ، وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ .
  - ٧ (٣٥) . . . فَمَنِ أُنْفَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَ نُونَ .
  - ٦٤ (١٦) فَاتَّقُوا أَللَّهُ مَا ٱسْتَطَعْتُم وَأَسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُم ...
- ٥٣) لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيهَا طَعِمُوآ إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَعَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيهَا طَعِمُوآ إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَعَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ اللهُ عُسِنِينَ .
  - ١٥ ( ٤٥ ) إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ .
- ١٦ (٣٠) وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ مَاذَ آ أَنْزَلَ رَبُّكُمْ ، قَالُوا خَيْرًا ، للذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَـٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ ،
  وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ ، وَلَنِيمْ َ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ .
  - ٣٣ (٧٠) يَنأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا .
  - ٣٩ (١١) وَيُنَجِّى ٱللهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَتُّهُمُ ٱلسُّوءَ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.
    - ٦٥ ( ٥ ) . . . وَمَنْ يَتَّنِي ٱللَّهَ يُكَلِّمْ عَنْهُ سَبِّيثَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا .

١٢ (١٢) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ بِالْفَيْبِ لَهُمُ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كَبِيرٌ.

٣ (١٠٢) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ . (٢٠٠) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا ، وَٱتَّقُوا ٱللهَ لَعَلَّكُمْ أَنَفْلِحُونَ .

٢٢ (٣٤) . . . وَ بَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ (٣٥) ٱلَّذِينَ إِذَ ذُكِرَ ٱللهُ وَجِلَتْ تُلُوبُهُمْ . . .

٧٤ (٥٦) . . . هُوَ أَهْلُ ٱلنَّقُوَىٰ وَأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ .

09 (١٨) كَيْأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسْ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ، وَٱتَقُوا ٱللهَ ، إِنَّ ٱللهَ خَبِيرْ عَالَى اللهَ عَبِيرُ مَا تَعْمَلُونَ .

## ﴿ ١٠ - الله: ملانكته ﴾

- ٢ (١٧٧) . . . وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَئِكَةِ وَٱلْكِتَابِ وَٱلنَّبِيِّينَ . . .
   (٩٨) مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّللهِ وَمَلَئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكالَ فَإِنَّ ٱللهَ عَدُوَّ لِلْكَافِرِينَ .
- ٣ (٨٠) وَلَا يَأْمُرَ كُمْ أَنْ تَتَخِيذُوا ٱلْمَلَيْكَةَ وَٱلنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ، أَيَأْمُرُ كُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمُ مُ الْمَالُونَ .
- ٣٤ (٤٠) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلْئِكَةِ أَهَا وُلَآءَ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ (٤١) قَالُوا سُبْحَانَكَ أَهَا وُلِهَ عَبُدُونَ الْجُنَّ ، أَكْثَرُهُمْ بِهِم مُّوْمِنُونَ . أَكْثَرُهُمْ بِهِم مُّوْمِنُونَ .
- ٢١ (٢٦) وَقَالُوا ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَانُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ ، بَلْ عِبَادٌ مُّكُرَ مُونَ (٢٢) لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ بِ اللَّهَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (٢٦) يَعْمَلُونَ (٢٨) يَعْمَلُونَ (٢٨) يَعْمَلُونَ (٢٨) يَعْمَلُونَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱدْتَضَى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفَقُونَ .
- ٣٧ (١٤٩) فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ (١٥٠) أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَئِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ (١٥٠) أَصْطَفَى (١٥١) أَلَا إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ (١٥٢) وَلَدَ ٱللهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (١٥٣) أَصْطَفَى الْمَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ (١٥٤) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (١٥٥) أَفَلَاتَذَ كَرُّونَ (١٥٥) أَمْ لَكُمْ سُلُطَانُ مُّبِينُ (١٥٥) فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ .

٥٣ (٢٧) إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَلْئِكَةَ تَسْمِيةَ ٱلْأُنْثَىٰ (٢٨) وَمَا لَهُمْ بِعِرِمِنْ عِلْمٍ،

- إِنْ يَنَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ ، وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا .
- المَّ الْمَا الْمَلْئِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عَبَادُ الرَّحْمَانِ إِنَاثًا ، أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ، سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْئُلُونَ (٢٠) وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَاهُم ، مَّا لَهُمْ بِذَلْكَ مِنْ عِلْمٍ ، إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (٢٠) وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَاهُم ، مَّا لَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ (٢٢) بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا يَخُرُصُونَ (٢١) أَمْ ءَاتَيْنَاهُمْ كِتَا بًا مِّنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ (٢٢) بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا عَلَى عَالَيْ وَاللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ فَعْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ (٢٢) بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا وَجَدْنَا وَعُولَ اللَّهُ بِنَاتٍ وَأَصْفَلَكُمْ وِالْبَنِينَ عَالَا وَجُهُهُ مُسُودًا وَهُو كَظِيمٌ (١٨) أَو مَنْ يُنْ مُنِكُ اللَّهُ وَجُهُهُ مُسُودًا وَهُو كَظِيمٌ (١٨) أَو مَنْ يُنْ مُبِينِ .
  - ١٧ (٤٠) أَ فَأَصْفَلَكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَأُنتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَئِكَةِ إِنَانًا ، إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْ لَا عَظِيمًا .
- ٢ (٣٠) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ الْمَلْئِكَةِ إِنِّى جَاعِلْ فِي ٱلْأَرْضِ الْخَلِيفَة ، قَالُوآ أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَخَنْ نُسَبِّح بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ، قَالَ إِنِّى أَعْلَمُ مَالَا تَعْلَمُونَ (٣١) وَعَلَمَ ءَادَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَ الدِّمَاءَ كُلَّهَ مُ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلْئِكَةِ فَقَالَ أَنْبَئُونِي بِأَسْمَاءَ هَلُولُ لاَء إِنْ كُنْتُمُ صَادِقِينَ الْمَلْمِ مَا لَوْ الْمُبَعَاءَ كُلَّهَ أَلْمَا أَلْمَا الْمَلْمَ الْمَلْمَ الْمَلْمِ اللهَ الْمَلْمَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الل
- ٢٠ (١١٦) وَإِذْ تُعْلَناً لِلْمَلَئْكَةِ ٱسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوآ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ (١١٧) فَقُلْناً يَا ءَادَمُ إِنَّ هَـٰذَا
   عَدُو ٌ لَكَ وَ لِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَنَشْقَىٰ .

- ١٧ (٦٤) وَأَسْتَفْزِزْ مَنِ ٱسْتَطَمْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ، وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (٦٥) إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْمِمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (٦٥) إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْمِمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (٦٥) إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْمِمْ الشَّيْطَانُ إلَّا غُرُورًا (٦٥) إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْمِمْ السَّيْطَانُ ، وَكَنَى بِرَبَّكَ وَكِيلًا .
- ١٥ (٢٨) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَئِكَة إِنِّى خَالِيْ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مَّسْنُونِ (٢٩) فَإِذَا سَوَّيْنَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَمُوا لَهُ سَاجِدِينَ (٣٠) فَسَجَدَ ٱلْمَلَئِكَةُ كُلُهُمْ أَجْعَمُونَ (٣١) إِلَّا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَمُوا لَهُ سَاجِدِينَ (٣٣) قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَالَكَ أَلَّا تَسْكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ إِبْلِيسُ مَالَكَ أَلَّا تَسْكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ (٣٣) قَالَ يَنْ مَا لِسَّارِ خَلَفْتَهُ مِنْ صَلْصَالَ مِنْ حَمَّا مِسْنُونِ (٣٤) قَالَ وَحْبُ أَلْسَابُ وَمَ السَّاجِدِينَ (٣٣) قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ الدِّينَ (٣٦) قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي آلِكُ مِن ٱلمُنْظِرِينَ (٣٨) إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (٣٩) قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرِينَ (٣٨) إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (٣٩) قَالَ رَبِّ مَا الْمُخْلِينَ اللهُ عَلَيْكَ ٱللْمُعْلِينَ لَهُ مُنْ الْمُنْظِرِينَ (٣٨) إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ وَلَا عَلَى رَبِّ مَا اللّهُ اللهُ اللهُ عَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِينَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلْطَانُ إِلّا مَنِ النَّعَلِينَ اللهُ عَلَيْهُمُ الْمُعْلِينَ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ الْمَعْلُومِ وَلَا عَلَى مَا لَعْ مَا اللّهُ إِلَا مَن النَّعَلِينَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ الْمَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّه
- ٣٨ (٧١) إِذْ قَالَ رَبُكَ الْمَلْشِكَة إِنِّى خَالِقُ بَشَرًا مِّنْ طِينِ (٧٧) قَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاحِدِينَ (٧٧) فَسَجَدَ ٱلْمَلْشِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْعَونَ (٤٧) إِلَّا إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْمَلَافِرِينَ (٧٥) قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى ، أَسْتَكْبَرُت أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْمَالِينَ (٧٥) قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى ، أَسْتَكْبَرُت أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْمَالِينَ (٧٧) قَالَ أَنَا خَبُرُ مِّنْهُ ، خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (٧٧) قَالَ فَانْ خَبُرُ مِّنْهُ ، خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (٧٧) قَالَ فَانْطُونِي فَالْمَوْمِينَ (١٨٨) إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ (٧٨) قَالَ رَبِّ فَأَنْظُونِي فَالْمَوْمِينَ (١٨٨) إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ (١٨٨) قَالَ وَلَمْ وَالْحَقُ وَٱلْحَقُ وَٱلْحَقُ وَٱلْحَقُ وَٱلْحَقُ وَٱلْحَقُ وَٱلْحَقُ وَٱلْحَقُ وَٱلْحَقُ أَتُولُ فَيعِزَ تِكَ لَأَمْ مَلْمَ مَنْكُ وَمِّنْ بَيعَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلُصِينَ (١٨٨) قَالَ فَالْحَقُ وَٱلْحَقُ وَٱلْحَقُ أَتُولُ فَيعِزَ تِكَ لَأَمْ لِكُ وَمِّنَ مِنْكَ وَمِّنْ بَيعَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلُصِينَ (١٨٨) قَالَ فَالْحَقُ وَٱلْحَقُ وَٱلْحَقُ أَتُولُ مِنْ مَهُمُ الْمُخْلِينَ مَهُمُ مَا مُعَمِّينَ . (٨٥) لَا مُنْكُنَ جَهَمَ مِنْكَ وَمِّنْ بَيعَكَ مِنْهُمُ أَنْهُمْ عَينَ .
  - ١٢ (١١) لَهُ مُعَقِّبَاتُ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللهِ . . .
- ٥٠ (١٧) إِذْ يَتَلَقَّىٰ ٱلْمُتَلَقِّىٰ ٱلْمُتَلَقِّىٰ ٱلْمُتَلَقِّىٰ ٱلْمُتَلَقِّىٰ ٱلْمُتَلَقِّىٰ ٱلْمُتَلَقِّىٰ ٱلْمُتَلِقِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَمِيدٌ (١٨) مَّا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ مَ عَيِدُ (١٧) وَجَآءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِالْحَقِّ، ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ.

- (٦١) وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ، وَ يُرْسِلُ عَلَيْـكُمْ حَفَظَةً ، حَتَى إِذَ آجَآءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُناً وَهُمْ لَا 'يَفَرِّطُونَ .
  - ٨٦ (٤) إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ.
- ١٦ (٢٨) ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّهُمُ ٱلْمَلَيْكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِمِمْ ، فَأَلْقُو السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوّء ، كَلَيْ إِنَّ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْ يَعُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ اللهُ لَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ أَوْ يَأْتِي أَمْنُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ الله
  - ٤ (٩٧) إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَقَّمْهُمُ ٱلْمَلَئِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ . . .
  - ٣٢ (١١) قُلْ يَتَوَفَّلَكُمْ مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ.
- (٣٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا ٱللهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ وَاللَّهِ عَلَيْهِمُ الْمَلَئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَةِ وَالْبَشِرُوا بِالْجَنَّةِ وَاللَّهُمُ تُوعَدُونَ (٣١) نَحْنُ أَوْلِيَا وَ كُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ، وَلَكُمْ فِيها مَا تَدَّعُونَ (٣٢) نُو لَا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ .
- ٣٣ (٤٣) هُوَ ٱلَّذِي يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَآ يُكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُسَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا .
- ٢٤ ( ٥ ) تَكَادُ ٱلسَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَٱلْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فَوْقِهِنَّ وَٱلْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فَوْقِهِنَّ وَٱلْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فَوْقِهِنَّ وَٱلْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ
- ٥٣ (٢٦) وَكُمْ مِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ ٱللهُ لِمَنْ يَشَلَهُ وَمَن يَشَلَهُ وَيَرْضَى .
- ٤ ( ٧ ) ٱلَّذِينَ يَعْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُوْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ عَابُوا وَٱتَبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ . الْجَحِيمِ . الْجَحِيمِ .
- إذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّى مُعِدُّ كُمْ بِأَلْفٍ مِنَ ٱلْمَلْئِكَةِ مُرْدِ فِينَ . (١٢) إِذْ
   يُوجِي رَبُّكَ إِلَى ٱلمَلْئِكَةِ أَنِّى مَعَكُمْ فَتَبَتُّوا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ، سَأَلْقِي فِي تُعُلُوبِ ٱلذِينَ كَفَرُوا

الرُّعْبَ فَاضْرِ بُوا فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱضْرِ بُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ . (٥٠) وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّىٰ ٱلَّذِينَ اللهِ عَنَانِ مَا اللهُ عَنَاقِ وَٱضْرِ بُوا مِنْهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ ٱلحْرِيقِ .

(١٢٣) وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَةٌ ، فَاتَقُوا ٱللهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٢٤) إِذْ تَقُولُ اللهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٢٤) إِذْ تَقُولُ اللهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٢٤) إِذْ تَقُولُ اللهَ مِنْ ٱلْمَلَئِكَةِ مُنْزَ لِينَ .
 لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكُفِيكُمْ أَنْ يُعِلِيكُمْ أَنْ يُعِلِيكُمْ وَبُسُكُمْ بِثَلَلْقَةِ ءَالَافِ مِنْ ٱلْمَلَئِكَةِ مُنْزَ لِينَ .

٣٥ (١) ٱلْحَمْدُ لِلهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَئِكَةِ رَسُلًا أُولِيَ أَجْنِحْةٍ مَّثْنَى وَثَلَاثَ وَرُبُاعَ ...

٢٢ (٧٥) أللهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَلَئِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ ٢٠٠٠

٢ (١٦١) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارُ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَئِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ .

الله المنظر المنظر

٧٤ ( ٢٨ ) لَا تُبُقِي وَلَا تَذَرُ (٢٩) لَوَّاحَةُ لَّلْبَشَرِ (٣٠) عَلَيْهَا يَسْعَةَ عَشَرَ (٣١) وَمَاجَعَلْنَا أَصْحَابَ ٱلنَّارِ إِلَا يُعْتَبَّمُ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَنْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَوَ يَزْ دَادَ اللهُ مَلْئِكَةً وَمَاجَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَنْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ ٱللَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مُرَضْ وَٱلنَّالَةِ فَاللَّهُ مَا أَرَادَ ٱللهُ بَهَاذَا مَثَلًا . . .

٧٤ (٢٧) فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَئِكَةُ يَضْرِ بُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ.

٢ (٢١٠) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيهُمُ ٱللهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْفَمَامِ وَٱلْمَلْئِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ . . .

٦٩ (١٧) وَٱلْمَلَكُ عَلَى آرْجَآئِها ، وَيَحْسِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَنْذِ ثَمَانِيَةٌ.

٣٤ (٧٧) وَنَادَوْاْ يَامَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ، قَالَ إِنَّكُم مَّا كِثُونَ .

- ١٣ (٣٣) جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ وَا بَآئِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ، وَالْمَلَئِكُهُ يَدْخُلُونَ عَلَيْكُمْ وَمَا مَنْ كُلِّ بَابِ (٢٤) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ فِيمَ عَنْجَمْ ، فَنَعْمَ عَفْبَي الدَّارِ .
  - ٣٧ (١) وَٱلصَّافَّاتِ صَفًّا (٢) فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا (٣) فَالنَّالِيَاتِ ذِكْرًا (٤) إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدْ.
- ٧٠ (١) سَأَلَ سَآئِلْ بِعَذَابِ وَاقِع (٢) لِّلْكَافِرِ بِنَ لَيْسَ لَهُ دَافِع (٣) مِّنَ ٱللهِ ذِي ٱلْمَعَارِج (٤) تَعْرُجُ ' الْمَلْفِيكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَيْسِينَ أَنْفَ سَنَةً .
  - ٨٩ (٢٢) وَجَآ وَرَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا صَفًّا (٢٣) . . . يَوْمَنْذِ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنْسَانُ . . .
    - ٦٠) وَلَوْ نَشَاءَ لَجَعَلْنَا مِنْكُم مَّلَا يُنكُم مَّلَا يُكَاةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ.

## (۱۱ - جبريل)

٢ (٩٧) قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لَّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَدْبِكَ بِإِذْنِ ٱللهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَهُدَى وَهُدَى وَاللهِ مَصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَهُدَى وَاللهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ ٱللهَ وَمَلَيْتِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ ٱللهَ عَدُونًا للهِ وَمَلَيْتِ مَنْ كَانَ عَدُونًا للهِ وَمَلَيْتُ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ ٱللهَ عَدُونًا للهِ وَمَلَيْتُ عَلَيْتِ مِنَاتَ مَ مَنْ كَانَ عَدُونًا للهَ عَلَيْتِ مَنْ اللهِ عَلَيْتِ مَا يَكُفُونُ مِنَ اللهَ عَلَيْتِ مَنْ كَانَ عَلَيْتُ عَلَيْتِ مَا يَكُفُونُ مِنَ إِلَّا لَيْ اللهُ عَلَيْتِ مَا يَكُفُونُ مِنَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهِ اللهُ اللهُ

### ( ۱۲ - سکال )

٢ (٩٨) مَنْ كَانَ عَدُوًّا لَّذِهِ وَمَلْشِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ.

### ﴿ ١٣ - الشياطين ﴾

٢ (١٠٢) ٢ . . . يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكُيْنِ بِبَايِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ، وَمَا يُعَلَّمَانِ مِنْ أَكْرُ ، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَرَوْجِهِ ، وَمَاهُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا يَإِذْنِ ٱللهِ ، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعَهُمْ ، وَلَا يَنْعَمُهُمْ ، وَلَا يَضُرُّهُمْ أَلَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ، وَلَينْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ، لَوْ وَلَقَدْ عَلَمُوا لَمَنِ ٱشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ، وَلَينْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ .

- رَمُ الدَورُهُ وَالْهِ الْمَكَنِّكَةِ الشَّجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوآ إِلَّاۤ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ﴾ 10 (00) وَإِذْ تُلْنَا لِلْمَكَنِّكَةِ ٱسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوآ إِلَّاۤ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ﴾ أَمْرُ رَبِّهُ مُ اللَّمُ عَدُولٌ ، بِنْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا (00) مَا أَشْهُدْتُهُمْ فَا تَعْدُولُ ، بِنْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا (00) مَا أَشْهُدْتُهُمْ خَنْقَ أَنْفُسِمِ مَ . . . .
- ١٥ (١٦) وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَاءَ بُرُوجَا وَزَيَّنَاهَا لِلنَّاظِرِينَ (١٧) وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ
- ٣٧ ( ٢ ) إِنَّا زَيِّنَّا ٱلسَّمَآء ٱلدُّنْيَا بِزِينَة ٱلْكُورَاكِبِ (٧) وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانِ مَّارِدٍ (٨) لَا يَسَّمَّعُونَ إِنَّا زَيِّنَّا ٱلسَّمَآء ٱلدُّنْيَا بِزِينَة ٱلْكُورَاكِبِ (٧) وَحَفْظًا مِّنْ كُلِّ جَانِبٍ (٩) دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ (١٠) إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَة فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ .
- ٧٧ ( ٥ ) وَلَقَدْ زَيَّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدَّنيا بِمَصَابِيحَ وَجَمَلْناهَا رُجُومًا للَّشَّيَاطِينَ ، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ .
- ١٩ (١٨) فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمُّ لَنَحْضِرَ أَهُمْ حَوْلَ جَهَمَّ جِثِيًّا (١٩) ثُمَّ لَنَوْعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَة أَيُّهُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا (٧١) وَإِن شَيعَة أَيُّهُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ، كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا (٧٢) ثُمَّ نُنجِي ٱلَّذِينَ ٱنَّقُوْا وَنَذَرُ ٱلظَّالِمِينَ فَيها جِثِيًّا .
- ٧ (١٢) قَالَ مَا مَنَهَ كَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْ تُكَ ، قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (١٢) قَالَ مَا فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ (١٤) قَالَ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى ا

- ١٦ (٩٨) فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَاسْتِمِذْ بِاللهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ (٩٩) إِنهُ لَيْسَ لَهُ سُلطَانُ عَلَىٰ الرَّجِيمِ (٩٨) إِنهُ لَيْسَ لَهُ سُلطَانُ عَلَىٰ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ .
- ١٧ (٢٧) إِنَّ ٱلْمُبَدِّرِينَ كَانُوآ إِخْوَانَ ٱلشَّيَاطِينِ ، وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا . (٥٣) وَقُل لِّعْبَادِي يَغُولُوا ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ، إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ، إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا .
  - ٢٥ ( ٢٩ ) . . . وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا .
- ٣٥ (٦) إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوُّ فَاتَّخِيدُوهُ عَدُوًّا ، إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ
- ٣٦ (٦٠) أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا ٱلشَّيْطَانَ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينَ . (٦٢) وَلَقَدْ أَضَلَ مِنْكُمْ جِبِلاً كَثِيرًا، أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ .
  - ٢٥) وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَّنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ . . .
  - ٨٠ (١٠) ... وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللهِ ، وَعَلَىٰ ٱللهِ فَلْيَتُو كَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ.
- ٥٩ (١٥) كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ، ذَاقُوا وَ بَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِمْ (١٦) كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّ مَا أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِمْ (١٦) كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِنِّ مَا أَمَالِهِينَ . إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ ٱكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّى بَرِي لَا مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللهُ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ .
- ٢٧) وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهْتَدُونَ (٣٨) حَتَّى ٓ إِذَا بَجَآءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِنْسَ ٱلْقَرِينُ (٣٩) وَلَنْ يَنْفَعَــكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمُ أَنَّكُمْ فِي الْعَدَابِ مُشْتَرَكُونَ .

### ( 12 - إبليس )

٢ (١٦٨) . . . وَلَا تَنَّبِعُوا خُطُواتِ ٱلشَّيْطَانِ ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوَّ مُّبِينَ (١٦٩) إِنَّمَا يَأْمُو كُمْ بِالشُوءِ وَالشَّيْطَانُ يَعِدُ كُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُو كُمْ بِالشُّوءِ وَالْمَوْ كُمْ اللَّهُ مِلْ كُمْ اللَّهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ . (٢٦٨) ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُ كُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُو كُمْ بِالشَّوِءِ وَيَأْمُو كُمْ بِالشَّوعِ اللهَ يَعِدُ كُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُو كُمْ اللهَ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

- ٥ (٩١) إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ ٱللهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ ، فَهَلْ أَنْتُم مُّنْتَهُونَ (٩٢) وَأَطْيِعُوا ٱللهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُوا ، فَإِنْ تَوَلَّيْتُمُ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى لا رَسُولِنَا ٱلْبَلاغُ ٱلْمُبِينُ .
- ٧ (٧٧) يَا بَنِي عَادَمَ لَا يَفْتِنْنَكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبُوَيْكُمْ مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِبَاسَهُمَا لِبَاسَهُمَا لِبَاسَهُمَا لِبَاسَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا مَ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ، إِنَّا جَمَلْنَا ٱلشَّيَاطِينَ لَا يُونِيهُمُ اللَّهِ عَلْمَا ٱلشَّياطِينَ لَا يُونِيمُونَ .
  - ٣٦) وَمَنْ يَمْشُ عَنْ ذِكْرِ ٱلرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ .

#### ( 01 — السحر )

المنافع ال

## ( ١٦ - أذى السحر )

رقم السورة والآية

١١٣ (١) قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ . (٤) وَمِنْ شَرِّ ٱلنَّفَّاثَاتِ فِي ٱلْمُقَدِ .

## ﴿١٧ - الجن ﴾

- ٥٥ (١٥) وَخَلَقَ ٱلْجَآنَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ .
- ١٥ (٢٧) وَٱلْجَآنَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ.
- ٥١ (٥٦) وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.
- ١١ (١١٩) ... لأَمْلَأَنَّ جَهُمْ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمِعِينَ .
- ٧ (٣٨) قَالَ أَدْخُلُوا فِي أَمْ إِقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ فِي ٱلنَّارِ . . .
- ١٤ (٢٥) ... وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمْمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ ، إِنَّهُمْ كَانُوا خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ ، إِنَّهُمْ كَانُوا خَلْسِرِينَ .
- ١١٤ (١) قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ (٢) مَلِكِ ٱلنَّاسِ (٣) إِلَهِ ٱلنَّاسِ (٤) مِنْ شَرِّ ٱلْوَسُواسِ ٱلْخَنَاسِ (٥) اللَّذِي يُوَسُوسَ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ (٦) مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ .
- ٣٧ (١٥٨) وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةَ نَسَبًا ، وَلَقَدْ عَلَمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (١٥٩) سُبْحَانَ ٱللهِ عَمَّا بَصِفُونَ (١٦٠) إِلَّا عِبَادَ ٱللهِ ٱلْمُخْلَصِينَ (١٦١) فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ (١٦٢) مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ عَمَّا بَصِفُونَ (١٦٥) إِلَّا مَنْ هُو صَالِ ٱلْجَحِيمِ (١٦٤) وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ (١٦٥) وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ .

- ١٦ (١٨) أُولَئكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقُولُ فِي أَمْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْحِنِ وَٱلْإِنْسِ، إِنَّهُمْ كَانُوا خَلْسِرِينَ. (٢٩) وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجُنِ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا خَلَيْ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْ صَرَفْنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ أَنْصِتُوا فَلَمَّا قَضِيَ وَلَوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذرينَ (٣٠) قَالُوا يَاقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحُرِينَ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ .
- ٥٥ (٣٣) يَامَعْشَرَ ٱلجُنِّ وَٱلْإِنْسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ فَانْفُذُوا ، لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ . (٣٥) يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظْ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ . (٣٧) فَإِذَا ٱنْشَقَّتِ ٱلسَّمَآءَ فَسَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ (٣٩) فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسُ وَلَا جَآنٌ . (٤١) يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِمَا هُمْ . . .

## (۱۸ - الحلق)

- ١١ (٧) وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءَ لِيَبْلُو كُمْ أَيْكُمْ أَيْرُفُونَ عَرْشُهُ أَيْكُمْ أَيْكُوا أَيْكُمْ أَي
- ٢٦ (٣) مَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى ، وَٱلذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أَنْذِرُوا مُعْرِضُونَ.
- ٢٩ (١٩) أَو لَمْ يَرَوْاْ كَيْفَ يُبدِيْ اللهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ، إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ (٢٠) قُلْ سِيرُوا فِي اللهُ وَلَى أَللهُ عَلَى اللهِ يَسِيرُ (٢٠) قُلْ سِيرُوا فِي اللهُ اللهُ وَضَ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ، ثُمَّ اللهُ يُنْشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةَ . . . (٤٤) خَلَقَ ٱللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال
  - ١٣ (٥) وَإِنْ تَمْجَبْ فَعَجَبْ قَوْلُهُمْ ، إِذَا كُنَّا تُرَابًا ، إِنَّا كَنَّا تُرَابًا ، إِنَّا كَنِي خَلْقٍ جَدِيدٍ . . .
- ٣٠) أَوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوآ أَنَّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَهَتَمَّنَاهُمَا ، وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْء حَيِّ ، أَفَلَا يُؤْمِنُونَ .
- ٢٢ (٥) ... وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَ آ أَنْزَ لَنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجِ
- ٢١ (٣١) وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تَميد بهمْ وَجَعَلْنَا فِيها فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (٣٢) وَجَعَلْنَا فِيها فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (٣٢) وَجَعَلْنَا فَيها فَحِرْضُونَ .
- ٣١ (١٠) خَلَقَ ٱلسَّمَاٰوَاتِ بِغَيْرِ عَدْ تَرَوْنَهَا ، وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمْيِدَ بِكُمْ وَ بَثَّ فِيها مِنْ كُلِّ رَوْجٍ كَرَيمٍ. كُلِّ دَآبَةٍ ، وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءَ مَآءَ فَأَنْبَتْنَا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرَيمٍ.

٥٤ (٤٩) إِنَّا كُلَّ شَيْء خَلَّقْنَاهُ بِقِدَرٍ (٥٠) وَمَا أَمْرُ نَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كُلَّمْحٍ بِالْبَصَرِ.

٥٧ (٤) هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ...

٦٥ (١٢) اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَلُواتٍ وَمِنَ إُلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُواۤ أَنَّ ٱللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

٧٨ ( ٢ ) أَلَمْ نَجْمَلِ ٱلأَرْضَ مِهَادًا (٧) وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًا.

٥٠ (٣٨) وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن أُغُوبٍ.

٢٩) هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَـكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَىٰ ٱلسَّمَاءَ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَلُواتٍ ،
 وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءُ عَلِيمٌ .

٣ (١٩٠) إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَا وَاتِّ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلنَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآ يَاتٍ لَّأُولِي ٱلْأَلْبَابِ.

• } (٧٥) لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خُلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ .

٧٧ (٧٧) إِنَّ هَا وُلَآء بُحِبُونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا (٢٨) نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْ نَا أَسْرَهُمْ، وَلَا مَنْ أَسْرَهُمْ، وَسُدَدْ نَا أَسْرَهُمْ، وَسُدِيلًا (٢٩) إِنَّ هَاذِهِ تَذْ كِرَةٌ ، فَمَنْ شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا .

٧ (٢٩) . . . كَمَا بَدَأَكُمْ تَمُودُونَ .

( ۱۹ – المدم )

٧ (٢٩) ٠٠٠ بَدَأَكُمْ٠٠٠ ٧

# البَّابُلِيْ السِّع - القرءان -(۱ - القرآن)

- ١٣ (٣٨) ... لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابُ .
- (٩١) وَمَا قَدَرُوا ٱللهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ ٱللهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّنْ شَيْء ، قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكَتَابَ ٱللهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّنْ شَيْء ، قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكَتَابَ ٱللهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّنْ شَيْء ، قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكَتَابَ ٱللهُ عَمْ اللَّه عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهُ اللَّه عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ اللَّه عَلْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال
- إلى الله المعلى المسلم المسلم
- ٩٧ (١) إِنَّا ٓ أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ (٢) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ (٣) لَيْسَلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اللهِ ٱلْفَدِرِ (٥) سَلَامٌ هِي حَتَّىٰ الْفَ مَهْدِ (٤) تَنَزَّلُ ٱلْمَلْئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا لِإِذْنِ رَبِّهِم مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ (٥) سَلَامٌ هِي حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ .

- وَهُدَّى وَمَوْعِظَةُ لِلْمُتَقَينَ . (١٦٤) لَقَدْ مَنَ اللهُ عَلَى المُوْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ وَهُدَّى وَمَوْعِظَةُ لِلْمُتَقَينَ . (١٦٤) لَقَدْ مَنَ اللهُ عَلَى المُوْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ قَبْلُ لَفِي وَهُدَّى وَمَوْعِظَةُ لِلْمُتَقَينَ . (١٦٤) لَقَدْ مَنَ اللهُ عَلَى المُوْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ قَبْلُ لَفِي وَهُدَّ مَنَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَال مُبين .
  - ١١ (١) الر ، كِتَابُ أَحْكِمَتَ ءَاياتُهُ أَمُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ.
  - ١٢ (١) . . . وَٱلَّذِي ٓ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ .
- ١٤ (١) الر ، كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ اللهِ اللَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمُّواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ، وَوَيْلُ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ .
  - ١٥ (١٧) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَاكَ سَبْعاً مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْآنَ ٱلْعَظِيمَ.
  - ١٦ (١٠٢) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَهُدًى وَ بُشْرَى لِلْمُسْلِينَ.
    - ١٧ (١٠٥) وَ بِالْحَقِّ أَنْزَ لْنَاهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذيرًا .
- ٢٠ (٢) مَآ أَنْزَ لْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَى (٣) إِلَّا تَذْ كِرَةً لَّمَنْ يَخْشَى (٤) تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ
   وَٱلسَّمَاوَاتِ ٱلْعُلَى (٥) ٱلرَّحْمَانُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ .
- ٢٦ (١٩٢) وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١٩٣) نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأُمِينُ (١٩٤) عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلرُّوحُ ٱلْأُمِينُ (١٩٢) وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ (٢١٢) إِنَّهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ (٢١٢) إِنَّهُمْ عَن ٱلشَّعْ لَمَعْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ (٢١٢) إِنَّهُمْ عَن ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُ وُلُونَ .
  - ٢٧ (٦) وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْقُرْءَانَ مِن لِّذُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ .
  - ٨٦ (٨٦) وَمَا كُنْتَ تَرْ جُو ٓا أَنْ يُلْقَى ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ...
    - ٣٢ (٢) تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَا رَبْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ.
- ٣٩ (١) تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ (٢) إِنَّا ٓ أَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابِ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ ٱللهَ الْعَرِيثِ كِتَابًا فَعُ اللهِ اللهِ الدِّينَ ٱلْخَالِمُ . . . (٣٣) ٱللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَابًا فَعُلْصًا لَهُ ٱلدِّينَ (٣) أَلَا لِلهِ ٱلدِّينَ ٱلْخَالِمُ . . . (٣٣) ٱللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَابًا مُعْلَمًا لَهُ ٱلدِّينَ وَاللهِ مِنْهُ مُخُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمُ آتِكِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ مَنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمُ آتِلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ

- ٣٩ ٱلله ، ذَ لِكَ هُدَى ٱللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَآء ، وَمَن يُضْلِلِ ٱللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ .
- - ٢٤ (١٧) أللهُ ٱلَّذِي أَنْزَلَ ٱلْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَ ، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَة قَرِيبْ.
- ٢) وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ (٣) إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُو ْءَانَا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٤) وَإِنَّهُ فِي آُمِّ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ حَكِيمٍ ٥٠. لَذَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٍ ٥٠.
- ٤٤ (٢) وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ (٣) إِنَّا ٓ أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ ، إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ (٤) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (٥) أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَآ...
  - ٤٥ (٢) تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ.
- ٥٣ (٢) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ (٣) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٤) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيْ يُوحَىٰ

- ٥٧ عَلَّمَ هُ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ (٦) ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ (٧) وَهُوَ بِالْأُفْقِ ٱلْأُعْلَىٰ (٨) ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ (٩) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ (١٠) فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ (١١) مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَارَأَى (١٢) أَفَتُمَارُ وَنَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ (١٣) وَلَقَدْرَءَاهُ نَرْ لَةً أُخْرَىٰ (١٤) عِنْدَ سِدْرَةِ ٱلْمُنْتَهَىٰ مَارَأَى (١٢) أَفَتُمارُ وَمَا طَغَىٰ مَا يَرَىٰ (١٣) إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ (١٧) مَازَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ (١٥) عَنْدَ مَنْ ءَايَاتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَى .
- ٥٦ (٥٥) فَلَا ٱلْفَيْمِ مِوَاقِعِ ٱلنَّجُومِ (٢٦) وَ إِنَّهُ لَقَسَمْ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (٧٧) إِنَّهُ لَقُرْءَانُ كَرِيمٌ (٧٨) فِي كِتَابٍ مَّكُنُونِ (٩٩) لَا يَمْتُهُ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ (٨٠) تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ (٨٨) أَفَيهَ لَذَا ٱلْحَدِيثِ أَنْتُم مُدْهِنُونَ (٨٢) وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُعَلَيْنِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (٨٨) أَفَيهَ لَذَا ٱلْحَدِيثِ أَنْتُم مُدْهِنُونَ (٨٢) وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُعَلِيدِ اللهِ (٨٣) فَلَوْلاً إِنْ كُنْتُم عَيْرَ مَدِينِينَ (٨٨) وَتَحُونَهَا إِنْ كُنْتُم مِنْ مَدِينِينَ (٨٨) تَرْ جِعُونَهَا إِنْ كُنْتُم صَاد قين .
- (٢١) لَوْ أَنْزَ لْنَا هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلٍ لِرَّأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللهِ ، وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَمْمُ يَتَفَكَّرُونَ .
- ٧٤ (٥٤) كَلَّرَ إِنَّهُ تَذْ كِرَةٌ (٥٥) فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهُ (٥٦) وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَآءَ ٱللهُ ، هُوَ أَهْلُ ٱلتَّقُوىَىٰ وَأَهْلُ ٱلْمَنْفِرَةِ .
  - ٧٥ (١٨) فَإِذَا قَرَأُنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ .
  - ٧٦ (٢٣) إِنَّا نَحْنُ نَزَّ لْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنْزِيلًا.
- ٠٨ (١١) كَلَّا إِنَّهَا تَذْ كِرَةٌ (١٢) فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهُ (١٣) فِي صُحُفٍ مُّكَرِّمَةٍ (١٤) مَّرْ فُوعَةٍ مُّطَهِّرَةٍ ٨٠ (١١) كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (١٢) كِرَام بِرَرَةٍ .
- ۱۸ (۱۰) فَلَا أَفْسِمُ بِالْخُنَسِ (۱۲) ٱلْجَوَارِ ٱلْكُنَّسِ (۱۷) وَٱللَّيْلِ إِذَا عَسْمَسَ (۱۸) وَٱلصَّبْحِ إِذَا تَنْفَسَ (۱۹) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمٍ (۲۰) ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي ٱلْقَرْشِ مَكِينِ (۲۱) مُطَاعٍ ثُمَّ تَنْفَس (۲۲) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمٍ (۲۳) وَلَقَدْ رَءَاهُ بِالْأَفْقِ ٱلْمُبِينِ (۲۲) وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْنَيْبِ أَمِينِ (۲۲) وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْنَيْبِ بِضَنِينِ (۲۷) وَمَاهُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ (۲۲) فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ (۲۷) إِنْهُوَ إِلَّا ذِكُرُ لَلْعَالَمِينَ بِضَنِينٍ (۲۷) وَمَاهُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ (۲۲) فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ (۲۷) إِنْهُوَ إِلَّا ذِكُرُ لَلْعَالَمِينَ

- ١٨ (٢٨) لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (٢٩) وَمَا تَشَآءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَآءَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ.
  - ٨٥ (٢١) كِلْ هُوَ قُوْءَانُ تَجِيدٌ (٢٢) فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ .
- ٢ (٣٨) قُلْنَا ٱهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُـدًى فَمَنْ تَبِعَ هُـدَاى فَلَا خَوْفْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٣٩) وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِئَاياتِنَا ۖ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ، هُمْ فِيها خَالدُونَ .
- ٢٦ (١٩٦) وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأُوَّ لِينَ (١٩٧) أَوَلَمْ تَكُن لَّهُمْ ءَايَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاً هَ بَنِي ٓ إِسْرَآءَيلَ (١٩٨) وَلَوْ نَرَّ لُنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ (١٩٩) فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ .
- ٢ (١٥١) كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مَّنْكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَاياتِنِا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتابَ وَالْمِحْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمُ مَّالَمُ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ .
- روه الله المنابُ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَاتَبِعُوهُ وَاتَقُوا لَعَلَّكُم تُرْحُمُونَ (١٥١) أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَ أَنْزِلَ الْمَابُ عَلَىٰ طَآئِفَتْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَا فِلِينَ (١٥٧) أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ ، فَقَدْ جَآءَكُم بَيِّنَةٌ مِنْ رَّبِيلَةٌ مِنْ رَّبِيلَةٌ مِنْ وَهُدًى وَرَحْمَةُ ، فَقَدْ جَآءَكُم بَيِّنَةٌ مِنْ رَّبِيلَةٍ وَصَدَفَ عَنْهَا ، سَنَجْزِى اللّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ عَايَاتِنَا سُوء فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَب بِعَايَاتِ اللهِ وَصَدَف عَنْهَا ، سَنَجْزِى اللّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ عَايَاتِنَا سُوء الْفَذَاب بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ .
  - ١٢ (٢) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْ وَانَّا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعَقِّلُونَ.
    - ١٣ (٣٧) وَكَذَٰ لِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكُمًا عَرَبِيًّا ...
- ١٨ (١) الْحَمْدُ اللهِ اللَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْمَلَ لَهُ عُوَّجًا (٢) قَيْمًا لِّينُذْرِ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُوْمِنِينَ اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا (٣) مَّا كِثِينَ فِيهِ مِّن لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُوْمِنِينَ اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا (٣) مَّا كَثِينَ فِيهِ أَنْدُورَ اللَّذِينَ قَالُوا التَّخَذَ اللهُ وَلَدًا (٥) مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَا مُهِمْ ، كَبُرَتُ كَبُرَتُ كَلَمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفُواهِمْ ، إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا .
  - ١٩ (٩٧) فَإِنَّهَ يَسَّر ْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا.
- ٢٠ (١١٣) وَكَذَٰ لِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْءَاناً عَرَبِيّاً وَصَرَّفْناً فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ وَكُلُّومُ لَهُمْ وَكُلُّومُ لَهُمْ وَكُلُّومُ لَهُمْ وَكُلُّومُ لَهُمْ فَي اللَّهُمْ وَكُلُّومُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّلَّهُمُ اللَّهُمُ اللّلِي اللَّهُمُ اللّلِي اللَّهُمُ اللّلِهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّ

- ٢٦ (١٩٥) بِلِسَانِ عَرَبِيٍّ مُّبِينِ.
- ٢٨ (٢٨) تُورْءَا أَنا عَرِبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ ...
- ٤٤ (٥٨) قَا ِ نَمَا يَسَر ْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَ كَّرُونَ (٥٩) فَارْتَقِبْ إِنَّهُم مُّر ْ تَقِبُونَ .
  - ٥٤ (١٧) وَلَقَدْ يَسَّرْ نَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهُلْ مِن مُّدَّ كِرِ.
- الْكَتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلُ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ ، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُعْتَرِينَ (١١٥) وَتَعَتَّ الْكَتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلُ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ ، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُعْتَرِينَ (١١٥) وَتَعَتَّ كَلَمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ، لَّا مُبَدِّل لِكَلِمَاتِهِ ، وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (١١٦) وَإِنْ تُطِع كَلَمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ، لَّا مُبَدِّل لِكَلِمَاتِهِ ، وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (١١٦) وَإِنْ تُطِع أَكُمُ مَنْ فِي ٱلْأَرْضِ بُضِلُوكَ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ ، إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ أَلْكُ اللهُ عَنْ سَبِيلِه ، وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ .
- (١٢٤) وَإِذَا مَاۤ أَنْوَ لَتَ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّنْ يَقُولُ أَيْتَكُمْ وَادَتُهُ هَاذِهِ إِيمَانًا، فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَوَ اَدَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْنَبْشِرُ وَنَ (١٢٥) وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي تُلُوبِهِم مَّرَضْ فَوَ ادْتَهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَا فَرُونَ (١٢٥) أَوَلا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِ مَرَّةً أَوْ مَرَّ تَيْنِ ثُمُ لَلا يَتُوبُونَ وَلا هُمْ يَذَ كُرُونَ (١٢٦) أَوَلا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِ مَرَّةً أَوْ مَرَّ تَيْنِ ثُمُ لَلا يَتُوبُونَ وَلا هُمْ يَذَ كُرُونَ .
  - ١٥ (١) ... تِلْكَ عَاياتُ ٱلْكِتابِ وَقُرْ عَانٍ مَّبِينٍ
- ١٩ (٦٤) وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ، لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلْكِ ، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَتُونَا وَمَا بَيْنَ ذَلْكِ ، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا .
- ٢٤ (١) سَورَ ۚ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا ٓ ءَاياَتٍ بَيِّنَاتٍ لِعَلَّكُمْ ۚ تَذَكَّرُ وُنَ . (٣٤) وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا فِيهَا ٓ ءَاياَتٍ مِّنْ أَنْذِينَ خَلُو ا مِنْ قَبْلِكُمْ ۚ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَقَيِنَ .

- ٩ (١٢٧) وَإِذَا مَا أَنْو لَتْ سُورَة لَظَر بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَ لَكُم مِنْ أَحَدٍ . . .
  - ١٧ (١٠٦) وَقُرْءَانًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا.
- ٢٠ (١١٤) .... وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْءَانِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى ٓ إِلَيْكَ وَحْيُهُ ، وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً .
  - ٢٢ (١٦) وَكَذَٰ الِكَ أَنْزَلْنَاهُ ءَايَاتِ بَيِّنَاتٍ...
- ٧٥ (٣٢) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ، كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ ، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ·
  - ٧٥ (١٧) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ .
- ٢ (١٠٦) مَا نَنْسَخْ مِنْ ءَايَةً أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّهْاَ أَوْ مِثْلِهَا ، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَعُلِهَا ، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء
- ١٦ (١٠١) وَإِذَا بَدَّلْنَا عَايَةً مَّكَانَ عَايَةً وَاللهُ أَعْلَمُ مِمَا يُنِزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ، بَلْ أَكْثَرُهُمْ
  لاَيعْلَمُونَ .
- ٨٧ (٣) سَنُقْرِ نُكَ فَلَا تَنْسَى (٧) إِلَّا مَا شَآءَ ٱللهُ ، إِنَّهُ يَعْلَمُ ' ٱللَّهْمَ وَمَا يَخْفَى (٨) وَ نَيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ
  - ٤ ( ٨٢ ) أَ فَلَا يَتَدَبَّرُ وَنَ ٱلْقُرْءَانَ ، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ ٱللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْتِلَافًا كَثِيرًا.
    - ١٢ (٣٩) يَمْحُواْ ٱللهُ مَا يَشَاءَ وَيُثْبِتُ ، وَعِنْدَهُ أَمُّ ٱلْكِتابِ.
  - ١٧ (٨٩) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ فَأَبَىٓ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا.
- ١٨ (٥٤) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثْلٍ ، وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْء
  - ٣٩ (٢٧) وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.
- ٢ (٣٣) وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَأَدْعُوا شُهَدَ آءَكُم مِّنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٢٤) فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحَجَارَةُ أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ .

١٠ (٣٧) وَمَا كَانَ هَاذَا ٱلْقُرُءَانُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ ٱللهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيهِ وَتَفْصِيلَ الْكَتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ (٣٨) أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَاهُ ، قُلُ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّمْلِهِ الْكَتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ (٣٨) أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَاهُ ، قُلُ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّمْلِهِ وَادْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللهِ إِنْ كُنْتُم صَادِقِينَ (٣٩) بَلْ كَذَّبُوا عِما لَمْ يُحِيطُوا وَادْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللهِ إِنْ كُنْتُم صَادِقِينَ (٣٩) بَلْ كَذَّبُوا عِما لَمْ يُحِيطُوا بِسُورَة مِن اللهِ إِنْ كُنْتُم وَاللهِ مِن وَبُلِهِم ، فَانظُو يَكُونَ عَلَيْهِم ، فَانظُو يَكُونَ عَاقِبَةً لَاللهِ وَلَمَّ يَأْتِهِم تَأُويلُهُ ، كَذَالِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم ، فَانظُو يَكُونَ عَلَقِبَهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

١١ (١٣) أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَاهُ ، قُلْ قَأْتُوا بِعَشْرِ سُوّرٍ مِّثْلِهِ مُقْتَرَيَاتٍ وَأَدْعُواْ مَنِ أَسْتَطَعْتُمُ مِّنْ دُونِ أَللهِ إِنْ

كُنْتُمْ صَادِقِينَ .

١٧ (٨٨) قُل لَيْنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلِمْنَ عَلَى آَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا.

٢٨ (٤٩) قُلْ قَأْتُوا بَكِتاً ب مِّنْ عِنْدِ ٱللهِ هُو أَهْدَى مِنْهُمَا ٓ أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٥٠) قَانِ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَ هُمْ ، وَمَنْ أَضَلُ مِّمْنِ ٱتَّبِعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللهِ ، إِنَّ ٱللهَ لَا يَهْدِى ٱلْقُوْمَ ٱلظَّالِمِينَ (٥١) وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَ كُرُونَ .

٥٢ (٣٣) أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ ، بَلِ لَّا يُؤْمِنُونَ (٣٤) فَلَيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كَأَنُوا صَادِقِينَ .

٧ (٢٠٤) وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْ كَمُونَ .

١٧ (٥٥) وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجاباً مَّسَتُورًا . (٤٦) . . . وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحْدَهُ وَلَوْاْ عَلَى ٓ أَدْبَارِهِمْ نَفُورًا .

(٢٦) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهِ لَذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْاْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ (٢٧) فَلَنُذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ .
 كَفَرُ وا عَذَا بًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِ يَنَّهُمْ أَسْواً ٱلَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ .

٧٥ (١٦) لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ .

٨٤ (٢١) وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ .

٧٢ (١) قُلْ أُوعِي إِلَى أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرَ مِّنَ ٱلْحِنِّ فَقَالُوآ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَاناً عَجَبًا (٢) يَهُدِي إِلَى ٱلرُّشْدِ فَاَمَنَّا بِهِ ، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا ٓ أَحَدًا .

٧٣ (٢٠) إِنَّ رَبَّكَ يَمْ لَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَى اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُّتَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ ،

- ٧٣ وَٱللهُ مُقَدِّرُ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ، عَلِمَ أَن لَنْ تَحُصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ، فَاقْرَ عَوا مَاتَيَسَّرَ مِن ٱلْقُرْ عَان ، عَلَمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْ أَلْقُرُ وَا يَضْرِ بُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ ٱللهِ وَعَاخَرُونَ يَضْرِ بُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ ٱللهِ وَعَاخَرُونَ يَضْرِ بُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ ٱللهِ وَعَاخَرُونَ مَنْ أَنْ وَأَ قِيمُوا ٱلطَّاوَاةَ وَعَاتُوا ٱلزَّ كُواةً وَأَقْرِضُوا ٱللهَ مُو مَا تُعْدَرُونَ وَأَقْرِضُوا ٱللهَ هُو خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ، وَٱسْتَغْفِرُ وَا مَا تَيَسَرَ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ ٱللهِ هُو خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ، وَٱسْتَغْفِرُ وَاللهَ عَفُورُ رَجِمِيمٌ مَنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ ٱللهِ هُو خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ، وَٱسْتَغْفِرُ وَاللهِ اللهُ عَفُورُ رَجِمِيمٌ .
- ٣٥ (٢٩) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ ٱللهِ . . . . (٣٠) لِيُوفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّنْ فَضْلِهِ ، إِنَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ .
- ١٧ ( ٩ ) إِنَّ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمُ الْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمُ اللهُمُ أَمْرُ اللهُوامِينَ اللّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمُ
- ١٨ (٧٧) وَأَثْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ ، لَا مُبَدِّلً لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا .
  - ١٧ (٨٢) وَ'نَزَّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٍ وَرَحْمَةُ لَلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا.
- ١٠ ( ٥٧ ) يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُم مَوْ عِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٍ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (٥٧ ) يَا أَيُّهَا ٱلنَّهُ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَ لِكَ فَلْيَغْرَ حُوا هُوَ خَيَرٌ مِنَّا يَجْمَعُونَ .
- ٣٩ (٤٠) مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابُ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابُ مُقِيمٌ (٤١) إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابِ النَّاسِ فِالْحَقِّ، فَمَنِ أَهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ ، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ . بُوكِيلٍ .
  - ١٧ (٤١) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّ كُرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نَفُورًا.
- ٧٧ (٧٦) إِنَّ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَآءَيلَ أَكْثَرَ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (٧٧) وَ إِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ (٧٨) إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ ، وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ (٧٩) فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللّهُ ، إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِين .
- ٢٩ (٤٨) وَمَا كُنْتَ تَشْلُواْ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابِ وَلَا تَخُطُّهُ بِيمِينِكَ ، إِذًا لَّارْ تَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ (٤٩) بَلْ هُوَ ءَايَاتُ مَيْنَاتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ، وَمَا يَجْحَدُ بِاَيَاتِنَا ۚ إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ .

٤٥ (٢٠) هَلْذَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ.

٨٦ (١١) وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلرَّجْعِ (١٢) وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ (١٣) إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْـلُ (١٤) وَمَا هُوَ بالْهَزْلِ .

٢٩ (٤٧) ... فَاللَّذِينَ وَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، وَمِنْ هَـٰو لَلَّاءِ مَنْ يُؤْمِنُ نِهِ، وَمَا يَجْحَدُ بِتَاياتِنَا آ إِلَّا ٱلْكَافِرُونَ .

• (٦٨) قُلْ يَنْأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءِ حَتَّىٰ تُقِيمُوا ٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُمْ، وَلَيَزِيدَنَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ، فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ .

(٩٢) وَهَلْذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ، وَالَّذِينَ يَكَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ، وَالَّذِينَ يَكُونُ فَلُونَ .

١٢ (١١١) ... مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَـكِنْ تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَقُوْمٍ يُوْمِنُونَ .

٣٥ (٣١) وَٱلَّذِي ٓ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ هُو ٱلْحَقُّ مُصَدِّقاً لِّماۤ بَيْنَ يَدَيْهِ . . . (٣٢) ثُمَّ أَوْرَثْناً اللهِ عَبَادِناً . . . اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

٣ (٣٣) أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ ٱللهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ

- مُمُ يَتُوكَىٰ فَرِيقٌ مُّهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ.
- الله وَلَوْ نَزَّ لْنَا عَلَيْكَ كِتَا بَا فِي قِرْطَاسِ فَلْمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوآ إِنْ هَـٰذَ ٓ إِلَّا سِحْرُ وَ مُبِينٌ . (٢٥) . . . حَتَّى إِذَا جَآلِوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوآ إِنْ هَـٰذَ ٓ إِلَّا أَسَاطِيرُ مُبِينٌ . (٢٥) وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُوا يَالَيْدُنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّب بِعَاياتِ رَبِّنَا اللهُ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ ، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نَهُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَالَيْدُنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّب بِعَاياتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنْ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٢٨) بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ ، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نَهُوا عَلَى عَنْهُ وَ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ (٢٨) بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ ، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ .
- ١٦ (١٠٣) وَلَقَدْ نَمْ لَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرْ ، لِسَانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي " وَهَلْذَا لِسَانَ عَرَبِيٌّ مُّبِينْ .
- ٢١ ( ٥ ) بَلْ قَالُواۤ أَضْفَاتُ أَحْلَامٍ بَلِ اُفْتَرَلٰهُ بَلْ هُو شَاعِر ۖ فَلْيَأْتِنَا بِئَايَةٍ كَمَاۤ أَرْسِلَ الْأُوّلُونَ (٢) مَا عَامَنَتْ قَبْلَهُم مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكُناهَآ ، أَفَهُمْ يُوْمِنُونَ (٧) وَمَاۤ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي اللهِم ، فَاسْنَلُوآ أَهْلَ اللهِ مِنْ تَرْيَةٍ إِنْ كُنْتُم ْ لَا تَعْلَمُونَ (٨) وَمَاجَعْلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْ كُلُونَ الطَّمَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ .
- ٢٥ (٤) وَقَالَ ٱللَّذِينَ كَفَرُوآ إِنْ هَاذَ ٓ اللَّهِ إِفْكُ ٱفْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ عَاخَرُونَ، فَقَدْ حَامُوا ظُلْمًا وَرُورًا (٥) وَقَالُوآ أَسَاطِيرُ ٱلأَوَّ لِينَ ٱكْتَنَبَهَا فَهِي تَمُلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (٦) قُلْ أَنْزَلَهُ وَرُورًا (٥) وَقَالُوآ أَسَاطِيرُ ٱلأَوْ لِينَ ٱكْتَنَبَهَا فَهِي تَمُلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (٦) قُلْ أَنْزَلَهُ ٱللَّهِ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّه
- ٢٨ (٤٨) ... أَوَ لَمْ يَكُفُرُوا بِمَا آُوتِي مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ، قَالُوا سِحْرَانِ نَظَاهَرَا وَقَالُوآ إِنَّا بِكُلِّ ِ
- ٣٧ (١٦٧) وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ (١٦٨) لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِ كُرَّامِّنَ ٱلْأُوَّ لِينَ (١٦٩) لَكُنَّا عِبَادَ ٱللهِٱلْمُخْلَصِينَ
  (١٧٠) فَكَفَرُوا بِهِ ، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ .
- ٤١ (١٤) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ ، وَإِنَّهُ لَكِتَابُ عَزِيزٌ (٤٢) لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلْ مِّنْ حَكِيمٍ جَمِيدٍ (٤٣) مَّا يُقالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ الرَّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ، إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ.

- ٩٩ (٣٨) فَكَرَ أَقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ (٣٩) وَمَا لَا تُبْصِرُونَ (٤٠) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمٍ (٤١) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنِ ، قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ فَرَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ (٤٥) لَأَخَذْنَا مِنْ أَلْعَالَمِينَ (٤٤) وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ (٤٥) لَأَخَذْنَا مِنْ أَخَدَ عَنْهُ عَالِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ مَنْ أَخَدَ عَنْهُ عَالِيلًا مَّا تَذَكُرُ وَلَا يَعْفِيلُ مَا مِنْ أَخَدَ عَنْهُ عَالِيلًا مَا تَذَكُرُ وَلَا لَمُعْمَلُ أَنْ مِنْ أَخِدَ عَنْهُ عَلَيْ الْكَافِرِينَ (٤٩) وَإِنَّا لَنَعْمَمُ أَنَّ مِنْ كُمْ مِّنْ أَخَدَ عَنْهُ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ لَكَا فِرِينَ (٥٥) وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ لَاهُ وَإِنَّا لَنَعْمَمُ أَنَّ مِنْ كُمْ مِّنَ أَخَدِ عَنْهُ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ (٢٥) وَإِنَّهُ لَعَشِينَ (٢٥) وَإِنَّا لَنَعْمَمُ أَنَّ مِنْ كُمْ مِّنَ أَخَدِ عِنَ (٥٥) وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ (٢٥) وَإِنَّهُ لَحَقْ ٱلْيَقِينِ (٢٥) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ .

٦ (٩٠) ... إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِّلْعَالَمِينَ.

٨١ (٢٧) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِ كُرْ لِّلْمَالَمِينَ.

٨٧ (٨٧) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ (٨٨) وَلَتَعَلَّمَنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ .

٣٤ (٤٤) وَإِنَّهُ لَذَ كُرْ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ، وَسَوْفَ تُسْتُلُونَ .

(٧٨) وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُو ُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللهُ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ . (٧) هُوَ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللهُ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ . (٧) هُوَ اللَّذِينَ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ وَمَاهُو مِنْ عَنْدِ ٱللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللهُ ٱلْكِتَابِ وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ، قَأَمّا اللَّذِينَ فِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابِ مِنْهُ عَالَمَ مَنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأُولِلِهِ ، وَمَا يَعْلَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا يَعْلَمُ اللَّهِ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأُولِلِهِ ، وَمَا يَعْلَمُ اللَّهُ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأُولِلِهِ ، وَمَا يَعْلَمُ اللَّهُ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا

- " تَأْوِيلَهُ إِلَّا ٱللهُ . وَٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُلُّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ، وَمَا يَذَّ كُرُ إِلَّآ أُولُواْ ٱلأَلْبَابِ .
  - ٧٥ (١٨) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَأَتَّبِعْ قُرْءَانَهُ (١٩) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (٢٠) كَلَّا
- ٧٣ (١) يَنْأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ (٢) قُمُ ِ ٱللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (٣) نَصْفَهُ أَوِ ٱنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (٤) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَ وَرَتِّلِ ٱلْفُرْءَانَ تَرْ تِيلًا .
- ٧٤ (١) يَا أَيُّهَا ٱلْمُدَّ قُرُ (٢) قُمْ قَأْنَذِ (٣) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (٤) وَثِيَابِكَ فَطَهِّرْ (٥) وَالرُّجْزَ فَاصْبِرْ (٨) فَإِذَا نَقْرَ فِي ٱلنَّاقُورِ (٩) فَذَ اللِّكَ فَاصْبِرْ (٨) فَإِذَا نَقْرَ فِي ٱلنَّاقُورِ (٩) فَذَ اللِكَ بَوْمَ عُلِيرُ (١٠) فَلَ اللَّهُ مَا لَا تَمْدُونَا (١٠) فَلَ اللَّهُ مَا لَا تَمْدُودًا (١٠) وَبَعَيْنَ شُهُودًا (١١) وَمَهَّدَتُ لَهُ تَمْهِيدًا (١٥) ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ لَهُ مَا لَا يَمْدُودًا (١٣) وَبَعِينَ شُهُودًا (١٤) وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيدًا (١٥) ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ لَهُ مَا لَا يَانَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا (١٧) سَأَرْهِقُهُ صَمُودًا (١٨) إِنَّهُ فَكَر وَقَدَّرَ (١٩) فَمُ الْذِيدَ (٢١) كُلَّ إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا (١٧) سَأَرْهِقُهُ صَمُودًا (١٨) إِنَّهُ فَكَر وَقَدَّرَ (١٩) ثُمَّ أَذْبِرَ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا (١٧) سَأَرْهِقُهُ صَمُودًا (١٨) إِنَّهُ عَبْسَ وَ بَسَرَ (٣٣) ثُمَّ أَذْبَرَ وَقَدَّرَ (٢١) ثُمَّ أَنْظُرَ (٢٢) ثُمَّ عَبْسَ وَ بَسَرَ (٣٣) ثُمَّ أَذِبرَ وَاسَدَ (٢٢) شَأَنْ لِآ يَانَا إِنْ هَذَا آ إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ (٢٥) إِنْ هَاذَآ إِلَّا فَوْلُ ٱلْبَشِرِ (٢٢) سَأَصْلِيهِ سَقَرَ (٢٧) وَمَا أَذْرَبُكَ مَا سَقَرُ (٢٨) لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ .
- الله (٤٤) فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذَّبُ بِهِمَا أَكْدِيثِ ، سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (٤٥) وَأَمْلِي لَهُمْ ، اللهُ عَنْ عَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (٤٥) وَإِنْ يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا ٱلذَّكْرَ وَيَعْرُوا لَيْزَلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا ٱلذَّكْرَ وَيَعْرُوا لَيْزَلِيْ لَعْمَالِهِمْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل
- ٣١ ( ٦ ) وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلخَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوا ،أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مَّهِينٌ (٧) وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ،ايَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَسَكَبِرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي ٱذُنَيْهِ وَقُرًا ، فَيَشَرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.
- ٣٨ (١) ص ، وَٱلْقُرْ ءَانِ ذِي ٱلذَّكْرِ (٢) بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقِ (٣) كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِم مِّنْ قَوْنٍ فَنَادَوْاْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ (٤) وَعَجِبُواۤ أَنْ حَاءَهُم مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ ، وَقَالَ ٱلْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (٥) أَجَعَلَ ٱلْآلِهَةَ إِلَها وَاحِدًا ، إِنَّ هَذَا لَشَيْءٍ عُجَابٌ (٦) وَٱنْطَلَقَ

- الْمَلْأُ مِنْهُمْ أَنِ الْمُشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى ٓ اللهِ تِكُمْ ، إِنَّ هَلْذَا لَشَى ْ يُرَادُ (٧) مَا سَمِعْنَا بِهِ لَذَا فِي الْمَلَّةِ اللَّهِ الْاَحْرِةِ إِنْ هَلْدَا ٓ إِلَّا اُخْتِلَاقُ (٨) أَهْ نُرِلَ عَلَيْهِ اللَّه كُرُ مِنْ بَيْنِنَا ، بَلْ هُمْ فِي شَكَّ مِنْ ذِكْرِى ، بَلِ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ (٩) أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَ آئِنُ رَحْهَة رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهّابِ مَنْ ذِكْرِى ، بَلِ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ (٩) أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَ آئِنُ رَحْهَة رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهّابِ مَنْ ذِكْرِى ، بَلِ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ (٩) أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَ آئِنُ رَحْهَة رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهّابِ (١٠) أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ، فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ (١١) جُنْدُ مَاهُمَالِكَ مَهْزُومٍ وَعَادُ وَوْرْعُونُ ذُو الْأَوْتَادِ (١٣) وَثَمُودُ مَنْ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَ اللَّهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادُ وَوْرْعُونُ ذُو الْأَوْتَادِ (١٣) وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَة ، أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ (١٤) إِنْ كُلُ الْ إِلَّاكَذَب الرَّسُلَ فَحَقَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَة ، أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ (١٤) إِنْ كُلُ الْإِلَاكَذَب الرَّسُلَ فَحَقَ عَقَابِ .
- ٢١ (١٠) لَقَدْ أَنْوَ لَنَاۤ إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ، أَ فَلَا تَعْقِلُونَ (١١) وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةَ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ (١٢) فَلَمَّاۤ أَحَسُوا بَأْسَنَاۤ إِذَا هُم مِّنْهَا يَوْكُسُونَ (١٣) لَا تَرْفُضُوا وَأَرْجِعُوآ إِلَىٰ مَاۤ أَثْرِفْتُم فِيهِ وَمَساَ كِنِكُم لَمَّ لَعَلَّكُم تُسْئَلُونَ (١٤) قَالُوا يَاوَيلْنَا وَيُلْنَا وَيَالَعَا طَالِمِينَ (١٥) فَمَا زَالَت تُلْكَ دَعْوَاهُم حَتَىٰ جَعَلْنَاهُم حَصِيدًا خَامِدِينَ .
  - ١٠ (١) الر ، تِلْكَ ءَايَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَكِيمِ.
    - ١٢ (١) الر ، تِلْكَ ءاياتُ الْكِتابِ ٱلْمُبِينِ.
    - ١٢ (١) المر ، تِلْكَ ءَايَاتُ ٱلْكِتَابِ...
  - ٢٦ (١) طسم (٢) تِلْكَ وَايَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ.
  - ٢٨ (١) طسم (٢) تِلْكَ ءَايَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ.
- ٢٧ (١) طس ، تِلْكَ ءَايَاتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابِ مُّبِينِ (٢) هُدَّى وَ بُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ (٣) ٱلَذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْنُونَ ٱلزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ .

#### (Y - النسخ)

٢٠١) مَا نَنْسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِّنْهَا ۖ أَوْ مِثْلِهَا ، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
 قدير " . . .

١٦ (١٠١) وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةً وَاللهُ أَعْلَمُ مِمَا 'يُنزِّلُ قَالُوآ إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ، بَلْ أَ كُثَرُهُمُ '
لا يَعْلَمُونَ .

#### (۳ – التمبير )

٣٣ (٣٦) وَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ وَلَا مُوْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ، وَمَنْ يَمْصِ ٱللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا تُمْمِينًا .

# (ع -- الشراح)

- ٣ (٧٨) وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَاوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ عَنْدِ ٱللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْدَ اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْدُ اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الله
- (١١٥) وَ مَتَ كُلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلًا ، لَا مُبَدِّلَ إِكَلِماتِهِ ، وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (١١٦) وَ إِنْ مُمْ إِلَّا الطَّنَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا الطَّنَ وَإِنْ هُمُ إِلَّا الطَّنَ وَإِنْ هُمُ إِلَّا الطَّنَ وَإِنْ هُمُ إِلَّا الطَّنَ وَإِنْ هُمُ إِلَّا الطَّنَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا الطَّنَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا الطَّنَ وَإِنْ هُمُ اللَّهِ ، إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا الطَّنَ وَإِنْ هُمُ إِلَّا الطَنَ وَإِنْ هُمُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الطَّنَ وَإِنْ هُمُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الطَّنَ وَإِنْ هُمُ اللَّهُ إِلَا الطَّنَ وَإِنْ هُمُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَا الطَّنَ وَإِنْ هُمُ اللَّهُ إِلَا الطَّنَ وَإِنْ هُمُ اللَّهُ إِلَا الطَّيْقِ وَإِنْ هُمُ اللَّهُ إِلَا الطَّنَ وَإِنْ هُمُ إِلَّا الطَّنَ وَإِلَا الطَّيْقَ وَإِنْ هُمُ إِلَا الطَّيْقَ وَإِنْ هُمُ إِلَا الطَالَقُ وَإِلَا الطَالَقُونَ إِلَا الطَالَقُونَ إِلَا الطَّنَ وَإِلَا الطَالَقُونَ إِلَّا الطَّلَقُ وَإِلَا الطَّيْقَ وَإِلَا الطَّلَقُونَ إِلَا الطَّيْقِ اللللْمُ اللَّهُ إِلَا الطَّلَقُ وَإِلَا الْمُعْمُ اللَّهُ إِلَيْ الْمُؤْمِنَ إِلَيْ الطَالَقُونَ إِلَا الطَّلَقُونَ إِلَيْ الْمُؤْمِنَ الللَّهُ الْمُؤْمِنَ إِلَا اللللَّهُ الْمُؤْمِنَ إِلَيْكُولُ اللَّهُ اللللْمُؤْمِنَ إِلَا اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ إِلَيْكُولُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الللللْمُ اللَّهُ إِلَيْقُولُ الْمُؤْمِنَ الللللِهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللَّلِي اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ الللللّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الل

# ﴿ ٥ - الأمثال ﴾

- إِنَّ ٱللهَ لَا يَسْتَحْنِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ، فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ اللهِ عَلَى إِنَّ ٱللهِ يَهْ اللهِ عَلَى إِنَّ ٱللهِ عَلَى إِنَّ ٱللهُ عَلَى أَنْ اللهُ عَلَى أَلَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله
  - ٣٩ (٢٧) وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ لَّمَلَّهُمْ يَتَذَ كَّرُونَ.
    - ١٤ (٢٥) ... وَيَضْرِبُ أَللهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ .٠
      - ٢٥ (٣٣) وَلَا يَأْتُونَكَ مِمْلَ إِلَّا حِثْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا.

# (٦- أصحاب الكهف)

رقم السورة والآية

١٨ ( ٩ ) أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكَمْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ وَايَاتِنَا عَجَبًا (١٠) إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا ٓ ءَاتِنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئُ لَنَا مِنْ أَمْرِ نَا رَشَدًا (١١) فَضَرَبْنَا عَلَى عَاذَامِهِمْ فِي ٱلْكُمْفِ سِنِينَ عَدَدًا (١٢) ثُمَّ بَمَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْخِزْ بَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِيثُوآ أَمَدًا (١٣) نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأُهُمْ بِالْحُقِّ ، إِنَّهُمْ فِنْتَةَ عَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى (١٤) وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِنْ دُونِهِ إِلَها لَقَدْ تُعْلَنا إِذًا شَطَطًا (١٥) هَا وُلا ءَ قَوْمُنَا ٱكَّذُوا مِنْ دُونِهِ عَالِهَةً ، لَّوْ لَا كَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلطَانِ بَيِّنٍ ، فَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّنْ ٱفْتَرَىٰ عَلَىٰ ٱللَّهِ كَذِبًا (١٦) وَإِذِ ٱعْنَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللهَ فَأُووا إِلَى ٱلْكَهْفُ يَنْشُر لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَ مُحَتِهِ وَيَهَيِّي لَكُمْ مِّن أَمْرِكُم مِّرْفَقاً (١٧) وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَنْ كَيْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَعِينِ ، وَإِذَ غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشَّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ، ذَٰ لِكَ مِنْ ءاياتِ أَللهِ ، مَنْ يَهْدِ ٱللهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا (١٨) وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشَّمَالِ ، وَكَنْبُهُمْ بَاسِطْ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِيثُتَ مِنْهُمْ رُعْبًا (١٩) وَكَذَٰ لِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ، قَالَ قَآ ثِلْ مِّنْهُمْ كُمْ لَيِثْتُمْ ، قَالُوا لَبِيْنَا يَوْمًا أَوْ بَمْضَ يَوْمٍ ، قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ مِا لَبِنْتُمْ فَأَبْعَثُواۤ أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُ أَيُّهَا ۚ أَذْ كَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقِ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا (٢٠) إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْ بُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تَفْلِحُوآ إِذًا أَبَدًا (٢١) وَكَذَٰ لِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوآ أَنَّ وَعْـدَ ٱللهِ حَقٌّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَبْبَ فِيهَا ۖ إِذْ يَتْنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ ، فَقَالُوا أَبْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَّبُّهُمْ أَعْلَمَ بِيمِ ، قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِيذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِيدًا (٢٢) سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَسَةٌ سَادِمُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجًّا بِالْغَيْبِ، وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ، قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَمْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ، فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآءَ ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَـدًا. (٢٥) وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ تَلَثُ مِنْ قَ سِنِينَ وَأُزْدَادُوا تِسْعًا (٢٦) قُلِ ٱللهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِيثُوا ،

١٨ لَهُ غَيْبُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ، أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ، مَا لَهُم مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَلِي وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا .

#### ﴿ ٧ - ليلة القدر ﴾

٩٧ (١) إِنَّا َ أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (٢) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (٣) لَيْسَلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْوَالَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (٣) لَيْسَلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفُ الْمَالَمُ هِي حَتَّىٰ أَلْفُ وَاللَّهِ مِنْ كُلِّ أَمْر (٥) سَلَامٌ هِي حَتَّىٰ مَطْلَمِ الْفَجْرِ .

# الناكلغاش

- اللين -

(١ - الدين)

٧٠) وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَمِبًّا وَلَهُوًّا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْخَيَواةُ ٱلدُّنْيَا . . .

١٤ ( ٨ ) وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَمَلَهُمْ أَمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ بُدْخِلُ مَن بَشَآهِ فِي رَحْمَتِهِ ، وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِّنْ وَهُو بَعْنِي اللهُو تَىٰ وَهُو عَلَىٰ وَهُو بَعْنِي الْمُو تَىٰ وَهُو عَلَىٰ وَهُو عَلَىٰ وَهُو بَعْنِي الْمُو تَىٰ وَهُو عَلَىٰ وَهُو عَلَىٰ وَهُو بَعْنِي الْمُو تَىٰ وَهُو عَلَىٰ وَهُو عَلَىٰ كَلُّ شَيْءَ قَدِيرٌ . (٢١) أَمْ لَهُمْ شُرَكَآهِ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدَّينِ مَا لَمْ بَأُذَنْ بِهِ اللهُ ، وَلَوْ لَا كُلُمْ مُنَ الدِّينِ مَا لَمْ بَأُذَنْ بِهِ اللهُ ، وَلَوْ لَا كُلُمْ مُنَ الدِّينِ مَا لَمْ بَأُذَنْ بِهِ اللهُ ، وَلَوْ لَا مُعْ عَذَابٌ أَلِيْ .

٩٨ (٤) وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ (٥) وَمَا أَمِرُوآ إِلَّا لِيَعْبُدُوا ٱللهَ مُخْلِطِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا ٱلصَّلُواٰةَ وَيُؤْتُوا ٱلزَّكُواٰةَ ، وَذَلِكَ دِينُ ٱلْفَيِّمَةِ .

#### ( ٢ − التقوى )

- ٧ (٢٦) يَا بَنِي َ ، ادَمَ قَدْ أَنْزَ لَنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْ، اتِكُمْ وَرِيشًا ، وَلِبَاسُ ٱلتَّقُوىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ، ذَلِكَ مِنْ ءَايَاتِ ٱللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّ كَرُونَ .
- ١٧٧) لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ عَامَنَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ الْمَالَ عَلَى ٰ خُبِّهِ ذَوِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتِسَاعِيٰ وَٱلنَّبِيِّنَ وَعَالَى ٱلْمَالَ عَلَى ٰ خُبِّهِ ذَوِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَسَاعِيٰ وَٱلْسَابِيلِ وَٱلسَّا بَلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَالْيَ ٱلزَّكَ وَالْمَوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ وَٱلْمَسَاكِينَ وَأَنْ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّا بَلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَالْيَكَ ٱلذِينَ صَدَّقُوا ، وَٱلْمَالِينِ فِي ٱلْبَأْسَاءَ وَٱلصَّرَّآءَ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ، أُولَئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا ، وَأُولَئِكَ اللّهِ مَنِ ٱللّهُ مِنْ الْبِرَّ مَنِ ٱللّهِ مِنْ الْبِرَّ مَنِ ٱللّهِ مِنْ الْبِرَّ مَنِ ٱللّهِ مِنْ الْبِرَّ مَنِ ٱللّهَ لَعَلَى اللهِ مَنْ الْبِرَّ مَنِ ٱللّهَ لَعَلَى وَاللّهَ لَعَلَى اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعْلَى وَاللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَلَى وَاللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَلَى اللّهَ لَعَلَى اللّهَ لَعَلَى اللّهُ لَعَلَى اللّهَ لَعَلَى اللّهَ لَعَلَى اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَلَى اللّهَ لَعَلَى اللّهُ اللّهَ لَعَلَى اللّهُ اللّهُ لَعَلَى اللّهُ اللّهَ لَعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَعَلَى اللّهُ اللّهُ لَعَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه
- ٩ (١٠٧) وَٱلَّذِينَ ٱتَخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَ إِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللهُ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْ نَاۤ إِلَّا ٱلْخُسْنَىٰ وَٱللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (١٠٨) لَا تَقُمْ فِيهِ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْ نَاۤ إِلَّا ٱلْخُسْنَىٰ وَٱللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (١٠٨) لَا تَقُمْ فِيهِ رَجَالُ يُحَبُّونَ أَبِدًا ، لَمَسْجِدْ أَسِّسَ عَلَىٰ ٱلتَّقُوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ، فِيهِ رَجَالُ يُحَبُّونَ أَنْ يَتَطَهَرُوا ، وَٱللهُ يُحِبُ ٱلْمُطَّهِرِينَ (١٠٩) أَفْمَنْ أَسَّسَ ابْنْيَانَهُ عَلَىٰ اللهِ وَرضُوانِ خَيْرُا مَ مَنْ أَسَّسَ ابْنْيَانَهُ عَلَىٰ اللهِ وَرضُوانِ خَيْرُا مَ مَنْ أَسَّسَ ابْنَيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفِ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَمَ ، وَٱللهُ لَا يَهْدِى ٱلْقُومَ فَيْ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ وَرضُوانِ الطَّالِمِينَ .
- ٧٧) وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَ إِذَا مَرُّوا بِاللَّهُ وِ مَرُّوا كِرَامًا (٧٧) وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكَرُُوا بِاللَّهُ وَمَرُّوا كِرَامًا (٧٧) وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْأَزْوَاجِنَا وَذُرِّبَّاتِنَا قُرَّةَ رَبِّهِمْ لَمْ يَخُورُوا عَلَيْهَاصُمُّا وَعُمْيَانًا (٧٤) وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْأَزْوَاجِنَا وَذُرِّبَّاتِنَا قُرَّةَ وَسَلَامًا أَعْنُن وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (٧٥) أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِينَةً وَسَلَامًا أَوْلَئِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِينَةً وَسَلَامًا (٧٦) خَالِدِينَ فِيها ، حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا .
- ٢٨ (٥٥) وَإِذَا سَمِعُوا ٱللَّهْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَـكُمْ أَعْمَالُـكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا تَبْبَغِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَا تَبْبَغِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ

- ٣٠) قَأْقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً ،فِطْرَتَ ٱللهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْها ، لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللهِ ،ذَ لِكَ اللهِ عَلَيْها وَاللَّيْنُ اللَّهِ عَلَيْها وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْها وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال
- ٥ (٨٧) يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَآأَحَلَّ ٱللهُ لَكُمْ وَلَا نَعْتَدُوا ، إِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُّ ٱللهُ كَاكُمْ وَلَا نَعْتَدُينَ .
- ٩ (١٧) مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ ٱللهِ شَاهِدِينَ عَلَى ٓ أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ، أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِ هُمْ خَالِدُونَ (١٨) إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِ هُمْ خَالِدُونَ (١٨) إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَوَاةَ وَعَالَهُمْ أَلُولُ وَلَا عَنْ اللهَ فَعَسَى ٓ أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ ٱلْمُهُنْدِينَ .
- ٣٣ (٣٥) إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنِاتِ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْقَانِتَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّامِينَ وَٱلْمُتَصِدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّامِينَ وَٱلصَّامِينَ وَٱلصَّامِينَ وَٱلصَّامِينَ وَٱلصَّامِينَ وَٱلمُتَصِدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلمَّامِينَ وَٱلمُّامِينَ وَٱلمُعْفِرَةَ وَٱلمَّامِينَ فَرُوجَهُمْ وَٱلمُافِظَاتِ وَٱلذَّا كِرِينَ ٱللهُ كَثِيرًا وَٱلذَّا كِرَاتِ أَعَدَّ ٱللهُ لَهُم مَّعْفِرةً وَٱلْمُامِينَ فَرُوجَهُمْ وَٱلمُامِينَ وَٱلذَّا كِرِينَ ٱللهُ كَثِيرًا وَٱلذَّا كِرَاتِ أَعَدَّ ٱللهُ لَهُم مَّعْفِرةً وَالْمُامِينَ فَرُوجَهُمْ وَٱلمُامِينَ وَٱلذَّا كِرِينَ ٱللهُ كَثِيرًا وَٱلذَّا كِرَاتِ أَعَدَّ ٱللهُ لَهُم مَّعْفِرةً
- ٣٩ (٣٣) وَٱلَّذِي جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ (٣٤) لَهُم مَّا يَشَآءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ، ذَلْكَ جَرَ آنه ٱلْمُحْسِنِينَ .
- ٧٠ (١٥) بَنَّمَا لَظَیٰ (١٦) نَرَّاعَةً لِّشَوَّی (١٧) تَذْعُواْ مَنْ أَدْبَرَ وَتُولِّلُی (١٨) وَبَهَمَ فَاوْعَی (١٥) اِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (٢٠) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جَزُوعًا (٢١) وَ إِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا (٢٣) إِنَّا الْمُصَلِّينَ (٢٣) اللَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَا يَعُونَ (٢٤) وَالَّذِينَ فِي أَمُو الهِمْ حَقِّ مِّمْاُومُ (٢٣) إِلَّا المُصَلِّينَ (٢٣) اللَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ وَ اللَّذِينَ بُعُومُ الدِّينِ (٢٧) وَاللَّذِينَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُنْ عَذَابِ رَبِّهِم اللهِ مُنْ عَذَابِ رَبِّهِم عَيْرُ مَامُونِ (٢٨) وَالَّذِينَ هُمْ لِنُورُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٣٠) إِنَّا عَذَابِ رَبِّهِم عَيْرُ مَامُومِينَ (٣١) فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَاوَلَئِكَ هُمُ الْمُولِينَ (٣٤) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ وَعَهْدِهِمْ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ عَلَىٰ مُعْلَىٰ مُ الْمُومِينَ (٣٣) وَالَّذِينَ هُمْ فِي اللَّهُ الْمُومُ وَعَهْدِهِمْ وَعَهْدِهِمْ وَعَهْدِهِمْ وَعَهْدِهِمْ وَعَهْدِهِمْ وَعَهْدِهِمْ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ عُلَىٰ صَلَاتِهِمْ عُلَىٰ صَلَاتِهِمْ عُلَىٰ صَلَاتِهِمْ عُلَىٰ صَلَاتِهِمْ عُلَىٰ مَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ وَاعْفُونَ (٣٣) وَالنَّذِينَ هُمْ وَاللَّهُ مُعْمُولُونَ (٣٤) وَالنَّكَ فِي جَنَّاتٍ مُنْ مُونَ .
- ٩٨ (٥) وَمَا أُمِرُ وَآ إِلَّا لِيَعْبُدُوا ٱللهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنفَاءَ وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوا ٓ وَيُوتُمُوا ٱلزَّكُوا ٓ ،
   وَذَ اللَّكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ .

# (٣- الكتب المقدسة)

رقم المورة والآية

- ١٣ (٣٨) ... لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ.
- ٧٨) وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ . (١١٣) وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَى ۚ وَهُمْ ۚ يَتْلُونَ ٱلْكِتَابَ ، كَذَلِكَ قَالَ ٱلنَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَى ۚ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَى ۚ وَهُمْ ۚ يَتْلُونَ ٱلْكِتَابَ ، كَذَلِكَ قَالَ ٱلنَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ، فَالله ُ يَحْكُم مُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيهَ كَانُوا فِيهِ يَحْتَلِفُونَ . قَالَ ٱلنَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوْتِهِ أُولَئِكَ يُونْمِنُونَ بِهِ ، وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ وَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْخُونَ مِنْ اللّهَيْنَ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ يَعْلَمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْهُدَى مِنْ بَعْدِ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلنَّالِ فِي ٱلْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللّهُ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللّاعِنُونَ .
- ٣ (١١٣) لَيْسُوا سَوَآءَ ، مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أَمَّةٌ فَآ يُمَةٌ يَتْلُونَ ءَاياتِ ٱللهِ ءَا نَآءَ ٱللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ (١١٣) لَيْسُوا سَوَآءَ ، مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةٌ فَآ يُمَةٌ وَيَالُونَ وَيُسَارِعُونَ وَيُسَارِعُونَ وَيُسَارِعُونَ فَي ٱلْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْمُعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فَي الْمُعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فَي الْمُعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فَي اللهِ اللهِ وَاللَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ .
- ٢٩ (٤٦) وَلَا ثُجَادِلُوآ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ، وَقُولُوآ ءَامَنَّا بِالَّذِي ٢٩ (٤٦) وَلَا ثُجَادِلُوآ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ إِلَّا بِاللَّذِي قَالَمُ مُثَالِمُونَ .
  - ٣ (٧٣) وَلَا تُولِمِنُوآ إِلَّا لِمِنْ تَبِيعَ دِينَكُمْ ...

### (3 -- 1/ whi)

- ٣٣ (٧٢) إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱجْبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا اللهُ وَحَمَلَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَها اللهُ ا
- المَّمْ تُويِدُونَ أَنْ تَسْنَلُوا رَسُولَـكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ ، وَمَنْ يَنَبَدَّلِ ٱلْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ
   ضَلَّ سَوَآء ٱلسَّبِيلِ .
- ٦٢ (١) يُسَبِّحُ بِلْهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْفَدُّوسِ ٱلْمَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ (٢) مُو ٱلَّذِي بَعَثَ وَاللَّهِ مَا فِي ٱلْأَرْضِ الْمَلِكِ ٱلْفَدُّوسِ ٱلْمَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ (٢) مُو ٱلَّذِي بَعَثَ وَإِنْ كَانُوا فِي الْأَرْضِ الْمَلِمُ مُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحَكُمَةَ وَإِنْ كَانُوا

- الله مِنْ قَبْلُ لَنِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (٣) وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ، وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱللَّهِ كِيمُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءَ ، وَٱللهُ ذُو الْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ .
  - ٥ ( ) . . . وَمَنْ يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَلَهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ .
- ١٤) مَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ، أَعْمَالُهُمْ كَرَمَاد ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ
  - ٧٤ (١) ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ.
- ٢ (١٣٦) تُولُوآ ءَامَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْناً وَمَا أُنْزِلَ إِلَى ٓ إِبْرَاهِم وَ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَمْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي ٱلنَّبِيتُونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نَفُرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّهُمْ وَتَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ .
- اللَّذِينَ عَامَنُوا عَامِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَى ٰ رَسُولِهِ وَٱلْكِتَابِ ٱللَّذِي اللَّهِ وَٱلْكِوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ اللَّهِ وَمَلَيْكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَّا لَهِ عَمَلَا لِللَّهِ عَمَلَا لِللَّهِ عَمَلَا لِللَّهِ عَمَلَا لِللَّهِ عَمَلَا لِللَّهِ عَمَلَا لَهِ عَمِدًا .
- ١٠ (١٠٥) وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (١٠٦) وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ ٱللهِ مَالَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ، فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ .
- ( ٧ ) ذَ اللَّكَ ٱلْكَتَابُ لَا رَبْبَ فِيهِ هُدَى لَّلْمُتَقِينَ (٣) ٱلَّذِينَ يُولِمِنُونَ بِالْفَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلطَّلَوْةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يَنْفَقُونَ (٤) وَٱلَّذِينَ يُولِمِنُونَ بِمَآ أُنْ لَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْ لِمِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (٥) أُولَـنْكَ عَلَى هُدَى مِّن رَبِّهِمْ ، وَٱولَٰنِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (٣) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآلَا عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تَنُذْرُهُمْ لَا يُولِمِنُونَ (٧) خَتَمَ ٱللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِمْ ، وَعَلَى أَبْوَلَ عَلَيْهِمْ ، وَعَلَى أَبْوَلَ عَلَيْهِمْ ، وَعَلَى أَبْوَلَ عَلَيْهِمْ ، وَعَلَى أَبْعُولُ عَلَيْهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٨) وَمِن ٱللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٨) وَمِن ٱلنّاسِ مَنْ يَقُولُ عَلَيْهِ إِللّا أَنْفُسَهُمْ وَمَلَى اللهِ عَلَيْهُمْ مُولُونَ إِلّا أَنْفُونَ وَاللَّذِينَ عَلَمْهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٨) وَمِن ٱلللهِ وَمَا يَعْدُعُونَ إِلّا أَنْفُسَهُمْ وَمَلَى أَلْلَا مُرَضًا ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ مَلَوْهُ مِنْ أَنْفُونَ وَمَالُومٌ مِنْ فَرَادَهُمُ ٱلللهُ مَرَضًا ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ مَا كُونَ إِلّا أَنْفُونَ وَمَا اللهُ مَرُونَ وَمَا أَلْهُ مُرَضً قَالُوا إِنَّا مَنْفُوا كَمَا عَالَا إِنْ مَا كُونَ اللهُ مَرَضًا ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ مِنْ اللّهُ مُرَفِلَ وَمَا اللهُ مُرَفِقَ وَمَا اللهُ مُنْ مُنْ وَلَى مَنْ مُرْمُونَ وَالْوَلَ إِنَّامُ مُنْ اللّهُ مُولَى اللهُ اللهُ مُنْ مُولُولًا إِنَّا مَا مُنُوا كَمْ اللهُ مُرْمُونَ وَلَاكُونَ وَلَكُنَ لَكُمْ مُنْ أَلُولًا إِنَّامُ مُنْ اللهُ مُولِكُونَ وَمَا كُونُ اللهُ مُولِكُونَ وَمَلَى اللهُ مُنْ اللهُ اللهُمْ اللهُ مُولِلُولًا عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

- كَمَا عَامَنَ الشَّفَهَا مِهِ ، أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الشُّفَهَا مِ وَلَكِن لَا يَعْلَمُونَ (١٤) وَإِذَا لَقُوا اللَّذِينَ عَامَنُوا فَالُوا عَامَنُوا فَالُوا عَامَنُوا فَالُوا عَامَنُوا فَالْوَا عَامَنَا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ فَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ ۚ إِنَّمَا تَحْنُ مُسْتَهْرْ عِونَ (١٥) الله يَسْتَهْرْ يَ فَمَا رَبِحَت بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (١٦) أُولَئِكَ اللَّذِينَ اسْتَرَوُا الضَّلالَة بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت بَعْمَهُونَ (١٦) مَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَا أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَا أَيْوا ، وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَذَهَبَ السَّمْعِمُ فَوَا الْمَالِهُمْ ، إِنْ اللهُ عَلَيْهِمْ فَالْمُوا ، وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَذَهَبَ السَّمْعِيمُ وَأَ الْمَالِهِمْ ، إِنْ اللهُ عَلَيْهُمْ فَامُوا ، وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَذَهَبَ السَّمْعِيمُ وَأَ الْمَالِهُمْ ، إِنْ اللَّهُ عَلَى الْمُوا ، وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَذَهَبَ السَّمْعِيمُ وَأَ الْمَالِهِمْ ، إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولِ وَا إِذَا أَظُمْ عَلَيْهِمْ فَامُوا ، وَلَوْ شَاءَ الللهُ لَذَهَبَ السَمْعِيمُ وَأَ الْمَالِهِمْ ، إِنْ اللّهُ عَلَى الْمُلْ شَوْءَ قَلِيرُهُ مَا عَلَيْهُمْ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ لَلْمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللْمُوا ، ولَوْ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللل
- ٣٢ (١٥) إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاليَاتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَاذُ كُرْوا بِهَا خَرُّوا سُجَّـدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْـد رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكُمْرُونَ (١٦) تَتَجَافَىٰ جُنُو بُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاحِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْناكُمْ يَنُفَقُونَ .
- (١٥) إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمُ آلَ مَ يَرْ تَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمُو الهِمْ وَأَنفُهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ مَ أَلْطَةً مِنْ اللهَ عَلَمُ الصَّادِ قُونَ (١٦) قُلْ أَنْعَالَمُونَ ٱللهَ بِدِينِكُمْ وَٱللهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمُواتِ وَمَافِي اللهِ مَ أَلْطَةً بِكُلِّ شَيْءَ عَلَيمْ (١٧) يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ، قُل لَّا يَمُنُّوا عَلَى السَّمُواتِ وَمَافِي اللهَ مَنْ مَنْ عَلَمْ عَلَيْ شَيْءَ عَلَيمْ (١٧) يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ، قُل لَّا يَمْنُوا عَلَى السَّمُواتِ اللهَ اللهُ كَمَنْ عَلَيْ إِنْ ٱللهَ يَعْلَمُ عَلَيْكَ أَنْ هَدَا كُمْ اللهِ عَلَى إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٨) إِنَّ ٱللهَ يَعْلَمُ عَيْبَ ٱلسَّمُواتِ وَاللهُ بَصِيرٌ مِا تَعْمَلُونَ .
  - ٣ (١٩٣) رَبَّنَا ٓ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي الْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا . . .
- ٣٩ (١٧) وَٱلَّذِينَ ٱجْتَلَبُوا ٱلطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوآ إِلَى ٱللهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَى ، فَبَشِّرْ عِبَادِ (١٧) وَٱلَّذِينَ الْجُتَلَبُولَ ٱلطَّوْلَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ ، أُولَئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَاهُمُ ٱللهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُواْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا
  - ٢ (١٥٤) وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللهِ أَمْوَاتُ ، بَلْ أَحْيَانِهِ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ.
    - ٦٤ ( ٨ ) فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي أَنْزَلْنَا ، وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَـلُونَ خَبِيرٌ.

- إِذَا اللَّهُ عَلَمُ السَّالِحَاتِ سَنُدْ خِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَ أَبَدًا،
   وَاللَّهُ فِيهَا أَزْوَاجُ مَّطَهَّرَةٌ ،وَنُدْ خِلُهُمْ ظِلاَّ ظَلِيلًا. (۱۷۳) فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَيُكُمْ فِيهَا أَزْوَاجُ مَّطَهَّرَةٌ ،وَنُدْ خِلُهُمْ ظِلاَّ ظَلِيلًا. (۱۷۳) فَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَدِّبُهُمْ عَذَابًا فَيُعَدِّبُهُمْ عَذَابًا أَلَّذِينَ ٱسْتَنْدَكُمُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَدِّبُهُمْ عَذَابًا أَلَّذِينَ اللهِ وَأَعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيدُ خِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا .
- ١ (٦٣) ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (٦٤) لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ، لَا تَبْدِيلَ لِحَدْرُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمَظِيمُ (٦٥) وَلَا يَحْزُ الْكُ قَوْلُهُمْ . إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلهِ جَمِيماً ، هُوَ ٱلشَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ . أَلْسَمِيعُ ٱلْعَلِيمُ .
- ١٣ ( ٢٨ ) ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَنَطْمَئِنُ قُلُو بُهُمْ بِذِكْرِ ٱللهِ ، أَلَا بِذِكْرِ ٱللهِ تَطْمَئِنُ ٱلْقُلُوبُ (٢٩) ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ طُو بَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبِ .
- ١٤ (٣٣) وَأَدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّ مِ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّ مِ تَحَيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامْ.
- ١٦ (٩٧) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكُرٍ أَوْ أَنْدَى وَهُوَ مُوْمِنْ ۖ فَلْنُحْيِيَنَهُ حَيَواةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِ يَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَمْمَلُونَ .
- ١٨ (١٠٣) قُلْ هَلْ نُلْبَئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (١٠٤) اللَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَوَاةِ اللَّهُ نَيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ فَلَا (١٠٥) أُولَئِكَ اللَّذِينَ كَفَرُ وَا بِئَايَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَالَهُ فَعَبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا أَنَّهُمْ فَلَا أَنْهُمْ يُوْمَ الْقِيامَة وَوَزْنَا (١٠٦) ذَلِكَ جَزَ آوُهُمْ جَهَمَّمُ بِمَا كَفَرُ وَا وَاتَخَذُوآ ءَايَاتِي وَرُسُلِي مُورُواً وَاتَخَذُوآ ءَايَاتِي وَرُسُلِي هُورُواً وَاتَخَذُوآ ءَايَاتِي وَرُسُلِي هُرُواً وَاتَخَذُوآ ءَايَاتِي وَرُسُلِي هُرُواً وَاتَخَدُواً ءَايَاتِي وَمُسُلِي هُرُوا وَاتَخَدُواً ءَايَاتِي وَمِسُولِهُ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ لُهُمْ جَنَّاتُ لُهُمْ عَنْ الْكَالِي وَلِي اللَّهِ مُنْ عَنْهُا حِولًا .
- ١٩ ( ٣٠) إِلَّا مَنْ تَابَ وَ الْمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. (٩٦) إِنَّ ٱللَّذِينَ اللَّذِينَ وَالْمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحَمَانُ وُدًّا.
  - ٢١ (٩٤) فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيْهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتبُونَ.
- ٣٠ (١٥) فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِيرَوْضَة يُحْبَرُونَ. (٤٣) فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّم

- مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمْ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللهِ ، يَوْمَئِذِ يَصَّدَّ عُونَ (٤٤) مَّنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ، وَمَئِذِ يَصَّدُ عُونَ (٤٤) مَّنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ، وَمَنْ عَمِلُ السَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ ، وَمَنْ عَمِلُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ اللللللْمُ الللللْمُولِ اللللللِّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللللَّةُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللِ
  - ٣٢ (١٩) أمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَدَّاتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلًّا بِمَا كَأَنُوا يَعْمَلُونَ .
- ٣٤ (٣٧) . . . . إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَآهُ ٱلضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي ٱلْفُرُفَاتِ عَالَمُ اللهُمْ اللهُ عَلَمُ اللهُمْ أَوْلَئِكَ لَهُمْ جَزَآهُ ٱلضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي ٱلْفُرُفَاتِ عَالَمُنُونَ .
  - ٣٥ (٧) . . . وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغَفْرَةٌ وَأُجْرُ كَبِيرٌ .
  - ٣٩ (١٠) قُلْ يَا عِبَادِ ٱلَّذِينَ وَامَنُوا ٱتَّقُوا رَبَّكُمْ ، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَبَةُ . . .
    - ١٤ ( ٨ ) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ .
- ﴿ ١ ) ٱللَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ (٢) وَٱلَّذِينَ وَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَالِحَاتِ وَوَ الْمَنُوا عِمَا نُزِّلُ عَلَىٰ مُحَمَّد وَهُو ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّمِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّنَاتُهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ (٣) ذَلِكَ وَالْمَنُوا عِمَا نُزِّلُ عَلَىٰ مُحَمَّد وَهُو ٱلْحَقُّ مِن رَبِّمِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّنَاتُهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ (٣) ذَلِكَ بَعْرِبُ إِنَّ ٱللَّذِينَ كَفَرُوا ٱتَبَعُوا ٱلْبَاطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ وَامْنُوا ٱتَبَعُوا ٱلْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ ، كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهِ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَالِ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهِ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا
- (١٥٩) إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّ قُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ، إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَىٰ ٱللهِ ثُمَّ يُغَلِّبُهُمْ بِمَا
  كَانُوا يَفْعَلُونَ .
  - ٩٨ (٧) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ مُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ.
  - ٢ ( ٨٢ ) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ ، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .
- ١١ (٣٣) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُواۤ إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيها كَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الل
- (١٥٨) مَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلْئِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَمْضُ ءاياتِ رَبِّكَ ، يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءاياتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ ءامَنَتْمِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمانِها خَيْرًا،
  عُل ٱنْتَظِرُونَ .

- ٢٠ (١١٢) وَمَنْ يَمْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا .
- ١٨ (٣٧) وَأَضْرِبْ لَهُم مَّنَلَا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَ حَدِهِماَ جَنَّيْنِ مِنْ أَعْنَابِ وَحَفَفْنَاهُما بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْبُهُما وَرَوْعًا (٣٣) كِلْتَا ٱلجُنِّتَيْنِ ءَاتَتْ أَكْلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِنْهُ شَيْئًا، وَوَخَبِّرْ نَا خِلَالَهُمَا أَهُوا (٣٣) وَمَا أَظُنُ اللهِ وَقَعَلَ خَلَالُهُمَا أَهُولُ وَهُ اللهِ وَمُولِ يَعْوِرُهُ أَنَا أَكُولُ مِنْكُ مَالًا وَأَعَنُ نَفَرًا (٣٥) وَدَخَلَ جَنَتَهُ وَهُو يَعْوِرُهُ أَنَا أَكُولُ مِنْكُ مَالًا وَأَعَنُ نَفَرًا (٣٥) وَدَخَلَ جَنَتَهُ وَهُو لَلهُ وَلَا أَشُولُ اللهِ عَلَى مَا أَظُنُ اللهِ عَلَى مَا أَظُنُ اللهَ وَمَا أَظُنُ اللهِ عَلَى مَا أَظُنُ اللهِ عَلَى مَا أَظُنُ اللهِ عَلَى مَا أَظُنُ اللهِ وَلَكُ اللهِ وَلَكُ اللهِ وَلَاللهُ اللهِ عَلَى مَا اللهِ وَلَلْمَا اللهِ وَلَكُ اللهِ وَلَكُ اللهِ وَلَكُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلِلْ اللهُ وَاللّهُ وَالل
- الله (١) لَمْ يَكُنِ ٱللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ (٢) رَسُولٌ مِنَ ٱللهِ يَتْلُواْ صُحُفًا مُطَهِّرَةً (٣) فِيها كُتُبْ قَيِّمةٌ (٤) وَمَا تَفَرَّقَ ٱللَّذِينَ ٱوتُوا ٱللهِ يَتْلُواْ صُحُفًا مُطَهِّرَةً (٥) وَمَا أُمِرُوآ إِلَّا لِيَعْبُدُوا ٱللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَمَا أَمِرُوآ إِلَّا لِيَعْبُدُوا ٱللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حَنْفَاءَ وَيُواْتُوا ٱللهَ وَيُؤْتُوا ٱلزَّكُواةَ ، وَذَلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَة (٦) إِنَّ ٱلذِينَ كَفَرُوا مِنْأَهْلِ مَنْ مَنْفَادِينَ فِيها مَا أَلْدِينَ فِيها مَا أَلْوَينَ مَعْ شَرَّ ٱلْبَرِيَة .
- ٤ ( ٨٤ ) فَلَمَّا رَأُوْا بَأْسَنَا قَالُوآ ءَامَنَّا بِاللهِ وَحْسَدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ (٨٥ ) فَسَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانَهُمْ لَمَّا رَأُوْا بَأْسَنَا ، سُنَّتَ ٱللهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ، وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ.

# (٥ - شعب الله)

رقم السورة والآية

# ﴿ ٦ – أمل الكتاب ﴾

﴿ ( ٢٩ ) وَدَّت طَّا نِقَة أُمِّن أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَ كُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْهُمَمُ وَمَا يَشُعُرُونَ (٧٠) يَأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ اللّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (٧١) يَأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ اللّهِ وَأَنْتُمْ تَمْهُدُونَ (٧٧) يَأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ اللّهِ وَأَنْتُمُ تَمْهُدُونَ (٧٧) وَقَالَت طَّا نِفَة مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ المِنُوا اللّهُ وَاللّهُ مَن أَهْلِ الْكِتَابِ المِنُوا وَجْهَ النّهَارِ وَا كُفُرُ وَآ ءَاخِرَهُ لَمَلّهُمْ يَر جُعُونَ .

# (V - 1/2mkg)

- ٣ (٦٧) مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَلْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (٦٧) مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَلْذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ اَلْمُنُوا ، وَٱللهُ وَلِيُ اللهُ وَلِيُ اللهُ وَلِيُ اللهُ وَلِيُ اللهُ وَلِيُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ الل
- ٧ (١٢٧) وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِمُ ٱلْقُوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَ إِسْمَعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا ، إِنَّكَ أَنْتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْمَلِمُ (١٢٧) رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَةِ بِنَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا ٓ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ، إِنَّكَ أَنْتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِمُ . (١٣٥) وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْنَصَارَىٰ تَهْتَدُوا ، قُلْ بَلْ مِلَّةً إِبْرَاهِمَ وَإِنَّكَ أَنْتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِمُ . (١٣٥) وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْنَصَارَىٰ تَهْتَدُوا ، قُلْ بَلْ مِلَّةً إِبْرَاهِمَ وَإِنَّكَ أَنْتَ ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِمُ . (١٤٥) أَمَ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِمَ وَإِسْمَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ، قُلْ ءَأَنْتُ أَعْلَمُ أَمْ اللهُ ، وَمَا كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ، قُلْ ءَأَنْتُ أَعْلَمُ أَمْ اللهُ ، وَمَنْ أَظْلَمُ مُمَّنُ كُتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللهُ مُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ، قُلْ ءَأَنْتُ اللهُ أَعْلَمُ أَمْ اللهُ ، وَمَا ٱللهُ بِعَا فِلْ عَمَّا تَعْمَلُونَ (١٤١) يَلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُ وَلَكُمْ مَا كَسَبَتْ وَلَا تُشْلُونَ عَمَّا كَانُوا بَعْمَلُونَ (١٤١) يَلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُ وَلَا تُشْلُونَ عَمَّا كَانُوا بَعْمَلُونَ (١٤١) يَلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُ وَلَا يُعْمَلُونَ .

- (١٢٥) وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلهِ وَهُوَ مُحْسِنْ وَأُتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ، وَأُتَّخَذَ ٱللهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا .
- إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدَ ٱللهِ ٱلْإِسْلَامُ . . . (٨٥) وَمَنْ يَبْتَغ ِغَيْرَ ٱلْإِسْلَام ِ دِينًا فَكَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي الْآ خَورَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ .
- ٣٠) فَأُقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ، فِطْرَتَ اللهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ، لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللهِ ، ذَلكِ اللهِ أَلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ، لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللهِ ، ذَلكَ اللهِ عَلْمُونَ .
- ٣ (٨٤) قُلُ عَامَنَا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالسَّمَةُ وَكَوْنُ لَهُ وَأُلْأَسْبَاطِ وَمَا أُونِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ.
- ١٣) ﴿ اللَّهُ مِنْ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ، أَنْ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّ قُوا فِيهِ ، كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُم ۚ إِلَيْهِ ، ٱللهُ يَجْتَبَى إلَيْهِ مَنْ يَشَاءَ وَيَهْدِي إلَيْهِ مَنْ يُنيبُ.
- ١١ (١١٦) فَلَوْ لَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ غَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْوَ فُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ (١١٧) وَمَا كَانَ رَبُّكَ أَنْوَا مُجْرِمِينَ (١١٧) وَمَا كَانَ رَبُّكَ لَيْهِ فَي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ .
  - ٣ (١١٨) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا...
- (٣) . . . الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ وِينَكُمْ وَأَتْمَنْتُ عَلَيْكُمْ فِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، فَمَنِ اصْطُرَ فِي مَخْمَصَةِ غَيْرَ مَتَجَانِفٍ لِلْإِنْمَ إَفَإِنَّ ٱللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٍ .
- ٢١ (٩٢) إِنَّ هَاذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (٩٣) وَتَقَطَّعُواۤ أَمْرَكُمْ بَيْنَهُمْ ، كُلُّ
- ٢٢ (٧٨) وَجَاهِدُوا فِي ٱللهِ حَقَّ جِهَادِهِ ، هُو َ أَجْتَبَا كُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ، مِلَّةً أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ، هُو سَمَّاكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ . . .
  - ٢٢ (٥٢) وَإِنَّ هَـٰـذِهِ أُمَّتُكُم أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُم فَاتَّقُونِ .

- ٣٩ (٢٢) أَفَمَنْ شَرَحَ ٱللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّنَ رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ ٱللهِ، أُولَٰنِكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ .
  - ٤١ (٣٣) وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّنَّنْ دَعَا إِلَىٰ ٱللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ.
- ٦١ ( ٩ ) هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحُقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ ٱلدِّينِ كُلَّهِ وَلَوْ كَرِهِ ٱلْمُشْرِكُونَ.
- ٩٨ ( ٥ ) وَمَا أُمِرُواۤ إِلَّا لِيَعْبُدُوا ٱلله كُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآ ءَوَيُوتِهُوا ٱلطَّلَواٰةَ وَيُؤْتُوا ٱلزَّ كُواٰةَ ،وَذَٰ لِكَ
   دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ .
- ١١ (١) إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللهِ وَٱلْفَتْحُ (٢) وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللهِ أَفْوَاجًا (٣) فَسَبَّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ ، إِنَّهُ كَآنَ تَوَّابًا .

#### (∧ - Ilmhei)

- (٢٩) مُحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللهِ، وَٱلَّذِينَ مَعَهُ أَشِدٌ آهَ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَاهَ بَيْنَهُمْ تَرَجُهُمْ رُكُمَّا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللهِ وَرِضُو آنا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ، ذَ لِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَاةِ ، وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَاةِ ، وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَاةِ ، وَمَثَلُهُمْ فِي ٱللَّهِ وَرَحِ شَطْئَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ ٱلزُّرًاعَ لِيغِيظَ فِي ٱللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرًا عَظِياً .
- ٢٨ (٥٢) ٱللَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ (٥٣) وَإِذَا يُسْلَىٰ مُعَلَيْهِمْ قَالُوآ ءَامَنَا بِهِ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِنَا إِنَّا كُنَا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ .
  - ١٤ (٣٣) وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مُمِّنْ دَعَا إِلَى أَللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ .

#### ﴿ ٩ – المؤمنون ﴾

- (٧١) وَٱلْمُوْمِنُونَ وَٱلْمُوْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاهَ بَعْضٍ ، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَيُطِيمُونَ ٱللهَ وَرَسُولَهُ ، أُولَئِكَ سَيَرْ حَمُهُمُ ٱللهُ ، إِنَّ ٱللهَ عَزِينٌ حَكِيمٌ . (١١٩) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللهَ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّادِ قِينَ .
- ر ٦٣) وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ اَلَّهِاهِ لُونَ قَالُوا سَلَمَا (٦٤) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَمَّ ، إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (٦٦) إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (٦٧) وَالَّذِينَ إِذَا عَذَابَ جَهَمَّ ، إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (٦٦) إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (٦٧) وَالَّذِينَ إِذَا اللهِ عَذَابَ جَهَمَّ ، إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (٦٦) إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (٦٧) وَالَّذِينَ إِذَا اللهِ الْفَقُولُ لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْدُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قُوامًا (٦٨) وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ الْحَقِّ وَلَا يَرْنُونَ ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ إِلَى إِلْكَ اللهِ الْحَقِّ وَلَا يَرْنُونَ ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَفَامًا .
- ٣٣ (٥٨) وَٱلَّذِينَ يُؤُذُونَ ٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِناتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُوا فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا بَهُتَاناً وَإِنْماً مُبِيناً .
- ٢ (٢٥٧) الله ولي الله على المناوا يُخْرِجُهُم مِن الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ ، وَالَّذِينَ كَفَرُوآ أَوْ لِيَآوُهُم الطَّاغُوتُ الطَّاغُوتُ يَخْرِجُونَهُم مِن النَّاوِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ، أُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ النَّادِ ، هُمْ فِيها خَالِدُونَ .
- ١١ (١٧) أَفْمَنْ كَانَ عَلَىٰ يَبِنَّفَهُ مِّن رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًاوَرَ عَمَةً ،أُولَـٰ يَكُ يُومِنُونَ بِهِ ، وَمَنْ يَكُفُو بِهِ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ ، فَلَاتَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنهُ ، إِنَّهُ ٱللَّقُ مَن رَبِّكَ وَلَـٰكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ . (١١٧) فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَمَكَ وَلَا مَن رَّبِكَ وَلَـٰكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ . (١١٧) فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَمَكَ وَلَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (١١٣) وَلَا تَرْ كَنُوآ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُم النَّارُ وَمَا لَـٰكُم مِّن دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَ لَل تَرْكُونَ بَصِيرٌ (١١٣) وَلَا تَرْ كَنُوآ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُم النَّارُ وَمَا لَـٰكُم مِّن دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَ لَا تُنْصَرُونَ .

- الم (٩١) وَأَوْفُوا بِعَهْدِ ٱللهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللهَ عَلَيْكُمْ وَلَا تَنْقُضُوا ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ ٱللهِ ثَمَنَا قَلِيلًا ، إِنَّ ٱللهَ يَعْلَمُ مَا تَنْعَلُونَ . (٥٥) وَلَا تَشْتَرُوا بِمَهْدِ ٱللهِ ثَمَنَا قَلِيلًا ، إِنَّا أَللهُ مَا تَنْعَلُونَ . (٥٥) وَلَا تَشْتَرُوا بِمَهْدِ ٱللهِ ثَمَنَا قَلِيلًا ، إِنَّا عِنْدَ ٱللهِ هُو خَيْرُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩٦) مَا عِنْدَ كُمْ يَنْفَدُ ، وَمَا عِنْدَ ٱللهِ بَاقِ ، وَلَنَجْزِينَ ٱلّذِينَ مَنَا اللهِ بَاقُ ، وَلَنَجْزِينَ ٱلّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْهَالُونَ .
- ٢٨ (٦١) أَفَهَنْ وَعَدْنَاهُ وَعُدَّاحَسَنَا فَهُو لَا قِيهِ كَهَن مَّتَعْنَاهُ مَتَاعَ ٱلخُيَواٰةِ ٱلدُّنْيَا ثُمُّ هُو يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ.
- ٢٩ (٢) أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوآ أَنْ يَقُولُوآ ءَامَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (٣) وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَمْلَمَنَّ ٱلْكَاذِ بِينَ (٤) أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّنَاتِ أَنْ يَسْمِعُ أَلُهُ ٱللَّذِينَ مَا يَحْكُمُونَ (٥) مَنْ كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ ٱللهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللهِ لَآتٍ ، وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ .
  - ٣٢ (١٨) أَفَمَنْ كَانَ مُوثْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ، لَّا يَسْتَوُونَ .
- ٣٩ (١١) قُلْ إِنِّي آُمِوْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلله تُعْلِطًا لَهُ ٱلدِّينَ (١٢) وَأُمِوْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْسُلِمِينَ (١٢) قُلْ إِنِّي آَمِوْتُ أَوْلَ ٱلله اللهِينَ (١٢) قُلْ إِنِّي آَخُونُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٤) قُلْ اللهَ أَعْبُدُ تُعْلِطًا (١٤) قُلْ اللهَ أَعْبُدُ تُعْلِطًا (١٤) قُلْ اللهَ أَعْبُدُ تُعْلِطًا اللهَ اللهَ ويني .
- ٥٧ (١٢) يَوْمَ تَرَى ٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَا كُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجُوْيِي مِنْ تَحْيَمِا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيها ، ذَلِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ. (١٦) أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ اَمَنُوا تَجُوْيِي مِنْ تَحْيَمِا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيها ، ذَلِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ. (١٦) أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ اللّهِ مِنْ قَبْلُ أَنْ تَحْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللهِ وَمَا يَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكَتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمْدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. (١٩) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللّهِ وَرُسُلِهِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمْدُ لَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. (١٩) وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّ بُوا أُولَئِكَ هُمُ ٱلصَّدِيقُونَ ، وَٱلشَّهِذَ آمَ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ، وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّ بُوا فِي كَانَاتِنَا أُولَـنُكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ.
  - ١٤) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ (١٥) وَذَكُرَ أَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ١٠
  - ٣ (١٧٩) مَا كَانَ ٱللهُ لِيَدَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَاۤ أَنْتُم عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ ٠٠٠

٢٥٥) . . . كُلُّ عَامَنَ بِاللهِ وَمَلَيْكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّن رُسُلِهِ ، وَقَالُوا سَمِعْنَا
 وأطَعْنَا ، غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ إِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ .

#### ﴿ ١٠ — المنافقون ﴾

٢ ( ٨ ) وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ ءَامَنَا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (١٣) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اللهُ مَا عَامَنَ ٱللهُ هَا اللهُ هَا عَامَنَ اللهُ هَا عَامَنَ اللهُ هَا عَامَنَ اللهُ عَا عَامَنَ اللهُ عَلَمُ وَلَا يَعْلَمُونَ .

## ﴿ ١١ -- الكافرون ﴾

- الله وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنعَ مَسَاحِدَ ٱللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا ٱشْهُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ، أُولَـ يُكَ مَاكَانَ لَهُمُ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَالِفِينَ . . . (١٦١) إِنَّ ٱللّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارُ أُولَـ يُكَ عَلَيْهِمْ لَمْنةُ اللهِ وَٱلْمَا يَكَ فَو وَالنَّاسِ أَجْعِينَ (١٦٦) خَالِدِينَ فِيها ، لَا يُحَقَفَّ عَنْهُمُ ٱلْعَدَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ.
  الله وَالْمَلْمُ عَنْهُمُ اللهُ مُ اللهُ مُ اللهُ عَالُول مَلْ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ عَابَاءَ نَا ، أَو لَوْ كَانَ عَالَمُ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَابَاءَ نَا ، أَو لَوْ كَانَ عَالَمُ اللهُ عَلَيْهِ عَابَاءَ نَا ، أَو لَوْ كَانَ عَالَمُ اللهُ عَلَيْهِ عَابَاءَ نَا ، أَو لَوْ كَانَ عَالَمُ اللهُ عَلَيْهِ عَابَاءَ نَا ، أَو لَوْ كَانَ عَالَهُ عَلَيْهِ عَابَاءَ نَا ، أَو لَوْ كَانَ عَالَمُ اللهُ عَلَيْهِ عَابَاءَ نَا ، أَو لَوْ كَانَ عَالَمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا يَعْفِلُونَ مَنْ اللهُ عَنْ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ . (١٧٠) هَلْ يَنْظُرُونَ عَلَيْهُ مَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ، صُمْ " بُكُمْ عُنَى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ . (٢٠٠) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا لَا يَعْفِلُونَ . (٢٠٠) هَلْ يَنْظُرُونَ اللهُ عَلَيْ لَكُمْ مُ اللهُ عَنْ عَلَيْهُمُ اللهُ فِي ظُلُدَل مِنْ الْفَمَامِ وَالْمَلَئِكَةُ وَقُضِى ٱلْأَمْرُ ، وَإِلَى ٱللهُ تُرْجَعُ اللهُ مُورُ.
  الْآمَلُولُ مُؤْمَا مُؤْمُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلْمُ اللهُ عَالِمُؤْمِ وَالْمَلْمُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَوْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله
- ٣ (١٠٦) يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسُودُ وُجُوهُ ، فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْ ثُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَغِي رَحْمَةِ ٱللهِ هُمْ فَذُو وَتُوهُ الْعَذَابِ عِمَا كُنْتُمْ تَكَفُرُونَ (١٠٧) وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللهِ هُمْ فَذُهِ وَيَهَا خَالِدُونَ . (١١٦) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَ ٱلْهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ مِّنَ ٱللهِ شَيْئًا ، وَيُهَا خَالِدُونَ . (١١) إِنَّ ٱللَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَ ٱلْهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ مِّنَ ٱللهِ شَيْئًا ، وَأُولَـٰ يُكُونُ وَٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، وَٱللهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ. (١١٧) مَثَلُ مَا يُنْفَعُونَ فِي هَذَهِ كَذَهُ مُ اللهُ بِذُنُومِهِمْ ، وَٱللهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ. (١١٧) مَثَلُ مَا يُنْفَعُونَ فِي هَذَهِ الْحَيَواةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثَلَ رِيحٍ فِيها صِرَّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُواۤ أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكُتُهُ ، فَأَهْلَكُتُهُ ،

- وَمَا ظَلَمْهُمُ اللهُ وَلَـٰكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ (١١٨) يَائَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ أَفُو الهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُوا مَا عَنَهُ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَاء مِنْ أَفُو الهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ وَلَا دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَ (١١٩) هَـٰأَنْتُم أُولاً ء تُحبُّونَهُمْ وَلَا يُحبُونَهُمْ وَلَا كَبُرُ ، قَدْ بَيْنَا لَـكُمُ ٱلْآيَاتِ ، إِنْ كُنْتُ \* تَعْقَلُونَ (١١٩) هَـٰأَنْتُم أُولاً ء تُحبُونَهُمْ وَلَا يَعْبُونَكُم \* وَتُولِمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُم \* قَالُوآ ءَامَنّاوَ إِذَا خَلُواْ عَضُوا عَلَيْكُم أَلاْ نَامِلَ مِنَ ٱللّهَ عَلَيْم بِينَا لَكُمْ اللّهُ عَلَيْم بِينَا لَكُمْ وَيُوا بِغَيْظُكُم \* ، إِنَّ ٱللهُ عَلِيم \* بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ (١٢٠) إِنْ تَمْسَلُم \* حَسَنَة \* مَنْ أَلْفَيْظِ ، قُلُ مُوتُوا بِغَيْظِكُم \* ، إِنَّ ٱللهُ عَلِيم \* بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ (١٢٠) إِنْ تَمْسَلُم \* حَسَنَة \* تَشُونُهُمْ وَ إِنْ نُصِيبُكُم \* سَيِّنَة فَيْ مَوْرُوا بِهَا ، وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا لَا يَضُرُّ كُم \* كَيْدُهُمْ شَيْئًا ، إِنَّ ٱللّذِينَ ءَامَنُواۤ إِنْ تُطِيمُوا ٱلّذِينَ كَفَرُوا يَرَدُومُ \* عَلَى اللّهُ عِمْ لَهُوا خَاسِرِينَ .
- إذا حَضر أَحدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنَّى تَعْمَلُونَ السَّيْنَاتِ حَتَى إِذَا حَضر أَحدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّى تُبْتُ الْآنَ وَكُمْ لَقُونُونَ وَهُمْ كُفَّارْ ، أُولَيْكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِياً . (٣٩) وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ عَامَنُوا وَلا اللهِ وَالْتَيوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللهُ وَكَانَ اللهُ بِهِمْ عَلِياً . (٣٩) إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِاللهِ وَالْتَيوْمِ الْآخِرِ وَأَنفقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللهُ وَكَانَ اللهُ بِهِمْ عَلِياً . (٣٩) إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِاللهِ وَالْتَيوْنَ وَهُمْ اللهُ وَعُوا الْعَذَابِ ، وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لِيَدُوقُوا الْعَذَابِ ، إِنَّ اللهِ مَا رَحْقَهُمُ اللهُ لِيَعْوِرُ وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلالا إِنَّ اللهِ مَا يَعْوَرُ وَا وَطَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلالا بَعْدِيرًا حَكِياً . (١٦٧) إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَطَلَمُوا لَمْ مَكِنَ اللهُ لِيعْدِيمَ وَلا لِيهْدِيمَهُمْ طَرِيقًا (١٦٩) إلَّا لَكُمْ ، وَإِنْ تَكُفُرُوا فَإِنَّ لِللهِ مَا فِي السَّمُواتِ مَا لَكُمْ ، وَإِنْ تَكُفُرُوا فَإِنَّ لَلْهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَالْلَارُونَ ، وَالْأَرْض ، وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا .
- (١٠) وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِتَايَاتِنَا ۖ أُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ . (٣٦) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيامَةِ مَا تَقُبُّلَ مِنْهُمْ ، وَلَهُمْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيامَةِ مَا تَقُبُّلَ مِنْهُمْ ، وَلَهُمْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيامَةِ مَا تَقُبُّلَ مِنْهُمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِي كُورَ أَنْ يَغُرُّجُوا مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُمْ يَخَارِجِينَ مِنْهَا ، وَلَهُمْ عَذَبُ مُقِيمٍ . عَذَابٌ أَلِي وَلَهُمْ عَذَبُ مُقِيمٍ . وَمَن لَمْ يَخْرُجُوا مِن ٱلنَّارِ وَمَا هُمْ يَخَارِجِينَ مِنْهَا ، وَلَهُمْ عَذَبُ مُقِيمٍ . وَلَا أَنْوَلَ ٱللهُ فَيهِ ، وَمَن لَمْ يَخْدُمُ مِنَا أَنْوَلَ ٱللهُ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَارِ وَمَا مَنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَاذِيرَ وَعَبَدَ هُمُ ٱللهُ وَخَصِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَاذِيرَ وَعَبَدَ الطَّاعُونَ ، أُولَـٰئِكَ شَرٌ مَّ مَن لَّا فَأَضَلُ عَنْ سَوَآءَ ٱلللهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَاذِيرَ وَعَبَدَ الطَّاعُونَ ، أُولَـٰئِكَ شَرٌ مَّ مَن قَالُوا عَاللهُ أَعْلَ عَنْ سَوَآءَ ٱلللهِ أَعْلَى اللهُ عَنْ سَوَآءَ ٱلللهُ أَعْلَى اللهِيلِ (١٦) وَإِذَا جَآءُولُمُ وَلَهُ وَلَا عَلَى اللهُ مِنْ أَنْهُ اللهُ أَعْلِي وَعَمَلَ مَنْهُمُ أَلْفَا مَالَكُولُ وَاللهُ وَالْهُ أَعْلَى مُ وَاللهُ أَعْلَى مُ كَانُوا يَكْتُمُونَ (٢٣) وَتَرَى كَثِيرًا وَقَدَ دَّخُلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ ، وَٱللهُ أَعْلَى مِاكَانُوا يَكْتُمُونَ (٢٣) وَتَرَى كَثِيرًا وَقَدَ دَّخُلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ ، وَٱللهُ أَعْلَى مُاكَانُوا يَكْتُونَ (٢٣) وَتَرَى كَثِيرًا

- (١) ٱلْحَمْدُ لِلهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَاتِ وَٱلنُّورَ ، ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ . (٤) وَمَا تَأْ تِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَا نُوا عَنَهَا مُعْرِضِينَ (٥) فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ، فَسَوْفَ يَأْ تِيهِمْ أَنْبَآءَ مَا كَا نُوا بِهِ يَسْتَهُزْ دُونَ . (٢٩) وَقَالُوآ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَانَحْنُ بِمَبْعُو ثِينَ (٣٠) وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ،قَالَ أَلَيْسَ هَلْذَا بِالْحَقِّ، قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا ، قَالَ فَذُوتُوا ٱلْقَذَابَ مِمَا كُنْتُمْ ۚ تَكَثُّمُ وَنَ (٣١) قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُوا بِلَقَآءَ اللهِ ، حَتَّى ۚ إِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَاحَسْرَ تَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِاُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِم ، أَلَا سَآء مَا يَزِرُونَ . (٣٣) قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَ ، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَدِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِئَايَاتِ ٱللهِ يَجْحَدُونَ . (٣٧) وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّنرَّبِهِ ،قُلْ إِنَّ ٱللهَ قَادِرْ عَلَى أَنْ يُنزِّلَ ءَايَةً وَلَكِينَ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. (٣٩)وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بَايَاتِنَا صُمٌّ وَبُكُمْ ۖ فِي ٱلظُّلُمَاتِ ،مَنْ يَشَاإِ ٱللهُ يُضْلِلهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَـلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقْيمٍ (٤٠) قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللهِ أَوْ أَتَفَكُمُ ٱلسَّاعَةُ ، أَغَيْرَ ٱللهِ تَدْعُونَ ، إِنْ كُنتُمْ صَادِ قِينَ (٤١) بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَاتَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ ، وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ (٤٢) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أَمْمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأْخَهُ نَاهُمْ بِالْبَأْسَاءَ وَٱلضَّرَّاءَ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ (٤٣) فَلَوْلَا ۚ إِذْ جَآ ءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَ لَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٤٤) فَلَمَّا نَسُوا مَاذُ كُرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرحُوا بِمَآ أُوتُوآ أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَهُ ۚ فَإِذَا كُم مُّبْلِسُونَ (٤٥) فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ، وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ (٤٦) قُلْ أَرَأَيْتُم ۚ إِنْ أَخَذَ ٱللهُ سَمْعَكُم ۚ وَأَبْصَارَكُم وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَّهُ غَيْرُ ٱللهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ ، ٱنْظُرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ مُمْ يَصْدِفُونَ (٤٧) قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ

إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ . (٤٩) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِاللهِ بَعْتَمُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَغْسُقُونَ . (٧٥) قُلْ إِنِّى عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّى وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ، إِن الْحُكُمُ إِلَّا للهِ ، يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُو خَيْرُ الْفاصِلِينَ (٥٨) قُلُ لَوْ أَنَّ عِنْدَى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضَى الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ . لَوْ أَنَّ عِنْدَى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضَى الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ . (١٠٩) وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ لَيُومْمِنُنَ بِهَا ، قُلْ إِنَّا اللهَ اللهَ عَنْدَ اللهِ ، وَاللهُ مَا اللهَ عَنْدَ اللهِ ، وَاللهُ مَا أَنَّهَا اللهِ بَعْدَ اللهِ ، وَاللهُ مَا أَنْ اللهِ عَنْدَ اللهِ ، وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهِ وَاللهِ اللهِ مَعْمَهُونَ (١٠١) وَنَقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ وَلَا مَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا كُنُوا لِيُومِنُونَ (١١١) وَنَقَلِّ أَنْ اللهُ وَالْمَالَمُ اللهُ وَلَكَنَ أَكُرُهُمُ اللهُ وَلَا مَرَا عَلَيْهِمْ كُلُ شَيْءَ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُومِنُوا إِلَيْ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَكِنَ أَكُنَ اللهُ وَلَكِنَ أَكُنَ اللهُ وَلَكِنَ أَكُنَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَاكُنَ اللهُ وَلَكِنَ أَكُنَ اللهُ وَلَكَنَ أَكُنَ اللهُ وَلَكَنَ أَكُنَدُهُمْ فَيَعْمِلُونَ .

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُوا بِئَايَاتِنَا وَٱسْتَ كُبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُوابُ ٱلسَّمَاءَ وَلَايَدْ خُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَىٰ
 يلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي مَمِ " ٱلْخِياطِ ، وَكَذَ لِكَ نَجْزِى ٱلْمُجْرِمِينَ .

(٣٠) وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُنْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللهُ وَاللهُ حَيْرُ ٱللهَا كَرِينَ (٣١) وَإِذَا تُتُكَلَّ عَلَيْهِمْ ، اِلمَاتِنَا قَالُوا قَدْ سَمِمْنَا لَوْ نَشَاهَ لَقُلْنَا مِثْلَ هَلْدَكَ إِنْ هَلْدَا هُو ٱلْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَرَرةً مِّنَ ٱلسَّمَاءً أَو ٱلْنِنَا بِمِذَابِ أَلِم (٣٣) وَمَا كَانَ ٱللهُ لَيُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، وَمَا كَانَ ٱللهُ مُعَذَّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَفْفُرُونَ (٤٣) وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذَّبُهُمُ ٱللهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلسَّمَاء أَو الْنَيَا بِمَدَّالُ وَمَا كَانَ ٱللهُ مُعَذَّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَفْفُرُونَ (٤٣) وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذَّبُهُمُ ٱللهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَلَيْكُونَ وَمَا كَانَ ٱللهُ مُعَذَّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَفْفُرُونَ (٤٣) وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذَّبُهُمُ ٱللهُ وَهُمْ يَصَدُّونَ وَالْكِنَ أَلَّهُ لَيُعَدُونَ وَالْمَعْوَلِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَا أَوْلِيَا إِلْمُ اللّهُ مَا أَلَّهُ مُعَدِّبُهُمُ وَمَعْ يَعْدُونَ وَالْمَعْوِيلَ اللهُ عَلَيْنِهُونَ وَالْكِينَ وَمُعْ يَعْدُونَ وَالْمُونَ وَالْمُعْوِيلُونَ وَالْمَعْوِيلُ وَيَعْرُونَ وَلَالْمُ مُعْدَولُوا أَلْمَلْمُونَ وَالْمُونَ مَعْمَ عَلَى مُعْمَولُوا عَنْ سَعِيلِ اللهِ مَا عَدْسَلُونَ بَعْرُوا مَعْدُولُوا فَقَدْ مَضَتْ مُنْتُ اللهُ عِمَا يَعْمُونَ الْمِعْدِلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُمْ وَاللّهُمُ وَالْمَالِيلُهُمْ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ مَا عَدْسَ أَلِكُونَ وَاللّهُمُ لَا لَعْمَالُونَ بَعِيرُهُ وَلُولُ وَلَوْلُوا مَعْلَونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلُولُوا مَلْكُونَ وَاللّهُمْ وَالْمُؤْلِقُولُ اللّهُ عِلَى اللهُ عَلَى مَا عَذَمَتُ أَلْفُولُ وَالْمُلْفِلُونَ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ وَلُولُوا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ

- ١٣ (٣١) . . . . وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِي وَعْدُ ٱللهِ ، إِنَّ ٱللهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ .
- ١٥ (٢) رُبَمَايَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ (٣) ذَرْهُمْ يَأْ كُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُ ٱلْأَمَلُ، فَسَوفَ يَعْلَمُونَ . (٨٨) لَا تَمُدُّنَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ .

- ٢٣ عَلَى ۚ أَن ثُرِيكَ مَا نَمِدُهُمْ لَقَادِرُونَ (٩٦) أَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّنَةَ ، نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ .
- وَ اللّهُ مِن اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِن اللّهَ مِن اللّهَ مِن اللّهَ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ وَالْمُونُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ اللهِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل
- ٢٩ (٤١) مَثَلُ ٱلذِينَ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللهِ أَوْلِيٓاءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنْكَبُوتِ ، ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ اللهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنْكَبُوتِ ، ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ مِنْ دُونِهِ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْمَنْكَبُوتِ ، لَوْ كَانُوا يَمْلَمُونَ (٤٢) إِنَّ ٱللهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْء ، وَهُو ٱلْمَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (٣٤) وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا أَلْمَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا اللهَالِيُونَ .
  - ٤٧ (٤) فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَ ٓ ٱ أَثْخَنْتُمُومُمْ فَشُدُّوا ٱلْوَتَاقَ . . .

- ٥٣ ( ٢٨ ) . . . إِنْ يَتْبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ ، وَ إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُنْبِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا .
- ٦٦ ( ٩ ) يَاأَيُّهَا ٱلنَّهِيُّ جَاهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَا فِقِينَ وَأَغْلُظْ عَلَيْهِمْ ، وَمَأْوَاهُمْ جَهَمَّ ، وَ بِئْسَ ٱلْمَصِيرُ .
- ٧٣ (١٠) وَأُصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَفُولُونَ وَأُهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا (١١) وَذَرْنِي وَٱلنَّكَذَّ بِينَ أُولِي ٱلنَّمْةَ وَمَهِّ أَمُمُ الْحَمْةُ وَمَهِّ أَمُمُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ وَمَعَلَمْ اللَّهُ وَجَحِياً (١٣) وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِماً .
- ٨٥ (١٧) مَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ (١٨) فِرْعَوْنَ وَتَمُودَ (١٩) بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ (٢٠)وَٱللهُ مِنْ وَرَآ يُهِم تُحِيطٌ .
- ١٠٩ (١) قُلْ يَنْأَيُّمَا ٱلْكَافِرُونَ (٢) لَآ أَعْبُدُ مَا تَمْبُدُونَ (٣) وَلَآ أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٤) وَلَآ أَنْهُ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٦) لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِيَ دِينِ .
- ١١ (١٠٩) فَلَاتَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمًا يَعْبُدُ هَـٰو لَآء ، مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَا بَاؤُهُم مِّنْ قَبْلُ ، وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُم ْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ .
- 17 (٣٣) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيهُمُ ٱلْمَلَئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ، كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، وَعَلْمِهُمْ يَظْلِمُونَ (٣٤) فَأَصَابَهُمْ سَيِّنَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مُّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُرْ مُونَ .
- ١٨ (٥٢) وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءَى ٱلَّذِينَ زَعَمْمُ ۚ فَدَعَوْهُمْ ۚ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقِاً (٥٣) وَرَأَى ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنَّوآ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا .
- ٢٢ (٧٢) وَإِذَا تُتُلَىٰ عَلَيْهِمْ المَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي حُبُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْمُنْكَرَ ، يَكَادُونَ يَسْطُونَ بَسْطُونَ فِي اللَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ المَاتِنَا ، قُلْ أَفَأْ نَبِّنُكُمْ بَشَرٍ مِّنْ ذَالِكُمْ ، ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ، وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ .

- ٢٤ (٥٧) لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ، وَمَأْوَاهُمُ ٱلنَّارُ ، وَلَيِئْسَ ٱلْمَصِيرُ .
- ٢٩ (٥٢) ... يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ، وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللهِ أُولَـئُكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ (٥٣) وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا ٓ أَجَلْ مُسَمَّى لَّجَاءَهُمُ ٱلْعَذَابُ ، وَلَيْأْتِينَهُمْ الْخَاسِرُونَ (٥٣) وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا ٓ أَجَلَ مُسَمَّى لَّجَاءَهُمُ ٱلْعَذَابُ ، وَلَيْأْتِينَهُمْ بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (٥٤) يَسْتَعْجُلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحْيِطَةٌ بِالْكَافِرِينَ (٥٥) يَوْمَ يَعْشَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتُ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ .
  - ٢٨ (١) ص ، وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذَّكْرِ (٢) كَبِلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ .
- - ١٣) وَمَن لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ فَإِنَّا ۖ أَعْتَدُناَ لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا .
- المَّمْ أَن يُدْخُلُ عَلَمُ وَا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ (٣٧) عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ عِزِينَ (٣٨) أَيَطْمَعُ كُلُّ أَمْرِيء مَّهُمْ أَن يُدْخُلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ (٣٩) كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ (٤٠) فَلاَ أَقْسِمُ بِرَبُّ ٱلْمَشَارِقِ وَٱلْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُ وَنَ (٤١) عَلَى آن تُبدِّل خَيْرًا مِّهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُو قِينَ (٤٢) فَذَرْهُمْ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُ وَنَ (٤١) عَلَى آن تُبدِّل خَيْرًا مِّهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُو قِينَ (٤٢) فَذَرْهُمْ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُ وَنَ (٤١) عَلَى آن تُبدِّل خَيْرًا مِّهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُو قِينَ (٤٢) فَذَرْهُمْ يَخُرُ عَنْ اللَّهُ عِدَاتُ سِرَاعًا يَخُومُوا وَ يَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلِكُ قُوا يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ (٣٤) يَوْمَ مَوْمَ ذِلَّةٌ ، ذَلِكَ ٱلنِّيوْمُ ٱلَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ .

# ﴿ ١٢ - الكافرون المكذبون ﴾

- ٣ (١٢) قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَمَّ ، وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ . (١٧٦) وَلَا يَحْزُنْكَ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ
  - أَنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِنْدَ ٱللهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
    - ٦ (١٢) ... ألَّذِينَ خَسِرُوآ أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
- ١٠ ( ٧ ) إِنَّ ٱلِّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِالحُيوَاةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَ نُوا بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَاياتِنَا غَافِلُونَ .
- ١١ (١٨) وَمَن أَظْلَمُ مِّن اُفْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً، أُولَيْكَ يُعْرَضُونَ عَلَى، رَبِّمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَـٰوْلاً وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الظّالِمِينَ (١٩) اللَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الظّالِمِينَ (١٩) اللَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الظّالِمِينَ (٢٠) اللَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَيَبَعُونَهَا عَوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَا فِرُونَ (٢٠) أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَيَبَعُونَ اللهِ عَنْ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِيَاءً . يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ، مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يَبْصِرُونَ . (٢٢) لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ .
- ١٦ (١٠٤) إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِاللَّتِ ٱللهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ (١٠٥) إِنَّمَا يَفْتَرِي اللهِ عَلْمَ اللهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّ
- ١٨ (٥٥) وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوآ إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُ وا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيهُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوّ لِينَ أَوْ يَأْتِيهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا.
- 19 (٧٣) وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيْنَاتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامَا وَأَحْسَنُ نَدِينًا (٧٤) وَكُمْ أَهْلَكُنْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِءْيًا (٧٥) قُلْ مَنْ كَانَ وَبُلَهُمْ مِّنْ قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِءْيًا (٧٥) قُلْ مَنْ كَانَ وَلِياً السَّاعَة فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمَدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَـٰنُ مَدًّا ، حَتَّىٰ إِذَا رَأُوْا مَا يُو عَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَة فَي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمَدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَـٰنُ مَدًّا ، حَتَّىٰ إِذَا رَأُواْ مَا يُو عَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَة فَي ٱلشَّعْمَهُونَ مَنْ هُو شَرَّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا . (٧٧) أَفَرَأَيْتَ ٱلَّذِي كَفَرَ بِاللَّاتِنَا وَقَالَ

- ١٩ لَا وَتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا (٧٨) أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِنْدَ ٱلرَّحْمَٰنِ عَهْدًا (٧٩) كَلَّا سَنَكُتُبُ مَا يَقُولُ وَنَهُدُّ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا (٨٠) وَنَوِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا.
- ٧٤ (٣٩) وَٱلَّذِينَ كَفَرُوآ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْنَانُ مَآءً حَتَّى ۖ إِذَا جَآءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ ٱللهُ عِنْدَهُ فَوَقَاهُ حِسَابَهُ ، وَٱللهُ سَرِيعُ ٱلْحُسَابِ (٤٠) أَوْ كَظُلُمَاتَ فِي بَحْرٍ لُّجِّي شَيْئًا وَوَجَدَ ٱللهُ عِنْدَهُ فَوَقِهِ مَوْجُ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابُ ، ظُلُمَاتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَ ٓ أَخْرَجَ يَدَهُ لَيْ يَعْشَلُهُ أَنْ وَرَا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ . لَمَ يَكُذُ يَرَاهَا ، وَمَن لَمْ يَجْعَلُ ٱللهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ .
- ٢٦ (٣) لَعَلَّكَ بَاخِع مَنْ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُوْمِنِينَ (٤) إِن نَشَأُ نَنزَلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَآء ءَايَةَ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ (٥) وَمَا يَأْ يَبِهِم مِّنْ ذِكْرٍ مِنَ ٱلرَّحْمَانِ مُحْدَث إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ (٦) فَقَدْ كُذَّ بُوا فَسَيَأْ يَبِهِم أَنْبَآه مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُوْ وَنَ (٧) أَوَ لَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمْ أَنْبَتْنَا فِيها مِنْ كُلِّ رَوْج كَرِيم (٨) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ أَنْبَتْنَا فِيها مِنْ كُلِّ رَوْج كَرِيم (٨) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ (٢٠٠) كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوب ٱلنُّحِوْمِينَ (٢٠٠) لَا يُولِمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُا ٱلْقَذَاب ٱلْأَلِمِ رَبُولُ اللَّهُ مُولُوا هَلْ مَنْ مُنْظَرُونَ (٢٠٠) أَفِيقَولُوا هَلْ مَنْ مُنْظَرُونَ (٢٠٠) أَفَيقِدُانِنَا فَي عَنْهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ (٢٠٠) مَا فَيقُولُوا هَلْ مَنْ مُنْظَرُونَ (٢٠٠) مَا فَيْقَولُوا هَلْ مُعْ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ (٢٠٠) مَا أَفْرَأَيْتَ إِن مَّتَعْفُونَ .
- ٢٩ (١٢) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَاياً مُ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَاياً هُم مَ أَثْقَالِهِم ، وَلَيُسْئَلُنَّ يَوْمَ مِّنْ شَيْء ، إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (١٣) وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِم ، وَلَيُسْئُلُنَّ يَوْمَ مِّنْ شَيْء ، إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (١٣) وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَع أَثْقَالِهِم ، وَلَيُسْئُلُنَّ يَوْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ لَيْسُوا مِن رَّحْمَتِي اللهِ وَلَقِلَائِكَ يَبْسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأُولَـ يَلِيكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيحٌ .
- ٢٧ (٤) إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَمْمَهُونَ (٥) أُولَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوَّ ٤ ) إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ .
- ٣١ (٢٣) وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ ، إِلَيْنَا مَرْجِعِهُمْ فَنُنَبِّهُمْ مِمَا عَمِلُوآ ، إِنَّ ٱللهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ اللهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ اللهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ اللهُ عَلِيمٌ اللهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ اللهُ عَلِيمٌ اللهُ عَلِيمٌ اللهُ عَلِيمٌ اللهُ عَلِيمٌ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ الله
- ٣٥ (٧) ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ . . . (٣٩) هُوَ ٱلَّذِي جَمَلَكُمْ خَلَا ثِفَ فِي ٱلْأَرْضِ ، فَمَنْ

- ٣٥ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ، وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ، وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَافِرِينَ كُفُرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ، وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَافِرِينَ كُفُرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا .
  - ٣٤ (٣٨) وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَـنْكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ.
- ٣٦ (٤٥) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَتَّوُا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ ثُرْ حَمُونَ (٤٦) وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَاتٍ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ .
- ٣٨ (٣٧) وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُما بَاطِلًا ، ذَلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ، فَوَيْلُ لَّلَذِينَ كَفَرُوا مِنَ ٱلنَّادِ (٢٨) أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ اللَّذِينَ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْفِقِينَ كَالْمُفْسِدِينَ فِي اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ الْمُنْفِيقِ وَعَلَيْهِ اللْمُقَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِيقِ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُنْفِينَ كَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الللْمُعُلِيْدِينَ اللْمُلْوَا اللَّهُ اللْمُنْ الللْمُنْ اللْمُنْفِيقِ اللْمُلْمُ اللْمُنْ اللْمُنْفِيقِ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْفِقِ اللْمُنْفِيقِ الللْمُنْفِيقُولُ الللْمُنْفِيقِ الللْمُنْفُولُولُولُ اللْمُنْفِيقِ اللْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْفِيقُولُ اللْمُنْفِيقِ اللْمُنْفِيقِ اللْمُنْفِيقِ اللْمُنْفِيقُ الْمُنْفِيقِيقِ اللللْمُنْفِقِ اللْمُنْفِيقِ اللْمُنْفِيقِ اللْمُنْفِيقِ الللْمُنْفِيقِ الْمُنْفُولُ اللْمُنْفِيقِ اللْمُنْفِقِ اللْمُنْفُولُ اللْمُنْفِقِ اللْمُنْفِيقِ اللْمُنْفُولُ اللْمُنْفِيقِ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِيقِ اللْمُنْفِقِ الْمُنْفِقُ الللْمُنْفِقِ الللْمُ اللْمُنْفِقِ الللْمُنْفِيقِ اللْمُنْفِقِ اللْمُنْفُولُ الللْمُ
  - 13 (٤١) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ ، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ .
- ٤٧ ( ٨ ) وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَ أَعْمَالَهُمْ (٩) ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ ٱللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (١٠) أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، دَمَّرَ أَعْمَالَهُمْ (١٠) أَفَلَمْ عَلَيْهِمْ ، وَلِلْكَافِرِينَ أَمْمَالُهَا (١١) ذَ لِكَ بِأَنَّ ٱللهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ المَنُوا وَأَنَّ ٱلْكَافِرِينَ لَمْمَالُهَا (١١) ذَ لِكَ بِأَنَّ ٱللهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ المَمُنُوا وَأَنَّ ٱلْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ .
- ٥٧ ( ٨ ) وَمَا لَكُمْ لَا تُوْمِنُونَ بِاللهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُوْمِنُوا بِرَ بِسُكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمُ مُّوَمِنِينَ (٩) هُوَ اللَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ وَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى النَّودِ ، وَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى النَّودِ ، وَ إِنَّ اللهُ بِكُمْ لَرَبُوفُ رَجِمْ.
- الله عَذَابِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَال أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابِ أَلِيمِ (٦) ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُواۤ أَبْشَر يَهِدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوا ، وَٱسْتَغْنَى ٱللهُ ، وَٱللهُ عَنِي مَعْدُ وَاللهُ عَلَيْ يَاللهُ ، وَٱللهُ عَنِي مَعْدُ وَ اللهِ يَنْ عَلَيْ اللهُ ، وَٱللهُ عَنِي مَعْمِيدُ . (١٠) وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِاليَاتِنَا آولَمْكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ خَالِدِينَ فِيها ، وَبَنْسَ ٱلْمَصِيرُ .
- ٧٧ (٣) وَاللَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ، وَ بِنْسَ ٱلْمَصِيرُ (٧) إِذَاۤ ٱلْقُوا فِيها سَمِعُوا لَها شَهِيقاً وَهِيَ تَفُورُ .
- ٨٨ (١٧) أَ فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى ٱلْإِيلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (١٨) وَ إِلَى ٱلسَّمَاءَ كَيْفَ رُفِقَتْ (١٩) وَ إِلَى ٱلْجِبَالِ

رَمْ مَعْوَرُور ... كَنْفَ نُصِبَتْ (٢٠) وَ إِلَى ٱلْأَرْضِ كَنْفَ سُطِحَتْ (٢١) فَلَا كُرْ إِنَّمَا ٓ أَنْتَ مُذَكِّرٌ ٨٨ . كَنْفَ نُصِبَتْ وَكُفَرَ (٢٤) فَيُعَذِّبُهُ ٱللهُ ٱلْقَدَابِ ٱلْأَكْبَرَ . (٢٢) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرِ (٢٣) إِلَّا مَنْ تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ (٢٤) فَيُعَذِّبُهُ ٱللهُ ٱلْقَدَابِ ٱلْأَكْبَرَ . (٢٢) إِنْ إِلَيْنَا إِيابَهُمْ (٢٦) ثُمَّ إِنْ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ .

# ( ١٣ - عبادة الأوثان )

- الله عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلْمَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمُ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمُ عَل
- ١٢ (١٠٦) وَمَا يُوْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (١٠٧) أَ فَأَمِنُواۤ أَنْ تَأْتِبَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللهِ أَوْ مَا يُوْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (١٠٨) قُلْ هَاذِهِ سَبِيلِيٓ أَدْعُوٓ أَ إِلَى اللهِ ، عَلَى البَسِيرَةِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل
- ١٤ (٢٨) أَلُمْ ثَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُوا نِهْ مَتَ ٱللهِ كُفْرًا وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبُوَارِ (٢٩) جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا ، وَ بِئْسَ ٱلْقَرَارُ (٣٠) وَجَعَلُوا للهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ ، قُلْ تَمَتَّمُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ .
- ٢٩ (٢٥) وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُم مِنْ دُونِ ٱللهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ، ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ
  يَكُفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَا كُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّن نَّاصِرِينَ .
- (٧١) قُلْ أَنَدْعُواْ مِنْ دُونِ ٱللهِ مَا لَا يَنْفَعْنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى ٓ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا ٱللهُ كَالَّذِي اللهُ عَلْ إِنَّ هُدَى اللهُ عَوْنَهُ إِلَى ٱللهُدَىٰ ٱنْذِينَا ، قُلْ إِنَّ هُدَى اللهُ هُوَ ٱللهُدَىٰ ٱنْذِينَا ، قُلْ إِنَّ هُدَى الله هُوَ ٱللهُدَىٰ ، وَأُمِرْ نَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ .
- ٣٣ (٧٣) يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَشَلْ فَاسْتَعِمُوا لَهُ ، إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُوا لَهُ ، وَإِنْ يَسْأَجْهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْـهُ ، ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ .

- (١٩١) أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (١٩٢) وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرُونَ لَهُمْ الْمَثَمُ عَنْصُرُونَ (١٩٢) وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَبِعُوكُمْ ، سَواَلَا عَلَيْكُمْ أَدْعُوهُمْ أَمْ أَنْتُمُ صَامِتُونَ (١٩٤) وَإِنْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمُ صَادِقِينَ (١٩٥) إِنَّ اللّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمُ صَادِقِينَ (١٩٥) أَلَهُمْ أَرْجُلْ يَشُونَ بِهَا ، قُلُ اللهُ عَبَادُ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمُ وَلَى بَعْضِرُونَ بَهَا مَلُولُ اللهُ عَبُولُ اللهُ ا
- ١٦ (٧٥) ضَرَبَ ٱللهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يَنفْقُ مِنهُ سِرًّا وَجَهْرًا ، هَلْ بَسْتَوُونَ ، ٱلْحَمْدُ لِلهِ ، بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٢٩) وَضَرَبَ ٱللهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُو كَلُّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَلْتُ بِخَيْرٍ ، وَجَلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُو كَلُّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَلْتِ بِخَيْرٍ ، هَلْ يَسْتَقِيمِ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُو عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ . (٨٦) وَ إِذَا رَأَى ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا شَرَكُوا مُنْ دُونِكَ ، فَأَلُوا رَبَّنَا هَا وَلَا آلَيْنِ كُنَّا نَدْعُواْ مِنْ دُونِكَ ، فَأَلُوا رَبَّنَا هَا وَلَا آلَةُونُ إِلَى ٱللهِ يَوْمَئِيدُ ٱللّهِ يَوْمَئِيدُ ٱللّهِ يَوْمَئِيدًا أَلَوْنَ اللهِ عَلْمُ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (٨٨) ٱللّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱلللهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ عِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ . (٨٨) ٱلّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱلللهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ عِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ . (٨٨)
- ١٨ (١٠٢) أَفَحَسِبَ ٱللَّذِينَ كَفَرُوآ أَنْ يَتَخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِيٓ أَوْلِيَآ ، إِنَّا ۖ أَعْتَدُناَ جَهَمْ لَلْكَا فِرِينَ لَلْكَا فِرِينَ لَا .
- 19 ( ٨١ ) وَٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللهِ عِالِهِةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا (٨٢) كَلَّا سَيَكُفُرُونَ بِمِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَزَّا (٨١ ) كَلَّا سَيَكُفُرُونَ بِمِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَزَّا (٨١ ) كَلَّا سَيَكُفُرُونَ بِمِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ
- ٢٢ (١٢) يَدْعُواْ مِنْ دُونِ ٱللهِ مَالَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ، ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ (١٣) يَدْعُواْ لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَفْعِهِ ، لَبِنْسَ ٱلْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ ٱلْمَشِيرُ .
- ٢٥ (٣) وَأُنَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ عَالِهَةً لَا يَخْلَقُونَ شَيْئًا وَهُمْ بُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْمًا وَلَا نَفُورًا .

- ٣٤ ( ٢٢ ) قُلِ ٱدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِ ٱللهِ ، لَا يَمْلِيكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمُوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّنْ ظَهِيرٍ .
- ٣٣ (٧٤) وَأَنْخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللهِ ءَالِهِةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ (٧٥) لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدُ " مُعْفَرُونَ .
- الله عَمَاوًا لِلهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَلْذَا لِلهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَلْذَا لِشُرَكَا ثِينًا ، فَعَا كَانَ لِلهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى اللهِ ، وَمَا كَانَ لِلهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى اللهِ مَا مَا عَلَمُونَ كَانَ لِلهِ مَا كَانَ لِلهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى اللهِ مَن المُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُودُوهُمْ وَلِيلْلِيسُوا (١٣٧) وَكَذَالِكَ زَيْنَ لِيكَثِيرِ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُركَاؤُهُمْ لِيُودُوهُمْ وَلِيلْلِيسُوا عَلَيْهِمْ وَيَهُمْ مِن اللهِ مَن المُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُركَاؤُهُمْ لِيُودُوهُمْ وَلِيلْلِيسُوا عَلَيْهِمْ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا فَعَلُوهُ ، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (١٣٨) وَقَالُوا هَلَاهِ أَنْهُمْ وَحَرْثُ وَحَرْثُ وَحَرْثُ مِن اللهِ عَن نَشَاء بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامُ لا يَذْكُونَ المُمَ اللهِ عَلَيْهَا أَفْتَرَاءَ عَلَيْهِ ، سَيَجْزِيهِمْ عِلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُن مِّيْنَةً فَهُمْ فِيهِ شُركَاه ، سَيَجْزِيهِمْ عَلَى أَزْوَاجِنا وَإِنْ يَكُن مِّيْنَةً فَهُمْ فِيهِ شُركَاه ، سَيَجْزِيهِمْ عَلَى أَزْوَاجِنا وَإِنْ يَكُن مِّيْنَةً فَهُمْ فِيهِ شُركَاهُ ، سَيَجْزِيهِمْ وَصَاعَةُ لَوْهُ مِيْكَةً فَهُمْ فِيهِ شُركَاه ، سَيَجْزِيهِمْ وَالْمَاعُمُ لَا يَذَكُورِ نَا وَمُحَرَّمُ عَلَى أَزْوَاجِنا وَإِنْ يَكُن مِيْنَةً فَهُمْ فِيهِ شُركَاهِ ، سَيَجْزِيهِمْ وَصُعْهُمْ ، إِنَّهُ حَكِيمْ عَلِيمْ .
- ٧ (٣٧) فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ كَذِباً أَوْكَذَّبَ بِالمَاتِهِ ، أُولَـٰ لِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِتَابِ ،
  خَتَّى إِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنا يَتَوَفَوْ نَهُمْ قَالُواۤ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ، قَالُوا ضَلُوا عَنَّا
  وَشَهِدُوا عَلَى ٓ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ .
  - ١٠ (١٧) فَمَنْ أَظْلَمُ مِّمْنِ أَفْلَمَ مِّنِ أَفْتَرَى عَلَىٰ أَللهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِاليَاتِهِ ، إِنَّهُ لَا يُفلحُ ٱلْمُجْرِمُونَ .
- ٢٩ (١٨) وَمَنْ أَظْلَمُ مِّمِنِ ٱفْتَرَىٰ عَلِى ٱللهِ كَذِيبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُ ، أَلَيْسَ فِي جَهَمَّ مَثُوى لَلْكَافِرِينَ .

- ١٦ (٥٦) وَ يَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَمْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُم ، تَاللهِ لَنُسْئُلُنَّ عَمَّا كُنْتُم تَفْتَرُونَ.
- ۱۷ (٥٦) قُلِ أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلصَّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا (٥٥) أُولَـ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ
- ﴿ (٥٠) أَنْظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِب ، وَكَنَى بِهِ إِنْما مُّبِيناً (١٥) أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكَتَابِ يُوْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَـٰولَا ۚ أَهْدَى مِنَ ٱللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى ا
- (١٩) أَ فَرَأَيْتُمُ ٱللَّاتَ وَٱلْعُزَّى (٢٠) وَمَنُواْ الشَّالِيَّةَ ٱلْأُخْرَى (٢١) أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلْأَنْنَى (٢٢) إِنْ هِيَ إِلَّا أَشْمَانِهُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمُ وَءَابَا وَ كُمُ مَا أَنْوَلَ ٱللهُ (٢٢) يَلْكَ إِذًا قِيسْمَةٌ ضِيزَى (٣٣) إِنْ هِيَ إِلَّا أَشْمَانِهُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمُ وَءَابَا وَ كُمُ مَّا أَنْوَلَ ٱللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا تَهُوى ٱلْأَنْفُسُ ، وَلَقَدْ عَا يَهُم مِّن رَبِّهِمُ ٱللهُدَى يَا مِنْ سُلْطَانِ ، إِنْ يَنْبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهُوى ٱلْأَنفُسُ ، وَلَقَدْ عَا يَهُم مِّن رَبِّهِمُ ٱللهُدَى إِلَّا أَنْفُلُ مَن رَبِّهِمُ ٱللهُدَى (٢٤) أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى (٢٥) فَلِيلُهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَى !
- (٦٠) قُلْ هَلْ أَنَّبُنكُمْ بِشَرِ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ أَللهِ ، مَن لَّعَنَهُ ٱللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ اللهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ اللهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ اللهِ وَعَبَدَ ٱلطَّاغُوتَ ، أُولَنْكِ شَرَّ مَّكَاناً وَأَضَلُ عَنْ سَوَآء ٱلسَّبِيلِ .
- ٩ (١١٣) مَا كَانَ للِنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓ ٱلْولِي قُو بَيٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ (١١٤) وَمَا كَانَ ٱسْتَغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ (١١٤) وَمَا كَانَ ٱسْتَغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِنَّا مُ فَلَى اللهُ مَا أَنَّهُ عَدُو لَّ للهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ، إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأُوَّاهُ حَلِيمٍ.
- ٢ (٢١٧) يَسْنَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ، قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ، وَصَدَّ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ وَكُفُرُ بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْـهُ أَكْبَرُ عِنْدَ ٱللهِ ، وَٱلْفِتْنَـةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱللهِ مَنْـهُ أَكْبَرُ عِنْدَ ٱللهِ ، وَٱلْفِتْنَـةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱللهِ مِنْـهُ أَكْبَرُ عِنْدَ ٱللهِ ، وَٱلْفِتْنَـةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱللهِ مِنْـهُ أَكْبَرُ عِنْدَ ٱللهِ ، وَٱلْفِتْنَـةُ أَكْبَرُ مِنَ اللهِ مِنْـهُ أَكْبَرُ عِنْدَ ٱللهِ ، وَٱلْفِتْنَـةُ أَكْبَرُ مِنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل
- ٩ (١) بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَاهَدْتُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (٢) فَسِيحُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُو وَاعْلَمُواۤ أَنَّـكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى ٱللهِ وَأَنَّ ٱللهَ مُخْزِى ٱلْكَافِرِينَ (٣) وَأَذَانُ مِّنَ ٱللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلنَّهُ مَخْزِى ٱلنَّهُ مَخْزِى ٱلنَّهُ مَخْرِينَ وَرَسُولُهُ ، فَإِنْ تَبُشُمُ فَهُو خَيْرٌ لَّكُمْ ، النَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِأَنَّ ٱللهَ بَرِيَ لَا مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ، فَإِنْ تُبُشُمُ فَهُو خَيْرٌ لَّكُمْ ،

وَ إِنْ تَوَلَّيْتُمُ فَأَعْلَمُوا أَنْكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللهِ ، وَ بَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ أَلِيمٍ (٤) إِلَّا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

# ( ١٤ - الكافرون الملحدون ﴾

- ٢٣ (٩٩) حَتَّى إِذَا حَبَاءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ (١٠٠) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيهَ تَرَكْتُ، كَلَّآ إِنَّهَا كَلِيَةٌ هُوَ قَا ٓ ئِلُهَا ، وَمِنْ وَرَآ رَبِيمٌ بَرُ ذَخْ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ .
- ٤ ( ٤٧ ) وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضَّعَغَآهِ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواۤ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَا فَهَلْ أَنْتُمُ مُّنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ (٤٨) قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواۤ إِنَّا كُلُّ فِيهَاۤ إِنَّ ٱللهَ قَدْ حَكَمَ مُنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّادِ (٤٨) قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواۤ إِنَّا كُلُّ فِيهَاۤ إِنَّ ٱللهَ قَدْ حَكَمَ رَبُنَ ٱلْهُبَادِ .
- (٤٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ 'يُلْحِدُونَ فِي عَايَاتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ، أَفْمَنْ 'يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مَّنْ يَأْتِي عَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ ، أَعْمُلُوا مَا شِئْتُمْ ۚ إِنَّهُ بِمَا تَعْمُلُونَ بَصِيرٌ .
- ١٦ (٧) وَمَنْ أَظْلَمُ مِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِب وَهُو بَدْعَىۤ إِلَى ٱلْإِسْلَامِ ، وَٱللهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال
- ٢ (٢٩٦) أَيَوَدُ أَحَدُكُم أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَةٌ مِن نَخيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كَاللَّ اللَّهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كَاللَّهُ اللَّهَارُ لَهُ فَيهَا مِنْ كَذَالِكَ كُلَّ اللَّهَ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

### (01 - IL, reei)

رقم السورة والآية

٥ (٣) ... ٱلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشُو هُمْ وَٱخْشُونِ ...

#### (١٦ - الارتداد)

- ٢ (٢١٧) . . . وَمَنْ يَرْ تَدِدْ مِنْ كُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُو كَافِرْ ۖ فَأُولَـٰ يُكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَهُو كَافِرْ ۖ فَأُولَـٰ يُكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَأُولَـٰ يُكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَهَا خَالِدُونَ .
- (٧٧) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُ وَنَ بِعَهْدُ ٱللهِ وَأَيْما َمِيمْ مَّمَنَا قَايِلًا أُولَيْكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرة وَلَا يُكَلّمُهُمُ ٱللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْمِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَة وَلَا يُرَ كِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِينَاتُ ، وَٱللهُ لَا يَهْدِى ٱللهُ وَوَمْ مَا كَفَرُوا بَعْدُ إِيمَا مِيمْ وَشَهِدُوآ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقْ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيْنَاتُ ، وَٱللهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ الطَّالِعِينَ (٨٨) أُولَـ لِمُكَ جَزَ آوَهُمُ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ ٱللهُواَلْمَلَمْ وَٱلنَّاسِأَجْمِهِينَ (٨٨) خَالِدِينَ وَيَهَا لَا يَعْنَفُ عَنْهُمُ ٱلْقَدَابُ وَلَا هُمْ يُنظُرُونَ (٨٨) إِلَّا ٱلذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدُ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَيهَا لَا يَعْنَفُ عَنْهُمُ ٱلْقَدَابُ وَلَا هُمْ يُنظُرُونَ (٨٨) إِلَّا ٱلذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدُ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَيهَا لَا يَعْنَفُ مَا اللّهُ مَنْ اللهُ وَلَا ٱللّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُمَّ ٱلْدُامُ مَنْ نَعْدِينَ مَنْ أَصَلَ مِنْ أَصَلَاحُوا وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مُنَا اللّهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَلَى اللّهُ مَنْ أَللهُ عَلَيْكُ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمَ مَنْ اللّهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللهُ وَلَ وَمَا لَهُ مُ مَنْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلُوا ٱللللهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلُوا ٱللللهُ مَنْ اللّهُ مَا أَلَدُ مِنَ اللّهُ وَلَا الللهُ مَنْ اللّهُ وَلَوا ٱللللهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ وَلَوا الللهُ مَنْ اللّهُ وَلَهُمْ اللّهُ مَلْ وَلَوا اللللهُ مَنْ اللّهُ وَلَوا الللهُ مَنْ اللّهُ وَلَهُ مَا أَلْكُونُ اللّهُ وَلَوْمُ اللّهُ مَلْ اللّهُ وَلَهُ مَا اللّهُ وَلَهُ مُلْولُولُ الللهُ وَلَا الللهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَلْ الللّهُ وَلَوا الللللهُ الللللهُ اللّهُ وَلَا الللللهُ وَلَا الللللّهُ مَلْ اللّهُ وَلَولُولُوا اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ اللّهُ مَلْ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللّهُ مِنْ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال
- ٥ (٣) ... اُلْيَوْمَ يَئِسَ اُلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَاُخْشُونِ ... (٥٢) فَتَرَى الَّذِينَ فِي تُقُوبِهِمْ مَرَّضُ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى آَنْ تُصِيبَنَا دَآ بُرِ َ أَنْ ، فَعَسَى اللهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَآ أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ (٥٣) وَيَقُولُ الَّذِينَ

- ه عَلَمْنُوآ أَهَا وَلَا ۚ اللَّذِينَ أَفْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَالِهُمْ فَأَصْبَحُوا خَالِهُمْ فَأَصْبَحُوا خَالِهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَالِهُمْ فَأَصْبَحُوا خَالِهُمْ فَأَصْبَحُوا خَالِهُمْ فَأَصْبَحُوا اللَّهِ عَلَيْهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا اللَّهِ عَلَيْهِمْ إِنَّهُمْ لَمُعَلِّمُ مُ اللَّهُمْ فَأَصْبَحُوا اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ فَأَلَّهُمْ فَأَصْبَحُوا اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ فَأَصْبَحُوا اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ فَاللَّهُمْ فَأَصْبَحُوا اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّ
- ٧٧ (٢٥) إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّوا عَلَى ٓ أَدْبَارِهِم مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَأَلُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ ٱللهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ ، وَٱللهُ يَعْلَمُ إِنْ اللهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ ، وَٱللهُ يَعْلَمُ إِنْ اللهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ ، وَٱللهُ يَعْلَمُ إِنَّ ٱللهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي اللهِ وَكُرِهُوا مِنْ اللهُ اللهُ يَضُرِبُونَ وُجُوهُهُمْ وَأَدْبَالُونَ اللهُ وَكُرِهُوا رَضُوانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْالَهُمْ . (٣١) وَلَنَبْلُونَ اللهُ حَمَّى اللهُ وَكُرِهُوا رَضُوانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْالَهُمْ . (٣١) وَلَنَبْلُونَ اللهُ مَنَّا وَسَدُّوا وَصَدُّوا وَصَدُّوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ وَشَا قُوا ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَىٰ لَنْ يَضُرُّوا ٱللهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ .
- (١١) وَإِنْ فَأَتَكُمْ شَيْءٍ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَا قَبْتُمْ ۚ فَتَاتُوا ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَا أَنْفَقُوا . . .
- ١٦ (١٠٦) مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ وَلَكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبْ مِنْ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠٧) ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَوْةَ الدُّنْيَا عَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبْ مِنْ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠٧) ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَوْةَ الدُّنْيَا عَلَى اللهَ عَرْبَةِ وَأَنَّ اللهُ لَا يَهْدِي اللهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠٧) وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ عَلَى اللهَ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ عَلَى اللهُ ال
- ( ٨٩) وَدُّوا نَوْ تَكُفُرُ وَنَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَآءً ، فَلَا تَتَّخِذُ وا مِنْهُمْ أَوْ لِيَآءَ حَتَىٰ يُهَاجِرُ وا فِي سَلِيلِ اللهِ ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاتْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْ نُمُوهُمْ ، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا لَا اللهِ ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاتْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْ نُمُوهُمْ ، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

- ( ٥٤ ) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَنْ يَرْ تَدَّ مِنْ كُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَةً عَلَى ٱللهُ بِقَوْمِ اللهُ بِقَوْمِ عَلَيْهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَةً عَلَى ٱللهُ عَلَى ٱلمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآ ثُمٍ ، ذَلكَ فَضْلُ ٱللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَآء . . .
- أَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَا قُوا اللهَ وَرَسُولَهُ، وَمَنْ يُشَاقِقِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (١٤) ذَا لِـكُمْ فَا فَدُوتُوهُ وَأَنَّ لِلْـكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ .

#### ﴿ ١٧ - النفاق ﴾

- المَّنُوا وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ وَامَنَا بِاللهِ وَ بِالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُمْ فِي مُؤْمِنِينَ (٩) يُخَادِعُونَ ٱللهَ وَٱللَّذِينَ وَمَا يَشْعُرُ وَنَ (١٤) وَ إِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ وَامَنُوا قَالُوآ وَامَنَّا وَ إِذَا خَوْا اللّهُ مِنْ وَمَا يَشْعُرُ وَنَ (١٤) وَ إِذَا لَقُوا ٱللّذِينَ وَامَنُوا قَالُوآ وَامَنَّا وَ إِذَا خَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوآ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَعْنُ مُسْتَهْ وَوَنَ (١٥) ٱللهُ يَسْتَهُ وَيَ يُهِمْ وَيَعُدُّهُمْ فِي الْحَيَوٰةِ ٱللهُ يَسْتَهُ وَيُعُمُ وَيَعُدُّهُمْ فَي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ . (٢٠٤) وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللهَ عَلَىٰ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ . (٢٠٤) وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱلللهَ عَلَىٰ مَا فَعُلْكَ ٱلْحَرْثُ مَا يَعْمَهُونَ . (٢٠٠) وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱلللهَ أَخَذَتُهُ ٱلْمِزَّةُ بِالْإِثْمَ ، وَلَيْشَ ٱلْمِهَادُ (٢٠٠) وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱلللهَ أَخَذَتُهُ ٱلْمِزَّةُ بِالْإِثْمَ ، وَلَيْشَ ٱلْمِهَادُ .
- ﴿ (٦٠) أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلدَّينَ يَرْ عُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا عِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَكُورُوا بِهِ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ صَلَالًا بَعِيدًا (٢٦) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَنْزِلَ ٱللهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَا فِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صَدُودًا (٦٢) وَكَيْفَ إِذَا أَصَا بَهُم مصيبة عَا قَدَّمَت أَيْدِيهِم مُمَّ جَادُوكَ يَحْلُفُونَ بِاللهِ إِنْ مَدُودًا (٦٢) وَكَيْفَ إِذَا أَصَا بَهُم مصيبة عَا قَدَّمَت أَيْدِيهِم مُمَّ جَادُوكَ يَحْلُفُونَ بِاللهِ إِنْ أَرَدْ نَا إِلاَ إِلَى مَا أَنْوَقُونَ بِاللهِ إِنْ أَرَدُ نَا إِلاَ إِلَى مَا أَنْوَقُونَ بِاللهِ إِنْ أَلْهُ مَنْ فَي تُلُومِهِم فَاعْرِضْ عَهُمْ وَعَظْهُم وَقُلُ لَهُمْ فِي أَنْفُومِ فَي قُلُومِهِم فَاعْرِضْ عَهُمْ وَعَظْهُم وَقُلُ لَهُمْ فِي أَنْفُومِ فَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

- وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَمْ جَهِيعًا (١٤١) اللَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتَحْ مِّنَ الله قَالُوآ الله فَالله الله الله فَالله وَهُو عَلَيْكُمْ وَإِنْ كَانَ الله كَافِرِينَ نَصِيبُ قَالُوآ الله وَهُو عَلَيْكُمْ وَإِنْ كَانَ الله كَافُومِينَ الله الله وَالله وَهُو عَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوآ إِلَى الصَّلَوْةِ قَامُوا كُسَالَى الله الله وَالله وَالله وَهُو عَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوآ إِلَى الصَّلَوْةِ قَامُوا كُسَالَى الله وَالله وَاله وَالله وَ
- ٨ (٤٩) إِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَا فِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُو بِهِم مَّرَضْ غَرَّ هَاوُلَآ ۚ دِينَهُمْ ، وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ 
  قَاإِنَّ ٱللهَ عَزِيزٌ تَحَكِيمٌ .
- (٦٤) يَحْدَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنزَل عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّهُمْ بِمَافِي قُلُوبِهِمْ ، قُلِ السَّهَوْ بِوَآ إِنَّ اللَّهِ مَالِيَةِ وَرَسُولِهِ مَّا تَحْدَرُونَ (٥٦) وَ لَئِنْ سَأَنْهَمْ لَيقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَحُونُ وَ نَلْعَبُ ، قُلْ أَ بِاللَّهِ وَالِيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ نَسْتَهْ بِهِونَ (٦٦) لَا تَعْتَذَرُوا قَدْ كَفَوْ ثُمْ بَعْدَ إِمَانِكُمْ ، إِن نَعْفُ عَنْ طَآئِفةٍ مِّنْ بَعْضِ ، يَأْمُرُونَ نَعْدَبُ طَآئِفةً مِئْلَا مُعْرُونِ وَيَعْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ، نَسُوا اللهَ فَنسِيهُمْ ، إِنَّ المُنافقين الْمُعْرُونِ وَيَعْبِضُونَ أَيْدِيهُمْ ، نَسُوا اللهَ فَنسِيهُمْ ، إِنَّ المُنافقينَ وَالْمُنافقينَ وَالْمُنافِقينَ وَالْمُنافقينَ وَاللَّهُمُ اللهُ مَا قَالُوا وَلَقَدْ وَالْمُنافقينَ وَالْمُنافقينَ وَالْمُنافقينَ وَاللَّهُمُ اللهُ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلَمَ اللهُ مِنْ وَلَيْ مَنْ وَاللّهُ وَسَلَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ، وَمَأُواهُمْ جَهَمَّ مُ وَهَمُوا بِمَا لَمْ مِنْ عَلَونَ اللهُ عَذَابًا أَيمًا فِي اللهُ عَلَى وَاللّهُ لَوْ اللهُ عَلَيْهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِلللهُ عَنْ اللهُ عَنَامُ اللهُ عَنْ عَالَوا كَلَمْ وَاللّهُ مِنْ فَضْلِهِ ، وَكَلُو اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ لَيْنَ عَلَى اللهُ لَا أَنْ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

- النَصَّدَّ قَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (٧٦) فَلَمَّ ءَاتَاهُم مِّنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْاْ وَهُم مُعْرِضُونَ
  (٧٧) فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِى قُلُو بِهِمْ إِلَىٰ يَوْم يَلْقَوْ نَهُ بِمَا أَخْلُوا اللهَ مَاوَعَدُوهُ وَ بِمَا كَانُوا يَكُذِ بُونَ
  (٧٧) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُواهُمْ وَأَنَّ اللهَ عَلَّامُ النَّهُ عَلِيم المَعْ اللهَ عَلَام اللهَ عَلَى اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ الله
- ٢٤ (٤٧) وَيَقُولُونَ ءَامَنًا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ ، وَمَآ أُولَيْكَ بِالْمُونُمِنِينَ (٤٨) وَ إِذَا دُعُو أَ إِلَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ بِالْمُونُمِنِينَ (٤٨) وَ إِذَا دُعُو أَ إِلَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ (٤٩) وَ إِنْ يَكُن لَّهُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (٥٠) أَفِي قُلُو بِهِمْ مَّرَضٌ أَمِ ٱرْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ ٱللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ، بَلْ أُولَـٰ يْكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ .
- ٢٩ (١٠) وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللهِ فَإِذَ آ أُوذِي فِي ٱللهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَمَذَابِ ٱللهِ وَٱلنِنْ جَآء نَصْرُ مِّنَ ٱللهُ مِنْ مَنْ يَقُولُ ءَامَنَّا مِعَكُمْ ،أَو لَيْسَ ٱللهُ بِأَعْلَمَ بِمَافِي صُدُورِ ٱلْمَالَمِينَ (١١)وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللهُ عَلَمَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِمَافِي صُدُورِ ٱلْمَالَمِينَ (١١)وَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ عَلَمُ أَلْ أَلْهُ عَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا
- ٣٣ (٢٤) لِيَجْزِى ٱللهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ، إِنَّ ٱللهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِياً . (٤٨) وَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللهِ ، وَكَفَىٰ بِاللهِ وَكِيلًا . (٧٧) لِيُعَدِّبَ ٱللهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللهُ عَفُورًا رَّحِيمًا .
- ٤٨ (٢) وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلظَّآنِينَ بِاللهِ ظَنَّ ٱلسَّوْء ، عَلَيْهِمْ وَالْمُشْرِكَاتِ ٱلطَّآنَيْنَ بِاللهِ ظَنَّ ٱلسَّوْء ، وَغَضِبَ ٱللهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ، وَسَآءَتْ مَصِيراً .
- ٥٧ (١٣) يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَا فِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنْظُرُ وَنَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُوا وَرَآءَكُمْ

  فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ ٱلْمَذَابُ

  (١٤) يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ يَنَكُن مَّعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَـٰكِنَّكُمْ فَقَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّضْتُمْ وَارْتَبْتُمُ وَارْتَبْتُمُ وَقَرَبَضْتُمْ وَارْتَبْتُمُ وَارْتَبْتُمُ وَقَرَبَضْتُمْ وَارْتَبْتُمُ وَقَرَبَضْتُمْ وَرَبَضْتُمْ وَارْتَبْتُمُ وَارْتَبْتُمُ وَقَرَبَضْتُمْ وَتُرَبَّضْتُمْ وَارْتَبْتُمُ وَارْتَبْتُمُ وَارْتَبْتُمُ وَقَرَبُكُمْ الْأَمَانِيُّ حَتَىٰ جَآءَ أَمْرُ ٱللهِ وَغَرَّكُمْ بِاللهِ ٱلْغَرُورُ .
- ٥٩ (١١) أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَثِنْ أُخْرِجْتُمُ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ تُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَ نَّكُمْ وَٱللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَا إِنَّهُ تُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَ نَّكُمْ وَٱللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَا اللهُ لَا لَكَاذِبُونَ .

٣٣ (١) إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَا فِقُونَ قَالُوا نَشْهِدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللهِ وَٱللهُ يَدْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللهُ يَشْهِدُ إِنَّ اللهُ عَلَىٰ اللهِ ، إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَمْمُلُونَ (٣) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُيعِ عَلَىٰ قُلُو بِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ (٤) وَإِذَا يَعْمَلُونَ (٣) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُيعِ عَلَىٰ قُلُو بِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ (٤) وَإِذَا رَأْيْتَهُمْ نَحْيُكَ أَجْسَامُهُمْ ، وَ إِنْ يَقُولُوا تَسْعَعْ لِقَوْ لِهِمْ ، كَأَنَّهُمْ خُسُبُ مُسَنِّدَةٌ ، يَحْسَبُونَ كُلُّ صَيْحَة عَلَيْهِمْ ، هُمُ ٱلْمَدُو فَاحْذَرُهُمْ ، قَاتَلَهُم ٱللهُ ، أَنَّى بُوفَكُونَ (٥) وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ تَعَلَيْهِمْ وَالْمَيْفُونَ وَهُمْ مُسْتَكُونِ (٥) وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ تَعَلَيْهِمْ وَاللّهُ لَوْ وَالْمُولُوا تَسْعَعْ وَرَأَيْتَهُمْ ، يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكُمْرُونَ (٦) مَواللهُ لَوْ وَالْمُولُولُ اللهُ لَوْ وَالْمُهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ وَاللّهِ لَوْ وَالْمُ لَوْ وَالْمُ لَلْهُ لَلْهُ مَلْ يَعْفُونَ وَهُمْ مُسْتَكُمْرُونَ (٦) وَإِذَا قِيلَ لَمُ مُ اللّهُ لَوْ وَلَا رُعُومَهُمْ وَرَأَيْتُهُمْ ، إِنَّ الللهَ لَا يَهُمُ مُ اللّهُ وَوَلَا مُنْ يَغْورُ اللهُ لَوْ وَلَا مُولِلُهُ لَلْهُ لَلْهُ مَلْ اللّهُ لَا يَعْفُولُ وَلَو اللّهُ لَوْ وَلَو اللّهُ عَلَى مَنْ عَنِمُ وَلَو اللّهُ لَعْمُ وَلَ لَكُونَ اللّهُ لَا لَهُ مَلْ اللّهُ اللّهُ لَمُ اللّهُ اللّهُ الْمَدِينَة وَلَوسُولِهِ وَلِلْمُولِينَ وَلَكَ الْمُنَاقِقِينَ لَا لَا لَعْمُولُ الللهُ وَلَكَ مَا الْمُنَاقِقِينَ لَا يَعْقَبُونَ (٨) يَتُولُونَ لَيْنَ وَلَكَمْ اللّهُ الْمُنَاقِقِينَ لَا يَعْقَولُولُ اللّهُ وَلَا مُؤْمِنِ وَلَمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا كُونُ وَلَوسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكَى الْمُنَاقِقِينَ لَا يَعْمُونَ لَكُونَ اللّهُ مَا الْمُنَاقِقِينَ لَا لَا لَا لَا اللّهُ الْمُنَاقِقِينَ لَا اللّهُ وَلِولُولُ اللّهُ وَلِولُولُولُ اللّهُ مُ اللّهُ وَلِ الللللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَولُولُولُولُولُ اللّهُ وَلِولُولُولُ اللّهُ مُولُولُولُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

٣٦ ( ٩ ) يَا أَيُّهَا ٱلنَّهِيُّ جَاهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَا فِقِينَ وَأَغْلُظْ عَلَيْهِم ، وَمَأْوَاهُمْ جَهَمَّ ، وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ.

#### (١٨ - الظن)

١٠ (٣٦) وَمَا يَنْبِعُ أَكُثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا، إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا، إِنَّ ٱللهَ عَلِيمٌ مِمَا يَفْعَلُونَ.

٦ (١١٦) وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي ٱلْأَرْضِ بُضِلُوكَ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ ، إِنْ يَنْبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا الطَّنْ وَإِنْ هُمْ إِلَّا الطَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَا الطَّنْ وَإِنْ هُمْ إِلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الطَّنْ وَإِنْ هُمْ إِلَّا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا الطَّنْ وَإِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الطَّنَّ وَإِلَّا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ الللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّقُلُولَ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ إِلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللّلْمُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّاللللَّاللَّالَّلْمُلَّ الللللللللَّلْمُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّاللللللَّاللَّا

#### ( 19 - Ilmpelz)

﴿ ٦٩) وَمَن يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَنْكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْمَ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالصِّدِيقِينَ ، وَحَسُنَ أُولَـنْكَ رَفِيقًا .

# ﴿ ٢٠ — المعجزات أو الآيات ﴾

- (٣٥) وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَمًا فِي ٱلسَّمَآء فَتَا أَيْهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ ، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ (٣٦) إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ . وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَنُهُمُ ٱللهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (٣٧) وَقَالُوا لَوْ لَا نُرِّلُ لَيَّا يَعْمُونَ عَلَى اللهُ عُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (٣٧) وَقَالُوا لَوْ لَا نُرِّلُ لَا يَعْمُونَ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ
- ١٠ (٢٠) وَيَقُولُونَ لَوْلَآ أُنْزِلَ عَلَيْهِ عَايَةٌ مِنْ رَّبِّهِ ، فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْفَيْبُ لِلهِ فَانْتَظِرُوآ إِنِّى مَعَكُم مِّنَ أَنْدُ لِلهِ فَانْتَظِرُواۤ إِنِّى مَعَكُم مِّنَ أَنْدُ
  - ١٢ (١٠٥) وَكَأْيِّنَ مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ.
- ١٣ (٧) وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَآ أُنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّةٍ ، إِنَّمَ أَنْدُرْ ، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ . (٧٧) وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَآ أُنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّةٍ ، قُلْ إِنَّ ٱللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَآهِ وَيَهُ مِن رَّبِّةٍ ، قُلْ إِنَّ ٱللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَآهِ وَيَهُ أَنْ وَرُءَانَا سُبِرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ وَيَهُ لَلهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ كُلِّ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَنْ يَشَآهِ ٱللهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ كُلِّ بِهِ ٱلْمُوثَى ، بَلِ لِللهِ ٱلْأُمْرُ جَمِيعًا ،أَ فَلْمَ يَيْشَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَن لَوْ يَشَآهِ ٱللهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ كُلِّ بِهِ ٱلْمُوثَى ، بَلِ لِللهِ ٱلْأُمْرُ جَمِيعًا ،أَ فَلْمُ يَنْشَى ٱللّذِينَ ءَامَنُواۤ أَن لَوْ يَشَآهِ ٱللهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ، أَ فَلْ يَشَلُ اللهُمْ أَزُواجًا وَذُرِّيَّةً ، وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَأْتِي بِعَايَةٍ إِلّا بِإِذِنِ ٱللهِ ، لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابَ . . . (٣٨) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزُواجًا وَذُرِّيَّةً ، وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَأْتَى بِعَايَةً إِلّا بِإِذِنِ ٱللهِ ، لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابَ . . . (١٨٨ ) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزُواجًا وَذُرِّيَّةً ، وَمَا كَانَ لِرَسُولُ أَمْ كُولُولُ كَانَ لَهُ مُ أَنْ وَاللّهِ ، لِكُلُّ أَجَلِ كِتَابَ . . . (١٨٩ ) وَلَقَدْ أَلْهُ مُ لِكُلُّ أَجَل كِتَابَ .
- ١٧ (١) سُبْحَانَ ٱلَّذِي أَمْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيهُ مِنْ ءَايَاتِنَا ، إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ . (٥٩) وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ عَوْلَهُ لِنُرِيهُ مِنْ ءَايَاتِنَا ، إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ أَلْقَاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ، وَمَا نُرْسِلُ إِلْآيَاتُ لَكُ أَن لَكُ أَن لَكُ أَن كُذَب بِهَا ٱلْأُولُونَ ، وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ، وَمَا نُرْسِلُ إِلاَّ يَاتُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَعْوِيفًا (٢٠) وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِن رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ، وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّولِيَا ٱلنِّي إِلْاَ يَتَ

- رَمْ السَّرُولُولِ اللَّهِ اللَّهُ الللللِ
  - ٠٠ (١٣٣) وَقَالُوا لَوْ لَا يَأْتِينَا بِئَايَةٍ مِّن رَّبِّهِ ، أَوَ لَمْ تَأْتِهِمْ كَبِيَّنَةُ مَا فِي ٱلصَّحُفِ ٱلْأُولَىٰ .
- ٢١ (١٦) وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (١٧) لَوْ أَرَدْ نَآ أَن نَتَّخِذَ لَهُوَّا لَا تَخَذْنَاهُ مِن لَذُنَّا آ إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ .
  - ؟ ٤ ( ٣٩ ) مَا خَلَقْنَاهُمَآ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكُثَّرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
- ٢٩ (٥٠) وَقَالُوا لَوْ لَا ۚ أَنْزِلَ عَلَيْهِ عَايَاتٌ مِّن رَّبِهِ ، قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَاتُ عِنْدَ ٱللهِ وَإِنَّمَا ۖ أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (٥٠) أَوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ ، إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى اللهِ وَإِنَّمَا أَنْ لَكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى اللهِ لَمْ اللهِ عَلَيْهِمْ ، إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى اللهِ لَمْ اللهِ وَإِنَّمَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ ، إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى اللهِ لَمْ اللهِ اللهَا اللهِ ال
- ٣٢ (١٥) إِنَّمَا يُؤْمِنَ بِتَايَاتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكُبُرُونَ .
- ٤ (٣٥) ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَاياتِ ٱللهِ بِعَيْرِ سُلطانٍ أَتَاكُمْ ، كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ ٱللهِ وَعِنْدَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا . . .
- ٣٣ ( ٩ ) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْ كُرُوا نِعْمَةَ ٱللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ ثَرَوْهَا، وَكَانَ ٱللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا.
- ٢٤٣) أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أَلُونْ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللهُ مُوتُوا ثُمُّ أَخْيَاهُ ،
   إِنَّ ٱللهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ .
  - ٢٤ (٣٥) وَيَمْلُمَ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي عَايَاتِنَا مَا لَهُم مِّنْ مَّحِيصٍ .

### ﴿ ٢١ – الموت)

- ٣ (١٤٣) وَلَقَدْ كُنْتُمْ كَنْتُمْ كَنْتُمْ لَأَنْ مَنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمُ تَنْظُرُونَ .
  - ع (٧٨) أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ ...
    - ٦٩ ( ٨ ) فَهَـَلْ تَرَىٰ لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةٍ .

٦٢ ( ٨ ) قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُ وَنَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ، ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشهادَةِ فَاللهِ الْغَيْبِ وَٱلشهادَةِ فَيُنَبِّبُكُمْ مِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .

٢١ (٣٤) وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ ، أَ فَإِن مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَالِدُونَ (٣٥) كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ ٱلْمَوْتِ، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَٱلْخَبْرِ فِتْنَةً ، وَ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ .

٧٧ (٢) ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوْةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ.

#### ( TY - 14 clas )

٢٦ (٢١٤) وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَ بِينَ .

٢٩ (٦٩) وَٱلَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِ يَنَّهُمْ سُبُلَنَا . . .

٥٠ (٤٥) نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ، وَمَآ أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ، فَذَكِّنْ بِالْقُرْءَانِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ .

• ١١ (١) إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللهِ وَٱلْفَتْحُ (٢) وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللهِ أَفْوَاجاً (٣) فَسَبِّحْ بِحَمْدِرَبِكَ وَأُسْتَغْفِرْهُ ، إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً .

## ( ٢٣ - الدعوة إلى الدين ﴾

١٦ (١٢٥) أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحَكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ، إِنَّ رَبَّكَ مُو وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ .

#### ( 37 — التعصب )»

٣ (٧٣) وَلَا تُؤْمِنُواۤ إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَـكُمْ . . .

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُو لِللَّهِ تَبَرَّأُ
 مِنهُ ، إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأُوَّاهُ حَلِيمٌ .

#### ( ۲۰ - النشدد )

رقم السورة والآية

٢ (١٩٣) وَفَا تِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةَ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَهِ ، فَإِنِ ٱنْتَهَوْ أَ فَلَا عُدُوانَ إِلَّا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

٣ (٨٥) وَمَنْ يَبْتَغ ِغَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِيناً فَآنْ يُقْبَلَ مِنهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ

- ( ٤ ) قَدْ كَأَنَتْ لَكُمْ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِمِ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَآهِ مِنْكُمْ وَكِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ كَفَرْ نَا بِكُمْ وَ بَدَا بَيْنَاوَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآهِ أَبَدًا حَتَّىٰ تُوْمِنُوا بِاللهِ وَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ كَفَوْ نَا بِكُمْ وَ بَدَا بَيْنَاوَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآهِ أَبَدًا حَتَّىٰ تُوْمِنُوا بِاللهِ وَحُدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْء ، رَبَّنَا عَلَيْك وَحَدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْء ، رَبَّنَا عَلَيْك تَوَالَ إِبْرَاهِيمَ لَأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْء ، رَبَّنَا عَلَيْك تَوَالَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْء ، رَبَّنَا عَلَيْك تَوْمَ لَا إِبْرَاهِيمَ لِللَّهِ مِنْ أَنْهِ إِلَيْكَ أَنْهُ اللَّهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُوالِقُوا الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّلْمُ اللَّهُ
- ٩ (٣٩) قَانُوا ٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَنْيَدَ وَهُمْ صَاغِرُونَ. (١١٣) مَا كَانَ للبَّهِ وَاللّٰذِينَ الْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَنْيَدَ وَهُمْ صَاغِرُونَ. (١١٣) مَا كَانَ اللّهَ عَنْوَ وَلا يَلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواۤ أُولِى قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُمْ أُنَّهُم أَنَّهُم أُنَّهُم أَنْ إِبْرَاهِمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةً وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمّا أَصْمُولُ اللّهُ عَدُو اللّهُ مَا لَيْ اللّهُ عَدُو اللّهُ مُلُوا اللّهُ مُلُولًا اللّهُ عَدُو اللّهُ مُلُولًا مَنْ مَا أَنْ اللّهُ عَنُونَ لَا مُنْ اللّهُ عَلُولًا اللّهُ عَدُو اللّهُ مَا وَخَدُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَعْدُوا لَهُمْ كُلّ مَرْصَدِ ، فَإِنْ تَابُوا وَالْمُولُ اللّهُ عَلُولًا اللّهُ مُنْ مَنْ عَدُو اللّهُ اللّهُ عَنُونَ لَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَفُونٌ رَجِيمٌ . (٥) فَإِذَا ٱلللّهُ عَفُونٌ رَجِيمٌ . وَقَامُوا الْعَلَافَةَ وَءَاتُواْ ٱلنّ اللّهُ عَفُونٌ رَجِيمٌ . إِنَّ ٱلللّهُ عَفُونٌ رَجِيمٌ . وَقَامُوا السّلِيلَةُ مُ ، إِنَّ ٱلللّهُ عَفُونٌ رَجِيمٌ . وَقَامُوا السّلِيلَةُ مُ ، إِنَّ ٱلللّهُ عَفُونٌ رَجِيمٌ .

٢٨ (٨٦) ... فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَأَ فِرِينَ .

- ٧١ (٢٦) وَقَالَ نُوحْ رَّبِ لَا تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ دَيَّارًا (٢٧) إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِلَى وَقَالَ نُوحْ رَّبِ لَا تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا .
- ٩ (٧٣) عِنَاتُهَا ٱلنَّذِينَ جَاهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَا فِتِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَمُ ، وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ . (٧٣) عِنْقُهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا قَاتِلُوا ٱلَّذِينَ عَلُولَنَّ مِنَّ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ، وَٱعْلَمُوا الَّذِينَ عَلُولَةً مِنَّ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ، وَٱعْلَمُوا اللَّذِينَ عَلَمُ اللَّهُ مِنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ عِلْظَةً ، وَٱعْلَمُوا اللَّذِينَ عَلَمُ اللَّهُ مَا ٱلْمُتَقَبِّنَ .
  - ٦٦ ( ٥ ) مَا يُمَا النَّهِيُّ جَاهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَا فِينَ وَأَغْلُظْ عَلَيْهِمْ . . .

- ٤٧ (٤) فَإِذَا لَقِيْتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا ٱلْوَ ثَاقَ ... (٨) وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَ أَعْمَالَهُمْ .
- (١٣) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُوا لَا تَتُولُوا قَوْمًا غَضِبَ ٱللهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ أَنْ اللَّاخِرَةِ كَمَا يَئِسَ اللهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ اللهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنْ ٱلْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ
- ٥ (١٥) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ٱلْبَهُودَ وَٱلنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ . بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا لَهُ بَعْضٍ ، وَمَنْ يَتَوَلَّهُم مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ، إِنَّ ٱللهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ .
- (١) يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّ كُمْ أَوْ لِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنْ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّا كُمْ أَنْ تُوْمِنُوا بِاللهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادَا فِي سَلِيلِي وَٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِي ، تُسِرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَعْلَمُ مِنَا أَعْلَمُ مَنْ أَعْدَا وَمَا أَعْلَمُهُمْ وَمَا أَعْلَمُ مَنْ مُولِ وَإِلَيْهِمْ بِالْمُودَةِ وَأَنَا أَعْلَمُ مِنَا أَعْلَمُ مَا أَعْلَمُ وَمَا أَعْلَمُ مَنْ مَوْمَا أَعْلَمُ مَنْ مَا مُولَةً وَلَا يَعْمُ مِالْمُودَةِ وَأَنَا أَعْلَمُ مِنْ مَا أَعْلَمُ مَا أَعْلَمُ مَنْ مَا أَعْلَمُ مَنْ مَا أَعْلَمُ مَا أَعْلَمُ مَنْ مَا أَعْلَمُ مَنْ مَا لَكُمْ وَقَدُوا لَوْ تَكُفُرُونَ .
- ومَنْ يَتُولَهُم مِّنْكُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢) قُلْ إِنْ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَان، وَمَنْ يَتُولَهُم مِّنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٤) قُلْ إِنْ كَانَ عَابِما وَ كُمْ وَأَبْنَا وَ كُمْ الظَّالِمُونَ (٢٤) قُلْ إِنْ كَانَ عَابِما وَكُمْ وَأَبْنَا وَ كُمْ الظَّالِمُونَ (٢٤) قُلْ إِنْ كَانَ عَابِما وَكُمْ وَأَبْنَا وَكُمْ وَعَشِيرَ تُكُمْ وَعَشِيرَ تُكُمْ وَأَمْوَالْ اُقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَحْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ وَإِنْ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَرَسُولِهِ وَجِهادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَىٰ يَأْتِي اللهُ بِأَمْرِهِ،
  وَاللهُ لَا يَهُ لَا يَهُ دِى اللهُ وَرَسُولِهِ وَجِهادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَىٰ يَأْتِي اللهُ إِنْمُونَ اللهُ وَرَسُولِهِ وَجِهادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَىٰ يَأْتِي اللهُ إِنْمُونَ اللهُ وَرَسُولِهِ وَجِهادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَىٰ يَأْتِي اللهُ إِنْمُونَ اللهَ وَاللهُ اللهُ إِنْ اللهُ وَرَسُولِهِ وَجِهادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَىٰ يَأْتِي اللهُ إِنْمُ وَاللهُ اللهُ وَرَسُولِهِ وَجِهادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَىٰ يَأْتِي اللهُ إِنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ وَاللهُ اللهُ اللهِ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله
- ٨٠ (٢٢) لا تَحِدُ قَوْمًا يُونْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوا دُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولهُ وَلَوْ كَانُوا ءَا بَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَا ءَهُمْ أَوْ إِخُوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ، أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مَنْ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ، رَضِي اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ، مَنْهُ ، وَيُدُخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ، رَضِي اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ، أَوْلَئِكَ حِزْبُ اللهِ مُمُ اللهَ اللهِ هُمُ اللهَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ
- ٤ ( ٨٩ ) وَدُُوا لَوْ تَكَنْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَآءً ، فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا

- وَم سَوْرِو وَمَ يَ سَبِيلِ ٱللهِ ، فَإِنْ تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُمْ ، وَلَا تَتَّخِـ ذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلِيًّا وَلِيًّا وَلِيًّا .
- و (٣٣) إِنَّمَا جَزَآهُ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَلَّلُوآ أَوْ يُصَلَّبُوآ أَوْ يُصَلَّبُواۤ أَوْ يُصَلَّبُواۤ أَوْ يُسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ ، ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَا ، وَلَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا ، وَلَهُمْ فِي ٱللَّرْيَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ (٣٤) إِلَّا ٱلّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ، فَاعْلَمُوآ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ (٣٤) إِلَّا ٱلّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ، فَاعْلَمُوآ أَنَّ اللهُ غَفُورُ رَّحِمَ .

٨ ( ٨ ) فَلَا تُطِعِ ٱلْمُكَذِّبِينَ (٩) وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيَدْهِنُونَ .

﴿ (٥٥) إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِنْدَ ٱللهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُونْمِنُونَ (٥٦) ٱلَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّ وَوَهُمْ لَا يَتَقَوُنَ (٥٧) فَإِمَّا تَمْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَ كُرُونَ .

### ( 77 — التسامل »

- ٢٩ (٤٦) وَلَا تُجَادِلُوآ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ، وَقُولُوآ ءَامَنَّا بِالَّذِينَ اللَّهِ عَلَيْهُمُ ، وَقُولُوآ ءَامَنَّا بِالَّذِينَ اللَّهِ عَلَيْهُمُ وَ إِلَيْهُمُ وَ إِلَيْهُمُ وَ إِلَّهُمُ أَوْ إِلَيْهُمُ وَ إِلَّهُمُ مُواحِدٌ وَآخُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ .
- إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱلَّذِينَ هَادُوا وَٱلنَّصَارَىٰ وَٱلصَّا بِئِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَ نُونَ .
- ٥ ( ٦٩ ) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱلَّذِينَ هَادُوا وَٱلصَّابِئُونَ وَٱلنَّصَارَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ .
  - ٢ (٨٢) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ ، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .
- ٢٦ (١٣) إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا ٱللهُ ثُمُّ ٱلسَّقَامُوا فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ (١٤) أُولَـ لَٰكِ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَآءً بِمَا كَانُوا بَعْمَلُونَ .
- ٢ (٢٥٦) لآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ ، قَد تَبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيِّ ، فَمَنْ يَكْفُر ْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اللهِ اللهِ فَقَدِ اللهِ اللهِ فَقَدِ اللهِ اللهِ فَقَدِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ

- ٤٢ (١٥) فَلِذَ اللَّهُ فَادْعُ ، وَٱسْتَقِمْ كَمَا أَمِرْتَ ، وَلَا تَنَبّعِ أَهْوَ آءَهُمْ ، وَقُلْ ءَامَنْتُ مِمَ أَنْوَلَ ٱللهُ مِنْ وَلَا تَنَبّعِ أَهُو آءَهُمْ ، وَقُلْ ءَامَنْتُ مِمَ أَنْوَلَ ٱللهُ مِنْ أَللهُ مِنْ أَللهُ مَنْ أَللهُ وَبُنَا وَرَبُّكُمْ ، لَنَا أَعْمَالُكُمْ ، لَاحُجَّةَ كَانُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ، لَلهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ، وَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ .
- ٢ (١٠٩) وَدَّ كَثِيرُ مِّنْ أَهْ لِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اللهَ عَلَىٰ أَنْفُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ ، فَأَعْفُوا وَأَصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِي ٱللهُ بِأَمْرِهِ ، إِنَّ ٱللهَ عَلَىٰ أَنْفُ مِعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ ، فَأَعْفُوا وَأَصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِي ٱللهُ بِأَمْرِهِ ، إِنَّ ٱللهَ عَلَىٰ لَكُمْ مَنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ ، فَأَعْفُوا وَأَصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِي ٱللهُ بِأَمْرِهِ ، إِنَّ ٱللهَ عَلَىٰ لَكُمْ مَنْ بَعْدِ مِنْ .
- ا وَلَا تَسُبُوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ فَيَسُبُوا ٱللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ، كَذَٰ لِكَ زَيَّنَا لِـكُلِّ أُمَّةٍ عَمَامُمْ ثُمَ إِلَىٰ رَبِّهِم مَرْجِعهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ عِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .
- وَالْأَحْبَارُ مِمَا السَّوْرَاةَ فِيهَاهُدَى وَنُورْ ، يَحْكُمُ مِهَا السَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُواوَالرَّ بَانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ مِمَا السَّعْفُولُوا مِنْ كِتَابِ اللهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ، فَلَا تَحْشُوا النَّاسَ وَاخْشُونِ وَلَا تَشْتُرُوا بِنَايَاتِي ثَمَناً قَلِيلًا ، وَمَن لَمَّ يَحْكُم مِيمَ أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَيْكَ هُمُ اللَّكَا فِرُونَ . وَالتَيْنَاهُ وَلَا يَشْتُرُوا بِنَايَاتِي ثَمَناً قَلِيلًا ، وَمَن لَمَّ يَحْكُم مِيمَ النَّوْرَاةِ وَلَا يَشْتُرُوا بِنَايَاتِي ثَمَناً قَلِيلًا ، وَمَن لَمَّ مَوْيَمَ مُصَدِّقًا لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمُورَةٍ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَقِينَ الْمُنْ الْإِنْجِيلِ مِمَ أَنْزَلَ اللهُ عَنِي يَدَيْهِ مِنَ التَوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَقِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَنْزِلَ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْ عِظَةً لِلللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النّورَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ مَن اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْكَتَابِ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لَمّا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ مَن الْكَتَابِ وَلَا تَتَبِع مُصَدِّقًا لَمّا مَنْ يَدَيْهِ مِنَ الْكَتَابِ وَلَا تَتَبِع أَهُوا اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْكَتَابِ عَلْمُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ الللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى مَنْ الللّهُ عَلَى مَنْ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ الللهُ عَلَى اللللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ ا
  - ٢ (١٣٩) قُلْ أَثُمَا جُونَنَا فِي ٱللهِ وَهُو رَبُّنَا وَرَبُّكُم ۚ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُم ۚ أَعْمَالُكُم ۚ وَنَحْنُ لَهُ تُخْلِصُونَ .

- ٣ (١١٣) لَيْسُوا سَوَآءً ، مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةٌ قَآ يُمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَاتِ ٱللهِ ءَانَاءَ ٱللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ (١١٣) لَيْسُوا سَوَآءً ، مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةٌ قَآ يُمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَاتِ ٱللهِ ءَانَاءَ ٱللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ (١١٤) يُوْمِنُونَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي ٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي ٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي ٱلْمَعْرُونِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَهُمْ يَاللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ
- ١٦٢) لَكِنِ ٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ عِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ،
  وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ ، وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أُولَـٰيْكَ سَنُوْ تِيهِمْ
  أُخْرًا عَظِيمًا .
- ٦ (٦٨) وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ، وَإِبَّا كُرَى مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (٦٩) وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَقُونَ يُنْسِيَنَكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ٱلذِّكْرَى مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (٦٩) وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَقُونَ مَنْ مَنْ حَسَابِهِم مِّنْ شَيْءُ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ .
  - ٧٣ (١٠) وَأُصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأُهْجُرْ هُمْ هَجْرًا جَمِيلًا.
- ٢٠ (١٣٠) فَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَدْ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ، وَمِنْ ءَا نَآءَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ فِحَدْ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ، وَمِنْ ءَا نَآءَ اللَّهُ وَمُنْ ءَا نَآء اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْدُ لَعَلَّكَ تَرْضَى .
  - ٤٥ (١٤) قُل لَّذِينَ ءَامَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
- ٣١ (١٥) وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى ٓ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم ۖ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا ، وَاللَّهِ عَلَى مَنْ أَنَابَ إِلَى مَنْ جِعُكُم ۚ فَأْ نَبْشُكُم ۚ بِمَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ .
- ٥ (٤٨) . . . وَلَوْ شَآءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْ لُوكُمْ فِيمَآءَاتَا كُمْ ، فَاسْتَبِقُوا الْخَبْرَاتِ، إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمُ جَمِيعًا فَيُنَبِّنُكُمْ بِمَا كَنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ .
- (٥٢) وَلَا تَطْرُ دُو ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْفَدَواةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمٍ مِّنْ شَيْء فَتَطْرُ دُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (٥٣) وَكَذَ لِكَ مِنْ شَيْء فَتَطْرُ دُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (٥٣) وَكَذَ لِكَ فَتَطْرُ دُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلطَّالِمِينَ (٣٥) وَكَذَ لِكَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِيَا ، أَلَيْسَ ٱلللهُ بِأَعْلَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِيَا ، أَلَيْسَ ٱلللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ .
- ٢٢ (٦٧) لِكُلِّ أُمَّةً جَمَلْنَا مَنْسَكًا مُمْ نَاسِكُوهُ ، فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرِ ، وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ، إِنَّكَ لَمَلَىٰ

- ٢٢ هُدًى مُسْتَقِيم (٦٨) وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ ٱللهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَـلُونَ (٦٩) ٱللهُ يَحْـكُمُ بَيْنَـكُمْ يَوْمَ اللهُ يَعْلَمُ بَيْنَـكُمْ يَوْمَ اللهُ يَعْلَمُ بَيْنَـكُمْ يَوْمَ اللهِ يَعْلَمُ فَيْ وَيُعِلَمُ فَيْ وَيُعْلَمُونَ .
- ٣٩ (٣) . . . وَٱلَّذِينَ ٱنَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْ لِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّ بُونَآ إِلَى ٱللهِ زُلْنَىٓ إِنَّ ٱللهَ يَحْـكُمُ اللهِ وَالَّذِينَ ٱنَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْ لِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّ بُونَآ إِلَى ٱللهِ زُلْنَىٓ إِنَّ ٱللهَ يَحْـكُمُ اللهِ عَنْدَالُهُ فِن . . .
- ٢٢ (٤٠) ... وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِيَمْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعْ وَصَلَوَاتْ وَمَسَاجِدُ أَيذْ كُرُ وَ لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ كَثِيرًا ...
  - ٢٥ (٦٣) وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَانِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا وَ إِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَاهِلُونَ قَٱلُوا سَلَامًا.
- ٧ (٨٧) وَإِنْ كَانَ طَآئِفَة مِّنْ كُمْ ءَامَنُوا بِالَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ وَطَآئِفَة لَمَ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَىٰ يَحْ كُمَ
   الله بَيْنَنَا ، وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَاكِمِينَ .
  - ٥٦ (١٣) ثُلَّة مِّنَ ٱلْأُوَّ لِينَ (١٤) وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ.
- ١٠٩ (١) قُلُ يَلْأَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ (٢) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٣) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٤) وَلَا أَنْتُم عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٤) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ .
- ٣ (٢٠) قَإِنْ حَا جُولتَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلْهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ، وَقُلُ لِّلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ وَٱلْأُمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُ وَ فَقَدِ ٱشْلَمْتُ وَجُهِي لِلْهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ، وَقُلُ لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ وَٱلْأُهُ مَيْنِ الْمِبَادِ . (٧٣) ... قُلْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ ٱشْلَمَوْا فَقَدِ ٱشْلَاعُ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُمَا جُولُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ، قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدَ ٱللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءَ ، وَٱللهُ وَاسِعْ عَلَمْ .
- ١٠ (٩٩) وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي ٱلْأَرْضِ كُنَّلُهُمْ جَمِيعاً ، أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَىٰ يَكُونُوا مُوْمِنِينَ (١٠٠) وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللهِ ، وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ .
  - ٣٣ ( ٤٨ ) وَلَا تُطِعِ ٱلْكَأْفِرِينَ وَٱلْمُنَا فِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتُوَكَّلْ عَلَى ٱللهِ ، وَكَنَىٰ بِاللهِ وَكِيلًا .

### ﴿ ۲۷ - الجدال ﴾

رقم السورة والآية

١٦ (١٢٥) أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِرَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ، إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ .

١٧ (٣٥) وَقُل لَّعِبَادِي يَقُولُوا ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ، إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ٠٠٠

١٨ (٥٤) ... وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا.

٢٩ (٤٦) وَلَا تُجَادِلُوآ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ، وَقُولُوآ ءَامَنَّا بِالَّذِيَ أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَ إِلَهْنَا وَ إِلَهْ كُمُ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ .

٧٤ (٥٧) وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ (٥٥) وَقَالُوآ ءَ آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ ، مَاضَرَ بُوهُ لِكَ إِلَّا جَدَلًا، بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (٥٩) إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْهَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنَى إِسْرَآءَيلَ.

٦ (١٦٤) ... ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّوْجِعُكُم ۖ فَيُنَبِّئُكُم عِاكَنْتُم فِيهِ تَعْتَلَفُونَ .

# ( ٢٨ - الفِرَق أو الشيع ﴾

٢ (٣٥٣) تِنْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ . مِّنْهُم مَّنْ كَلَّمَ ٱللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ، وَءَاتَيْنَا عِيْسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ، وَلَوْ شَاءَ ٱللهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِهِم مَّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَيْ سَاءَ ٱللهُ مَا وَمِنْهُم مَّنْ عَلَمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ ، وَلَوْ شَاءَ ٱللهُ مَا يُريدُ .
اقتتكوا وَلَكِنَ ٱلله يَفْعَلُ مَا يُريدُ .

( ٧ ) هُو ٱلذِّي أَنْزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ مِنْهُ عَايَاتُ مُحْكَماتُ هُنَّ أَمُّ ٱلْكِتَابِ وَأَخَرُ مُنَشَابِهَاتُ ، وَمَا يَعْلَمُ وَمَا ٱللَّذِينَ فِي قُلُو بِهِمْ زَيْغُ فَيَتَبِعُونَ مَاتَشَابَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَة وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ، وَمَا يَعْلَمُ تَا اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا ٱللّهُ أَو الرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمَ يَقُولُونَ عَامَنًا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْد رَبِّنَا ، وَمَا يَذَ كُرُ إِلّا تَا وَلَوْ ٱللَّهُ اللّهُ أَلُو اللّهُ إِلَّا ٱلله أَلْإِسْلَامُ ، وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ إِلّامِنْ أَولُوا ٱلْأَلْبَابِ . (١٩) إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدَاللهِ ٱلْإِسْلَامُ ، وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ إِلّامِنْ بَعْد مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ . . . (٢٠) فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلُ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِللّهِ وَمَنِ ٱتّبَعَنِ ، بَعْد مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ . . . (٢٠) فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلُ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِللّهِ وَمَن ٱتبّعَنِ ،

- وَقُلُ لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ وَٱلْأُمِيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمْ ، فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ ٱهْتَدُواْ ، وَإِنْ تَوَلَّوْاْ فَإِنَّا ٱلْهُدَىٰ عَلَيْكَ ٱلْبَلَاغُ ، وَٱللهُ بَصِيرُ بِالعِبَادِ (٧٣) وَلَا تُؤْمِنُواۤ إِلَّا لِمِنْ تَبَعَ دِينَكُمْ قُلُ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللهِ مَدَى ٱللهِ أَنْ يُؤْتَى آَحَدُ مِّثُلُ مَا أُو تِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ، قُلْ إِنَّ ٱلْهَضْلَ بِيدِ ٱللهِ هُدَى ٱللهِ أَنْ يُؤْتَى آَحَدُ مِّثُلُ مَا أُو تِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ، قُلْ إِنَّ ٱلْهَضْلَ بِيدِ ٱللهِ يُولُونَ مُنْ يَشَاهُ ، وَٱللهُ وَاسِعَ عَلَيمُ . (٧٨) وَ إِنَّ مِنْهُمْ لَقَرِيقًا يَلُولُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ وَمَاهُو مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَاهُو مِنَ اللهِ وَمَا هُو مِنْ عِنْدِ ٱللهِ وَمَا هُو مِنْ عِنْدِ ٱللهِ وَمَا هُو مِنْ عَنْدِ ٱلللهِ وَمَا هُو مِنْ عَنْدِ ٱللهِ وَمَا هُو مِنْ عَنْدِ ٱلللهِ وَمَا هُو مِنْ عَنْدِ ٱلللهِ وَمَا هُو مَنْ الْكِتَابِ وَمَاهُو مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَاهُو مَنْ أَلْكَتَابِ وَمَاهُو مَنْ عَنْدِ ٱلللهِ وَمَا هُو مَنْ عَنْدِ ٱلللهِ وَمَا هُو مَنْ عَنْدِ ٱلللهِ وَمَا هُو مِنْ عَنْدِ ٱلللهِ وَمَا مُولُولُونَ عَلَى ٱلللهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلُونَ . (١٠٥) وَلَا تَلْكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِنَاتُ ، وَأُولَـنَاكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمْ .
- إِنَّ ٱللَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ ٱللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ
   إِبَعْضٍ وَنَكُفُرُ بِبَعْضٍ وَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَخذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (١٥١) أُولَـٰ يُكَ هُمُ ٱلْكَا فِرُونَ
   خَقَّا . . .
- الْقُول عُرُورًا ، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (١١٢) وَلِتَصْغَى أَخْرُف الْقُول غُرُورًا ، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (١١٣) وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْتُ دَةُ اللَّذِينَ لَا يُوثْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرَفُوا مَا مُم مُّقْتَرَفُونَ . (١٥٩) إِنَّ اللَّهُ مُ اللَّهِ مُعَلَّونَ . (١٥٩) إِنَّ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُمَّ يُعَلَّمُ مُ فِي شَيْء ، إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللهُ مُمَّ يُعَلِّمُهُمْ فِي شَيْء ، إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللهُ مُمَّ يُعَلِّمُهُمْ فِي شَيْء ، إِنَّمَا آمُرُهُمْ إِلَى اللهُ مُمَّ يُعَلِّمُ عَلَيْهِ كَانُوا شِيَعًا لَمَّتَ مِنْهُمْ فِي شَيْء ، إِنَّمَا آمُرُهُمْ إِلَى اللهُ مُمَّ يُعَلِّمُ عَلَيْه اللَّهُ مُمَّ يُعَلِّمُ فِي اللَّهِ مُعَلَّمُ وَكَانُوا شِيعًا لَمَّتَ مِنْهُمْ فِي شَيْء ، إِنَّمَا آمُرُهُمْ إِلَى اللَّهُ مُمَّ يُعَلِمُونَ .
- ١٥ ( ٩٠) كَمَآ أَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ (٩١) ٱلَّذِينَ جَعَلُوا ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ (٩٢) فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَمَّهُمُّ أَجْمَعِينَ (٩٠) كَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ .
  - ٢١ (٩٣) وَتَقَطَّعُوآ أَمْرَهُمْ بَيْهُمْ ، كُلُّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ .
- ٢٣ (٥٥) فَتَقَطَّعُوآ أَمْرَهُمْ ۚ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ، كُلُّ حِزْبِ عِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (٥٥) فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَ بَهِمْ حَتَّىٰ حَتَّىٰ حِينِ (٥٥) فَكَرْهُمْ فِي غَمْرَ بَهِمْ بِهِ مِن مَّالَ وَبَدِينَ (٥٦) نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ ، بَل لَّا يَشْمُرُونَ (٥٥) أَيَحْسَبُونَ أَنَّهَ أَمْمُ مِنْ خَشْيَة رَبِّهِم مُشْفِقُونَ (٨٥) وَالَّذِينَ هُمْ بِعَايَاتٍ رَبِّهِمْ يَشْفِقُونَ (٨٥) وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ (٢٠) وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا عَاتَواْ وَ وَلَا بَهُمْ وَحِلَةَ يُولُونَ (٢٠) وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا عَاتَواْ وَ وَلَهُمْ وَحِلَةُ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّمْ رَاجِعُونَ (١٦) أُولَـ نُكِ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ .

- ٣٠ (٣١) مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَأُنَّقُوهُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَواةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (٣٢) مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ
   وَكَانُوا شِيمًا ، كُلُّ حِزْبٍ عِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ .
- ٢٤ (١٣) شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوَّا وَٱلَّذِي ٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْناَ بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ٢٥ (١٣) شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ، كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ . . .
  ٢ وعيسَى ، أَنْ أُقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ، كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ . . .
  (١٤) وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَا مَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ . . .
  - ٩٨ (٤) وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ.

#### ﴿ ٢٩ - الاعتقادات الباطلة ﴾

- الله عن بَحِيرة وَلا سَآ ثِبَة وَلا وَصِيلة وَلا حَصِيلة وَلا حَامٍ وَلٰكِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللهِ اللهُ عَلَى ٱللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

#### ( ۳۰ − الحيوان )

- ٦ (١٤٢) وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ خَمُولَةً وَفَرْشًا...
- ١٦ (٥) وَٱلْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ، لَكُمْ فِيها دِفْ وَمَنَافِعُ وَمِنْها تَأْكُلُونَ (٦) وَلَسَكُمْ فِيها جَمَالٌ حِينَ تَرْ يَحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (٧) وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَسَكُونُوا بَالِفِيهِ إِلَّا بِشِقَ ٱلْأَنْفُسِ، إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (٧) وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْ كَبُوهَا وَزِينَةً ، وَ يَحْلُقُ مَالَا وَالْحَمِيرَ لِتَرْ كَبُوها وَزِينَةً ، وَ يَحْلُقُ مَالَا تَعْلَمُونَ . (٦٦) وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ، نَسْقيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَلَّمُونَ . (٦٦) وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ، نَسْقيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

- 17 بَيُو تِكُمْ سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ ٱلْأَنْهَامِ بُيُوتاً تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَيَوْمَ إِلَاقًا وَأَوْبِهِ إِنَّا إِلَامِهَا وَأَوْبِهِ إِلَاهًا وَأَوْبِهُ إِلَيْنَا وَمِعَالِهُ وَمَنْ أَسْوَا فِهَا وَأُوْبِهُ إِلَا هَا وَأُونُهُمْ إِلَاهًا وَأَوْبُهُ وَمِنْ أَصْوَا فِهَا وَأُوْبِهُ إِلَاهًا وَأُونُهُ إِلَاقًا وَأَوْبُوا وَأَوْبُوا وَأُونُهُمْ إِلَاقًا وَأَوْبُوا وَأُونُهُمْ إِلَاقًا وَأُونُ اللَّهُ وَمِنْ أَسْوَا فِي إِلَاقًا وَأُونُ الْمَاتِعُ وَلَا إِلَاقًا وَأَوْبُوا وَالْمُعِلَّالِهُ وَمِنْ إِلَاقًا وَأُونُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُعْلِمُ اللَّهُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ اللَّهُ وَالْمُعِلَّمُ اللَّهُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُوالْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُوالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ
  - ٢٢ (٢٨) ... فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِبُوا ٱلْبَآئِسَ ٱلْفَقِيرَ.
- ٢٣ (٢١) وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ، نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَـكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَاكُمُ وَمِنْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ .
- ٣٦ (٧١) أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ (٧٢) وَذَ لَّانَاهَا لَهُمْ وَمِنْهَا رَكُو بُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ (٧٣) وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، أَفَلا يَشْكُرُونَ .
- ٤ ( ٧٩ ) ٱللهُ ٱلَذِي جَعَلَ لَـكُمُ ٱلْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٨٠) وَلَـكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ .
- ﴿ ١٢) وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْهَامِ مَا تَرْ كَبُونَ (١٣) لِتَسْتَوُوا عَمْدَةً رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْشُمُ عَلَيهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَا عَلَيهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَا اللهِ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ.
- ٣٨) وَمَا مِنْ دَآ بَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَاطَآرُرِ يَطِيرُ بِجِنَاحَيْهِ إِلَّا أَمَ الْمَثَالَكُم ، مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَابِ مِنْ شَيْء ، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ .
- ٤ (١١٨) لَعَنَهُ ٱللهُ . وَقَالَ لَأَ تَخِذَنَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًامَّفْرُ وضًا (١١٩) وَلَأُضِلَّنَهُمْ وَلَا مُرَبَّهُمْ وَلَا مُربَّهُمْ وَلَا مُربَّهُمْ فَلَيْنَيِّرُنَ خَلْقَ ٱللهِ . . .

\* \* \*

# النَابُ إِلْمُ إِلَّا مُعْشِرُ

# - العقائل -

#### ﴿ ١ - الوحي ﴾

- ٢٤ (٥١) وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُكَلِّمَهُ ٱللهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآء حِجَابٍ أَوْ يُرْ سِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْ نِهِ مَا يَشَاَهِ ، إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ .
- ٢ (٢١٣) كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللهُ ٱلنَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأُنْزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِلْهُ ٱلنَّاسِ فِيهَ ٱخْتَلَفُوا فِيهِ ، وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ٱوْتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱللهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا ٱخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ ، وَٱللهُ يَهْدِى ٱللهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا ٱخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ ، وَٱللهُ يَهْدِى مَنْ يَشَاهِ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
- ٣١ (٢٧) وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامْ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمِاتُ ٱللهِ ، إِنَّ ٱللهُ عَزِيزْ حَكِيمٍ .
- ﴿ (١٦٣) إِنَّا ٓ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّدِيبِيِّنَ مِنْ بَعْدُهِ . . . (١٦٤) وَرُسُلا قَدْ قَصْصَعْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمَ عَصَعْمُمْ عَلَيْكَ . . . (١٦٥) رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لَيْنَاهُمْ عَلَيْكَ . . . (١٦٥) رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِيَنَاسِ عَلَى ٱللهِ حُجَّةُ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ، وَكَانَ ٱللهُ عَزِيزًا حَكِياً .
  - ١٠ (٤٧) وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولَ...
  - ١٣ (٧) ... وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ، (٣٨) ... لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ .

- ١٧ (٩٥) قُل لَوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَئِكَةٌ كَيْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآء مَلَكًا رَّسُولًا .
- ١٢ (١٠٩) وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا تُوحِىٓ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٓ ، أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ٱتَّقُواْ ، وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ٱتَّقُواْ ، وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ٱتَّقُواْ ، أَفَلَا تَعْقِلُونَ .
- ٢ (٨٧) ... أَفَكُلُمَا جَآءَكُمْ رَسُولَ مِمَا لَا تَهُوْتَى أَنْفُسُكُمُ ٱسْتَكُبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمُ وَفَرِيقًا كَذَّبُتُم وَفَرِيقًا كَذَّبُتُم وَفَرِيقًا كَذَّبُتُم وَفَرِيقًا كَذَّبُتُم وَفَرِيقًا كَذَّبُتُم وَفَرِيقًا كَذَّ بُعْتُ وَفَرِيقًا كَذَّ بُعْتُ وَفَرِيقًا كَذَّ بُعْتُ وَفَرِيقًا كُذَّ بُعْتُ وَفَرِيقًا كَذَّ بُعْتُ وَفَرِيقًا كَذَّ بُعْتُ وَفَرِيقًا كَذَّ بُعْتُ وَفَرِيقًا كَذَّ بُعْتُ وَفَرِيقًا كُذَّ بُعْتُ وَفَرِيقًا كَذَّ بُعْتُ وَفَرِيقًا كُذَّ بُعْتُ وَفَرِيقًا كُذَا فَرَاءً وَفَرِيقًا كُذَا بُعْتُ وَفَرِيقًا كُذَا بُعْنَ وَفَرِيقًا كُذَا فَا فَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَلِمَا لَا تَعْمُ وَلَوْلِيقًا كُذَا لَهُ وَالْعَلْمُ مُنْ أَعْلَمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلِيقًا كُذَا لِمُ وَالْعَلِيقُا لَا مُعْتَمِ وَالْعَلْمُ وَالْعَالِمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلِمُ وَلِمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُولُولُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلْم
- (٩١) وَمَا قَدَرُوا ٱللهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَاۤ أَنْزَلَ ٱللهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّنْ شَيْء ، قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱللهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّنْ شَيْء ، قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱللهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّنْ شَيْء ، قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكَتَابِ ٱللهُ عَلَيْتُهُمُ وَاللَّه عَلَيْتُهُمُ وَلَا عَبَا وَعُلَّمْتُم اللَّهُ عَلَيْكُ فَي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ .
- (١١٨) وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا ٱللهُ أَوْ تَأْ تِينَا ٓ ءَايَة ۚ ، كَذَ لِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم مِّثْلَ
   قَوْلِهِمْ . تَشَابَهَتْ قُلُو بُهُمْ ، قَدْ بَيَنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُو قِنُونَ .
  - ٩٢ (١٤) فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ (١٥) لَا يَصْلَاهَآ إِلَّا ٱلْأَشْقَى (١٦) ٱلَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ .
- (٩٣) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمْنِ اُفْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً أَوْ قَالَ أُوحِى ٓ إِلَى ۚ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٍ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِنْ أَظْلَمُ مَ وَلَوْ تَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً أَوْ قَالَ أُوحِى ٓ إِلَى ۚ وَلَمْ يُوحِ وَالْمَلْكَةُ بَاسِطُواۤ أَيْدِيهِمْ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللهُ مُ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمُوتِ وَالْمَلْكِمَ لَهُ بَاسِطُوآ أَيْدِيهِمْ أَنْ اللهُ عَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمُ وَلَمْ اللهِ عَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمُ وَاللهُ وَنِ عَذَابَ اللهُونِ عِمَا كُنْتُم وَ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُم وَاللهِ عَنْ وَاللهُ عَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُم وَ عَذَابَ اللهُونِ عِمَا كُنْتُم وَ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُم عَنْ عَلِياتِه تَسْتَكُم وَنَ .
  - } (٧٠) ٱلَّذِينَ كَذَّ بُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا ، فَسَوْفَ بَعْلَمُونَ .
  - ٢ (٢) ذَ اللَّ ٱلْكِتَابُ . . . (٤) وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ . . .
    - ٢١ ( ٢ ) مَا يَأْ تِيهِم مِّنْ ذِ كُرٍ مِّن رَّبِهِم مُّخْدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ .

# ﴿٢ - المصية الأصلية ﴾

- ٢ (٣٥) وَقُلْنَا يَآءَادَمُ ٱسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبا هَاذِهِ الشَّيْطانُ عَنْها فَأَخْرَجَهُما مِمَّا كَانَا فِيهِ ، وَقُلْنَا الشَّيْطانُ عَنْها فَأَخْرَجَهُما مِمَّا كَانَا فِيهِ ، وَقُلْنَا الشَّيْطانُ عَنْها فَأَخْرَجَهُما مِمَّا كَانَا فِيهِ ، وَقُلْنَا الشَّيْطانُ عَنْها فَأَخْرَجَهُما مِمَّا عَنْها فَالْمَعْنِ وَقُلْنَا السَّيْطانُ عَنْها فَأَخْرَجَهُما مِمَّاعَ إِلَىٰ حِينِ (٣٧) فَتَلَقَّى عَادَمُ الْمَعْضِ عَدُونٌ ، وَلَمْكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرَّ وَمَتَاعُ إِلَىٰ حِينٍ (٣٧) فَتَلَقَّى عَادَمُ مِن رَبِّهِ كَلِهاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ، إِنَّهُ هُو ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ .
- ا (١٩) وَيَا َ ءَادَمُ السَّكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبا هَاذِهِ الشَّجْرَة وَ وَقَالَ مَا مَاوُورِي عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَاتِهِما وَقَالَ مَا مَهَا كُما رَبُّكُما عَنْ هَاذِهِ الشَّجْرَة إِلَّا أَنْ تَكُونا مَلَكُيْنِ أَوْ تَكُونا مِنَ الْخَلْدِينَ وَقَالَ مَا مَهَا كُما رَبُّكُما عَنْ هَاذِهِ الشَّجْرَة إِلَّا أَنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونا مِنَ الْخَلْدِينَ (٢٢) وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَينَ النَّاصِحِينَ (٢٧) فَدَلَّاهُما بِفِرُورٍ ، فَلَمَّا ذَاقا الشَّجْرَة بَدَتْ لَهُما سَوْءَاتُهُما وَطَفِقاً يَخْصِفَانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّة ، وَوَنادَاهُما رَبُّهُمَ أَلَمْ أَلَمْ أَلْمَ الشَّجَرة وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْعِالَ لَكُمَا عَدُو مُبِينَ (٢٣) قَالَا رَبُّنَا ظَلَمْنَا وَ إِن لَمُ الشَّجْرَة وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطِانُ لَكُمَا عَدُو مُبِينَ (٢٣) قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو ، وَلَكُمْ الْمُنَا وَإِن لَمْ فَي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُ وَمَنَاعُ إِلَى حِينِ (٢٥) قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ وَرِيشًا مُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ فِي الْمُرْضِ مُسْتَقَرُ وَمَنَاعُ إِلَى عِينَ (٢٥) قَالَ فِيهَا نَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ فَى اللهُ مُعْلَى مِنْ عَلْمَ اللهُ لَعَلَمْ مُنَ الْجَنَّة عَنْهُمُ مَنَ الْجَنَّة عَنْهِمُ اللّهِ لَعَلَمْ مُنَ الْجَنَّة عَنْهُمُ اللّهِ لَعَلَمُ مُنَ الْجَنَّة عَنْهُمُ اللّهِ لَعَلَمْ اللّهُ الْمَلْمَالُ الْمِنْ عَلَى اللّهُ عَلْمَالُ كَمَا الشَّيْطِينَ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْمَالُ كَمَا الشَّيْطِينَ الْمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَلْمَالُ كُمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمَالُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ

- مِنْ وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ ، وَعَصَى عَادَمُ رَبَّهُ فَغَوَى (١٢٢) ثُمَّ ٱجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى اللهِ وَهَدَى (١٢٣) قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُونٌ ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِي هُدًى فَمَنِ ٱتَبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى (١٢٤) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَخَشُرُهُ وَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ .
- ٣٨) أَوْلَنَا ٱهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْ تِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْمِ مُّ فَيْمِ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٣٩) وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِثَايَاتِنَا ۖ أُولَـنَٰكِ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ، هُمْ فِيها وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٣٩) وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِثَايَاتِنَا ۖ أُولَـنَٰكِ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ، هُمْ فِيها وَلَا هُولَا فَيَا لِللَّهِ فَي اللَّهُ وَنَ .
- ٢٠ (١٢١) ٢٠. وَعَصَى عَادَمُ رَبَّهُ فَعَوَىٰ (١٢٢) ثُمَّ أَجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ (١٢٣) قَالَ أَهُمْ أَجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ (١٢٣) قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُونٌ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ أُتَبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَىٰ (١٢٤) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَتَحْشُرُهُ يَوْمَ أُقْيَامَةِ أَعْمَىٰ.

## ﴿ ٣ - القضاء والقدر ﴾

- ٧ (١٧٨) مَنْ يَهْدِ ٱللهُ فَهُو ٱلْمُهْتَدِى ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَـنْكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ (١٧٩) وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنَ وَٱلْهِمْ عَلَوْبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنْ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ عَاذَنْ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ عَاذَنْ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ، أُولَـنْكَ هُمُ ٱلْفَافِلُونَ .
- ١٦ (٣٦) وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ أُعْبُدُوا أَللهَ وَأَجْنَنِبُوا ٱلطَّاغُوتَ ، فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللهُ وَأَجْنَنِبُوا ٱلطَّاغُوتَ ، فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ ، فَسِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ فَانْظُرُ وَاكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱللهُ كَذَّبِينَ .
- ٣٢ (١٣) وَلَوْ شِئْنَا لَا تَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاها وَ لَكِنْ حَقَّ ٱلْقُولُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ .

# (3 -- yea Hule)

- الْ (۱۱۳) وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْء وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْء وَهُمْ يَتْ أُونَ اللَّهِ الْمَعْنَ وَالْهِمْ ، فَاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَة فِيما كَانُوا فِيهِ يَحْتَلَفُونَ . (۲٤٣) أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَهُمْ ٱللهُ مُوتُوا ثُمَّ ٱللهُ مُوتُوا ثُمَّ ٱللهُ مَوتُوا ثُمَّ ٱللهُ مَوتُوا ثُمَّ ٱللهُ مَوتُوا ثُمَّ اللهُ مَالله لَا عَلَىٰ اللهُ مَالله الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ عَرُوشِهَا قَالَ آئَىٰ يُحْيِي هَذِهِ مَنْ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ آئَىٰ يُحْيِي هَذِهِ مَنْ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ آئَىٰ يُحْيِي هَذِهِ اللهُ مِائَةَ عَام ثُمَّ بَعَمَّهُ ، قَالَ كَمْ لَبَعْت ، قَالَ لَبِعْت يَوْمًا أَوْ بَعْضَ اللهُ بَعْدَ مَوْتِها ، فَأَمَاتَهُ ٱللهُ مِائَةَ عَام أَمْ بَعْتَهُ مَا اللهُ عَلَىٰ عُرُوشِها اللهُ عَلَىٰ عُرُوشِها قَالَ آئِى اللهُ عَلَىٰ عَرُوسِها قَالَ لَبِعْت مَوْتِها ، فَأَمَاتَهُ ٱللهُ مِائَة عَام أَمْ بَعْتَهُ ، قَالَ كَمْ لَبَعْت ، قَالَ لَبِعْت عَلَىٰ عُرُوشِها عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَرُوسِها قَالَ اللهُ عَلَىٰ عَرْقُولُ إِلَىٰ الْعَطَامِ كَيْفَ نَنْشُرُهَا أَنَ اللهُ عَلَىٰ كُلُ شَيْء قَدِيرْ .
- (١٠٦) يَوْمَ تَلِمْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُّ وَجُوهُ ، فَأَمَّا أُلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَنِي رَحْمَةِ ٱللهِ فَذُوقُوا ٱلْعَـذَابَ عِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (١٠٧) وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَنِي رَحْمَةِ ٱللهِ فَذُوقُوا ٱلْعَـذَابَ عِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (١٠٧) وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَنِي رَحْمَةِ ٱللهِ فَذُوتُونَ الْجُورَكُمْ يَوْمَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (١٨٥) كُلُّ نَفْسٍ ذَآثِقَـةَ ٱلْمَوْتِ ، وَإِنَّمَا تُوفُونَ ٱجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إِنَّكَ لا الْقِيَامَة . . . (١٩٤) رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ، إِنَّكَ لا تُخْلِفُ ٱلْهِيعَادَ .
- (٨٧) أللهُ لَآ إِلَهُ إِلَهُ إِلَا هُوَ ، لَيَجْمَعَنَا كُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَارَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثًا .
- (١٢) ... لَيَجْمَعَنْكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ، ٱلَّذِينَ خَسِرُوآ أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُونْمِنُونَ ... (١٢) ... وَٱلْمَوْتَىٰ يَبَعْمَهُمُ ٱللهُ ثُمُ ۚ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (٦٠) وَهُو ٱلَّذِي يَتَوَفَّا كُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا اللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ فَهُمْ لَا يُونْمِنُونَ ... مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلُ مُشْمَتًى ، ثُمُ ۗ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَ يَنْبَعْكُمْ مِنْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلُ مُشْمَتًى ، ثُمُ ۗ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمُ أَينَا بَعْمَالُونَ ...
- ٧ (٥٧) وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ ، حَتَّى إِذَآ أَقَلَّتْ سَحَاباً ثِقَالًا سُقْنَاهُ

- لِللَّهِ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ ٱلْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ ، كَذَلِكَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ
   تَذَكَّرُونَ .
- ١٣ (٢) ٱللهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمُوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَا ، ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ ، وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ، كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى ، يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْآياتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءَ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ .

  (٥) وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبْ قَوْلُهُمْ أَءْذَا كُنَّا تُرَاباً أَءْنَا لَنِي خَلْقِ جَدِيدٍ ، أُولَـٰكِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّمْ وَأُولَـٰكِ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .

  بِرَبِّهِمْ وَأُولَـٰئِكَ ٱلْأَغْلَالُ فِي آعْنَاقِهِمْ وَأُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيها خَالِدُونَ .
- ١٦ (٣٨) وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبَعْتُ ٱللهُ مَن يَمُوتُ ، بَلَىٰ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ اللهُ مَن يَمُوتُ ، بَلَىٰ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكُثَرَ اللهُ مُ اللَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوآ أَنَّهُمْ كَانُوا كَانُوا كَانُوا كَانُوا كَاذِبِينَ .
- ١٧ ( ٤٩ ) وَفَالُوآ عَإِذَا كُنّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَءِنّا لَمَبْعُونُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ( ٥٠ ) قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ( ٥٠ ) أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ، فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعيدُنَا ، قُلِ ٱلذِي فَطَرَكُمُ ، أَوّلَ مَرّةٍ ، فَسَيَنُولُونَ مَنْ يُعيدُنَا ، قُلِ ٱلذِي فَطَرَكُمُ ، أَوّلَ مَرّةٍ ، فَسَيَنُولُونَ مَنْ يَعيدُنَا ، قُلِ ٱلذِي فَطَرَكُمُ ، أَوّلَ مَرّةٍ ، فَلَى فَسَيَنُونُ إِلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ فَهُو ٱللّهُ هَدُو ٱللهُ هَدَد ، وَمَن فَسَيَعْمِيونَ بِحَمْدِهِ وَتَطَنّبُونَ إِن لّبِيثُمُ ، إِلّا قَلِيلًا . ( ٢٧ ) وَمَنْ يَهْدِ ٱللهُ فَهُو ٱللهُ هَدُو ٱللهُ هَدُو ٱللهُ هَوَ مُن يَهْد الله وَمُن يَهْد الله وَمُن يَهْد الله وَمُن اللهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُنا اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ الللهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللهُ وَمُ اللهُ وَمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا أَن اللهُ اللّهُ وَلَا أَن اللهُ اللّهُ وَلَا أَن اللهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا أَن اللهُ اللّهُ وَلَا إِللّهُ وَلَا إِلّهُ كُنُونَ إِلّا كُفُورًا .
- ١٨ (٩٩) وَتَرَكْنا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِدْ يَهُوجُ فِي بَعْضٍ ، وَنَفْضِخَ فِي ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعاً (١٠٠) وَعَرَضْنَاجَهَمَّ يَوْمَئِذِ يَّلُونِ نَعُومًا (١٠١) ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنَهُمْ فِي غِطَاءَ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ٠ . . يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ٠
- ١٩ (٣٦) وَإِنَّ ٱللهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ،هَلذَا صِرَاطْ مُسْتَقِيمٌ (٣٧) فَاخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِمِمْ، فَوَيْلُ لِللَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ (٣٨) أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا ، اَلْكِنِ

الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَال مُّبِينِ (٣٩) وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قَضِيَ الْأَمْرُ ، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُوْمِنُونَ (٤٠) إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَ إِلَيْنَا يُرْجَعُونَ . (٢٦) وَيَقُولُ وَهُمْ لَا يُسْلَونُ أَ أَذَا ما مِتُ لَسَوْفَ أَخْرَجُ حَيًّا (٢٧) أَوَلَا يَذْ كُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا (٦٨) فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنَحْضِرَتَهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا . (٩٣) إِنْ يَكُ شَيْئًا (٨٨) فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنَحْضِرَتَهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا . (٩٣) إِنْ كُلُ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا عَانِي الرَّحْمَانِ عَبْدًا (٩٤) لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا كُلُ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا عَانِي الرَّحْمَانِ عَبْدًا (٩٤) لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا (٩٤) وَكُلُهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَة فَرْدًا .

٣٧ (١٥) ثُمُّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَالِكَ لَمَيْتُونَ (١٦) ثُمُ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيلَةَة تُبْعَثُونَ. (٣٥) أَيعَدُ كُمْ أَنَّكُمْ إِذَا وَعَظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ (٣٦) هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِما تُوعَدُونَ (٣٧) إِنْ هِمَ إِلَّا وَعَظَامًا أَنَّكُم مُخْرَجُونَ (٣٦) إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱلله كَذِبًا وَمَا ثَنْ بَعْبُو ثِينَ (٣٨) إِنْ هُو إِلَّا رَجُلُ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱلله كَذِبًا وَمَا ثَنْ أَنْ مُؤْمِنِينَ (٣٩) قَالَ رَبَّ ٱلْمُونِي مَا كَذَّبُونِ (٤٤) قَالَ عَنَّ قَلِيلٍ لِيَصْبِحَنَ الْدِمِينَ وَمَا عَلَى الله كَنْ وَمِينَ المِهِ وَمَا اللّهِ وَمَا اللّهِ اللّهُ وَمُو اللّهُ عَلَيْكُمْ عُمْدًا لِللّهَ وَمِ الظَّلْمِينَ (٤٣) ثُمُّ أَنْشَأَنَا مَنْ بَعْدِهِمْ فُرُونًا ءَاخَرِينَ . (٧٨) وَهُو ٱللّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ ٱلسَّعْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلأَنْفَلَةَ ، قَلِيلًا وَاللّهُ مُنْ أَنْشَأَ لَكُم ٱلسَّعْعِ وَٱلْأَبْصِارَ وَٱلْأَفْعَدَةَ ، قَلِيلًا وَمُولَ اللّذِي ذَرَا كُنْ أَنْشَأَ لَكُم ٱلسَّعْعِ وَٱلْأَبْصِلُو وَٱلْأَنْ وَاللّهُ وَعُولُونَ اللهُ عُمْرُونَ (٨٨) وَهُو ٱللّذِي فَرَا عُولُونَ اللهُ عَلَيلًا وَاللّهُ وَمُولُونَ وَهُولُونَ مَنْ وَعَدْ أَلْكُونَ وَعَلَيلًا أَعْنَا لَمُعْمُونُونَ (٨٨) عَلْ مَن وَعَدْ وَعَدْ أَلْكُونَ وَمُولُونَ فَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَيلًا أَعْنَا لَمُعْوَلُونَ لَيْهِ ، قُلْ أَفَلَا تَقَوْنَ (٨٨) قُلْ مَن وَبَثِ السَّعْوَاتِ ٱلسَّعْوَاتِ ٱلسَّعْوَاتِ ٱلسَّعْوَاتِ ٱللّهُ مُولُونَ لَيْهِ ، قُلْ أَفَلَا تَشَعُونُونَ لَيْهِ ، قُلْ قَالُوا مَنْ مِنْ مِنْ وَمَن فِيهَ إِنْ كُنْمُ تَعْلَولُونَ لِلْهِ ، قُلْ أَفَلَا تَشَعُونُونَ لَيْهِ ، قُلْ قَالًا تَسْعَوُنُونَ لِلْهِ ، قُلْ قَالًا مَا مُنْ مِيلَاهُ مَن وَمَن فِيهَ أَلْكُونَ (٨٨) عَلْ مَن وَبُونَ اللهُ مَن وَبُونَ وَلَا مَا اللّهُ مُن وَكُونَ وَلَا مُؤْلُونَ لَهُ مُن وَكُونَ وَلَا مُولَا مَنْ مِنْ مِن مِنْ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَولُونَ لَهُ مُن وَكُونَ وَلَا مُعَلَى اللّهُ وَلَا فَلَا تَعْفُونَ وَلَا مُؤْلُونَ لَلْهُ مُنْ مُلْكُونَ وَلَا فَاللّهُ مَن وَاللّهُ وَلَا فَلَا مَلْكُونَ فَلَا الللّهُ وَلَا فَلَا لَعُلُونَ الللّهُ وَلَا فَلَا لَلْمُونُ الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ ا

- ٣ ( • ) فَانْظُرْ إِلَى ءَاثَارِ رَحْمَتِ ٱللهِ كَيْفَ يُحْدِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ ، إِنَّ ذَلكِ لَمُحْدِي ٱلْمَوْتَىٰ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءَ قَدِيرٌ .
  - ٣١ (٢٨) مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَمْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ، إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ.
- ٣٢ (١٠) وَقَالُوآ أَءْذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ، بَلْ هُمْ بِلِقَآء رَبِّهِمْ كَا فِرُونَ (١١) قُلْ يَتَوَفَّا كُمْ مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ ثُرُّ جَعُونَ .
- ٣٤ ( ٧ ) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزَّقَتُ كُلَّ مُمَزَّق إِنَّكُمْ لَفِي فَي خَلْقِ جَدِيدٍ (٨) أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ ، بَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي خَلْقِ جَدِيدٍ (٨) أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ ، بَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي ٱللهِ كَذِبًا أَمْ يَهِ جِنَّةٌ مَ بَلِ ٱللَّهَاءَ وَٱلْأَرْضِ اللَّهَاءَ وَٱلْأَرْضِ اللَّهَاءَ وَٱلْأَرْضِ اللهِ تَعْلِيمُ كَسَفًا مِنَ ٱلسَّمَاءَ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُنيبٍ .
- ٣٥ ( ٩ ) وَأَللهُ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّياحَ فَتَثْمِيرُ سَحَابًافَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيَّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، كَذَالِكَ ٱلنَّشُورُ.
- ٣٦ (٧٨) وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِى خَلْقَهُ ، قَالَ مَنْ يُحْيِي ٱلْعِظَامَ وَهِى رَمِيمْ (٧٩) قُلْ يُحْيِيها ٱلَّذِي أَنْشَأَهَا أَوْ لَكُمْ مِّنَ ٱلشَّجَوِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلشَّجَوِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ، أَنْ ثُمُ مِّنْهُ تُو قِدُونَ (٨١) أَوَ لَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى آنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ،

- عَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَــلَّاقُ ٱلْعَلِيمُ (٨٢) إِنَّمَ أَمْرُهُ إِذَآ أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَـكُونُ (٨٣) فَسُبْحَانَ ٱلَّذِي بِيدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَ إِلَيْهِ تُرْ جَعُونَ .
- ٢٧ (١١) فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَم مِّنْ خَلَقْنَا ، إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّنْ طِينِ لَّازِبِ (١٢) بَلْ عَجِبْتَ وَ يَسْخَرُونَ (١٣) وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ (١٤) وَإِذًا رَأَوْا ءايَةً يَسْتَسْخِرُونَ (١٥) وَقَالُوآ إِنْ هَاذَآ إِلا سِحْرٌ مُّبِينٌ (١٦) أَعِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَبْعُو ثُونَ (١٧) أَوَ ءَا بَآوُنَا ٱلْأُوَّلُونَ (١٨) قُلْ نَعَمْ وَأَنْشُمْ دَاخِرُونَ .
- ٢٤ (١٧) . . . وَمَا يُدُرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ (١٨) يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ، وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ ، أَلاَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَيْمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ . (٤٧) أَسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُم مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمُ لِلْمَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللهِ ، مَا لَكُم مِّن مَّلْجَأْ يَوْمَئِذِ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ .
  - ٢١) وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْ نَا بِهِ آبُلَدَةً مَّنْيَا ، كَذَ لِكَ تُخْرَجُونَ.
- ٤٤ (٣٤) إِن هَا وَلَا عَلَيْقُولُونَ (٣٥) إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْ تَثُنَّا ٱلْأُولَىٰ وَمَانَحْنُ بِمُنْشَرِينَ (٣٦) فَأْتُوا بِنَا بَا نِنَا إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ (٣٧) أَهُمْ خَيْرُ أَمْ قَوْمُ تُبَعِّ وَٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا
- ٤٥ (٢٤) وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا تَمُوتُ وَنَحْيًا وَمَا يُهْلِيكُنَا إِلَّا ٱلدَّهْرُ ، وَمَا لَهُمْ بِذَلْكَ مِنْ عِلْمٍ ، إِنْ هُمْ إِلا يَظُنُّونَ (٢٥) وَإِذَا تُتُلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا كَانَ حُجَّبَهُمْ إِلَّآ أَنْ قَالُوا أُنْتُوا عِا بَا نِنا ﴿ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٢٦) قُلِ ٱللهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِينُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.
- ٢٦ (٣٣) أُولَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْفِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى ٓ أَنْ يُحْيِي ٱلْمَوْتَىٰ ، بَلَى إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ (٣٤) وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَٰلَذَا بِالْحَقِّ ، قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا ، قَالَ فَذُوقُوا ٱلْعَلْمَابَ بِمَا كُنْتُم ۚ تَكُفُرُونَ (٣٥) . . . كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَايُوعَدُونَ لَمْ ۚ يَلْبَثُواۤ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ ، أَلاغٛ فَهَلْ يُهُلُّكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِقُونَ .

- ٥٥ (٥٨) لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ ٱللهِ كَاشِفَة " (٥٩) أَفَمِنْ هَلْذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ (٦٠) وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَلَا تَبْكُونَ (٦٠) وَأَنْتُم مُ سَامِدُونَ (٦٢) فَاسْجُدُوا لِلهِ وَأَعْبُدُوا .
- اللهِ عَمْ اللهِ يَسِيرٌ . وَذَ لِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ . وَذَ لِكَ عَلَى وَرَبِّى لَتُبْعَثُوا ، قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتُبْعَثُونَ ثُمُ لَتُنْبَوَّانَ بِمَا عَمِلْتُمْ ، وَذَ لِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ .
- ٧٥ (١) لَآ أَقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيامَةِ (٢) وَلَآ أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ ٱللَّوَّامَةِ (٣) أَيَحْسَبُ ٱلْإِنْسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ (٤) لَكَ أَنْ نَسُوِّى بَنَانَهُ (٥) بَلْ يُر يَدُ ٱلْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ (٦) يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ (٧) فَإِذَا بَرِقَ ٱلْبَصَرُ (٨) وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ (٩) وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ (١٠) يَقُولُ يَوْمُ الْقِيامَةِ (٧) فَإِذَا بَرِقَ ٱلْبَصَرُ (٨) وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ (٩) وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ (١٠) يَقُولُ الْفِيامَةِ أَيْنَ ٱلْمَفَرَةُ (١١) كَلَّا لَا وَزَرَ (١٢) إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذِ ٱلْمُسْتَقَرُ .
- ٥٧) نَعْنُ خَلَقْنَا كُمْ فَلُولَا تُصَدِّقُونَ (٥٥) أَ فَرَأَيْتُم مَّاتُمْنُونَ (٥٥) وَأَنْتُم تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْمَوْتَ وَمَا وَحْنُ بِمَسْبُو قِينَ (٦٦) عَلَى أَن نُبَدِّلَ أَمْنَاكُمُ وَنُنْشِئَكُم فَى مَالَا تَعْلَمُونَ (٦٢) وَلَقَدْ عَلِيْتُم اللَّهْ اللَّهْ اللَّهْ وَلَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَرُونَ (٣٦) أَ وَرَأَيْتُم مَا تَحْرُ ثُونَ (٣٦) أَ وَرَأَيْتُم مَا لَا تَعْلَمُ مُونَ (٦٤) وَلَقَدْ عَلَيْتُم اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ
- ٢ (٤٨) وَأَتَّقُوا يَوْمَا لَا تَجْزِي نَفْسُ عَن نَفْسٍ شَيْئاً وَلَا 'يَقْبَلُ مِنْها شَفَاعَة ' وَلَا يُؤْخَذُ مِنْها عَدْلُ وَلَا هُمْ '
  يُنْصَرُونَ . (١٦٥) . وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوآ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْقَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلهِ جَمِيعاً وَأَنَّ ٱللهَ

- شديد المقذاب (١٦٧) إذْ تَبَرَّأُ الَّذِينَ النَّبِعُوا مِنَ اللَّذِينَ النَّبِعُوا وَرَأُوا الْقَذَابِ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ (١٦٧) وَقَالَ اللَّهِ بِينَ النَّبِعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرًّا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَءُوا مِنَّا ، كَذَلِكَ يُرْيِهِمُ اللهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ، وَمَا هُمْ يَخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ . (٢٥٤) يَأْيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا يُرُونَ يُرْيِهِمُ اللهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ، وَمَا هُمْ يَخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ . (٢٥٤) يَأْيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا اللهُ الله
- ﴿ ( ٩ ) رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَبْبَ فِيهِ ، إِنَّ ٱللّٰهِ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (١٠) إِنَّ ٱلّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُعْنِي عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَلَا أَوْلاَدُهُم مِّنَ ٱللهِ شَيْئًا ، وَأُولَـنْكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ . كَفَرُوا لَنْ تُعْنِي عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَلَا يُوعِم لَا رَبْبَ فِيهِ وَوُفِيّت كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْامُونَ . (٢٥) فَكَيْفَ إِذَا جَمْعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَبْبَ فِيهِ وَوُفِيّت كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْامُونَ . (٣٠) يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خُيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُومَ وَوَدُ أَنَّ بَيْهَا وَرَبُونَ بِالْمِهِمُ وَمُولَانَ وَيُحَدِّرُ كُمُ ٱلللهُ نَفْسَهُ ، وَٱلللهُ رَمُوفَ بِالْمِبَادِ . (١٦٢) أَفَمَنِ ٱتَّبِعَ رَضُوانَ وَبَيْتَ لَللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ، وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ (١٦٣) هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ ٱللهِ ، وَٱلللهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَاوُنَ . وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ (١٦٣) هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ ٱللهِ ، وَٱلللهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَاوُنَ .

- ٧ (٦) فَلَنَسْأَلَنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ (٧) فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا عَآئِينَ (٦) ٧ (٦) وَالْوَرْنُ يَوْمَئِذِ ٱلْحَقُّ ، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (٩) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلمُفْلِحُونَ (٩) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ أَلَّذِينَ خَسِرُ وَآ أَنْفُسَهُمْ عِمَا كَانُوا بِتَايَاتِنَا يَظْلِمُونَ (١٠) وَلَقَدْ مَكَنَّا كُمْ فِي اللَّمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَّا تَشْكُرُ ونَ .
- ١٠ ( ٤٥ ) وَيَوْمَ يَخْشُرُ مُمْ كَأَنْ لَمْ عَلْبَهُواۤ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْهُمْ ، قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَهُوا بِلِقَاءَ اللهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (٤٧) وَ إِمَّا ثُرِينَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَينَكَ وَالْكُلُّ أَمَّةً رَّسُولُ ، فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُمْ فَإِلَيْنَا مَرْجِهُمْ مُمُ اللهُ شَهِيدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ (٤٨) وَ يَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُم وَالْوَلُهُمْ وَالْمُونَ (٨٤) وَ يَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُم وَالْمُولُ وَهُمْ لَا يُطْلُمُونَ (٨٤) وَ يَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُم وَالْمُولُونَ وَهَمُ اللهُ وَلَا نَفْعًا إِلّا مَا شَاءَ اللهُ ، لِكُلِّ أَمَّةً أَجَلُ مَا عَلَيْهُمْ وَالْمُولُونَ وَهُمُ اللهُ وَلَا نَفْعًا إِلّا مَا شَاءَ اللهُ ، لِكُلِّ أَمَّةً أَجَلُ مُ إِنْ الْمَا عُولُونَ مَتَى مَلَّا اللهُ عَلَيْهُمُ وَاللهُ يَعْمُونُ وَهُمْ اللهُ وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا وَقَعَ عَلَمْنُمُ بِهِ ، عَالَانَ وَقَدْ كُنْتُم وَ مَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَوْ أَنَ اللهُ عَلَيْهُمُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَعْ اللهُ وَلَوْ أَنَ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَوْ أَنْ اللهُ وَلَوْلُونَ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللهُ وَلَعْلُ اللّهُ وَلَولُونَ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَولًا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَولُونَ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَولًا اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَولًا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَولُونًا الللّهُ اللّهُ وَلَولًا اللّهُ اللللّهُ اللهُ وَلَولُونَ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

  - ١٤ (٢١) وَبَرَزُوا لِلهِ جَمِيعاً فَقَالَ ٱلضَّعَفَا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوآ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنْتُم مُّغُنُونَ عَنَّا مِنْ عَلَى عَنَا مَنْ عَنَا مَنْ عَنَا مَنْ عَنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَامِن تَجِيصٍ عَذَابِ ٱللهِ مِنْ شَيْءَ قَالُوا لَوْ هَذَاناً ٱللهُ لَهَدَيْنا كُمْ ، سَوَ آلِا عَلَيْنَا أَجْزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَامِن تَجِيصٍ عَذَابِ ٱللهِ مِنْ شَيْعَانُ لَمَّا قُضِي ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَد تُلَكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ، وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَد تُلكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ،

- الله وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَان إِلّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْمُ لِي، فَلاَ تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْهُسَكُم ، مَا أَنْ بِمُصْرِحِكُمْ وَمَا أَنْتُم بِمُصْرِحِيَ ... (٢٤) وَلاَ يَحْسَبَنَ الله غَا فَلا عَمَّايَعْمَلُ الطَّالِمُون ، وَإِنَّا يُوحُرِّهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَادُ (٤٣) مَهْ طِعِينَ مَقْنِعِي رُمُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ، وَأَفْيُدَتُهُمْ هَوَالَهُ (٤٤) وَأَنْدِر النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ اللَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخَرُ نَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نَجِبْ دَعُوتَكَ وَنَتَبِعِم الرُّسُلَ ، أَوَلَمْ وَتَبَيِّنَ لَكُمْ مِّنْ فَبَلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَال (٤٥) وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ اللّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيِّنَ لَكُمْ وَلِنْ لَكُمْ مَنْ زَوَال (٤٥) وَسَكَنْتُم فِي مَسَاكِنِ اللّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيِّنَ لَكُمْ وَيَوْلَ الْفُسْتُمُ مِّنْ وَلِيلًا لَهُ مُعْلَقا وَعْدِهِ وَمُنَدِ اللهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكُرُهُمْ وَالْمُولُومَ وَلَيْدَالُوهُ وَمَرَبُنَا لَكُمْ لَكُمْ الْأَمْنَالُ (٢٤) وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكُولُ وَالْمُولُومَ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَعْمَ وَعِنْدَ اللهِ مُولِولًا لِللهِ الْوَاحِدِ الْقَهَادِ (٤٩) وَتَرَى كَانَ مَكُولُ اللهُ اللهُ مُولِولًا اللهُ اللهُ مُولِولًا اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ سَرِيعُ اللهِ الْوَاحِدِ الْقَهَادِ (٤٩) وَتَرَى وَلِيلًا اللهُ اللهُ عَرْولِهُ اللهُ اللهُ مَرْولُولُوا اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمَالُولُوا اللهُ الْمَالِ وَتَعْشَى وَجُوهُهُمُ النَّالُ وَلَيْدَرُوا لِيهِ الْوَاحِدِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ
- ١٦ (١٧) وَلِلهِ غَيْبُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ، وَمَاۤ أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ، إِنَّ ٱللهَّ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء قَدِيرْ . (٨٤) وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أَمَّة شَهِيدًا ثُمُّ لَا يُؤَذَنُ لِلَّذِينَ كَلِّ أَمَّة شَهِيدًا ثُمُ لَا يُؤذَنُ لِلَّذِينَ كَلِّ أَمَّة شَهِيدًا ثُمُ لَا يُؤذَنُ لِلَّذِينَ كَلَّ أَمَّة شَهِيدًا ثُمُ لَا يُؤذَنُ لِلَّذِينَ طَلَمُوا ٱلْقَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ كُلُ أَنْ فَلَ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ . (١١١) يَوْمَ تَأْتِي كُلُ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَفْسٍهَا وَتُوفَى كُلُ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ .
- ١٧ (١٣) وَكُلَّ إِنْسَانِ أَلْزَمْنَاهُ طَلَّ رُرَهُ فِي عُنُقِهِ ، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا (١٣) إِنَّ أَنْاسٍ بِإِمَامِهِمْ ، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ، وَنَحْرَ أُونَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَلْ إِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. (٧١) يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ، فَمَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَنْكَ يَقْرَ وَنَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا (٧٧) وَمَنْ كَانَ فِي فَمَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيمِينِهِ فَأُولَنْكَ يَقْرَ وَنَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا (٧٧) وَمَنْ كَانَ فِي هَاذُهِ أَعْمَى وَأَضَلُ سَلِيلًا .
- ١٨ (٤٧) وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْ نَاهُمْ فَلَمْ نَعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا (٤٨) وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِيْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَا كُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ ، بَلْ زَعَنْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا

- ١٨ (٤٩) وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَاوَ ْيَلَتَنَا مَالِ هَلْذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُفَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا.
- ٢٠ (١٠٢) يَوْمَ يُنْفَخُ فِي ٱلصُّورِ ، وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذَ زُرْقًا (١٠٣) يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَبِيْتُمُ إِلَّا يَوْمًا إِلَّا عَشْرًا (١٠٤) نَحْنُ أَعْلَمُ عِلَمْ يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْنَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَبِيْتُمْ إِلَّا يَوْمًا (١٠٥) لَا عَشْرًا (١٠٥) وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلُ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا (١٠٦) فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا (١٠٥) لا تركى فِيهَا عِوجًا وَلا أَمْنًا (١٠٨) يَوْمَئِذٍ يَتَبِعُونَ ٱلدَّاعِي لَا عِوجَ لَهُ ، وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ للرَّحْمَٰنِ فَلا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا (١٠٨) يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَرَضِي للرَّحْمَٰنِ فَلا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا (١٠٨) يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُورَضِي لَا حَيْطُونَ بِهِ عِلْمَا (١١١) وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيْوُمِ ، وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا .
- ٢١ (١) أَفْتَرَبَ الِنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ (٢) مَا يَأْتِيهِم مِّنْ ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ أَعُدَثُ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ . (٣٨) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلْذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٣٩) لَوْيَعْلَمُ النَّارَ وَلَاعَنْ ظَهُورِهِمْ وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ (٤٠) بَلْ اللَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَاعَنْ ظَهُورِهِمْ وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ (٤٠) بَلْ اللَّيْ يَعْدُونَ وَجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَاعَنْ ظَهُورِهِمْ وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ (٤٠) بَلْ تَأْتِيمِمْ بَعْنَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ . (٤٧) وَنَضَعُ الْمُوازِينَ الْقِسْطَ لَا يَعْدُونَ وَرَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ . (٤٧) وَنَضَعُ الْمُوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمَ الْقِيلَةُ فَلَا يَشْعَلُهُ مَنْ شَيْعًا ، وَ إِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْ دَلِ أَتَيْنَا بِهَا ، وَكُنَى بِنَا لِيوْمَ الْقِيلَةُ فَلَا تَطْلُمُ الشَّمَاءَ كُطَى السَّعَلِ اللَّكُتُبِ ، كَمَا بَدَأُ نَا أُوَّلَ خَلْقٍ نَعْيِدُهُ ، وَعْرَا عَلَيْنَا ، إِنَّا كُنَا فَاعِلِينَ . وَعْدًا عَلَيْنَا ، إِنَّا كُنَا فَاعِلِينَ .
- ٢٢ (١) يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُوا رَبَّكُمْ ، إِنَّ زَلْزِلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٍ عَظِيمٌ (٢) يَوْمَ تَرَوْبَهَا تَذْهَلُ كُلُّ دَاتِ حَلْ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَ وَالسَّارَى وَالنَّصَارَى وَالْحَبُوسِ وَٱلْدِينَ عَلَى اللَّهِ شَدِيدٌ . (١٧) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱلدِّينَ هَادُوا وَٱلصَّا بِثِينَ وَٱلنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ عَذَابَ ٱللهِ شَدِيدٌ . (١٧) إِنَّ ٱللَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱلدِّينَ هَادُوا وَٱلصَّا بِثِينَ وَٱلنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشَرَكُوا إِنَّ ٱللهَ يَغْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيلَمَةِ ، إِنَّ ٱللهَ عَلَى أَكُلُّ شَيْءَ شَهِيدٌ . وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشَرَكُوا إِنَّ ٱللهَ يَغْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيلَمَةِ ، إِنَّ ٱللهَ عَلَى أَكُلُّ شَيْءَ شَهِيدٌ . (٥٥) وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْ يَيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَعْتَةً أَوْ يَأْ تِيهَمُ عَذَابُ يَوْمِ عَذِي عَلَى عَلَى اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ عَقِيمٍ (٥٥) ٱللَّهُ لِكُنَو مَنْذِ لِللهِ يَعْمُ مُنْ بَيْهُمْ ، فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ عَقِيمٍ (٥٦) ٱلمُلْكُنَو مَنْذٍ لِللهِ يَعْمَمُ مُنْ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ

٢٢ (٥٧) وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِئَايَاتِنَا فَأُولَنْكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ .

٣٣ (١٠١) قَادِنَا نُفَخَ فِي الصَّورِ فَلا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذِ وَلا يَنَسَآءُلُونَ (١٠٠) فَمَنْ ثَمُّلَتْ مَوَازِينُهُ فَاٰولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُواۤ أَنْفُسَهُمْ فِيجَهَمَّ فَالْوَلْ فِيهَا كَالِحُونَ (١٠٥) أَلَمْ تَسَكُنَ ءَايَاتِي تُتُلَىٰ عَلَيْكُمْ فَالْكُونَ (١٠٥) أَلَمْ تَسَكُنَ ءَايَاتِي تُتُلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُم بِهَا تُلْدُونَ (١٠٠) وَمَنْ خَفَتْ مُوازِينُهُ فَاٰولَانَ اللهُ وَكُنْ وَكُنْ وَهُمَا النّارُ وَهُمْ فِيها كَالِحُونَ (١٠٥) أَلَمْ تَسَكُنَ ءَايَاتِي تُتُلَىٰ عَلَيْكُمُ فَكُنْتُم بِهَا وَلاَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا تَسَكُنُ وَمُ اللّهَ وَلاَ اللهُ كَالَةُ وَلَيْنَا شَقُوتُنَا وَكُنَا وَوْمَا ضَالِّينَ (١٠٠) إِنَّهُ كَانَ فَيْرَانَا وَالرَّحْنَاوَا فِيها وَلا تُسَكُّمُ اللهُ كَانَ اللهُ كَانَ الْمُونَ (١٠١) إِنَّا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

٧٥ (١٧) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَقُولُ ءَأْنَتُمْ أَضْالَتُمْ عِبَادِي هَاوُلَآ ءَأَمْ هُمْ ضَلُوا السَّبِيلِ (١٨) قَالُوا سُبُحانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَذَا أَن نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْ لِيَاءَ وَلَكِن مَا مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

- ٢٨ (٦٢) وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَا فِي ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ ۚ يَزْعُمُونَ (٦٣) قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبّنَا هَلُولُآ ء ٱلَّذِينَ أَغُويْنَا أَغُويْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ، تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ ، مَا كَانُوآ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ رَبّنَا هَلُولُآ الْقَذَابَ ، لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ (٦٤) وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَآء كُم فَلَا يَشْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأُوا ٱلْقَذَابَ ، لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْدُونَ (٦٤) وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَ آ أَجْبُنُ مُ ٱلْمُرْسَلِينَ (٦٦) فَعَمِيتٌ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآء يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاء لُونَ (٦٧) فَأَمَا مَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى ٓ أَنْ يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ .
- ٣٠ (١٢) وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ (١٣) وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّنْ شُرَكا أَيْمِمْ شُفَعَالَة وَكَانُوا يَعْمُوا اللَّذِينَ عَلَمُوا وَعَيلُوا يَشُرَكَ أَيْهِمْ كَافِرِينَ (١٤) وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ بَوْمَ يَذِينَ قُورُ (١٥) وَلَمَّا اللَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِاليَاتِنا وَلِقَاءَ الْلَّ خِرَةَ الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةً يُحْبَرُونَ (١٦) وَأَمَّا اللَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِاليَاتِنا وَلِقَاءَ الْلَّ خِرَةَ فَالْمَالِكَ فِي الْمَدْابِ مُحْضَرُونَ (١٥) وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةً ، كَذَٰ لِكَ كَانُوا يُوْفَكُونَ (٥٥) وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْمِى الْمَعْرِمُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ
- ٣١ (٣٣) يَأْيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمْ ۖ وَٱخْشَوْا يَوْماً لَّا يَجْذِي وَالدُّعَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَاذٍ عَنْ

- ٣١ وَالدِهِ شَيْئًا . . . ( ٣٤ ) إِنَّ ٱللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ . . .
- ٣٧ (١٢) وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَا كِسُوا رُبُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ . (١٤) فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُم ْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلْذَا إِنَّا نَسِينًا كُم ْ وَذُوقُوا عَذَابِ الشَّخُولِي اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّ
- ٣٣ (٦٣) يَسْأَلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ ، قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ ٱللهِ ، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قريبًا .
- ٣٤ (٣) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ ، قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتَأْتِينَكُمْ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ ، لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابِ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلاَ أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِينٍ (٤) لِيَّجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ ، أُولَـ نُكِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقَ كُرِيمٌ مُبِينٍ (٥) وَالَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَـ نُكُ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلِيمٌ . (٢٩) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَانَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُم صَادِقِينَ (٣٠) قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدُمُونَ .
  - ٣٥ (٤٥) ... فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا.
- ٣٦ (٤٨) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٤٩) مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخْصِّمُونَ (٥٠) فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (٥١) وَنَفْخَ فِي ٱلصَّورِ وَهُمْ يَخْصِّمُونَ (٥٠) فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (٥١) وَنَفْخَ فِي ٱلصَّورِ وَهُمْ يَنْسِلُونَ (٢٥) قَالُوا يَاوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنا ، هَاذَا فَإِذَا هُمْ مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ (٥٣) إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مَنْ مُحْضِرُونَ (٤٥) فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ . (٥٩) وَامْتَازُوا مُحْمُونَ (٥٤) وَامْتَازُوا

- الْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ (٦٠) أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي َ ءَادَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا ٱلشَّيْطَانَ ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوْ مَّيِينَ (٦٢) وَأَنِ ٱعْبُدُونِي ، هَاذَا صِرَاطْ مَّسْتَقِيمِ (٦٢) وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِيلاً كَثِيراً، أَفَلَ تَسَكُونُوا تَعْقَدُونَ (٣٢) هَاذِهِ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنْتُم تُوعَدُونَ (٣٤) ٱصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمُ وَلَا تَعْقَدُونَ (٣٤) أَصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمُ وَلَا تَعْقَدُونَ (٣٦) اللهُ مَا اللّهُ مَا كُنْتُم تَسَكُّفُونُونَ (٣٥) اللّهُ مَا مَا يَعْقَدُونَ (٣٥) وَلَوْ نَشَاهُ لَطْمَسْنَا عَلَى أَغْوَاهِمِمْ وَتُكَلِّمُ السَّمَاطَ وَلَا يَرْجِعُونَ (٣٦) وَلَوْ نَشَاهُ لَطْمَسْنَا عَلَى آعْتُهُمْ وَلَا يَرْجِعُونَ (٣٨) وَمَن ثُعَمِّرُونَ (٣٧) وَلَوْ نَشَاهُ لَطَمَسْنَا عَلَى آعْتُهُمْ وَلَا يَرْجِعُونَ (٣٨) وَمَن ثُعَمِّرُ وَ نُسَاهُ لَعْمَدُهُ مُ السَّقَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ (٣٨) وَمَن ثُعَمِّرُهُ نُسَكِّسُهُ فِي ٱلْخَلْقِ ، أَفَلَا يَمْقِلُونَ .
- ٣٧ (١٩) قَإِنَّا هِي زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ قَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ (٢٠) وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَاذَا يَوْمُ الدِّينِ (٢١) هَاذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُم فِيهِ تُكَدِّبُونَ (٢٢) اُحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْواجَهُمْ وَمَا كَانُوايَعْبُدُونَ (٢٣) يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُم فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ (٢٤) وَقِفُوهُمْ ، إِنَّهُم مَّسُنُولُونَ (٢٥) مَالَكُم لَا تَفْصَرُونَ (٢٦) مِنْ دَونِ اللهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ (٢٤) وَقِفُوهُمْ ، إِنَّهُم مَّسُنُولُونَ (٢٥) مَالَكُم لَا تَفْصَرُونَ (٢٦) بَلْ هُمُ الْيُومَ مُسْتَسْلِمُونَ (٢٧) وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضَ يَتَسَاءَلُونَ (٢٨) وَأَقْبَلُ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ ابَعْض يَتَسَاءَلُونَ (٢٨) وَأَوْبَلُ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ ابَعْض يَتَسَاءَلُونَ (٢٨) وَمَا لَا مَالُوا بَلِ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (٣٠) وَمَا كَانُ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ ، بَلْ كُنْمُ \* قَوْمًا طَاغِينَ (٣١) فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا مَ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ (٣٣) فَإِنَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا مَ إِنَّا كُنَّ عَلَى اللهُ مُ لَوْمَ اللهُ اللهُ
- ٣٩ (٦٧) . . . وَالْأَرْضُ جَمِيعَا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتُ بِيَمِينِهِ ، سُبْحَانَهُ وَتَمَالَىٰ عَلَّ الشَّمُواتِ وَمَنْ فِي اللَّمْوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَآءَ اللهُ مُ اللَّهُ ، ثُمَّ نُفَخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُ ونَ (٦٩) وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ اللهُ مُ اللهُ مُ اللهُ مُ اللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ وَحِي اللّهِ اللهُ وَحِي اللّهِ اللهُ اللهُ وَاللّهُ مِدَ آءَ وَقُضِى بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلُمُونَ (٧٠) وَوُفِيتَ كُلُ اللّهِ مِنْ مَا عَمِلَتُ وَهُو أَعْلَمُ بِيَا لَهُ مَا يَفْعَلُونَ (٧١) وَسِيقَ اللّهِ بِينَ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهِ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال
- ٠٤ (١٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنادَوْنَ لَمَقَتَ اللهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ

- ٤٠ فَتَكُفْرُونَ (١١) قَالُوا رَبِّنَا أَمَّتَنَا ٱثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُو بِنَافَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجِ مِنَ سَبِيلِ .
- ٢٢) تَرَى ٱلظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِع مَ بِهِمْ ، وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فِي رَبِّهِمْ ، ذَٰ لِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ .
- } (١٦) بَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ ، لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللهِ مِنْهُمْ شَيْء ، لِّمِنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ، لِلْهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (١٧) الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ، لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ، إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (١٧) وَأَنْذِرْهُمْ بَوْمَ الْآزِفَة إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ ، مَا اللظَّالِمِينَ مِنْ جَمِيمٍ (١٨) وَأَنْذِرْهُمْ بَوْمَ الْآزِفَة إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ ، مَا اللظَّالِمِينَ مِنْ جَمِيمٍ وَلَا شَفِيمٍ بُطَاعُ . (٥٩) إِنَّ السَّاعَة لَآ تِينَة لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكُرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَا شَفِيمٍ بُطَاعُ . (٩٥) إِنَّ السَّاعَة لَآ تِينَة لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكُرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (٦٠) وَقَالَ رَبُّكُمُ الْمُعْوِينَ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ، إِنَّ اللَّذِينَ بَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّ دَاخِرِينَ .
- (١٩) وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَ آهِ اللهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (٢٠) حَتَّى ٓ إِذَا مَا جَآهِوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢١) وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَ ثُمْ عَلَيْناً ، قَالُوا أَنْطَقَنا اللهُ الَّذِي أَنْطَقَنا مَا كَنْتُمْ فَيَهُ وَهُو خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (٢٢) وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرُونَ اللهُ اللّذِي أَنْطَقَنا كُلَّ شَيْء وَهُو خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (٢٢) وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرُونَ أَنْ اللهَ لَا يَعْلَمُ أَوْلَ مَرَّةٍ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (٢٢) وَمَا كُنْتُم تَسْمُعُمُ وَلَا أَنْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُ كُمْ وَلَا جُلُودُ كُمْ وَلَا جُلُودُ كُمْ وَلَا جُلُودُ كُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ مِنَ اللّهِ لَا يَعْلَمُ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَا فَعْمُ مُنْ وَلَا جُلُودُ كُمْ وَلَا كُنْهُمْ مِنْ اللّهُ وَلَا جُلُودُ كُمْ وَلَا جُلُودُ كُمْ وَلَا عَلَيْنَا مُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُمْ مِنْ وَلَا عُلَيْكُمْ وَلَا عُلْمَا عُلْمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْكُمْ وَلَا عُلَالًا عَلَيْمُ وَلَا عُلْونَ وَلَا عُلَيْكُمْ وَلَا عُلْمَ مُعْمُونَ وَلَا عُلَالًا عَلَى اللّهُ وَلَا عُلَيْهُمْ وَلَا عُلَالًا عَلَا عَلَيْمُ وَلَا عُلَالًا عَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عُلَاللّهُ وَلَا عَلَيْكُونَ وَلَا عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَالَالْمُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْكُونَ وَلَا عَلَيْكُونَ وَلَا عُلَالُونَ وَلَا عُلْمَا عُلْمُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْكُونَ وَلَا عَلَيْكُونَ وَلَا عُلْمَا عَلَيْكُونَ وَلَا عُلُولُوا الْعُلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عُلْمُ وَاللّهُ وَلَا عُلْولُوا لَلْمُولُولُوا وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عُلْمُ وَاللّهُ وَلَا عَلَالُولُوا لِلْمُؤْمِلُونَ وَلَا عُلُولُوا الْمُعُولُولُوا لَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عُلْولُولُوا فَاللّهُ وَاللّهُ وَل
- ٣٤ (٦٥) . . . فَوَيْلُ لِلَّذِينَ ظَالَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ (٦٦) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَة أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَفْتَةً وَهُمْ لَا يَشْهُرُونَ (٦٧) ٱلأَخِلَّآء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُو ۗ إِلَّا ٱلمُثَّقِينَ (٦٨) يَا عِبَادِ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَا آئنتُمْ تَحْزَنُونَ .

- عَنَّ مَوْلًى شَيْئًا وَلَا أَمْمَ يُنْصَرُونَ (٤١) يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئًا وَلَا أَمْ يُنْصَرُونَ (٤٢) إِلَّا مَن رَّحِمَ اللهُ . . . .
- ٧٦) قُلِ اللهُ يُحْيِيكُمْ ثُمُّ يُمِيتُكُمْ ثُمُّ يَحْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيامَةِ لَا رَبْبَ فِيهِ وَ الْكِنَّ أَكْتُو النَّالِي لَا يَعْلَمُونَ وَ (٢٧) وَلِلْهِ مُلْكُ ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ ، وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَئُونَ الْمُبْطِلُونَ (٢٨) وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَائِيةً ، كُلُّ أُمَّةً تُدْعَى إِلَىٰ كِتَابِهَا ٱلْيَوْمَ نَجُوْوْنَ مَا كُنْمُ تَعْمَلُونَ (٣٠) وَأَمَّا (٢٨) وَتَرَىٰ كُلَّ أَمَّةً بَا يَعْلَقُ عَلَيْكُمْ فِي الْحَقِّ ، إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْمُ تَعْمَلُونَ (٣٠) وَأَمَّا النَّيْنَ عَلَيْكُمْ فِي رَحْمَتِهِ ، ذَلِكَ هُوَ ٱلفَوْذُ ٱللهِينَ (٣٠) وَأَمَّا النَّيْنَ عَلَيْكُمْ وَيُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ، ذَلِكَ هُو ٱلفَوْزُ ٱللهِينَ (٣٠) وَإِذَا ٱلنَّذِينَ كَفَرُوا أَفَا أَنْ تَكُنْءَ اللَّهِ عَنْ وَالسَّاعَةُ إِن نَظْنُ إِلَّا ظَنَّا وَمَا اللَّيْنَ عَلَى عَلَيْكُمْ وَلَمُّ مُ وَيُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ، ذَلِكَ هُو ٱلفَوْزُ ٱللهِينَ (٣٣) وَإِذَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَيَعْهُمْ وَيَهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ، ذَلِكَ هُو ٱلفَوْزُ ٱللهِينَ (٣٣) وَإِذَا اللّهُ عَلَى عَلَيْكُمْ وَيَهُمْ وَيَعْمُ وَكُنْتُمْ وَكُنْتُمْ وَوَمَا مُجْوِيمِهِ وَالْمَاعِقُ إِلَا ظَنَا وَمَا السَّاعَةُ إِن نَظْنُ وَمِا الْعَلَى وَمَا اللّهُ وَمَا الْعَلَى وَمَا لَكُمْ مُن نَّاصِرِينَ الْمُونِ وَمَا لَكُمْ مُن نَاصِرِينَ الْمُولِ وَحَاقَ مِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُونَ (٣٤) وَقِلَ اللّهُ مُن اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا لَلْمُ مِنْ اللّهُ وَمَا لَكُمْ مُن نَاصِرِينَ الْمَعْلِقُ وَعَالَمُ اللّهُ وَلَا مُعْمُولُ وَمَا لَكُمْ مُن نَاصِرِينَ الْمُولِ وَعَلَى مُنْ اللّهُ وَلَا مُعْ مُن اللّهُ وَلَا مُعْ مُن السَّمَاوِلَ وَعَلَى اللّهُ وَلَا مُعْ مُن السَّمَاوِلَ وَعَلَى اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُولِ وَالْمَالِينَ الْمُؤْلِقُ وَلَا مُعْ مُلْكُولُ وَاللّهُ وَلَا مُلْ أَلْمُ وَلَا مُعْ مُن السَّمُ وَلَا مُعْ مُلْكُولُ وَا وَعُرَانَكُمُ اللّهُ وَلَا مُو اللّهُ مُلْكُولُ وَاللّهُ الْمُولُ وَاللّهُ وَلَا مُعْ مُلْكُولُولُولُ وَاللّهُ مُلْكُولُولُ وَا وَمُولَ الْعَلَى الللّهُ الْمُعْلِلَ اللللْمُ اللّهُ اللْمُولِ
  - ٥٠ (٢٠) وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ، ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ (٢١) وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْس مَّمَهَا سَآ أَنْ وَشَهِيدٌ (٢٢) لَّقَدُ مَ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَاذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غَطَاءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ (٢٣) وَقَالَ قَرِينُهُ هَاذَا مَا لَدَى عَتِيدٌ (٢٤) أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارِ عَنيد (٢٥) مَّنَّاعٍ لِلْخَيْرِمُعْتَد مُريب (٢٦) ٱلَّذِي مَا لَدَى عَتِيدُ (٢٤) أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارِ عَنيد (٢٧) قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْفَيْتُهُ وَلَكِنْ جَعَلَ مَعَ ٱللهِ إِلَهَا ءَاخَرَ فَأَلْقِياهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ (٢٧) قَالَ قَرِينُهُ رَبِّنَا مَا أَطْفَيْتُهُ وَلَكِنْ عَنْ مَا لَوْعَيدِ (٢٩) مَا يُبدَدُّلُ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (٢٨) قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ (٢٩) مَا يُبدَدُّلُ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (٢٨) قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ (٢٩) مَا يُبدَدُّلُ اللَّوْنُ لُدَى وَمَا أَنَا يُظِلَام لِلْعَبِيدِ (٣٠) يَوْم َ نَقُولُ لِجَهَمْ هَلِ ٱمْتَلَاتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ . (٤١) وَمُ مُنْ أَنْتُ عَلَيْهُ مِن مَّرَيد. (٤١) وَلَا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمُيتُ وَ إِلَيْنَا ٱلْمُصِيرُ (٤٤) يَوْم يَسْمَعُونَ ٱلصَّاقَ فَ الْمُونِ الْكَوْمُ وَعِيدِ (٤١) إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمُيتُ وَ إِلَيْنَا ٱلْمُصِيرُ (٤٤) يَوْم تَسَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُم بِعَالٍ ، فَذَ لِكَ حَشْر عَلَيْنَا يَسِيرُ (٤٥) تَحْنُ أَعْمَ مُ عَنْهُولُونَ ، وَمَا أَنْتَ عَلَيْمٍ مُ بِجَارٍ ، فَذَ كُرْ فَلَا فَوَعِيدِ .

٥١ (١) وَٱلذَّارِيَاتِ ذَرْوًا (٢) فَالْحَامِلَاتِ وِقُرًّا (٣) فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًّا (٤) فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا (٥) إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقْ (٢) وَإِنَّاللَّيْنَ لَوَاقِعْ (٧) وَٱلسَّمَاءَ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ (٨) إِنَّكُمْ لَنِي قَوْلِ تُخْتَلِفِ تُوعَدُونَ لَصَادِقْ (٢) وَإِنَّاللَّيْنَ لَوَاقِعْ (٧) وَٱلسَّمَاءَ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ (٨) إِنَّكُمْ لَنِي قَوْلِ تُخْتَلِفِ (٢) يُوعَدُونَ لَكَ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ (١٠) قُتِلَ ٱلْخَرَّاصُونَ (١١) ٱلَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةً سَاهُونَ (١٢) يَسْتُلُونَ (١٤) أَلَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةً سَاهُونَ (١٢) يَسْتُلُونَ أَلَّذِي كُنْتُمُ أَلِيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ (١٣) يَوْمَ مُهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْتَنُونَ (١٤) ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَلْذَا ٱلَّذِي كُنْتُمُ فَلَا اللَّذِي كُنْتُمُ فَلَى ٱلنَّارِ يُفْتَنُونَ (١٤) ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَلْذَا ٱلَّذِي كُنْتُمُ فَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ (١٤) ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَلَا اللَّذِي كُنْتُمُ فَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ (١٤) ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَلَوْ اللَّيْ اللَّذِي كُنْتُمُ فَلَوْلَ اللَّذِي اللَّهُ اللَّذِينَ وَمُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّذِي كُنْتُمُ فَلَا اللَّذِي كُنْتُونَ (١٤) فَولُوا فِتْنَتَكُمْ هَا اللَّذِي كُنْتُمُ اللَّذِي لَاللَّذِي لَا اللَّذِي لَا اللَّذِي الْحُدُولُ اللَّذِي اللَّذِي الْعَلَالُولُ اللَّذِي لَا اللَّذِي اللَّذِي الْفَالِلْ اللَّذِي اللَّذِي الْمُونَ اللَّذِي الْفَالِ الْفَالِ اللَّذِي الْمُولِ الْمُعْلِقُولَ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُلْفِي الْمُعْرِقُ الْمُعْمِلُونَ اللَّذِي الْمُنْتُونَ الْمُؤْولُولُ الْمُعْرَاقُ الْمُلْلِقِي الْمُعْرَاقِ الْمُؤْلِقُ الْمُعْرَاقِ الْمُؤْلِقُ الْمُعْرَاقِ الْمُؤْلِقُ الْمُلْفِي الْمُؤْلِقُ الْمُعْرَاقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُعْمِلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُو

٥٢ (١) وَٱلطُّورِ (٢) وَكِتَابِ مَسْطُورٍ (٣) فِي رَقِ مَّنْشُورٍ (٤) وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ (٥) وَٱلسَّفْفِ ٱلْمَرْفُوعِ (٢) وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَسْجُورِ (٧) إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِع (٨) مَّالَهُ مِنْ دَافِع (٩) يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَامَ (٢) وَٱلْبَعْرِ ٱلْمُسْجُورِ (٧) إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِع (٨) مَّالَهُ مِنْ دَافِع (٩) يَوْمَ تُمُورُ ٱلسَّمَامَ مَوْرًا (١٠) وَتَسِيرُ ٱلْحِبَالُ سَيْرًا (١١) فَوَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُسَكَذَّ بِينَ (١٢) ٱلَذِينَ مُمْ فِي خَوْضِ

يَلْعَبُونَ (١٣) يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَمْ - دَعًا .

- ٥١) اَ فُتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْفَمَرُ (٢) وَ إِنْ يَرَوْاْ ءَايَةً يُعْرِضُوا وَيَعُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَعِرِ (٣) وَكُذَّ بُوا وَاتَبْعُواۤ أَهْوَآ أَهْمِ مُسْتَقِرُ (٤) وَلَقَدْ جَآء هُمْ مِّنَ الْأَنْبَآء مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ (٥) حَكْمَة وَاتَبْعُواۤ أَهْوَا أَهْمَ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّاعِ ، يَقُولُ الْمُحَلِّونَ وَالْدُورِ يَكُورُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كُأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ (٨) مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ ، يَقُولُ الْمُحَلَّونُ وَالْدُحِيرَ عَلَيْ الدَّاعِ ، يَقُولُ الْمُحْلُونُ وَالْدُحِيرَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَيُولُونَ اللَّهُ مُ اللَّهُ الْحَدْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ
- ٥٥ (٣١) سَنَفْرُ غُ لَكُمْ أَيَّهَ النَّقَلَانِ (٣٢) فَبِأَى ءَالآءِ رَبِّكُما تُكَذِّبَانِ (٣٣) يَا مَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَ الْإِنْسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنَفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ فَانْفُذُوا ، لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ وَٱلْإِنْسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ فَانْفُذُوا ، لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ وَلَيْحَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

- ٥٥ فَلَا تَنْتَصِرَانِ (٣٦) فَبِأَى ۗ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ (٣٧) فَإِذَا ٱنْشَقَّتِ ٱلسَّمَآء فَكَانَتْ وَرَدْةً كَالدِّهَانِ (٣٨) فَبِأَى ّ ءَالَآء رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ (٣٩) فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسُ وَلَا جَآنٌ (٤٠) فَبِأَى ّ ءَالَآء رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ .
- ٥٦ (١) إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (٢) لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ (٣) خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ (٤) إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا (٥) وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا (٦) فَكَانَتْ هَبَآ مُنْبَثًا (٧) وَكُنْتُم أَزْوَاجًا ثَلاَثَةً (٨) فَأَصْحَابُ الْمَشْعَةِ (١) وَالسَّابِقُونَ الْمُعْرَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْعَةِ (١) وَالسَّابِقُونَ الْمُعْرَةِ مَا أَصْحَابُ الْمُشْعَةِ (١١) الْمَلْ مَن الْمُعَرَّ بِينَ (٨٩) فَرَوْح وَرَيْحَانُ السَّابِقُونَ (١١) أُولَئُكَ الْمُقَرَّ بُونَ . (٨٨) فَأَمَّآ إِنْ كَانَ مِن اللَّهُ وَ الْمَعْرَ بِينَ (٩٨) فَرَوْح وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ (٩٠) وَأَمَّآ إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ (٩١) فَسَلَامُ لَنَّ النَّيْمِينِ (٩٤) وَتَصْلِيعَ جَعِمٍ (٩٤) وَتَصْلِيةُ جَعِم (٩٢) وَأَمَّآ إِنْ كَانَ مِنَ الضَّالِينَ (٩٣) فَنُذُلُ مِنْ حَمِمٍ (٩٤) وَتَصْلِيةُ جَعِم (٩٥) إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُ الْيَقِينِ (٩٦) فَسَبَحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْقَظِيمِ .
- ( ٣ ) لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْ ْ عَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ ، يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ، وَٱللهُ عِمَا تَعْمَلُونَ بَعْ مَلُونَ بَعْضِلُ بَيْنَكُمْ ، وَٱللهُ عِمَا تَعْمَلُونَ بَعْضِيرٌ .
- الله عَنْهُ مَ يَعْمَعُكُمُ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ، ذَلِكَ يَوْمُ النَّفَائِنِ ، وَمَنْ يُوْمِنْ بِاللهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُومُ النَّفَائِنِ ، وَمَنْ يُوْمِنْ بِاللهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يَوْمُ النَّفَائِنِ ، وَمَنْ يَوْمِنُ اللهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يَوْمُ النَّفَوْرُ الْفَوْرُ الْفَوْرُ الْفَطِيمُ .
- ١٨ (٣٥) أَفْنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِ مِينَ (٣٦) مَا لَكُمْ ۚ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (٣٧) أَمْ لَكُمْ كَتَابُ فِيهِ

  عَذْرُسُونَ (٣٨) إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَحْكُرُونَ (٣٩) أَمْ لَكُمْ أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ

  إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ (٤٠) سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلْكَ زَعِيمٌ (٤١) أَمْ لَهُمْ شُرَكَا لَهُ فَلْيَأْتُوا

  يِشُرَ كَا يُهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ (٤٢) يَوْمَ يُكُشَفَ عَنْ سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسَّجُودِ فَلا يَشْتَطِيعُونَ (٤٣) خَشِعَةً أَبْصَارُهُمْ ثَرْ هَقَهُمْ ذِلَةٌ مَوقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسَّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ

  يَشْتَطِيعُونَ (٣٤) خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ ثَرْ هَقَهُمْ ذِلَةٌ مُوقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسَّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ

  يَسْتَطِيعُونَ (٣٤) فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ ...
- 79 ﴿ (١٣ ) فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصَّورِ نَفْخَةُ وَاحِدَةُ (١٤) وَمُحِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْحِبَالُ فَدُكَّمَا دَكَّةً وَاحِدَةً (١٣ ) وَأَنْسَقَت ِ ٱللَّهَا لَهُ فَهِي يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةُ (١٧) وَٱلْمَلَكُ عَلَى ۖ

أَرْجَآ مِهَا ، وَ يَحْسِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذِ ثَمَا نِيَةٌ (١٨) يَوْمَئِذِ تُعْرَضُونَ لَا يَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيةٌ (١٩) فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيمِينِهِ فَيَقُولُ هَاقُومُ أَفْرَ عُوا كِتَابِيهٌ (٢٠) إِنِّي ظَنَفْتُ أَنِّي مِلْقَاقُ مِنْ أَوْتِي كِتَابَهُ بِيمِينِهِ فَيَقُولُ هَا قُومُ أَفْرَ عُوا كَتَابِيهٌ (٢٠) فَهُو فِي عِيشَة رَّاضِية (٢٧) فِي جَنَّة عَالِية (٣٧) تُطُوفُها دَانِيةٌ (٤٧) كُلُوا وَأُشْرَبُوا هَنِينًا بِمَآ أَسْلَفْتُم فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيةِ (٥٥) وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَة بِشِهِ لِهِ فَيقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتِي كِتَابَة بِشَالِهِ فَيقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتِي كِتَابِهُ بِشِهِ لِهِ فَيقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتِي كِتَابِهُ بِشِهِ لِهِ فَيقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتِي كِتَابَة بِشَالِهِ فَيقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتِي كِتَابِهُ مِنْ اللهِ الْقَاضِيَة (٢٨) مَا أَغْنَى عَلَى مَالِية أُوتُ وَتَعْ مَالِية وَعَلَى مُنْ مُنْ اللهِ الْعَصَلَقِ (٢٣) هُمَّ الْمِعْمِونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ (٣٣) إِنَّهُ كَانَ لَا يُوْمِنُ بِاللهِ الْعَطِيمِ (٣٤) وَلَا يَعْضُ عَلَى لَا مُنْ كُنِي بِلِهُ الْعَطِيمِ (٣٤) وَلَا عَضَامُ إِلَّا الْخَاطِمُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ (٣٣) إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ وَلَا طَعَامُ إِلَا مُن غِسْلِينِ (٣٧) لَا مُنْ كُلُهُ إِلَّا الْخَاطِمُونَ .

٧٣ (١٤) يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْحِبِالُ وَكَانَتِ ٱلْحِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا. (١٧) فَكَنْفَ تَتَقُّونَ إِنْ كَفَرْتُمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مَنْفَطِرْ بِهِ ، كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا (١٩) إِنَّ هَاذِهِ تَذْ كَرِ آهُ، وَعَدُهُ مَفْعُولًا (١٩) إِنَّ هَاذِهِ تَذْ كَرِ آهُ، فَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

٧٠ (١) سَأَلَ سَآئِلُ بِمَدَابٍ وَاقِعٍ (٢) لِّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعُ (٣) مِّنَ ٱللهِ ذِي ٱلْمَعَارِجِ (٤) تَعْرُجُ ٱلْمَلَئِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَسِينَ أَلْفَ سَنَة (٥) فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا (٦) إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا (٧) وَنَرَاهُ قَرِيبًا (٨) يَوْمَ تَكُونُٱلسَّمَاءَ كَالْمُهُلِ (٩) وَتَكُونُ السَّمَاءَ كَالْمُهُلِ (٩) وَتَكُونُ السَّمَا وَالْمُحْرِمُ لَوْ يَغْتَدِي مِنْ الْجِيلُ كَالْمِهُنِ (١٠) وَلَا يَسْأَلُ جَمِيمٌ جَمِيمًا (١١) يُبَصَّرُ وَنَهُمْ ، يَوَدُّ ٱلْمُحْرِمُ لَوْ يَغْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئَذُ بِبَنِيهِ (١٢) وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ (١٣) وَفَصِيلَتِهِ ٱلنَّي تَنُويهِ (١٤) وَمَنْ فِي عَذَابِ يَوْمِئَةُ مُنَّ يُنْجِيهِ (١٥) كَلِّرَ إِنَّهَا لَظَىٰ (١٦) نَزَّاعَةً لِلشَّوى (١٧) تَدْعُواْ مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ (١٥) وَجَمَعَ فَأَوْعَى .

٧٤ (١) يَا يَّهُمَّا ٱلْمُدَّتَّرُ (٢) قُمْ فَأَنْدِرْ (٣) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (٤) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٥) وَٱلرُّجْزَ فَاهْجُرْ (٢) وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ (٨) فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ (٩) فَذَ لِكَ يَوْمَئْذِ يَوْمُ عَلَيْهِ مِنْ (١٠) وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ (٨) فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ (٩) فَذَ لِكَ يَوْمَئْذِ يَوْمُ عَسِيرٌ (١٠) عَلَى ٱلْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرِ (١١) ذَرْنِي وَمَنْ حَلَقْتُ وَحِيداً (١٢) وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا يَّمْدُودًا (١٣) وَبَعِينَ شُهُودًا (١٤) وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيدًا (١٥) ثُمَّ يَظْمَعُ أَنْ أَزِيدَ (١٦) كَلَّآ إِنَّهُ اللَّمِيرِ (١٥) ثَمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ (١٦) كَلَّآ إِنَّهُ

- ٧٤ كَانَ لِآ يَاتِنَا عَنِيدًا (١٧) سَأَرْهِفَهُ صَعُودًا (١٨) إِنَّهُ فَكُر وَقَدَّرَ (١٩) فَقُبِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (٢٧) ثُمَّ فَتِل كَيْفَ قَدَّرَ (٢١) ثُمَّ نَظَرَ (٢٢) ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ (٣٣) ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكُبْرَ (٢٤) فَقَالَ إِنْ هَلْذَا إِلَّا سِحْرْ يُؤْثَرُ (٢٥) إِنْ هَلْذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشِرِ (٢٣) سَأْصْلِيهِ سَقَرَ (٣٨) (٣٨) كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (٣٩) إِلَّا أَصْحَابَ اللّيمِينِ (٤٠) فِي جَنَّاتِ يَتَسَاءُلُونَ (٢٨) عَنِ الْمُصَلِّينَ (٤٤) فَي جَنَّاتِ يَتَسَاءُلُونَ (٤١) عَنِ الْمُحْرِمِينَ (٢٤) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (٣٤) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (٤٤) وَلَا اللّهُ نَطُعُمُ الْسِكِينَ (٤٥) وَكُنَّا نَكُونُ مَعَ الْخَافِينَ (٤١) وَكُنَّا نَكَذَّبُ بِيَوْم اللّهِ يَنْ (٤٤) فَلَا اللّهُ عَنِ النَّذَ كُرَة اللهُ عَنِ النَّذَ كُرَة مُعْرَضِينَ (٥٠) حَتَّى أَنْنَا الْلَقِينُ (٤٨) فَمَا تَنْفُعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِينَ (٤٩) وَكُنَّا نَكَذَّبُ بِيوْم اللّهُ عَنِ النَّذُ كِرَة مُعْرَضِينَ (٥٠) حَتَّى أَنْنَا الْلَقِينُ (٨٤) فَمَا تَنْفُعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِينَ (٨٤) فَمَا لَهُمْ عَنِ النَّذَ كِرَة مُعْمَلُمُ مُنْ شَفَاعَةُ الشَّافِينَ (٢٥) مَنْ شَاءَ ذَكُرَةً مُنْ مُعُمَّمُ مُنْ اللّهَ عَنْ اللّهُ عَنِ النَّذُ كُرَةً مُنْ مُنْ شَاءَ ذَكَرَةً مُنَ شَاءَ ذَكَرَةً (٥٠) كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِورَةَ (٤٥) كَلَّا إِنْ الْعَمْمُ مُنْ شَاءَ ذَكَرَةً إِنَّا اللّهُ عَنْ اللّهُ مَنْ شَاءَ ذَكَرَةً وَلَا اللّهُ عَلَالُهُ مُعْمَلُ اللّهُ عَنَا لَلْهُ مُنْ شَاءَ ذَكَرَةً وَلَا مُنْ شَاءَ ذَكَرَةً (٥٥) كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِورَةَ (٤٥) كَلَّا إِلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ مُنْ شَاءَ ذَكَرَةً وَلَولَ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَنْ اللّهُ مُنْ شَاءً ذَكَرَةً وَلَى الللّهُ عَلَيْ الْمُؤْمِ الللّهُ عَنْ اللّهُ مُنْ شَاءً ذَكَرَةً وَلَا مُؤْمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا لَا لَعْلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا لَكُولُونَ اللّهُ وَلَا لَا لَيْقُولُ الللّهُ فِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو
- - ٧٧ (١) وَٱلْمُو سَلَاتِ عُرُفاً (٢) فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا (٣) وَٱلنَّاشِرَاتِ نَشْرًا (٤) فَالْفَارِقَاتِ فَرْقاً (٧) وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا (٤) فَالْفَارِقَاتِ فَرْقاً (٥) عَذْراً أَوْ نَذْراً (٧) إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِع (٨) فَإِذَا ٱلنَّجُومُ طُمِسَتْ (٥) فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا (٢) عُذْراً أَوْ نَذْراً (٧) إِنَّمَا تُوعِيمِ (١٥) وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أَقَّتَتْ (١٢) لِأَى يَوْمِ

VV

٧٨ (١) عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ (٢) عُنِ ٱلنَّبَا ِٱلْمَظِيمِ (٣) ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ (٤) كَلَّا سَيَعْلَمُونَ (٥) ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ (١٧) إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا (١٨) يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفُواجًا (١٥) وَسُيِّرَتِٱلْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. (٣٨) يَوْمَ يَعُومُ (١٩) وَسُيِّرَتِٱلْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. (٣٨) يَوْمَ يَعُومُ الرَّوحُ وَٱلْمَلَئِكَةُ صَفًّا ، لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَقَالَ صَوَابًا (٣٩) ذَلِكَ الْيَوْمُ ٱلْمَتَى مُنْ شَاءَ ٱتَخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَثَابًا (٤٠) إِنَّا أَنْذَرْنَا كُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَنْ مُنَا الْمَرْهُ مَا قَدَّمَتْ يَذَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَا كَيْتَنِي كُنْتُ ثُرَابًا .

٧٩ (١) وَٱلنَّازِعَاتِ غَرْقًا (٢) وَٱلنَّاشِطَاتِ نَشْطًا (٣) وَٱلسَّابِحَاتِ سَبْحًا (٤) فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا (٥) فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا (٢) يَوْمَ تَرْ جُفُ ٱلرَّاجِفَةُ (٧) تَنْبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ (٨) قُلُوبُ يَوْمَئذِوَاجِفَةٌ (٩) أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ (١٠) يَقُولُونَ أَءِنَّا لَمَرْ دُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ (١١) أَءْذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخْرِةً

- ٧٩ (١٢) قَالُوا تِلْكَ إِذًا كُرَّةُ خَاسِرَةٌ (١٣) فَإِنَّما هِي زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ (١٤) فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ . (٣٤) فَإِذَا جَا عَتَ الطَّآمَةُ الْكُبْرَى (٣٥) يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَاسَعَى (٣٦) وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِيَ الْمَأْوَى لَمِنْ يَرَى (٣٧) فَإِذَا جَا مَنْ طَغَى (٣٨) وَءَاثَرَ الْحَيَوَةَ الدُّنْيَا (٣٩) فَإِنَّ الْجَحَيمَ هِي الْمَأْوَى لَمِنْ يَرَى (٣٧) فَإِنَّ الْجَحَيمِ هِي الْمَأْوَى (٤٠) وَأَمَّا مَنْ طَغَى (٣٨) وَءَاثَرَ الْحَيَوَةَ الدُّنْيَا (٣٩) فَإِنَّ الْجَحَيمِ هِي الْمَأْوَى (٤٠) وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهُوَى (٤١) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِي الْمَأْوَى (٤٠) وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهُوَى (٤١) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِي الْمَأْوَى (٤٢) وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهُوَى (٤١) فَإِنَّ الْجَنَّةُ هِي الْمَأْوَى (٤٢) وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهُوَى (٤٤) إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا (٤٤) فِيمَ أَنْتُ مِنْ ذِكْرَاهَا لَمْ يَرُونُهَا لَمْ يَلْمُونَ إِلَّا عَشِيَّةً وَى السَّاعَةِ أَيَّانَ مُنْ يَخْشَاهَا (٤٤) كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْكُونُ لَكُ مُنْتَهَاهَا (٤٤) كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْمُونَ إِلَا عَشِيَّةً وَى ضُحَاهَا .
- ٨٠ (٣٣) فَإِذَا جَآتِ ٱلصَّآخَةُ (٣٤) يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرْ \* مِنْ أَخِيهِ (٣٥) وَأُمَّهِ وَأَبِيهِ (٣٦) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ
   (٣٧) لِكُلِّ ٱمْرِئْ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنُ يُغْنِيهِ (٣٨) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ (٣٩) ضَاحِكَةٌ مُسْنَبْشِرَةٌ (٤٠) وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ (٤١) تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ (٤٢) أُولَئِكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ أَلْكَفَرَةُ الْفَحَرَةُ .
- إذا الشّمْسُ كُوِّرَتْ (٢) وَإِذَا النَّجُومُ انْكَدَرَتْ (٣) وَإِذَا الْحِبَالُ سُيِّرَتْ (٤) وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ (٥) وَإِذَا الْفُوسُ خُشِرَتْ (٢) وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ (٧) وَإِذَا النَّفُوسُ زُوِّجَتْ عُطِّلَتْ (٥) وَإِذَا الشّعُونُ نُشِرَتْ (١١) وَإِذَا الشّعُونُ نُشِرَتْ (١١) وَإِذَا الشّعُونُ نُشِرَتْ (١١) وَإِذَا الشّعَاءَ كُشِرَتْ (١١) وَإِذَا الشّعَاءَ كُشِطَتْ (١٢) وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ (١٣) وَإِذَا الْجَنَةُ أَزْلِفَتْ (١٤) عَلِمَتْ نَفْسُ مَّا السَّمَاء كُشِطَتْ (١٢) وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ (١٣) وَإِذَا الْجَنَةُ أَزْلِفَتْ (١٤) عَلِمَتْ نَفْسُ مَّا أَخْضَرَتْ .
- ١٨ (١) إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنْفَطَرَتْ (٢) وَإِذَا ٱلْكُواكِبُ ٱنْتَثَرَتْ (٣) وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجِرَتْ (٤) وَإِذَا ٱلْمُحَارُ وُجِرَتْ (٤) وَإِذَا ٱلْمُحَارُ وُجِرَتْ (٤) عَلِمَتْ نَفْسْ مَّاقَدَّمَتْ وَأَخْرَتْ (٣) يَلْأَيُّهَا ٱلْإِنْسَانُ مَاغَرَّكَ بِرَبِّكَٱلْكَرِيمِ الْقُبُورُبُعُ ثِرَتْ (٥) عَلِمَتْ نَفْسُ مَّاقَدَّمَتْ وَأَخْرَتْ (٣) يَلْأَيْهَا ٱلْإِنْسَانُ مَاغَرَّكَ بِرَبِّكَٱلْكَرِيمِ (٧) ٱللَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (٨) فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ (٩) كَلَّا بَلْ تُكذَّبُونَ بِاللَّيْنِ (١٠) وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (١١) كَرَامًا كَاتِبِينَ (١٢) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (١٣) إِنَّ الْفُجَّارَلَفِي جَحِيمٍ (١٥) يَصْلُونُهَا يَوْمُ ٱلدِّينَ (١٦) وَمَا هُمْ عَنْهَا ٱلْأَبْنِ (١٦) وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ (١٨) مُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ (١٩) يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَعْسَ شَيْئًا ، وَٱلامْرُ يَوْمَئِذً لِلْهِ .

- ۱۱ وَبُلُ لِلْمُطَفِّقِينَ (۲) الَّذِينَ إِذَا اَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْ فُونَ (٣) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّرَنُوهُمْ وَ وَيَوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ يُخْسِرُونَ (٤) إِلَا يَظُنُ أُولَيْكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ (٥) لِيَوْمِ عَظِيمٍ (٦) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٧) كَلَّآ إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَنِي سِجِينِ (٨) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِينَ (٩) كِتَابُ مَّرْ قُومُ (١٠) اللَّذِينَ يُسَكِّذَبُونَ بِيَوْمِ اللَّينِ (١٢) وَمَا يُسَكَذِّبُ بِهِ إِلَّا (١٠) وَيْلُ مُعْتَدِ أَيْمِ (١٣) إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّيْنَ لَكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَيْنَ (١٤) كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى فَلُو بِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ (١٥) كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّجِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُو بُونَ (١٦) ثُمَّ إِنَّهُمْ عَن رَبِّجِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُو بُونَ (١٦) ثُمَّ إِنَّهُمْ عَن رَبِّجِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُو بُونَ (١٦) ثُمَّ إِنَّهُمْ عَن رَبِّجِمْ يَوْمَنُونَ (٨٥) كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرِادِ لَتَعْفُولُوا الْجَحِيمِ (١٧) ثُمَّ يُقَالُهُ لَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذَّبُونَ (٨٦) كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرُادِ لَكُمْ عَلَيْقُونَ (٣٠) كَتَابُ مَرْ قُومٌ (٢١) يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ .
- ٨٤ (١) إِذَا ٱلسَّمَاءَ ٱنشَقَتْ (٢) وَأَذِنَتْ لِرَبُّهَا وَحُقَّتْ (٣) وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتْ (٤) وَأَلْقَتْ مَا فِيها وَحَقَّتْ (٥) اللهِ اللهِ
- ٨٨ (١) هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ٱلْفَاشِيَةِ (٢) وُجُوهُ يَوْمَيْذِ خَاشِعَةُ (٣) عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ (٤) تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً (٥) أَسُقَىٰ مِنْ عَيْنِ ءَانِيَةٍ (٦) لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ (٧) لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ (٨) وُجُوهُ يَوْمَئِذِ نَاعِمَةٌ (٩) لِسَعْيِها رَاضِيَةٌ (١٠) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (١١) لَا تَسْمَعُ جُوعٍ (٨) وُجُوهُ يَوْمَئِذِ نَاعِمَةٌ (٩) لِسَعْيِها رَاضِيَةٌ (١٠) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (١١) لَا تَسْمَعُ فِيها لَاغِيَةً (١١) وَيَها عَنْنُ جَارِيَةٌ (١٣) فِيها سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ (١٤) وَأَكُوابُ مَوْضُوعَةٌ (١٥) وَيَها لَاغِيةً (١٥) وَيَها مَنْنُ جَارِيَةٌ (١٣) وَزَرَافِيُّ مَبْمُوثَةٌ (١٧) أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى ٱلْإِيلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (١٥) وَيَمَا وَلَا يُعْدَرُونَ إِلَى ٱلْإِيلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (١٥) وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفُ نُصِيَبَتْ (٢٠) وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ

- ٨٩ (٢١) كَلَّآ إِذَا دُكِّتِ ٱلْأَرْضُ دَكَّا دَكَّا وَكَا وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفَّا صَفَّا (٢٢) وَجِيٓ ءَ يَوْمَئْذِ بِحَمَّنَمَ ، يَوْمَئْذِ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنْسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ ٱلذِّكْرَىٰ (٢٤) يَقُولُ يَا لَيْسَتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي اللهِ عَنْ مَنْذِ لَا يُعَدِّنَهُ الْمُطْمَئِنَةُ (٢٢) فَيَوْمَئْذِ لَا يُعَدِّنَهُ أَخَذَ (٢٢) وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدُ (٢٧) يَأْيَتُهُا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَةُ (٢٥) فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَدِّنَهُ مَا أَخَدُ (٢٢) وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدُ (٢٧) يَأْيَتُهُا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَةُ (٢٨) أَرْجِعِيٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَةً (٢٩) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (٣٠) وَأَدْخُلِي جَنِّي .
- ٩٩ (١) إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (٢) وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا (٣) وَقَالَ ٱلْإِنْسَانُ مَالَهَا (٤) يَومَئِذِ

  مُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (٥) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا (٦) يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمُ اللَّهُمُ (٧) فَمَنْ بَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَوَهُ .
- ١٠٠ (١) وَٱلْقَادِيَاتِ ضَبْحًا (٢) فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا (٣) فَالْمُفِيرَاتِ صُبْحًا (٤) فَأَثَرُ نَ بِهِ نَفْمًا (٥) فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا (٢) إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ (٧) وَ إِنَّهُ عَلَىٰ ذَلْكَ لَشَهِيدٌ (٨) وَ إِنَّهُ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ (٧) وَ إِنَّهُ عَلَىٰ ذَلْكَ لَشَهِيدٌ (٨) وَ إِنَّهُ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَمَا فِي ٱلصَّدُورِ (١١) إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ لَشَدِيدٌ (٩) أَ فَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ (١٠) وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصَّدُورِ (١١) إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ.
- ١٠١ (١) ٱلْقَارِعَةُ (٢) مَا ٱلْقَارِعَةُ (٣) وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ (٤) يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَالْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ (٥) وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ (٤) فَا أَمْنُ أَلْمَنْ فَكُولَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ (٥) وَمَا أَدْرَاكَ مَاهِيَهُ (١١) فَارْ حَامِيَةٌ . (٨) وَمَا أَدْرَاكَ مَاهِيَهُ (١١) فَارْ حَامِيَةٌ .
- ١٠٢ (١) أَلْهَا كُمُ ٱلتَّكَأَثُرُ (٢) حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ (٣) كَلَّاسَوْفَ تَمْ لَمُونَ (٤) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَمْ لَمُونَ (٤) كُلَّا سَوْفَ تَمْ لَمُونَ (٤) كُلَّا لَوْ تَمْ لَمُونَ عِلْمَ ٱلْمَقِينِ (٦) لَتَرَوُنَ ٱلْجَحِيمَ (٧) ثُمَّ لَتَرَوُنَهَا عَيْنَ ٱلْمَقِينِ (٨) ثُمَّ لَتُسْمَلُنَّ يَوْمَئِذِ عَنِ ٱلنَّعِيمِ .

# (re-0)

- ﴿ ٥٦ ) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَاراً كَلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوتُوا ٱلْعَذَابَ ، إِنَّ ٱللهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِياً .
- ٧ (٣٨) قَالَ ٱدْخُلُوا فِي آُمَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ فِي ٱلنَّارِ، كُلِّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّمَنَتُ أَخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَا وُلَاهُمْ لِأَخْرَاهُمْ وَبَنَا هَا وَلَاهُمْ لِأَخْرَاهُمْ عَذَابًا ضِعْفَا مِّنَ ٱلنَّارِ ، قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَٰكِنَ لَا تَعْلَمُونَ (٣٩) وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَا عَذَابًا ضِعْفَا مِّنَ ٱلنَّارِ ، قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَٰكِنَ لَا تَعْلَمُونَ (٣٩) وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَا عَذَابًا ضِعْفَا مِّنَ ٱلنَّذِينَ كَذَبُوا فَا اللَّهَ وَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ، وَكَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْرِمِينَ (٤١) لَهُم مِّنْ جَهَنَمَ مِهَادُ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ، وَكَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْرِمِينَ (٤١) لَهُم مِّنْ جَهَنَمَ مِهَادُ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ، وَكَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْرِمِينَ (٤١) لَهُم مِّنْ جَهَنَمَ مِهَادُ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ، وَكَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْرِمِينَ (٤١) لَهُم مِّنْ جَهَنَمَ مِهَادُ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ، وَكَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْرِمِينَ (٤١) لَهُم مِّنْ جَهَنَمَ مِهَادُ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ، وَكَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْفَالِمِينَ .
- ٨ (٣٦) . . . وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَمَ يُحْشَرُونَ (٣٧) لِيمِيزَ ٱللهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيْبِ وَ يَجْمَلَ ٱلْخَبِيثَ
   بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَمَّ ، أُولَـٰ يُكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ .
- ١٤) مِنْ وَرَآ رُهِ جَهَمْ وَ يُسْقَىٰ مِن مَّآه صديد (١٧) يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْ تِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن اللهِ (١٦) مَنْ وَرَآ رُهِ جَهَمْ وَيَأْ تِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن عَذَابٌ غَلِيظٌ .
  - ١٥ (١٣) وَإِنَّ جَهَمْ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ (٤٤) لَهَا سَبْعَةُ أَبُوابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّهُمْ جُزْء مَّقْسُومْ.
- ٢٢ (١٩) هَلْذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ، فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّمَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ بُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُمُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ (٢٠) يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ (٢١) وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ فَوْقُ رُمُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ ٱلْحَمِيمُ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمْ أَعِيدُوا فِيهَا وَذُونُوا عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ .

  (٢٢) كُلَّنَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمْ إِلْعِيدُوا فِيهَا وَذُونُوا عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ .
- ٣٢ (٢٠) وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُوا فَسَأُوا هَمُ ٱلنَّارُ ، كُلِّنَا أَرَادُواۤ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَاۤ أَعِيدُوا فِيهاَ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَدُوا مِنْهَاۤ أَعِيدُوا فِيهاَ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَدَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ .
- ٣٧ (٦٢) أَذَ لِكَ خَيْرٌ ثُرُكًا أَمْ شَجْرَةُ ٱلزَّقُومِ (٦٣) إِنَّا جَعْلْنَاهَا فِنْتَنَةً لِلْظَّالِمِينَ (٦٤) إِنَّهَا شَجْرَةٌ تَغُرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ (٦٥) طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُبُوسُ ٱلشَّيَاطِينِ (٦٦) فَإِنَّهُمْ لَآ كِلُونَ مِنْهَا فَمَالِيُّونَ

- ٣٧ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ (٦٧) ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ (٦٨) ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ (٦٨) أَمُّ أَلْفَوْاْ ءَابَآءَهُمْ ضَالِّينَ (٧٠) فَهُمْ عَلَى ٓ ءَاثَارِهِمْ يُهُرَّعُونَ.
- ﴿ ٤٤) إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ (٤٤) طَعَامُ ٱلأَثِيمِ (٤٥) كَالْمَهُ لَ يَعْلَى فِي ٱلْبُطُونِ (٤٦) كَعَلَى ٱلْحَمِيمِ (٤٧) خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآء ٱلْجَحِيمِ (٤٨) ثُمُّ صُبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَـذَابِ ٱلْحَمِيمِ (٤٧) ذُقُ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ (٥٠) إِنَّ هَـٰذَا مَا كُنْتُمُ بِهِ تَمْ تَرُونَ.
- ٣٨ (٥٥) هَاذَا ، وَإِنَّ الطَّاغِينَ لَشَرَّ مَثَابِ (٥٦) جَهَمَّ يَصْلَوْنَهَا فَبِشْ ٱلْمِهَادُ (٥٥) هَاذَا فَلْيَدُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ (٥٨) وَءَاخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجُ (٥٩) هَاذَا فَوْجُ ثُقْتَحِمُ مَعَكُم ، لَا مَرْحَبًا بِمُ وَعَبَّاقٌ (٨٥) وَءَاخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجُ (٥٩) هَاذَا فَوْجُ أَقْتَحِمُ مَعَكُم ، الْاَمْ وَقَالُوا النَّادِ (٦٠) قَالُوا النَّادِ (٦٠) قَالُوا النَّا وَ (٦٠) قَالُوا مَا لَنَا هَاذَا فَزِ دُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ (٦٣) وَقَالُوا مَا لَنَا لَا لَوَى اللَّهُ الْمَرَادِ (٦٣) أَنَّخَذُنَاهُم سِخْدِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ (٦٤) إِنَّ فَاللَّهُ مَن الْأَشْرَادِ (٦٣) أَنَّخَذُنَاهُم سِخْدِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ (٦٤) إِنَّ فَاللَّارِ .
- ٣٩ (١٦) لَهُم مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلْ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِنْ تَحْتَهِمْ ظُلَلْ ، ذَٰلِكَ يُحَوِّفُ ٱللهُ بِهِ عِبَادَهُ ، يَاعِبَادِ فَاتَقُونِ . (٢٠) وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى ٱللهِ وُجُوهُهُم مُسُودَةً ، أَلَيْسَ فِيجَهَمَّ مَثُولًى اللهِ وُجُوهُهُم مُسُودَةً ، أَلَيْسَ فِيجَهَمَّ مَثُولًى اللهِ وَجُوهُهُم مُسُودًة ، أَلَيْسَ فِيجَهَمَّ مَثُولًا اللهِ عَلَيْهُمْ وَاللهِ عَلَيْهُمْ وَاللهِ عَلَيْهُمْ وَاللهِ عَلَيْهُمْ وَاللهِ عَلَيْهُمْ وَاللهُ مَ خَزَنَتُهُمَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ وَاللّهُمْ خَزَنَتُهُمَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُمْ خَزَنَتُهُمَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ وَاللّهُمْ وَيُعْتَلِهُمْ وَاللّهُمْ خَزَنَتُهُمَا أَلَمْ وَاللّهُمْ خَزَنَتُهُمَا أَلَمْ وَاللّهُمْ عَزَنَتُهُمَا أَلَمْ وَاللّهُمْ عَزَنَتُهُمَا أَلَمْ وَلَكِنْ حَقَّتْ كُلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱللهُ اللّهُ وَيَنْ (٧٧) قِيلَ ٱدْخُلُوا لِللّهُ وَلَكُنْ حَقَّتْ كُلِمَة ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ وَهِمَا وَقِيلَ الْمُعْلَى اللّهُ مَاللّهُ مَا مُثُولَى ٱللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُمْ عَزَنَتُهُمْ وَاللّهُ مَنْ وَلَكُنْ حَقَّتْ كُلّهُ وَيُنَالِهُ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُمْ عَزَنَتُهُمْ وَاللّهُ مِنْ مَنْ وَلَكُنْ حَقَّتْ كُلّهُ الْعَذَابِ عَلَى ٱللللّهُ وَلِينَ وَمِلْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَلَالًهُ مَنْ وَلَاللّهُ مَا مَنُولَى ٱللّهُ مَا مُنْوى ٱلللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَلِينَ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلِينَ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلْكُولُ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا اللّهُ عَلّمُ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلْمُ وَلَا عَلَاللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَقُوا عَلْمُ اللّهُ عَلَالِهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ اللّهُ عَلَالِهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ و
- ﴾ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةً جَهَنَّمَ ٱدْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ (٠٠) قَالُوآ وَ وَمَا دُعَالَهُ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا أَوْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالِ عَلَى اللْعَلَالِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالِ عَلَى اللْعَلَالِ عَلَى اللْ
- ٢٤) ٠٠٠ وَتَرَى ٱلظَّالِمِينَ لَمَّارَأُوا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدَّ مِّنْسَبِيلِ (٤٥) وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلْ إِلَىٰ مَرَدَّ مِّنْسَبِيلِ (٤٥) وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَنْ طَرْفِ خَنِي ، وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ إِنَّ ٱلْخَاسِرِينَ ٱلَّذِينَ اللَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ إِنَّ ٱلْخَاسِرِينَ ٱلَّذِينَ اللَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ إِنَّ ٱلْخَاسِرِينَ ٱللَّذِينَ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقْمِ . خَسِرُ وَآ أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَة فِي اللَّهَ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقْمٍ .

- ٥٥ (٣٧) فإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآء فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ . (٣٩) فَيَوْمَئِذِ لَّا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسُ وَلَا يَعْرُفُ ٱلشَّمَّاء فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ . (٣٩) فَيُوْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَٱلْأَقْدَامِ . (٤٣) هَلْذِهِ جَهَمَّ ٱلشَّعْ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ (٤٤) يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَمِمٍ وَانْ .
  - ٧٤ (١٥) . . . كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُوا مَآءَ حَمِياً فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ .
- إِنَّ جَهَنَمَ كَانَتْ مِرْصَادًا (٢٢) لِلطَّاغِينَ مَثَابًا (٣٣) لَّا بِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا (٢٤) لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَاشَرَابًا (٢٥) إِلَّا جَمِيمًا وَغَسَّاقًا (٢٦) جَزَاء وِفَاقًا (٢٧) إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَاشَرَابًا (٢٥) إِلَّا جَمِيمًا وَغَسَّاقًا (٢٦) جَزَاء وِفَاقًا (٢٧) إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حَسَابًا (٢٨) وَكُلَّ شَيْء أَحْصَدْينَاهُ كِتَابًا (٣٠) فَذُوقُوا فَلَن خَسَابًا (٢٨) وَكُلَّ شَيْء أَحْصَدْينَاهُ كِتَابًا (٣٠) فَذُوقُوا فَلَن نَزيدَ كُمْ إِلَّا عَذَابًا.
- ٧٤ (٣٦) سَأْصْلِيهِ سَقَرَ (٢٧) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ (٢٨) لَا تُبُقِي وَلَا تَذَرُ (٢٦) لَوَّاحَةُ ٱلْبَشِي (٣٠) عَلَيْهَا نِسْعَةَ عَشَرَ (٣١) وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلْئِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فَتُنَا أَصْحَابَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلْئِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فَتُنَا أَصْحَابَ وَيَرْ دَادَ ٱلذِينَ ءَامَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ وَلَا يَنْ اللّهِ عِنْ اللّهِ عِنْ اللّهِ عِنْ اللّهُ عِنْ اللّهِ عِنْ اللّهِ عِنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ يَشَاءَ وَ وَمَا عِنْ أَوْلُو اللّهُ عَنْ يَشَاءً وَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءً وَمَا عِنْ أَرْدُوا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ يَشَاءً وَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءً وَمَا يَمْ لَمُ حُنُودَ وَبِكَ اللّهُ عَنْ يَشَاءً وَمَا عِنَا إِلّهُ وَكُونَ وَلِيَقُولَ ٱللّهُ مَنْ يَشَاءً وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءً وَمَا يَمْ لَمُ حُنُودَ وَبِكَ اللّهُ عَنْ يَشَاءً وَمَا عِنْ إِلّا ذِ كُرَى لِلْبَشِرِ (٣٣) كَلّا وَٱلْقَمَرِ (٣٣) وَٱلنَّالِ إِذْ أَدْبَرَ (٣٤) وَٱلصَّبْحِ إِلّا هُو يَعَالَمُ مَنْ يَسَاءً مِنْ مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

- ا مَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ٱلْفَاشِيَةِ (٢) وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ (٣) عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ (٤) تَصْلَىٰ نَارًا تَعامِيّةً
   (٥) تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ وَانِيَةٍ (٦) لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ (٧) لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ .
- ٢ (٣٣) وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّنْلِهِ وَأَدْعُوا شُهَدَ آءَ كُمْ مِّنْ دُونِ ٱللهِ إِنْ كُنْتُمُ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مُّنْ أَلِهِ وَأَدْعُوا شُهَدَ آءً كُمْ مِّنْ دُونِ ٱللهِ إِنْ كُنْتُمُ صَادِقِينَ (٢٤) فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوافَاتَقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ،
  أُعِدَّتُ لِلْكَا فِرِينَ .
  - ٣ (١٢) قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمُ ، وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ .
  - ٧ (٣٦) وَٱلَّذِينَ كَذَّ بُوا بِئَاياتِنا وَأَسْتَكُبْرُوا عَنْهَا ۖ أُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيها خَالِدُونَ.
- ﴿ (٣٤) يَا أَيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَا كُلُونَ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ ، وَٱلَّذِينَ يَكُنزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَبَشِّرْ مُمْ وَبَعُنُورُهُمْ اللهِ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ فَعَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ قَنْتُمُورَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَخُنُوبُهُمْ وَخُنُوبُهُمْ وَخُنُوبُهُمْ وَخُنُوبُهُمْ وَخُنُوبُهُمْ وَخُنُوبُهُمْ وَخُنُوبُهُمْ فَالْمُورُهُمْ مَا كُنْتُ مَا كُنْ أَنْ عَنْ مِنَا مِنْ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا مَا كُنْرُ وَنَ .
  - ٢٠ (١٢٧) وَكَذَا لِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِئَايَاتِ رَبِّهِ ، وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُ وَأَبْنَى .
- ٢١ (١٨) إِنَّـكُمْ وَمَا نَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ (٩٩) لَوْ كَانَ هَـٰوُلَآء اللهَ قَا وَرَدُوهَا ، وَكُلَّ فِيهَا خَالِدُونَ (١٠٠) لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ .
- ٢٥ (١١) بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ ، وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا (١٢) إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا نَفَيُظُا وَزَفِيرًا (١٣) وَ إِذَ آ أَلْقُوا مِنْهَا مَكَاناً ضَيِّقاً مُّقَرَّ نِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا (١٤) وَ إِذَ آ أَلْقُوا مِنْهَا مَكَاناً ضَيِّقاً مُقَرَّ نِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا (١٤) وَ إِذَ آ أَلْقُوا مِنْهَا مَكَاناً ضَيِّقاً مُقَرَّ نِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَأَدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا .
- ٣٥ (٣٦) وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَمَ لَا يُقضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُحَنَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا ، كَذَالِكَ نَعْمَلْ ضَالِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا فَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا فَعْمَلُ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَآءَ ثُمُ ٱلنَّذِيرُ ، فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ فَعْمَلُ مُ اللَّطَالِمِينَ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَآءَ ثُمُ ٱلنَّذِيرُ ، فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيدٍ .

- ٣٩ (٢٤) أَفَمَن يَدَّقِي بِوَجْهِهِ سُوَءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ، وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُم تَكْسِبُونَ (٧٤) وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ (٢٥) كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم فَأَتَاهُمُ ٱلْقَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْمُرُونَ . (٤٧) وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ (٢٥) كَذَّبَ ٱللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم فَأَتَاهُمُ ٱلْقَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْمُرُونَ . (٤٧) وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا فَتَذَوْا بِهِ مِنْ سُوّا الْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ، وَبَدَا لَهُم مِنْ سُوّا الْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ، وَبَدَا لَهُم مِنْ سُوّا اللّهُ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ (٤٨) وَبَدَا لَهُمْ سَيِّنَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ مِنْ سُوّا وَحَاقَ بَهِم مَّا كَانُوا بِهِ مِنْ سُوّا وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ مِنْ سُوّا وَحَاقَ بَهُمْ مَا لَمُ مُونُولًا يَعْذَابُ وَمِنْ وَعَلَالُ مُنْ مُنْ اللّهِ مِنْ سُوّا وَحَاقَ بَهِم مَّا كَانُوا بِهِ مِنْ سُونَ اللهِ مِنْ سُوّا وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ مِنْ سُونَ (٤٨) وَبَدَا لَهُمْ سَيِّنَاتُ مَا كَسُبُوا وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ مِنْ سُونَ اللهِ مُنْ اللّهِ مِنْ سُونَ اللهُ مُنْ اللّهُ مِنْ مُونَ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ سُونِهُ اللّهُ مُنْ الللّهُ مَا لَمْ يُونُ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ سُونَ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مُنْ الللللّهُ اللّهِ الللّهُ مِنْ الللّهُ اللّهُ مُنْ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُعُولُولُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل
- ٤ (٧٠) اللَّذِينَ كَذَّ بُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلْنَا ، فَسَوْفَ يَمْلَمُونَ (٧٧) إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ (٧٣) أَمُ قِيلَ لَهُمْ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ (٣٧) أَمُ قِيلَ لَهُمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ (٧٧) فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ (٣٧) ثُمُ قِيلَ لَهُمْ أَنْنَ مَا كُنْتُم تُمْرِكُونَ (٧٤) مِنْ دُونِ ٱللهِ ، قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَل لَّمْ يَنكُن نَدْعُواْ مِنْ قَبْلُ أَنْنَ مَا كُنْتُم تَشْرِكُونَ (٤٤) مِنْ دُونِ ٱللهِ ، قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَل لَّمْ يَنكُن نَدْعُواْ مِنْ قَبْلُ شَيْعًا ، كَذَلِكَ يُضِلُ ٱللهُ ٱلْكَا فِرِينَ (٢٥) ذَلْكِم فِي الْأَرْضِ بِنَا ، كَذَلِكَ يُضِلُ ٱللهُ ٱللَّهُ الْكَافِرِينَ (٢٥) أَدْخُلُواۤ أَبُوابَ جَهَم خَالِدِينَ فِيها ، فَبِئْسَ مَثُوى بِنَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ
- ٥٢ (١١) فَوَيْلُ يَوْمَئِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ (١٢) ٱلَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْتَبُونَ (١٣) يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا (١٤) هَذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ (١٥) أَفَسِحْرُ هَذْ آ أَمْ أَنْتُمُ لَا تَصْبِرُوا سَوَآنَا عَلَيْكُمْ ، إِنَّمَا تُجُزُونَ مَا كُنْتُمُ لَا يَصْبِرُوا سَوَآنَا عَلَيْكُمْ ، إِنَّمَا تُجُزُونَ مَا كُنْتُمُ لَا يَصْبِرُوا سَوَآنَا عَلَيْكُمْ ، إِنَّمَا تُجُزُونَ مَا كُنْتُمُ لَعَلَيْكُمْ . إِنَّمَا تُجُزُونَ مَا كُنْتُمُ لَا يَصْبِرُوا سَوَآنَا عَلَيْكُمْ ، إِنَّمَا تُجُزُونَ مَا كُنْتُمُ لَا يَصْبِرُوا سَوَآنَا عَلَيْكُمْ ، إِنَّمَا تُجُزُونَ مَا كُنْتُمُ لَا يَصْبِرُوا سَوَآنَا عَلَيْكُمْ ، إِنَّمَا تُجُزُونَ مَا كُنْتُمُ لَا يَصْبِرُوا سَوَآنَا عَلَيْكُمْ ، إِنَّمَا تُجُزُونَ مَا كُنْتُمُ لَا يَصْبِرُ وَا سَوَآنَا عَلَيْكُمْ ، إِنَّمَا تَجُزُونَ مَا كُنْتُمُ فَيْ يَعْمَلُونَ .
- ٦٦ (٦) يَا أَيُّمَا ٱلَّذِينَ المَنُوا قُوآ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكَةُ غِلَاظٌ شِيكُمْ وَالْفِيكُمْ وَالْفِيكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ
- ٧٧ ( ٨ ) تَكَادُ تَمَنَّرُ مِنَ ٱلْفَيْظِ ، كُلِّمَا ٓ أَلْقِيَ فِيهَا فَوْجُ سَأَلَهُمْ خَزَ نَتُهَاۤ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ (٩) قَالُوا بَلَىٰ مَا نَزِيرٌ قَلَنَا مَا نَزَّلَ ٱللهُ مِنْ شَيْء إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ كَبِيرٍ (١٠) وَقَالُوا لَوْ كُنَا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ (١١) فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عِيرِ (١١) فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ إِلَا فِي ضَلَالِ كَبِيرٍ الللهِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللهُ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللهُ عَلَمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللهُ مِن الللهُ مِن الللهُ مَا كُنَّا فَاللَهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللهُ مِن الللهُ مِن الللهُ مِن الللهُ مِن الللهُ مِن الللهُ مَا الللهُ مَا اللللهُ مِن الللهُ مَا لَنَا مُنْ مُن اللللهُ مِن الللهُ مِن الللهُ مُن الللللهُ مِن الللهُ مِن الللهُ مُن الللهُ مِن اللللهُ مِن الللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن الللهُ مِن الللهُ مِن الللهُ مِن الللهُ مِن الللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن الللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مُن

٧٦ (٤) إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَا سِلَا وَأَغْلَالاً وَسَعِيرًا.

- ١٠٤ (١) وَيْلُ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لِمُرَةٍ (٢) الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ (٣) يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (٤) كَلَّا لَا وَعَدَّدَهُ (٣) يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (٤) كَلَّا لَا وَعَدَّدَهُ (٣) اللَّهِ الْمُوقَدَةُ (٧) الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى لَيُخْلِمَةُ (٦) نَارُ اللهِ الْمُوقَدَةُ (٧) الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْمُوقَدَةُ (٧) الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْمُوقَدَةُ (٨) إِنَّهَا عَلَيْهِم مُواصَدَةٌ (٩) فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ .
- إيمانيكم تَنْبيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهُ ، فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ عِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ .

### (۳ – الجنة)

- ( ٨٥) فَأْثَابَهُمُ ٱللهُ بِما قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيها ، وَذَٰ لِكَ جَزَآهِ اللهُ عَلَيْنِ مَا اللهُ عُسِينِينَ .
- (٤٢) وَٱللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمُلُوا ٱلعَنَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسُمْهَا ۖ أُولَـٰنِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ ، مُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٣٤) وَنَرَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِ مِّنْ غَلِي تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ ، وَقَالُوا ٱلْحَمْدُ لِيهِ ٱللَّذِي هَدَانَا لِهِلَدُ الْهَالَةُ اللّهِ وَمَاكُنَّا لِهَمْتَدِي لَوْ لَآ أَنْ هَدَانَا ٱللهُ ، لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبَّنَا بِالْحَقِّ ، وَوُدُواۤ أَنْ يَلُكُمُ ٱلْحَنَّةُ ٱلْوِرِثْمُوهَا عِمَا كُنْتُم قَدْمُلُونَ (٤٤) وَنَادَى أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةُ أَلَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ (٥٤) ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجَالَهُ مُونَّ نَبْنَهُمْ أَنْ لَعْمُونَ وَعَلَى ٱللّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا وَمُونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا مُونَ وَمُحَلِّ اللّهِ وَيَبْغُونَهَا عَوجًا وَمُونَ وَمُكُمْ عَلَيْ الطَّالِمِينَ (٥٤) ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا وَمُونَ الْمُعْرُونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا وَمُونَ وَمُكُمْ عَلَا اللّهِ وَيَبْغُونَهَا عَوجًا وَمُونَ وَمُكُمْ عَلَى الطَّالِمِينَ (٨٤) وَالْمَنَامُ وَكُلًا بِسِيما مُعْ وَالْمَالِمِينَ (٨٤) وَبَدْنَ مُعْلَمُ وَوْنَ كُلًا بِسِيما مُعْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ بَعِنْ الْطَالِمِينَ (٨٤) وَإِذَا صُوفَتُ أَنْفُونُ وَمِهُمْ بِسِيما هُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ بَعْمُونُ وَمِهُمْ بِسِيما هُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ بَعْمُونُ وَمِهُمْ عَلَى اللّهُ مُونَا وَلَعِنُوا الْمَعَلَى مِنْ الْمُعَالِمُ اللّهُ مِرْحَةً مَا الْحَبْقُ أَنْ أَنْفِيصُوا عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمُعْلِمُ اللّهُ مُونَ عَلَيْكُمْ وَلَوْلَ الْمُؤْلُولِينَ اللّهُ حَرَّمُهُمْ اللّهُ مُولِولِهُ وَمَهُمْ أَلْلُهُ مُ اللّهُ مُؤْلُوا وَلِمُهُمْ أَلْلُهُ مُ اللّهُ وَمِنْ الْمَاءُ وَمُعَلَمُ اللّهُ مُولُولًا وَلَمُهُمْ أَلْولُ مِنْ الْمَاءُ وَمُعَلَى الْمُؤْلُولُولُ وَلَا مَا أَلْمُولُولُولُ وَلَا مَا أَلْمُولُولُولُ وَلَامِهُ الْمُؤْلِولُولُ مُنَالِهُ وَلِمُ اللّهُ مُؤْلُولُ وَلَامُولُ وَلَامُ اللّهُ مُولُولُولُ الللّهُ وَلَامُولُ وَلَا مَا اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُولُولُهُ اللّهُ اللّهُ مُنَالِولُولُولُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

- ٧
  يَخْحَدُونَ (٥٢) وَلَقَدْ جِثْنَا مُمْ بَكِتَابِ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَخْمَةً لَقُومٍ يُوْمِنُونَ (٥٣) هَلْ
  يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ، يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ كَفُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا
  بالْحَقِّ فَهَلَ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ، قَدْ خَسِرُوا
  أَنْ اللَّهُ مَ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ .
  - ٨ (٤) ... لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ .
- ١٤ (٣٣) وَأَدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا يَافِذْنِ رَبِّهِمْ تَحْتِيَةُمُمْ فِيها سَلَامْ.
- ١٥ (٤٥) إِنَّ ٱلْمُتَقَيِنَ فِي جَنَّاتَ وَعُيُونِ (٤٦) أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامَنِينَ (٤٧) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمِ مِّنْ غِلِ إِخْوَانًا كَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ (٤٨) لَا يَمَشُهُمْ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ (٤٩) نَبِّئُ عِبَادِي آئِنِي أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ (٥٠) وَأَنَّ عَذَا بِي هُوَ ٱلْقَذَابِ ٱلْأَلِيمُ.
- ١٨ (٣١) أُولَـٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهاَ مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَاسْتَبْرَقٍ مُنْ تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلِّوْنَ فِيها عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ ، فِيمَ ٱلْثُوابُ وَيَلْبَسُونَ ثِيابًا خُضْرًا مِّنْ سُنْدُس وَإِسْتَبْرَقٍ مُنْ تَضَا عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ ، فِيمَ ٱلْثُوابُ وَحَسُلَتْ مُرْ تَفَقاً .
- ١٩ (٦٣) تلكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عَبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا (٦٤) وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ، لَهُ مَا بَيْنَ أَلْكِ مَا مَيْنَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (٦٥) رَبُ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ ، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (٦٥) رَبُ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ ، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (٦٥) رَبُ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدُهُ وَٱصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ، هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا .
- ٢٢ (١٤) إِنَّ ٱللهُ يَدُخِلُ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ، إِنَّ ٱللهَ يَعْفَلُ مَا يُرِيدُ . (٣٣) . . . يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُولُواً ، وَلِبَاسُهُمْ فِيها حَرِيرٌ وَيُها مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُولُواً ، وَلِبَاسُهُمْ فِيها حَرِيرٌ (٢٤) وَهُدُوّا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوّا إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْحَمِيدِ .
- ٣٦ (٥٥) إِنَّ أَصْعَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَا كِهُونَ (٥٦) هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى ٱلْأَرَآ لِكَ مُنْ رَبِّ رَحِمٍ. وَمُنْ رَبِّ رَحِمٍ. وَمُنْ رَبِّ رَحِمٍ. مُتَّكِئُونَ (٥٧) لَهُمْ فِيهَا فَا كِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ (٨٥) سَلَامْ قَوْلًا مِنْ رَّبِ رَحِمٍ.
- ٣٧ (٤٠) إِلَّا عِبَادَ ٱللهِ ٱلْمُخْلَصِينَ (٤١) أُولَـٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ (٤٢) فَوَاكِهُ وَهُم شَكْرَمُونَ

- ٣٧ (٣٤) فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (٤٤) عَلَىٰ سَرُر مُتَقَابِلِينَ (٥٤) يُطْآفُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينِ (٤٣) بَيْضَآءَ لَلَّهُ لِلَّهُ لِلَّهُ لِلَّهُ لِلَّهُ لِلَّهُ لِلَّهُ لِلَّهُ لَكُنْ لَا فَهُ عَنْهَا كُينْزَفُونَ (٤٨) وَعِنْدُهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ عِينَ لَذَّةُ لِلَّشَارِ بِينَ (٤٧) لَا فِيها غَوْلُ أَوْلًا هُمْ عَنْها كُينْزَفُونَ (٤٨) وَعِنْدُهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ عِينَ (٤٩) كَنَّ بَيْضُ مَّكُنُونُ (٥٠) فَأَقْبَلَ بَعْضُ مِلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ (١٥) قَالَ قَارِّلُ وَعِظَامًا مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينُ (٢٥) يَقُولُ أَوْنَكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ (٣٥) أَوْنَا تُرَابًا وَعِظَامًا أَوْنَا لَمُ لَيْنُ لَكُنْ مِنَ ٱلْمُحْضِرِينَ (٥٥) قَالَ هَلْ أَنْتُم مُطَّلِعُونَ (٥٥) فَاطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءَ ٱلْجُحِيمِ (٢٥) قَالَ مَنْ اللهُ وَلَىٰ وَمَا نَحْنُ بِعُمَدُّ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضِرِينَ (٨٥) أَفَمَا نَحْنُ بِعُمَدُّ بِينَ (٢٠) إِنَّ هَلْذَا لَهُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ بِعَنْ إِينَ هَلْذَا لَهُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ بِعَيْتِينَ (٩٥) إِلَّا مَوْ تَغَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (٢٠) إِنَّ هَلْذَا لَهُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ بِعَيْتِينَ (٩٥) إِلَّا مَوْ تَغَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّ بِينَ (٢٠) إِنَّ هَلْذَا لَهُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ لِمُ الْقَامِلُونَ .
- ﴿ (٢٠) ٱلَّذِينَ المَنُوا بِثَايَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ (٧٠) أَدْخُـلُوا ٱلْجَنَّةُ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ (٢١) لِكُمْ يُصِحَافِ مِّنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ، وَفِيهاَ مَا تَشْتَهِ لِهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَلَدُّ ٱلْأَعْيُنُ ، وَأَنْتُمْ فِيها خَالِدُونَ (٧٢) وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي آور ثِتْمُوها بِمَا كُنْتُمْ تَعْمُلُونَ (٧٣) لَكُمْ فِيها فَا كُنْتُمْ تَعْمُلُونَ (٧٣) لَكُمْ فِيها فَا كُنْتُمْ تَعْمُلُونَ (٣٣) لَكُمْ فِيها فَا كُنْتُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ
- ﴿ (٥٠) إِنَّ ٱلْمُتَقَيِنَ فِي رَمَّامٍ أَمِينٍ (٥٠) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ (٥٠) يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَ إِسْتَبْرَقِ مُتَّقَابِلِينَ (٤٥) كَذَّ لِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ (٥٥) يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَا كِهَةٍ عَامِنِينَ (٥٠) لَا يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَا كِهَةٍ عَامِنِينَ (٥٠) لَا يَدُوتُونَ فِيهَا ٱللهَوْتَ إِلَّا ٱلمُوتَةَ ٱللَّهُ وَلَى ، وَوَقَاهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ (٥٧) فَضْلًا مِن رَّبِّكَ ، ذَا لِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْفَطِيمُ .
- ٧٤ (١٤) أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَنْ زُبِّنَ لَهُ سُوء عَمَلِهِ وَٱنَّبَعُواۤ أَهُوٓ آءَهُم (١٥) مَّثَلُ إُجُنَّةٍ

- السيق وُعِدَ ٱلْمُتَقُونَ ، فِيهَآ أَنْهَارُ مِّن مَّاءَ غَيْرِ ءَاسِ وَأَنْهَارُ مِّن لَّهَ بَيْنَ لَمْ وَأَنْهَارُ مِّن لَّا أَنْهَرَاتٍ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبَهِمْ ، وَلَهُمْ فِيها مِنْ كُلِّ ٱلنَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبَهِمْ ، وَلَهُمْ فِيها مِنْ كُلِّ ٱلنَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ ، وَلَهُمْ فِيها مِنْ كُلِّ ٱلنَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ ، وَلَهُمْ فِيها مِنْ كُلِّ ٱلنَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ ، وَلَهُمْ فِيها مِنْ كُلِّ ٱلنَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ ، وَلَهُمْ فَي النَّارِ وَسُقُوا مَا عَهِمَا فَقَطَّعَ أَمْعاءُهُمْ (١٦) وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى كَمَنْ هُو خَالِدٌ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُوا مَا عَهِمَا فَقَطَّعَ أَمْعاءُهُمْ (١٦) وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِلَيْكَ حَتَى إِلَيْكَ مَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى إِلَيْكَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ ال
- ٥٧ (١٧) إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ (١٨) فَا كَهِينَ بِمَا ۚ ءَاتَا هُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ (١٧) كُلُوا وَأَشْرَبُوا هَنِينًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٢٠) مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ سُرُرِ مَّصْفُوفَة ، وَزَوَّجْنَاهُمْ مِنْ بُحُورِ عِينِ (٢١) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَتُهُمْ بِإِيمَانِ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَا ٱلْتَنَاهُمْ مِنْ بَحُورِ عِينِ (٢١) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱتَبَعَتْهُمْ ذُرِّيَتُهُمْ بِإِيمَانِ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَا ٱلْتَنَاهُمْ مِنْ عَلَيْم مِنْ شَيْء ، كُلُّ ٱمْرِيء بِمَا كَسَبَ رَهِينَ (٢٢) وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَا كَهَ وَلَحْم مِّما يَشْنَهُونَ لَم اللهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ أَنْ لَهُ مَا لَا لَمُونَ فِيها كَأْسًا لَا لَمُونَ فِيها وَلَا تَأْثِيمُ (٢٤) وَبَطُوفُ عَلَيْم غُلَانٌ لَهُمْ كُأَنَّهُمْ لَكُونَ لِيها كَأْسُا لَا لَمُونَ فِيها وَلَا تَأْثِيمُ (٢٤) وَبَطُوفُ عَلَيْم غُلَانٌ لَهُمْ كُأَنَّهُمْ لَقَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ وَقَانَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ (٢٨) إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ ، إِنَّهُ هُو ٱلْبَرُ ٱللهُ عَلَيْه أَلَاتُ اللهُ عَلَيْهَ وَوَقَانَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ (٨٨) إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ ، إِنَّهُ هُو ٱللْبَرُ ٱللهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ (٨٨) إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ ، إِنَّهُ هُو ٱللْبَوْ ٱلرَّا لِحَمْ .
  - ٥٤ (٥٤) إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهْرِ (٥٥) فِي مَفْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُفْتَدرِ.

- ٥٥ (١٨) فِيهِما فَا كِهَةُ وَنَحْلُ وَرُمَّانُ (٢٩) فَيِأَى ءَالآء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٧٠) فِيهِنَّ خَيْرَاتُ حِسانُ (٧١) فَيِأَى ءَالآء رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ (٧٧) حُورٌ مَّقْصُورَاتُ فِي ٱلْخِيامِ (٣٧) فَيِأَى ءَالآء رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ مَلَى رَفْرَفِ خُضْرٍ وَعَبْقَرِي حِسَانِ (٧٧) فَيِأَى ءَالآء رَبِّكُمَا تُكذَّبَانِ (٧٦) مُتَكِيْنِ عَلَى رَفْرَفِ خُضْرٍ وَعَبْقَرِي حِسَانِ (٧٧) فَيأَى ءَالآء رَبِّكُمَا تُكذَّبَانِ رَبِّكُ وَي ٱلْجَلَا وَٱلْإِكْرَامِ .
- (١) إِذَا وَقَمَتُ الْوَاقِعَةُ (٢) لَيْسَ لُو قُمْمَا كَاذَبَةُ (٣) خَافِصَةُ رَافِعَةُ (٤) إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا (٥) وَ بُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا (٢) فَكَانَتْ هَبَاءَ مُنْبَغًا (٧) وَكُنْمُ أَزُواجًا ثَلَاثَةً (٨) فَأَصْحَابُ الْمَشْمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْمَةِ (١) وَالسَّابِقُونَ الْمُعْمَنَةِ (١) وَالسَّابِقُونَ الْمَشْمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْمَةِ (١٠) وَالسَّابِقُونَ اللَّهُ السَّاعِقُونَ (١١) أُولَـنْكَ الْمُقَرَّبُونَ (١٦) في جَنَّاتِ النَّهِمِ (١٣) ثُلَّةٌ مِّنَ الْأُولِينَ (١٤) وَقَلِيلْ مِن الْلَّهُ مِن الْاَهُ اللَّهُ مَنَّا اللَّهُ مُن اللَّوْلُولُ الْمَكُنُونِ (١٤) عَلَى اللَّهُ وَهُولُةٍ (١٦) مُتَّكِينِ عَمَهُا مَثَالِينِ (١٧) يَعلُولُ عَلَيْمِ مَنْ الْمُؤْلُولُ الْمَكُنُونَ (١٨) عَلَى اللَّهُ الْمُولُ عَلَيْمِ مَنْ (١٩) لَا يُسْمَعُونَ عَنهَا وَلَا يُثْرِفُونَ وَلِكَ الْمُؤْلُولُ الْمَكُنُونِ (٢٤) وَلَعْمِ طَيْرٍ مِنَّا يَشْتَهُونَ (٢٢) وَلَعْمِ طَيْرٍ مَنَّا يَشْتَهُونَ (٢٢) وَكُورٌ عِينُ (٢٣) وَلَعْمَ طَيْرٍ مَنَّا يَشْتَهُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا تَأْمِينِ الْمَاكُولُ وَلَا تَأْمُولُ وَلَوْلَ الْمَكُنُونِ (٢٤) وَلَعْمِ طَيْرٍ مِنَّا يَشْتَهُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا تَأْمِينِ الْمَاكُولُ (٢٥) لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا تَأْمُنَالِ وَلَا مُنْهُولُ وَلَا تَعْمَلُونَ (٢٥) لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَعُوا وَلَا تَأْمُولُ وَلَا الْمَعْمُونَ فِيهَا لَعُوا وَلَا تَأْمُولُ الْمَعْمُونَ فِيهَا لَعُوا وَلَا تَلْمُولُ وَلَالِ الْمُعْمُولُ وَلِيلًا مَاكُولُ الْمَعْمُونَ وَلَالَ اللّهُ مَنْ الْمُعْمِقُولُ الْمَعْمُونَ فِيهَا لَوْلُوا وَلَالَ اللّهُ مَنْ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُونَ فِيهَا لَعُوا وَلَالَ الْمُعْمُولُ الْمِن الْمُعْلُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْلُولُ وَلَالُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ اللّهُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُلُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ اللّهُ الْمُعْمُولُ اللّهُ اللّهُ
- ٧٦ ( ٥ ) إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسِكَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا (٦) عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللهُ يُفَجِّرُونَهَا تَفْ وَيَعَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (٨) وَيُطْمِونَ ٱلطَّمَامَ عَلَى اللهُ مِنْ وَيَعَافُونَ بِالنَّذُرِ وَيَحَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (٨) وَيُطْمِونَ ٱلطَّمَامَ عَلَى اللهُ مَنْ مُنْ جَزَآءً وَلَاشُكُورًا حَبُّهُ مِسْكِيناً وَيَنِياً وَأَسِيرًا (٩) إِنَّمَا نَطُعِمُ مُنْ لِوَجْهِ ٱللهُ لَا نُرِيدُ مِنْ كُمْ جَزَآءً وَلَاشُكُورًا حَبُّهُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطُرِيراً (١١) فَوَقَاهُمُ ٱللهُ شَرَّ ذَلْكِ ٱلْيُومِ وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا (١٢) وَجَزَاهُمْ عِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا (١٣) مُتَّكِيْنَ فِيها عَلَى ٱلْأُرَآ يُكَ ، نَضْرَةً وَسُرُورًا (١٢) وَجَزَاهُمْ عِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا (١٣) مُتَّكِيْنَ فِيها عَلَى ٱلْأُرَآ يُكَ ،

- ٧٨ (٣١) إِنَّ لِلْمُتَقِينَ مَفَازًا (٣٢) حَدَآئِقَ وَأَعْنَابًا (٣٣) وَكُواعِبَ أَثْرَابًا (٣٣) وَكَأْسًا دِهَاقًا (٣٥) لَا السَّمَواتِ لَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًا وَلَا كِذَّابًا (٣٦) جَزَآءَ مِّن رَّبِّكَ عَطَآءَ حِسَابًا (٣٧) رَبِّ ٱلسَّمَواتِ لَسَمَعُونَ فِيهَا لَغُوًا وَلَا كِذَّابًا (٣٦) جَزَآءَ مِّن رَّبِكَ عَطَآءً حِسَابًا (٣٧) رَبِّ ٱلسَّمَواتِ وَالْمَلْئِكَةُ وَالْمَلْئِكَةُ وَالْمَلْئِكَةُ وَالْمَلْئِكَةُ مَا أَلْ وَمَ اللَّهُ مِنَ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَقَالَ صَوَابًا .
- ٨٣ (٢٢) إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَنِي نَعِيمٍ (٣٣) عَلَى ٱلْأَرَآئِكَ يَنْظُرُونَ (٢٤) تَعْرِفُ فِي وُجُوهِم نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ (٢٥) (٢٥) يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مِخْتُومٍ (٢٦) خِتَامُهُ مِسْكُ ، وَفِي ذَلِكَ قَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَافِسُونَ (٢٥) يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مِخْتُومٍ (٢٨) عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّ بُونَ (٢٩) إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِن اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- ٨٨ (١) هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ٱلْفَاشِيَةِ (٢) وُجُوهُ يَوْمَنِدٍ خَاشِعَةٌ . (٨) وُجُوهُ يَوْمَئِدٍ نَّاعِمَةٌ (٩) لِسَعْيِماً رَاضِيسة (١١) فِي جَنَّة عَالِيَةٍ (١١) لَا تَسْمَعُ فِيها لَاغِيَةً (١٢) فِيها عَيْنُ جَارِيةٌ (١٢) وَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ (١١) وَرَرَافِئُ (١٣) وَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ (١٣) وَزَرَافِئُ مَنْهُ وَتَةً .
- ٢ (٢٥) وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لِهُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِى مِنْ تَحْنَمِا ٱلْأَنْهَارُ ، كُلَّمَا رُزِقُوا

- مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَاذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهَا ، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجُ اللهُ وَمُ مُطَهِّرَةٌ ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .
- (١٥) قُلْ أَوْ نَبِّنَكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَ لِكُمْ ، لِلَّذِينَ أَتَهُو اعِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِمٌ ، لِلَّذِينَ أَتَهُو ، وَٱللهُ بَصِيرٌ بالْعِبَادِ .
- (٧٢) وَعَدَ ٱللهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيها وَمَسَاكِنَ طَيِّبَـةً
   في جَنَّاتِ عَدْنٍ ، وَرِضْوَ انْ مِّنَ ٱللهِ أَكْبَرُ ، ذَا لِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْفَظِيمُ .
- ١٣ (٢٠) اللَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَلا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ (٢١) وَاللَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشُونَ نَرَبَّهُمْ وَيَخْلُونَ سُوٓ ءَالْحِسَابِ (٢٢) وَاللَّذِينَ صَبَرُوا الْبَنِمَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَيَخْشُونَ نَرَبَّهُمْ وَاللَّهُمْ مِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَبُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّمَةَ أُولَيْكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّالِ وَأَنْفَقُوا مِمّا رَزَقْنَاهُمْ مِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَبُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّمَةَ أُولَيْكِ لَهُمْ عُقْبَى الدَّالِ (٢٣) جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ءَابَا أَيْمُ مِ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِيَّاتِهِمْ ، وَالْمَلْشِكَةُ وَلَا بَعْمَ عُقْبَى الدَّالِ (٣٤) مَثَلُ (٣٥) مَثَلُ الْجَنَةِ اللَّهِ وَعَدْ اللَّهُ وَطُلْبًا . . .
- 17 (٣٠) وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقُواْ مَآذَ ٓ أَنْزَلَ رَبُّكُمْ ، قَالُوا خَيْرًا ، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةُ ، وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرْ ، وَلَنَعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ (٣١) جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَلَّا مُلَا مُنْ اللهُ الْمُتَّقِينَ (٣٢) اللَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ ٱلْمَلَئِكَةُ طَيِّينَ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ أَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ عَاكُنْ تُو تَعْمَلُونَ .
- ٢١ (١٠١) إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا ٱلْحُسْنَى أُولَـنْكِ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (١٠٠) لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ، وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتْ أَنْهُمُ خَالِدُونَ (١٠٣) لَا يَحْزُنْهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ ٱلْمَلَيْكَةُ هَاٰذَا يَوْمُكُمُ ٱلنَّذِي كُنْتُم تُوعَدُونَ .

- ٢٣ ( ٨ ) وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَا يَهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (٩) وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَ آيَهِمْ يُحَافِظُونَ (١٠) أُولَـٰئِكَ هُمُ عَلَىٰ صَلَوَ آيَهِمْ يُحَافِظُونَ (١٠) أُولَـٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (١١) ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْ دَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .
- ٢٥ (١٥) قُلْ أَذَ لِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ، كَانَتْ لَهُمْ جَزَآ ۚ وَمَصِيراً (١٦) لَهُمْ فِيها مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ ، كَانَ عَلَى ' رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْتُقُولًا. (٢٤) أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَثِذْ خَيْرٌ مُّسْتَقَرَّا مَا يَعْدَا مَسْتُقُولًا. وَعَدًا مَسْتُقُولًا. وَعُدَا مَسْتُقُولًا. وَعُدَا مَسْتَقَرَّا مَسْتَقَرَّا مَسْتَقَرَّا مُسْتَقَرًا وَعُدَا مَسْتُولًا.
- ٢٩ (٥٨) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَنَبُوِّ نَنَهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفَاتَجُوى مِنْ تَحْيَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ، نِيمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ .
  - ٠٠ (١٥) فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ.
- ٣١ ( ٨ ) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ ٱلنَّعِيمِ (٩) خَالِدِينَ فِيهَا، وَعْدَ ٱللهِ حَمًّا ، وَهُوَ اللهِ عَمَّا ، وَهُوَ اللهِ عَمَا اللهِ عَمَّا ، وَهُوَ اللهِ عَمَّا ، وَهُوَ اللهِ عَمَّا ، وَهُوَ اللهِ عَمَا اللهِ عَمَّا ، وَهُوَ اللهِ عَمَا اللهِ عَمَا اللهِ عَمَا اللهِ عَمَا اللهِ عَمَا اللهِ عَمَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَمَا اللهِ عَمَا اللهِ عَمَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَمَا اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَا عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ
- ٣٥ (٣٣) جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُوْلُوًا ، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (٣٣) جَنَّاتُ عَدْنِ يَدُخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فَيهَا يُحَالَنَا الْحَرَانَ ، إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ (٣٥) الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ النَّهُ اللهِ عَنْ فَضْلِهِ لَا يَمَشُنَا فِيهَا نَصَبُ وَلَا يَمَشُنَا فِيهَا لُغُوبُ .
- ٣٨ (٤٩) ... وَإِنَّ الْمُتَقَيِنَ لَحُسْنَ مَثَابٍ (٥٠) جَنَّاتِ عَدْنِ مُفَتَّحَةً لَّهُمُ ٱلْأَبُوابُ (٥١) مُتَكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَا كِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابِ (٥٧) وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِأَ ثَرَابُ (٥٣) هَلْذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ (٥٤) إِنَّ هَلْذَا لَرِ زْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ (٥٥) هَلْذَا ...
- (٣٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا ٱللهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلْئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْمَلْئِكَةُ أَوْلِيَا وَ كُمْ فَي ٱلْحَيَوا قِ ٱلدُّنْيَا وَفِي وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ ٱلنَّيْ وَلَي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (٣١) نَحْنُ أَوْلِيَا وَ كُمْ فِي ٱلْحَيَوا قِ ٱلدُّنْيَا وَفِي الْحَيَوا قِ ٱلدُّنْيَا وَفِي الْحَيَوا قِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَلِي اللهُ عَنْ عَنْ وَلِي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ وَلِي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ وَلِي اللهَ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ وَلِي اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ وَلِي اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ا
- ٥٠ (٣١) وَأَزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَقَيِنَ غَيْرَ بَعِيدِ (٣٢) هَلْذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أُوَّابِ حَفِيظٍ (٣٣) مَّنْ خَشِي ٱلرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ وَجَآء بِقَلْبِ مُّنِيبٍ (٣٤) ٱدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ، ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ (٣٥) لَهُم مَّا يَشَابُونَ فِيهَا ، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ.

٨٠ (١١) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ، ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكَبِيرُ .

### ﴿ ٧- خلود المذاب والثواب ﴾

- ٢ (٨٠) وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً ، قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ ٱللهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ ٱللهُ عَهْدَهُ ، أَلُ مَنْ كَسَبَ سَيِّنَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَـ يُكِ وَلَـ يُلِهُ مَنْ كَسَبَ سَيِّنَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَـ يُكُونَ .
- ٣٤) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنَ تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّآ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ ، وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَغْتَرُونَ .
- ٣٣ (٦٤) إِنَّ ٱللهُ لَعَنَ ٱلْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا (٦٥) خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ، لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَيًّا وَلَا نَصِيرًا.
- (٢٨) ذَ اللَّهُ جَزَ آمَ أَعْدَ آءَ اللهِ النَّارُ ، لَهُمْ فِيها دَارُ النَّصُلْدِ ، جَزَ آءً بِمَا كَانُوا بِئَايَاتِنَا يَجْحَدُونَ (٢٨) ذَ اللَّهِ عَزَلَهَ أَعْدَ آمِ اللَّهِ النَّالَ أَلْدَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِينِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَالُهُمَا تَحْتَ أَقْدَ امِنَا لِللَّهِ مِنَ الْجِينِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَالُهُمَا تَحْتَ أَقْدَ امِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ .
- ﴿ ٧٤) إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ (٧٥) لَا 'يَفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (٧٦) وَمَا ظَلَمُنْاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ ٱلظَّالِمِينَ (٧٧) وَنَادَوْاْ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ، قَالَ إِنَّكُمُ طَلَمَنْاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ ٱلظَّالِمِينَ (٧٧) وَنَادَوْاْ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ، قَالَ إِنَّكُمُ مَّا كُمْ وَلَى اللَّهُ لِيُعْقِ كَارِهُونَ .
- (١٢٨) وَيَوْمَ يَعْشُرُ مُهُمْ جَمِيعاً يَامَعْشَرَ ٱلْجِنِ قَدِ ٱسْتَكُثَرْ ثُمِ مِّنَ ٱلْإِنْسِ ، وَقَالَ أَوْ لِيَا وَهُمْ مِنَّ ٱلْإِنْسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا ٱلَّذِي ٓ أَجَلْتَ لَنَا ، قَالَ ٱلنَّارُ مَثْوَا كُمْ خَالِدِينَ فِيها رَبَّكَ خَلِدِينَ فِيها إِلَّا مَا شَاءَ ٱللهُ ، إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٍ .
- ١١ (١٠٦) فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُوا فَنِي ٱلنَّارِ لَهُمْ فِيها زَفِيزْ وَشَهِيقٌ (١٠٧) خَالِدِينَ فِيها مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ، إِنَّ رَبَّكَ فَعَالُ لِّمَا نُرِيدُ.

٣١ ( ٨ ) إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ ٱلنَّعِيمِ (٩) خَالِدِينَ فِيها، وَعُدَ ٱللهِ حَقًّا، وَهُوَ اللهِ عَقًا، وَهُوَ اللهِ عَلَّا اللهِ عَلَّا اللهِ عَقًا، وَهُوَ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله

١١ (١٠٨) وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهاَ مَادَامَتِ ٱلسَّمَـٰوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ، عَطَاءَ غَيْرَ مَعْذُوذِ .

## ﴿ ٨- الأعراف ﴾

٣ (٣٣) أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباًمِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِٱللهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمُّ يَتَوَلَّىٰ فَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ ،وَغَرَّهُمُ فَوْرِيقَ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِ ضُونَ (٢٤) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ ،وَغَرَّهُمُ فَوْرِيقٍ مِّا كَانُوا يَفْتَرُونَ .

٣٩ (١٩) أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِيَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تَنْقُذُ مَنْ فِي ٱلنَّارِ.

٧ (٢٦) وَبَيْنَهُمَا حِجَابُ ، وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِ جَالْ يَعْرِفُونَ كُلَّا بِسِياَ هُمْ ، وَنَادَوْا أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ أَنْ سَلَمْ عَلَيْكُمْ ، لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَظْمَعُونَ (٤٧) وَ إِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْفَاءَ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (٤٨) وَنَادَى آَصْحَابُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (٤٨) وَنَادَى آَصْحَابُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ فَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (٤٨) وَنَادَى آَصْحَابُ ٱلْأَعْرَافِ رَجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ وَلَا عَاللّهُ عُرَافِ اللّهُ عِنْ عَنْكُمْ جَمْفُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ قَلَانَكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَعْزَنُونَ (٤٩) أَهَدُولًا عَالَدِينَ أَقْسَمْمُ لَا يَنْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ وَلَا اللّهُ بِرَ حَمَةٍ ، ٱدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ وَلَا أَنْتُوا اللّهُ بِرَ حَمَةٍ ، ٱدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ لَا خَوْفُ مُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ وَلَا أَنْتُهُ وَلَا أَنْتُوا وَالْمَالَالُهُ مُ اللّهُ بِرَا حَمْقِ ، أَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ لَا خَوْفُ مُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ وَلَا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا أَنْتُهُ وَلَا أَنْتُوا وَالْمَالِمُ وَلَا أَنْتُوا وَالْمَالِمُ وَلَا اللّهُ وَالْمُوا مَا أَنْتُوا وَالْمُؤْلِقُونَا وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُوا مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُؤْلُولُوا الْمُؤْلِقُونَا وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوا الْمُؤْلِقُونَا وَلَا الْمُؤْلِقُونَا وَلَا اللّهُ وَالْمُوا وَلَا اللّهُ وَالْمُؤْلُولُوا وَلَا الْمُؤْلُولُونَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُولُولُولُولُولُوا وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلُولُولُولُولُولَا وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا ال

### (٩- الذن)

٤ (٣١) إِنْ تَجْتَنبِبُوا كَبَآثِرَ مَا تُنهُونَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كُرِيمًا.

٦ . (١٢٠) وَذَرُوا ظَاهِرَ ٱلْإِنْمِ وَ بَاطِئَهُ ، إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِنْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَشْتَرْفُونَ .

٥٠ ( ٣٢ ) ٱلَّذِينَ يَجْتَنْبُونَ كَبَآرِرَ ٱلْإِنْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ إِلَّا ٱللَّمَ ، إِنَّ رَبُّكَ وَاسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ . . .

• ٤ (٥٥) . . . وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْقَشِيِّ وَٱلْإِبْكَادِ .

- المّ (١) إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مّبِيناً (٢) ليّغفر لكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُتِمّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيماً (٣) وَيَنْصُرَكَ اللهُ نَصْرًا عَزِيزًا (٤) هُو اللّذِي أَنْزَل عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيماً (٣) وَيَنْصُرَكَ اللهُ نَصْرًا عَزِيزًا (٤) هُو اللّذِي أَنْزَل السّكينة فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ إِيرْدَا دُوآ إِيمَاناً مّع إِيمَانِهِمْ . . . (٥) ليُدْخِل المُؤْمِنِين وَيُمْ اللّذِينَ فِيها وَيُكُونِ المُؤْمِنِين تَحْتِها اللّهُ هَا اللّهُ مَا يَعْمَلُ عَنْهُمْ سَيّئَاتِهِمْ ، وَكَانَ وَاللّهُ فَوْزًا عَظِيماً .
- الله عَلَيْنَ عَامَنُوا ٱلله وَعَامِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَ يَجْمُل لَكُمْ نُورًا الله وَعَامِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَ يَجْمُل لَكُمْ نُورًا لَكُمْ عَفُورٌ رَّحِيمٌ .
- ٤ ( ٢ ) تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ (٣) غَافِرِ ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِي ٱلطَّوْلِ . . .
- ٨٥ (١٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُوا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَـذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ مُ
- ٢ (٢٨٦) . . . رَبَّنَا لَا تُوَّاخِذْ نَآ إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ، رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَّلْتَهُ عَلَى . . . رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْ نَآ إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ، رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَالَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ، وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا ، أَنْتَ مَوْ لَانَا فَانْصُرْ نَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ .
  - ٢٣ (١١٨) وَقُلُ رَّبِّ أَغْفِرْ وَأَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّاحِينَ .
  - ٢ (٢٠٩) قَانِ زَلَاتُمُ مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُواۤ أَنَّ ٱللهَ عَزِيزْ حَكِيمٍ.

## - ( Trial - 10)

- أَنَّمَا اللهُ عَلَيْهُ اللَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَةً ، وَأُعْلَمُوا أَنَّ اللهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. (٢٨) وَاعْلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَةً ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهُ عَنْدَهُ أَجْرُ عَظِيمٌ.
  - ٢٣ (٩٧) وَقُلُ رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَاطِينِ (٩٨) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ
    - ١٤ (٣٦) وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَمِذْ بِاللهِ ، إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَليمُ.

## (١١- الجزاء)

- (١٦٠) مَنْ جَآ ، بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِها ، وَمَنْ جَآ ، بِالسَّيْئَة فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ .
  (١٦٠) مَنْ جَآ ، بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِها ، وَمَنْ جَآ ، بِالسَّيْئَة فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ .
  تَرْرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْ جِعُكُمْ فَيُنَبِّنُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ .
- ٧٠ (٧٤) إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَمَّ لَا يَمُوتُ فِيها وَلَا يَحْيَىٰ (٧٥) وَمَنْ يَأْتِهِ مُوْمِناً قَدْ عَلَىٰ اللَّهُ مَنْ يَأْتِهِ مُوْمِناً قَدْ عَلَىٰ يَحْرِى مِنْ تَحْبَها ٱلْأَنْهَارُ عَلَىٰ الطَّالِحَاتِ فَأُولَنْكَ آئِمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلنَّلَىٰ (٧٦) جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِى مِنْ تَحْبَها ٱلْأَنْهَارُ خَلِلَ الطَّالِحَاتِ فَأُولَنْكَ آئِمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلنَّلَىٰ (٧٦) جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِى مِنْ تَحْبَها ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ، وَذَٰ لِكَ جَزَآنَ مَنْ تَزَكَىٰ .
- ٢٢ (٥٠) فَالَّذِينَ ءَامَنُواوَعَلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّفْفِرَةٌ وَرِ زُقْ كَرِيمٌ (٥١)وَٱلَّذِينَ سَعَوْ أَ فِي ءَايَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ.
- ﴾ ( ٥٨ ) وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَلَا ٱلْسُبِي ۗ ، قَلِيـلَا مَّا تَتَذَكَّرُونَ .
  - ٩ (١٨) أُولَـٰ إِكَ أَصْحَابُ ٱلْمَيْمُنَةِ (١٩) وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِئَايَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ ٱلْمَشْتَمَةِ
- ٩١ (١) وَٱلشَّمْسِ وَضُحَاهَا (٢) وَٱلْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا (٣) وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا (٤) وَٱلْيُلِ إِذَا يَعْشَاهَا
   (٥) وَٱلشَّمَاء وَمَا بَنَاهَا (٦) وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا (٧) وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (٨) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا
   وَتَقُوْاهَا (٩) قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَاهَا (١٠) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا .

## ( ۱۲ – التوبة )

- ٢ (١٦٠) إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَيَبَّنُوا فَأُولَـٰ لِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ، وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ .
- ٣ (٨٦) كَيْفَ يَهْدِى ٱللهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوآ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقَّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيْنَاتُ ، وَٱللهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ (٨٧) أُولَـنْكِ جَزَآ وَهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَمَنْةَ ٱللهِ وَٱلْهَـنْكَةِ وَٱلنَّاسِ أَعْدَابُ وَلَا هُمْ يُنظرُونَ (٨٩) إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا أَجْمِينَ (٨٨) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُحَقَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظرُونَ (٩٨) إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ ٱللهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (٩٠) إِنَّ ٱللّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُونَ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ ٱللهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (٩٠) إِنَّ ٱللّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُونَ اللهُ وَلَمْ يَعْدُوا اللهُ وَاللهُ فَاسْتَغْفُرُوا لِلْدُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلّا ٱللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ مَعْفِرةَ مِّ مَنْ يَعْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلّا ٱللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ مَعْفِرة مِّ مَنْ وَمَنْ يَعْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلّا ٱللهُ وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ مَعْفِرة مَّ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتُ تَجْرِى مِنْ تَحْيَهَا ٱلأَنْهَارُ وَلَمْ مُ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ فِيهَا ، وَنِعْ مَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ .
- (٣٩) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ، إِنَّ ٱللهَ غَفُورُ رَّحِيمٌ (٤٠) أَلَمْ تَعْدَلَمْ أَنَّ ٱللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ
  - ٧ (١٥٣) وَٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّمِّينَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوآ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٍ.
- 9 (١٠٤) أَلَمْ يَعْلَمُوآ أَنَّ اللهَ هُو يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللهَ هُو التَّوَّابُ الرَّحِيمِ. (١٠٤) أَلَتَّا يُبُونَ الْمَايِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّا يُحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

٩ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَٱلْحَافِظُونَ لِحُدُودِ ٱللهِ ، وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ .

١٧ (٢٥) .... فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأُوَّا بِينَ غَفُورًا.

١٠) إِلَّا مَنْ تَأَبَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَـنْكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا.

٧٠) إِلَّا مَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَـٰئِكَ يُبَـدِّلُ ٱللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ، وَكَانَ ٱللهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (٧١) وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى ٱللهِ مَتَابًا .

٢٥) وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلتَّو بَهَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ .

٦٦ ( ٨ ) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا تُو بُوآ إِلَى ٱللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدُخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِى ٱللهُ ٱلنَّـجِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ ، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِى ٱللهُ ٱلنَّحِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ ، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ۖ أَتْهُمْ لَنَا نُورَ لَا وَأَغْفِرْ لَذَا مَ إِنَّكَ عَلَىٰ لَوْ رَبَا وَأَغْفِرْ لَذَا مَ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءً قَدِيرٌ .

٨٥ (١٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُوا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَـذَابُ جَهَمَّ وَلَهُمْ عَذَابُ

ٱلْحَرِيقِ .

٣٩ (٤٥) وَأُنيبُوا ۚ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تَنْصَرُونَ (٥٥) وَاتَبِعُوا َ أَحْسَنَ مَا أَنْوِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ بَعْتَةً وَأَنْتُم ْ لَا تَشْعُرُونَ الْحَسَنَ مَا أَنْ لَا يَشْعُرُونَ السَّاخِرِينَ (٥٦) أَنْ تَقُولَ نَفْسُ يَاحَسْرَتَى عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ (٥٦) أَنْ تَقُولَ نَفْسُ يَاحَسْرَتَى عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ (٥٧) أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَكُنْتُ مِنَ اللهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ اللهُ تَقِينَ (٨٥) أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابِ لَوْ أَنَّ اللهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ اللهُ تَقِينَ (٨٥) أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابِ لَوْ أَنَّ لِي كُرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (٩٥) تَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ ءَايَاتِي فَكَذَّ بْتَ بِهَا وَاسْتَكُنْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ .

١١ (٣) وَأَنِ ٱسْتَفَفْرُ وَا رَبَّكُمْ ثُمُّ تُو بُوا إِلَيْهِ يَمْتَعْنَكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَى ٓ أَجَلٍ مُّسَمَّى وَ يُوْتِ كُلَّ ذِى فَضْلَ فَضْلَهُ ، وَ إِنْ تَوَلَّوْ ا فَإِنِّى ٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ (٤) إِلَى ٱللهِ مَرْجِعُكُمْ ، وَهُوَ عَلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ ، وَهُو عَلَى اكُلِّ شَيْء قَدِيرٌ (٥) أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ، أَلَا حِينَ يَسْتَغَشُونَ وَهُو عَلَى اكُلِّ شَيْء قَدِيرٌ (٥) أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ، أَلَا حِينَ يَسْتَغَشُونَ وَهُو يَعْلَى اللهِ عَلَيْهُ وَمَا يُعْلِيُونَ ، إِنَّهُ عَلَيْم بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ .

## (۱۲ - الاستغفار)

رقم السورة والآية

- ٢٤) . . . وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوآ أَنْفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا ٱللهَ وَاسْتَغْفَر لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُوا ٱللهَ
   تَوَّاباً رَّحِيمًا .
- ٧٧ (١٩) فَأَعْلَمْ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ، وَاللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمُثُوا كُمْ .
  - ٢٢ (٥٠) فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ.

## ( ۱۲ - الشفاعة )

- ٢ (٢٥٥) . . . مَنْ ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ . . .
  - ١٠ (٣) ... مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ نِهِ ...
- ١٩ (٨٥) يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَانِ وَفْدًا (٨٦) وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَمَ ورْدًا (٨٧) لَا يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَ عِنْدَ ٱلرَّحْمَانِ عَهْدًا.
  - ٢ (١٠٩) يَوْمَنْذِ لَّا تَنْفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّ حَمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا .
  - ٢١ (٢٨) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ .
    - ٣٤ (٣٣) وَلَا تَنْفَعُ ٱلشَّفَاءَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمِنْ أَذِنَ لَهُ . . .
      - ٤ (١٨) . . . مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطْاَعُ .
    - ٢٦ (٨٦) وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَمْـلَمُونَ .
      - ٨٢ (١٩) يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِّنَفْسِ شَيْئًا، وَٱلْأَمْرُ يَوْمَئِذِ لِّلَّهِ.
- إِنَّ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهَ نَصِيبٌ مِنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلْ مِنْ إِنَّ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلْ مِنْهَا ،
   وَكَانَ ٱللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء مُّقِيتًا .

\* \* \*

# البَابُلْفَانِعَشِرُ - العبادات - (۱ - صبغة الله)

رقم السورة والآية

٢ (١٣٧) فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَآ ءَامَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ أَهْتَدَوْا ، وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقِ ، فَسَيَكُفِيكُهُمُ ٱللهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (١٣٨) صِبْغَةَ ٱللهِ ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ .

#### ( Y - Ilaki )

- ٢ (٣٧) فَتَلَقَّى ٓ ءَادَمُ مِن رَّبِهِ كَلِمَاتِ فَتَابَ عَلَيْهِ ، إِنَّهُ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ . (١٨٦) وَ إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّى قَانِي عَلَيْ فَرِيبُ ، أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِى وَلْيُومْمِنُوا بِي عِبَادِي عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبُ ، أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِى وَلْيُومْمِنُوا بِي كَمِيرَةٌ اللهَ مُلَاقُونَ . (٤٥) وَٱسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةِ ، وَ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَاشِمِينَ لَمَا لَهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ . (٤٣) وَأَقِيمُوا ٱلصَّلُواةَ وَءَاتُوا الرَّا كَمِينَ .
  الزَّ كُواةَ وَارْ كُعُوا مَعَ ٱلرَّا كِمِينَ .
  - ٨ (٣) ٱلَّذِينَ 'يقيمُونَ ٱلصَّلَواةَ وَمِّمَا رَزَقْناَهُمْ 'يُنْفِقُونَ .
- ١٤ (٣١) قُل لِعْبَادِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا ٱلصَّلَواةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَا هُمْ سِرًا وَعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ أَنْ
  يَأْنِي يَوْمُ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالْ.
  - ٠٠ (١٣٢) وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوْةِ وَأَصْطَبِرْ عَلَيْهَا ، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ، نَّحْنُ نَرْ زُقُكَ ، وَٱلْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ.
- ٢٢ (٣٤) . . . وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ (٣٥) . . . وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَواٰةِ . . . (٤١) ٱلَّذِينَ إِن مَّكَاهُمُ فِي الصَّلَواٰةِ وَءَاتَوُا ٱلزَّكُواٰةَ وَأَمَرُ وَا بِالْمَعْرُ وَفِي وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ ، وَلِلهِ عَاقِبَةُ ٱلْمُنْكِرِ ، وَلِلهِ عَاقِبَةُ ٱلْمُنْكِرِ ، وَلِلهِ عَاقِبَةً ٱلْمُودِ . . الْأُمُودِ .

- ٢٩ (٤٥) . وَأَقِم ِ ٱلصَّلَوٰةَ ، إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءَ وَٱلْمُنْكَرِ ، وَلَذِ كُرُ ٱللهِ أَكْبَرُ . . .
- ٣١ (٤) ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوْةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُو قِنُونَ (٥) أُولَـٰئِكَ عَلَى اهُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ، وَأُولَـٰئِكَ هُمُ ٱلنُفْلِحُونَ .
- ٣٢ (١٥) إِنَّسَا يُوْمِنُ بِثَايَاتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهِا خَرُّو اسُجَّـدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْـدِ رَبَّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (١٦) تَتَجَافَىٰ جُنُو بُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّارَزَ قَنَاهُمْ .
  - ٣٣ (٤١) يَنْأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْ كُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (٤٢) وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأُصِيلًا.
- إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ (١٦) وَاخِذِينَ مَا وَاتَاهُمْ رَبُّهُمْ ، إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰ لِكَ مُحْسِنِينَ
   (١٧) كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَّهُجَعُونَ (١٨) وَ بِالْأَسْجَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ .
  - ٧٠ (٢٢) إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ (٢٣) ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآئِمُونَ.
- ا دُعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ، إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ . (٢٠٥) وَٱذْ كُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ، إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ . (٢٠٥) وَٱذْ كُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَكُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْفَوْلِ بِالْفُدُوِّ وَٱلْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْفَا فِلِينَ .
  - ٢٣ (١) قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُوْمِنُونَ (٢) ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ .
- (٦) يَائَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ إِذَا قُمْتُمْ ۚ إِلَى ٱلصَّلَواٰةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ۗ وَأَيْدِيَكُمْ ۚ إِلَى ٱلْمَرَافِي وَٱمْسَحُوا بِرُ ، وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ . . .
- المنشرة وَ وَالْمَغْرِبُ ، فَأَيْنَمَا تُولُوا فَمْ وَجْهُ اللهِ ، إِنَّ اللهُ وَاسِع عَلَمْ . (١٤٨) وَلِكُلَّ وَجْهَةٌ هُو مُولِيّها ، فَاسْتَبِقُوا الْخَبْرَاتِ ، أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُم اللهُ جَبِيعًا ، إِنَّ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

- إذا ضَرَبْتُم فِي الْأَرْضِ فَلْيُسَ عَلَيْكُم جُنَاحٌ أَنْ تَفْصُرُوا مِنَ الصَّلَواةِ إِنْ خِفْتُم أَنْ الْمُ عَدُواً مُبِيناً (١٠١) وَإِذَا كُنْتَ فِيهِم يَعْتِسَكُم اللَّذِينَ كَفَرُوا ، إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُم عَدُواً مُبِيناً (١٠١) وَإِذَا كُنْتَ فِيهِم فَا فَاتَمْتُ اللَّهُ الصَّلُواةَ فَلْتَكُم اللَّهُ الصَّلُولَةَ الْمُعْتَم اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَم اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّ
  - ٢ (٢٣٨) حَافِظُوا عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَاةِ ٱلْوُسْطَى ۚ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ .
- القَّامِ أَلَّهَ مَلَوْةً طَرَفَي ٱلنَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ ٱلَيْلِ ، إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيْنَاتِ ، ذَلِكَ ذِكْرَىٰ
   للذَّا كِرِينَ .
- ٢٠ (١٣٠) . . . وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ، وَمِنْ ءَا نَاءَ ٱلَّيْلِ فَسَبِتَحْ وَأَطْرَافَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللْمُولُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال
  - ٢٣ (١) قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ . (٩) وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ .
  - ٢٥ (٦٢) وَهُوَ ٱلَّذِي جَمَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكُّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا.
- ٣٠ (١٧) فَسُبْحَانَ ٱللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (١٨) وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَا وَالْأَرْضِ وَعَشِيًا
   وَحِينَ تُظْهِرُونَ .
- ٧٨ (٧٨) أَقِم ِ ٱلصَّلَواةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْدِ ، إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْدِ كَانَ مَشْهُودًا . (٧٨) وَمِنَ ٱللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَا فِلَةً لَّكَ عَسَى ٓ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَعَامًا تَحْمُودًا .

- ( ٣٩ ) • . وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ (٤٠) وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ وَأَدْبَارَ ٱلسُّجُودِ . وَأَدْبَارَ ٱلسُّجُودِ .
  - ٢٥ (٤٨) . . . وَسَبِّح ْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ (٤٩) وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ إِذْبَارَ ٱلنَّجُومِ .
    - ٠٧ (٣٤) وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ بُحَا فِظُونَ .
  - ٧٦ (٢٥) وَأَذْ كُرِ أَسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأُصِيلًا (٢٦) وَمِنَ ٱلَّيْـلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْـلَّا طَويلًا.
- ٦٢ (٩) يَائَيُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَاسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ، ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٠) فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَانْتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ ٱللهِ وَٱذْ كُرُوا ٱلله كَثِيرًا لَّعَلَّمُ ثُفْلِحُونَ.
- ٢ (٢٣٩) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ، فَإِذَآ أَمِنْتُمْ فَاذْ كُرُوا الله كَمَا عَلَمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَدُلُونَ .
  - ٠٠ ( ٧ ) وَإِنْ تَجْهَرُ بِالْقُولِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْنَى .
  - ١١٠) ١٠ . . . وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُحْاَفِتْ بِهَا وَأُبْتَغِ بَيْنَ ذَ لِكَ سَبِيلًا .
- ٢٥ (٦٣) وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَانِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجاَهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (٦٣) وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا .
  - ١٠٧ (٤) فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٥) ٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٦) ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآمُونَ.
- ١ (٢) ٱلْحَمْدُ بِنْ رَبِّ ٱلْمَالَمِينَ (٣) ٱلرَّحَمْنِ ٱلرَّحِيمِ (٤) مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ (٥) إِبَّاكَ نَعْبُدُ وَإِبَّاكَ لَعْبُدُ وَإِبَّاكَ نَعْبُدُ وَإِبَّاكَ نَعْبُدُ وَإِبِّاكَ نَعْبُدُ وَإِبِّاكَ لَعْبُدُ وَإِبَّاكَ لَعْبُدُ وَإِبِيَاكَ لَعْبُدُ وَإِبِيَاكَ لَعْبُدُ وَإِبِيَاكَ لَعْبُدُ وَإِبِيَاكَ لَا لَكُونُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَلِكُولُولِ عَلَيْهِمْ وَلَا السَّلَاقِ مِنْ وَلَا السَّالَةِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَلِمُ اللَّهُ مِنْ وَلِمُ اللَّهُ مِنْ إِلَيْهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا لَكُولُولُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَلِهُ الْمُعْلَقُونِ عَلَيْهُمْ فَاللَّهُ مِنْ وَلِمُ اللَّهُ مِنْ وَلِي اللَّهُ اللّذِينَ أَنْوَالِكُ لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ أَنْعُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

- ٢ (٢٥٥) اللهُ لا إِلَه إِلا هُو، الْحَى الْقَبُومُ ، لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمْ ، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي اللّهَ وَلا يُحِيطُونَ الْأَرْضِ ، مَنْ ذَا اللّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلّا بِإِذْنِهِ ، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ، وَلا يُحِيطُونَ الْأَرْضَ ، وَلا يَتُودُهُ حِفْظُهُما ، وَهُو يَشَيّ السَّمَاوُاتِ وَاللّأَرْضَ ، وَلا يَتُودُهُ حِفْظُهُما ، وَهُو يَشَيّ السَّمَاوُاتِ وَاللّأَرْضَ ، وَلا يَتُودُهُ حِفْظُهُما ، وَهُو يَشَيّ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللهُ اللّهَ اللهُ اللّهَ اللهُ اللّهُ اللهُ ا
- ٣ ( ٨ ) رَبَّنَا لَا تُوْ فَ قُلُو بَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً ، إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْوَهَابُ (٢٦) قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُوْتِي ٱلْمُلْكَ مَنْ تَشَاهَ وَتَعْرِثُ مَنْ تَشَاهَ وَتَعْرِثُ مَنْ تَشَاهَ وَتَعْرِثُ مَنْ تَشَاهَ وَتَعْرِثُ مَنْ تَشَاهَ وَتَعْرِبُ اللَّهُارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارِ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارِ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارِ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارِ فِي النَّهَارِ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهُ لِعَيْرِ حِسَابِ. النَّيْلِ ، وَتَخْرِجُ النَّهُ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْعِ وَلَا عَذَابِ ٱلنَّارِ (١٩٢) رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ الْمَيْدِي مِنْ أَنْصَارِ (١٩٣) رَبَّنَا وَالْمَالِي لَكُونِ مَنْ أَنْصَارِ (١٩٣) رَبَّنَا وَالْمَالِي لَكُنْ مِنْ أَنْصَارِ (١٩٣) رَبَّنَا وَمَوفَقَنَا مَعَ لَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ وَلَا تُخْرِنَا يَوْمَ ٱلْقِيلَةِ ، إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ لَا يُولِمُ الْمُلْكُ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيلَةِ ، إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمُعِيمَادُ . اللَّهُ الْمُلْكُ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيلَةِ ، إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمُعْمِدُ . اللَّهُ الْمُعْلِدُ . اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيلَةِ ، إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ اللْمُعْلِمُ اللْمُولِي الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُلِكُ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيلَةِ ، إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْكُ وَلَا يُعْرِبُونَا يَوْمَ ٱلْقِيلَةِ ، إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْ
  - ٣٧ (١١٨) وَأُقُل رَّبِّ أَغْفِرْ وَأَرْحَمْ وَأَبْتَ خَيْرُ ٱلرَّاحِمِينَ .
- ٢٦ (٨٣) رَبِّ هَبْ لِي حُكُماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (٨٤) وَأُجْمَل لِي اِسانَ صِدْق فِي ٱلْآخِرِينَ (٨٣) رَبِّ هَبْ لِي حُكُماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِينَ (٨٦) وَأَغْفِرْ لِأَبِي ، إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلضَّالِينَ (٨٥) وَأُجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةَ جَنَّهَ ٱلنَّعِيمِ (٨٦) وَأَغْفِرْ لِأَبِي ، إِنَّهُ كَانَ مِن الضَّالِينَ (٨٥) وَلَا تُغُزِنِي يَوْمَ يُبْعَمُونَ (٨٨) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَال وَلَا بَنُونَ (٨٩) إِلَّا مَنْ أَتَى ٱلله بِعْمُونَ (٨٨) وَلَا يَنْفَعُ مَال وَلَا بَنُونَ (٨٩) إِلَّا مَنْ أَتَى ٱلله بِقَلْبِ سَلِمٍ .
- ١٧ (٨٠) وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِ خِنِي مُغْرَجَ صِدْقٍ وَٱجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلطَاناً نَصِيراً (٨٠) وَقُل رَّبِ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِ خِنِي مُغْرَجَ صِدْقٍ وَٱجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلطَاناً نَصِيراً (٨٠) وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ ، إِنَّ ٱلْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً .

- ١١٣ (١) قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ (٢) مِنْ شَرِّ مَاخَلَقَ (٣) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (٤) وَمِنْ شَرِّ ٱلنَّفَااتَاتِ
  فِي ٱلْمُقَدِ (٥) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ .
- ١١٤ (١) قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ (٢) مَلِكِ اَلنَّاسِ (٣) إِلَهُ ٱلنَّاسِ (٤) مِنْ شَرِّ ٱلْوَسُواسِ ٱلْخَنَاسِ (٥) ٱلَّذِي يُوَسُوسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ (٦) مِنَ ٱلْجِنَةَ وَٱلنَّاسِ .
  - ٧٤ ( ٤٣ ) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ .
- ٢٦ (١) يَس (٢) وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ (٣) إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (٤) عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٥) تَنْزِيلَ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ (٦) لِتُنذِرَ قَوْماً مَّا أَنْذِرَ ءَابَا وَهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ (٧) لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى أَ كُثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُوْمِنُونَ (٨) إِنَّا جَعْلْنَا فِي ۖ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ (٩) وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (١٠) وَسَوآنَه عَلَيْهِمْ وَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (١١) إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكْرَ وَخَشِي ٱلرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ ، فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كُرِيمٍ (١٢) إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي ٱلْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَءَاثَارَهُمْ ، وَكُلَّ شَيْء أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينِ (١٣) وَأُصْرِب لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ ٱلْقَرْيَة إِذْ حَجآ ءَهَا ٱلْمُوْسَلُونَ (١٤) إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱثْنَـيْنِ فَكَذَّبُوهُماَ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُوآ إِنَّ إِلَيْكُم مُّرْ سَلُونَ (١٥) قَالُوا مَا أَنْتُمُ ۚ إِلَّا بَشَرْ ۚ مُثْلُناً وَمَا أَنْزَلَ ٱلرَّحْمَانُ مِنْ شَيْء إِنْأَنْتُم ۚ إِلَّا تَكْذِبُونَ (١٦) قَالُوارَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا ۚ إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ (١٧) وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبْيِنُ (١٨) قَالُولَ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ، أَئِن لَّ \* تَنْتَهُوا اللَّهُ بُعَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٩) قَالُوا طَآئِرُ كُمْ مَّ عَلَمْ ، أَنِنْ ذُكِّرْتُمْ ، كِلْ أَنْتُمْ قُوْمْ مُّسْرِفُونَ . (٢٠) وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدينَةِ رَجُلْ يَسْعَى قَالَ يَا قُوْمِ أُنَّبِعُوا ٱلْمُرْ سَلِينَ (٢١) أُنَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَ لُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ (٢٢) وَمَالِيَ لَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٣) وَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ وَالِهَةً إِنْ يُرِدْنِ ٱلرَّحْمَانُ بِضُرِّ لَا تُغْنِ عَنَّى شَفَاعَتُهُمْ شَدْئًا وَلَا يُنقِذُونِ (٢٤) إِنِّي إِذًا لَّذِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٢٥) إِنِّي عَامَنْتُ بِرَ بِّـكُمْ ۚ فَاسْمَعُونِ (٢٦) قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ ، قَالَ يَالَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (٢٧) مِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي

44

وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ (٢٨) وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْقَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ ٱلسَّمَاء وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ (٢٩) إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ (٣٠) يَاحَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ ، مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُوْ وَنَ (٣١) أَلَمْ يَرَوْا كُمْ أَهْلَكُنا قَبْلَهُم مِّن ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ (٣٢) وَإِنْ كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُخْضَرُونَ (٣٣) وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْنَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ (٣٤) وَجَعَلْنَا فِيها جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيـلِ وَأَعْنَابِ وَفَجَّرْ نَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ (٣٥) لِيَأْ كُلُوا مِنْ تَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ، أَ فَلَا يَشْكُرُونَ (٣٦) سُبْحَانَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلَّهَا يَمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِّمَا لَا يَعْلَمُونَ (٣٧) وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُظْلِمُونَ (٣٨) وَٱلشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرّ لَّهَا، ذَ لِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ (٣٩) وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْ نَاهُمَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلْعُو ْجُونِ ٱلْقَدِيمِ (٤٠) لا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ، وَكُلُّ فِي فَلَكُ يَسْبَحُونَ (٤١) وَاللَّهُ أَنَّا حَمْلنَا ذُرِّيَّتُهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ (٤٢) وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَايَر كَبُونَ (٤٣) وَ إِن نَّشَأْ نُعْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ (٤٤) إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينِ (٤٥) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّقُوا مَا مَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْخَمُونَ (٤٦) وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةً مِّنْ ءَايَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (٤٧) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِّمَا رَزَقَكُمُ ٱللهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوآ أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءَ ٱللهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ ۚ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (٤٨) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلْذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٤٩) مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ (٥٠) فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (١٥) وَنَفْسِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّمْ يَنْسِلُونَ (٥٢) قَالُوا يَاوَ يْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْ قَدِناً، هَاٰذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَاٰنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ (٥٣) إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا مُم جَمِيعٌ لَّدَيْنَا نُعْضَرُونَ (٥٤) فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسْ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ (٥٥) إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلُ فَا كِهُونَ (٥٦) هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِـلَالٍ عَلَى ٱلْأَرَآ لِكَ مُتَّكِئُونَ (٥٧) لَهُمْ فِيهَا فَا كِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ (٥٨) سَلَامْ قُو لَّا مِّن رَّبِّ رَّحِيمٍ. (٥٩) وَٱمْتَازُوا ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ (٦٠) أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَابَنِي عَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا

ر سر ب تر حقول ،

ٱلشَّيْطَانَ ، إِنَّهَ لَكُمْ عَدُو مُبِين (٦١) وَأَنِ أَعْبُدُونِي ، هَلذَا صِرَاطْ مُسْتَقِيم (٦٢) وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيراً ،أَ فَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ (٦٣)هَاذِهِ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (٦٤)أَصْلَوْهَا ٱلْيُومَ إِمَا كُنْتُمْ ۚ تَكُفُرُونَ (٦٥) ٱلْيُومَ نَعْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِمْ وَأَتَكَلِّمُ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ (٦٦) وَلَوْ نَشَاءَ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا ٱلصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ (٦٧) وَلَوْ نَشَاءَ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَا تَتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ (٦٨) وَمَن تُعَمِّرُهُ نُنَكِّسْهُ فِي ٱلْخَلْقِ، أَ فَلَا يَعْقِلُونَ (٦٩) وَمَا عَلَّمْنَاهُ ٱلشَّعْرَ وَمَا يَنْبِغِي لَهُ ، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَ وَقُوْءَانُ مُّبِينُ (٧٠) لِّمُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ (٧١)أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمًّا عَمِلَت أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ (٧٢) وَذَلَّنْاَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ (٧٣) وَلَهُمْ فِيهَا مَناَفِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ (٧٤) وَأُتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللهِ عَالِهِةً لَّعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ (٧٥) لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدُ تُعْضَرُونَ (٧٦) فَلَا يَحْزُ نُكَ قَوْلُهُمْ . إِنَّا نَمْ لَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونُ (٧٧) أَو لَمْ يَرَ ٱلْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نَّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ (٧٨) وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ، قَالَ مَنْ يُحْدِيي ٱلْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (٧٩) قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ، وَهُو بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ (٨٠) ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَآ أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ (٨١) أَوَ لَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى ۚ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ، تَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّاقُ ٱلْعَلِيمُ (٨٢) إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْنًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٨٣) فَسُبْحَانَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَ إِلَيْهِ

٦٢ (١٠) فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَواةُ فَانْتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ ٱللهِ وَٱذْ كُرُوا ٱللهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

# (٣ – الزكاة والصدقات ﴾

٢ (١٧٧) . . . وَ عَاتَى ٱلزَّكَاةَ . . . وَأُولَـ اللَّهُ مُمُ ٱلْمُتَّقُونَ . (٢١٥) يَسْتَلُونَكَ مَاذًا 'ينْفِقُونَ ، قُلْ مَآ أَنْفَقَتُمُ مِّنْ خَيْرٍ فَالْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ . . خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ .

- إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقْرَآءِ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ عُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْعَارِمِينَ
   وفي سَبِيلِ ٱللهِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ ، فَرِيضَةً مِّنَ ٱللهِ ، وَٱللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .
- ٣ (٢٦٧) بَائُمُ اللَّذِينَ عَامَنُواۤ أَنْفِقُوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا كَسَبْتُم وَمِّمَاۤ أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمّنُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُم عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ، وَاعْلَمُواۤ أَنَّ اللهَ وَلَا تَيَمّنُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُم عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ، وَاعْلَمُواۤ أَنَّ اللهَ وَلَيْتُم عَلَيْهُ اللهَ عَنَى تُحْمِيدُ .
- ٣ (٩٢) لَنْ تَنَالُوا ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحْبُونَ. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءَ فَإِنَّ ٱللهَ بِهِ عَلِيمٌ . (١٣٤) ٱلَّذِينَ اللهُ بِهِ عَلِيمٌ . (١٣٤) ٱلَّذِينَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيمٌ . (١٣٤) ٱلَّذِينَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ
  - ٢٥ (٦٧) وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلْكَ قَوَامًا.
- ٢ (٢٦٣) قَوْلُ مَّعْرُوفُ وَمَعْفِرَ أُ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَة يَنْبَعُهَا أَذًى . . . (٢٦٤) يَلْيُهَا ٱلّذِينَ عَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَٱلْأَذَى كَيْفِقُ مَالَهُ رَثَاءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُوْمِنُ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخَوِ ، وَمَدَ قَاتِكُمْ فِاللهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخَوِ ، الْآخَوِ مَ الْآخَوِ ، وَاللهِ فَأَلْمَتُ مَمَّا فَمَثَلُهُ كَمْ مَلَا اللهِ وَاللهِ وَمَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَمَا اللهِ وَاللهِ وَمَا اللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَ
  - ٧٠ ( ٢٤ ) وَٱلَّذِينَ فِي أَمُو الْهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ (٢٥) لِّسَّآ لِلْ وَٱلْمَحْرُومِ .
- ٢ (٢٧٠) وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُهُم مِّن نَذْر فَإِنَّ ٱللهَ يَعْلَمُهُ ، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ (٢٧١) إِنْ تَبُدُوا ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّاهِي ، وَ إِنْ تُحْفُوهَا وَتُوْتُوهَا ٱلْفَقَرَاءَ فَهُو خَيْرٌ لَّكُمْ ، وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّنْ سَيِّنَاتِكُمْ ، وَٱللهُ بِمَا تَمْمَلُونَ خَبِيرٌ .
  - ٢٨) وَالَّذِينَ 'ينْفِقُونَ أَمْوَ الْهُمْ رِئَاءَ ٱلنَّاسِ . . .
- ٢ (٢٧٢) . . . وَمَا أَنهُ فَقُوا مِنْ خَبْرٍ فَالْأَنفُ كُمْ ، وَمَا أَنْفَقُونَ إِلَّا ٱبْتِفَا وَجْهِ ٱللهِ ، وَمَا أَنفَقُوا مِنْ خَبْرٍ فَالْأَنفُ كُمْ ، وَمَا أَنْفَقُونَ إِلَّا ٱبْتِفَا وَجْهِ ٱللهِ ، وَمَا أَنفَقُوا مِنْ خَبْرٍ يُونَا أَنفُ كُمْ مِّنْ يُونَا أَن أَنْفُ كُمْ مِّن يُونَا أَنْفُ كُمْ مِّن يَوْفَقُونَ أَنْفُ كُمْ مِّن يَوْفَقُونَ أَنْفُ اللَّهِ مَا إِنَّ ٱللَّهِ ، إِنَّ ٱللَّهَ عِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ . (٢٦٥) وَمَثَلُ ٱلّذِينَ يُنفَقُونَ أَمْوَ البّهُمُ خَيْرٍ تَجِدَوهُ عِنْدَ ٱللهِ ، إِنَّ ٱللهَ عِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ . (٢٦٥) وَمَثَلُ ٱلّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَ البّهُمُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَثَلُ ٱللّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَ البّهُمُ إِنَّ اللّهَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا أَنْفُونَ أَنْوَا لَهُمْ عَلَيْهِ مَا أَنْفُونَ أَنْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا أَنْفُونَ أَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ أَنْفُونَ أَنْفُونَ أَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا أَنْفُونَ أَنْفُونَ أَنْفُونَ أَنْفُونَ أَنْفُونَ أَنْفُونَ أَنْفُونَ أَنْ أَنْفُونَ أَنْفُونَا لَهُ أَنْفُونَ أَنْفُونَ أَنْفُونَ أَنْفُونَ أَنْفُونَ أَنْفُونَ أَنْفُونَا أَنْفُونَ أَنْفُونَا أَنْفُونَ أَنْفُونَ أَنْفُونَ أَنْفُونَا أَنْفُونَ أَنْفُونَا أَنْفُونَ أَنْفُونَا فَاللَّهُ عَلَيْفُونَ أَنْفُونَ أَنْفُونَا أَنْفُونَا أَنْفُونَا فَالْمُونَا أَنْفُونَا أَنْفُونَ أَنْفُونَا أَنْفُونَا أَنْفُونَا أَنْفُونَا أَنْفُونَا أَنْفُونَا أَنْفُونَا أَنْفُ

- ا بُتَفَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَتَثْبِيتًامِّنْ أَنْسُهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلْ فَاتَتْ أَكُلَهَاضِفْفَيْنِ فَاتَتْ أَكُلَهَاضِفْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلْ فَطَلَّ ، وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
- ٩ (٩٩) وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَنْ يُونْمِنُ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ ٱللهِ وَصَلَوَاتِ اللهِ وَصَلَوَاتِ اللهِ عَنْدَ ٱللهِ وَصَلَوَاتِ اللهَ عَنُورٌ رَّحِيمٌ . اللهَ عَنُورٌ رَّحِيمٌ . اللهَ عَنُورٌ رَّحِيمٌ .
- ٣ (٣٩) وَمَا ءَا تَنْيَتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوا فِي أَمُوالِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْ بُوا عِنْدَ ٱللهِ ، وَمَا ءَاتَيْتُمُ مِنْ زَكَاةٍ تُو يَدُونَ وَجُهَ ٱللهِ فَأُولَـٰ يُكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ .
  - ٣٤ ( ٣٩ ) . . . وَمَآ أَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْء فَهُوٓ يُخْلَفُهُ ، وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ .
- ٣٥ (٢٩) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِتاَبَ ٱللهِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةَ يَرْجُونَ تَجُورَ.
  - ٥٧ (١٨) إِنَّ ٱلْمَصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا ٱللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُ كُريمُ.
- ٩ (٦٧) ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنْ بَعْضِ ، يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِوَ يَنْهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَنْ الْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ .
  - ٩٣ (١٠) وَأَمَّا ٱلسَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرُ (١١) وَأَمَّا بِنِيمْةً رَبِّكَ فَحَدِّثْ.
    - ١٠٧ (٧) وَ يَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ .
- ٣٦ (٤٧) وَإِذَا قِيلَ آئِمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوآ أَنُطْعِمُ مَن لَوْ يَشَآءَ ٱللهُ اللهُ وَاللَّذِينَ عَامَنُوآ أَنُطْعِمُ مَن لَوْ يَشَآءَ ٱللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ال
- ٥٨ (١٢) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوآ إِذَا نَاجَيْتُمُ ٱلوَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى ْ نَجُوا كُمْ صَدَقَةً ، ذَ لِكَ خَيْرُ لَـكُمْ وَ اللهُ عَنُورُ رَّحِيمٌ (١٣) أَعْشَفَقْتُمُ ۚ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى ۚ نَجُوا كُمْ وَأَطْهَرُ ، فَإِن لَمْ تَجَدُوا فَإِنَّ ٱللهُ عَفُورُ رَّحِيمٌ (١٣) أَعْشَفَقْتُم ۚ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُوا كُمْ

- ٥٨ صَدَقَاتٍ ، فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ ٱللهُ عَلَيْكُمْ فَأْقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُوا ٱللهَ وَرَسُولَهُ ، وَٱللهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَـُلُونَ .
- ٢ (١٣) وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَواةَ وَءَاتُوا آلزَّ كُوٰةَ وَارْكُمُوا مَعَ ٱلرَّاكِمِينَ . (٢٥٤) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواۤ أَنْفَقُوا مِعَ ٱلرَّاكِمِينَ . (٢٥٤) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواۤ أَنْفَقُوا مِعَ ٱلرَّاكِمِينَ . (٢٧٤) مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمُ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ، وَٱلْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ . (٢٧٤) ٱلَّذِينَ يُنْفَقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرَّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ .
- ٧ (١٥٦) . . . وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْء ، فَسَأَ كُتُبُهُمَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُوْتُونَ ٱلزَّ كُوْةَ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللللِّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْمُعَلِيْمِ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَمُ عَلَى الللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللْمُعَلِّمِ عَلَى اللللْمُعَلِّمِ عَلَى الللْمُعَلِّمِ عَلَمُ عَلَى اللللْمُعَلِمُ عَلَى اللللْمُعَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللْمُعَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ
  - ٨ (٣) ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَواةَ وَمِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفَقُونَ.
- ١٣ ( ٢٢ ) وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِيفَاءَ وَجُهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَواٰةَ وَأَنْفَقُوا مِّمَا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَ مُونَ بِالْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّنَةَ أُولَنْكَ لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ (٢٣) جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا...
- 18 (٣١) قُل لِّمِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا ٱلصَّلَواةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمُ لَّا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خِلاَلُ .
  - ١٧ (٢٨) وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْ جُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا.
    - ١٥ (١٩) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ.
- ٣٠ (٣٠) خُذُوهُ فَفُلُّوهُ (٣١) ثُمُّ ٱلْجَحِيمَ صَلُّوهُ . (٣٣) إِنَّهُ كَانَ لَا يَوْمِنُ بِاللهِ ٱلْعَظِيمِ (٣٤) وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ .
- ٢٢ (٣٤) . . . وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِيِّينَ (٣٥) ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللهُ وَجِلَتْ تُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَآ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوٰةِ وَيَمَّا رَزَقْنَاهُمْ 'يُنفقُونَ . (٤١) ٱلَّذِينَ إِنمَّكَنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكُوٰةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ ، وَلِيْهِ عَاقِبَةُ ٱلْأُمُورِ .
- ٢٣ (١) قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُوْمِنُونَ (٢) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٣) وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّهُو مُعْرِضُونَ (٣) وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّهُو مُعْرِضُونَ (٤) وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّ كُوْةِ فَاعِلُونَ .

- ٣١ ( ٣ ) تِلْكَ ءَايَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَكِيمِ (٣) هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ (٤) ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَواةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُواةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ .
  - ٣٢ (١٦) ... وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ .
- ٥٧ ( ٧ ) وَامِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَمَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ، فَالَّذِينَ وَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ اللهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَمَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ، فَالَّذِينَ وَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ اللهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَمَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ، فَالَّذِينَ وَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ اللهِ وَلَا مُعْرَدُ كُبِيرُ .
- ٦٣ (١٠) وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَا كُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي أَحَدَ كُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَرْ تَنِي إِلَى أَجَلِ وَكَا أَخُونَ وَيَعُولُ وَلَا أَخُونُ اللهُ عَلَمُ اللهُ خَبِيرٌ وَاللهُ خَبِيرٌ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ (١١) وَلَنْ يُؤَخِّرَ ٱللهُ نَفْساً إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ، وَٱللهُ خَبِيرٌ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ (١١) وَلَنْ يُؤخِّرَ ٱللهُ نَفْساً إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ، وَٱللهُ خَبِيرٌ مِنَ الصَّالِحِينَ (١١) وَلَنْ يُؤخِّرَ ٱللهُ نَفْساً إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ، وَٱللهُ خَبِيرٌ مِنَا لَعُمْلُونَ .
- (٧٩) اللّذينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلّاجُهْدُهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِن الْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱللّذِينَ لَا يَجْدُونَ إِلّاجُهْدُهُمْ فَيَسْخَرُونَ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ مَذَابْ أَلِيمٌ (٨٠) اسْتَغْفِر ْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ مَذَابْ أَلِيمٌ (٨٠) اسْتَغْفِر ْ لَهُمْ أَوْ لَلهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَا لَهُمْ اللهُ لَهُمْ مَذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ، وَاللهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ اللهُ لَلهُمْ ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ، وَاللهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ اللهُ اللهِ اللهُ الل

## (3 - الوصوء)

- ٤ (٣٣) يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّلَواةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْنَسُوا ، وَ إِنْ كُنْتُم مَّرْضَى ٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَأَ حَدْ مَّنْ عَنَ ٱلْغَالِطِ عَلَىٰ الله وَ إِنْ كُنْتُم مَّرْضَى ٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَأَ حَدْ مَّنْ عَمْ أَلْفَا يُطِ عَلَىٰ الله أَوْ لَا مَسْتُمُ النَّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَا وَ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِو جُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ، إِنَّ ٱلله كَانَ عَفُواً غَفُورًا .

طَيِّبًا فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ، مَا يُرِيدُ ٱللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَج وَلَكِنْ يَرُيدُ لِيُجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَج وَلَكِنْ يَرُيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ . (٧) وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ ٱللهِ يَرْيِدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُم سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ، وَأُنَقُوا ٱللهَ ، إِنَّ ٱللهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلذِي وَاثَقَالُهُ عَلَيمٌ بِهِ إِذْ قُلْتُم سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ، وَأُنَقُوا ٱللهَ ، إِنَّ ٱللهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ اللهُ اللهَ اللهُ عَلَيمٌ وَمِيثَاقَهُ اللّهَ عَلَيمٌ بِذَاتِ

# ﴿ ٥ – الطمام أو الأغذية ﴾

- ٣ (٩٣) كُلُّ ٱلطَّقامِ كَانَ حِلَّا لِبَّنِي إِسْرَآئِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَآئِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنزَّلَ اللهِ اللهِ
  - ٤ (١٦٠) فَبَظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ . . .
- (١) يَا أَيُّمَا اللَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَوْفُوا بِالْمُقُودِ ، أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ وَلَمْ وَالْمَا اللَّهِ عِلَى الصَّيْدِ وَالْمُنْ الْمُونَةِ وَالْمُرَدِّيةَ وَالنَّطِيعَةُ وَمَاۤ أَكُلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُم وَمَا أَهِلَّ لِنَبْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمُوقُودَةُ وَالْمُرَدِّيةُ وَالنَّطِيعَةُ وَمَاۤ أَكُلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُم وَمَا أَهِلَ لِنَبْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمُوقُودَةُ وَالْمُرَدِّيةَ وَالنَّطِيعَةُ وَمَاۤ أَكُلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ عَمْورُ رَحْمِ (٤) يَسْنَلُونَكَ مَا ذَآ أُحِلَّ لَهُمْ ، قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَاعَلَّمْ مُنْ الْجَوَارِحِ مُكَلِّينِ تُعَلِّينَ تُعَلِّينَ تُعَلِّينَ تُعَلِّينَ تُعَلِّينَ اللَّهُ اللَّينَ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللَّه

- وَ الْمَنُوا ثُمُّ ٱلْقَوْا وَأَلَهُ مُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ . (٩٦) أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسِّيَّارَةِ ، وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَادُمْتُمْ حُرُمًا ، وَٱتَّقُوا ٱللهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ .
- مَّا ذُكِرَ أَشُمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اصْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ، وَإِنَّ كَثَيْرًا لَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اصْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ، وَإِنَّ كَثِيرًا لَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اصْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ، وَإِنَّ كَثِيرًا لَيْهِ اللهِ اللهِل
- ١٠ (٥٩) قُلْ أَرَأَيْتُم مَّآ أَنْزَلَ ٱللهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعْلْتُم مِّنهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ ءَاللهُ أَذِنَ لَكُمْ ،

- ١٦ (١١٤) فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلَالْطَيِّباً وَاشْكُرُ وَا نِعْمَتَ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. (٢٦) وَإِنَّ لِكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ، نُسْقِيكُم مِّمًا فِي الطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثُ وَدَمٍ لَّبَنَا خَالِطًا سَا أَنِنَا للسَّارِيينَ (٧٧) وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَوَيْ وَمَن لَقُومٍ يَعْقُلُونَ. (١١٥) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ، فَمَنِ اصْفُارَ عَيْر اللهِ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بَعْ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللهَ عَفُونُ رَّحِيمٌ .
- ٢٢ (٢٨) لِيَشْهَدُوا مَناَفِعَ لَهُمْ وَيَدْ كُرُوا أَسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماَتِ عَلَىٰ مَارَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، فَ فَيَكُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيرَ . (٣٠) . . . وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَىٰ اللهَ عَلَيْكُمْ . . . عَلَيْكُمْ . . .

## ﴿ ٦ - الصيام ﴾

(١٨٤) عَنْ أَيَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعْلَامُ مَنْ كَانَ مِنْكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَى اسَفَر فَعِدَّةُ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ، وَعَلَى الْذِينَ يُطِيفُونَهُ فِذْ يَةُ طُعامُ مِسْكِينِ ، فَمَنْ نَطَوَعَ خَيْرًا فَهُو خَيْرٌ لَهُ ، وَأَنْ نَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ، اللَّذِينَ يُطِيفُونَهُ فِذْ يَةُ طُعامُ مِسْكِينِ ، فَمَنْ نَطَوعَ خَيْرًا فَهُو خَيْرٌ لَهُ ، وَأَنْ نَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ، اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

#### ﴿ V -- السبت ﴾

رقم السورة والآية

١٦ (١٣٤) إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِيهِ ، وَ إِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيماً كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ .

٦٢ (٩) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ إِذَا نُودِى لِلصَّلَواةِ مِنْ يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَاسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ،
ذَٰ لِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُم تَعْلَمُونَ (١٠) فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَواٰةُ فَانْتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ ٱللهِ وَٱذْ كُرُوا ٱلله كَثِيراً لَعَلَّكُم تُفْلِحُونَ .

#### ( A - ILml - A )

٧٢ (١٨) وَأَنَّ ٱلْمَسَاحِدَ لِلَّهِ . . .

٧ (٣١) يا مَنِي ءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ . . .

## (is - 9)

٢٢ (٢٥) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَمَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَآ، الْمَا كِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ ، وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمٍ نَّذُقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (٢٦) وَإِذْ بَوَأَنَا لِلْمَاكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ ، وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمٍ نَّذُقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (٢٦) وَإِذْ بَوَأَنَا لِلَّا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الله

(٣٤) وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوآ أَوْلِيَآ ءُ ، إِنْ أَوْلِيَآ وَهُ إِلَّا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

١٥ ( ٦ ) وَقَالُوا يَائَيُّهَا ٱلَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ (٧) لَوْ مَا تَأْ تِينَا بِالْمَلَئِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ (٨) مَا نُنَزِّلُ ٱلْمَلَئِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُواۤ إِذَّ مُنْظَرِينَ (٩) إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا

- الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (١٠) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيعِ الْأُوَّلِينَ (١١) وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُوْ بُونَ (١٢) كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ (١٣) لَا يُوْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَةُ ٱلْأُوَّلِينَ (١٤) وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابَامِّنَ ٱلسَّمَآءَ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ (١٥) لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمْ مَسْحُورُونَ .
- ٢٨ (٥٧) وَقَالُواۤ إِن نَّتَبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَآ ، أَوَاَمْ نُمَكِنَ لَهُمْ حَرَمًا عامِناً يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءِ رِّزْقًا مِّن لَّذُنَّا وَلَكِنَّ أَ كُثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٥٨) وَكُمْ أَهْلَكُنا مِنْ وَرْيَةً بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، فَتِلْكَ مَسَا كِنَهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قليلًا، وَكُنَّا نَحْنُ ٱلْوَارِثِينَ وَرْيَةً بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، فَتِلْكَ مَسَا كِنَهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قليلًا، وَكُنَّا نَحْنُ ٱلْوَارِثِينَ (٥٩) وَمَا كُنَّا مَوْلِكَ ٱلْقُرَى خَتَىٰ يَبْعَثَ فِي أَمِّهَا رَسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ عَاياتِناً ، وَمَا كُنَّ مَهْلِكَ ٱلْقُرَى خَتَىٰ يَبْعَثُ فِي أَمِّهَا رَسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ عَاياتِنا ، وَمَا كُنَّا مَهُ لِكَ مُولِكَ ٱلْقُرَى خَتَىٰ يَبْعَثُ فِي أَمِّهَا رَسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ عَاياتِنا ، وَمَا كُنَّا مَهُ لِكَ مُولِكَ ٱلْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ .
- ٣٨ (١٥) وَمَا يَنْظُرُ هَا وَلَآء إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّالَهَا مِنْ فَوَاق (١٦) وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمُ لَا وَالْمَا مِنْ فَوَاق (١٦) وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمُ لُونَ وَادْ كُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ ، إِنَّهُ أَوَّابِ (١٨) إِنا سَخَرْ نَا الْحِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ (١٩) وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً ، كُلُّ لَّهُ أَوَّابُ لَهُ أَوَّابُ (١٩) وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً ، كُلُّ لَهُ أَوَّابُ (٢٠) وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَءَاتَيْنَاهُ الْحِكْمَة وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
  - ٢٤ ( ٨ ) فَأَهْلَـ كُنْمَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأُوَّ لِينَ .
- ٣ (١٩٦) لَا يَفُرَّ نَكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفِرُوا فِي ٱلْبِلَادِ (١٩٧) مَتَاعْ قَلِيلْ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ، وَبِئْسَ الْمِهَادُ .
- 17 (٤١) وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا فِي ٱللهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنْبَوِّ نَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ .
- ۱۷ (۱۷) إِنَّا بَلَوْ نَاهُمْ كَمَا بَلَوْ نَا أَصْحَابَ ٱلْجَنَّة إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِ مُنَّهَا مُصْبِحِينَ (۱۸) وَلَا يَسْتَثْنُونَ (۱۷) فَتَنَادَوْا (۱۹) فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفْ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَا نَمُونَ (۲۰) فَأَصْبَحَتْ كَالْصَرِيمِ (۲۱) فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ (۲۲) فَانْطُلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ مُصْبِحِينَ (۲۲) أَن ٱغْدُوا عَلَىٰ حَر ثِكُمْ إِنْ كُنتُم صَارِمِينَ (۲۳) فَانْطُلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ مُصْبِحِينَ (۲۲) أَن ٱغْدُوا عَلَىٰ حَر ثِكُمْ إِنْ كُنتُم صَارِمِينَ (۲۳) فَانْطُلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ (۲٤) أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُم مَسْكِينُ (۲۵) وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ (۲۲) فَلَكَ رَاوُهَا قَالُواۤ إِنَّا لَضَا لَوْنَ (۲۷) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (۲۸) قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلُ لَـكُمْ لَوْلاً

أَشَبِّحُونَ (٢٩) قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا ۚ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (٣٠) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى ابَعْضِ يَتَلَاوَمُونَ (٣١) قَالُوا يَا وَيْلْنَا ٓ إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ (٣٢) عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلْنَا خَبْرًا مِّنْهَا ٓ إِنَّا إِنَّا لِلْمُتُقِينَ (٣٢) عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلْنَا خَبْرًا مِّنْهَ آ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا وَيُعْدَرِهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (٣٤) إِنَّ الْمُتُقِينَ رَاعِبُونَ (٣٤) إِنَّ الْمُتُقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ.

## ﴿ ١٠ – الكمية ﴾

- إِذْ جَمَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّخِذُوا مِن مَّقاَمِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى ، وَعَهِدْ نَا إِلَى إِبْراهِيمَ
   وَ إِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِرًا بَيْتِيَ لِلطَّلَ نَفِينَ وَٱلْعَا كِفِينَ وَٱلرُّ كَمْ ٱلسُّجُودِ .
- ٣ (٩٦) إِنَّ أُوْلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدًى لِّمْالَمِينَ (٩٧) فِيهِ ءَاياتَ بَيِّناتُ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ، وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِناً ، وَلِيْهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا . . .
  - ٥ (٩٧) جَعَلَ اللهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ...
- ٢٢ (٢٦) وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْنًا وَطَهَرٌ بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْقَآئِمِينَ وَٱلْقَآئِمِينَ وَٱلْقَآئِمِينَ وَٱلْقَآئِمِينَ وَٱلْقَآئِمِينَ وَٱلْقَآئِمِينَ وَٱلْقَآئِمِينَ وَٱلْقَآئِمِينَ وَٱلْقَآئِمِينَ

## (١١ - الحج)

- . ٢٢ ( ٢٧ ) وَأَذِّنْ فِي ٱلنَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجْ عَمِيقٍ . (٢٩) ثُمَّ لَيْفُضُوا تَفَنَّهُمْ وَلْيُوفُوا نَذُورَكُمُ وَلْيَطَّوَّنُوا بِالْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ .
- لا (١٥٨) إِن ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِنْ شَعَا ثِرِ ٱللهِ ، فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا . . . (١٩٦) وَأَتِمُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلهِ ، فَإِنْ ٱحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْي ، وَلَا يَهُمْ لَتُهُ اللهِ عَلَيْهُ ، فَإِنْ ٱحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْي ، وَلَا تَعْلَقُوا رَبُوسَكُمْ حَتَّى بَبْلُغَ ٱلْهَدْيُ تَحَلَّهُ ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَى مِنْ رَّأُسِهِ فَفَدْ يَةٌ مَنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةً أَوْ نُسُك ، فَإِذَ آ أَمِنْتُم وَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِن ٱلْهَدْي، فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُم ، تلك عَشَرَةٌ كَامِلة ، وَالْمَحْجُ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُم ، تلك عَشَرَةٌ كَامِلة ،

- ذَ الله كَ المَن لَمْ يَكُن أَهْلُهُ عَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ، وَٱتَّقُوا ٱللهَ وَٱعْلَمُوآ أَنَ ٱللهَ شَدِيدُ الْحَرَامِ، وَٱتَّقُوا ٱللهَ وَٱعْلَمُوآ أَنَ ٱللهَ شَدِيدُ الْحَرَامِ، وَٱتَّقُوا ٱللهَ وَٱعْلَمُوآ أَنَ ٱللهَ شَدِيدُ الْحَرَامِ.
- ٧ (١٩٧) الْحَجُّ أَشْهُو مَاتُ ، فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَتَ وَلَا فَسُوقَ وَلَا جِدالَ فِي الْحَجِّ ، وَمَا مَنْ عَلَيْ اللهُ ، وَمَنْ وَدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُوى ، وَاتَقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ وَمَا مَنْ عَلَيْكُمْ ، خَنَاحُ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ، فَإِذَ الْقَضْمُ مِّنْ عَرَفَاتِ فَاذْ كُرُوا اللهَ عَنْد اللهَ عَنْد الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْ كُرُوهُ كَمَا هَذَاكُمْ وَ إِنْ كُنْتُم مِنْ قَبلِهِ لَمِنَ الضَّالِينَ اللهُ عَفُورُ رَّحِيمٌ (١٩٩٠) فَمُ أَ فِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُ وَا اللهَ ، إِنَّ اللهَ غَفُورُ رَّحِيمٌ (٢٠٠٠) فَإِذَا وَضَيْتُ مَنَا اللهُ عَنْ كُرُوا اللهَ كَذِكُمُ اللهَ عَلَيْهُ وَمَنْ تَأْخَرَ اللهَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأْخَرَ فَلاَ إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأْخُرُ وَا اللهَ عَنْ الْأَهُولَ اللهِ اللهِ وَمَنْ تَأْخُولَ اللهَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأْخُولَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمَنْ تَأْخُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ تَأْخُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَمَنْ تَأْخُولُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

٢٢ (٢٥) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَمَلْنَاهُ النَّاسِ سَوَآءَ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ وَالْمَارِ مَنْ يَرُدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمٍ يُّذِينُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَٱلْبَادِ ، وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمٍ يُّذِينُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَٱلْبَادِ ، وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ يُذَينُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَالْبَادِ ، وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ يُذَينُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ سَبِيلِ اللهِ عَنْ سَبِيلِ اللهِ عَنْ سَبِيلِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ الللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللّهِ ا

(١٢ - الإفاضة)

٢ (١٩٩) ثُمَّ أَ فِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ . .

**(۱۳ – النحر)** 

- ٥ (٩٧) جَعَلَ ٱللهُ ٱلْكَمْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِياماً لِلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدْى وَالْقَلَآئِدَ ، ذَالِكَ لِنَاسِ وَالشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدْى وَالْقَلَآئِدَ ، ذَلِكَ لِنَاسِ وَالشَّهْرَ ٱللهُ بِكُلِّ شَيْءَ عَلِيمٌ.
- ٢٢ (٣٣) ذَ الِكَ وَمَنْ بُعَظِّ شَعَا رُرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (٣٣) لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَبْكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَبْكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ اللهِ لَكُمْ فِيهَا مَنَافَعَ اللهِ لَكُمْ فِيهَا مَنَافَعُ أَلِي اللهِ لَكُمْ فِيهَا مَنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَا رُرِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرُ ، فَاذْ كُرُوا أَسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ ، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ خَيْرْ ، فَاذْ كُرُوا أَسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ ، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُمُ وَنُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

١٠٨ (١) إِنَّا ۖ أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوثَرَ (٢) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ.

#### ( 12 - المناسك )

٢٢ (٦٧) لِكُلِّ أُمَّة جَمَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ ، فَلَا يُنَازِعُنَكَ فِي ٱلأَمْرِ ... (٣٤) وَلِكُلِّ أُمَّة جَمَلْنَا مَنْسَكًا لِيَّذَ كُرُوا ... (٢٨) ... فِي أَيَّامٍ مَمَّلُومَاتٍ ... (٣٤) ... أَسْمَ ٱللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ ...

# ﴿ ١٥ - حب الله ﴾

رقم السورة والآية

- اللَّهُ عَالَيْ عَادِي عَنِي قَالِي قَرِيبٌ ، أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ، قَلْمَسْتَجِيبُوا لِي عَادِي عَنِي قَالِي عَرَشُدُونَ .
- ٣ (٣١) قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ ٱللهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللهُ وَيَغَفِّرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ، وَٱللهُ غَفُورْ رَجِيمَ (٣١) قُلْ أَطْيِعُوا ٱللهَ وَٱلرَّسُولَ ، فإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَافِرِينَ . (٩١) إِنَّ ٱللَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا تُوا وَهُمْ كُفَّارُ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَو الْفَتَدَى لِيهِ ، أُولَنْكَ لَهُمُ مِن نَّاصِرِينَ .
- ٥٨ (٧) أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَلُواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ، مَا يَكُونُ مِن نَجُوى ثَلاثَة إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا تَخْسَة إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ أَيْنَ بَمَا كَانُوا ثُمَّ أَيْنَ بَمَا كَانُوا ثُمَّ أَيْنَ بَمَا عَلَمُ مُ عَالَمُ مُعْ عَلَمُ اللهُ بِكُلِّ شَيْءَ عَلِيمٌ .

## (١٦ - القسيسون)

- ٥ (٦٣) لَوْلَا يَنْهَاهُمُ ٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلشَّحْتَ ، لَبِنْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ . (٨٢) لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلْبَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا ، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ عَامَنُوا ٱلْذِينَ قَالُوآ إِنَّا نَصَارَىٰ ، ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُم قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانَا وَأَنَّهُمُ لَوَ مَنْ مَوْدَةً لِلْكَ مِنْهُم قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانَا وَأَنَّهُمُ لَا يَسْتَكُم رُونَ .
  - ٣٢ (٢٤) وَجَمَلْنَا مِنْهُمْ أَنْمِتَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِ نَا لَمَّا صَبَرُوا ، وَكَانُوا بِتَايَاتِنَا يُوقِنُونَ .
- ﴿ ٣٤) عَانَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ إِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْ كُلُونَ أَمُوالَ ٱلنَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصْدُونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ ، وَٱلَّذِينَ يَكُنزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَيَشَرُّهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ .

## ﴿ ١٧ - الرهبان ﴾

رقم السورة والآية

- ﴿ (٣١) أَتَّخَذُوآ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَوْيَمَ وَمَآ أُمِرُوآ إِلَّا لِيَعْبُدُوآ إِلَٰهَ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَوْيَمَ وَمَآ أُمِرُوآ إِلَّا لِيَعْبُدُوآ إِلَٰهَ وَالْمَدِيلَ اللهِ عَلَّا يُشْرِكُونَ (٣٤) يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ عَامَنُوآ إِنَّ كَثِيراً مِنْ اللهِ عَبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْ كُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ، وَالَّذِينَ مَا اللهِ مَن اللهِ عَبْدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ، وَالَّذِينَ يَكْنُونُونَ اللهِ مَا اللهِ مَن اللهِ عَبْدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ مَن اللهِ عَبْدُونَ اللهِ عَنْدُونَ اللهِ عَنْدُونَ اللهِ عَبْدُونَ اللهُ عَبْدُونَ اللهِ عَبْدُونَ اللهِ عَنْدُونَ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَبْدُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْدُونَ اللهُ اللهِ عَنْدَالِ اللهِ عَنْدَالِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ
- ٥٧ ( ٢٧) ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى عَاثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي تُلُوبِ
  ٱلَّذِينَ ٱتَبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَهْبَا نِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَـاءَ رِضُوانِ ٱللهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايتِها ، فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ .
- ٥ ( ٨٢ ) لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا ، وَلَتَجِدَنَّ أَثْرَبَهُم مَّوَدَّةً لَلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلنَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلنَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلنَّذِينَ قَالُوآ إِنَّا نَصَارَىٰ ، ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَاناً وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُبُرُونَ .

\* \* \*

## النائلالثالث عثير

# - الشريعة -

#### القصاص - العفو

رقم السورة والآية

٣٣ (٣٦) وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةً إِذَا قَضَى ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ، وَمَنْ يَعْصِ ٱللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَ صَلَالًا مُبِينًا .

#### ﴿ ١ - القصاص ﴾

- ٧ (١٧٨) يَا أَيَّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَىٰ ، ٱلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَٱلْقَبْدُ وِٱلْأُنْتَىٰ بِالْمُعْرُوفِ وَأَدَالَا إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ، ذَ لِكَ تَخْفِيفٌ بِالْأُنْدَىٰ ، فَمَنْ عُنِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ لِا فَاتِبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَالَا إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ، ذَ لِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةُ ، فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيم (١٧٩) وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةُ ، فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُم فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ حَيَواٰةٌ يَا أُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُم تَتَقُونَ (١٩٤) . . . فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُم فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُم عَلَيْكُم مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُم فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُم عَلَيْكُم مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُم مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُم فَى الْعَنْدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُم مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُم وَاعْتَدُىٰ عَلَيْكُم مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاعْتَدُىٰ عَلَيْكُم وَاعْتَدَىٰ عَلَيْكُم وَاعْتَدَىٰ عَلَيْكُم وَاعْتَدَىٰ عَلَيْكُم وَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُم وَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِعِيْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُم وَاعْتَدُوا عَلَيْهُ مِنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُم وَاعْتَدُوا عَلَيْ مِنْ اعْتِدَى الْعَلَالُ عَلَيْكُم وَاعْتَدُوا عَلَيْهُ وَالْعَلِي الْعَلَالُ عَلَيْكُم وَاعْتَدُوا عَلَيْكُم وَاعْتَدُوا عَلَيْهِ فِي الْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاعْتَدُى عَلَيْكُمْ وَاعْتَدُوا عَلَيْكُم وَاعْتَدُوا عَلَيْكُمْ وَاعْتَدُوا عَلَيْكُمْ وَاعْتَدُوا عَلَيْهُ وَالْعَلَى عَلَيْكُمْ وَاعْتَدُوا عَلَيْكُمْ وَاعْتَدُوا عَلَيْكُمْ وَاعْتَدُوا عَلَيْكُوا وَاعْتُونُ وَاعْتُدُىٰ عَلَيْكُمْ وَاعْتُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ وَاعْتُوا عَلَيْكُمْ وَاعْتُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ وَاعْتُوا عَلَيْكُمْ وَاعْتُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا وَاعْتُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا
- ٥ (٤٤) إِنَّا ٓ أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورْ . . . (٤٥) وَكَتَبْنَاعَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِاللَّمْنِ وَٱلْأَنْفَ بِاللَّمْنُ وَٱلْأَذُنِ وَٱلسِّنَّ بِالسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ ، فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ بِاللَّمْنُ وَٱلْجُرُوحَ قَصَاصُ ، فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ بِاللَّمْنَ وَٱلْجُرُوحَ قَصَاصُ ، فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُو كَاللَّهُ وَاللَّمْنَ وَٱلْأَذُنِ وَٱلسِّنَّ بِالسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ ، فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُو كَانُونُ وَالسَّنَ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ
  - ١٦ (١٢٦) وَإِنْ عَاقَبْتُم فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ، وَلَئِنْ صَبَرْتُم لَهُوَ خَيْرٌ لِلْصَّابِرِينَ .

## ( Y - العفو )

- ١٦ (١٠٦) مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّامَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ وَلَكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبْ مِنْ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ.
- ا وَٱللَّذَانِ يَأْتِيانِهَا مِنْكُمْ قَاذُوهُما ، فَإِنْ تَاباً وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ، إِنَّ ٱللهَ كَانَ تَوَّاباً
   رَّحِيماً .
- النَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَهُ وَالدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنْزِيرِ وَمَا أَهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ ٱللهِ ، فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ باَغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ ، إِنَّ ٱللهَ غَفُورُ رَجِيحٌ .
- ٥ (٣) . . . فَمَنِ أَضْطُرَ فِي تَخْمَصَة غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِنْم فَإِنَّ ٱلله غَفُورُ رَّحِيمُ (٩٣) لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ ثُمُ ٱلتَّوْا وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ ثُمُ ٱلتَّوَا وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ ثُمُ ٱلتَّوَا وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ ثُمُ ٱلتَّوَا وَءَامَنُوا وَءَامَنُوا وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ ثُمُ ٱلتَّوَا وَاللهُ مُحْسِنِينَ .
- اضطُرِرْتُمْ إلَيْهُ ، وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهُو اَثْمِمْ بِغَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إلَّا مَا الْمُعْتَدِينَ. اضْطُرِرْتُمْ إلَيْهِ ، وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهُو آثِمِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْمَمُ بِالْمُعْتَدِينَ. (١٤٥) قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى تُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَظْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللهِ بِهِ ، فَمَنِ ٱضْطُرَ غَيْرً بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورُ رَجِيمٌ .
- ٣ (٢٨) لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُوْمِنُونَ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُونِ ٱلْمُوْمِنِينَ ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللهِ فَي اللهِ فَي شَيْءَ إِلَّا أَنْ تَتَقَّوُا مِنْهُمْ تَقَاةً ...
- ٢ (٢٦٧) . . . وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ ۚ بِّالْخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ، وَأَعْلَمُواۤ أَنَّ اللهُ عَنِيٌ خَمِيدٌ . . الله عَنِيٌ خَمِيدٌ .
- ٢٤ ( ٤ ) وَٱلَّذِينَ يَر ْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمُ ۗ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهِدَ آءَ فَاجْلِدُوهُم ۚ ثَمَا نِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَا لَهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

- ٢ (١٨٢) فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِنْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِنْمَ عَلَيْهِ ، إِنَّ ٱللهَ عَفُورْ رَّحِمْ .
- ﴿ ٢٢) وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ وَا بَآوْ كُمْ مِّنَ ٱلنِّسَاءَ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَلِيلًا (٢٢) وَكَلَا ثِلُ أَبْنَا أَكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَا بِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّلا مَا قَدْ سَلَفَ ، إِنَّ ٱللهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا .
- ٢ (١٨٥) . . . وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِـدَّةُ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ، يُرِيدُ ٱللهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا ٱلْعِـدَّةَ وَلِنُكَبِّرُوا ٱللهَ عَلَىٰ مَا هَـدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ .
- ٧ (٥٤) ... أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوٓ الْجِهَالَة مِنْ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ عَلَى مَنْ عَمِلَ مِنْ مَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٥٤) وَكَذَ لِكَ نَفُصِّلُ ٱلْأَيْاتِ وَلِتَسْتَمِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ .
- ١٦ (١١٩) ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسُّوء نِجَهَالَة ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوآ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَا مُنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوآ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَكُو بَعْدِهَا لَكُو مُنْ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَكُو مُنْ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَكُو مُنْ رَبِّكِ مِنْ بَعْدِها لَكُو مُنْ رَبِّحِيمٌ .
- ٢٤ (٣٣) ... وَلَا تُتَكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَىٰ ٱلْبِغَاءَ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصَّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ ٱلْحَيَواةِ ٱلدُّنيا ، وَمَنْ يُكْرِهِهُنَّ فَإِنَّ ٱللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُونْ رَّحِيمٌ .
- ٧ (٢٧٥) لَا يُؤَاخِذُ كُمْ ٱللهُ بِاللَّمْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُو بُكُمْ ، وَٱللهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ .
- ( ٨٩) لَا يُؤَاخِذُ كُمُ ٱللهُ بِاللَّهُو فِي أَ بْمَانِكُمْ وَلَكِنْ بُؤَاخِذُ كُمْ بِمَا عَقَّدَتُمُ ٱلْأَيْمَانَ ، فَكَفَّارَتُهُ إِلَا عُقَرَةُ مُ ٱلْأَيْمَانَ ، فَكَفَّارَتُهُ إِلَا عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسُوتَهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ، فَمَن لَمْ إِلْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَسُوتَهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ، فَمَن لَمْ يَحِدُ فَصِيامُ ثَلَاتَةً أَيَّامِ ، ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ، وَأَحْفَظُوآ أَيْمَانَكُمْ ، كَذَلِكَ يَعْدَلُونَ .
- ٧٣ (٢٠) إِنَّ رَبَّكَ يَمْ لَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُقِي ٱلَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلْمَهُ وَطَآ نَفَةُ مَّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ ، وَاللهُ مُيقَدِّرُ ٱلَّيْلِ وَاللهُ مُعَلَّمَ مَنَ الْقُرْءَانِ، وَاللهُ مُيقَدِّرُ ٱللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ، عَلِمَ أَن لَّنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ، فَأَقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ، عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ، فَأَقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ، عَلِمَ اللهُ وَءَاخَرُونَ يَضْرِ بُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ ٱللهِ وَءَاخَرُونَ يَضْرِ بُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ ٱللهِ وَءَاخَرُونَ يَضْرِ بُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ ٱللهِ وَءَاخَرُونَ يَضْرِ بُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ ٱللهِ وَءَاخَرُونَ يَضْرِ بُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ ٱللهِ وَءَاخَرُونَ مَنْ

٧٣ أيقاً تِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَاقْرَ مُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ، وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلنَّ كُوٰةَ وَأَقْرِ ضُوا ٱللهَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِإَنْ نَفْسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ ٱللهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ، وَأَسْتَغْفِرُ وَا قَلْمَ اللهَ ، إِنَّ ٱللهَ غَفُورُ تَرَحِيمٌ .

\* \* \*

# البَابُ لِرَّا بِعُ عَشِرٌ - النظام الاجتماعي -

- ٢ ( ٢٩ ) هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَـكُمُ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا . . . (٣٠) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَآ أَنِكَةِ إِنِّى جَاءِلْ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ، قَالُوآ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَيَشْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَيَشْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنَقَدِّسُ لَكَ ، قَالَ إِنِّي ٓ أَعْلَمُ مَالَا تَعْلَمُونَ .
- ٣٣ (٧٢) إِنَّا عَرَضَنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَها وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَها وَأَنْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَها
- ٣١ (٢٠) أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ ٱللهَ سَخَرَ لَكُم مَّافِي ٱلسَّمَا وَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ لِمِمَهُ ظَاهِرَةً وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ لِمِمَهُ ظَاهِرَةً
- (١٣) وَسَخَرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَا وَاتْ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ . . . (١٢) ٱلله ٱلَّذِي سَخَرَ لَكُم ٱلْبَحْرَ لِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي
- ١٧ (٧٠) وَلَقَدْ كُرَّمْناً بَنِي عَادَمَ وَحَمْلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْناً هُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِنْ خَلَقْنا تَفْضِيلًا.

- ١٥ (٢٨) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ الِمُ لَا مَلَا أِنِّ عَالِقَ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالَ مِّنْ حَمَّا مَّسْنُونِ (٢٩) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (٣٠) فَسَجَدَ ٱلْمَلْئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (٣١) إِلَّا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (٣٠) قَالَ يَآ إِبْلِيسُ مَالِكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ إِسْ قَالَ يَآ إِبْلِيسُ مَالِكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ (٣٣) قَالَ يَآ إِبْلِيسُ مَالِكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ (٣٣) قَالَ يَآ إِبْلِيسُ مَالِكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ (٣٣) قَالَ يَآ إِبْلِيسُ مَالِكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ (٣٣) قَالَ يَآ إِبْلِيسُ مَالِكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ وَهُمْ مَنْ صَلْصَالًا مِّنْ حَمَّا مِسْنُونٍ (٣٤) قَالَ فَاخْرُجُمْمِنْهَا فَاخْرُجُمْمِنْهَا فَاخْرُجُمْمِنْهَا فَاخْرُجُمْمِنْهَا وَيَقَالَ مَا يَوْمِ ٱلدِّينِ .
- ٢٧ (٦٢) أُمَّنْ يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوَءَ وَيَجْمَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِ ، وَإِلَهُ مَّعَ ٱللهِ ، وَإِلَهُ مَعْ اللهِ ، وَإِلَهُ مَا اللهُ وَاللهِ مَا اللهُ وَاللهِ مَا اللهُ وَاللهُ مُنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مُنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ وَالللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَالل
- ٣٨ (٧١) إِذْ قَالَ رَبُّكَ الْمَلَئِكَة إِنِّى خَالِقْ بَشَرًا مِّنْ طِينِ (٧٢) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (٧٣) فَسَجَدَ ٱلْمَلَئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (٧٤) إِلَّا إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَأْفِرِينَ .
- • (١) لَآ أَقْسِمُ بِهَـٰذَا ٱلْبَلَدِ (٢) وَأَنْتَ حِلُّ بِهَـٰذَا ٱلْبَلَدِ (٣) وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ (٤) لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ فِي كَبَدِ (٥) أَيَّهُمْ أَن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدْ (٦) يَقُولُ أَهْلَـكُتُ مَالًا لَّبُدًا (٧) أَيَّهُمْ أَن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدْ (٦) وَهَدَيْنَاهُ ٱلنَّجْدَيْنِ (١١) فَلا لَهُ عَيْنَيْنِ (٩) وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ (١٠) وَهَدَيْنَاهُ ٱلنَّجْدَيْنِ (١١) فَلا أَوْتَحَمَ ٱلْمُقْمَةُ .
  - ٢٥ (١٥) يَنْأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنْتُم اللَّهُ مَرَاةَ إِلَى ٱللهِ . . .
- ١٥ (٢٦) وَاتَّقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَّا مِسْنُونٍ (٢٧) وَٱلْجَآنَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِن نَّارِ اللهَمُوم .
- ٣٢ ( ٧ ) ٱلَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْء خَالَمَهُ وَبَدَأ خَلْقَ ٱلْإِنْسَانِ مِنْ طِينِ (٨) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ

- ٣٢ مِّن مَّاءَ مَّهِينِ (٩) ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةَ ، قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ .
- ٢٣ (١٢) وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةً مِنْ طِينِ (١٣) ثُمُّ جَعَلْنَاهُ نَطْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ (١٤) ثُمُّ خَلَقْنَا ٱلمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَامَ لَحْماً ثُمُّ أَنْشَأْنَاهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ أَخْسَنُ ٱلْخَلَقِينَ .
- ٢٢ ( ٥ ) يَانَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِنْ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَا كُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِن تُطْفَةً ثُمُّ مِن مَضْغَة يُخَلِّقَة وَغَيْرِ مُخَلِّقَة لِنَبَيِّنَ لَكُمْ ، وَنُقِرُ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَاهَ إِلَى ٓ أَجَلِ مَن مُضَغَة يُخَلِّقَة وُغَيْرِ مُخَلِّقَة لِنَبَيِّنَ لَكُمْ ، وَمُنْكُمْ مَّنْ يُتَوَقَىٰ وَمِنْكُمْ مِّنْ يُرَدُّ إِلَى ٓ مُسَمَّى ثُمُ مَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمُ لِتَبْلُغُواۤ أَشُدَّ كُمْ ، وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَقَىٰ وَمِنْكُمْ مِّنْ يُرَدُّ إِلَى ٓ مُسَمَّى ثُمُ مَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا يَعْمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا . . .
- ٤ (٦٤) . . . وَصَوَّرَ كُمْ ۚ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ . . . (٦٧) هُو ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّنْ تُرَابٍ ثُمُّ مِّن نُطْفَةً مُمَّ مِن عُلَقَةً مُمَّ مِّن يُتُوفَى مَن يُتُولَى مَن يُتُولَى مَن يَتُولَى مَن يَتُولَى مَن قَبْلُ ، وَلِتَبْلُغُوآ أَجَلا مُسَمَّى وَلَقَلَكُم مَن يَقُولُونَ .
- ١٧) قُتِلَ ٱلْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ (١٨) مِنْ أَى شَيْء خَلَقَهُ (١٩) مِن تُطْفَة خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (٢٠) ثُمَّ اللَّيْسِلَ يَسَّرَهُ (٢١) ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (٢٢) ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ .
- ٨٦ ( ٥ ) فَلْيَنْظُرُ ٱلْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (٦) خُلِقَ مِن مَّآء دَافِقٍ (٧) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآثِبِ (٥) فَمَا لَهُ مِنْ تُوْةٍ وَلَا نَاصِرٍ .
  (٨) إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرْ (٩) يَوْمَ تُبْلَى ٱلسَّرَآ رِبُرُ (١٠) فَمَا لَهُ مِنْ تُوَةٍ وَلَا نَاصِرٍ .
- ٧٦ (١) هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنْسَانِ حِين مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْ كُورًا (٢) إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِن أَنْ أَلدَّهُمْ لِمَ عَلَى الْإِنْسَانَ مِينَا أَنْ اللهِ اللهُ الل
- ١٦ (٧٨) وَأَلَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أَمْهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَاللَّهُ فَيْدَةَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ.

- ٣٠ (٥٤) اللهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفَ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفَاوَشَيْبَةً، يَخْلُقُ مَا يَشَآهِ، وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ.
- ٣٥ (١١) وَٱللهُ خَلَقَكُم مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَة ثُمَّ جَعَلَكُم أَزْوَاجًا ، وَمَا تَحْسِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا يَعْمَرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ ، إِنَّ ذَلْكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ .
  - ٧ (٢٩) . . . كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ .
- إِنَّا أَلْنَاسُ أَتَقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رَجُهَا وَبَثَ مِنْهُما رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً . . .
  - ٦ (٩٨) وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعُ . . .
- ٣٩ (٦) خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْأَنْعَامِ ثَمَا نِيَةَ أَزْوَاجٍ ، يَخْلَقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ، ذَٰلِكُمُ ٱللهُ رَبُّكُمْ لَهُ اللهُ مَا يَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ، ذَٰلِكُمُ ٱللهُ رَبُّكُمْ لَهُ اللهُ مَا يَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ، ذَٰلِكُمُ ٱللهُ رَبُّكُمْ لَهُ اللهُ مَا يَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ، ذَٰلِكُمُ اللهُ وَبُعْمَ اللهُ اللهُ مَا يَعْدِ فَوْنَ .
- ٣٥ (١١) وَٱللهُ خَلَقَكُم مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا ، وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَىٰ وَلَا نَضَعُ اللهُ عَلَيْ مِنْ أَنْنَىٰ وَلَا نَضَعُ اللهُ عَلَيْ مِنْ أَنْنَىٰ وَلَا نَضَعُ اللهُ عِلْمِهِ . . .
- ٧ (١٨٩) هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّمْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ، فَلَمَّا تَعَشَّاهَا كَانَ عَمَلَا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ، فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا ٱللهُ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَ مِن ٱلشَّاكِرِينَ .
- (١٣) كَانَّتُهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَا كُمِّ أَنْ ذَكْرٍ وَأَنْتَىٰ وَجَعَلْنَا كُمْ شُعُو با وَقَبَآ لِل لِتَعَارَفُوآ ، إِنَّ أَكُمْ مَنْ ذَكْرٍ وَأَنْتَىٰ وَجَعَلْنَا كُمْ شُعُو با وَقَبَآ لِل لِتَعَارَفُوآ ، إِنَّ أَكُمْ مَنْ ذَكْرٍ وَأَنْتَىٰ وَجَعَلْنَا كُمْ شُعُو با وَقَبَآ لِل لِتَعَارَفُوآ ، إِنَّ أَكُمْ مَنْ ذَكْرٍ وَأَنْتَىٰ وَجَعَلْنَا كُمْ شُعُو با وَقَبَآ لِل لِتَعَارَفُوآ ، إِنَّ أَكُمْ مَنْ ذَكْرٍ وَأَنْتَىٰ وَجَعَلْنَا كُمْ شُعُو با وَقَبَآ لِل لِتَعَارَفُوآ ، إِنَّ أَكُمْ مَنْ ذَكْرٍ وَأَنْتَىٰ وَجَعَلْنَا كُمْ شُعُو با وَقَبَآ لِل لِتَعَارَفُوآ ، إِنَّ أَكُمْ مَنْ ذَكْرٍ وَأَنْتَىٰ وَجَعَلْنَا كُمْ شُعُو با وَقَبَآ لِل لِتَعَارَفُوآ ، إِنَّ أَكُمْ مَنْ ذَكْرٍ وَأَنْتَىٰ وَجَعَلْنَا كُمْ شُعُو با وَقَبَآ لِل لِتَعَارَفُوآ ، إِنَّ أَكُمْ مَنْ ذَكْرٍ وَأَنْتَىٰ وَجَعَلْنَا كُمْ شُعُو با وَقَبَآ لِل لِتَعَارَفُوآ ، إِنَّ أَكُمْ مَنْ ذَكْرٍ وَأَنْتَىٰ وَجَعَلْنَا كُمْ شُعُو با وَقَبَآ لِل لِتَعَارَفُوآ ، إِنَّ أَكُمْ مَنْ وَجَعَلْنَا كُمْ شُعُو با وَقَبَآ لِلْهَ لِنَاسُ مِنْ اللهُ وَلَيْ مَلْمَ وَيَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ وَجَعَلْنَا كُمْ شُعُو با وَقَبَآ لِلْ لِللَّهِ أَتَقَالَكُمْ ، إِنَّ الللهُ عَلَيْهِ أَنْ فَي اللَّهُ إِنَّ الللهِ أَنْقَالَكُمْ ، إِنَّ الللهُ أَنْقَالُكُمْ وَاللَّهُ أَنْ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ
  - ٢ (٢١٣) كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً . . .
  - ١٠ (١٩) وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا . . .
- ٣٥ (٢٧) أَلَمْ ثَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلُو انْهَا ، وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدْ

- بيض وَمُمْرُ ثُغْتَلِفُ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودُ (٢٨) وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآبِ وَٱلأَنْعَامِ مُخْتَلِفُ أَلُوانُهُ كَذَٰ لِكَ . . .
  - ٩٥ (٤) لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ.
  - ٤ (٢٨) يُرِيدُ ٱللهُ أَنْ يُخَفِّفِ عَنْـكُمْ ، وَخُلِقَ ٱلْإِنْسَانُ ضَعِيفًا .
    - ٠٠ (١٢٣) قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ...
- ٣٠ (١١) ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ مِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي عَلَوا لَعلَّهُمْ
   يَرْجعُونَ .
  - ٢١ (٣٧) خُلقَ ٱلْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ . . .
- ٢٢ (١١) ... فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ ٱطْمَأَنَ بِهِ ، وَ إِنْ أَصَابَتُهُ فِتْنَةٌ ٱنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ...
- ٣٠ (٣٦) وَإِذَا أَذَ قُنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا ، وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ.
  - ٧٠ (١٩) إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (٢٠) إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ جَزُوعًا (٢١) وَ إِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا .
    - ١٧ (٨٣) وَإِذَآ أَنْعَمُنا عَلَى ٱلْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِحَانِيهِ ، وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ كَانَ يَـثُوسًا.
      - ٣٦ (٧٧) أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نَّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ .
  - ٣٩ (٤٩) فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ لِعْمَـةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَـآ أُو نِيتُهُ عَلَيْ عِلْمٍ . . .
- ٨٩ (١٥) فَأَمَّا ٱلْإِنْسَانُ إِذَا مَا ٱبْتَكَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي ٓ أَكْرَمَنِ (١٦) وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْتَكَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي ٓ أَهَانَنِ .
- ١٧ ( ٧٧ ) وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضَّرُ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِبَّاهُ ، فَلَمَّا بَجَّا كُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُم ، وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا (٦٨) أَ فَأَمِنْتُم أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ بَجانِبِ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُم وَحاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا (٦٩) أَمْ أَمِنْتُم أَنْ يُعِيدَ كُمْ فِيهِ تَارَةً أَخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُم وَالْمِيلَ عَلَيْكُم وَاللَّهُ عَلَيْنَا بِهِ تَلِيعًا .
  - ٢٩ (٦٥) فَإِذَا رَكِبُوا فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوُ اٱللهَ مُعْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّ انْجَاهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا ُهُمْ يُشْرِكُونَ .

- ٤٢ (٨٨) . . . وَإِنَّا ٓ إِذَآ أَذَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهِا ، وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَلِّينَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ
  قإن الْإِنْسَانَ كَفُورٌ .
  - ٠٨ (١٧) قُتِلَ ٱلْإِنْسَانُ مَآ أَكُفَرَهُ.
- ٢ (٢٨) كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْياكُمْ ، ثُمَّ يُعِيتُكُمْ ثُمَّ يُعْيِيكُمْ ثُمَّ إلَيْهِ
  - ٠٠٠ ( ٦ ) إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ (٧) وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ.
  - ١٧ (١١) وَيَدْعُ ٱلْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ عَجُولًا.
- ٣٣ (٧٢) إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنْسَانُ ، إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولًا .
  - ١٨ (٥٤) . . . وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا .

- ١٦ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ (١٨) وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ ٱللهِ لَا تُحْصُوهَا ، إِنَّ اللهَ لَغَفُورْ رَّحِيمْ . (٢٥) وَ اللهُ أَنْوَ مِنَ السَّمَاءَ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لَقُوْمٍ يَسْمَعُونَ الْرَبِينَ (٢٥) وَ إِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعامِ لَعِبْرَةً ، تُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمٍ لَبَناً خَالِطًا سَائِغاً للشَّارِبِينَ (٢٧) وَمِنْ ثَمَرَاتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ تَتَخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَناً ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَعً لِقُومٍ مِ يَعْقَلُونَ . (٨٠) وَٱللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِ لِكُمْ سَكَنا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتُ مِنْ بُيُونَا تَسْتَخَفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأُوبَالِ مَنْ بُيُولِ وَكُمْ اللهُ وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ أَعْوَلُهِمَ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأُوبَالِهِمَ بُوتُنَا تَسْتَخَفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأُوبَالِ مَنْ بُيُولِ وَمَنْ أَعْوَلُهَا لَكُمْ مِّنَ اللهُ عَلَالَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْحِيلِ وَاللهُ عَلَى لَكُمْ مِّنَ الْمَولُونَ وَمَنْ أَعْوَلُولُ وَمِنْ أَعْوَلُولُهَا وَمُعَلَى لَكُمْ مِنْ الْمَولُونَ وَمِنْ أَنْفُونَ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ وَالْمَالُا وَجَعَلَ لَكُمْ تُولِكَ بُتِمْ فِعْمَتُهُ وَلَيْلُ مُ مَا لِيلَ تَقِيكُمْ وَلَاللهَ وَجَعَلَ لَكُمْ تُسُلُمُ وَلَا لَكُونَ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ وَلَوْلَ لَكُمْ تُلْكُمْ تُعْلَى لَكُمْ تُعْلَى لَكُمْ تُعْلَى اللَّولَ وَقِيلُولُ وَلَا لِكَ يُتَمْ فُونَ .
- ٣٣ (١٧) وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْ قَكُمْ سَبْعَ طَرَآ ثِقَ وَمَا كُنّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَا فِلِينَ (١٨) وَأَنْوَ أَنا مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَا عَيْ بِهِ جَنَّاتٍ بِقَدَرٍ فَأَسْكَنّاهُ فِي ٱلْأَرْضِ ، وَإِنّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُ وَنَ (١٩) فَأَنْشَأْنَا لَـكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِن نَّخْيِهِ وَأَعْنَابِ لَـكُمْ فِيها فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْها تَأْكُلُونَ (٢٠) وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن ظُورِ سَيْنَا ءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْا كِلِينَ (٢١) وَإِنَّ لَـكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَيْبَرَةً ، مَنْ طُورِ سَيْنَا ءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْا كِلِينَ (٢١) وَإِنَّ لَـكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَيْبَرَةً ، مَنْ طُورِ سَيْنَا ءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْلا كِلِينَ (٢١) وَإِنَّ لَـكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَيْبَرَةً ، وَمِنْها تَأْكُلُونَ (٢٢) وَعَلَيْبَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تَعْمَى أَنْفُونَ وَعَلَيْبَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ مَنْ فَعْ بُعُونِها وَلَـكُمْ فِيها مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْها تَأْكُلُونَ (٢٢) وَعَلَيْبَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تَعْمَى مُنْ أَنْفُولُ وَعَلَيْبًا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ فَوْ وَلَهُمْ مَنْ فَوْ وَلِي اللّهُ مُنْ فَنِ الْحَلْقِ اللّهُ فَيْ كُثِيرَةٌ وَمِنْها تَأْكُلُونَ (٢٢) وَعَلَيْبًا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ مَنْ مُنْ أَنْ فِي اللّهُ فَي بُطُونِها وَلَـكُمْ فِيها مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْها تَأْكُلُونَ (٢٢) وَعَلَيْبًا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ مُنْهُ مِنْ فَلْ فَي بُطُونِها وَلَـكُمْ فِيها مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْها تَأْكُونَ (٢٢) وَعَلَيْها وَعَلَى ٱلْفُولُ وَاللّهُ مِنْ فَيْعِلَالِهُ مِنْ مُنْ فَي الْمُ لَكِيْمَ وَيْ الْمُنْعِلِي اللْمَامِ الْمُؤْمِنَ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَاللّهُ مِنْ اللْعَلْمُ الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَا وَعَلَيْها وَعَلَيْها وَعَلَى الْمُؤْمِنَ وَاللّهُ مِنْ الللّهِ اللْمُؤْمِنَ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ الْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِ وَلَاللّهُ مِنْ مُنْ اللْعُلْمُ وَلَا اللللْهُ الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِ اللْهُ وَلَا اللللْهُ الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِ وَلَا اللْهِ اللْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلَوْلَ وَلَالِمُ وَالْمُؤْمِ وَلَالْمُؤْمِ وَلَا لَهُ الللْهُ وَلَا لَا مُؤْمِنَ وَلَا اللْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَاللّهُ وَالْمُؤْ
- ٣٥ (١٢) وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَاذَا عَذْبُ أُورَاتُ سَآلِغُ شَرَابُهُ وَهَاذَا مِلْحُ ٱجَاجُ ، وَمِنْ كُلِّ

  تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ، وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُواً

  مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ (١٣) يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْل وَسَخَّرَ

  الشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَمَّى ، ذَلِكُمُ ٱللهُ رَبُّكُم لَهُ ٱلْمُلْكُ ، وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قَمْطِيرٍ .
- ٧٨ ( ٨ ) وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا (٩) وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا (١٠) وَجَعَلْنَا ٱلْيَـلَ لِبَاسًا (١١) وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا (١٢) وَبَنَيْنَا فَوْ قَـكُمْ سَبْعًا شِدَادًا (١٣) وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا (١٤) وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَاتِ مَاءَ ثَجَّاجًا (١٥) لِنَّنُورِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا (١٦) وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا.

- ٧٩ ( ٧٧ ) ءَأَنْتُمُ أَشَدُّ خَلَقاً أَمِ ٱلسَّمَآهِ ، بَنَاهَا (٢٨) رَفَعَ سَمْكُما فَسَوَّاهَا (٢٩) وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ فَ ضُحَاهَا (٣٠) وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا (٣١) أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَاهَا (٣٣) وَٱلْجِبَالَ وَالْجِبَالَ اللّهُ وَلَا نُعَامِكُم .
- ٩٥ (١) وَٱلنِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ (٢) وَطُورِ سِينِينَ (٣) وَهَاذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ (٤) لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ فِيَ أَحْسَن تَقْوِيمٍ (٥) ثُمُّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (٦) إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرُ غَيْرُ مَمْنُونِ (٧) فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ (٨) أَلَيْسَ ٱللهُ بِأَحْكُم ِ ٱلْحَاكِمِينَ .

## (۲ - الخصيان)

- (١١٨) لَعَنَهُ ٱللهُ . وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّهْرُ وضًا (١١٩) وَلَأْضِلَنَهُمْ وَلَأُمَنَيْنَهُمْ وَلَا مُرَبَّهُمْ وَلَا مُرَبَّهُمْ وَلَا مُرَبَّهُمْ وَلَا مُرَبَّهُمْ فَلَيْعَيْرُنَ خَلْقَ ٱللهِ . . .

### ﴿٣ – النساء ﴾

- ٣ (١٩٥) فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَآ أَضِيعُ عَلَ عَامِلٍ مِنْ كُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْدَىٰ ، بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضِ...
- إِنَّا أَيُّمَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رَجَالًا كِثِيراً وَنِسَاءً . . .
  - ٧٥ (٣٩) فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنْثَىٰ .
  - ٣ (١٩٥) ... أَنِّي لَآ أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْ كُمُ مِّنْ ذَكْرٍ أَوْ أَنْنَىٰ ...

- ٤ (٣٢) ... للرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا وَللنِّسَاء نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ ... (٩٩) إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَاء وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَمْتَدُونَ سَبِيلًا (٩٩) فَأُولَـ يُك عَسَى أَللهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ ، وَكَانَ ٱللهُ عَفُوا غَفُوا . (١٢٤) وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكرٍ أَللهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ ، وَكَانَ ٱللهُ عَفُوا غَفُوا . (١٢٤) وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكرٍ أَوْ أَنْ ثَيْ وَهُو مُؤْمِن قَوْرَان قَلْولَ الْجَنَّة وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا .
  - ٩ (٧٢) وَعَدَ ٱللهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيها . . .
    - ١٣ (٣٣) جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ءَا بَآيَمِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ
- ١٦ (٩٧) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْهَىٰ وَهُو مُؤْمِنْ فَلَنُحْيِيَنَهُ حَيَواةً طَيِّبَةً ، وَلَنَجْزِ يَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بأَحْسَن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .
- ٣٦ (٥٥) إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَا كِهُونَ (٥٦) هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَل عَلَى ٱلْأَرَآ يُكَ مُتَّكِئُونَ.
- ٤ (٤٠) مَنْ عَمِلَ سَمِّيَّةً فَلَا يُجْزَى ٓ إِلَّا مِثْلَهَا ، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُو مُوثِمِنْ ۗ فَأُولَـٰنِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرُوزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ .
  - ٢٩ ( ٦٩ ) ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِتَايَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ (٧٠) ٱدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ.
    - ٧٤ (١٩) فَأَعْلَمْ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱللهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنِينَ
  - ٤٨ (٦) وَيُعَذِّبَ ٱلمُنَا فِقِينَ وَٱلْمُنَافِقِاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلظَّانِّينَ بِاللهِ ظَنَّ ٱلسَّوْء . . .
  - ٧٥ (١٨) إِنَّ ٱلْمُصَّدِّ قِينَ وَٱلْمُصَّدِّ قَاتِ وَأَقْرَضُوا ٱللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُ كُويمُ .
  - إِنَّ عَالَ قَوَّا امُونَ عَلَى ٱلنِّسَاء بِمَا فَضَّلَ ٱللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى المِّض وَ بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمُو الهِمْ . . .
- ٢٨٢) . . . وَاسْنَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ، فَإِن لَمْ يَكُوناً رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَأْتَانِ مِمَّنْ
   تَرْضُوْنَ مِنَ ٱلشَّهَدَآءَ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرِ إِحْدَاهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ . . .
  - ١٨) أَو مَنْ 'يُنْشَوْأ فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُو فِي ٱلْخِصامِ غَيْرُ مُبين.
    - ٢ (٢٢٨) ... وَلِلرِّ جَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةُ ...
  - ٤ (٣٤) ... فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظاتٌ لِّلْفَيْبِ مِمَا حَفِظَ ٱللهُ ...

- ٢ (٢٢٨) . . . وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَبْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ . . .
- ٣٠ (٢١) وَمِنْ ءَاياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَـكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّنَسْكُنُوآ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً
   وَرَجْعَةً . . .
- ٦٤ (١٤) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأُولَادِكُمْ عَدُوًّا لَـكُمْ قَاحْذَرُوهُمْ ، وَ إِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَصْفَحُوا وَتَصْفَحُوا وَتَصْفَحُوا وَتَصْفَحُوا وَتَصْفَحُوا وَتَصْفَحُوا اللّهَ عَنُورٌ رَّحِيمٌ .
- 77 (١٠) ضَرَبَ ٱللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱمْرَأَتَ نُوحٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ ، كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِياً عَنْهُمَامِنَ ٱللهِ شَيْئًا وَقِيلَ ٱدْخُلَاٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّاخِلِينَ (١١) وَضَرَبَ ٱللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِدِينَ (١٢) وَمَرْبَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَاتَ ٱلَّتِي مِنْ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِدِينَ (١٢) وَمَرْبَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَاتَ ٱلَّتِي مَنْ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِدِينَ (١٢) وَمَرْبَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَاتَ ٱلَّتِي مَنْ ٱلْقَوْمِ الطَّالِدِينَ (١٢) وَمَرْبَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَاتَ ٱلَّتِي مَنْ الْقَوْمِ مِلْ الْقَالِدِينَ وَمَدَّقَتْ بِيكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنْ الْقَانِينَ ( ١٤ أَلُقَانِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنْ ٱلْقَانِينَ .
- ٣٤) وَقُل للْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُضْ مِن أَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَا مُبِنَّ وَلَا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَا مُبِنَّ أَوْ اَبْنَا مُنِي عَمُرُهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ، وَلَا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَا مُبِنَّ أَوْ أَبْنَا مُنِي اَوْ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ أَوْ أَبْنَا مُنِي أَوْ أَبْنَا مُنِي أَوْ أَبْنَا مُنِي أَوْ أَبْنَا مُنِي أَوْ أَبْنِي أَوْ يَا مَلَكَتْ أَيْمَانَهُنَّ أَوْ النَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْلِإِرْبَةِ مِن أَوْ يَنِي أَوْ يَسَامُ إِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانَهُنَّ أَو النَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْلِإِرْبَةِ مِن الرَّجَالِ أَوْ الطَّهْلِ اللَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُ وَا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلُهِنَّ لِيُعْلَى اللَّهُ مِنْ زِينَتِهِنَّ لِيعْلَمَ مَنْ زِينَتِهِنَّ مِنْ زِينَتِهِنَّ . . .
- ٣٣ (٥٩) يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْ نِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَا بِيبِهِنَّ ، ذَلِكَ أَبُنَا مَهِنَّ فَي عَلَيْهِنَّ فِي عَابَا مِهِنَّ وَلَا أَبْنَا مَهِنَّ وَلَا أَبْنَا مَهِنَّ وَلَا أَبْنَا مَهِنَّ وَلَا أَبْنَا مَهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ وَلَا يَسَا مُهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْهِنَّ وَلَا يَسَا مُهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْهَا مُهُنَّ مَنَ مَا مَلَكَتْ أَيْهَا مُهُنَّ مَنْ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْهِا لَهُ مَا مُلَكَتْ أَيْهَا مُهُنَّ مِنْ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْهَا مُهُنَّ مَنْ اللَّهُ مَا مُلَكَتْ أَيْهَا مُهُنَّ مَا مَلَكَتْ أَيْهَا مُنْهَا مُنْهُنَّ مَا مَلَكَتْ اللَّهُ وَلَا مَا مَلَكَتْ وَلَا مَا مَلَكَتْ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْهُا لَهُ مَا مَلَكَتْ أَيْهُ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْهَا مُهَا مُنْهُنَّ مَا مَلَكَتْ أَيْهَا مُنْهَا مُنْهَا مُنْهَا مِنْهَا مُنْهَا مُنْهَا مُنْهُنَّ وَلَا مَا مَلَكُتْ أَيْهُا مُنْهَا مُنَا مَلَكُتْ أَيْهُا مُنْهَا مُنْهُمُ وَلَا مَا مَلَكُتْ أَيْهُا مُنْهُمُونَ وَلَا مَا مَلَكُتْ أَيْهُمْ مُنْهُمُ مُنْ مَا مُلَاقِعُونَا مِنْهَا مُنْهَا مُنْهُمُونَ وَلَا مَا مَلَكُ مَا مَلَكُمْ وَلَا مِنْهِ مِنْ فَالْهُ فَالْهُمُونُ مُنْهُمُ مُنْ مَا مَلَكُمْ وَلَا مُنْهَا مُونَا مِنْهُمُ مُنْ مُونَا مِنْهُمُ مُنْهُ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْهُمُ وَلَا مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْ مُنْ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْ مُنْ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُوا مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُ
  - ٢ (٢٢٣) نِسَآوُ كُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِنْتُمْ ، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ . . .
- ٤ (٣٤) . . . وَٱلْلَّانِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُ وَهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِ بُوهُنَّ ، فَإِنْ

- أَطْعَنْكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْمِنَ سَبِيلًا . . . (١٢٨) وَ إِن اَمْرَأَةُ خَافَتْمِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ، وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ ، وَأَحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشَّحَ ، وَلَصُّلْحُ خَيْرٌ ، وَأَحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشَّحَ ، وَإِنْ تُصْلِعُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٢٩) وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا لَمُعْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةً ، وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ عَمْدُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةً ، وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ اللهُ كَانَ عَمْدُوا وَتَتَقُوا فَإِنْ اللهَ كَانَ عَمْدُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ اللهُ كَانَ عَمْدُوا وَتَتَقُوا فَإِنْ اللهَ عَنُورَا رَّحِيمًا .
- ٣٣ (٥١) تُرْجِي مَنْ تَشَاءً مِنْهُنَّ وَتُنْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءً ، وَمَنِ ٱبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، ذَلِكَ أَدْنَى ۖ أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآ ءَاتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا فِي تُلُو بِكُمْ ، وَكَانَ ٱللهُ عَلِياً حَلِياً .
- ٢٤ (٦٠) وَٱلْقُوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَاءَ ٱلَّلاتِي لَا يَرْ جُونَ نِكَاعًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَمْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُكَامًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَمْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرً مُكَامًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَمْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرً
- ٢ (٢٣٤) وَٱلَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِمِنَ أَرْبَعَة أَشْهُرُ وَعَشْراً ، فَإِذَا بَلَغْنَ أَوْ الْمَعْرُ وَفِ ... (٣٣٥) وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَمَنْنَ فِي ٓ أَنْفُسِمِنَ بِالْمَعْرُ وَفِ ... (٣٣٥) وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبة ٱلنِّسَاءَ أَوْ أَكْنَنْتُ فِي ٓ أَنْفُسِكُم ، عَلَمَ ٱللهُ أَنْكُم سَتَذْ كُرُونَهُنَ وَلَا مَعْرُوفاً ، وَلَا تَعْرُوفاً ، وَلا تَعْرُمُوا عُقْدَة ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ وَلَا يَعْرُمُوا عُقْدَ وَمُونَ مِنْ خِطْبة أَنْ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٓ أَنْفُسِكُم ، فَلَم اللهُ عَفُورٌ يَبْوَلُوا قَوْلا مَعْرُوفاً ، وَلا تَعْرُمُوا عُقْدَة ٱلنِّكَاحِ حَتَىٰ يَبْوَفُونَ مِنْكُم وَيَعْمَونَ أَنْفُسِكُم ، فَاحْذَرُوهُ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٓ أَنْفُسِكُم ، فَاحْذَرُوهُ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللهَ عَفُورٌ يَبْوَفُونَ مِنْكُم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِم مَّتَاعاً إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجِ ، فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُم فِي مَا فَعَلْنَ فِي ٓ أَنْفُسِمِنَ مِن مَّعُرُوف ، وَٱلله عَنْرَبُونَ إِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُم فِي مَا فَعَلْنَ فِي ٓ أَنْفُسِمِنَ مِن مَّعُورُ وَ وَلِاللهُ عَنْرَ إِخْرَاجٍ ، فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُم فِي مَا فَعَلْنَ فِي ٓ أَنْفُسِمِنَ مِن مَّعُرُوف ، وَٱللهُ عَزِيزُ حَكِيمْ (٣٨٥) . . . وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً . . . .
  - - ٦ (١٥١) ... وَبِالْوَ الدِّينِ إِحْسَاناً . . .
- ١٧ (٣٣) وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَمْبُدُواۤ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَهُمَاقُوْلًا كَرِيمًا (٢٤) وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلُ تَكُلُهُمَا فَلَا تَقُل لَهُمَا وَقُل لَهُمَاقُوْلًا كَرِيمًا (٢٤) وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلُ لَّ مَا وَقُل لَهُمَاقُوْلًا كَرِيمًا (٢٤) وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلُ لَّ مِنَ ٱلرَّحْمَةُ وَقُل رَّبِ ٱرْجَمْهُما كَمَا رَبِّيَانِي صَغِيرًا .

- ٢٩ ( ٨ ) وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا . . .
- ٣١ (١٤) وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أَمُّهُوَهُنَا عَلَىٰ وَهُنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ أَشْكُر ۚ لِي وَلِوَالِدَيْكَ اللهِ عَلَىٰ وَهُنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ أَشْكُر ۚ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ وَلَوَالِدَيْكَ إِلَّهُ عَلَىٰ وَلِوَالِدَيْكَ إِلَّهُ عَلَيْنِ أَنْهُ وَلِمَ اللَّهُ عَلَىٰ وَلِوَالِدَيْكَ عَلَىٰ وَلِوَالِدَيْكَ الْمُصَالِحُ وَاللَّهُ عَلَىٰ وَلِوَاللَّهُ عَلَىٰ وَلِوَاللَّهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ إِنْهُ عَلَىٰ وَلِوَاللَّهُ عَلَىٰ وَلِوَاللَّهُ عَلَىٰ وَلِوَاللَّهُ عَلَىٰ وَلِوَاللَّهُ عَلَىٰ وَلَوْ اللَّهُ عَلَىٰ وَلِوَ اللَّهُ عَلَىٰ وَلَوْ اللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ وَلَوْ اللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَىٰ وَاللّذِيْنِ أَلْهُ عَلَيْكُوا لَمْ عَلَىٰ إِلَّا لَهُ عَلَىٰ إِلَّا لَهُ عَلَىٰ وَلَمْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ وَلَوْ اللَّهُ عَلَىٰ وَلِواللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ إِلَّا لَهُ عَلَىٰ وَلَوْ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْكُوا عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْكُوا عَلَىٰ عَلَيْكُوا عَلَاللَّهُ عَلَىٰ عَلَا مُعْلَىٰ إِلَّا لَهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَاللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَالْمُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى مَا عَلَّا عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلّ
- ٣٣ (٤) مَا جَعَلَ ٱللهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ، وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ ٱللَّآئِي تَظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أَللَّا فِي أَنْوَاهِكُمْ ، وَٱللهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ أَمْنَا ءَكُمْ ، ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ، وَٱللهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهُدِى ٱلسَّبِيلَ .
- (١٥) وَوَصَّدْيَنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ، حَمَلَتْهُ أَمَّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ آلَاثُونَ شَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي ٓ أَنْ أَشْكُر َ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي شَهْرًا ، حَتَى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي ٓ أَنْ أَشْكُر َ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي شَهْرًا ، حَتَى إِذَا بَلغَ أَشُدَهُ وَبَلغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي ٓ أَنْ أَشْكُر َ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْ أَشْكُر يَعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْ أَشْكُر يَعْمَتِكَ اللّهِ وَالدَى قَالَ مَا عَلَى إِنَّ عَنْ سَلَمْ إِلَيْكَ وَالدَى قَالَ مَا عَلَى وَعَلَى وَالدَى قَالُهُ وَالدَى قَالَ مَا عَلَوْا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَلِيْنَاتِهِمْ وَإِنِّ عَنْ سَلَيْنَاتِهِمْ فَي وَعْدَ الصَّدُو اللّهَ وَعُدُونَ .
- ١) قَدْ سَمِعَ ٱللهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي ٓ إِلَى ٱللهِ وَٱللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَ كُمَا ، إِنَّ ٱللهَ سَمِع وَاللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَ كُمَا ، إِنَّ ٱللهَ اللهَ وَاللهُ يَسْمَعُ بَحَاوُرَ كُمَا ، إِنَّ ٱللهَ اللّا أَللاً فِي سَمِع بَصِيرٌ (٢) ٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُم مِّن نِّسَا مِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَا تِهِم ، إِنْ أُمَّهَا تَهُمُ إِلَّا ٱللّا أَللاً فِي وَلَدْ نَهُمْ ، وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكُم اللهَ اللهَ وَزُورًا ، وَإِنَّ ٱللهَ لَعَفُورٌ .
- ١٦ (٥٧) وَ يَجْعَلُونَ لِلهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ (٥٨) وَ إِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأَنْتَىٰ ظَلَّ وَجَهُهُ مَّا يَشْتَهُونَ (٨٥) وَ إِذَا بُشِّرَ بِهِ ، أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُون أَمْ مَسُودًا وَهُو كَظِيمٌ (٥٩) يَتَوَارَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِنْ سُوَّ عَابُشِّرَ بِهِ ، أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُون أَمْ يَدُسُهُ فِي ٱلتَّرَابِ، أَلَّا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ .
- ٢٣ (١٦) أَم ِ أَتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ (١٧) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ مِمَا ضَرَبَ لِلرَّحَمَٰنِ الرَّحَمَٰنِ مَمَّالًا ظَلَّ وَجُهُهُ مُسُودًا وَهُو كَظِيمْ.
- (١٢٧) وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَآء ، قُلِ ٱللهُ 'يُفْتِيكُمْ فِيهِنَ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكَتَابِ فِي يَتَاكَى ٱلنِّسَآء

- اللَّارِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْ غَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ
- ٢٤ (٣٢) وَأَنْكِحُوا ٱلْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا أَيْكُمْ ، إِنْ يَكُونُوا فَقُرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللهُ مِنْ فَضْلِهِ ، وَٱللهُ وَاسِعْ عَلِيمٌ (٣٣) . . . وَلَا تُنكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ ٱلْحَيَواةِ ٱلدُّنْيَا ، وَمَنْ يُكْرِهِمُّنَّ فَإِنَّ ٱللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورْ رَجِمْ .
- ٢ (٢٢١) وَلَا تَنْكِحُوا ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ، وَلَأَمَةُ مُّوْمِينَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَة وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ...
- ﴿ (٧٥) وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ، بَعْضُكُم مِنْ بَعْضِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ، بَعْضُكُم مِنْ بَعْضِ ، فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُ وَفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَامَتَّخِذَاتِ فَلَامَتَّخِذَاتِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُ وَفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَامَتَّخِذَاتِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُ وَفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَامَتَّخِذَاتِ أَمْدَانِ . . . .
  - ٢٣ (٦) إِلَّا عَلَى ٓ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَامَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ .
  - ٧٠ (٣٠) إِلَّا عَلَى ٓ أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ .

# ﴿ ٤ – النكاح أو الزواج ﴾

- المعرف اللّذي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَة وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْـكُنَ إِلَيْهَا ، فَلَمَّا تَفَشَّاهَا مَحْمَا رَوْجَهَا لِيَسْـكُنَ إِلَيْهَا ، فَلَمَّا تَفَشَّاهَا مَحْمَلَتْ خَلَّا خَفْلِ خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ، فَلَمَّا ۖ أَثْقَلَت دَّعَوا الله رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَالِحًا لِّمَنْكُونَنَّ مِن اللهُ عَمَّا مِنَ اللهُ عَمَّا مَا اللهُ الله
- ٣٠ (٢١) وَمِنْ عَاياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوآ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً
   وَرَحْمَةً . . .
- ٢٤ (٣٢) وَأَنْكِحُوا ٱلْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا أَيْكُمْ ، إِنْ يَكُونُوا فَقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللهُ مِنْ فَضْلِهِ . . .

- ﴿ ٣ ) وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي ٱلْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنَّسَآءَ مَثْنَىٰ وَ ثُلَاثَ وَرُبَاعَ ، وَإِنْ خِفْتُم أَلَّا تَعْدُلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم ، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن لَا تَعُولُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم ، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن لَا تَعُولُوا (٤) وَءَاتُوا ٱلنِّسَآءَ صَدُقَاتِهِنَّ نَحْلَةً ، فَإِنْ طِبْنَ لَكُم عَنْ شَيْءً مِّنهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنيينًا .
- ه (٥) ... وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُوْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَ آءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَخُورَهُنَّ بَالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهَنْ يَكُفُر بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ .
- (١٠) عَلَيْهُمَ ٱللَّهُ مِنَاتُ عَلَمْنُواۤ إِذَا جَاءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهُنَّ ، ٱللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ، فَإِنْ مُؤْمِنَاتُ فَلَا تَرْجُعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ، لَاهُنَّ حِلُّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَ ، وَالْتُومُم عَلَمْ مُنْ أَنْ مُؤْمِنَاتُ فَلَا تُمْسَكُوا بِعِصَمِ مِنَّا أَنْفَقُوا ، وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ٓ عَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ، وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْمُوا وَاسْئَلُوا مَا أَنْفَقُوا ، ذَٰلِكُمْ حُكُمُ ٱلله ، يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ، وَاللهُ عَلَيْكُمْ ، وَاللهُ عَلَيْكُمْ أَنْ وَالْحِيمُ فَلَا أَنْفَقُوا ، وَلِيسْنَلُوا مَا أَنْفَقُوا ، وَلَيسْنَلُوا مَا أَنْفَقُوا ، وَلَيسْنَلُوا مَا أَنْفَقُوا ، وَلَيسْنَلُوا مَا أَنْفَقُوا ، وَأَنَّهُ اللهَ ٱلذِينَ أَنْ وَاللهُ أَلْذِينَ أَنْ وَلا يَشْرُفُونَ (١٢) يَأْتُهَا ٱلذِينَ وَهِمَا وَلاَيسْرِقْنَ وَلا يَشْرُفُونَ (١٢) يَأْتُهَا ٱلذِينَ أَنْهُمُ أَنْ وَلا يَشْرُفُونَ وَلا يَشْرُفُونَ وَلا يَشْرُفُونَ وَلا يَشْتُونَ وَلا يَشْرُفُونَ وَلا يَشْرُفُونَ وَاسْتَفْفِرُ وَالْعَلَامُ مَا أَنْهُ عَفُورُ وَحِيمُ أَنْ أَللهُ مَنْ وَلا يَعْصَينَكَ فِي مَعْرُوفِ فَبَايِعِهُنَ وَاسْتَغْفِرْ وَاللّهُ مَنْ أَللهُ مَنْ أَلْهُ مُنْ أَلْهُ عَفُورُ وَحِيمٌ مُنْ أَلْهُ مُنْ أَلْلَالُهُ مُؤْمِنُ وَلَا يَعْصُونَكُ فِي مَعْرُوفٍ فَلَا يَعْمُنَ وَالْمَنْ وَلا يَعْمُنَ وَالْمَنْ فَلَا لَاللهُ مَنْ أَلْهُ مُعْرُوفٍ فَلَا يَعْمُنَ وَالْمَنْ وَلَا يَعْمُنَ وَلا يَعْمُنَ وَلا يَعْمُنَ وَلا يَعْمُونُ وَقُومُ مُولِولًا عَلَى أَلْهُ مَا أَنْ أَلْهُ مُعْرَفُونَ وَلَا يَعْمُونَ وَلَا يَعْمُونَ وَلَا يَعْمُونَ وَلَا يَعْمُونَ وَلَا عَلَالَهُ مُنْ أَلْونَا وَلا يَعْمُونَ وَلَا يَعْمُونَ وَلَا عَلَيْ وَلَا عَلَالَهُ مَا أَلْولَا عُولُونَ فَلَا عَلَالِهُ مَا أَلْهُ مُعْرَافًا مُلْكُونَ وَلَا عَلَالُهُ مَا أَلْهُ مُعْرَافًا وَلَا لَعُمُونُ وَاللّهُ مُعْرُونَ وَلَا عَلَالُهُ مُلْكُولُونُ مُولِلْكُولُولُ مُولِعُونَ اللّهُ مُ
- ٣٣ (٣٧) ... قَلَمَا قَضَى زَيْدُ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَا كَهَا لِكَى ۚ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجُ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَا مِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا...
- ٢ (٢٢١) وَلَا تَنْكِحُوا ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ، وَلَا مَة مُّوْمِنَة خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَة وَلَوْ أَعْجَبَتْكُم ، وَلَا مَة مُوْمِنَة خَيْرٌ مِّن مُشْرِكِة وَلَوْ أَعْجَبَتُكُم . . . .
  وَلَا تُنْكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ، وَلَعَبْدُ مُوْمِنْ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُم . . . .
- ٢٤ (٣) ٱلزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكَةٌ وَحُرِّمَ
  ذَ إِلَكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ .
- ٢٢) وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ وَا بَآوُ كُم مِّنَ ٱلنَّسَاء إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءً

- عَلَيْكُ (٣٣) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمَّا أَتَكُمْ وَبَنَا تُكُمْ وَأَخُوا أَتَكُمْ وَأَخُوا أَتُكُمْ وَأَخُوا أَكُمْ وَأَخُوا تَكُمْ وَأَخُوا أَنْكُمْ وَأَلْا تِي وَخُورِكُمْ مِّن نِّسَا فِيكُمُ وَأَلْا تِي وَخُورِكُمْ مِّن نِّسَا فِيكُمُ وَأَلْا يَعْمَعُوا وَأَمْ خَلْمَ وَرَبَا فِيهُمُ وَكَلا فَا فَعْ مِن فَا أَلْدَى فِي خُجُورِكُمْ مِّن نِّسَا فِيكُمُ وَأَلْا يَعْمَعُوا اللّهِ عَلَيْكُمْ وَحَلا لِللّهِ فَعْوراً رَّحِيماً (٢٤) وَأَلْمُحْمَناتُ مِن النِّسَاءَ بَيْنَ اللّهُ خُتَيْنِ إِلّا مَا قَدْ سَلَفَ ، إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً (٢٤) وَأَلْمُحْمَناتُ مِن النِّسَاءَ إِلّا مَا مَلَكَتْ أَيْما نُحْمَى ، وَأَحِلّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَلْكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا إِلّا مَا مَلَكَتْ أَيْما نَكُمْ ، كِتَابَ الله عَلَيْكُمْ ، وَأُحِلّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَلْكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا إِلّا مَا مَلَكَتْ أَيْما نَعْ فَر يَضَةً ، وَلَا اللّهُ عَلَيْكُمْ ، وَأُحِلّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَلْكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بَعْ وَمَا تَوْمُنَ فَر يَضَةً ، وَلا إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْما نَكُمْ فَر يَضَةً ، وَلا إِنَّ اللهُ وَمِناتِ فَهِن مَّا مَلَكَتْ أَيْما نَكُمْ مِن بَعْدِ الْفُو يِضَةً ، إِنَّ اللّهُ كُون عَلَى اللّهُ وَمِناتِ فَهِن مَّا مَلَكَتْ أَيْما نَكُمْ مِن اللّهُ وَمِناتِ فَهِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَا لَكُمْ مَن اللّهُ وَمِناتِ فَهِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَا لَكُمْ مِنْ اللّهُ وَمِناتِ فَهِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَا لَكُمْ مَنْ اللّهُ وَمِناتِ فَهِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَا لَكُمْ مُن اللّهُ وَمِناتِ فَي مَالْمُوا وَمِناتِ فَي مَا مَلْكَتْ أَيْمَا لَكُمْ مُن اللّهُ وَلِي اللّهُ وَمِناتِ فَي مِنْ مُنْ مُ اللّهُ وَمِناتِ فَي مَا مَلَكَتْ أَيْمَا مُلْكِناتُ أَلْمُ وَمِناتِ فَي مَلْكُوا وَمِناتِ إِلَا الللّهُ وَمِناتِ مِن مَا مَلَكَتْ أَيْمُوا وَمِناتِ إِلَيْ اللّهُ وَمِناتُ مِنْ اللّهُ وَمِناتِ اللّهُ وَمِناتِ مَا مُلْكِلًا مُعْلَقًا وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُعْمِلُوا اللّهُ اللّهُ وَمُناتِ الللّهُ وَمِناتِ مِنْ اللّهُ وَمِناتُ اللّهُ وَمُناتِ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُناتِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ و
- ٢٤ (٢٦) ٱلْخَبِيثَاتُ الْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ الْخَبِيثَاتِ ، وَٱلطَّيِّبَاتُ الطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ الطَّيِّبَاتِ ، أُولَـٰئِكَ مُرَّاوِنَ مِمَّا يَقُولُونَ ، لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كُو يمُ .
  - (١٩) يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُوا لَا يَحِلُ لَكُمْ أَنْ تَرِيُوا ٱلنِّسَاءَ كَرْهًا...
- - ٢٤ (٣٣) وَلَيَسْتَعْفُفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَامًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللهُ مِنْ فَضْلِهِ . . .
    - ٢ (١٠٢) . . . فَيَتَعَاَّمُونَ مِنْهُما مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ كَيْنَ ٱلْمَرْءُ وَزَوْجِهِ . . .

## ﴿ ٥ – الطلاق ﴾

رقم السورة والآية

٤ (١٩) . . . فَإِنْ كُرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَ يَجْعَلَ ٱللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا .

(٢٢٥) لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللهُ بِاللَّمْوِ فِي أَنْ يَمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ مِمَا كَسَبَتْ قُلُو بُكُمْ ، وَٱللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (٢٢٦) لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآ يُهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ فَآءُو فَإِنَّ ٱللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٢٢٧) وَ إِنْ عَزَمُوا ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ (٢٢٨) وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بَأَنْفُسِمِنَ أَلَاثَةَ قُرُوء ، وَلَا يَحِلُ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ، وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَا دُوآ إِصْلَاحًا ... (٢٢٩) ٱلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانُ ، وَلَا يَحِلُ لَـكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيماً حُدُودَ اللهِ ، فَإِنْ خِفْتُم ْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ ، تلِكَ حُدُودُ ٱللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ، وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللهِ فَأُولَـٰ يُكَ أَهُمُ ٱلظَّالِمُونَ (٢٣٠) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكُحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما خُدُودَ ٱللهِ ، وَتِلْكَ حُدُودُ ٱلله يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَوْنَ (٢٣١)وَ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَمْتَدُوا ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه . . . (٢٣٢) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، ذَ لِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُونْمِنُ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ،ذَالِكُمْ أَزْكَىٰ آكُمْ وَأَطْهَرُ ، وَٱللَّهُ يَمْـٰكُمُ وَأَنْتُمُ ۚ لَا تَعْلَمُونَ (٢٣٣) وَٱلْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْ لَيْنِ كَامِلَيْنِ ، لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِيَّ ٱلرَّضَاعَةَ ، وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُ وفِ . . . (٢٣٦) لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ ٱلنِّمَاءَ مَا لَمْ ۚ تَمَشُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ، وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِمِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ، حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ (٣٣٧) وَإِنْ طَلَقَتْمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ ۚ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُم ۚ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَارِحِ ، وَإِنْ تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ، وَلَا تَنْسَوُا ٱلْفَضْلَ

- ٢ اَبْيَنَكُمْ ، إِنَّ ٱللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ . (٢٤١) وَلِاْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُ وفِ ، حَقَّا عَلَى ٱللهُ قَينَ لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى
- ٣٣ (٤٩) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْنَ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ، فَمَتَّعُوهُنَّ وَمَرِّحُوهُنَّ سِرَاءً عَمِيلًا .
- را ) يَا أَيُّمُ اللَّهِ عُوْ اللَّهِ عُوْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَدُود اللهِ عَمْرُوف أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوف وَا أَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلِمَ اللَّهُ عَدْلِمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ
- ٨٥ (٣) وَٱلنَّذِينَ يُظاَهِرُونَ مِن نِّسَآ مِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَا سَا . . .
   (٤) فَمَن لَمَ ۚ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَا سَا ، فَمَن لَمَ ۚ يَسْتَطِع ۚ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِيناً . . .

### (٦ – النشوز)

رثم السورة والآية

﴿ (١٢٨) وَإِن الْمَرَأَةُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نَشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمآ أَنْ يُصْلِحاً بَيْنَهُما صُلْحاً ، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، وَأَحْضِرَتِ اللَّا نَفُسُ الشُّحَ ، وَإِنْ تَحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ ، وَأَحْضِرَتِ اللَّا نَفُسُ الشُّحَ ، وَإِنْ تَحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرً ، وَأَحْضِرَتِ اللَّا نَفُسُ الشَّحَ ، وَإِنْ تَحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنْ الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرً ، وَأَحْضِرَتِ الله عَنْمُ الله عَنْمَ الله الله عَنْمُ الله عَنْمُ الله عَنْمُ الله عَنْمُ الله عَنْمُ الله عَنْمُ الله الله عَنْمُ الله الله عَنْمُ الله الله عَنْمُ الله الله عَنْمُ الله الله عَنْمُ الله عَلْمُ الله عَنْمُ الله عَنْمُ الله عَنْمُ الله عَنْمُ عَلَمُ المُعْمُ الله عَنْمُ الله عَنْمُ الله عَنْمُ الله عَنْمُ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَنْمُ اللهُ

٢ (٢٢٧) وَإِنْ عَزَمُوا ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللهُ سَمِيع عَلَيم .

٤ (١٣٠) وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللهُ كُلَّا مِّنْ سَعَتِهِ . . .

## (٧ - الزني)

﴿ (١٥) وَٱللَّا تِي يَأْ تِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِنْ نَسَآ أِسكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْنِ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ، فَإِنْ شَهِدُوا فَاللَّهُ لَهُنَّ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (٢٥) . . . . فَإِذَا فَا مُسْكُو هُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفِّنَهُنَّ ٱلْمُوتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (٢٥) . . . فَإِذَا أَحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ . . .

١٧ (٣٢) وَلَا تَقْرَبُوا ٱلزِّنْيَ ، إِنَّهَ كَانَ فَاحِشَةً . . . .

٧٤ ( ٢ ) ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةً ، وَلَا تَأْخُذُ كُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ، وَلَيْشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآنِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُوْمِنِينَ (٣) ٱلرَّانِي لَا يَنْكَحُهُمَا إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلرَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكَةٌ ، وَحُرِّمَ لَا يَنْكَحُهُمَا إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلرَّانِية لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكَةٌ ، وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُومِنِينَ (٤) وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَة شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ذَلْكَ عَلَى ٱللهُومِنِينَ (٤) وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَة شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَا نِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبِدًا ، وَأُولَـنْكَ ثُمُ ٱلْفَاسِقُونَ (٥) إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ ٱللهَ عَفُورُ رَحِيمٍ (٦) وَٱلَّذِينَ يَرَ مُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَتَكُن لَهُمْ شُهَدَآهِ إِنَّ ٱللهَ عَفُورُ رَحِيمٍ أَرْبَعُ شَهَادَةً إِنَّا اللّذِينَ يَوْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَتَعُونَ لَهُمْ شُهُدَالَهِ إِلَّ أَنْفُلُومُ مِنَ اللهُ إِنَّ كُلُقُ مَنَ اللهُ إِنَّهُ لَلْعَلَى مِنْ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٨) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَهُمْ شَهَادَةً إِنَّ كُانُ مِنَ ٱلْكَاذِ بِينَ (٨) وَيَدْرَوْا عَنْهَ ٱلْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ لِنَالَةً فَالْمَدَابِ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ مِنَ ٱلْكَاذِ بِينَ (٨) وَيَدْرَوْاْ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ لِنَا لَا لَلْكَاذِينَ لَا لَا لَمُحْتَالًا لَمُعَلَّا لَا لَعَذَابَ أَنْ تَشْهُمَ أَوْبَعَ مَا لَا عَذَابِ أَنْ فَالْمُومُونَ أَنْ مِنَ ٱلْكَاذِينِ فِينَ لَا لَعَنَا مِنَ الْمَالِقُولُ مَنْ أَنْ فَالْمَالِقُولُ مَا أَلْمُولَا عَلَى مَنَ الْمُدَاتِ اللّهُ مُنْ اللْمُولِقُولُ مَا أَنْ اللّهُ الْمُلْلِقُولُ مُنْ أَلْمُ لَوْلَ مُلْكَالُولُولِينَ لَا لَوْلَا عَلَى مِنْ اللّهُ مُلْكُلُولُ مَا مُلْلِلْهُ وَلَوْرَاعُولُ مُولَا مِنْ اللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ مُلْلِلْهُ مُنْهُولُ لَا لَاللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ مُنَالِلًا

- ٢٤ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ (٩) وَٱلْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللهِ عَلَيْهَا ٓ إِنْ كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ (١٠) وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ.
- ٢٥ (٦٨) . . . وَلَا يَزْ نُونَ ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٩) يُضَاعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَ يَخْلُدُ
- ٣٠ (٣٠) يَا نِسَاءَ ٱلنَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْمَذَابُ ضِعْفَيْنِ، وَكَانَ ذَلْكِ عَلَى اللهِ يَسِيرًا .
- (١) كَا أَيُّهَا ٱلنَّهِ إِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلَقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْسُوا ٱلْعِدَّةَ ، وَٱتَّقُوا ٱللهَ رَبَّكُمْ ، لَا تَخْرِ جُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا لَمَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ، وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللهِ ، وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ، لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا.

## ( ∧ − السرارى )

٥ ( ٥ ) . . . وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُوْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱوْتُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَ آ

ءَاتَيْتُمُوهُنَّ ٱجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي ٓ أَخْدَانٍ ، وَمَنْ يَكُفُو ۚ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ بِنَ ٱلْخَاسِرِينَ .

### (٩ -- المزوبة)

- ٤ (٢٥) . . . فَإِذَ ٱلْحُصِنَّ فَإِنْ أَتَ يْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ، ذَلْكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنْ لَكُمْ ، وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ، وَٱللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٍ . .
  - ٢٤ (٣٣) وَلْكَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِذُونَ نِـكَامًا حَتَّىٰ يُغْمِيَّهُمُ ٱللهُ مِنْ فَضْلِهِ ...

## (١٠ - الأولاد)

- ١٧ (٣١) وَلَا تَقْتُلُوآ أَوْلَادَكُم خَشْيَةَ إِنْلَاقٍ ، نَّمَنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّا كُمْ ، إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا .
- (١٢) يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُوْمِنَاتُ يُبَايِمِنْكَ عَلَى ۚ أَلَّا يُشْرِكُنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَرْ نِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَلْمَيْنَ بِهُمْنَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَمْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِمِهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱلله مَا إِنَّ ٱلله عَفُورْ رَجِيمٍ .
- ١٨ (٤٦) ٱلْمَالُ وَٱلْبُنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوَاقِ ٱلدُّنْيَا ، وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَـيْرٌ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل
- ٧٤) تِنَائِيمًا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ،وَ إِنْ تَعَفُواْوَتَصْفَحُوا وَتَغَفْرُوا فَإِنَّ ٱللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ .
- ٣٤ (٣٧) وَمَآ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْـدَنَا زُلْنَي إِلا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِـلَ صَالِحًا...
  - ٦٤ (١٥) إِنَّمَا ٓ أَمْوَالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةٌ ، وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ .
- ٢٤ (٤٩) ... يَخْلُقُ مَا يَشَاَهُ ، يَهِبُ لِمِنْ يَشَاهُ إِنَاثًا وَيَهِبُ لِمِنْ يَشَاهُ اللَّهُ كُورَ (٥٠) أَوْ يُزُوَّجُهُمْ ذُرُ انَّا وَإِنَاثًا ، وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاهُ عَقِيمًا ، إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ .
- ٧٥ ( ٢ ) . . . فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَئَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ، وَأُتَمْرُوا بَيْنَكُمْ ۚ بِمَعْرُوفٍ ، وَإِنْ نَعَاسَرْتُمُ ۗ وَاللَّهُ مُعْمُ لَهُ أَخْرَىٰ . . فَإِنْ أَخُرَىٰ . . فَاتَرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ .
- ٢ (٢٣٣) وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ، لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَة ، وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ

- لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لَا تُتكلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا ، لَا تُضَارَ وَالِدَة بِولَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بِولَدِهِ ، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا مَوْلُودُ لَهُ بِولَدِهِ ، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمُ مَّا وَانْ أَرْدَتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوآ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمُ مَّا وَاتْدَيْمُ وَلَا لَكُونَ بَصِيرٌ .
  - ٢١ (٢١) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ . . .
- ٣٠ ( ٩ ) يَائَيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِيكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَآ أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ ٱللهِ ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عَنْ ذِكْرِ ٱللهِ ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عَنْ أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ ٱللهِ ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عَنْ أَوْلَمُوكَ مُ ٱلْخَاسِرُونَ .
- ٣ (١٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُفْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللهِ شَيْئًا ، وَأُولَـنْكِ مُمْ وَقُودُ ٱلنَّالِ .
  - ٨ (٢٨) وَأَعْلَمُواۤ أَنَّمَآ أَمُوالُكُمْ وَأُوْلَاذُكُمْ فِينَةٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرُ عَظِيمٌ.
- ٥٧ (٢٠) أَعْلَمُوا أَنَّمَا ٱلْحَيَوا أَهُ ٱلدُّنْيَا لَعِبْ وَلَهُوْ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ ۗ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي ٱلْأَمُوالِ وَأَلْأُولُادِ ، كَمَثَلِ عَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمُّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمُ يَكُونُ حَطَامًا . . .

## (١١ – المرضع)

٢ (٢٣٣) . . . . وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوآ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّٓ اَءَاتَيْتُمُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ . . . . وَأَتَقُوا أَللَّهُ وَأَعْلَمُوٓاً أَنَّ ٱللَّهَ عِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ .

### ( ۱۲ – التبني ﴾

٣٣ (٤) مَا جَعَلَ ٱللهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَاْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ، وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ ٱللَّآئِي تَظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أَنْهَا عَلَمُ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَاْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ، وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ ، وَٱللهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ أَمْهُا لَهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو لَكُمْ قُولُ ٱللهُ عَلَمُ اللهُ يَقُولُ ٱللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُل

سِس فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْنُمُ بِهِ وَلَكِن مَّاتَعَمَّدَتْ فَلُوراً يَعْمَدُتُ وَلَا يَكُمْ ، وَكَانَ ٱللهُ عَفُوراً رَّحِيماً (٣٧) . . . . فَلَمَّ قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرَّا زَوَّجْنَا كَهَا لِكَىْ تُعُوراً يَعْمَ وَكَانَ ٱللهُ عَفُوراً رَحِيماً (٣٧) . . . فَلَمَّ قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا ، وَكَانَ أَمْرُ ٱللهِ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَا أَيْهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ، وَكَانَ أَمْرُ ٱللهِ مَفْهُولًا .

# ( ۱۳ - اسم النسب )

٣٣ (٥) أَدْعُوهُمْ لِآ بَآئِيمَ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ ٱللهِ . . .

## ( ١٤ - اليتاي ﴾

- ٧ (١٧٧) ... وَلَكِنَّ ٱلْبِرِّ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلاَّ يُكَةِ وَٱلْكِتَابِ وَٱلنَّبِيِّينَ وَءَانَى اللهِ اللهِ وَٱلْيَتَامَىٰ ، قُلْ اللهِ اللهِ وَالْيَتَامَىٰ ، قَلْ اللهِ اللهِ عَلَى حُبَّةِ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ ... (٢٢٠) ... وَ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَامَىٰ ، قُلْ اللهَ اللهَ عَنِي ٱلْيَتَامَىٰ ، قُلْ إِنْ اللهَ عَنِي اللهُ يَعْلَمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

- ضِعَافاً خَافُوا عَآيْمِمْ فَاْيَتَّقُوا الله وَلْيَقُولُوا قَوْ لَاسَدِيدًا (١٠) إِنَّ الَّذِينَ يَأْ كُلُونَ أَمُوالَ الْيَتَاكَىٰ ظُلُماً إِنَّما يَأْ كُلُونَ فِي بُطُومِمِمْ نَارًا ،وَسَيَصْلُو ْنَ سَعِيراً . (٣٦) . . . وَ بِالْوِ الدِّيْنِ إِحْسَاناً وَ بِذِي الْفُرْبَىٰ وَالْيَتَاكَىٰ وَالْمَسَاكِينِ . . . (١٢٧) وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَآءِ ، قُلِ الله كُنْ يُعْتِيكُمْ فِيهِنَّ الْقُرْبَىٰ وَالْمُسَاكِينِ . . . (١٢٧) وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَآءِ ، قُلِ الله كُنْ وَالْمُسْتَمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَآءِ اللَّاتِي لَا تُوثُونَهُنَّ مَا كُتِبِ لَهُنَّ وَتَوْعَبُونَ أَنْ وَمَا يَعْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ وَمَا يَنْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ وَلَا الله كَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَاكَىٰ بِالْقِسْطِ ، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ الله كَانَ بِهِ عَلِيمًا .
- ١٧ (٣٤) وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ، إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْنُولًا .
- ٨٩ (١٦) وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْتَكَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي ٓ أَهَانَنِ (١٧) كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ ٱلْمَاتِيمَ .
- (١٢) وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلْفَقَبَةُ (١٣) فَكُ رَقَبَةٍ (١٤) أَوْ إِلْعَامُ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ (١٥) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ .
- ٩٣ (١) وَٱلضَّحَىٰ (٢) وَٱلنَّـٰ إِذَا سَجَىٰ (٣) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ (٤) وَ لَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ (٥) وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى (٣) أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَاوَىٰ (٧) وَوَجَدَكَ ضَالًا فَا فَهَرْ . فَهَدَىٰ (٨) وَوَجَدَكَ عَا ئِلًا فَأَغْنَىٰ (٩) فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ .
  - ١٠٧ (١) أَرَأَيْتَ ٱلَّذِي يُكَلِّبُ بِالدِّينِ (٢) فَذَ لِكَ ٱلَّذِي يَدُعُ ٱلْيَنِيمِ.

## ﴿ 10 - الوصاية ﴾

﴿ ٥ ) وَلَا تُوْتُوا الشَّفَهَاءَ أَمْوا المَّمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً (٢) وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّى ٓ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً ، وَمَنْ كَانَ غَنِيًا فَلْيَسْتَعَفَّفْ ، إِلَيْهِمْ أَمُوا الْهُمْ ، وَلَا تَأْكُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ، وَمَنْ كَانَ غَنِيًا فَلْيَسْتَعَفَّفْ ، إِلَيْهِمْ أَمُوا الْهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ، وَكَنَى فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ، فَإِذَا دَفَعْتُمْ ۚ إِلَيْهِمْ أَمُوا الْهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ، وَكَنَى فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ، فَإِذَا دَفَعْتُمْ ۚ إِلَيْهِمْ أَمُوا الْهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ، وَكَنَى بِاللهِ حَسِيبًا .

## (١٩ - الحجر)

رقم السورة والآية

إن وَلا تُونُوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللهُ لَكُمْ قِيامًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيها وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ٱللَّهِ عَلَى ٱللهُ لَكُمْ قِيامًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيها وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلُوا لَهُمْ قَوْلُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَكُمْ قَوْلُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَمُ عَلَّ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

### ﴿ ١٧ - ذوو القربي ﴾

٢ (٨٣) . . . وَ بِالْوَ الدِّيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْ بَيْ . .

٣٣ (٦) . . . وَأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ ٱللهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِزِين . . .

### ﴿ ١٨ - الرقيق ﴾

- ٧٤ (٤) فَإِذَا لَقِيتُم اللَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابَ حَتَّى ٓ إِذَ ٓ أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَ إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِدَ آءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أُوْزَارَهَا...
- ١٦ (٧١) وَٱللهُ فَضَّلَ بَعْضَكُم عَلَىٰ بَعْضٍ فِي ٱلرِّزْقِ ، فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَآدِّى رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِهِ سَوَآنِا ، أَفَهِنِعْمَةِ ٱللهِ يَجْحَدُونَ .
  - ٤ (٣٦) . . . وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ، إِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبِثُ مَنْ كَانَ تُخْتَالًا فَخُورًا .
- إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْقَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلِّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرُّقَابِ وَٱلْفَارِمِينَ
   وفي سَبِيلِ ٱللهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ، فَرِيضَةً مِنْ ٱللهِ ، وَٱللهُ عَلِيمْ حَكِيمٌ .
- ٧٤ (٣٣) ... وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ فَكَا تِبُوهُمْ إِنْ عَلِمِنْمُ ۚ فِيهِمْ خَيْرًا ، وَءَاتُوهُمْ مِّن مَّالِ ٱللهِ ٱلَّذِي ءَاتَا كُمْ ...
- ٥٨ (٣) وَٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَا مِهِمْ ثُمُ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَا سَاً ، فَمَن لَمْ يَسَطِعْ فَإِطْعَامُ (٤) فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَا سَاً ، فَمَن لَمْ يَسَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً . . .

- ٢ (٢٢١) وَلَا تَنْكَحُوا ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُوْمِنَ ، وَلَاَمَة مُوْمِنَة خَيْرُ مِّن مُشْرِكَة وَلَوْ أَعْجَبَتْكُم ، وَلَا تُنْكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوا ، ولَعَبَد مُّوْمِن خَيْرٌ مِن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُم . . .
- ﴿ (٢٤) وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَآءَ إِلَّا مَامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ . . . (٢٥) وَمَن لَمْ يَسْتَطِيعْ مِنْكُمْ طُولًا أَنْ يَنْكُحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ، وَاللهُ أَنْ يَنْكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ، وَاللهُ أَعْلَى إِنْ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ عَنُورْ رَجِعْ . . . (٢٤)
  - ٢٣ (١) قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُومْمِنُونَ . (٦) إِلَّا عَلَى ٓ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ .
  - ٧٠ (٣٠) إِلَّا عَلَى ٓ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٣٥) أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ .
  - ٣٣ (٥٠) ... قَدْ عَلِمْنَا مَافَرَ صْنَاعَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَامَلَكُتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجْ، وَكَانَ أَنهُ عُفُورًا رَّحِماً .
  - ٥ ( ٨٩ ) لَا يُوَّاخِذُ كُمُ ٱللهُ بِاللَّهُ وِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَّاخِذُ كُمْ عِمَا عَقَّدَتُمُ ٱللهُ عَالَ ، فَكَنَّارَتُهُ الْمُعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتَهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ، فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ . . .

## (19 - Ilelb elkala)

- ٣٢) ... وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَّتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ...
- ٢٤ (٣٢) وَأَنْكِحُوا ٱلْأَيَاكِيٰ مِنْكُمْ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَّا أَيْكُمْ ، إِنْ يَكُونُوا فَقُرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللهُ مِنْ فَضْلِهِ ، وَٱللهُ وَاسِع عَلِيم (٣٣) . . . وَلَا تُتَكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَاء

إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ ٱلْحَيَواةِ ٱلدُّنْيا ، وَمَنْ يُكُرِهِ فَيْنَ فَإِنَّ ٱللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِ فِنَ اللهُ عَنُورُ رَّحِيمٌ .

## ( ۲۰ - الفرائض ﴾

(٧) لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمًا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلِّنْسَآءَ نَصِيبٌ مِّمًّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كُثْرَ ، نَصِيبًا مَّفَرُوضًا (٨) وَ إِذَاحَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُواْ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا (٩) وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَّكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْمِ مْ فَلْيَتَّقُوا ٱللهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (١٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلْيَتَالَىٰ ظُلْمًا إِنَّهَا يَأْ كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (١١) يُوصِيكُمُ ٱللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنْلَيَيْنِ ، فَإِنْ كُنَّ نِسَآ ۚ فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا ٱلنَّصْفُ ، وَلِأَ بَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُن لَّهُ وَلَدْ وَوَرِثُهُ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ، فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلشَّدُسُ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا ۚ أَوْ دَيْنِ ، ءَا بَآوْ كُمْ ۚ وَأَ بْنَاۤ وْ كُمْ ۚ لَا تَذْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ ۚ نَفْعًا ، فَرِيضَةً مِّنَ ٱللهِ ، إِنَّ ٱللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمً (١٢) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدْ ، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدْ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ،مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ، وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَوَكَّتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ ، فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهِا ٓ أَوْ دَيْنٍ ، وَ إِنْ كَانَ رَجُلْ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ أَمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخْ أَوْ أَخْتُ ۚ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ، فَإِنْ كَانُوآ أَكْثَرَ مِنْ ذَٰ لِكَ فَهُمْ شُرَّكَا ۗ فِي ٱلنُّكُثِ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا ٓ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ، وَصِيَّةً مِّنَ ٱللهِ ، وَٱللهَ عَليم حَليم . (١٩) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا ٱلنِّسَآءَ كُرْهًا . . . (١٧٦) يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللهُ 'يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةِ ، إِنِ ٱمْرُو ۚ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا نَصْفُ مَا تَرَكَ ، وَهُوَ يَرِيْهُمَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدْ ، فَإِنْ كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلنُّلُمَانِ مِمَّا تَرَكَ ، وَإِنْ كَانُواۤ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءَ فَلِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنْتَيَيْنِ ، يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ، وَٱللهُ بِكُلِّ شيء عَليم.

- إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَ الهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَدِيلِ ٱللهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَوْا وَنَصَرُوا وَلَمْ يَمُاجِرُوا مَالَكُمْ مِّنْ وَلَا يَتِهِم مِّنْ شَيْء حَتَى الْوَلَيْكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا هِ بَعْضٍ ، وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَالَكُمْ مِّنْ وَلَا يَتِهِم مِّنْ شَيْء حَتَى اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله
- ٤ (٣٣) وَلِكُلِّ جَعَلْنَامَوَ الِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَ بُونَ ، وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَا نَكُمْ فَقَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ.
  إِنَّ ٱللهُ كَانَ عَلَى ٰ كُلِّ شَيْء شَهِيدًا .
- المَعْرُ وَفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ (١٨١) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَاسَمِعهُ فَإِنَّما ٱلْوَصِيَّةُ لِلوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَ بِينَ بِالْمَعْرُ وَفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ (١٨١) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَاسَمِعهُ فَإِنَّما آ إِبْهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَبَدِّلُونَهُ ، بالْمَعْرُ وَفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ (١٨١) فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِنْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ ، إِنَّ ٱلله عَفُورُ رَجِيمُ .
- (۱۰٦) عَنْ أَمُّ اللَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مَّنْ عَنْ كُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ فَصَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأْصَابَتْكُمُ مُصَيبَةُ الْمَوْتِ ، مَّسَيبَةُ الْمَوْتِ ، مَّسَيبَةُ الْمَوْتِ ، مَّسَيبَةُ الْمَوْتِ ، مَّسَيبَةُ الْمَوْتِ ، وَمَنَا وَلَوْكَانَ ذَا قُوْبَى وَلَا تَعْبِيمُ اللهِ إِنِ اللهِ إِنِ اللهِ إِنِ اللهِ إِنِ اللهِ إِنِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَمَا اللهُ وَلَوْكَانَ ذَا قُوْبَى وَلَا مَنْ مَلَا أَوْلَا اللهِ إِنَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

## (٢١ - الأسرة)

رقم المورة والآية

٢٥ (٥٤) وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءَ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ، وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا .

١٣ (٣٨) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً . . . .

١٠٨ (٣) إِنَّ شَانِئُكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ.

٢ (٢١٥) يَسْئُلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ، قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَالْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَ بِينَ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ . . .

٤ (٣٦) . . . وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَ بِذِي ٱلْفُرْ بَيَ وَٱلْمِتَامَىٰ وَٱلْمِتَاكِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْفُرْ بَيْ وَٱلْجَارِ أَنْ اللهُ لَا يُحِبُ مَنْ كَانَ ٱللهُ اللهُ ال

٦ (١٥١) . . وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ، وَلَا تَفْتُلُوآ أَوْلَادَ ثُمْ مِّنْ إِنْلَاقِ ، نَّحْنُ نَرْ زُقْكُمْ وَ إِيَّاهُمْ . . .

١٦ (٩٠) إِنَّ ٱللَّهَ بَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآءَ ذِي ٱلْقُرْبَيٰ . . .

١٧ (٣٣) وَقَضَىٰ رَبُكَ أَلَّا تَعْبُدُواۤ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَاۤ أَوْ
كَالْهُما فَلَا تَقُل لَّهُمَا وَلَا تَنْهَوْهُما وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (٢٤) وَٱخفِضْ لَهُمَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَة وَقُل رَّبً ٱرْحَمْهُما كَمَا رَبِّيَانِي صَغِيرًا . (٢٦) وَءَاتِ ذَا ٱلْقُر بَي حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيل وَلَا تُبَذِيرًا .

- ٢٩ ( ٨ ) وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا . . .
- ٣١ (١٤) وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمَّهُ وَهْنَا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُر ۚ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ ٱلْمُصِيرُ.
- (١٥) وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ، حَلَتْهُ أُمَّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرُهًا ، وَحَلْهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاتُونَ شَهَرًا ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أُوزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَالِدَى وَأَنْ أَعْلَ صَالِحًا تَرْ ضَاهُ وَأَصْلِح لِي فِي ذُرِّيَّتِي ، إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ أَنْعَمْتُ عَلَى وَعَلَى وَالِدَى وَأَنْ أَعْلَ صَالِحًا تَرْ ضَاهُ وَأَصْلِح لِي فِي ذُرِّيَّتِي ، إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (١٦) أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوِزُ عَنْ سَيِّنَاتِهِمْ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (١٦) أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوِزُ عَنْ سَيِّنَاتِهِمْ فَيَ أَصْحَابِ ٱلْجَنَّةِ ، وَعْدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُوعَدُونَ (١٧) وَٱلَذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أَفَ اللّهِ وَعْدَ ٱلللّهِ وَيُلْكَ عَامِنْ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ وَهُمَا يَسْتَغِيمُانِ ٱلللّهُ وَيُلْكَ عَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱلللّهِ وَعْدَ اللّهِ وَعْدَ اللّهُ وَيُلِكَ عَامِنْ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ وَعْمَا يَسْتَغِيمُانِ ٱلللّهِ وَيُلْكَ عَامِنْ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ وَعْمَا يَسْتَغِيمُ اللّهُ وَيُلِكَ عَامِنْ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ وَعْدَ اللّهِ وَالْمَالِي اللّهُ وَيُلْكَ عَامِنْ إِنَّ وَعُدَالِكَ اللّهَ وَاللّهُ وَيُلْكَ عَامِنْ إِنَّ وَعْدَ اللّهُ وَلَا عَلَيْمِمُ الْقُولُ فِي أَمْ وَلَا لَا عَلَيْمُ مِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَيُلْكَ عَلَيْمُ مُ اللّهُ وَلَا فَي أَمْ وَلَا عَامِنْ إِنَّ اللّهُ اللّهُ الْمُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ وَلَا عَلَيْمُ مَ الللّهُ وَلَا عَلَيْمُ مَ اللّهُ وَاللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَوْلَا الللهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ وَلَاللْهُ اللّهُ اللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللهُ وَلَا الللّ
- ٣٣ (٤) مَا جَعَلَ ٱللهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ، وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ ٱللَّا فِي تَظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أَنْنَا ءَكُمْ ، ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ . . . (٦) . . وَأُولُواْ الْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهُاجِرِينَ . . . اللهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ . . .
- ٨٥ (٣) ٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ كُمْ مِّن نِّسَا مِيم مَّا هُنَّ أُمَّهَا يَرِمْ ، إِنْ أُمَّهَا يُهُمْ إِلَّا ٱللَّهَ فِي وَلَدْ نَهُمْ ، وَ إِنَّهُمْ لَا يَقُولُونَ مُنْ كُمْ مَن ٱلْقُولُ وَزُورًا . . .
- ٧٤) كَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوآ إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأُولَادِ كُمْ عَدُواْ لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ، وَإِنْ تَعَفُوا وَتَعَنْفَحُوا وَتَعْفُو وَتَعْفُو وَلَادُ كُمْ فَيْنَةٌ ، وَٱللهُ عِنْدَهُ وَتَعْفُو وَتَعْفُو وَتَعْفُو وَلَادُ كُمْ فَيْنَةٌ ، وَٱللهُ عِنْدَهُ أَمْوَالُكُمْ وَأُولَادُ كُمْ فَيْنَةٌ ، وَٱللهُ عَنْدَهُ أَمْوَالُكُمْ وَأُولَادُ كُمْ فَيْنَةً .
- ١٣ (٣٣) جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَمِنْ ، اَبَآئِمِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ، وَٱلْمَلَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّنْ كُلِّ بَابٍ .

- ٢٥ (٢١) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ . . .
- ٢٣) ذَ اللَّ ٱللَّذِي يُبَشِّرُ ٱللهُ عِبَادَهُ ٱللَّذِينَ وَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ ، قُل لَّآ أَسْأَ لُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا اللَّهِ وَلَيْ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱللَّذِينَ وَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ ، قُل لَّآ أَسْأَ لُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا اللَّهُ وَدَّةَ فِي ٱللَّهُ وَبَيْلًا . . .

### ( ۲۲ - العرب)

- المُنتُ عَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنهُوْنَ عَنِ ٱلمُنكَرِ وَتُوْمِنُونَ بِاللهِ . . .
   المُنكَرِ وَتُوْمِنُونَ بِاللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ، وَٱذْ كُرُوانِعْمَتَ ٱللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً وَالْمَعْرُ وَانِعْمَتَ ٱللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَا اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَا اللهِ عَلَيْكُمْ أَعْدَاءً فَا اللهِ عَلَيْكُمْ أَعْدَاءً وَكُنتُمْ عَلَى الله عَلَيْكُمْ أَعْدَاءً فَا الله عَلَيْكُمْ أَعْدَاعًا وَكُنتُمْ عَلَى الله عَلَيْكُمْ أَمَّةٌ يَدْعُونَ عَنِ اللهُ عَلَيْكُمْ تَهْ يَدْعُونَ إِللهَ عَلَيْكُمْ أَمَّةٌ يَدْعُونَ إِللهَ عَلَيْكُمْ أَمَّةٌ يَدْعُونَ إِللهَ عَلَيْكُمْ أَمَّةً يَدْعُونَ إِللهَ عَلَيْكُمْ أَمَّةً لِللهُ عَلَيْكُمْ أَمَا اللهُ عَلَيْكُمْ أَمَا الله عَلَيْكُمْ أَمَا الله عَرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱللهُ عَلَيْكُمْ . . .
- ٢ (١٤٣) وَكَذَاكِ جَمَلْنَاكُم أُمَّةً وَسَطَا لِتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُم مُ شَهِيدًا...
- ١٦ ( ٨٢ ) قَاإِنْ تَوَلَّوْا قَاإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ (٨٣) يَعْرِ فُونَ نِعْمَتَ ٱللهِ ثُمَّ أَيْنَكِرُ وَنَهَا وَأَكْثَرُ هُمُ ٱلْسَكَا فِرُونَ .
- ١٩ (٩٧) فَإِنَّمَا يَسَّرْ نَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا (٩٨) وَكُمْ أَهْلَكُنا قَبْلَهُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا .
- ٢٧ (٧٨) وَجَاهِدُوا فِي ٱللهِ حَقَّ جِهَادِهِ ، هُو َ أَجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ، مِّلَةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ، هُو سَمَّاكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَلْذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا السَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ هُو مَوْلَاكُمْ ، وَتَكُونُوا شُهَدُا ءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ، فَأَقِيمُوا ٱلصَّلُواةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ هُو مَوْلَاكُمْ ، وَتَكُونُوا شُهَرَدُ النَّصِيرُ .
- ٣٤ ( ٥ ) أَفَنَضْرِبُعَنْكُمُ الدِّكْرَ صَفْحاً أَنْ كُنْتُمْ قَوْمَاتُسْرِ فِينَ . (٢٩) بَلْ مَتَّعْتُ هَلُو الآعَوَءَا بَآءَهُمْ حَتَّىٰ جَآءُهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولُ مُبِينُ (٣٠) وَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَلذَا سِحْرٌ وَ إِنَّا بِهِ كَافِرُونَ

- ٣١) وَقَالُواُ لَوْ لَا نُزِّلَ هَـٰذَا الْقُرْءَانُ عَلَى ٰ رَجُلٍمِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (٣٢) أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَواةِ الدُّنْيَا ، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْريًا . . . .
- (٩٠) وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا ٱللهَ وَرَسُولَهُ ، سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ . (٩٧) ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْذَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ ٱللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ، وَاللهُ عَلِيمْ حَكِيمْ (٩٨) وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَ يَتَرَبُّصُ بِكُمُ ٱلدُّوٓ آئِرَ ، عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ ٱلسَّوْء ، وَٱللهُ سَمِيع عَلِيم (٩٩) وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ ٱللَّهِ وَصَلُّواتِ ٱلرَّسُولِ ، أَلَا إِنَّهَا قُرْ بَةُ لَّهُمْ ، سَيُدْخِلُهُمُ ٱللهُ فِي رَحْمَتِهِ ، إِنَّ ٱللهَ عَقُورُ رَّحِيمٌ . (١٠١) وَمَّنْ حَوْلَكُم مِّن ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ ، مَرَدُوا عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ ، نَحْنُ تَعْلَمُهُمْ ، سَنُعَلِّبُهُم مَّرَّ تَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ (١٠٢) وَءَاخَرُونَ أَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَءَاخَرَ سَيِّنَاعَسَى ٱللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْمِ ، إِنَّ ٱللهَ عَفُورُ رَّحِيمٌ (١٠٣) خُذْ مِنْ أَمْوَ الهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُ مُمْ وَيُزْ كِيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ، إِنَّ صَلُّواتُكَ سَكُنْ لَهُمْ ، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٤) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ (١٠٥)وَقُلِ أعْمَلُوافَسَيرَى ٱللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُوْمِنُونَ، وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّنُكُمْ يَمَا كُنْتُمْ ۚ تَعْمَـٰلُونَ (١٠٦) وَءَاخَرُونَ مُوْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّايَتُوبُ عَلَيْهِمْ ،وَٱللهُ عَلِيم ْ حَكِمِي (١٠٧) وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ ٱلْمُواْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْ نَآ إِلَّا ٱلْحُسْنَىٰ وَٱللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ ٱلكَاذِبُونَ (١٠٨) لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا، لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقْوَىٰ مِنْ أُوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ، فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ، وَٱللهُ يُحِبُ ٱلْمُطَهِّرِينَ (١٠٩) أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيانَهُ عَلَى تَقُوى مِنَ ٱللهِ وَر ضُوان خَيْرُ أَم مِّنْ أُسَّسَ 'بْنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُف هَارٍ فَأَنْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّم ، وَاللهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِهِينَ (١١٠) لَا يَزَالُ 'بنْيَانُهُمُ ٱلَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُو بُهُمْ ، وَأَللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٍ . (١٢٠) مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ ٱللهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأُ

- وَلَا نَصَبُ وَلَا تَعْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَلَا يَطَنُونَ مَوْطِئًا يَفِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْدُلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلُ صَالِح ، إِنَّ ٱللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ .
- (١١) سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُحَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَعَلَتْنَا آَمْوَالْنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ، يَقُولُونَ بِأَلْسِ مَن اللهِ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ فَرَّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ فَرَا اللهُ عَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً (١٣) بَلْ ظَنَفْتُمُ فَلَ ٱللهَوْءَ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا. (١٥) سَيقُولُ اللهَ عَلَيْهِ فَلَى أَلِكَ فِي قُلُو بِكُمْ وَظَنَفْتُمُ فَلَّ ٱللهَوْءَ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا. (١٥) سَيقُولُ اللهَ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ
- (١٤) قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ المَّنَا، قُل لَمْ تُوْمِنُوا وَ آكِنْ قُولُوآ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُو بِكُمْ ، وَإِنْ تُطِيعُوا ٱللهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِنْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْنًا، إِنَّ ٱللهَ غَفُورُ رَّحِيمٌ (١٧) يَمْتُونَ عَلَيْكُمْ أَنْ ٱللهَ غَفُورُ رَّحِيمٌ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ عَلَيْكُمْ أَنْ أَسْلَمُوا، قُل لَا تَمْنُوا عَلَى السَّلَامَكُمْ ، بَلِ ٱللهِ يَمُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمُ صَادِقِينَ .
- ٣٤ (١٥) لَقَدْ كَانَلِسَبَاْ فِي مَسْكَنهِمْ ءَايَةُ ،جَنَّتَان عَنْ يَمِين وَشَمَالٍ، كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ، بَلْدَةْ طَيِّبَةُ وَرَبُّ غَفُورٌ (١٦) فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَاْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَ بَدَّلْنَاهُمْ بِحَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أَ كُلِ خَمْطٍ وَأَنْلٍ وَشَيْء مِّنْ سِدْرٍ قَايِلِ (١٧) ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا ، وَهَلْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أَ كُلِ خَمْطٍ وَأَنْلٍ وَشَيْء مِّنْ سِدْرٍ قَايِلِ (١٧) ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا ، وَهَلْ نَجَازِي إِلَّا الْسَكَفُورَ (١٨) وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ اللّهَرَى اللّهِ بَارَكُنا فِيها قُرَى ظَاهِرة وَقَدَّرُنَا فِيها السَّيْرَ ، سِيرُوا فِيها لَيَالِي وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ (١٩) فَقَالُوا رَبَنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِ نَا وَظَلَمُواۤ أَنْفُسَهُمْ فَجَمَالنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُرَتَّق ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ . فَجَمَالنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُعَرَّق ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلُّ صَبَّارٍ شَكُورٍ . فَجَمَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُعَرَّق ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلُّ صَبَّارٍ شَكُورٍ .
- ١٣ (٣٦) وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَا ُهُمْ ٱلْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ، وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ،
  قُلُ إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللهَ وَلَا ٱللهَ وَلَا أَشْرِكَ بِهِ ، إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَ إِلَيْهِ مَثَابِ .

# (۲۳ - الأم)

رقم السورة والآية

٢ (٢١٣) كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللهُ ٱلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَا النَّاسِ أَمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللهُ ٱلنَّاسَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ٱوْتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ بُهُمُ لِيَحْدَ لَكُ اللهِ اللَّذِينَ ٱوْتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ بُهُمُ الْمَيْنَاتُ بَعْنَا بَيْنَهُمْ . . . (٢٥١) . . . وَلَوْ لَا دَفَعُ ٱللهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَا دَفَعُ ٱللهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَا دَفَعُ ٱللهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَٰ اللهَ ذُو فَضْلِ عَلَى ٱلْمَالَمِينَ .

٧ (٣٤) وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلْ ، فَإِذَا جَآءً أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ .

• ( ١٩ ) وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ، وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِي بَيْهَمُ وَفَي وَيْهَمُ وَفَي وَيْنَاسُ إِلَّا أُمَّةً وَسُولُ ، فَإِذَا جَآءً رَسُولُهُمْ قُضِي بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يَشَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ . (٤٧) وَلِـكُلِّ أُمَّةً وَسُولُ ، فَإِذَا جَآءً أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُ ونَ سَاعَـةً ، لَا يُظْلَمُونَ . (٤٩) . . . لِـكُلِّ أُمَّةً أُجَلُ ، إِذَا جَآءً أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُ ونَ سَاعَـةً ، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ .

## ﴿ ٢٤ - القبائل ﴾

٤٩ (١٣) يَنْأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَا كُم مِّنْ ذَكَر وَأَنْتَىٰ وَجَعَلْنَاكُم شُعُوبًا وَقَبَآ ثِلَ لِتَعَارَفُوآ . . .

( ٨٩ ) . . . وَلَا تَتَخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (٩٠) إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْهُم وَبَيْهُم مَّ أَنْ يُقَاتِلُو كُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ . . .
 مِيْهَاتَى اوْ جَآءُوكُم حَصِرَتْ صُدُورُ هُمْ أَنْ يُقَاتِلُو كُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ . . .

## ﴿ ٢٥ - التفضيل ﴾

(١٦٥) وَهُوَ ٱلَّذِي جَمَلَكُم خَلآ أَفِ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَمْضَكُم فَوْقَ بَمْضٍ دَرَجَاتٍ لَّيَبْلُو كُم فِي مَا ءَاتَا كُم . . .

١٧ (٢١) أَنْظُرُ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ، وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَغْضِيلًا.

٢١ (٧٢) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَلْقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ، وَكُلَّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ (٧٣) وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَةً يَهْدُونَ

- ٢١ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَا ۚ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَا ۚ عَالَوَ وَكَانُوا لَنَا عَالِمَ الْحَيْرِاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَا ۚ عَالِدِينَ .
- ﴿ (٩٥) لَا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ غَيْرُ أُولِى ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهُ بِأُمُوَالِهِمْ وَأَنْفُسِمِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ، وَكُلَّا وَعَدَ ٱللهُ وَأَنْفُسِمِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ، وَكُلَّا وَعَدَ ٱللهُ ٱلْمُجَاهِدِينَ بَأَمُوا لِهِمْ وَأَنْفُسِمِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ، وَكُلَّا وَعَدَ ٱللهُ ٱلْمُجَاهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيماً (٩٦) دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرةً وَرَحْمَةً . . . .
- ٣٤ (٣١) .... وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ الْقَوْلُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَضْعِفُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُوْمِنِينَ (٣٢) قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَضْعِفُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُوْمِنِينَ (٣٢) قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا لَلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكُنُ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ كَنْتُم تُحْرِمِينَ (٣٣) وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَصْعَفُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكُنُ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُ وَنَنَا أَن نَكُفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا ...
- إِلَّا اللَّهُ عَلَيْكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهاً لِيَمْكُرُوا فِيها ، وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا فِيها ، وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا فَا لَكُوا فِيها ، وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا فَا لَكَ نُولًا لِكَ نُولًا لِكَ نُولًا لِكَ أَنُوا بِمَا كَانُوا يَمْعُرُونَ . (١٢٩) وَكَذَلِكَ نُولًا يَمْكُرُونَ . (١٢٩) وَكَذَلِكَ نُولًا يَمْكُرُوا فِيها ، وَمَا يَمْكُرُونَ .
- ١٦ (٧٥) ضَرَبَ ٱللهُ مَثَلًا عَبْدًا آمْلُوكاً لَا يَقْدِنُ عَلَىٰ شَيْء وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِي مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ، هَلْ يَسْتَوُونَ ، ٱلْحَمْدُ لِلهِ ، بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٧٦) وَضَرَبَ ٱللهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْء وَهُو كَلَّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِحَيْرٍ، وَلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَلْتَ بِحَيْرٍ، هَلَ يَشْتَوِى هُو وَوَنَ نَيْا مُنْ بِالْعَدْلِ وَهُو عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ .

## ( ۲۷ - الشورى )

رقم السورة والآية

٢٦) فَمَا أُوتِيتُمُ مِّنْ شَيْء فَمَتَاعُ ٱلْحَيَواةِ ٱلدُّنْيَا ، وَمَا عِنْدَ ٱللهِ خَيْرُ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُو كَلُونَ. (٣٨) وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَواةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ .

## ﴿ ۲۷ – الشركة ﴾

٣٨ (٢١) وَهَلْ أَنَاكَ نَبَوْا الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ (٢٢) إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُدَ فَفَزِ عَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخْفَ ، خَصْمان بَعَىٰ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاُهْدِنَا إِلَى سَوَاَء السَّرَاطِ (٢٣) إِنَّ هَلْدَا آ أَخِي لَهُ تِسْعُ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِى نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكُفِلْنِيها وَعَزَّ فِي الصَّرَاطِ (٢٣) إِنَّ هَلْدَا آ أَخِي لَهُ تِسْعُ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِى نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكُفِلْنِيها وَعَزَّ فِي الصَّرَاطِ (٢٣) إِنَّ هَلْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُولِ الْعَلَاكَ وَ قَلِيلٌ مَا أُولُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٢٤ (٦١) ... لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ...

## ( ۲۸ – السلطة الشعبية )

- ( ٥٩ ) يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوآ أَطِيعُوا ٱللهُ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْكُمْ ، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْء فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللهِ وَٱلرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا .
  - ٢ (٧٤٧) . . . وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاء . . .
- ٣ (٢٦) قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلُكِ تُوْتِي ٱلْمُلُكَ مَنْ تَشَابَهِ وَتَنْزِعُ ٱلْمُلْكَ مِّمَنْ تَشَابَهِ وَتُعْزِرُ مَنْ تَشَابُهِ وَتُعْزِرُ مَنْ تَشَابُهُ وَتُعْزِرُ مَنْ تَشَابُهِ وَتُعْزِرُ مَنْ تَشَابُهُ وَتُعْزِرُ مِنْ لَكُونُ مِنْ لَهُ وَتُعْزِرُ مُنْ لَكُونُ مِنْ لَلْمُلْكُ مِنْ لَلْمُ لِللَّهُ مِنْ لَلْمُ لَا لِمُلْكُ مِنْ لَلْمُلْكُ مِنْ لَلْمُلْكُ مِنْ لَلْمُلْكُ مِنْ لَلْمُلْكُ مِنْ لَكُونُ لِللَّهُ مِنْ لَلْمُلْكُ مِنْ لَلْمُلْكُ مِنْ لِمُلْكُ مِنْ لَلْمُلْكُ مِنْ لَلْمُلْكُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لَلْمُلْكُ مِنْ لِلْمُلْكُ مِنْ لَلْمُ لِلْكُونُ مِنْ لِلْمُلْكُ مِنْ لِلْمُلْكُ مِنْ لَلْمُلْكُ مِنْ لَلْمُلْكُ مِنْ لَلْمُلْكُ مِنْ لَلْمُلْكُ مِنْ لَكُلُولُكُ مِنْ لِلْمُلْكُ مِنْ لِكُونُ لِلْكُلُكُ مِنْ لَلْمُلْكُ مِنْ لَلْمُ لَلْمُلْكُ مِمْ لَلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْمُلْكُ مِنْ لِلْمُلْكُ مِنْ لِلْلِكُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُلُولُ لِلْكُونُ لِلْكُلُولُكُ مِنْ لِلْكُلُكُ لِلْكُلُكُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُلُكُ لِلْكُلُكُ لِلْكُونُ لِلْكُلِلْكُلِكُ لِلْكُونُ لِلْكُلُولُ لِلْكُلُولُ لِلللْكُلُولُ لِلْكُونُ لِلْكُلُكُ لِلْكُونُ لِلْكُلِكُ لِلْكُلُكُ لِلْكُلُولُ لِلْكُلِكُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُلُكُ لِلْكُلُولُ لِلْكُلِلْكُ لِلْلِكُ لِلْلِكُ لِلْكُلُكُ لِلْكُلِكُ لِلْكُونُ لِلْكُلِلْكُ لِلْلِكُ لِلْلْكُلِلْكُلِكُ لِلْكُلِلْكُلِكُ لِلْلِلْكُ لِلْكُلِلْكُلِلْكُ لِلْلِلْكُلِلْكُ لِلْكُلِلْكُ لِلْلِلْكُ لِلْلِكُ لِلْلِلْكُلِلْكُلِلْكُلِلْكُلِلْكُ لِلْكُلِلْكُلِلْكُ لِلْكُلِلْكُلُولُ لِلْلِلْكُلِلْكُلُلِكُ لِلْلِلْكُلُلِكُ لِلْلِلْكُلِلْكُلِلْلِلْكُلِلْكُلِلْكُلِلْكُ لِلْكُلِلْلِلْكُلِلْلِلْكُلِلْكُلِلْلِلْلِلْلِلْكُلِلْلِلْكُلِلْلِلْلِلْلِلْكُلُلِلْكُلِلْكُلِلْلِلْلِلْكُلِلْكُلِلْكُلِلْلِلْلِلْكُلُلِلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِ
- ٤ (٨٣) وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرُ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ أَمْرُهُمْ أَمْرُهُمْ . . .

# ﴿ ٢٩ - الظلم ﴾

رقم السورة والآية

٤ (١٤٨) لَا يُحِبُ ٱللهُ ٱلْجَهْرَ بِالسُّوء مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ، وَكَانَ ٱللهُ سَمِيعاً عَلِيماً .

٢٤ (٤٠) .... إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ.

## ( ٣٠ - الجميات السرية)

٥٨ ( ٨ ) أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَهُوا عَنِ ٱلنَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَوْكَ عِيمًا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَدِّبُنَا ٱللهُ عِمَا اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَ

### ( ۳۱ – المؤامرات )

٥٨ ( ٩ ) يَانَّيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ إِذَا تَنَاجَيْتُمْ ۚ فَلَا تَنَنَاجَوْا بِالْإِنْمِ وَٱلْمُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْإِنْمِ وَٱلْمُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْإِنْمِ وَٱلْمُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْإِنْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنَ اللَّهُ عَلَيْتُوكَ مِنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لِللَّهِ مَعْشَرُونَ (١٠) إِنَّمَا ٱللَّهِ وَمَلَى ٱللهِ وَاللَّهُ عَلَيْتُوكَ مِنَ ٱللَّهُ عَلَيْتُوكَ لَ اللهُ عَلْمَ مُؤمِنُونَ .

٣٥ (١٠) ... وَٱلَّذِينَ يَمْ كُرُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، وَمَكُرُ أُولَـٰ لِكَ هُو يَبُورُ.

### ﴿ ٣٢ - النفي في البلاد ﴾

٧ (٨٤) وَإِذْ أَخْذْنَا مِيثَا قَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَ كُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيارِكُمْ أَمُّ أَقْرَرْتُمُ وَأَنْتُمُ مِّنْ دِيارِكُمْ مِّنْ دِيارِهِمْ وَأَنْتُمُ مِّنْ دِيارِهِمْ وَأَنْتُمُ مِّنْ دِيارِهِمْ وَقُو مَعْرَبُمُ عَلَيْكُمْ وَالْفُدُوانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أَسَارَى تَفَادُوهُمْ وَهُو مُحَرَّمْ عَلَيْكُمْ وَلَا مِنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِخْرَاجُهُمْ ، أَفَتُونُمِنُونَ بِبَعْضِ أَلْكِتَابٍ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ، فَمَا جَزَآه مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِخْرَاجُهُمْ ، أَفَتُونُمِنُونَ بِبَعْضِ أَلْكِتَابٍ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ، فَمَا جَزَآه مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ

- لَمْ مُنْكُمْ إِلَّا خِزْى فِي ٱلْحَيَواةِ ٱلدُّنْيَا ، وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ، وَمَا ٱللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَـُكُونَ .
- ( ٨ ) لَا يَنْهَا كُمُ اللهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ 'يُقَاتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ 'يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواۤ إِلَيْهِمْ ، إِنَّ ٱللهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ (٩) إِنَّمَا يَنْهَا كُمُ ٱللهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي وَتُقْسِطُواۤ إِلَيْهِمْ ، إِنَّ ٱللهُ عَنِ ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّنْ دِيارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى ٓ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَـ شِكَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَـ شِكَ اللهُ مَنْ دِيارِكُمُ وَظَاهَرُوا عَلَى ٓ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَـ شِكَ اللهُ عَنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَنْ دِيارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى ٓ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَـ شِكَ

# ﴿ ٣٣ - الْمِلْكُ والسَّمَلِكُ ﴾

- ٢ (٢٩) هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَـكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا...
- ٨ (١) يَسْنَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ، قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلهِ وَٱلرَّسُولِ ... (٤١) وَٱعْلَمُواۤ أَنَّماً عَنِيْتُم مِّنْ شَيْء فَأَنَّ لِللهِ وَٱلرَّسُولِ ...
   لِلْهِ مُخْسَهُ وَلِلرَّسُول وَلِذِي ٱلْقُرْ بَيْ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَا كِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ...
- ﴿ (١١١) إِنَّ ٱللهُ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ، يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَيَقَتْلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقَتَلُونَ ، وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًا فِي ٱلتَّوْرَاةِ وَٱلْإِنْجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ ، وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللهِ ، فَاسْتَنْبُشِرُوا بِبَيْعِيمُ مُ ٱلَّذِي بَايَعْتُمُ بِهِ ، وَذَلِكَ هُو ٱلْفَوْذُ ٱلْعَظِيمُ .
- ١٠ (٥٥) أَلَا إِنَّ لِلْهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ . . . (٦٦) أَلَا إِنَّ لِلهِ مَنْ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي
  - ٢٤ (٢٩) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنْ تَدْخُلُوا بِيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةً فِيها مَتَاعُ لَكُمْ ...

## ﴿ ٣٤ - الضرائب ﴾

- ٨ (٤١) وَأَعْلَمُواۤ أَنَّما عَنِيْمَ مِّنْ شَيْء فَأَنَّ لِلهِ تُحْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُوٰ بَىٰ وَٱلْيَتَاكِيٰ وَٱلْمَسَا كِينِ وَٱبْنِ السَّبِيلِ . . .
- ٥٨ (١٣) ... فَإِذْ لَمْ تَفْعَــُلُوا وَتَابَ ٱللهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَاةَ وَءَاتُوا ٱلزَّ كُواةُ وَأَطِيعُوا ٱللهُ وَرَسُولَهُ ...

- ﴿ (٢٩) قَاتِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَحْرِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱللَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ
  - ٦ (١٤١) . . . كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ، وَلَا نُسْرِفُوا . . .

## ( ٣٥ - التبرج والتزين ﴾

٧ (٣٢) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللهِ ٱلَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّرْقِ ، قُلْ هِي لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ، كَذَٰ لِكَ نَفُصِّلُ ٱلْآ يَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ .

## ( my - 17)

٨ (٦٠) وَأَعِدُوا لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّنْ قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ ثُرْ هِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللهِ وَعَدُوَّ كُمْ وَءَاخَرِينَ
 مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللهُ يَعْلَمُهُمْ ، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْء فِي سَبِيلِ ٱللهِ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمُ لَا تُعْلَمُونَ .

# ﴿ ٣٧ – روح الغزوأو الفتح ﴾

- - ١٣ (٤١) أُولَمْ يَرَوْا أَنَّا تَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا . . .
  - ٢١ (٤٤) . . . أَ فَلَا يَرَوْنَ أَنَّا مَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ ، أَفَهُمُ ٱلْغَالِبُونَ .
- ٣٩ (٣٩) أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ، وَ إِنَّ ٱللهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ (٤٠) ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَضْهُمْ بِبَعْض لَّلُدُّمَتُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْض لَّلُدِّمَتُ

- ٢٢ صَوَامِعُ وَبِيَعْ وَصَلَوَاتْ وَمَسَاجِدُ يُذْ كُرُ فِيهَا أَسْمُ ٱللهِ كَثِيرًا ، وَلَيَنْصُرَنَ ٱللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ، إِنَّ ٱللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ، إِنَّ ٱللهُ لَقَوِيٌ عَزِيزٌ (٤١) ٱلَّذِينَ إِن مَّكَنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا ٱلطَّلُواةَ وَءَاتَوُا ٱلرَّ كُواةً وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْ اعَنِ ٱلْمُنْكَرِ ، وَلِلهِ عَاقِبَةُ ٱلْأُمُودِ .
  - (٣٥) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللهَ وَٱبْتَغُوآ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

## ﴿ ١٨ – الدعوة إلى السلاح ﴾

- ٤٨ (٤) ٠٠٠ وَلِيْهِ جُنُودُ ٱلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضِ ، وَكَانَ ٱللهُ عَلِياً حَكِيماً. (٧) وَلِيْهِ جُنُودُ ٱلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضِ ، وَكَانَ ٱللهُ عَزِيزًا حَكِيماً .
- (١٩) أَجَعَلْتُمُ سِقَايَةَ ٱلْحَآجِ وَعَمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ، لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ ٱللهِ ، وَٱللهُ لَا يَهْدِىٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ (٢٠) ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ ٱللهِ ، وَأُولَـنْكَ هُمُ ٱلْفَآئِرُونَ وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ ٱللهِ ، وَأُولَـنْكَ هُمُ ٱلْفَآئِرُونَ وَبَا لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقَيمٌ (٢٢) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَعَمْ مُرْمُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْهَةً مِنْهُ وَرِضُوانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ (٢٢) خَالِدِينَ فِيهَا أَبِيمُ أَبِيلًا اللهِ عِنْدَهُ أَجْرُهُ عَظِيمٌ .
- ٢٦١) مَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفَقِونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةٌ مَّائَةٌ حَبَّةٍ ، وَٱللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءَ ، وَٱللهُ وَاسِعْ عَلِمْ .
- ١٦ (١١٠) ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوآ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ 
  رَّحِيمٌ .
- ٩ (٢٩) قَاتِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَكُمْ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ .
- ٢٩ (٦٧) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنَا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ، أَفَبَالْبِاطِلِ يُوْمِنُونَ وَبِنِعِمَةِ ٱللهِ يَكُفُرُونَ .

- ( ٨٤ ) فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ لَا ثُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ، وَحَرِّضِ ٱلْمُوْمِنِينَ ، عَسَى ٱللهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَا لَكُوْمِنِينَ ، عَسَى ٱللهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَا لَكُوْمِنِينَ ، عَسَى ٱللهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسًا وَأَشَدُ تَنْكِيلًا .
- ٨ (٦٥) يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ،إِنْ يَكُن مِّنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلِبُوا مِائتَيْنِ ، وَإِنْ يَكُن مِّنْكُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (٦٦) ٱلآنَ وَإِنْ يَكُن مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَعْلِبُوا أَلْفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (٦٦) ٱلآنَ خَفَفْ ٱللهُ عَنْكُمْ وَعَلِم أَنَ فَيكُمْ ضَعْفًا ، فَإِنْ يَكُن مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَعْلَبُوا مِائتَيْنِ ، وَإِنْ يَكُن مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَعْلَبُوا مِائتَيْنِ ، وَإِنْ يَكُن مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَعْلَبُوا مِائتَيْنِ ، وَإِنْ يَكُن مِّنْكُمْ مِّائَةٌ مَا اللهُ عَلَيْكُمْ أَلْفُ يَعْلَبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللهِ ، وَٱللهُ مَعَ ٱلطَّابِرِينَ .
- ٥٧ (١٠) وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفَقُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَلِلهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَا وَالْأَرْضِ ، لَا يَسْتَوِى مِنْكُم مَّنْ أَنفَقَ مِنْ قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَاتَلُوا ، أُولَـ يُلِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا ، وَكُلَّا وَحُلَّا وَعَدَ ٱللهُ ٱلْحُسْنَىٰ ، وَٱللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ .
- وَى سَبِيلِ اللهِ الذِّينَ كَيْقَتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتْ ، بَلْ أُحْيَا وَلَكِنْ لَا تَشْهُرُ وَنَ . (١٩٠) وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الذِّينَ كَيْقَتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ الذّينَ اللهُ الذّينَ اللهُ اللهُ عَدْرِينَ اللهُ اللهُ

أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢١٨) إِنَّ ٱلَّذِينَ وَامَّنُوا وَٱلَّذِينَ هَاجَرُ وا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيل أللهِ أُولَنْكَ يَرْ جُونَ رَحْمَتَ ٱللهِ ، وَٱللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ . (٢٤٤) وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللهُ تَسْمِيعُ عَلِيمٌ. (٢٤٦) أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَآئِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ، قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا ، قَالُوا وَمَا لَنَا ۚ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَا أَنِينا ، فَلَمَّا كُتِب عَلَيْهِمُ ٱلْقِيَالُ تَوَلُّواْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ، وَاللهُ عَلِيم إِلظَّالِمِينَ (٢٤٧) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيَّهُمْ إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا، قَالُوآ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ ، قَالَ إِنَّ ٱللَّهُ ٱصْطَفَاهُ عَلَيْكُم وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِينِمِ ، وَٱللهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَامَه ، وَأَللهُ وَاسِع عَلِيم . (٢٤٩) فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهْرٍ فَمَنْ شُرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي ۖ إِلَّا مَنِ أُغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ، فَشَرِ بُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ، فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِحَالُوتَ وَجُنُودِهِ ، قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُونَ أُنَّهُم مُّلَاقُوا ٱللهِ كُمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ ٱللهِ ، وَٱللهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ (٢٥٠) وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُو دِهِ قَالُوا رَبَّنَآ أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَٱنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ (٢٥١) فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ ٱللهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَءَانَاهُ ٱللهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَامَه، وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَ ٱللهَ ذُو فَضْلِ عَلَى ٱلْقَالَمِينَ (٢٥٢) تِلْكَ ءَايَاتُ ٱللهِ نَتْـ لُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ، وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ . (٢٦١) مَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنْفَقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ كَمَثَلِ حَبَّةً أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٍ ، وَٱللهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءٍ ، وَٱللهُ وَاللهِ عَلَيْمٌ.

﴿ (٧٤) فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَواٰةَ ٱلدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ، وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِياً (٥٥) وَمَا لَـكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَيَقُتُلُ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِياً (٥٥) وَمَا لَـكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَٱلنِّسَاءَ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آخْرِجْنَا مِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ وَٱلْمِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آخْرِجْنَا مِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ الْقَرْيَةِ الْفَالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْمَل لَنَا مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا وَٱجْمَل لَنَا مِن لَدُنْكَ نَصِيرًا (٢٦) ٱلذَّينَ ءَامَنُوا

يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ ، فَقَاتِلُوا أَوْلِيَا الشَّيْطَانِ، وَالَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَواةَ وَاللَّهُ اللهِ اللَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّونَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللهِ أَوْ الصَّلَواة وَالتُوا الزَّكُوةَ وَلَمَّ كُتِبَعَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشُونَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ، وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْ لَا أَخَرْ تَنَا إِلَى آئِنَا إِلَى الْدُوتُ مَتَاعُ اللهُ نَيا وَلَا تَظْلَمُونَ فَتِيلًا . (٧٨) أَيْنَا تَسْكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمُوتُ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا . (٧٨) أَيْنَا تَسْكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمُوتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةً . . . . .

(٢٠) يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ أَطِيعُوا ٱللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَأَنْتُم ۚ تَسْمَعُونَ (٢١) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (٢٢) إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِنْدَ ٱللهِ ٱلصُّمْ ٱلبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (٢٣) وَلَوْ عَلِمَ ٱللهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ ، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْاْ وَهُمُّعْدِ ضُونَ (٢٤) يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ٤ امَّنُوا ٱسْتَجِيبُوا للهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ، وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءُ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ (٢٥) وَأُتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُم خَآصَّةً ، وَأُعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (٢٦) وَٱذْ كُرُوآ إِذْ أَنْتُمْ ۚ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَالوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. (٣٩) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينَ كُلُّهُ لِلهِ، قَإِنِ ٱنْتَهَوْ أَ فَإِنَّ ٱللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٤٠) وَإِنْ تَوَلُّواْ فَأَعْلَمُوآ أَنَّ ٱللهَ مَوْلَا كُمْ ، نِعْ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلْنَصِيرُ . (٤٦) وَأَطِيعُوا ٱللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأُصْبِرُوآ ، إِنَّ ٱللهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ (٤٧)وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرِ ثَنَاءَ ٱلنَّاسِ وَبَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ ، وَٱللهُ عِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطُ (٤٨) وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّـكُمْ ، وَلَمَا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَـكُصَ هَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيٓ، مَّنْـكُمْ إِنِّي ۖ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي ٓ أَخَافُ ٱللَّهَ ، وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ . (٥٥) إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِنْدَ ٱللهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٥٦) ٱلَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ في كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ (٥٧) فَإِمَّا تَثَقْفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّ كَّرُونَ. (٥٩) وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوآ ، إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ (٩٠) وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم

- أَنْ قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللهِ وَعَدُوًّ كُمْ وَءَاخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ
  لا تَعْلَمُونَ مَهُ ٱللهُ يَعْلَمُهُمْ ، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْء فِي سَبِيلِ ٱللهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمُ لَا تُظْلَمُونَ .
- الْحَرَامِ فَمَا اَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ، إِنَّ اللهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدَّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْمَحْرَامِ فَمَا اَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ، إِنَّ اللهِ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (٨) كَيْفَ وَإِنْ يَظْهُرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْفُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَاذِمَةً ، يُوضُونَكُمْ إِلَّوْاهِهِمْ وَتَأْتِي فُلُوهُمْ وَالْمُوا فَاسْفُونَ (٩) اَسْتَرَوْا بِنَايَاتِ اللهِ ثَمِناً قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ، إِنَّهُمْ سَاءَ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ اللهِ فَاسِقُونَ (٩) لَا يَرْفَبُونَ فِي مُونُمِنِ إِلَّا وَلَا ذَمَّةً ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ (١١) فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الْصَلَوْةَ وَءَاتُوا الزَّكُمُ فِي مُونِينِ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ (١١) فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الْصَلَوْةَ وَءَاتُوا الزَّكُمُ وَمُؤْمِنِ إِلَّا وَقَامُوا فِي دِينِكُمْ وَفَعُوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ لَنْ اللهُ الْمَاتِ اللهِ وَلَا يَسْتَعْرُونَ وَوْمَ مُونِينِ لَا اللهُ الْمَعْتُونَ وَوْمَا نَسْجُهُمْ وَمُعُوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ لَهُمْ لَكُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ وَمُعُوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ لَكُمْ اللهُ اللهُ
  - ٢٢ (٣٩) ٠٠٠ وَإِنَّ ٱللهُ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ (٤٠) ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقِي إِلَّا أَنْ أَنْ وَصَلَوَاتُ يَقُولُوا رَبُّنَا ٱللهُ ، وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَهُ دِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعَ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْ كُرُ فِيهَا ٱللهُ ٱللهِ كَثِيرًا ، وَلَيَنْصُرَنَّ ٱللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ، إِنَّ ٱللهَ لَقَوِيٌ عَزِيزٌ . وَمَسَاجِدُ يُذْ كُرُ فِيهَا ٱللهُ ٱللهِ كَثِيرًا ، وَلَيَنْصُرَنَّ ٱللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ، إِنَّ ٱللهَ لَقَوِيٌ عَزِيزٌ . (٨٥) وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ ثُمَّ قُتِلُواۤ أَوْ مَاتُوا لَيَوْزُ وَقَهُمُ ٱللهُ رِزْقًا حَسَنًا ، وَإِنَّ ٱللهَ لَهُ مِنْ يَلُولُ وَقَا لَكُورُ وَقًا حَسَنًا ، وَإِنَّ ٱلللهَ لَهُ وَخَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ .

- ٣٣ (٢١) لَقَدْ كَانَ لَكُم فِي رَسُولِ ٱللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْ جُواْ ٱللهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللهُ كَانَ يَرْ جُواْ ٱللهَ وَالْيَوْمَ ٱلْآخِرَ اللهُ وَصَدَقَ ٱللهُ كَثِيراً (٢٢) وَلَمَّا رَأَى ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابِ قَالُوا هَاذَا مَا وَعَدَ نَا ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ مَ وَمَازَادَهُم إِلَّآ إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. (٢٥) وَرَدَّ ٱللهُ ٱلذَّيْنَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، وَكَانَ ٱللهُ قوينًا عَزِيزاً .
- ٨٤ (١٨) لَقَدْ رَضِى اللهُ عَنِ الْمُوْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ قَعَلِمَ مَافِي قَلُو بِهِمْ فَأْنُولَ السَّكِينَة عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَقَحًا قَرِيبًا (١٩) وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ، وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (٢٠) وَعَدَ كُرُ اللهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ اللهُ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِى النَّاسِ عَنْسَكُمْ وَلِيتَكُونَ عَلَيةً لِلْمُوْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (٢١) وَأُخْرَىٰ لَمْ تَفْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ وَلِيتَكُونَ عَلَيةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمُ مِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (٢١) وَأُخْرَىٰ لَمْ تَفْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَعَالَى اللهُ عَلَيْهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

- الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْى مَعْكُوفاً أَنْ يَبْلُغَ تَحِلّهُ ، وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآلَا مُوْمِنَاتَ لَمَّ تَعْمُ مَنْهُم مَّعْرَّةٌ يِغَيْرِ عِلْمٍ ، لِيَدْخِلَ الله فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَآهِ ، لَوْ تَوْ يَلُو لِعَذَّ بْنَا اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أليماً (٢٦) إِذْ جَعَلَ اللّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ لَوْ تَوْيَلُوا لَعَذَّ بْنَا اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أليماً (٢٦) إِذْ جَعَلَ اللّهِ مِن كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَيَّة الْجَاهِلِيَّة فَأَنْولَ الله سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُوْمِنِينَ وَأَلْوَمَهُمْ كَلِمَةَ الْحَمِيَّةَ حَيَّة الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْولَ الله سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُوْمِنِينَ وَأَلْوَمَهُمْ كَلِمَةَ اللّهُ مِن وَاللّهُ مِكْلِ شَيْءَ عَلِياً (٢٧) لَقَدْ صَدَقَ الله وَكَالَ الله وَكَانَ الله عَلَى الله عليها والمُعَلِيقِ فَا الله والله والمؤلّم والله وال
- ٥٧ (٢٥) . . . وَأَنْزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، وَلَمْنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ،
- ٥٩ (٢) هُو ٱلَّذِي أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكَتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأُوّلِ ٱلْحَشْرِ ، مَا ظَنَدْتُمُ أَلَهُ وَنَ يَضُونُهُم مِّنَ ٱللهِ فَأَتَاهُمُ ٱللهُ مِنْ حَيْثُ آمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فَى قَلُو بِهِمُ ٱلرُّعْبَ ، يُحْرِبُونَ بَيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُولِمِينِ فَاعْتَبِرُوا يَآ أُولِى ٱلْأَبْصَارِ فِى قُلُو بِهِمُ ٱلرُّعْبَ ، يُحْرِبُونَ بَيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُولِمِينِ فَاعْتَبِرُوا يَآ أُولِى ٱلْأَبْصَارِ (٣) وَلَوْ يَهُمُ فِي ٱللَّانِيا وَلَهُمْ فِي ٱللَّاخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ وَلَى وَلَا يَعْبَرُوا يَآ أُولِي ٱللهَّ وَرَسُولُهُ ، وَمَنْ يُشَاقً ٱللهَ وَلِيُحْرِي ٱللهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ (٥) مَا فَطَعْتُم مِّنَ لِينَةً أَوْ تَرَكْتُنُوهَا فَآئِمَةً عَلَى آصُولُها فَيإِذْنِ ٱلللهِ وَلِيُحْزِى ٱللهِ وَلِيُحْزِى ٱللهُ مَلْكَابِ لَيْنَ أَخْرِجُمُ لَا يَعْلَى أَلْكِنَابِ لَيْنَ ٱلْحَرِجُولَ الْمَعْرَبُهُمْ اللّهِ مَلْ الْكِنَابِ لَيْنَ أَخْرِجُمُ لَكُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱللّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكَتَابِ لَيْنَ أُخْرِجُمُ لَيَولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱللّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكَتَابِ لَيْنَ أَخْرِجُمُ لَيَولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱللّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكَتَابِ لَيْنَ أَخْرِجُمُ لَيَولُونَ الْمُؤْولُونَ لِإِخْوانِهِمُ أُلِينَ قُوتِلْتُمُ لَنَامُ لَيْمِهُ لَيْفَرُونَ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَولُولِهُمْ وَلَيْنَ اللّهِ مُولِولًا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَيْنَ الْمُؤْمِولَةُ مَلْ اللّهُ مِنْ اللّهِ ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَدُولُولُ لَا يَعْقَلُونَ . (١٢) لَكُنْ أَنْمُ مُ أَعْدُولُهُمْ وَلَوْنَ اللّهُ مِنْ اللّهِ ، ذَلِكَ بِأَنْهُمُ وَلَوْنَ اللّهُ مِنْ وَرَاءَ جُدُر ، بَأَسُهُمْ بَيْنَهُمُ شَدِيدٌ ، وَلَيْ يَعْمُونَ الْمُؤْمِدُ اللّهَ مُنْ اللّهِ مُولُولُهُمْ مُؤْمُولُولُولُ مُنْ اللّهِ مَا وَلُولُولُهُمْ مُنْ اللّهُ مُؤْمُ لَلْهُ وَلَوْنَ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ وَلَاكُ مُؤْمُونُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَلُولُ اللّهُ وَلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ ولَالِكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ وَلَا اللّهُ اللّه
  - ٢ (٥٨) وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُوا هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَغَدًا وَٱدْخُلُوا ٱلْبَابَ اللَّهِ مِنْ شِئْتُمْ وَغَدًا وَٱدْخُلُوا ٱلْبَابَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّا اللَّلْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللَّهُ ا

﴿ ظَلَمُوا قَوْلًا غَـيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآء بِمَا كَانُوا يَفْشُقُونَ .

# ﴿ ٣٩ – الأشهر الحرم)

٩ (١) بَرَآءَ قُ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدَتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ (٢) فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُواۤ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللهِ وَأَنَّ اللهَ مُعْزِى الْكَا فِرِينَ (٣) وَأَذَانٌ مِّنَ اللهُ وَرَسُولِهِ إِلَى النّاسِ يَوْمَ الْحَجَّ الْأَكْبُرِ أَنَّ اللهَ بَرِيَ لا مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ، فَإِنْ تُبْمُ فَهُو خَيْرُ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاعْلَمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٢ (١٩٤) ٱلشَّهْرُ ٱلْحَرَامُ بِالشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ . . . (٢١٧) يَسْئُلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ

- تَتَالَ فِيهِ ، قُلْ قِتَالُ فِيهِ كَبِير ، وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ وَكُفْر لِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ ٱللهِ . . .
- ٥ (٢) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحِلُّوا شَعَا ثِرَ ٱللهِ وَلَا ٱلثَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدْى وَلَا ٱلْفَلَا ثِيدَ وَلَا ءَا مِّينَ الْحَرَامَ وَلَا ٱللهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ وَالْقَلَا مِّن رَبِّهِمْ وَرِضُواناً ... (٩٧) جَعَلَ ٱللهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدْى وَٱلْقَلَا يَد ...

## ( + 3 - Ilemidis )

# (١١) - تعاليم حربية)

## - التجنيد -

- ﴿ (٩٥) لَا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِى ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهُ إِلَمُوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ، وَكُلَّا وَعَدَ ٱللهُ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ، وَكُلَّا وَعَدَ ٱللهُ ٱلْمُحَاهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيماً . (١٠٠) وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللهِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ اللهِ يَجِدْ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَما كَثِيرًا وَسَعَةً ، وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يَدُر كُهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللهِ ، وَكَانَ ٱللهُ عَفُورًا رَّجِماً .
- ٨ (٧٤) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَـدُوا فِي سَبِيـلِ ٱللهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَوْاْ وَنَصَرُوآ أُولَـنَكَ هُمُ ٱللهُوْمِنُونَ حَقًّا ، لَهُم مَّغْفِرَ ۚ وَرِزْقُ كَرِيمُ ﴿(٧٥) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَامُ مَعْفِرَ أَ وَرِزْقُ كَرِيمُ ﴿(٧٥) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَامُ مَعْمَمُ فَأُولَىٰ بِيمَ شَلِ فَي كِتَابِ ٱللهِ ، إِنَّ ٱللهَ مَعْمَمُ فَأُولَىٰ بِيمَ شَلْ هَى عَلَمُ مَ عَلِيمٌ .

٩ (١٢٢) وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَا فَةً ، فَلَوْ لَا نَفْرَ مِّنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَا نِفَةٌ لِيتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواۤ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ .

١٧) لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ ٢٠٠٠

## ﴿ الأنظمة والقوانين ﴾

- إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَتَبَيّنُوا وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى ٓ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُولُمِناً تَبْتَغُونَ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَتَبَيّنُوا وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى ٓ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُولُمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَواٰةِ ٱللهُ عَلَيْكُمْ عَيْدَ ٱللهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةٌ ، كَذَلِكَ كُنْتُم مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ ٱللهُ عَلَيْكُمْ فَعَنَّ ٱللهُ عَلَيْكُمْ فَعَنَّ ٱللهُ عَلَيْكُمْ فَعَنَّ ٱللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيّنُوا ، إِنَّ ٱللهُ عَلَيْكُمْ فَعَنْ ٱللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيّنُوا ، إِنَّ ٱللهُ عَلَيْكُمْ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللهِ مَالاً يَرْجُونَ ، وَكَانَ ٱللهُ عَلَيْكُمْ عَلْ لَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ، وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللهِ مَالَا يَرْجُونَ ، وَكَانَ ٱللهُ عَلِياً حَكِماً .
- أَيْمُ اللَّذِينَ عَامَنُواۤ إِذَا لَقِيمُ اللّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلَاتُولُوهُمُ الْأَدْبَارَ (١٦) وَمَن يُولَهُمْ يَوْمَنْذِ دُرُوهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقَيْما اللَّهِ مِنَ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ، وَبِئْسَ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقَيْما أَوْ مُتَحَبِّراً إِلَى فِئَة فَقَدْ بَاء بِغَضَبِ مِّنَ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ، وَبِئْسَ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ، وَبِئْسَ الْمُصِيرُ (١٧) فَلَمْ تَقْتَلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ ، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهَ رَحَى ، الْمُصِيرُ (١٧) فَلَمْ تَقْتَلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ ، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهَ رَحَى ، وَلَيْسِرُ اللهَ اللَّهُ مَا اللهَ عَلَيْهُ مَا وَاللَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَا نَبِدُ إِلَّهُمْ عَلَى سَوّاء ، إِنَّ اللهَ لَا يُحِبّ اللَّهُ عَلَيْهُ فَا نَبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوّاء ، إِنَّ اللهَ لَا يُحِبّ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَا نَبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوّاء ، إِنَّ اللهَ لَا يُحِبّ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل
- ١٦) وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْقليمُ (٦٢) وَإِنْ يَدُوآ أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللهُ ، هُوَ الَّذِي ٓ أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُواْمِنِينَ (٦٣) وَأَلَّفَ يُرِيدُوآ أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللهُ ، هُوَ الَّذِي ٓ أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُواْمِنِينَ (٦٣) وَأَلَّفَ

- أَيْنَ قُلُوبِهِمْ ، لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَقْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَسِكِنَ ٱللهَ أَلَّنَ بَيْنَهُمُ ، إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (١٤) يَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللهُ وَمَنِ ٱتَبْعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ .
  (٦٧) مَا كَانَ لِنَهِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَىٰ يُمْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ ، تُريدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنيا وَاللهُ يُريدُ ٱلْآخِرة ، وَٱللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٦٨) لَوْ لَا كِتَابٌ مِّنَ ٱللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ .
- وَاللَّهُ عَلَا جَزَآهِ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱلله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوآ أَوْ يُصَّلَّبُوآ أَوْ يُصَّلَّبُوآ أَوْ يُصَلَّبُوآ أَوْ يُنفُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ، ذَلِكَ لَهُمْ خِزْ يُ فِي ٱلدُّنيا ، وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٤) إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ، فَاعْلَمُوآ أَنَّ ٱللهُ عَنُورٌ رَاحِيمٌ .

#### (قصر الصلاة وقت الحرب)

النفي المستخرس ال

# (۲۶ – أشرار الجند)

رقم السورة والآية

﴿ (٧٢) وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّبُطَّنَنَ فَإِنْ أَصَابَتُكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْمَ اللهُ عَلَى ۚ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا (٧٧) وَلَيْن أَصَابَكُمْ فَصْلُ مِّن اللهِ لَيَقُولَنَّ كَأْن لَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

٩ (٣٨) يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفُرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اثَا قَالَمُ إِلَى الْأَرْضِ ، أَرَضِيمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اثَا قَالَمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (٤٥) إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتْ قُلُو بُهُمْ فَهُمْ فِي رَبْهِمْ يَتَرَدُّدُونَ (٤٦) وَلَوْ أَرَادُوا ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كُرِهَ ٱللهُ ٱنْبِعَاتَهُمْ فَتَبَطَّهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُدُوا مَعَ ٱلْقَاعِدِينَ (٤٧) لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأُوْضَعُوا خِلَا لَكُمْ يَبْنُو نَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ ، وَأَثْلُهُ عَلَيمْ بِالظَّالِمِينَ (٤٨) لَقَد ٱبْتَغَوُّا ٱلْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّىٰ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ (٤٩) وَوِنْهُم مِّنْ يَقُولُ ٱثْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي ۖ ، أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُوا ، وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ (٥٠) إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةُ تَسُونُهُمْ ، وَ إِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذُ نَآ أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ (٥١) قُل لَّنْ يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ، وَعَلَى ٱللهِ فَلْيَتُو كُلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ (٥٢) قُلْ هَلْ تَرَبَّضُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَيْنِ ، وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ ٱللهُ بِعَذَابِ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِيناً ، فَتَرَبَّصُوآ إِنَّا مَعَكُم مُتَرَبِّصُونَ (٥٣) قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّنْ يُتَفَبَّلَ مِنْكُمْ ، إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ (٥٤) وَمَا مَنْعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوٰةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّاوَهُمْ كَارِهُونَ (٥٥) فَلَا تُمْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُمْ ، إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللهُ لِيُعَدِّبَهُمْ بِهَا فِي ٱلْحَيَواةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (٥٦) وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا مُم مُّنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ (٥٧) لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَـًّا أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ . (٨١) فَرِحَ ٱلْمُخَلَّقُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللهِ وَكَرِهُوآ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي ٱلحُوِّ ، قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًا ، لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ (٨٢) فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُواكَثِيرًا جَزَآء بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٨٣) فَإِن رَّجَعَكَ ٱللهُ إِلَى طَآ نِفَةٍ مِّهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تَقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًا ، إِنَّكُمْ وَضِيتُم مِالْقُعُودِ أُوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ ٱلْخَالِفِينَ (٨٤) وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَثُمُ عَلَى قَبْرِهِ ، إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُو لِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ . (٨٦) وَ إِذَآ أُنْزِ لَتْ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُو لِهِ ٱسْتَأْذَنَكَ أُولُوا ٱلطُّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا كَنَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ (٨٧) رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوامَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ

9

- و (٨٨) الكين الرّسُولُ وَالَّذِينَ وَامَنُوا مَمَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَ الِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ، وَأُولَـ اللهُ الْهَمُ الْخَيْراتُ ، وَأُولَـ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدِي مِنْ تَحْتِيا الْأَمْهِارُ خَالِدِينَ فِيها ، وَالْعَلَى الْقَوْرُ الْقَطْمُ . (٩٩) أَعَدَّ اللهُ لَهِمْ جَنَّات بَجْدِي مِنْ تَحْتِيا الْأَمْهِارُ خَالِدِينَ فِيها ، وَلَا عَلَى الْقَوْرُ الْقَوْرُ الْقَطْمُ . (٩٩) اللهُ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلِ ، وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِمْ (٩٣) وَلاَ عَلَى اللّهِ مِنْ اللهِ وَرَسُولِهِ ، مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلِ ، وَاللهُ عَفُورٌ رَحِمْ (٩٣) وَلاَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَرَسُولِهِ ، مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلِ ، وَاللهُ عَقْدِهِ وَلَوْا وَأَعْنَهُمْ تَغِيضُ مِنَ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا
- ٣٣ (٩) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْ كُرُوا نِهْمَة ٱللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ، وَكَانَ ٱللهُ بِمَا تَهْمَلُونَ بَصِيراً (١٠) إِذْ جَآءَوكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاعَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللهِ ٱلظُنُونَا (١١) هُنَالِكَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاعَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللهِ ٱلظُنُونَا (١١) هُنَالِكَ ٱبْتُهِ إِلَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غَرُورًا (١٣) وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ مَّا وَيَعْتَى اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا (١٣) وَإِذْ قَالَت طَآئِقَةٌ مِّنْهُمُ مُنَالُولَ مَنْ وَكُونَ وَاللَّهُ مِنْ أَنْفُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِمَ بِعَوْرَةٍ ، إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا (١٤) وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ شُئِلُوا ٱلْفِتْنَةَ لَا تَوْهَا وَمَا تَلَبَعُولُونَ إِلَّا يُولُونَ إِلَّا يَوْرَةٌ وَمَا هِمَ بِعَوْرَةٍ ، إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا (١٤) وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ شُئِلُوا ٱلْفِيْنَةَ لَا تَوْهَا وَمَاتَلَبَمُوا يَعْهُ وَكُونَ إِلَّا يَسِيراً (١٥) وَلَقَدْ كَآنُوا عَاهَدُوا ٱللهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ ٱلْأَوْنَ ٱلْأَوْنَ ٱلْأَوْنَ ٱلْأَوْنَ ٱلْأَوْنَ الْأَوْنَ الْأَوْنَ الْأَوْنَ الْأَوْنَ الْأَوْنَ الْأَوْنَ الْأَلَونَ الْكُونَ عَهْدُ ٱلللهِ بِيَا إِلَّا يَسِيراً (١٥) وَلَقَدْ كَآنُوا عَاهَدُوا ٱلللهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ ٱلْأَوْنَ ٱلْأَوْنَ الْكُونَ عَهْدُ ٱلللهِ اللَّهُ مِنْ اللهُ اللَّهُ مِنْ قَوْلُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ قَالُولُونَ اللَّهُ مُنْ وَلَاللَّهُ مِنْ وَلَالَ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَلَى اللَّهُ مُنْ أَوْلُولُونَ اللَّهُ مُنْ أَلَوا عَلَالَ عَلَيْدُوا الللّهُ مُنْ أَلَقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللْهُ الللّهُ الللّ

**ent** 

مَسْئُولًا (١٦) قُل لَّنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمُوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تَمَتَّمُونَ إِلَّا فَلِيلًا (١٧) قُلْ مَنْ ذَا اللّذِي يَعْصُمُ مُّ مِّنَ اللهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوّاً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ سُوّاً أَوْ اللهِ وَلِيّا وَلَا نَصِيراً (١٨) قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الْمُمُوِّ قِينَ مِنْ مُن مُن مُونِ اللهِ وَلِيّا وَلَا نَصِيراً (١٨) قَدْ يَعْلَمُ اللهُ المُمُوِّ قِينَ مِنْ مُن مُونِ اللهِ وَلِيّا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلّا قَلِيلًا (١٩) أَشِحَةً عَلَيْكُم ، فَإِذَا جَآء النّحَوْفُ لَا لِإِخْوَانِهِم هُمُ اللهُ اللهُ

## ( ۲۳ - معجزات حرية )

أَكُمَا أَخْرَ جَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُوْمِنِينَ كَكَارِ هُونَ (٢) يُجَادِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعْدُ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّما يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (٧) وَ إِذْ يَعِدُ كُمُ ٱللهُ إِحْدَى ٱلطَّآئِمَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ ٱللهُ أَنْ يُحِقَ ٱلْحَقَّ وَيُبِيلُ ٱلْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهِ ٱللهُ أَنْ يُحِقَ الْحَقَّ وَيُبِيلُ ٱلْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهِ ٱللهُ أَنْ يُحِقَ الْحَقَّ وَيُبِيلُ ٱللهَا الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهِ ٱللهُ أَنْ يُحِقَ الْحَقَّ وَيُبِيلُ اللهَاطِلَ وَلَوْ كَرِهِ ٱللهُ عُرْمُونَ اللهَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهِ ٱللهُ عَلَى الْمَعْرِمُونَ اللهَ عَلَى الْمُعْرَمُونَ وَيَعْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَا فِرِينَ (٨) لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَيُبْلِلُ ٱللهَاكِلُ وَلَوْ كَرِهِ ٱللهُومِ مُونَ الْحَقَّ بَكُمْ وَمَا ٱللّهُ إِلّا مِنْ عِنْدُ ٱللهُ وَيَنْ اللهَ عَلَى اللّهَ وَيَعْلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَيَعْلَى اللهُ ا

٩ (٢٥) لَقَدْ نَصَرَ كُمُ ٱللهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْ كُمْ كَثْرَتُ كُمْ فَلَمْ تُغُنِ عَنْكُمْ

مَّ شَيْنًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ مِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْنَمُ مُّدْبِرِينَ (٢٦) ثُمَّ أَنْزَلَ ٱللهُ سَكِينَتهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُوْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَـذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا، وَذَلِكَ جَزَالَهُ ٱلْمُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُومِنِينَ وَأَنْهُ مَنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءَ ، وَٱللهُ عَفُورٌ وَذَلِكَ جَزَالَهُ ٱللهُ عَنْ يَتُوبُ ٱللهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءَ ، وَٱللهُ عَفُورٌ وَحَيْمَ . رَحْمِيمٌ .

#### ( ٤٤ - النصر )

- ﴿ (١٣) قَدْ كَانَ لَكُمْ عَالَيْهُ فِي فِئْتَيْنِ الْتَقْتَا ، فِيْهُ تَقْاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَخْرَى كَا فِرَةٌ بِرَوْنَهُم مَّمُ مُنْ مَ الْمُوْمِنُونَ وَأَكُوهُ الْمُلْسَوْدِ مَن يَشَاهِ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لَأُولِي الْأَبْصَادِ . (١١٠) . . . وَلَوْ عَلَمْ الْمُوْمِنُونَ وَأَكُوهُ الْفَاسِقُونَ (١١١) لَنْ يَضُرُّ وَكُمْ إِلَا أَذَى ، وَ إِنْ ثُيقاتِلُوكُمْ يُولُّوكُمُ الْأَدْبَارَهُمُ الْمُوْمِنُونَ وَأَكُوهُ الْفَاسِقُونَ فَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تَبَوِّى اللهُ وَإِنْ ثُيقاتِلُوكُمْ يُولُّوكُمُ اللهُ مَيْمَ اللهُ مَنْ الْمَوْمِنُونَ وَأَكُمُ اللهُ مَنْ الْمَوْمِنُونَ (١٢٢) إِذْ هَمَّتْ طَآتُهُم اللهُ اللهُ وَاللهُ مَ النَّهُمَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَ النَّهُمَا ، وَعَلَى اللهُ فَاللهُ وَاللهُ وَلْمُ اللهُ وَاللهُ وَلَوْ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَالْمُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْمُ وَاللهُ وَالْمُونَ وَاللهُ وَالْمُونَ وَاللهُ اللهُولِي اللهُ وَاللهُ وَالله
- (١٩) إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَآءَ كُمُ ٱلْفَتْحُ ، وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ، وَإِنْ تَعُودُوا نَعَدْ وَلَنْ تُغْنِى عَنْ مَا وَأَنْ ٱللهُ مَعَ ٱلْمُومْمِنِينَ . (٢٤) إِذْ أَنْتُمْ وَالْمَدُوةِ ٱلدُّنْيَاوَهُمْ عَنْ مَلْعُدُوةِ ٱلْقُنْمَ وَالْوَ مَنْ مَا وَلَوْ تَوَاعَدَتُم لَاخْتَلَفْتُم وَ الْمُعْدُوةِ ٱلدُّنْيَاوَهُمْ بِالْعُدُوةِ ٱلْقُصُوى وَٱلرَّ كُبُ أَسْفَلَ مِنْ كُمْ ، وَلَوْ تَوَاعَدَتُم لَاخْتَلَفْتُم وَ الْمِيعَادِ وَلَكِن لِيقَضِي بِالْعُدُوةِ ٱلْقُصُوى وَٱلرَّ كُبُ أَسْفَلَ مِنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ ، وَيَحْيَى مَنْ حَى عَنْ بَيِّنَةٍ ، وَإِنَّ ٱلله لَسَمِيع الله أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لَيَهْكِ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ ، وَيَحْيَى مَنْ حَى عَنْ بَيِّنَةٍ ، وَإِنَّ ٱلله لَسَمِيع عَلَيْمَ وَلَوْ أَرَا كَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُم وَلَا تَعْمُ فِي الْأَمْرِ عَلَى مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ ، وَيَحْيَى مَنْ حَى عَنْ بَيِّنَةٍ ، وَإِنَّ ٱللهُ لَسَمِيع عَلَيْمَ وَلَوْ أَرَا كُهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُم وَلَا لَيْمَ فَى مَنَامِكَ قَلِيلًا، وَلَوْ أَرَا كَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُم وَلَتَنَازَعْتُم فَى الْأَمْرِ عَلَيْمَ فَى مَنَامِكَ قَلِيلًا، وَلَوْ أَرَا كَهُمْ كَثِيرًا لَقَشِلْتُم وَلَتَنَازَعْتُم فَى اللّه مِنْ حَلَى مَنْ عَلَيْهِ اللّه مَنْ عَلَيْلًا وَلَوْ أَرَا كَهُمْ كَثِيرًا لَقَشِلْتُم وَلَوْ أَرَا كُهُمْ كَثِيرًا لَقَشِلْتُ وَلَتَنَازَعْتُم فَى اللّه مَنْ عَلَى اللّه وَلَوْ أَرَا كُومُ مَا لَكُولُ اللّهُ عَلَى اللّه وَلَوْ أَرَا كُومُ مَا الله وَلَوْ أَرَا كُومُ اللّهُ الْمَلْقِيلَا وَلَوْ الْمَالِقُلُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّه مَنْ عَلَيْكُمْ اللهُ الله الله مَنْ عَنْ بَيْنَا وَالْمَالَةُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الله

- أَنْ الله سَلَم إِنَّه عَلِيم بِذَاتِ الصُّدُورِ (٤٤) وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُم فِي أَعْيَنِكُم قَلِيلًا وَالْمَدُورِ (٤٤) وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُم فِي أَعْيُنِكُم قَلِيلًا وَيُعَلِّلُهُ مَا أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ، وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ اللهُ مُورُ (٤٥) يَا أَيُهَا الله وَيُعَلِّلُه مَا الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ الل
- ٣٣ (٢٦) وَأَنْزَلَ ٱلَّذِينَ ظَاهَرُ وُهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتاَبِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقاً تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقاً (٢٧) وَأُوْرَ ثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيارَهُمْ وَأَمْوَ الَهُمْ وَأَرْضاً لَمْ تَطَلُّوهَا ، وَكَانَ ٱللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءَ قَدِيرًا .

#### ( ٥٥ - الهزعة )

(١٣٩) وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأُعَلُونَ إِنْ كُنْتُم مُواْمِنِينَ (١٤٠) إِنْ يَمْسَسُكُمْ قَرْحَ فَقَدْ مَسَالُمُ وَرَحْ مَنْهُ اللّهِ الْقَالِمِينَ ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ ال

4

وَ بِئْسَ مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ (١٥٢) وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْ نِهِ ،حَتَّى ٓ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنْ بَعْدِ مَآ أَرَاكُم مَّا تُحِيثُونَ ، مِنْكُم مَّنْ يُرِيدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنْكُم مَّنْ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ، ثُمَّ صَرَ فَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَايِكُمْ ، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ، وَٱللهُ ذُو فَضْلِ عَلَى ٱلْمُوْمِنِينَ (١٥٣) إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُوُونَ عَلَى ٓ أَحَدٍ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُم فِي ٓ أُخْرَاكُم ۚ فَأَتَابَكُم غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَافَا تَكُمْ وَلَا مَا أَصَا بَكُمْ ، وَاللهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٥٤) ثُمٌّ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّنْ بَهُ إِلْغَمْ أَمَنَةً نَّمَاسًا يَعْشَىٰ طَآنِقَةً مِّنْكُمْ ، وَطَآئِقَهُ قَدْ أُهَمَّهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ، يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِنْ شَيْء ، قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْر كُلَّهُ لِلَّهِ ، يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِم مَّالَا يُبْدُونَ لِكَ ، يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٍ مَّا قُتِلْنَا هَا هُنَا ، قُل لَّوْ كُنتُمُ فِي بُيُوتِكُم لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِم ، وَلِيَبْتَلِيَ ٱللهُ مَا فِي صُدُورِ كُمْ وَلِيمُحَصِّ مَا فِي قُانُو بِكُمْ ، وَٱللهُ عَالِمْ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ (١٥٥) إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلُّوا مِنْكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ، وَلَقَدْ عَفَا ٱللهُ عَنْهُمْ ، إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (١٥٦) يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لإِخْوانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَّى لَّوْ كَا نُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِالُوا لِيَجْعَلَ ٱللهُ 
 ذَلِكَ حَسْرَةً فِي ثُلُوبِهِمْ ، وَاللهُ يُحْدِي وَيُمِيتُ ، وَاللهُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (١٥٧) وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ 
 فِي سَبِيلِ ٱللهِ أَوْمُتُمُ ۚ لَمَغْفِرَةُ مِّنَ ٱللهِ وَرَحْمَةُ خَيْرُ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (١٥٨) وَ لَئِن مُّتُم ۗ أَوْ تُعِيْلُم ۗ لَإِلَى ٱللهِ تُحْشَرُونَ (١٥٩) فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ ٱللهِ لِنْتَ لَهُمْ ، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا عَلِيظَ ٱلْقَابِ لَانْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ، فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَسْتَغْفُرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللهِ ، إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ (١٦٠) إِنْ يَنْصُرْ كُمُ ٱللهُ ۚ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ، وَ إِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا ٱلَّذِي يَنَصْرُ كُم مِّنْ بَعْدِهِ ، وَعَلَى ٱللهِ فَلْيَتُّو كَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ (١٦١) وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلُّ ، وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ، ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ . (١٦٥) أَوَ لَمَّا أَصَابَتْ كُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُم النَّيْ هَلْذَا ،قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُم، إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءَ قَدِيرٌ (١٦٦) وَمَآ أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٦٧) وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُوا ، وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ أَوِ ٱدْفَعُوا ، قَالُوا

لَوْ نَعْلَمُ فَتَالًا لَا تَبَعْنَا كُمْ ، هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذَ أَوْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِعَانِ ، يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِمِم مَّا فَيَلُوا لِإِخْوَانِهِمْ ، وَاللهُ أَعْلَمُ مُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْمُ صَادِقِينَ (١٦٨) وَلَا يَحْسَبَنَ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ مَا تَعْلُوا ، قُلُ فَاذْرَأُوا عَنْ أَنْفُسِكُم الْمَوْتَ إِنْ كُنْمُ صَادِقِينَ (١٦٨) فَرِحِينَ بِمَا عَاتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا ، بَلْ أَحْيَلًا عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (١٧٠) فَرِحِينَ بِمَا عَاتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِاللَّذِينَ لَمْ يَدْعَمُوا بِهِم مِّنْ خَلْفَهِم أَلَّا كَوْفُ عَلَيْهِم وَلاَ هُمْ يَخْزَنُونَ وَلاَ اللهُ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ اللهَ وَفَضْلِ وَأَنَّ اللهُ وَفَضْلٍ لَمْ يَصْفَعُوا مِنْهُمْ وَاتَقُوا أَجْرَ اللهُ وَفَضْلِ وَاللهُ وَفَضْلٍ لَمْ يَصْفَعُوا مِنْهُمْ وَاتَقُوا أَجْرَ عَظِيمَ اللهُ وَنَعْمَونُهُمْ فَوَاتَهُمُ اللهُ مَنْ اللهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللهُ وَفَضْلٍ لَمْ يَصْفَعُهُمْ فَوَاتَهُوا مِنْهُمْ وَاتَقُوا أَجْرَ اللهُ وَفَضْلِ اللهُ وَفَضْلُ لَمْ يَصْفَعُهُمْ فَوَاتَهُمْ وَاتَقُوا أَجْرَ اللهُ وَفَضْلُ لَمْ يَمْسَمُهُمْ سُولُو مِنْ بَعْدِ وَاتَبَعُوا بِعْمَهُ مَّ أَلْقَاسُ إِنَّ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ وَفَضُلُ لَمْ يَمْسَمُ مُ سُولَ وَأَنْهُم وَاللهُ مُولِ اللهُ وَاللهُ مُولِكُونَ اللهُ مُولِلهُ مُولِكُونَ اللهُ وَفَضْلُ لَمْ وَلَاللهُ مُولِكُمْ مَا أَلْوَلُولُ وَقُصْلُ لَمْ مُولِكُ وَلَاللهُ مُولِكُونَ اللهُ مُؤْلِولُولُ اللهُ مُؤْلِولُ اللهُ مُؤْلِولُولُ اللهِ يَعْمَلُهُ مَا مُؤْلُولُهُ مُؤْلُولُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلْهُمُ مُ مَنْ تَعْمَالُولُ اللهُ عَلَالُهُ مُؤْلُولُ اللهُ اللهُ

## (73-1-LLL)

٥٧ (٢٥) . . . وَأَنْزَ لَنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ كِأْسُ شَدِيدُ وَمَنا فِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، وَلَا اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، إِنْ اللهُ قَوِيٌ عَزِيزٌ .

#### ﴿ ٤٧ } – الخيل ﴾

• • ١ ( ١ ) وَٱلْعَادِيَاتِ ضَبْحًا (٢) فَٱلْمُورِ يَاتِ وَدْحًا (٣) فَٱلْمُفِيرَاتِ صُبْعًا (٤) فَأَثَرْ نَبِهِ نَقْعًا (٥) فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا (٢) إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودْ.

# ﴿ ٨٨ – الغنيمة أو الأنفال ﴾

رتم السورة والآية

- ٨ (١١) وَأَعْلَمُواۤ أَنَّما عَنِيْتُم مِّنْ شَيْء فَأَنَ لِلهِ نُحْسَة وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْ بَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ اللهِ وَمَا أَنَزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْم ٱلْتَقَى ٱلجُمْعَانِ ، وَٱللهُ وَاللهُ عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْم ٱلْفُرْقَانِ يَوْم ٱلْتَقَى ٱلجُمْعَانِ ، وَٱللهُ وَاللهُ وَمَا أَنَزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْم ٱلْفُرُقَانِ يَوْم ٱلْتَقَى ٱلجُمْعَانِ ، وَٱللهُ وَأَصْلِحُوا عَلَىٰ اللهِ وَالرَّسُولِ ، فَاتَّقُوا ٱللهَ وَأَصْلِحُوا كَنْتُم مُّوْمِنِينَ .
- وَ وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللهَ يُسلّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ امَنْ يَشَاءَ ، وَاللهُ عَلَىٰ اكُلِّ شَيْءَ قَدِينَ (٧) مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ وَاللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ وَالْيَتَاعَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السّبِيلِ كَىٰ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءَ مَنْ مُنْ وَمَا اَتَاكُمُ الرَّسُولُ وَلَذِي اللهُ عَنْدُوهُ وَمَا نَهَا كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ، وَاتَقُوا الله ، إِنَّ الله شَديدُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهِ مَنْ اللهِ عَنْهُ وَاللهِمْ عَنْهُ وَاللهِمْ عَنْهُ وَاللهِمْ مَنْ اللهُ وَرَسُولُهُ ، أُولَـنَٰكَ هُمُ الصّادِ قُونَ (٩) وَالَّذِينَ تَبَوَّ وَا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ وَرَضُوانَ فَي صُدُورِ هِمْ عَاجَةً مِّمَا اللهَارَ وَالْإِيمَانَ مَنْ اللهُ وَرَسُولُهُ ، أُولَـنَٰكَ هُمُ الصّادِ قُونَ (٩) وَالَّذِينَ تَبَوَّ وَا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْهُ وَاللهِمْ عَنْهُولُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ، وَمَنْ يُوقَ شُحَ قَفْسِهِ قَالُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ عَاجَةً مِّمَا الْهُمْ يُحْوَلُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ فَوْنَ وَمَنْ يُوقَ شُحَ قَلْهِمْ فَوْنَ وَاللهِمْ عَلَىٰ اللهُ وَلَوْلَ وَمُوالِينَا اللّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلا يَجْفُلُ فِي قُلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَوْنَ وَكُونَ وَلَوْنَ وَكُنْ يَهُولُونَ رَبَّنَا الْفَوْرُ وَانَ اللهُ مَا اللهِمْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَوْلُولُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَوْلُ اللهُ اللهُ
- (١١) وَإِنْ فَا تَكُمُ شَيْءٍ مِّنَ أَزْوَاجِكُم إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُم ۚ فَاتُوا ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجَهُم مِّثْلَ مَا أَنْفَوُا ، وَٱتَّقُوا ٱللهَ ٱلَّذِي أَنْتُم ۚ بِهِ مُؤْمِنُونَ .

﴿ ٩٩ - الثَّارِ ﴾

١٦ (١٢٦) وَإِنْ عَاقَبْتُم ْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم ۚ بِهِ ، وَلَئِنْ صَبَرْتُم ۚ لَهُوَ خَيْرٌ لِلْصَابِرِينَ .

# ( ٥٠ - أسرى الحرب)

#### رقم السورة والآية

﴿ (٧٢) مَا كَانَ لِنَهِي أَنْ يَكُونَ آهُ أَسْرَىٰ حَتَىٰ يُدُخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ ، تُريدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنيَا وَاللهُ يُريدُ ٱللهُ يَريدُ ٱللهُ عَزيز حَكِيم (٦٨) لَوْ لَا كِتَابٌ مِّنَ ٱللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُم فِيمَا أَخَذْتُم عَدَابٌ عَظِيم . (٧٧) يَأَيُّهَا ٱلنَّهِ قُلُ لَمَنْ فِي آيديكُم مِّن ٱلْأَسْرَى إِنْ يَعْلَم اللهُ فِي قُلُو بِكُم عَذَابٌ عَظِيم . (٧٧) يَأَيُّهَا ٱلنَّهِ قُلُ لَمَنْ فِي آيديكُم مِّن ٱلْأَسْرَى إِنْ يَعْلَم اللهُ فِي قُلُو بِكُم خَيْرًا يُؤتِكُم خَيْرًا يُؤتِكُم خَيْرًا مِنَ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُم ، وَٱلله عَنْهُور وَرَحِيم (٧١) وَإِنْ يُريدُوا خَيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا ٱللهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُم ، وَٱلله عَلَيم حَكِيم .

## ( ٥١ – الرقاب )

الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبِلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ عَامَنَ بِاللهِ وَٱلْبَوْمِ اللهِ وَٱلْبَوْمِ اللهِ وَٱلْبَوْمِ اللهِ وَٱلْبَوْمِ اللهِ وَٱلْبَامَى اللهِ وَٱلْبَامَى اللهِ وَٱلْبَامَى اللهِ وَٱلْبَامَى اللهِ وَٱلْبَامَى اللهِ وَٱلْبَامَى اللهَ خِرِ وَٱلْمَلَا ثِبَالَ وَٱلْبَامِيلِ وَٱلنَّا بَلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ . . . .

## ﴿ 70 − التحسس ﴾

(١٢) يَانَّيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَمَنُوا ٱجْتَذِينُوا كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِنَّ ، وَلَا تَجَسَسُوا وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا . . .

# (٥٠ - الأنباء)

- ﴿ ٨٣) وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرُ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى ٓ أُولِى ٱلْأَمْنِ مِنْهُمْ ، وَلَوْلًا فَضْلُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا .
- ٣٣ (٦٠) كَيْنِ لَمْ يَنْتَهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُوْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنَغُرِينَكَ بِهِمْ

- ٣٣ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا (٦٦) مَّلْعُو نِينَ ، أَيْنَ مَاثَقَفُوۤ ٱلْخِذُوا وَقُتَّلُوا تَقْتِيلًا (٦٢) سُنَّةً اللهِ تَبْدِيلًا . اللهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِنْ قَبْلُ ، وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللهِ تَبْدِيلًا .
- (٦) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ إِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا فِتَبَيَّنُوآ أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَة فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهُ وَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَـ لَتُمُ نَادِمِينَ .

\* \* \*

# البَالِكَامِنَ عَثِيرُ - العلوم والفنون - (۱ - العل

- ٣ (١٩) إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدَ ٱللهِ ٱلْإِسْلَامُ ، وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا آجَاءُ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ . . . (٢٠) قَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِللهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ . . .
- الْكِنِ ٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُوَمِّنُونَ مِمَا ٱلْزِلِ إِلَيْكَ وَمَا ٱلْزِل مِنْ قَبْلِكَ ...
   أُولَـٰئِكَ سَنُورْتِهِمْ أُجْرًا عَظِياً .
- ٥ (١٠١) يَائَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَسْأَ لُوا عَنْ أَشْيَآءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُوْكُمْ وَإِنْ تَسْأَ لُوا عَنْهَا حِينَ 'يَنزَّ لُ اللهُ عَنْهَا، وَٱللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ.
- أقل لا أقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَ آئِنُ ٱللهِ وَلا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنَّى مَلَكُ ، إِنْ
   أتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ، أَ فَلَا تَتَفَكَرُونَ .
  - ١٠ (٣٩) بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ...

- ١٤ (١) الرّ ، كِتَابُ أَنْزَ لْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلتُّورِ بِإِذْنِ رَبِّمْ إِلَىٰ صِرَاطِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ إِلَىٰ صِرَاطِ اللهِ اللهُ اللهُ وَيَرْ الْحَمِيدِ .
  - ١٧ (٨٥) وَبَسْنَالُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ، قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَاۤ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا.
- ٣٤ (٦) وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱللَّذِينَ أُوتُوا ٱللَّذِينَ أُوتُوا ٱللَّذِينَ أُوتُوا ٱللَّهِ مِنْ اللَّذِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللّلْمِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلْمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلْمِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ مِنْ الللّ
  - ٣٥ (١٩) وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ (٢٠) وَلَا ٱلظُّلُمَاتُ وَلَا ٱلنُّورُ (٢١) وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ.
    - ٣٩ ( ٩ ) . . . قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَمْ لَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَمْ لَمُونَ . . .
      - ٢٤ (١٤) وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَعْياً بَيْنَهُمْ ...
- (١٧) وَءَاتَيْنَاهُمْ بَيِنَّاتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ ، فَمَا ٱخْتَلَفُوآ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ ، إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيما كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (١٨) ثُمُّ جَعَلْنَاكَ عَلَى الشَرِيعَةِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَاتَبَعْهَا وَلَا تَنَبَعْهَا وَلَا تَنَبَعْهَا وَلَا تَنَبِعْهَا وَلَا تَنَبِعْهَا وَلَا تَنَبِعْهَا وَلَا تَنَبِعْهَا وَلَا تَنَبِعْها وَلَا تَنْبُعْها وَلَا تَنْبُعْهِا وَلَا تَنْبُعْها وَلَا تَنْبُعْها وَلَا تَنْبُعْهِا وَلَا تَنْبُعْهِا وَلَا تَنْبُعْهِا وَلَا تَنْبُعْهِا وَلَا تَنْبُعْهِا وَلَا تَنْبُعْهُمْ وَلَا تَنْبُعْهِا وَلَا تَنْبُعْهُمْ وَلَا تَنْبُعْهِا وَلَا تَنْبُعْهُمْ وَلَا تَنْبُعْهُمْ وَلَا تَنْبُعْهُمْ وَلَا تَنْبُعْهُمْ وَلَا لَا يَعْلِمُ وَلَا تَنْبُعْهُمْ وَلَا تُنْبُعْهُمْ وَلَا تَنْبُعْهُمْ وَلَا تَنْبُعْهُمْ وَلَا تَنْبُعْهُمْ وَلَا تَنْهُمْ وَلَا تُنْبُعُهُمْ وَلَا تُنْهُمْ وَلَا تُنْهُمْ فَلَا لَهُ مُنْ وَلَا تُنْفِيعُونَ وَلِا تَنْفِيقُونَ وَلَا تُعْمُونَ وَلَا تُنْجُمُ فَلَا قُلَالِهُ وَلِلْهُ مِنْ وَلَا تُنْفِعُونَ وَلَا تَلْاقُونُ وَلَا تُلْكُونَا مُنْ وَلَا تُنْفِعُونَ وَلَا تُنْفُونُ وَلِي مُنْ مُنْ وَلَا تُنْفِقُونُ وَلَا تُنْفُونُ وَلَا تُنْفُونُ وَلَا تُنْفُونُ وَلَا تُعْلِقُونُ وَالْمُ وَلَا تُنْفُونُ وَلَا تُنْفُونُ وَلَا تُنْفُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعْلِقُونُ وَلَا تُعْلِقُونُ وَالْمُعِلَّالِكُ وَالْمُعْلِقُونُ وَلَا تُعْلِقُونُ وَلِي وَلِلْمُ مِنْ وَلَا مُنْ وَلَعْلُونُ وَلِي قُولُونُ وَلَا مُنْ وَالْمُوا فَلِلْمُ وَلِهُ وَلَا مُنْفِعُونُ وَلَا لَا مُؤْمِنُ وَلَا لَا فَالْمُولِلْمُ لَا مُعْلِقُونُ وَلَا لَا مُعْلِقُولُونُ وَلَا مُنْ وَلَالْمُ وَلَا لَا لَا مُنْ مُنْ وَلَا مُعْلِقُولُوا فَلَالُونُ وَلَا مُنْ وَلِلْمُ لَا مُعْلِقُونُ وَلَا مُعْلِقُولُونُ وَالْمُولُولُونُ وَالْمُعُولُولُونُ وَلِلْمُ وَلَا مُنْفَالُولُونُ وَلَا مُولِلَا مُنَالِقُولُولُ وَلَا لَعْلِمُ لِلْمُ وَال
- ٩٦ (٣) أَقُرَأُ وَرَبُكَ ٱلْأَكْرَمُ (٤) ٱلَّذِي عَلِّمَ بِالْقَلَمِ (٥) عَلِّمَ ٱلْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (٦) كَلَّا إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَيَطْغَى (٧) أَنْ رَءَاهُ ٱسْتَغْنَى .

# ﴿ ٢ - علم الفلك ﴾

- ٢ (١٨٩) يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ، قُلْ هِيَ مَوَ اقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ . . .
- ١ ( ٥ ) هُوَ ٱلَّذِي جَمَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَا ۚ وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ ، مَا خَلَقَ ٱللهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالحُقِّ ، يُفصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَمْلَمُونَ .
- ١٧ (١٢) وَجَعَلْنَا ٱلنَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايتَيْنِ، فَمَحْوْ نَآءاية ٱلنَّيْلِ وَجَعَلْنَآ ءَاية ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَة لِتَبْتَغُوا فَصَلْنَاه مُنْ وَالنَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّالَةُ الللللِّلْ اللللَّهُ اللَّاللَّةُ اللَّهُ اللْلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- ٣٦ (٣٧) وَءَايَةُ لَهُمُ ٱلنَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُظْلِمُونَ (٣٨) وَٱلشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرَّ لِللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

- ٣٦ الْقَدِيمِ (٤٠) لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَ أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَادِ ، وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَشْبَحُونَ .
- ٢ (٢٩) هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَـكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمُّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَاءَ فَسَوَّاهُنَ سَبْعَ سَمَلُواتٍ ، وَهُو َ بِكُلِّ شَيْءً عَلِيمٌ .
  - ٢١ (٣٣) وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرَ ، كُلُّ فِي فَلَكَ يَسْبَحُونَ .
    - ٢٣ (١٧) وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْ قَكُمُ سَبْعَ طَرَآئِنَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلخَلْقِ غَافِلِينَ.
    - ٧٩ (٢٧) ءَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَآهِ ، بَنَاهَا (٢٨) رَفَعَ سَمْكُمَا فَسَوَّاهَا .
- ٣٧ (٦) إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَآء ٱلدُّنْيَا بِزِينَة ٱلْكُواكِبِ (٧) وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَان مَّارِدٍ (٨) لَا بَسَّمَّعُونَ إِنَّ زَيَّنَّا ٱلسَّمَآء ٱلدُّنْيَا بِزِينَة ٱلْكُواكِبِ (٧) وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَان مِّ مَّارِدٍ (٨) لَا بَسَّمَّعُونَ إِنَّ إِنَّ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ .
  - ١٥ (١٦) وَلَقَدْ جَمَلْنَا فِي ٱلسَّمَآء بُرُ وجاً وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ (١٧) وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانِ رَّجِيمٍ .
- ٧٧ ( ٥ ) وَالْقَدْ زَيَّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنيا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّشَّيَاطِينِ ، وَأَعْتَدْ نَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ .
- ٨٦ (١) وَٱلسَّمَآءَ وَٱلطَّارِقِ (٢) وَمَآ أَدْرَاكَ مَا ٱلطَّارِقُ (٣) ٱلنَّجْمُ ٱلثَّاقِبُ . (١١) وَٱلسَّمَاءَ ذَاتِ اللَّارِقِ (٢) وَٱلسَّمَاءَ ذَاتِ اللَّهَاءِ فَاللَّهَاءِ ذَاتِ اللَّهَاءِ فَاللَّهَاءِ ذَاتِ اللَّهَاءِ فَاللَّهَاءِ فَاللَّهَاءِ فَاللَّهُ اللَّهَاءِ فَاللَّهُمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُلِلْمُ الللللَّهُ اللَّالِي الللْمُ اللللللْمُ الللَّهُ الللَّالِمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُلْمُ ال

## (٣ – التقويم)

إِنَّ عِدَّةَ الشَّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَـٰوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا 
 أَرْبَعَةُ حُرُمْ ، ذَ لِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ . . .

#### ﴿ ٤ - السموات ﴾

- ٧٧ (٣) ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً ، مَّا تَرَى فِي خَلْقِ ٱلرَّحَمَٰنِ مِنْ تَفَاوُتٍ ، فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُورٍ .
  - ٧٨ (١٢) وَ بَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا.

# (٥ - الرجوم)

رقم السورة والآية

١٠ (١٥) فَلَا أَقْسِمُ بِالْخُنَّسِ (١٦) ٱلْجَوَارِ ٱلْكُنَّسِ .

(٦- علم الصحة)

٧ (٣١) . . . . وَكُلُوا وَاشْرَ بُوا وَلَا تُسْرِفُوا ، إِنَّهُ لَا يُحَيِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ .

#### (V- ILK = )

- ١٠ (٢٢) هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُ كُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ . . .
- ١٧ (٦٦) رَبُّكُم اللَّذِي يُزْجِي لَكُم النَّفْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ، إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.
- ٣١ (٣١) أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعِمْتِ ٱللهِ لِيُرِيّكُمْ مِنْ ءَايَاتِهِ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ .
- ﴿ ١٢) وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْمَامِ مَا تَرْ كَبُونَ (١٣) لِتَسْتَوُوا عَلَى اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عُمْدِ نِينَ .

## ( ∧ - الفنون )

٣٤ (١٠) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوِدَ مِنَّا فَضْلًا ، يَا جِبَالُ أُوِّي مَعَهُ والطَّيْرَ ، وَأَلْنَّا لَهُ المُّدِيدَ (١١) أَنِ اعْمَلُ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ ، وَأَعْلُوا صَالِحًا ، إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (١٢) وَلِسُلَيْمانَ الرِّيحَ غُدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ، وَأَصَلُنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ، وَمِنَ الْإِنْ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ غُدُوهُا شَهْرٌ ، وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ نَا نَذُقهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ (١٣) يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءَ مِن يَالِمُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ (١٣) يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءَ مِن عَذَابِ السَّعْدِي وَتَمَاثُونَ لَهُ مَا يَشَاهُ مِن عَذَابِ السَّعْدِي اللهُ مَا يَشَاهُ مِن عَذَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِياتٍ ، الْعَمَلُوآ ءَالَ دَاوُدَ شُكُراً ، وَقَلِيلُ مَنْ عَبَادِي اللهُ مَالَوْدَى السَّهُ مَا اللَّهُ مَن عَذَابِ اللَّهُ مَالْعَلَى اللَّهُ مَا يَشَاهُ مِن عَذَابِ اللَّهُ مَا يَسَامُ مَا مَا يَسَامُ مِنْ عَذَابِ اللْهُ مَا يَسَامُ مَا مَا يَسَامُ مَا مَا يَسَامُ وَلُو مَنْ عَذَابِ السَّعِيرِ اللهِ اللَّهُ مَا يَسَامُ مَا يَسَامُ مَا يَسَامُ مَا يَسَامُ مَا يَسَامُ مِنْ عَذَابِ اللْهُ مَا يَسَامُ مِنْ عَذَابِ اللْهُ مَا يَسَامُ مَا يَسَامُ مَا يَسَامُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللْهُ مِنْ أَنْ مُنْ اللَّهُ مَا يَسَامُ مَا يَسْمُ مِنْ أَنْ مُنْ أَلَالْمُ مَا يَسَامُ مَا يَسَامُ مَا يَسَامُ مَا يَسَامُ مُنْ أَنْ مُنْ أَلَالْمُ مُنْ أَلَالَالَهُ مُنْ أَلَالُهُ مُنْ أَلَالَهُ مُنْ أَلَالُهُ مُولِ مِنْ أَلَالَهُ مُنْ أَلَالُهُ مُنْ أَلَالَهُ مُنْ أَلَالُهُ مُنْ أَلَالُهُ مُنْ أَلَهُ مُنْ أَلَالِهُ مُنْ أَلُولُونُ مِنْ أَلَالَالُهُ مُنْ أَلَالَالَهُ مُنْ أَلَالَالُهُ مُنْ أَلَالِهُ مُ

٥ (٩٠) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَنْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَامُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّـكُمُ 'تُفْلِحُونَ.

#### (٩ - البلاغة)

(١١٢) وَكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوا شَيَاطِينَ ٱلْإِنْسِ وَأَجْنِ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخُرُفَ الْإِنْسِ وَأَجْنِ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخُرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ.

٥٥ (١) الرَّحْمَانُ (٢) عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ (٣) خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ (٤) عَلَّمَهُ ٱلْبِيَانَ.

#### ( ١٠ - الشعراء )

٢٦ (٢٢١) هَلْ أَنَبِّنُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَرَّلُ ٱلشَّيَاطِينُ (٢٢٢) تَنَرَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكُ أَيْمٍ (٢٢٣) يُلقُونَ السَّمْعَ وَأَكْرُهُمْ كَاذِبُونَ (٢٢٤) وَٱلشُّعَرَآءِ يَنَبِعُهُمُ ٱلْفَاوُونَ (٢٢٥) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَالشَّعَرَاءِ يَنَبِعُهُمُ ٱلْفَاوُونَ (٢٢٠) إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَادِ يَمِيمُونَ (٢٢٦) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَالَا يَفْعَلُونَ (٢٢٧) إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَذَ كُرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱنْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلُمُوا ، وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوآ أَيَّ مُنْقَلَبِ يَنْقَلِبُونَ .

٣٧ (٣٥) إِنَّهُمْ كَانُوآ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱللهُ يَسْتَكْبِرُونَ (٣٦) وَيَقُولُونَ أَيْنًا لَنَارِكُوآ ءالهتنا لِعَامِ وَاللهَ اللهُ عَنُونِ .

# (١١ - الأنصاب)

و (٩٠) يَانَّيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُولَ إِنَّمَا ٱلْخُمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَامُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَالْأَزْلَامُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَالْأَزْلَامُ رَجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَاجْتَنْبِوُهُ لَعَلَّكُمُ ٱتْفُلِحُونَ .

٣٤ (١٢) ... وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيَهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ... (١٣) يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآهِ مِن تَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَآجُو ابِ وَقُدُورٍ رَّاسِياَتٍ ، ٱعْمَلُوآ ءَالَ دَاوُدَ شُكْرًا ، وَقَلِيلْ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورُ . الشَّكُورُ . الشَّكُورُ .

#### (11-14) ( all + 17)

#### رقم السورة والآية

- (٥٤) وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِالْمَاتِناَ فَقُدُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ، أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ شُوّءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُونَ رَحْمَةً ، أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ شُوّءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُونَ رَحْمَةً .
- 17 (١١٩) ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسُّوَء بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوآ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ السُّوَء بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوآ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَ
  - ٧ (١٩٩) خُذِ ٱلْمَفُو وَأْمُرْ بِالْمُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَاهِلِينَ .
  - ٢٥ (٦٣) وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَانِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَ إِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً.

## البابالتادشعين

- التجارة -

(١ - التجارة)

- ٢ (١٩٨) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبَتْنَهُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ....
- ٤ (٢٩) يَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوآ أَمُوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ، وَلَا تَقْتُلُوآ أَنْفُسَكُمْ ، إِنَّ ٱللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِياً .
- ٦٢ (١٠) فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ ٱللهِ وَٱذْ كُرُوا ٱللهَ كَثِيرًا لَّمَلَّكُمْ

<sup>7</sup>تم السورة والآية

- ٦٢ تُفْلِحُونَ (١١) وَ إِذَا رَأَوْا تَجِارَةً أَوْ لَهُوَّا ٱنْفَضُّوآ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآ بِمَا، قُلْ مَاعِنْدَ ٱللهِ خَيْرٌ مِّنَ اللّهُ وَمِنَ ٱلتّجَارَةِ ، وَٱللهُ خَيْرُ ٱلرّازِقِينَ .
- ٨٣ (١) وَيْلُ للْمُطَفِّفِينَ (٢) ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُوا عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٣) وَإِذَا كَالُوهُمْ أُو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ.

#### (٢ – العقود ﴾

٧ (٢٨٢) عَلَيْهُ اللَّذِينَ اَمَنُواۤ إِذَا تَدَايَنْتُ بِدَيْنٍ إِلَىٓ أَجَلِ مُسَمّّى فَا كُتْبُوهُ ، وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبْ بِالْقَدْلِ ، وَلا يَأْبُ كَاتِبْ أَنْ يَكُنْبَ كَمَا عَلَمْهُ اللهُ ، فَلْيَكْشُبْ وَلْيُمْلِلِ اللّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيها أَوْ ضَعِيفاً الْحَقُ وَلْيَتَقِ الله وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً ، فَإِنْ كَانَ اللّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيها أَوْ ضَعِيفاً الْحَقُ سَفِيها أَوْ ضَعِيفاً الْحَقُ الله وَلِيهُ بِالْقَدْلِ ، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ، فَإِن الله الله وَلِيهُ بِالْقَدْلِ ، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ، فَإِن الله الله الله وَلِيهُ بِالْقَدْلِ ، وَاسْتَشْهُدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ، فَإِن الله الله وَلِيهُ بِالْقَدْلِ ، وَاسْتَشْهُدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ، فَإِن الله وَلَيْهُ بِالْقَدْلِ ، وَلا يَشْهَا وَاللهُ مَا اللهُ عَلَى الله وَالْعَرْمُ الله وَالْعَرْمُ الله وَالْعَرْمُ الله الله وَالْعَرْمُ الله وَالله والله والله

#### ﴿٣ – الرهن﴾

٢ (٣٨٣) وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَر وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانْ مَّقْبُوضَة ، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيَوَّدِ ٱللَّذِي اللهَ عَلَىٰ اللهَ وَلَمْ تَجَدُوا كَاتِباً فَرِهَانُ مَّقْبُوضَة ، فَإِنْ أَمِن يَكْتُمُهُا فَإِنَّهُ عَلَىٰ اللهَ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادَة ، وَمَنْ يَكْتُمُهُا فَإِنَّهُ عَالَيْهُ ، وَالله وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادَة ، وَمَنْ يَكْتُمُهُا فَإِنَّهُ عَالَيْهُ ، وَالله يَعْمَلُونَ عَلِيمٌ .

# البائلسِتابعُ عِشِرُ - على تهذيب الاخلاق - الحير )

- ٩٨ ( ٧ ) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالَخِاتِ أُولَـٰئِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ (٨) جَزَ آوَاهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ مُ عَدْنُ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ، ذَ لِكَ لِمَنْ عَدْنُ يَخْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَمَّا أَبْدًا ، رَّضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ، ذَ لِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ .
  - ٢ (١٩٥) ... وأَحْسِنُوا إِنَّ ٱلله يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ.
  - ١٤ (٤٦) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ .
- ٢ ( ٤٤ ) أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَابَ، أَفَلَا تَعْقِلُونَ .
  - ٢٣ (٩٦) أَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّلِّئَةَ ، نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ .
- ٢٨ (٥٤) أُولَـٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَ ُهُم مَّرَ تَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالخُسَنَةِ ٱلسَّيِّنَةَ وَمِّمَا رَزَقْنَاهُمْ يَنْفَقِوْنَ .
- (٣٤) وَلَا نَسْتَوِى أَعْلَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّلِيئَةُ ، أَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ عَدَاوَةٌ حَلَّا فَيْ وَمِي أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ حَلَّا فَيْ عَلِيمٍ .
- ١٠ (٢٦) لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْخُسْنَىٰ وَزِيادَةٌ ، وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ، أُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ ٱلجُنَّةِ فَمُ وَجُوهُهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ، أُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ ٱلجُنَّةِ فَمُ فِيهَا خَالِدُونَ .
  - ٣ (١١٥) وَمَا يَفْعَلُوا لِمِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكَلِّفَرُوهُ ، وَأَللهُ عَلَمْ واللَّهُ عَلَمْ والْمُتَّقِينَ.

- ٢ (١٤٨) وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُولِيهَا، فَاسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَاتِ ، أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ ٱللهُ جَمِيعًا، إِنَّ ٱللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ إِلَّا اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ
- ١٦ (٣٠) وَقِيلَ اللَّذِينَ ٱتَّقَوْا مَاذَ ٓ ٱلنُّرْلَ رَبُّكُمْ ، قَالُوا خَيْرًا ، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ ،
   وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ ، وَلَنَعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ .
  - ٠٠ (١١٢) وَمَنْ يَعْمَـٰلْ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضًا .
- ٧ (٨٥) وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ، وَٱلَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ، كَذَّ لِكَ نُصَرِّفُ اللهِ عَرْبُ إِلَّا نَكِدًا ، كَذَّ لِكَ نُصَرِّفُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

## (۲ - الصالحات)

- ٢ (٤٤) أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَابَ،أَ فَلَا تَمْقُلُونَ. (١٤٨) وَلِكُلَّ وَجْهَةَ هُو مُولِّيها ، فَاسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَاتِ ، أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ ٱللهُ جَمِيعًا ، إِنَّ ٱللهَ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ كُلُ شَيْء قدير ".
- ٥ (٤٨) ... وَلَوْ شَآءَ ٱللهُ لَجَمَلَكُمْ أَمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُو كُمْ فِيمَآءَاتاكُمْ ، فَاسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَاتِ ، إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ .
  - ٢ (١٥٨) . . . وَمَنْ نَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَا كُرْ عَلِيمٌ .
- ٣ (١٨٨) لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آَتَوْا وَيُحْبِثُونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَاذَةِ مِنْ ٱلْعَذَبِ، وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِمْ .

- ٥ ( ٩ ) وَعَدَ ٱللهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغَفْرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ.
- (٧٠) وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱلْحَنَدُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَواةُ ٱلدُّنْيَا ، وَذَكِّ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسُ مِمَا كَا عَدُلُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا ، أُولَنْكَ كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ ٱللهِ وَلِي وَلَا شَفِيعٌ وَ إِنْ تَعْدُلُ كُلَّ عَدْلُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا ، أُولَنْكَ كَسَبَوا ، لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ عِمَا كَأَنُوا يَكُفُرُونَ .
- ١٣ ( ٢٢ ) وَالَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْنَعَاءَ وَجُهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَواةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّارَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيمةً وَيَدْرَبُونَ بِالْخُسْنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَنْكَ لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ (٢٣) جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ البَّامِمِمْ وَأَدْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَاتَهِمْ ، وَٱلْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّنْ كُلِّ بَابٍ . (٢٩) ٱلَّذِينَ المَنُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا الصَّالِخَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَنَابٍ .
- ١٦ (٩٧) مَنْ عَمِلَ صَالِمًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْهَىٰ وَهُو مُواْمِنْ فَلَنَحْيِيَنَهُ حَيَواةً طَيِّبَةً ، وَلَنَجْزِيَبَهُمْ أَجْرَكُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .
- ١٩ (٧٦) وَيَزِيدُ ٱللهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَـدَوْا هُـدًى ، وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ مِنْدَ وَباللهِ وَخَيْرٌ مِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ مِنْدَ مَرَدًّا .
- ٢٢ (٤١) ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكُوٰةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ ٱلْدِينَ إِن مَّكَمْ مَا لَذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ، فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلَاحِتَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ .
- ٢٨ (٨٤) مَنْ جَآء بِالْحَسَنَة فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، وَمَنْ جَآء بِالسَّيِّنَة فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّنَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَمْمَلُونَ .

- ٢٩ ( ٧ ) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَنُكُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّنَاتِهِمْ وَلَنَجْزِ يَنَّهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُوا يَمْمُونَ . (٩) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّالِحِينَ . (٨٥) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَنَدْخِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّالِحِينَ . (٨٥) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحِينَ أَنْهُمَ مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْشِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيها ، نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ . الْعَامِلِينَ .
- ٣٥ (٣٧) ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِن عِبَادِنَا ، فَمِنْهُمْ ظَالِمْ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمُ مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ مُقَتَصِدُ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ مُقَتَصِدُ وَمِنْهُمْ مُقَتَصِدُ وَمِنْهُمْ مُقَتَصِدُ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ مُقَتَصِدُ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ مُقَالِمُ لِللَّهُ مِنْ وَمِنْهُمْ مُقَالِمٌ لَا مُعَلِيلًا مِن عِبْدُونُ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ وَاللَّهُ مُعْتَصِدُ وَمِنْهُمْ فَاللَّهُ مِنْ عِبْدُونُ وَمُنْهُمْ مُقْلَامُ لَنْ اللَّهِمُ مُعْمُ مُقَتَصِدُ وَمِنْهُمْ مُعْتَصِدُ وَمِنْهِمْ مُعْتَصِدُ وَمِنْهُمْ مُعْتَصِدُ وَمِنْهُمْ مُعْتَصِدُ وَمِنْهُمْ مُعْتَصِدُ وَمِنْهُمْ مُعْتَصِدُ وَمِنْهُمْ مُعْتَصِدُ واللَّهُمْ مُعْتَصِدُ وَمِنْهُمْ مُعْتَصِدُ وَمِنْهُمْ مُعْتَصِدُ وَمِنْهُمْ مُعْتَصِدُ وَمِنْهُمْ مُعْتُصِدُ وَمِنْهُمْ مُعْتَصِدُ وَمِنْهُمْ مُعْتُعِمُ مُعْتَصِدُ وَمِنْهُمْ مُعْتَصِدُ وَمِنْهُمْ مُعْتَصِدُ وَمِنْهُمْ مُعْتَصِدُ وَمِنْهُمْ مُعْتَصِدُ وَمِنْهِمُ وَمِنْهُمُ مُعْتُوا مُعِنْهُمُ مُعْتُولُ مُعْتُومُ مُنْعُو

٣٩ (٣٥) لِيُكَفِّرَ ٱللهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ ٱلَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ .

٢٣ ( ٢٣ ) . . . ومَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزْدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ، إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ .

٨٤ (٢٩) . . . وَعَدَ ٱللهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظيماً .

١٠٣ (١) وَٱلْعَصْرِ (٢) إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٣) إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ .

٣٢ (١٧) فَلَا تَمْلَمُ نَفُسُ مَّا أُخْنِيَ لَهُم مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

# ﴿٣ - الفَلاح أو السعادة ﴾

٢٢ (٧٧) يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱرْكَعُوا وَٱسْجُدُوا وَٱعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُوا ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

٩٢ (١) وَٱلنَّىٰ إِذَا يَغْشَىٰ (٢) وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ (٣) وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأَنْثَى (٤) إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ
 (٥) قَأَمًّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ (٦) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ (٧) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ

٩٤ (١) أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (٢) وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ (٣) ٱلَّذِي ٓ أَنْفَضَ ظَهْرَكَ (٤) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (٥) فَإِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِ يُسْرًا (٦) إِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِ يُسْرًا.

٢ (١٨٩) . . . وَأَنْقُوا ٱللهَ لَمَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

٦٢ (١٠) فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَواةُ فَانْتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوامِنْ فَضْلِ ٱللهِ وَٱذْ كُرُوا ٱللهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُغْلِحُونَ .

#### (٤ - الزهد)

رقم السورة والآية

- ٢٢ (٣٤) ... فَإِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ، وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ .
- ال (١٠) يَا أَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى يَجَارَة تُنْجِيكُم مِّنْ عَذَابِ أَلِيمِ (١١) تُوْمِنُونَ بِاللهِ
  وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ، ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
  وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ، ذَٰلِكُمْ خَيْرًا ٱلأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي (١٢) يَنْفُرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي حَنَّاتٍ مَا يَعْرِي مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ تَجْرِي مَنْ تَعْرَبُونَ مِنَ ٱللهِ وَفَتْحُ قَرِيبٌ ، وَ اللّهُ الْفَوْزُ ٱلْمُطِيمُ (١٣) وَأُخْرَى تَحْتِهُم مَا اللّهِ وَفَتْحُ قَرِيبٌ ، وَلَيْكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُطِيمُ (١٣) وَأُخْرَى اللّهِ مِنْ اللهِ وَفَتْحُ قَرِيبٌ ، وَلَيْكَ ٱلْفَوْرُ الْمُؤْمِنِينَ .
  - ٢ (٢٠٧) وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللهِ ، وَٱللهُ رَءُوفُ بِالْعِبَادِ .
- ﴿ ٣٦ ) وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ أَفْتُلُواۤ أَنْفُسَكُمْ ۚ أَوِ ٱخْرُجُوا مِنْ دِيارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ، وَلَوْ أَنَّا كَانَ جَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا (٧٧) وَإِذًا لَآ تَيْنَاهُم مِّن لَّذُنَّا ۖ أَجْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا (٧٧) وَإِذًا لَآ تَيْنَاهُم مِّن لَدُنَّا ۖ أَجْرًا عَظِيمًا (٧٧) وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا .

# ﴿ ٥ -- التولى أو اتخاذالأوليا ﴿ ﴾

- ٤ (٣٣) وَ لِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَ الِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَ بُونَ ، وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَا أَن كُمْ فَئَاتُوهُمُ الْمَا يَعَالَ مَوَ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء شَهِيدًا .
- " (١١٨) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِيْمُ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ، قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ ، إِنْ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ ، إِنْ كُنْتُمْ تَفَعُلُ لَكُمْ تَعْفَلُ وَيِنَ أَوْلِيَاءً مِنْ دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، وَمَنْ يَفْعَلُ كُمْ أَلُكُ فَلِينَا مِنْ دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، وَمَنْ يَفْعَلُ كُمْ أَلله عَلَيْسَ مِنَ ٱلله فِي شَيْء إِلَّا أَنْ تَتَقُوا مِنْهُمْ تَقَاةً ، وَيُحَذِّرُ كُمُ ٱلله نَفْسَهُ ، وَإِلَى ٱلله المُصِيرُ . المُصَيرُ .
- ا كَيْأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ٱلْكَافِرِينَ أَوْ لِيَآءَ مِنْ دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، أَثُر يدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً مُبِيناً .

- ٩ (٧١) وَٱلْمُوْمِنُونَ وَٱلْمُوْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا ۚ بَعْضٍ ، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَمْهُوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ وَيُقْيِمُونَ ٱلصَّلُواٰةَ وَيُواْتُونَ ٱلزَّكُواٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللهَ وَرَسُولَهُ ، أُولَـٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللهَ ، إِنَّ ٱللهَ عَزِيز ﴿ حَكِيمٌ .
- (١) عَنْ أَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَخِذُوا عَدُوَّى وَعَدُوَّ كُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا عِلْهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْمُ خَرَجْمُ عَمَا الْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُوْمِنُوا بِاللهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْمُ خَرَجْمُ عِمَادًا فِي سَبِيلِي وَٱبْتِفَاءَ مَرْ ضَانِي ، تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ مِمَا أَخْفَيْتُم وَمَا أَعْلَمْتُم وَمَا أَعْلَمْتُم وَمَا أَعْلَمْتُم وَمَا أَعْلَمْتُم وَمَا أَعْلَمْتُم وَمَنْ يَفْعُلُهُ مِنْكُم وَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ ٱلسَّبِيلِ . (٧) عَسَى ٱللهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُم وَرَبَيْنَ ٱلّذِينَ لَهُ عَادَيْتُهُ مِّنَهُ مُ مَّوَدَّةً ، وَٱللهُ قَدِيرٌ ، وَٱللهُ عَنُورٌ رَّحِيمٌ (٨) لَّا يَنْهَا كُمُ ٱللهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمُ عَلَى مَنْ يَعْلُومُ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ، إِنَّ ٱللهَ يُحِبُ وَلَا اللهِ يَنْ وَيَالِكُمْ أَنْ اللهِ يَنْ اللّذِينَ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّنْ دِيارِكُمْ أَلْلهُ يُحِبُ وَلَا اللّهُ يُعْلِيكُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ، إِنَّ ٱللهُ يُحِبُ وَظَاهَرُوا اللّهُ اللهُ عَنِ ٱللّذِينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّنْ دِيارِكُمْ وَلَاللهُ يُونَ . وَاللهُ مُؤْلُولُ وَلَمْ مُولَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْكُ مُ ٱلللهُ عَنِ ٱلللّهُ عَنِ ٱللّذِينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّنْ دِيارِكُمْ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَمْ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْلُ مُ فَأُولَ لَيْكُ مُ الظَّالِيُونَ .
- ٣٣ (٦) ٱلنَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُوْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، وَأَزْوَاجُهُ أَمَّهَا تُهُمْ ، وَأُولُوا ٱلأَرْتَحَامِ بَعْفُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ اللَّهِ عَنْ أَنْفُومِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُواۤ إِلَى ٓ أَوْلِيَاۤ ثِبِكُم مَّعْرُوفًا ، كَانَ ذَلِكَ فَعَلُواۤ إِلَى ٓ أَوْلِيَاۤ ثِبِكُم مَّعْرُوفًا ، كَانَ ذَلِكَ فَعَلُواۤ إِلَى ٓ أَوْلِيَاۤ ثِبِكُم مَّعْرُوفًا ، كَانَ ذَلِكَ فَعَلُواۤ إِلَى ٓ أَوْلِيَاۤ ثِبِكُم مَّعْرُوفًا ، كَانَ ذَلِكَ فَعَلُواۤ إِلَى ٓ أَوْلِيَاۤ ثِبِكُم مَّعْرُوفًا ، كَانَ ذَلِكَ فَعَلُواۤ إِلَى ٓ أَوْلِيَاۤ ثِبِكُم مَعْرُوفًا ، كَانَ ذَلِكَ فَعَلُواۤ إِلَى ٓ أَوْلِياۤ ثِبِكُم مِعْرُوفًا ، كَانَ ذَلِكَ فَعَلُواۤ إِلَى ٓ أَوْلِياۤ ثِبِكُم مَعْرُوفًا ، كَانَ ذَلِكَ عَلَيْكُمُ مِنْ اللّٰهُ وَلِيَاۤ ثِبِكُمْ مَعْرُوفًا ، كَانَ ذَلِكُ مِنْ اللّٰهُ وَلِيَا ثَلِي مَا اللّٰهُ عَلَيْكُمْ مَعْرُوفًا ، كَانَ ذَلْكُ

#### (٣- المودة)

رقم السورة والآية

٣٠ (٢١) وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَـكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوآ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةَ وَرَحْمَةً ،
 إِنَّ فِي ذَلْكِ لَآيَاتٍ لِقُوْمٍ يَتَفَكَّرُ ونَ .

#### ( ∨ − Ilتماون ).

- ٥ ( ٢ ) . . . وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْهِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ، وَلَا نَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِنْمِ وَٱلْعُدُوانِ . . .
- ٨ (٧٣) وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا لَهِ بَعْضٍ ، إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبيرٌ.
- ٩ (٧١) وَٱلْمُوْمِنُونَ وَٱلْمُوْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيّامَ بَعْضٍ ، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ وَيُغْمِونَ ٱللهُ مَا أَمُونَ اللهُ وَرَسُولَهُ ، أُولَـٰئِكَ سَيَرْ حَمْهُمُ ٱللهُ ، إِنَّ ٱللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

# (١- الإحسان)

١٦ (٩٠) إِنَّ ٱللهُ كَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ...

#### ﴿ ٩ – الرفق والإحسان ﴾

- ٣ (١٣٤) ٱلَّذِينَ يُنفَقُونَ فِي ٱلِسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْسَكَاظِمِينَ ٱلْفَيْظَ وَٱلْمَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ، وَٱللهُ يُحِبُّ ٱلْفَيْظَ وَٱلْمَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ، وَٱللهُ يُحِبُ
  - ٢ (٨٣) . . . وَتُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا . . .

## ﴿ ١٠ – الصدقة والإحسان ﴾

- ٧ (٨٣) وَإِذْ أَخَذْنَا مِينَانَ مَيْنَ إِسْرَآئِيلَ لَا تَدْبُدُونَ إِلّا اللهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْيَتِيْنَ وَوَالَى الْيَسْ وَالْيَتَامَى وَالْيَتَامِ وَالْيَتِيْنَ وَوَالْيَ الْعَمْرِ فِ وَالْمَكْ وَالْمَكَ وَالْمَكُ وَالْمَكَ وَالْمَكَ وَالْمَكُ وَالْمَكَ وَالْمَكَ وَالْمَكَ وَالْمَكَ وَالْمَكُ وَالْمَلْمُ وَالْمَكُ وَالْمَكُ وَالْمَكُ وَالْمَكُ وَالْمَكُ وَالْمَلْمُ وَالْمَكُونَ وَالْمَلْمُ وَالْمَكُ وَلِي الْمُرْقِعُ وَالْمَكُونَ الْمَكُونَ وَالْمَكُونَ وَالْمَكُ وَلَا مُولِلْمُ فِي اللّهُ وَلَا مُولِكُمُ وَلِمُ الْمُكْونَ مَلْمُ وَلَا مُولِكُمُ وَلَا مُولِكُمُ وَلَا مُولِكُمُ وَلَالَمُ وَالْمَكُمُ وَلَا مُولَالُهُمْ وَلَا مُولَالُهُمْ وَلَا مُولَالَهُمْ وَلَا مُولِكُمْ وَلَا مُولِكُمْ وَلَا مُولَالُهُمْ وَلَامُ وَلَالَهُمْ وَلَا مُولَالَهُمْ وَلَا مُولِكُمْ وَلَالَمُ وَلَالَمُ وَلَا مُولَالُولُ وَلَا مُولَالُهُمْ وَلَا مُولَالُهُمْ وَلَا مُولَالُهُمْ وَلَا مُولَالُهُمْ وَلَالَمُ وَلَالُمُ وَلَالُهُ وَلَالَمُ وَلَالَمُ وَلَالَمُ وَلَالَمُ وَلَالَمُ وَلَالُهُ وَلَالَمُ وَلَالَمُ وَلَالَمُ وَلَالُمُ وَلَالُمُ وَلَالَمُ وَلَالَمُ وَلَالَمُ وَلَالَمُ وَلَالُمُ وَلَالُمُ وَلَالُمُ وَلَالَمُ وَلَالَمُ وَلَالَمُ وَلَالَمُ وَلَالَمُ وَلَالَمُ وَلَالَمُ وَلَالَمُ وَلَالُمُ وَلَالَمُ وَلَالَمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَ
- ﴿ ٣٦) وَأَعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَ بِالْو اللَّهَ يْنِ إِحْسَانًا وَ بِذِى الْقُرْ بَىٰ وَالْيَتَاكَىٰ وَالْسَاكِينِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ كُخْتَالًا فَخُورًا . (١١٤) لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَجْوَاهُمْ إلا مَنْ أَمْرَ يَصَدَقَةً أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ البَّغِنَاءَ مَرْ ضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُو تَيْدِ أَجْرًا عَظِيمًا .
- (١٥) قُلْ أَوْ نَبِّنُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ ، لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَاجْ مُطْهَرَةٌ وَرِضُوانٌ مِّنَ ٱللهِ ، وَٱللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ . (١٧) ٱلصَّابِرِينَ وَٱلْمُنْعَفِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ .
   وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ .
- و (٣٢) مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْناً عَلَى بَنِي إِسْرَآئِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ
   فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا آَحْيًا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا . . .

- ﴿ (١١) يَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآهِ مِّن نِسَآهِ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا يَسْرُ ٱلْفُسُوقُ عَسَى أَنْ يَكُنَ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُ وَآ أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُ وَا بِالْأَلْقَابِ، بِنْسَ ٱلِأَسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعَدَ ٱلْإِيمَانِ، وَمَن لَمَّ يَتُب فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ (١٢) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱجْتَنْبُوا كَثِيرًا بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ، وَمَن لَمَّ يَتُب فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ (١٢) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱجْتَنْبُوا كَثِيرًا مِّن ٱللهَ تَوْالْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تَوَّالِ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكُرِ هُتُمُوهُ ، وَٱتَقُوا ٱللهُ ، إِنَّ ٱللهَ تَوَّالِ ثَرَّحِيمٌ .
  - ٧٠ (٢٤) وَٱلَّذِينَ فِي أَمْوَ الهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ (٢٥) لِلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُ ومِ .
- ٨٩ (١٦) وَأَمَّآ إِذَا مَا ابْتَكَمَّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي ٓ أَهَانَنِ (١٧) كَلَّا بَلِ لَّا تُحَرِمُونَ ٱلْيَتِيمِ
  (١٨) وَلَا تَحَاضُونَ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ (١٩) وَتَأْكُلُونَ ٱلتَّرَاثَ أَكُلًا لَمَّا (٢٠) وَتُحَبِثُونَ ٱلْمَالَ حُبَّا جَمًّا .
- (١٢) وَمَآ أَدْرَنْكَ مَا ٱلْمَقَبَةُ (١٣) فَكُ رَقَبَةٍ (١٤) أَوْ إِطْعَامُ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (١٥) يَتِيهاً ذَا مَثْرَ بَةٍ (١٧) ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواوَتُوَاصَوْ ا بِالصَّبْرِ وَتُوَاصَوْ ا
  - ١٠٨ (٣) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ.
  - ٣٣ (٥٨) وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُوا فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا بَهْتَاناً وَ إِنْماً شَبِيناً.
- ١٠٧ (١١) أَرَأَيْتَ ٱلَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (٢) فَذَ لِكَ ٱلَّذِي يَدُعُ ٱلْيَتِيمَ (٣) وَلَا يَحُضُ عَلَى طَمَامِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّ
- ٩٢ (١٧) وَسَيُجَنَّبُهُا ٱلْأَتْقَى (١٨) ٱلَّذِي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَىٰ (١٩) وَمَا لِأَحَدِ عِنْدَهُ مِن نَعْمَةً تُجْزَى ﴿ ١٧) وَسَيْحَنَّبُهُا ٱلْأَتْفَى (١٨) ٱلَّذِي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَىٰ (١٩) وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ .
  - ١١٢ (١) قُلُ هُوَ ٱللهُ أَحَدُ (٢) ٱللهُ ٱلصَّدَدُ.
    - ٧٤ ( ٤٤ ) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ .

#### (١١ - المفافة)

#### رقم السورة والآية

- ﴿ ٢٥) وَمَن أَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلَاأَنْ يَنْكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَت أَيْمانُكُمُ مَنْ فَتَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ، بَعْضَكُمُ مِّنْ بَعْضِ ، فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ مَنْ فَتَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ، بَعْضَكُمُ مِّنْ بَعْضِ ، فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَعْلَمُ وَفِي مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتٍ أَخْدَانِ . . .
- ( o ) ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ ، وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ حِلُّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلِّ لَهُمْ ،
   وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱللَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُوامِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنِينَ فَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي آخْدَانِ . . .
  - ٢٣ (١) قَدْ أَفْلَحَ ٱلنُموْمِنُونَ . (٥) وَٱلَّذِينَ هُمُ لِفْرُ وَجِهِمْ حَافِظُونَ .
- ٣٠) كُل لِّنْمُوْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ، ذَلكِ أَزْكَىٰ لَهُمْ ، إِنَّ ٱللهَ خَبِيرَ بِمَا يَصْنَعُونَ .
  - ٧٠ (٢٩) وَٱلَّذِينَ هُمْ لِغُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . (٣٥) أُولَـٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ .

#### (١٢ - حسن الساوك)

- ٢ (١٠٤) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا ٱنْظُرْ نَا وَٱسْمَمُوا . . .
- ٤ (٨٦) وَإِذَا خُلِينُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا ۖ أَوْ رُدُّوهَا ، إِنَّ ٱللهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء حَسِيبًا.
- ١٧ (٥٣) وَقُل لِعَبِادِي يَقُولُوا ٱلَّتِيهِي أَحْسَنُ ، إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ، إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا .

48

مَرَّاتٍ ، مَنْ قَبْلِ صَلَّةِ الْفَجْوِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيرَةِ ، وَمِنْ بَعْدِ صَلَّةِ الْفِسَاءَ ، وَلَا عَلَيْهُمْ جُنَاحُ بَعَدَهُنَّ طَوَّانُونَ عَلَيْكُمْ ، بَعْضُكُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ ، جُنَاحُ بَعَدَهُنَّ طَوَّانُونَ عَلَيْكُمْ ، بَعْضُكُمْ عَلَى ابَعْضِ ، كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ اللّا يَاتِ ، وَاللهُ عَلَيْ مَعْلَمْ ، كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْأَعْنَى اللهُ عَلَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْنَى اللهُ لَكُمُ الْأَعْنَى اللهُ عَلَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْنَى اللهُ لَكُمُ الْطَهَالُونَ وَاللّهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

٣١ (١٨) وَلَا نُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّحًا ، إِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُّ كُلِّ مُخْتَالٍ فَخُودٍ (١٨) وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ، إِنَّ أَنْكُرَ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ .

٥٨ (١١) يَا يُشَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي ٱلْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ ٱللهُ لَكُمْ ، وَإِذَا قِيلَ ٱللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ ٱللَّذِينَ ءَامَنُوَا مِنْكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ، وَٱللهُ عِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ .

#### (١٣ - الرحمة)

٩٠ (١٢) وَمَا أَدْرَكَ مَا ٱلْتَقْبَةُ (١٣) فَكُ رَقَبَةٍ (١٤) أَوْ إِطْعَامْ فِي يَوْمِ ذِي مَسْفَيَةٍ (١٥) يَتِيمًا ذَا مَثْرَبَةٍ (١٧) ثُمُ كَانَمِنَ ٱلَّذِينَ المَّنُوا وَتُوَاصَوْ ا بِالصَّارِ وَتُوَاصَوْ ا بِالصَّارِ وَتُوَاصَوْ ا بِالْمَرْ حَمَةٍ .

# ( ١٤ - الإصلاح بين الناس)

رقم السورة والآية

(٩) وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما ، فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُما عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَغِي عَلَىٰ آغْرِ ٱللهِ ، فَإِنْ فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْقَدْلِ وَأَقْسِطُوا ، فَقَاتِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَغِي عَلَىٰ آغْرِ ٱللهِ ، فَإِنْ فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخُويْكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللهَ إِنَّا ٱللهُ أَمْدُونَ إِخُوتُ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخُويْكُمْ وَٱللهُ وَأَنْهُوا ٱلله لَعَدْلُ وَأَلَّهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

#### ( ١٥ – الوفاق ﴾

إِلّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةً أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِسْلَاحٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ، وَمَنْ
 إِلّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةً أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ، وَمَنْ
 يَفْمَلُ ذَٰ لِكَ ٱبْتَغِمَاءً مَرْضَاتِ ٱللهِ فَسَوْفَ نُوْ تِيهِ أَجْرًا عَظِيماً .

## (١٦ – التنازع)

## (VI - 14 conli)

- ٢٣ (١) قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُوْمِنُونَ. (٥) وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٢) إِلَّا عَلَى ٓ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ قَاإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٧) فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَـنْكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ.
- ٧٠ (٢٩) وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٣٠) إِلَّا عَلَى ٓ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَ يُمَانُهُمْ فَانِهُمْ غَيْرُ ٧٠ مَلُومِينَ (٣١) فَمَنِ ٱبْتَعَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَـٰ يُكَ مُمُ ٱلْعَادُونَ .
  - ٢٤ (٣٣) وَلْيَسْتَمَنْفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ لِكَاحًا حَتَّىٰ أَيْفَيْمِهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ . . .

### ( ۱۸ - الماينة )

رقم السورة والآية

- (٢٨٠) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٌ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٌ ، وَأَنْ تَصَدَّ قُوا خَيْرٌ لَكُمْ ، إِنْ كُنْمُ مَعْمُونَ .
   (٢٨٢) عَلَيْهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُمُ عَدَيْهِ إِلَى أَجِلِ مُسَمَّى فَا كُتْبُوهُ ، وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَانِبُ أَنْ يَكُتُب كَمَا عَلَمْهُ اللهُ ، فَلْيَكْتُب وَلْيُمْلِلِ اللّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيها أَوْ ضَمِيفاً الْحَقُ وَلْيَتَقِي الله رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا ، فَإِنْ كَانَ اللّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيها أَوْ ضَمِيفاً أَوْ ضَمِيفاً أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُو فَلْيَعْلِلْ وَلِيهُ عِلْهُ بِالْعَدْلِ ، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رَّجَالِكُمْ ، فَإِن اللّهُ مِنْ السَّهُدَاءَ أَنْ تَصِلًا إِحْدَاهُمَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلْهُ وَالْمُولِ اللّهُ مِنْهَ اللّهُ مَنْ السَّهُدَاءَ أَنْ تَصِلًا إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّ كُولَ إِلَى اللّهُ مَلْ اللّهُ مِنْ السَّهُ وَالْوَمُ اللّهُ مِنْ السَّهُ وَالْمَوْلَ اللّهُ وَالْمَوْلَ اللّهُ وَالْمَوْلَ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مَالَولُ اللّهُ اللّهُ مَنْ وَلَا اللّهُ ، وَلَا تَعْمَلُوا فَإِنْ اللّهُ وَلَيْتَقِي الللهُ رَبّهُ مُ وَلَا تَسَكّمُ وَلَا اللّهُ مَنْ وَلَا تَسَكّمُ وَلَا اللّهُ مَالَولُ اللّهُ مَا وَلَاللّهُ مَا وَلِلْ اللّهُ مَا وَلَا مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مَا لَلْهُ وَلَا تَعْمَلُوا اللّهُ مَا وَلَا تَعْمَلُوا الللهُ مَاللهُ وَلَا اللّهُ مَا وَلَا اللّهُ مَا وَلَا اللّهُ مَا وَلَا اللّهُ مَا وَلَا تَعْمَلُوا الللهُ مَا وَلَا عَلَيْ اللهُ وَلَا مَا لَكُ وَلَا مَلْ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا وَلَا اللهُ اللهُ وَاللّهُ مَا وَلَا مَلْ اللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللللهُ اللللللّهُ الللهُ وَلَا الللهُ الللهُ اللهُ وَاللّهُ اللللللهُ
  - إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفَقَرَآءَ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْقَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُوَّلَفَةَ فَكُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْفَارِمِينَ
     وفي سَبِيلِ ٱللهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ، فَرِيضَةً مِّنَ ٱللهِ، وَٱللهُ عَلِيمْ حَكِيمٌ .

## ( ١٩ - الاستعفاف )

- ٢٤ (٦٠) وَٱلْقُوَاعِدُ مِنَ النِّمَاءَ ٱلَّلَاثِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحُ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُعْنَ جُنُونَ لَيْنَ ، وَٱللهُ سَمِيعُ عَلَيْمِنَ جُنَاحُ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مَا لَهُ سَمِيعُ عَلَيْمٍ.
- ٧٧) وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَ إِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا . (٧٧) أُولَـٰئِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ عِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا .
  - ٢٢ (١) قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ . (٣) وَٱلَّذِينَ أَمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ .

# ﴿ ٢٠ - أداء الأمانة ﴾

### رثم السورة والآية

٢ (٢٨٣) . . . فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱوْتُسَنِّ أَمَانَتَهُ وَلْيَتِّي ٱللهَ رَبَّهُ . . .

٤ ( ٥٨ ) إِنَّ ٱللهُ يَأْمُرُ كُمْ أَنْتُوَدُّوا ٱلْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، إِنَّ ٱللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا .

٢٣ ( ٨ ) وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ .

٧٠ (٣٢) وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأُمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ . (٣٥) أُولَـٰ أِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ .

إِنَّا أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارِ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مِّنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مِّنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مِّنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مِّنْ إِنْ تَأْمُنْهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مِّنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مِّنْ إِنْ أَنْهُ عَلِينَ مَا يُعْلِينَ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ اللّهُ عَلَيْكَ وَمِنْهُم مِنْ إِنْ أَنْهُ عَلَيْكِ وَمِنْهُم مِنْ إِنْ أَنْهُ عَلَيْكَ وَمِنْهُ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَيْكَ وَمِنْهُم مِنْ إِنْ أَنْهُ عَلَيْكَ وَمِنْهُم مِنْ إِنْ أَنْهُ عَلَيْكَ وَمِنْه مِنْ مَنْ أَنْهُ عَلَيْكَ وَمِنْهُ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهُم وَاللّهُ مِنْهُ مِنْهُ إِنْ أَنْهُ لِلْمُ لِمُنْ إِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ أَنْهُ مِنْ مُنْ أَنْهُ عَلَيْكُ مِنْ أَوْقَى الْمِعْدِهِ وَاتَّتَى فَاللّه عَلَيْكُ مِنْ اللّه عَلَيْكُ مِنْ اللّه عَلْمُ مِنْ أَنْهُ عَلَيْكُ مِنْ أَنْهُ عَلَيْكُ مِنْ أَنْهُ عَلَيْكُ مِنْ أَنْهُ عَلَيْكُ مِنْ أَنْهُ عَلَى مَنْ أَوْقَا لِمِنْ عَلَى مَا مُؤْلِق مُنْ اللّه مُنْ اللّه عِلْمُ عَلَى مُنْ أَنْهُ عَلَيْكُم مِنْ أَنْهُ عَلَيْكُ مَنْ أَعْلِينَا لِمُنْ أَلْهُ عَلَيْكُ عَلَى مُنْ أَنْ أَنْهُ عَلَيْكُونَ عَلَى مُنْ عَلَيْكُونَ عَلَى مُنْ إِنْهُ عَلَيْكُونَ وَالْمُ مُنْ أَنْهُ عَلَيْكُونَ عَلَى مَنْ أَنْهُ عَلَيْكُونَ عَلَى مُنْ أَنْهُ عَلَيْكُونَ عَلَى مُنْ عَلَيْكُونَ عَلَى مُنْ أَنْهُ عَلَيْكُونَ عَلَى مُنْ أَلِي اللّه عَلَيْكُونَ عَلَى مُعْلَقِه مِنْ أَنْهُ مُنْ أَنْهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُونَ عَلَى اللّه مُعْلَمُ مُلْكُونَ عَلَى اللّه مُنْ عَلَيْكُولُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُولُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُ مُنْ أَ

# ( ۲۱ - البشاشة والدعة )

٢٨) يُريدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّنَ عَنْكُمْ ، وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَمِيفًا .

٧٧ (٣٥) وَأُقُل لِمِّبَادِي يَقُولُوا ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ، إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ، إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَأَنَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِيناً .

٢٦ (١٣٠) وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُم جَبَّارِينَ (١٣١) فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيمُونِ.

٣٣ ( ٤٨ ) وَلَا تُطِعِ ٱلْكَأْفِرِينَ وَٱلْمُنَا فِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللهِ ، وَكَفَىٰ بِاللهِ وَكِيلًا .

# ( ۲۲ - السداد والاستقامة )

٣٣ (٧٠) يَنْأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً.

### ( TT - العدو")

رقم السورة والآية

(٣٤) وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ، ٱدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ تَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا ٱللَّهِ عَلَا ٱللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَدَاوَةٌ تَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ مَا عَلَمُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الل

### ( 37 - Ily قساط »

- ٧ (٢٩) قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ...

# ﴿ ٢٥ - الرابطة ﴾

٣ (٢٠٠) يَنْأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَٱتَّفُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُم تُفْلِحُونَ.

# ﴿ ٢٦ - سلامة القلب وصدق الطوية ﴾

٣٣ (٧٠) يَا أَيُّمَا ٱلَّذِينَ اَمَنُوا ٱتَقُوا ٱللهَ وَقُولُوا قَوْ لَاسَدِيدًا (٧١) يُصْلِح ۚ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغَفِر ۚ لَكُمْ فَاللَّهُ وَتُولُوا قَوْ لَاسَدِيدًا (٧٠) يُصْلِح ۚ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِر ۚ لَكُمْ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِياً .

# (VY --- | Y --- | Y --- )

- ٤ (٢٥) . . بَعْضَكُمْ مِّنْ بَعْضٍ . . . (٢٥)
- " (١٠٣) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ، وَاذْ كُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُو بِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ، كَذَلكِ بَنْ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ، كَذَلكِ بَعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ، كَذَلكِ بَعْمَتِهُ إِنْ عَلَى مُنْهَا ، كَذَلكِ بَعْمَتُهُ إِنْ عَلَى مُنْهَا مَكُمْ تَهُمُّذُونَ .
- ٤٩ (١٠) إِنَّمَا ٱلْمُونْمِنُونَ إِخْوَةَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَٱنَّقُوا ٱللهَ لَعَلَّكُمْ يُرْ كَمُونَ. (١٣) يَنْأَيُّهَا ٱلنَّاسُ

- وَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ ذَكْرٍ وَأَنْنَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوآ ، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ ٱللهِ اللَّهُ عَلَيْهُ خَبِيرْ .
- ٥ (٣٢) مِنْ أَجْلِ ذَ لِكَ كَتَبْنَا عَلَى البِي إِسْرَآئِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْياهَا فَكَأَنَّمَا آَحْيا ٱلنَّاسَ جَمِيعاً . . .
  - ٢ (٨٣) . . . وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً . . .

# ﴿ ٢٨ – الفضل أو العفو ﴾

- ٢ (٢٣٧) . . . وَلَا تَنْسَوُا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ . . .
- ١٦ (١٢٦) وَإِنْ عَاقَبْتُمُ فَعَاقِبُوا يَمِثْلِ مَا عُو قِبْتُم بِهِ ، وَلَئِنْ صَبَر ْتُمُ لَهُوَ خَيْر لِلْصَّابِرِينَ.
- ٢٨ (٥٤) أُولَـٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّ تَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّارَزَقْنَاكُمْ يُنفِقُونَ.
- ٢ (٢١٩) . . . وَيَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ ٱلْمَفْوَ ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَمَلَّكُمْ تَتَفَكُمْ تَتَفَكَرُونَ . . وَيَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ ٱلْمَفْوَ ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَمَلَّكُمْ تَتَفَكَمْ

# ﴿ ٢٩ ــ القرى أو الضيافة ﴾

- ٩ (٦٠) إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقُرَآءَ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلِّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرَقَابِ وَٱلْفَارِمِينَ وَوَقِي سَبِيلِ ٱللهِ وَٱللهُ عَلَيْمَ حَكِيمٌ. (٦) وَإِنْ أَحَدُ مِّنَ وَفِي سَبِيلِ ٱللهِ وَٱللهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ. (٦) وَإِنْ أَحَدُ مِّنَ اللهِ ، وَٱللهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ . (٦) وَإِنْ أَحَدُ مِّنَ اللهِ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ اللهِ مُمَّ أَبْلَغُهُ مَأْمَنَهُ ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ .

# ( ٣٠ - التضرع والخشوع )

رقم السورة والآية

- ٦ (٦٣) قُلْ مَن يُنجِّيكُم مِّنْ ظُلُماتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّ عَا وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَاذِهِ لَنَكُونَنَ عَلَيْ مَنْ الشَّاكِرِينَ (٦٤) قُلِ ٱللهُ يُنجِّيكُم مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ .
- اَدْعُوا رَبَّكُمْ نَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ، إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ . (٢٠٥) وَٱذْ كُو رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيةً ، إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ . (٢٠٥) وَٱذْ كُو رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِالْفُدُوِّ وَٱلْا صَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْفَا فِلِينَ (٢٠٦) إِنَّ ٱلَّذِينَ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْفَا فِلِينَ (٢٠٦) إِنَّ ٱلَّذِينَ عَبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ .
- ١١ (٣٣) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوآ إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ مُمْ فِيهَا كَالْدُونَ .
- ٢٢ (٣٤) . . . . وَ بَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ (٣٥) ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللهُ وَجِلَتْ قُلُو بُهُمْ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيعِي الصَّلَواةِ وَمِمَّا رزَقْنَاكُمْ يُنفَقِونَ . (٥٤) وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكَ وَالْمُعْنِي الصَّلَوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُو بُهُمْ ، وَ إِنَّ ٱللهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ . فَيُونُمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُو بُهُمْ ، وَ إِنَّ ٱللهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ .
  - ٢٣ (١) قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُوْمِنُونَ (٢) ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ.
- ٢٤ (٣٠) قُل لَلْمُوْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فَرُوجَهُمْ ، ذَٰ لِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ، إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ 
   بِمَا يَصْنَعُونَ .
- ٨٣ (٨٣) عِنْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ تَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَافَسَادًا ، وَٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّعِينَ.
- ٣١ (١٨) وَلَا تُصَمِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّعًا، إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (١٩)
   وَا قُصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ، إِنَّ أَنْكَرَ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْتَحِيدِ .

### ( Usel - m)

رقم السورة والآية

٦ (١٥٢) . . . وَإِذَا تُعْلَيْ فَأَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا تُورْ بَيْ . . .

٩٤ ( ٩ ) . . . وَأَقْسِطُوا ، إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ .

### ﴿٣٢ - العفو والغفران ﴾

- ٣ (١٥٩) فَبِمَا رَحْمَةً مِنْ ٱللهِ لِنْتَ لَهُمْ ، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظً ٱلْقَلْبِ لَا نْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغَفْرُ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللهِ ، إِنَّ ٱللهَ يُحِبُّ أَلْهُ مَعُمْ وَاسْتَغَفْرُ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتُوكَكُلُ عَلَى ٱللهِ ، إِنَّ ٱللهَ يُحِبُّ أَلْهُ مَعْمُ وَاسْتَغَفْرُ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتُوكَكُلُ عَلَى ٱللهِ ، إِنَّ ٱللهَ يُحِبُ
- ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ وَٱللّٰهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۚ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَنْ تَميلُوا مَيْلًا عَظِماً ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ يُرِيدُ اللهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ ، وَخُلُقَ ٱلْإِنْسَانُ ضَعِيفاً . ﴿ ﴿ ﴾ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَاءَ وَٱلْوَلْمُ اللهُ أَنْ يُعْفُو عَنْهُمْ ، وَخُلُقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفاً . ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ إلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَاءَ وَٱلْوَلْمُ اللهُ الْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱللهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ ، وَخُلُقَ اللهُ اللهُ اللهُ عَفُوا اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ اللهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ ، وَكُلُقَ اللهُ عَلَيْهِ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ فَأُولَنْ اللهُ عَلَى اللهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ ، وَكَانَ ٱللهُ عَفُوا اللهُ عَفُوا اللهُ عَلَى اللهُ الْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ اللهِ اللهُ الْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ اللهُ الْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ اللهُ الْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ اللهُ الْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ اللهُ الْمُسْتَضَعُونَ عَلَيْهُ اللهُ الْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ اللهُ الْمُسْتَضَعُونَ عَلَيْهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ الل
  - ٧ (١٩٩) خُذِ ٱلْمَفْوَ وَأَمْرُ بِالْمُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَاهِلِينَ.
  - ١١ (١١) إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أُولَـٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ.
- ٣٩ (٥٣) قُلْ يَاعِبَادِيَ ٱللَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى آَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ ٱللهِ ، إِنَّ ٱللهَ يَعْفُرُ ٱلذَّنُوبَ جَمِيعًا ، إِنَّهُ هُوَ ٱلغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ .
- ٥٣ (٣٢) ٱلَّذِينَ يَجْتَنَبُونَ كَبَآئِرَ ٱلْإِنْمُ وَٱلْفَوَاحِشَ إِلَّا ٱللَّمَ ، إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ ، هُوَ أَعْلَمُ بِهُ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا ٱللَّمَ ، إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ ، هُوَ أَعْلَمُ ، هُو بِكُمْ إِذْ أَنْشَاكُمْ ، هُو بَكُمْ إِذْ أَنْشَاكُمْ ، هُو أَعْلَمُ الْمَرْفِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَةٌ فِي بُطُونِ أَمَّهَاتِكُمْ ، فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ ، هُو أَعْلَمُ عَنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُولَا مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّ

# (٣٣ - الحكم بالقسط)

رقم السورة والآية

- ﴿ (٥٨) إِنَّ ٱللهَ يَأْمُو كُمْ أَنْ تُودَّوا ٱلْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ عَبْنَ ٱلنَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدُلِ ، إِنَّ ٱللهَ يَعِظُكُمْ بِهِ ، إِنَّ ٱللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٩) يَـٰ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ أَطِيعُوا اللهَ وَٱللَّهُ وَالرَّسُولِ إِنْ اللهَ وَٱلرَّسُولِ إِنْ اللهَ وَٱلرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ، ذَلْكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا .
- - ٧ (٢٩) قُلُ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ . . .
  - ٢١ (١١٢) قَالَ رَبِّ أَحْكُمْ بِالْحَقِّ ، وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَانُ ٱلْمَسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ .
- ٣٩ (٤٦) قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ عَالِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيه يَخْتَلِفُونَ.
  - ٢ (٢٨٦) لا يُكَلِّفُ أَللهُ نَفْسًا إِلَّا وْسْعَهَا ، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ ، . . .
- ٣٥ (١٨) وَلَا تَزِرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ، وَ إِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ ۚ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنِهُ شَيْءٍ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى . . .
- ٣٩ ( ٩ ) أُمَّنْ هُوَ قَانِتُ ءَا نَآءَ ٱلَّيْـلِ سَاجِدًا وَقَا َئِمًا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّةِ ، قُلْ هَلْ عَلْ مَلْ يَعْدَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّةِ ، قُلْ هَلْ عَلْمُونَ وَٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ، إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ ٱوْلُوا ٱلْأَلْبَابِ .
  - ٢٦ (١٩) وَلِكُلِّ دَرَجَاتْ مِّمَّا عَمِالُوا ، وَلِيُوفِّيهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ .

٥٣ (٣٩) وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ (٤٠) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ.

٥٠ (٧) ... لَا يُكَلِّفُ أَللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَاهَا ...

# ( ٣٤ - إيفاء الكيل والميزان)

٦ (١٥٢) . . . وَأُونُوا ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَ انَ بِالْقِسْطِ ، لَا تُنكِلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ، وَ إِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ
كَانَ ذَا قُرْبَيٰ . . .

١٧ (٣٥) وَأُونُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِنْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقْيِمِ، ذَلْكِ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

٥٥ ( ٧ ) وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ (٨) أَلَّا تَطْغَوْا فِي ٱلْمِيزَانِ (٩) وَأَقِيمُوا ٱلْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا ٱلْمِيزَانَ .

٨٣ (١) وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ (٢) ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَاكُوا عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٣) وَ إِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ مُ مُعْوُمُونَ (٥) لِيَوْمِ عَظِيمٍ .

٣٣ (٣٣) مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا ٱللهُ عَلَيْهِ ، فَمِنْهُم مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّنْ يَنْتَظِرُ ، وَمَنْهُم مَّنْ يَخْبَهُ وَمِنْهُم مَّنْ يَنْتَظِرُ ، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا (٢٤) لِيَجْزِى ٱللهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَا فِقِينَ إِنْ شَآءَ أَوْ يَتُوب وَمَا بَدُّيلًا مَا يَعْدِيلًا (٢٤) لِيَجْزِى ٱللهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَا فِقِينَ إِنْ شَآءَ أَوْ يَتُوب عَلَيْهِمْ ، إِنَّ ٱللهُ كَانَ غَفُورًا رَّحْيِماً .

٢ (١٠٠) أَوَ كُلُّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ، بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُولْمِنُونَ .

١٠٣ (١) وَٱلْفَصْرِ (٢) إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَنِي خُسْرٍ (٣) إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواوَ عَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقَّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ .

## ﴿ ٣٥ – التواضع ﴾

٢٤ (٣٠) قُل لَّمُوْمِينِنَ يَنُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهَمْ ، ذَلِكَ أَذْكَى لَهُمْ ، إِنَّ ٱللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ .

٧٥ (٦٣) وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَانِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْناً وَ إِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا.

٣١ (١٨) وَلَا تُصَمِّرُ خَدِّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّامًا ، إِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخَتَالٍ فَخُودٍ .

### ﴿ تع الطاعة ﴾

٢٦ (١٥١) وَلَا تُطِيعُوآ أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ (١٥٢) ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ.

# ( 17 − ce - السلام)

- ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ، امَنُوا وَعَمُلُوا ٱلصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ ، تَجْرِى مِنْ تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱللَّهِمِ (١٠) دَعْوَ ٱهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ ٱللّهُمَّ وَتَحِيَّنَهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ، وَءَاخِرُ دَعْوَ أَهُمْ أَنِ الْعُمَّ وَتَحِيَّنَهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ، وَءَاخِرُ دَعْوَ أَهُمْ أَنِ الْعُمَّ وَتَحِيَّنَهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ، وَءَاخِرُ دَعْوَ أَهُمْ أَنِ الْعُمَّ وَتَحِيَّنَهُمْ فِيها سَلَامٌ ، وَءَاخِرُ دَعْوَ أَهُمْ أَنِ الْعُمَّ وَتَحِيَّنَهُمْ فِيها سَلَامٌ ، وَءَاخِرُ دَعْوَ أَهُمْ أَنِ اللّهُمَّ وَتَحِيَّنَهُمْ فِيها سَلَامٌ ، وَءَاخِرُ دَعْوَ أَهُمْ أَنْ اللّهُمَ وَتَحِيَّنَهُمْ فِيها سَلَامٌ ، وَءَاخِرُ دَعْوَ أَهُمْ أَنْ اللّهُمْ وَتَحْمِيَّةُ مِنْ اللّهُمْ وَالْحَدْدُ لِللْهُ مَا اللّهُمُ اللّهُمْ وَلَوْمِينَا مُنْ اللّهُمْ وَلَوْمِي اللّهُمُ اللّهُمْ وَلَوْمِي اللّهُمْ وَلَمْ اللّهُمْ وَلَا مَا اللّهُ مَا لَا اللّهُمْ وَلَوْمِي اللّهُمْ وَلَهُمْ اللّهُمْ وَالْعَلَامُ اللّهُمْ وَلَا اللّهُمْ وَلَوْمِي اللّهُمْ وَلَوْمِي اللّهُ اللّهُ مُ وَلَوْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُمُ اللّهُمْ اللّهُ اللّهُ وَلَوْمُ اللّهُمْ اللّهُ أَلّهُ وَلَا إِلَالْهُمْ وَالْمُ اللّهُمْ وَلَوْمِ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللللل
  - ١٣ (٢٤) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ ، فَنَعِمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ .
    - ١٩ (٦٢) لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا إِلَّا سَلَامًا...
  - ٢١ (١٠٢) لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ، وَهُمْ فِي مَا أُشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ.
    - ٢٥ (٢٦) إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا .
  - ٦ (١٢٧) لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ ، وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .
  - ٨ (٦١) وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللهِ ، إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْقَلِيمُ .
  - ٢٥ (٦٣) وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَانِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلأَرْضِ هَوْناً وَ إِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا.
    - ٣٣ (٤٤) تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ، وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كُويمًا .
- ٣٩ (٧٣) وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱنَّقُوْارَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا ،حَتَّىٓ إِذَا جَآ ،وهَا وَفُتِحَتْ أَبُوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَ تَنْهَا سَلَمْ عَلَيْـكُمْ طِبْتُمُ ۚ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ .

### ﴿ ٣٨ – المفو عن الناس ﴾

رقم السورة والآية

- ٢ (٢٦٣) قَوْلُ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةً يَتْبَعُهَا أَذًى ، وَٱللهُ عَنِيٌّ حَليمٍ .
- ٣ (١٣٣) وَسَارِعُواۤ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أَعِدَّتْ لِلْمُتَقَيِنَ (١٣٣) وَسَارِعُوآ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أَعِدَتُ لِلْمُتَقَيِنَ عَنِ ٱلنَّاسِ ، وَٱللهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ ٱلنَّاسِ ، وَٱللهُ لَا يُحِدُ ٱلْمُحْسِنِينَ .
  - ٤ (١٤٩) إِنْ تُبْذُوا خَيْرًا أَوْ تُحْفُوهُ أَوْ تَعَفُوا عَنْ سُوٓ ۗ فَإِنَّ ٱللهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا.
  - ١٦ (١٢٦) وَإِنْ عَاقَبْتُم ۚ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُو قِبْتُم ۚ بِهِ ، وَلَئِنْ صَبَرْتُم ۚ لَهُوَ خَيْرٌ لِلْصَّابِرِينَ .
- ٢٤ (٢٢) وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا ٱلْفَضْلِ مِنْكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُواۤ أُولِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَسَا كِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ، وَلُيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوآ ، أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ ٱللهُ لَكُمْ ، وَٱللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ .
- ٢٤ (٣٦) فَمَا أُو تِيتُم مِّنْ شَيْءَ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَواةِ ٱلدُّنْيَا ، وَمَاعِنْدَ ٱللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ عَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَعْفُرُونَ .
  يَتُو كَلُونَ (٣٧) وَٱلَّذِينَ يَجْتَنْبُونَ كَبَا رِ ٱلْإِنْمِ وَٱلْفُو َاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفُرُونَ .
  (٤٠) وَجَزَ آهِ سَيِّئَةٌ سَيِّئَةٌ مَّنْ أَهَا ، فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللهِ ، إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلظَّالِمِينَ .
  (٤٣) وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَنْ مِ ٱلْأُمُورِ .
- ٦٤) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأُولَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ، وَإِنْ تَعْفُوا وَتَعْفُوا وَتُعْفُوا وَتَعْفُوا وَتُعْفُوا وَتَعْمُ وَالْعِلَالِيْعِالَا عَلَا عَلَا عَلَالُوا وَلَعْلُوا وَلَعْفُوا والْعُلُوا وَلَعْفُوا وَلَعْفُوا وَلَعْفُوا وَلَعْفُوا وَلَعْلُوا الْعُلْمُ وَلَعْلُوا لَعْلَالِهُ وَلَعْلُوا لَعْلَالِهُ فَلَعْلُوا الْعُلْعُلُوا لَعْلَالِهُ لَعْلَالِهُ لَعُلُوا لَعْلَالِهِ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلِهِ الْعُلْعُلُوا لَعْلُوا لِعِلْمُ الْ

### ( PT - Ilany )

المنتعينوا بالصّبر والصّلواة ، و إنها لكبيرة إلا على الخاشعين . (١٥٣) يَا أَيُّما اللَّذِينَ عَامَنُوا السّتعينُوا بِالصّبر والصّلواة ، إن الله مَع الصّابرين . (١٥٥) ولنَبْلُو نَكُم بشَيْء مِّن الْخَوْف والْحُبُوع وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمُوالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمَراتِ ، وَبَشِّرِ الصّابِرِينَ (١٥٦) اللَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَة قَالُوا إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (١٥٧) أُولَـنْكُ عَلَيْم صَلواتٌ مِّن رَبِّم مُ اللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (١٥٧) أُولَـنْكَ عَلَيْم صَلواتٌ مِّن رَبِّم مُ اللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا اللهِ وَإِنَّا الله وَإِنَّا اللهِ وَإِنَّا اللهِ وَإِنَّا اللهِ وَإِنَّا اللهِ وَإِنَّا اللهِ وَإِنَّا اللهِ وَإِنَّا اللهُ وَإِنَّا اللهِ وَالْمَا إِنْ اللهُ وَإِنَّا اللهُ وَإِنَّا اللهُ وَإِنَّا اللهِ وَالْمَا إِنْ اللهُ وَإِنَّا اللهُ وَإِنَّا اللهُ وَالْمَا إِلَاهُ اللهِ وَالْمَا اللهُ وَالْمَا إِنْ اللهُ وَإِنَّا اللهُ وَالْمَا إِنْ اللهِ وَالْمَا إِلَاهِ وَالْمَا إِلَاهِ وَالْمَا إِلَيْهِ وَالْمَا إِنْ اللهِ وَالْمَا إِلَيْهُ وَالْمَا إِلَاهُ اللَّهُ وَالْمَا إِلْمَا الْمَالَاقِ الْمَالِمُ وَالْمَا الْمَالِمُ وَالْمَا إِلَيْهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمَا إِلَيْهِ وَالْمَا الْمَالَامِ وَلَيْهِ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا الْمَالَاقِ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالَامِ وَالْمَا الْمَالَاقِ الْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمَالَّالَ اللَّهُ وَالْمَالَامِ وَالْمَالَاقِ وَالْمَالَامُ وَالْمَالَامِ وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمِنْ الْمَالِمُ الْمَالَعُلَامِ وَالْمُوالَّالَ وَالْمَالَامِ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِلْمُ الْمَالَامِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَّامِ وَالْمَالَّامُولَالَّالَامِ وَالْمَالَامِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَّالَّامُ وَالْمَال

- وَرَحْمَةُ وَأُولَـنَكَ هُمُ الْمُهُتَدُونَ . (١٧٧) لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَخْرِبِ

  وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى اللهِ وَالْمَلَآئِكَةُ وَالْكَتَابِ وَالنَّبِينَ وَهَا الْمَلَا عَلَى اللهِ وَالْمَلَا عَلَى اللهِ وَالْمَلَا وَاللَّا أَلِينَ وَفِي اللَّهِ وَالْمَلَا عَلَى اللهِ وَالْمَلَا عَلَى اللهِ وَالْمَلَا وَاللَّهَ وَاللَّهَ وَاللَّهَ وَاللَّهَ وَاللَّهُ وَالْمَلَا وَالْمَلَا عَلَى اللهِ وَاللَّهَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَلَا عَلَى اللهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَلَا عَلَى اللهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّ
- (١٥) قُلْ أَوْ نَبِّنَكُمْ بِحَيْرٍ مِّنْ ذَٰلِكُمْ ، لِلَّذِينَ ٱتَّقُواْ عِنْدَ رَبِّمِ مِ جَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِهِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (١٦) ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا وَإِنْ مَنْ ٱللهِ ، وَٱللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (١٦) ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا وَإِنْ أَنْ أَنُو بَنَا وَقِينَا عَذَابَ ٱلنَّارِ (١٧) ٱلصَّابِرِينَ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْمَنْ فَفِر بِنَ وَٱلْمُسْتَغْفِر بِنَ بِالْأَسْحَارِ . (٢٠٠) يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَابْطُوا وَاتَقُوا ٱللهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .
- ١٦ (١٢٦) وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لَلِّصَّابِرِينَ (١٢٧) وأَصْبِرْ وَاللهِ عَالَمْ مِنْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ، وَلَا تَكُ فِي ضَيْق مِّمَّا يَمْ كُونَ (١٢٨) إِنَّ ٱللهَ مَعَ وَلَا تَكُ فِي ضَيْق مِّمَّا يَمْ كُونَ (١٢٨) إِنَّ ٱللهَ مَعَ ٱللهَ مَعَ ٱللهَ مَعَ اللهِ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْق مِّمَّا يَمْ كُونَ (١٢٨) إِنَّ ٱللهَ مَعَ اللهِ مَعْمَدُونَ .
  - ٠٠ (١٣٠) فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ...
  - ٥ (٣٩) فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ . . .
  - ٧٣ (١٠) وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأُهْجُرْ هُمْ هَجْرًا جَمِيلًا.
  - ٢١ (٨٥) وَإِسْمَامِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ ، كُلُّ مِّنَ ٱلصَّابِرِينَ .
- ٢٢ (٣٤) .... وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ (٣٥) ٱلَّذِينَ إِذَا ذُ كِرَ ٱللهُ وَجِلَتْ قُلُو بُهُمْ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَى'
- ٢٨ (٥٤) أُولَـٰئِكَ يُوْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ عِمَاصَبَرُوا . . . (٧٩) فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ، قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَواٰةَ ٱلدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِي قَارُونُ إِنَّهُ لَذُوحَظِّ عَظِيمٍ (٨٠) وَقَالَ ٱلَّذِينَ يُرْبِدُونَ ٱلْحَيَواٰةَ ٱلدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِي قَارُونُ إِنَّهُ لَذُوحَظِّ عَظِيمٍ (٨٠) وَقَالَ ٱللَّذِينَ أُوتِي قَارُونُ إِنَّهُ لَذُوحَظِّ عَظِيمٍ (٨٠) وَقَالَ ٱللَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيُلْكُمُ ثُوابُ ٱللهِ خَيْرٌ لِمِّنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ، وَلَا يُلَقَّلَا ٱلْعَالِمِ وُنَ .

- ٢٩ (٥٨) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَنَبُو ً نَهُم مِنْ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْدِي مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ، نِعْمَ أُجْرُ ٱلْعَامِلِينَ (٥٩) ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.
- ٣١ (١٧) يَا 'بَنَى أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ ، إِنَّ ذَاكِ مِنْ عَزْمِ الْأُمُودِ .
  - } (٥٥) فأصر إن وَعْدَ اللهِ حَقّ . . .
  - ٧٦ (٢٤) فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطْعِ مِنْهُمْ آثِماً أَوْكَفُورًا.
  - ٩٠ (١٧) ثُمُّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْ حَمَةِ.
- ١٠٣ ( ١ ) وَٱلْمَصْرِ (٢) إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَنِي خُسْرٍ (٣) إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ .

# ﴿ ٤٠ ﴾ - الفقراء والمساكين ﴾

- ٢ (١٥٥) . . . وَبَشِّرِ ٱلصَّابِرِينَ (١٥٦) ٱلَّذِينَ إِذَ آ أَصَا بَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوآ إِنَّا لِلهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ . . . (١٧٧) لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمُ قَبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَٱلْمَنْ فِي وَٱلْمَنْ فِي وَالْمَنْ فِي اللهِ عَنْ عَامَنَ بِاللهِ وَٱلْمَنْ فِي وَالْمَنْ فِي مَا لَهُ وَالْمَنْ فَي وَالْمَنْ فِي اللهِ عَنْ الْمُعْرَاةِ وَالْمَنْ فَي وَالْمَنْ فَي وَالْمَنْ فَي وَالْمَنْ فِي مَا لَهُ وَالْمَنْ فِي مَاللهِ وَالْمَنْ فِي مَا لَهُ وَالْمَنْ فَي وَالْمَنْ فَي وَالْمَنْ فَي وَالْمَنْ فِي مَا لَهُ وَالْمَنْ فَي وَالْمَنْ وَمِنْ فَي وَلَا لَهُ وَلَا لَمْ اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ وَلَا لَلْهُ فَي وَلَا لَكُونَ اللهُ فَي وَلَا لَكُونَ اللهُ فَي اللهُ وَلَا لَلْهُ فِي مَنْ اللهُ فَي وَلِي اللهُ فَي وَلِي اللهُ فَي وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ فَي وَلِي اللهُ فَي وَلِي اللهُ فَي وَلِي اللهُ فَي وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللّهِ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَو اللّهُ وَلَيْ اللهُ فَي وَلِي اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ الل
  - ١٧ (٢٨) وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّ بِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلُ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا.
- ٨ (١) عَبَسَ وَتَوَلَّى (٢) أَنْ جَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ (٣) وَمَا يُدْرِيكَ لَقَلَّهُ يَزَّ كَي (٤) أَوْ يَذَ كُرُ فَتَنفَعَهُ اللهُ عَبَسَ وَتَوَلِّى (٢) أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ (٢) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ (٧) وَمَا عَلَيْكَ أَلا يَزَّ كَى (٨) وَأَمَّا مَنْ اللهَ عُرَى (٥) أَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعَىٰ (٩) وَهُو يَخْشَىٰ (١٠) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَىٰ (١١) كَلَّا إِنَّهَا تَذْ كِرَةٌ (١٢) فَمَن شَاءَ ذَكرَهُ .

### ﴿ ٢١ - الثبات ﴾

#### رقم السورة والآية

- ٢ (٢٤٩) . . . وَأَللهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ .
- ٨ (٢٦) ... إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ.
- ٣٩ (١٠) قُلْ يَاعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا رَبَّكُمْ ، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَلْذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةُ ، وَأَرْضُ ٱللهِ وَاسِعَةُ ، إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ .
- (٣٤) وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّنَةُ ، ٱدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ تَكُلُّ وَلَا ٱللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَدَاوَةٌ تَكُلُّ وَلَيْ تَعْمِيمُ (٣٥) وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظِّ عَظِيمٍ.

### ( ٢٢ - الاستقامة )

- الْمَوْرِ وَالْمَانِيَّ أَنْ تُوتُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَعْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ عَامَنَ بِاللهِ وَٱلْمَوْمِ اللهِ وَٱلْمَانِيَ مِنْ عَامَنَ بِاللهِ وَٱلْمَوْمِ وَالْمَالَ عَلَىٰ خُبِّهِ ذَوِى ٱلقُرْبَىٰ وَٱلْمَانَىٰ وَالْمَالَ عَلَىٰ خُبِّهِ ذَوِى ٱلقُرْبَىٰ وَٱلْمَانَىٰ وَاللّهَ عَلَىٰ خُبِّهِ فَوَى ٱلقَرْبَىٰ وَالْمَانَىٰ وَاللّهَ عَلَىٰ خُبِّهِ فَوَى ٱللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ عَلَىٰ وَاللّهَ عَلَىٰ اللّهَ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَيْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ ع
- - ٦ (١٥٢) . . . وَأَوْفُوا ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ . . .
    - ٧ (٨٠) . . . وَلَا تَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ . . .
  - ١٠ ) يَاأَيُّما ٱلَّذِينَ المَنُوا لَا تَخُونُوا ٱللهُ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوآ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَمْ لَمُونَ .
- ١١ ( ٥٥ ) وَيَاقُوْمِ أَوْفُوا ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِالْقِيسْطِ، وَلَا تَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُم وَلَا تَمْثُوا فِي ٱلْأَرْضِ مُنْسِدِينَ (٨٦) رَقِيَّتُ ٱللهِ خَيْرُ لَكُم إِنْ كُنتُم مُّوْمِينِينَ . . .

- ١٧ (٣٤) ... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ، إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (٣٥) وَأَوْفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِنْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقْيَمِ ، ذَلْكَ خَيْرُ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا .
- ٢٦ (١٨١) أَوْفُوا ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ (١٨٢) وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ (١٨٣) وَلَا تَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَمْتَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ .
- ٣٠ (٣٨) فَأَتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ، ذَالِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللهِ ، وَأُولَـٰ اللهِ عَمُ ٱلْمُفْلِحُونَ .
- ٥٥ ( ٧ ) وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ (٨) أَلَّا تَطْغَوْا فِي ٱلْمِيزَانِ (٩) وَأَقِيمُوا ٱلْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا ٱلْمِيزَانَ .
- ٨٣ (١) وَيْلُ لِلْمُطَفَّقِينَ (٢) ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْنَالُوا عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٣) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٣) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يَكُسِّرُونَ .

### ﴿ ٣٤ - النظافة ﴾

- ٢٢ (٢٩) ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَتَّهُمْ وَلْيُونُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ.
- ٧٤ (١) يَا أَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ (٢) قُمْ قَأَنْدِرْ (٣) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (٤) وَثِياَ بِكَ فَطَهِّرْ.
- القَدْ صَدَقَ ٱللهُ رَسُولَهُ ٱلرُّوْيَا بِالْحَقِّ، لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِنْ شَاءَ ٱللهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُحُكُمِّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِنْ شَاءَ ٱللهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُحُكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ . . .

### ﴿ ع ع - الطور ﴾

٣٣ (١) قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ (٣) ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٣) وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُنْ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُنْ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُو مُنْ وَالْدِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُو

# (٥٥ - الشكر)

رقم السورة والآية

٣ (١٤٤) . . . وَسَيَجْزِي ٱللهُ ٱلشَّا كِرِينَ .

# ﴿ ٦٦ -- الإسلام والإذعان ﴾

- ٢ (١٥٥) وَلَنَبْلُونَ لَكُمْ بِشَيْء مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنْفُسِ وَٱلشَّمَرَاتِ ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (١٥٦) ٱلَّذِينَ إِذَ ٱلْصَابَتْهُم مُصِيبَة ۚ قَالُوآ إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا ٓ إِلَيْهِ رَاحِعُونَ .
- ٦ (١٦٢) قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِمِي وَتَحْيَاىَ وَمَاتِي لِلْهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١٦٣) لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَبِذَ للِكَ أَمْ وَبِذَ للِكَ أَمْ وَبِذَ للِكَ أَمْ وَبِذَ لللهِ مَرْتُ وَأَنَا أُوّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ .
- ١٨ (٣٣) وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءُ إِنِّى فَاعِلْ ذَٰ لِكَ غَدًا (٢٤) إِلَّا أَنْ بَشَاءَ ٱللهُ ، وَٱذْ كُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ ،
  وَقُلْ عَسَى ٓ أَنْ يَهْدِينِ رَبِّى لِأَقْرَبَ مِنْ هَـٰذَا رَشَدًا .
- ١٣ (٢٢) وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَواٰةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّارَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّنَةَ أُولَنْكَ لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّالِ.
- ٣ ( ٢٦ ) قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُوْتِي ٱلْمُلْكَ مَنْ تَشَاءَ وَتَنْزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءَ وَتُعْزِرُ مَنْ تَشَاءَ وَتُدْلِكُ مِنْ تَشَاءَ وَتُدْلِكُ مِنْ تَشَاءَ وَتُدِينُ .

# (٧١ – اليمين والقسم)

- ٢ (٢٢٤) وَلَا تَجْعَلُوا ٱللهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَقُّوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ ٱلنَّاسِ، وَٱللهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ (٢٢٤) لَا يُؤَاخِذُ كُمُ ٱللهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُ كُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُو بُكُمْ ، وَٱللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ .
- ( ٨٩ ) لَا يُوَّاخِذُ كُمُ ٱللهُ بِاللَّمْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَّاخِذُ كُمْ بِيَا عَقَّدَتُمُ ٱلْأَيْمَانَ ، فَكَفَّارَتُهُ إِلَّا عَلَى اللهُ بِاللَّمْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَّاخِذُ كُمْ بِيَا عَقَدَتُمُ ٱلْأَيْمَانَ ، فَكَفَّارَتُهُ إِلَا يَكُمْ اللهُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ، فَمَن لَمْ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

و يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ ، ذَ لِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ، وَٱحْفَظُوآ أَيْما نَكُمْ ، كَذَ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمْ عَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ .

١٦ (٩٢) وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَفَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّ فَأَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْهَا نَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ اللهُ بِهِ ، وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ وَيَعْدَ أَلَّهُ بِهِ ، وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمُ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ . (٩٤) وَلَا تَتَّخِذُوآ أَيْهَا نَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا اللهُ وَلَكُمْ عَنْ سَبِيلِ ٱلله ، وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ .

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللهَ يَدُ ٱللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ، فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ اللهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ، فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ اللهَ فَسَيُواْ تِنَهِ أَجْرًا عَظِياً .

٦٦ (٢) قَدْ فَرَضَ أَللهُ لَكُمْ تَحِلَّةً أَيْمَانِكُمْ ، وَأَللهُ مَوْلَا كُمْ ، وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ :

١٠) وَلَا نُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينِ .

## ( ۸۸ — التضامن **)**

( ٩ ) وَإِنْ طَآ نِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما ، قَإِنْ بَفَتْ إِحْدَاهُما عَلَى ٱلْأُخْرَى فَقَاتِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَغِي عَلَىٰ آمْرِ ٱللهِ ، قَإِنْ فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَأَفْسِطُوا ، فَقَاتِلُوا ٱللهَ فَقَاتِلُوا ٱللهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ (١٠) إِنَّما ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخُويَكُمْ وَٱتَّفُوا ٱللهَ لَعَلَّمُ ثُو مُحُونَ .

# (P3 - Itanes)

٣ (١٧) ألصَّابِرِينَ وَأَلصَّادِقِينَ وَأَلْقَا نِتِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغُفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ.

١٧ (١٠٦) وَقُرْ ءَانَا فَرَ قَنَاهُ لِتَقَرْ أَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى الْمَكْثِ وَنَرَّ لْنَاهُ تَنْزِيلًا (١٠٧) قُلْ ءَامِنُوا بِهِ أَوْلَا تُوْمِنُوا ، اللهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُ ونَ اللَّذْقَانِ سُجَّدًا (١٠٨) وَ يَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا آ إِنْ كَانَ وَعَدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (١٠٩) وَ يَخِرُ ونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَ يَزِيدُهُمْ خُشُوعًا .

# ( ٥٠ - الشهادة )

رقم السورة والآية

(۱۸۱) فَمَنْ بَدُّلُهُ بَسْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنْسَا إِنْمُهُ عَلَىٰ الَّذِينَ يُبَدِّدُونَهُ ، إِنَ الله سَمِعِمْ عَلِمُ مَا الله عَلَيْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسمَّى فَا كُنْبُوهُ ، ولْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبْ بِلْقَدْلِ ، وَلا يَأْب كَاتِبْ أَنْ يَكُنّب كَمَا عَلَيْهُ الله ، وَلْيَكْنُب وَلْيُمْلِلِ اللّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيها أَوْ ضَمِيفاً الْحَقَ وَلَيْتَقِي الله رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنهُ شَيْئا ، فَإِنْ كَانَ اللّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيها أَوْ ضَمِيفاً الْحَقَ الله وَلا يَشْعَلِم أَنْ يُمِلَ هُو فَلْيُمْلِلْ وَلِيهُ اللّعَدْلِ ، وَاسْتَشْمِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رَّعَالِكُمْ ، فَإِن الله وَلَيْهُ بِالْعَدْلِ ، وَاسْتَشْمِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رَّعَالِكُمْ ، فَإِن الله وَلَيْهُ بِالْعَدْلِ ، وَاسْتَشْمِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رَّعَالِكُمْ ، فَإِن الله وَلَيْهُ بِالْعَدْلِ ، وَاسْتَشْمِدُوا شَهِيدًا أَوْ كَيْتِ إِلَى الله وَلَيْهُ بِالْعَدْلِ ، وَاسْتَشْمِدُوا شَهِيدًا أَوْ كَيْتِ إِلَى الله وَلَوْمَ مُؤْنَ مِن الشَّهِدَاءَ وَلاَتَسْمُ مَا أَنْ تَكْنُبُوهُ صَفِيرًا أَوْ كَيْتِ إِلَّهُ مَلْ مَا مُونَ وَلَا يَلْمُ الله مَا عَلَى الله مَا عَلَيْكُمْ ، جُنَاحُ أَلَّا تَكْنَبُوه الله وَالْوَم مُ الله مَا عَلَيْكُمْ ، وَاللّهُ مَا وَلَا الله مَا عَلَيْكُمْ ، وَاللّه مَا وَلِلْ الله وَلْوَم مُ لِلشّهَادَة وَالْمَانَ وَلَا كُنْ مَا الله وَلَا عَلَى الله وَلَوْم الله وَلَا عَلَى الله وَاللّه وَلَا عَلَيْكُمْ ، وَاللّه وَلَا الله وَلَا الله وَلَا عَلْمُ مَا عَلْهُ مَا وَاللّه وَلَا كُنْ مَا عَلَى الله وَلَا كَنْ مَا لَا مَا مَنْ وَلَا كُنْ مَا وَلَا لَا الله وَلَا الله مَوْلِكُمْ الله وَلِيْ الله وَلَا الله وَلَا الله مَا مَلْ الله وَلَا مَا مَلْ وَلَا الله وَلَا الله مَا وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الل

الْأَقْرَبِينَ ، إِنْ يَكُنْ عَنِيًا أَوْ نَوْا قَوْ امِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَ آءَ لِلهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ أَوِ اللّهَ أَوْلَى بِهِما ، فَلَا تَتَبِعُوا الْهُوَى أَنْ تَعْدُلُوا ، وَإِنْ يَكُنْ عَنِيًا أَوْ فَقِيرًا فَاللهُ أَوْلَى بِهِما ، فَلَا تَتَبِعُوا الْهُوَى أَنْ تَعْدُلُوا ، وَإِنْ يَكُنْ عَنْ اللهَ كَانَ بَمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا .

٥ ( ٨ ) يَا أَيُّمَا ٱلَّذِينَ الْمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ، وَلَا يَجْرِمَنَّ كُمُ شَنَئَانُ قَوْمٍ عَلَى ۖ أَلَّا تَمَدْلُوا ، أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوى ، وَأَتَّقُوا ٱللهَ ، إِنَّ ٱللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَمْمَلُونَ .

٧٠ (٣٣) وَٱلذِينَ مُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ . (٣٥) أُولَـٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكُرِّمُونَ .

٢٥ (٧٢) وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلرُّورَ وَ إِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا.

## (١٥ - الحق)

رقم السورة والآية

١٨ (٢٩) وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ...

١٠٣ (٢) إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَغِي خُسْرٍ (٣) إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا

### ( ٢٥ - الفضيلة )

١٤ ( ٨ ) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرُ ۚ عَيْرُ مَمْنُونِ .

## ﴿ ٣٠ − النذور ﴾

٢٢ ( ٢٩ ) ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَتَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَكُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ ٱلْمَتِيقِ.

# ( ٤٥ - أبناء السبيل )

- ٨ (٤١) وَأَعْلَمُواۤ أَنَّما غَيْمُ مِّنْ شَيْء فَأَنَّ لِلْهِ نَخْسَهَ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمِسَاكِينِ وَٱبْنِ اللهِ وَمَا أَنْزَلْنا عَلَىٰ عَبْدِنا يَوْمَ ٱلْفُرْقانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلجُمْعَانِ ، وَٱللهُ عَلَىٰ عَبْدِنا يَوْمَ ٱلْفُرْقانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلجُمْعَانِ ، وَٱللهُ عَلَىٰ كَلِّ شَيْء قدير .
- إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءَ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُوثَلَّفَة عُلُو بُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْفَارِمِينَ
   وفي سَبِيلِ ٱللهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ، فَرِيضَةً مِّنَ ٱللهِ ، وَٱللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .
  - ١٧ (٢٦) وَوَاتِ ذَا ٱلْقُرْ بَيْ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْدِيراً.
- ٢ (١٧٧) لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَ كُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ عَامَنَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ اللهِ وَٱلْيَوْمِ اللهِ وَٱلْيَوْمِ اللهِ وَٱلْيَوْمِ اللهِ وَٱلْيَامَى وَٱلْمَالِينَ وَعَالَمُ اللهِ اللهِ

# ﴿ ٥٥ – مساوى الأخلاق ﴾

رقم السورة والآية

- النَّسْ بِأَمَانِيًّ كُمْ وَلَا أَمَانِيًّ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ، مَنْ يَعْمَلْ سُوٓ ا يُجْزَبِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيراً.
- (١٠٠) قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ ، فَاتَّقُوا ٱللهَ يَآ أُولِي ٱلْأَلْبَابِ
  لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .
- (١٣٥) قُلْ يَاقَوْمِ أُعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّى عَامِلْ ، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونَ لَهُ عَاقِبَةُ ٱلدَّارِ ،
  إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ .
- ( ٢٧ ) وَٱلَّذِينَ كَسَبُوا ٱلسَّيِّنَاتِ جَزَآءِ سَيِّنَةٍ بِمِثَاهِا وَتَوْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ،مَّا لَهُم مِّنَ ٱللهِ مِنْ عَاصِمٍ ، كَأَنَّمَا َ أَفْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِماً ، أُولَئِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيها خَالِدُونَ .
  - ٣٠ (١٠) ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَامُوا ٱلسُّوآَى أَنْ كَذَّبُوا بِئَايَاتِ ٱللهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهُوْ مُونَ .
- (10) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (٦٦) فَجَعَلْنَاهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَقَيْنَ . (٨٥) ثُمَّ أَنْتُمْ هَا وَلَا عَتْتُلُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَالْفَدْ وَالْ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَالْفَدْ وَالْ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ اللهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ، أَفَتُوا مِنْ فِي الْحَيَواةِ ٱلدُّنْيَا ، وَيَوْمَ اللهَ عَلَىٰ وَيَوْمَ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهَ عَلَىٰ اللهُ الل
  - ٣ (١٣٧) قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنْ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَانْظُرُ وَاكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُكَدِّبِينَ.
- ٢ (١٢٤) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِ كُرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ (١٢٥) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْ تَغِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (١٢٦) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتُكَ عَايَاتُنَا فَنَسِيتَهَا ، وَكَذَلِكَ أَتَتُكَ عَايَاتُنَا فَنَسِيتَهَا ،
  - ٣٢ (٢١) وَلَنَذُ بِقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْآكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
  - ٣٩ (٢٦) فَأَذَاقَهُمُ ٱللهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيّا ، وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ ، لَوْ كَانُوا يَعْآمُونَ ،

### (٥٦ - المصية)

رقم السورة والآية

٣٠) وَمَاۤ أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُم وَيَعْفُواْ عَنْ كَثِيرٍ.

( Vo - IVaile )

٢٦ (٢٢٧) . . . وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمَ مُوۤ أَى مُنْقَلَبِ يَنْقَلِبُونَ .

( ٨٥ - الاختيال)

٣١ (١٨) وَلا نُصَمِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّعًا، إِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُغْتَالٍ فَخُورٍ.

### ( ٥٩ - البخل )

- ٣ (١٨٠) وَلَا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَاهُمُ ٱللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ، بَلْ هُوَ شَرِ لَّهُمْ ، مَلْ هُوَ شَرٌ لَّهُمْ ، مَنْ طُوتَ وَاللهُ عِمْ اللهُ مِيرَاثُ ٱلْسَمَاوِٰتِ وَٱلْأَرْضِ ، وَٱللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ مَا يَخِلُوا بِهِ يَوْمَ ٱلْقَيْلَمَةِ ، وَلِلهِ مِيرَاثُ ٱلْسَمَاوِٰتِ وَٱللَّهُ مِمَ اللهُ عِمْ لَعُمْ لُونَ مَا يَخِلُوا بِهِ يَوْمَ ٱلْقَيْلَمَةِ ، وَلِلهِ مِيرَاثُ ٱلْسَمَاوِٰتِ وَٱللَّهُ مِا لَا مُعَلَّالُونَ مَا يَخِلُوا بِهِ يَوْمَ ٱلْقَيْلَمَةِ ، وَلِلهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوِٰتِ وَٱللَّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوِٰتِ وَٱللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَا لَهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَا لَا لَهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا مُعَلِّمُ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللللّهُ
- إِنَّا يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا ءَاتَا هُمُ ٱللهُ مِنْ فَضْلِهِ ، وَأَعْتَدُنا وَيَكْتُمُونَ مَا ءَاتا هُمُ ٱللهُ مِنْ فَضْلِهِ ، وَأَعْتَدُنا لِللهِ اللهِ عَذَاباً مُهِيناً . (١٢٨) . . . وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنْفُسُ ٱللهُ حَ . . .
- ﴿ (٣٤) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ إِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَا كُلُونَ أَمُوالَ ٱلنَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ ، وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَبَشَرْهُمُ وَيَصُدُونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ فَبَشَرْهُمُ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُونَى بِهَا جِبِاهُهُمْ وَجُنُو بُهُمْ وَظُهُورُهُمْ وَظُهُورُهُمْ فَالْدَا مَا كَنَرُ ثُمْ لا نَفْسِكُمْ فَذُوتُوا مَا كُنْتُم ثَتَكُونَى بِهَا جِبِاهُهُمْ وَجُنُو بُهُمْ وَظُهُورُهُمْ فَالْمَوْرُهُمْ فَالْمَا كُنْتُم ثَلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الللهِ اللهِ ا

- ٢٥ (٦٧) وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا.
- ٥٣ (٣٢) . . . هُوَ أَعْلَمُ عِمْنِ اُتَقَى (٣٣) أَفَرَأَيْتَ اللَّذِي تَوَلَّىٰ (٣٤) وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَ كُدَى (٣٢) مُو أَعْلَىٰ وَلِيلًا وَأَ كُدَى (٣٥) أَعْدَهُ عِلَمُ الْفَيْبِ فَهُوَ يَرَى (٣٦) أَمْ لَمْ لَيْ يُنَبَّأُ عِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ (٣٧) وَإِبْرَاهِيمَ اللَّهِ مَا يَعْ صُحُفِ مُوسَىٰ (٣٧) وَإِبْرَاهِيمَ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مَا يَعْ مُنْ اللَّهِ مَا يَعْ مُنْ اللَّهُ مَا يَعْ مُنْ (٤١) وَأَنْ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (٤١) ثُمَّ يُجُزَاهُ اللَّهِ مَا يَعْ اللَّهُ وَفَى . (٣٩) وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّاماً سَعَىٰ (٤١) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (٤١) ثُمَّ يُجُزَاهُ اللَّهِ وَقَلَى . . (٣٩)
- ٥٧ (٣٣) لِكَيْلَا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَا تَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا مِمَآ ءَاتَاكُمْ ، وَٱللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُودٍ (٢٣) كُلُّ اللهُ هُو ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ. (٢٤) ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُ وَنَ ٱلنَّاسَ بِالْبُخْلِ ، وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللهَ هُو ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ.
  - ٥٩ ( ٩ ) . . . وَمَنْ يُوقَ شُعَ ۚ نَفْسِهِ فَأُولَـٰ ثِلَكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ .
  - ٦٤ (١٦) . . . وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَـٰ ثِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ .
- ٧٠ (١٥) كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ (١٦) نَزَّاعَةً لِلشُّوىٰ (١٧) تَدْعُواْ مَن ۚ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ (١٨) وَجَمْعَ فَأَوْعَى .
- ٩٢ ( ٨ ) وَأَمَّا مَنْ بَخِيلَ وَاسْتَغْنَىٰ (٩) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ (١٠) فَسَنَيْسِّرُ أُهُ لِلْعُسْرَىٰ (١١) وَمَا يَغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى .
- ١٠٤ (١) وَيْلُ لِّكُلِّ مُمَزَةٍ لُمَزَةٍ (٢) ٱلَّذِي جَمْعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ (٣) يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (٤) كَلَّا لَكُ اللهُ أَخْلَدَهُ (٤) كَلَّا لَكُ اللهُ الْخُطَمَة .

## ﴿ ١٠ - البهتان ﴾

رقم السورة والآية

- ٤ (١١٢) وَمَنْ يَكُسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِنْما ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِينًا فَقَد أُحْتَمَلَ بُهْتَاناً وَإِنْما مُبيناً.
- ٧٤ (٤) وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةَ شُهَدَ آءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَا نِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، وَأُولَئُكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ (٥) إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلْكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ . (١٨) وَيُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَى وَٱللهُ عَلَيمٌ حَكِيمٍ (١٩) إِنَّ ٱللّذِينَ عَلَيْهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَاللهُ عَلَيمٌ حَكِيمٍ (١٩) إِنَّ ٱللّذِينَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنْ اللهُ نِيا وَٱلْآخِرة ، وَٱللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُهُ وَأَنْ ٱللهُ رَوْفَ رَحِيمٌ . (٢٣) إِنَّ اللّذِينَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنْ ٱللهُ رَوْفَ رَحِيمٌ . (٣٣) إِنَّ اللّذِينَ يَوْمُونَ وَرَحْمَتُهُ وَأَنْ ٱللهُ يَعْلَمُ وَرَحْمَتُهُ وَأَنْ ٱللهُ رَوْفَ رَحِيمٌ . (٣٣) إِنَّ اللّذِينَ يَرَهُ مُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْفَافِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي ٱلدُّنِيا وَٱلْآخِرة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ يُعْلَمُ وَلَيْ يَعْمُونَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ وَيَعْمُونَ وَيَعْمَهُ وَالْحَقَ وَيَعْمَونَ وَيَعْمَونَ أَنَّ ٱلللهُ هُو ٱلْحَقُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي ٱلدُّنِيا وَٱلْآخِرة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ وَيَعْمَونَ وَيَعْمَونَ أَنَّ ٱلللهُ هُو ٱلْحَقُ ٱلْمُؤْمِنَ أَنَّ ٱلللهُ هُو ٱلْحَقُ ٱلْمُعِينُ .
- ٩٤ (٦) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ إِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقْ بِنَبَأْ فَتَبَيَّنُوآ أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الل
- ١٨ (١٠) وَلَا تُطِع كُلَّ حَلَّاف مَّهِينِ (١١) كُمَّازٍ مَّشَّاء بِنَمِيمٍ (١٢) مَّنَاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَد أَثِيمٍ (١٣) عُتُلِّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ (١٤) أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ (١٥) إِذَا تَتُنْلَىٰ عَلَيْهِ عَايَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأُو لِينَ (١٦) سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْ طُومِ .
  - ١٠٤ (١) وَيْلُ لِّكُلِّ هُمَزَةً لَّمَزَةً لَمَزَةً

### ( 17 - الفضب )

وَسَارِعُواۤ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبًّكُم وَجَنَّةٍ عَرْضُها ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِالمُتَقِينَ
 (١٣٣) اللَّذِينَ 'يُنْفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءَ وَٱلضَّرَّآءَ وَٱلْكَاظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاس ، وَٱللهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ .

- ٢٤ (٣٦) فَمَا ٓ أُو تِيتُم مِّنْ شَيْءِ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَواةِ ٱلدُّنْيَا ، وَمَا عِنْدَ ٱللهِ خَيْرُ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُو كَلُونَ (٣٧) وَٱلَّذِينَ يَجْتَذِبُونَ كَبَآئِرَ ٱلْإِنْمِ وَٱلْفُوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ .
- ١١١ (١) تَبَتَّ يَدَآ أَبِي لَهَب وَتَبَّ (٢) مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (٣) سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَب

## ﴿ ٢٢ - التمني ﴾

٤ (٣٢) وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ ٱللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ إَعْضِ اللَّرَّ جَالِ نَصِيبٌ مِّمَا ٱكْتَسَبُوا وَلِلنَّسَاءَ نَصِيبٌ مِّمَا ٱكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءَ نَصِيبٌ مِّمَا ٱكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءَ نَصِيبٌ مِّمَا ٱكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءَ نَصِيبٌ مِّمَا ٱكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءَ نَصِيبٌ مَّمَا ٱكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءَ وَصِيبٌ مَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَا

### ﴿ ٣٣ - الفضول ﴾

- (١٢) عَانَيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱجْتَذِبُوا كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمُ ، وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَعْشَبُ عَلَى اللَّهُ عَانَا اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ
- ٥ (١٠١) يَائَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأُلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُوْ كُمْ وَإِنْ تَسْأُلُوا عَنْهَا حِينَ أَيْزَلُ اللهُ عَنْهَا ، وَٱللهَ غَفُورٌ حَلِيْ.

### (35 - Ilmliss)

٥ (٥) ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ ، وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ ، وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱللَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱللَّهِمَانِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱللَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱللَّهِمَانِ وَقَدْ عَالَمُهُ وَهُو فَي ٱلْمُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي آخْدَانٍ ، وَمَنْ يَكُفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمْلُهُ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ .

## ( ٥٥ - الاستنكاف)

رقم السورة والآية

### ( 77 - 14 imlc )

- ٢ (٢٧) ٱلذّين يَنْقُضُونَ عَهْدَ ٱللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ، أُولَـ اللهُ عَمْ الْخَاسِرُونَ (٣٠) وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ، الْأَرْضِ ، أُولَـ اللهُ عَمْرَةَ عَيْناً ، قَدْ عَلَمَ كُلُ أَنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ، كُلُوا وَٱشْرَبُوا مِن رِّرْقِ ٱللهِ وَلَا تَعْنُوا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ .
- إنّما جَزَآه ٱلّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوآ أَوْ يُصَلَّبُوآ
   أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ ٱلْأَرْضِ، ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَا ،
   وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ . (٦٤) . . . وَٱللهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُفْسِدِينَ .
- ٧ (٥٦) وَلَا تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ، إِنَّ رَحْمَتَ ٱللهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَا تَعْمَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ . (٨٥) ... وَلَا اللهِ وَلَا تَعْمَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ . (٨٥) ... وَلَا تَفْسَدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ، ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُم مُوْمِنِينَ .
  - ٢٦ (١٥١) وَلَا تُطِيعُوآ أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ (١٥٢) ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ .
    - ٧٤ (٢٢) فَهَالْ عَسَيْتُم إِنْ تَوَلَّيْتُم أَنْ تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطَّعُواۤ أَرْحَامَكُم .

## ﴿ ٧٧ – اللمز ﴾

رقم السورة والآية

(١١) يَا أَيُّمَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمُ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاتِهِ مِّن نِسَاءً عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاتِهِ مِّن نِسَاءً عَسَى أَنْ يَكُونُوا بِالْأَلْقَابِ ، بِئْسَ ٱلِاُسْمُ ٱلفُسُوقُ عَسَى أَنْ يَكُن خَيْرًا مِّنْهُنَ وَلَا تَلْمِن وَلَا تَنَابَرُ وَا إِلْأَلْقَابِ ، بِئْسَ ٱلِاُسْمُ ٱلفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ ، وَمَن لَمَّ يَتُب فَأُولَ لَيْكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ .

١٠٤ (١) وَيُلْ لِّـَكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ (٢) ٱلَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ.

### ( ۲۸ – التبدید )

٢ (١٨٨) وَلَا تَأْكُلُواۤ أَمْوَالَــُمْ مَ بَيْنَــُمْ وِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى ٱلْحُــكاَّمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِّنْ أَمْوالِ اللهِ اللهِ عَلَمُونَ .

## ( ٦٩ - الأثرة )

١٧ (١٠٠) قُل لَوْ أَنْتُم عَلِكُونَ خَزَ آئِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكُتُم خَشْيَةَ ٱلْإِنْفَاقِ ، وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ قَتُورًا .

٥ (١٠٥) يَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ...

## ( - V - 1 - Lank )

١١٣ (١) قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَكَقِ (٢) مِنْ شَرِّ مَاحَلَقَ (٣)وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَاوَقَبَ (٤) وَمِنْ شَرِّ ٱلنَّفَّاثَاتِ فِي ٱلْمُقَدِ (٥) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ .

### ﴿٧١ - الإسراف ﴾

رقم السورة والآية

٧ (٣١) يَا بَنِي عَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَأَشْرَ بُوا وَلَا تُسْرِفُوا ، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْسُرِفُوا ، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْسُرِفُوا . الْسُدْرِ فِينَ .

### ﴿ ٧٢ - النش ﴾

٨٣ (١) وَيْلُ لِّمُطَفِّفِينَ (٢) ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُوا عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٣) وَ إِذَا كَالُوهُمْ أُو وَّرَنُوهُمْ اللهِ وَرَنُوهُمْ اللهِ وَرَنُوهُمْ اللهِ وَرَنُوهُمْ اللهُ وَرَنُوهُمْ اللهِ وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

( ٧٣ − لغو الحديث ﴾

٧٤ ( ٤٥ ) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَآئِضِينَ.

﴿ ٧٤ – الشنآن ﴾

١٠٨ (٣) إِنَّ شَائِلَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ.

٥ ( ٨ ) يَا أَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ، وَلَا يَجْرِمَنَّ كُمُ شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَى ۖ أَلَّا تَعْدُلُوا ، أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَا ، وَأَنَّتُوا ٱللهَ ، إِنَّ ٱللهَ خَبِيرْ بِمَا تَعْمَلُونَ .

# ﴿ ٧٥ - قتل النفس ﴾

- ٢ (١٧٨) يَا أَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَىٰ ، ٱلْحُرُّ بِالْحَرُّ وَٱلْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَٱلْأَنْتَىٰ بِالْعَبْدِ وَٱلْأَنْتَىٰ بِالْعَبْدِ وَٱلْأَنْتَىٰ بِالْمَعْرُ وَفِ وَأَدَ آنَا إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ، ذَلِكَ تَخْفِيفٌ بِالْمَعْرُ وَفِ وَأَدَ آنَا إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ، ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبًاكُمْ وَرَحْمَةٌ ، فَمَن ٱعْتَذَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ .
- } (٢٩) تِنْأَيُّهَا ٱلَّذِينَ المَنُوا لَا تَأْكُلُوآ أَمُوا لَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

- تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ، وَلَا تَقْتُلُواۤ أَنْفُسَكُمْ ، إِنَّ ٱلله كَانَ بِكُمْ رَحِياً . (٩٢) وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَاً ، وَمَنْ قَتَلَ مُوْمِناً خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُوْمِنةٍ وَدِيةٌ مُسَلَّمةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ، فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُو ّلَكُمْ وَهُو مُؤْمِنْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةٍ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُو ّلَكُمْ وَهُو مُؤْمِنْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةٍ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُو لَّ كَمْ وَهُو مُؤْمِنْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةٍ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُو لَّ كُمْ وَهُو مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةٍ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُو لَيَةٌ مُسَلَّمةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةٍ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُو لَيْهُ مُسَلِّمةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةٍ ، فَمَن كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَيْهِ وَلَعَنَهُ مُ مَنْ أَلله ، وَكَانَ ٱلله عَلِيمًا حَكِيمًا (٩٣) وَمَنْ لَله مُؤْمِناً مُتَعَمِّدًا فَجَزَ آؤَهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱلله عَلَيْهِ وَلَعَنَه وَلَعَنَه وَلَعَنَه وَلَعَنَه وَأَعِدًا لَهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَه وَلَعَنَا مُ عَلَيه وَلَعَنَه وَلَعَنَا وَلَعَنَه وَلَعَنَه وَلَعَنَه وَلَعَنَه وَلَعَنَه وَلَعَنَه وَلَعَنَه وَلَعَنَا وَلَعَنَا وَاللّه وَلَعَنَه وَلَعَنّه وَلَعَنَه وَلَعَنّه وَلَعَنّه والْمَا مُعَلِيه وَلَا لَا فَعَلَا وَلَعَنَه وَلَعَنَا مَا مُنَا وَلَعَنَا وَلَعَنَه وَلَعَنَه وَلَعَنَا وَلَعَلَى الله وَلَعَنَا وَلَعَنَه وَلَعَلَا وَلَعَلَا وَلَعَلَا وَلَعَلَى الله وَلَعَلَا وَلَعَلَا وَلَعَلَا وَلَعَلَا وَلَعَلَا وَلَعَلَا وَلَعَلَا وَلَعَلَا وَلَا لَا عَلَيْه وَلَعَلَم وَلَا وَلَعَلَا وَلَعَلَا وَلَعَلَا وَلَا عَلَالُولُوا وَلَهُ وَلَالِكُا فَيْعَالِه وَلِهُ وَلَعُلُولُولُوا مِنَا وَلَعَلَا وَلَعَلَا وَلَعَلَا وَلَعَلَا وَل
- ٥ (٣٢) مِنْ أُجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَآئِيلَ أُنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أُحْيَاهَا فَكَأَنَّهَ مَا أَحْيًا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا . . .
- (١٥١) قُلْ تَعَالَوْ ا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ، أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ، وَلَا تَقْتُلُوا أَلْفُوا حِسَانًا ، وَلَا تَقْتُلُوا أَلْفُوا حِسْ مَا ظَهَرَ مَنْ إِمْلَاقٍ ، نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ، وَلَا تَقْرَبُوا ٱلْفُوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْ اللهُ إِلَّا إِللْحَقِّ ، وَلَا تَقْرَبُوا ٱلْفُوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَلَا تَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَلَا تَقْرَبُوا ٱلْفُوا النَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَلَا تَقْرَبُوا ٱلْفُوا النَّافُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَلَا تَقْرَبُوا ٱلْفُوا النَّافُ أَلَّهُ عَرَّمَ ٱللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَلَا تَقْرَبُوا ٱلْفَوَاحِشَ مَا تَقْدُلُوا ٱلنَّافُ إِلَّا إِللْهِ بِالْحَقِّ ، وَلَا تَقْرَبُوا ٱللهُ إِلَا بِالْحَقِّ ، وَلَا تَقْدَلُوا ٱلنَّافُ إِلَّا إِللْهِ إِلَا بِالْحَقِّ ، وَلَا تَقْدُلُوا ٱلنَّافُ إِلَّا إِلَيْ بِالْحَقِّ ، وَلَا تَقْدُلُوا ٱلنَّافُ إِلَّا إِللَّا إِلَا بِالْحَقِّ ، وَلَا تَقْدُلُوا ٱلنَّافُ إِلَا إِلَيْ إِلَّا لَهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ إِلَّا لِهِ إِلَيْهُ إِلَّا إِلَاللَّهُ إِلَا إِلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا إِلَّا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا الللَّهُ إِلَا إِلَا إِللَّهُ إِلّا إِلْوَاللَّهُ إِلَّا إِلَا إِلَا إِلَا الللَّهُ اللَّهُ إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِللَّهُ إِلَيْهُ إِلَّا إِلَا إِلَا إِلْمَالِهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلْفَالِلَّا إِلَيْهُ إِلَّا إِلَا إِلَا إِلَيْ إِلَا إِلَا إِلَالِمُ الللَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِللَّهُ إِلَّا إِلَا الللَّهُ إِلَّا إِلَيْهُ إِلَّا إِلَا الللّهُ إِلَا إِلْمَا أَلْهُ إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلْمَالِكُونَ أَلَا أَلَالْهُ إِلَا إِلْمَالِكُولُ أَلْهُ إِلَا أَلْمَالِكُولُ أَلْهُ إِلَّا إِلَيْكُوا أَلْهُ إِلَا أَلْمُ أَلْمُ أَلْهُ إِلَا إِلَا أَلْمَالِكُولُ أَلْمِلْكُولُولِ أَلْمَالِلْمُ أَلْمُ أَلْهُ أَلْمُ أَلِي أَلِلْمِلْلِلْلِلْكُولُولُولُ إِلَيْكُولُولُولِلْلِلْلِلْكُولُ أَلْمِلْل
- ١٧ (٣٣) وَلَا تَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَمَلْنَا لِوَلِيلِّهِ سُلْطَانَاً
  قَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْل ، إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا .
- ٧٥ (٦٨) وَٱللَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللهِ إِلَها ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللهُ إِلَّا بِالْحَتِّ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱللهَ يَنْ أَوْنَ ، وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ يَنْقَ أَثَامًا .
- ٣٣ (٥٨) وَٱلنَّذِينَ يُؤذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِاتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْنَسَبُوا فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا بَهْتَاناً وَإِنْماً مُثَاناً وَإِنْماً مُبْيِناً .

## ﴿ ٧٦ -- المهارة ﴾

٢٦) ٱلْخَبِينَاتُ لِاْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ، وَٱلطَّيِّبَاتُ الطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبَوَنَ اللَّهُ الْحَبِيثَاتِ ، . . .

# ﴿ ٧٧ − الكفران ﴾

رقم السورة والآية

- إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِنْدَ ٱللهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ .
- ١٠ (١٢) وَإِذَا مَسَ الْإِنْسَانَ اللَّهْ وَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَا ثِمَا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَمْ مَ لَذُعْنَا إِلَىٰ ضُرِ مَسَّهُ ، كَذَلكِ زُيِّنَ لِلْمُسْرِ فِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . (٢٢) هُو اللَّذِي يُسَيِّرُ كُمْ فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ ، حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَآءَتُهَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ، حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَآءَتُهَا وَيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَوْ اللَّهُ تَعْمَلُونَ لَهُ وَيَعْمَلُ وَعَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَوْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْتَاسُ إِلَيْنَا مَنْ فِي اللَّهُ وَعَوْلَ اللَّهُ عَلَيْحِ اللَّهُ وَلَا عُولَا اللَّهُ الْمُعَالِقُولَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَوْلَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُولُ وَا عَلَى اللَّهُ وَالْمُولَ وَالْمُولَ وَاللَّهُ وَالْمُولِ وَالْمُعَالِلَهُ وَالْمُولَ وَالْمُولَ وَالْمُؤْلِلَ وَالْمُولِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُولَ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُولِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُولِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالَ
- ١١ ( ٩ ) وَ لَئِنْ أَذَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً أَمُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنهُ إِنَّهُ لَيْتُوسُ كَفُورٌ (١٠) وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ لَعْمَاءَ بَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَشَّنْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّنَاتُ عَنِّي ٓ ، إِنَّهُ لَفَرِ حُ فَخُورٌ .
- ١٦ (٥٥) وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللهِ ، ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضَّرُ فَإِلَيْهِ تَجْرُونَ (٥٥) ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضَّرُّ وَاللَّهِ تَجْرُونَ (٥٥) وَمَا بِكُمُ أَنْ أَوْ وَمَا بَكُمُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمُ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (٥٥) لِيَكْفُرُوا بِمَآ ءَاتَيْنَاهُمْ ، فَتَمَتَّعُوا ،فَسَوْفَ تَعْدُلُمُ أَوْ اللَّهِ مَعْدُونَ .
- ١٧ (٦٧) وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضَّرُ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَا إِيَّاهُ ، فَلَمَّ بَجَّا كُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْمُ ، وَإِذَا مَسَّهُ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ كَفُورًا . (٨٣) وَ إِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ ، وَ إِذَا مَسَّهُ ٱللهِ
  - ٢٩ (٦٥) فَإِذَا رَكِبُوا فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوُا ٱللهَ تُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ.
- ٣٠ (٣٣) وَإِذَا مَسَّ أَلنَّاسَ ضُرُّ دَعَوْ أَرَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنهُ رَحْهَ الْإِذَا فَرِيقَ مَّهُمُ مُّ بِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنهُ رَحْهَ الْإِذَا فَرِيقَ مُّهُمُ مُّ بِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنهُ رَحْهَ الْمُونَ . (٥١) وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا مُ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (٣٤) لِيَكْفُرُوا بِمَا عَالَيْنَاهُمُ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ . (٥١) وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا مُن يَعْدُمِ يَكُفُرُونَ .

- ٣١ (٣٢) وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجَ كَالظَّلَلِ دَعَوُا ٱللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدْ، وَمَا يَجْحَدُ بِئَايَاتِنَا ۖ إِلَّا كُلُّ خَتَّارِكَفُورٍ .
- ٣٩ (٧) إِنْ تَكُفُرُوا قَانِنَ ٱللهَ غَنِي عَنْكُمْ ، وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ ، وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّ وَجِوْكُمْ فَيُنَبِّدُكُمْ ، عِا كُنْتُم وَهُمُ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّ وَجِوْكُم فَيْهِا إِلَيْهِ مُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً إِنَّا مَوْقَلَهُ عَلَيْم بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ (٨) وَإِذَا مَنَ ٱلْإِنْسَانَ ضُر دَعَا رَبَّه مُنْ سَبِيلِهِ ، قُلْ تَمَتَع بُكُوْرِكَ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ، قُلْ تَمَتَع بُكُورِكَ مَنْهُ نَسِى مَا كَانَ يَدْعُو أَ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ، قُلْ تَمَتَع بُكُورِكَ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا كُنْ يَعْمَ اللهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ، قُلْ تَمَتَع بُكُورِكَ وَلِكَ وَلَا إِنْكَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ . (٤٩) فَإِذَا مَنَ ٱلْإِنْسَانَ ضُر دَعَانَا ثُمُ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنْنَا فَ عَنْ مَا كُنْ وَعَمَا عَنْ مُو وَالْمَا اللَّهُ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلهِ أَنْدَالُهُ مُلْكُولُ وَمَا اللَّهُ مُ لَا يَعْمَلُونَ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَلَالَهُ اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ مُ مَا كُنُوا يَكُسِبُونَ (١٥) فَأَصَابَهُمْ سَيِّنَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَاهُمْ بِعُودِينَ مَا كَسَبُوا ، وَٱلَّذِينَ طَلَمُوا مِنْ هُمُ وَلَا مَا كَسَبُوا وَمَاهُمْ بِعُجْزِينَ .
- (٤٩) لا يَسْأُمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءَ الْخَيْرِ وَ إِن مَسَّهُ الشَّرُ فَيَنُوسُ قَنُوطُ (٥٠) وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّنَهُ لَيَقُولَنَّ هَاذَا لِي وَمَا أَظُنُ السَّاعَةَ قَا ثِمَةً وَائِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي مَا أَظُنُ السَّاعَةَ قَا ثِمَةً وَائِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عَنْدَهُ لَلْحُسْنَى ، فَلَنُذَبِّ مَنَ اللَّهِ مَ لَا يُسَلِّ (١٥) وَ إِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيظٍ (١٥) وَ إِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَذَابٍ عَلِيظٍ (١٥) وَ إِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى اللَّهُ مَنْ عَذَابٍ عَلِيظٍ (١٥) وَ إِذَا أَنْعَمْنَا مَسَّهُ الشَّرُ فَذُو دُعَاءَ عَرِيضٍ .

### ﴿ ٧٨ -- البغي ﴾

- ٧ (٣٣) قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ وَٱلْإِنْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ . . .
- ١٣ (٢٥) وَٱلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ ٱللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي اللَّارِ . اللَّأْرُضِ أُولَـٰ لَٰكُمُ ٱللَّفْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓ ٤ ٱلدَّارِ .
- ١٠ (٢٢) هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُ كُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ، حَتَّى ٓ إِذَا كُنتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَآءَتُهَارِيحُ عَاصِفُ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُمِنْ كُلِّ مَكَانِ وَظَنَّوآ أَنَّهُمْ أَحِيطَ بِهِمْ دَعَواْ . الله تُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتُنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّا كِرِينَ (٢٣) وَلَمَا ٓ أَنْجَاهُمْ

١٠ إِذَا هُمْ يَبغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ، يَلأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى ۖ أَنْفُسِكُمْ، مَتَاعَ ٱلْحَيَوْقِ
الدُّنْيَا، ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ قَعْمَلُونَ.

﴿ ٧٩ - الظلم ﴾

٥١ (٥٩) فَإِنَّ لَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُو باً مُّثْلَ ذَنُوبٍ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ.

﴿ ١٠ – السكر ﴾

٤٣) يَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُوا لَا تَقْرَ بُوا ٱلصَّلُواةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَىٰ تَعْ لَمُوا مَا تَقُولُونَ ...

﴿ ١١ - البطر ﴾

٨ (٤٧) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بَطَرًا وَرِ ثَاءَ ٱلنَّاسِ وَيَصْدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ ، وَٱللهُ ، وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَال

( 7 -- lling )

إبْسَما أَشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا آَثْرَلَ أَللهُ بَغْياً أَنْ يُنَرِّلَ ٱللهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَىٰ مَنْ
 يَشَاءَ مِنْ عَبَادِهِ ، فَبَاءَوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ ، وَلِلْ كَافِرِينَ عَذَابَ مُّهِينُ .

( 1 - Illung )

٢ (٢١٩) يَسْنَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِ ، قُلْ فِينِمَا إِنْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن لَا اللهُ اللهُ

٤ (٢٩) يَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُواۤ أَمْوَ ٱلكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ.٠٠

٥٠) بَا أَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ إِنَّمَا ٱلْحَمَرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَامُ رِجْسْ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَان

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩١) إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ ٱللهِ وَعَنِ ٱلصَّلَواةِ ، فَهَلْ أَنْتُمُ مُّنْتَهُونَ .

# ( ٨٤ – الرأى الفطير )

١٧ (٣٦) وَلَا تَفْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمْ ، إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَ كُلُّ أُولَـٰئِكَ كَانَ عَنْـهُ مَسْتُولًا.

### ( 01 - 1 - 1 - 1 ·

- (١٥٦) تَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي ٱلأَرْضِ أَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَامَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ ٱللهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُو بِهِمْ ، وَٱللهُ يُحْدِي كَانُوا عَنْدَنَا مَامَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ ٱللهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُو بِهِمْ ، وَٱللهُ يُحْدِي وَيُمِيتُ ، وَٱللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ . (١٥٨) وَلَئِن مُّتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللهِ تُحْشَرُونَ .
- ٧٢) وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لِيَبُطِّنَنَ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْمَ ٱللهُ عَلَى ٓ إِذْ لَمَ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا (٧٢) وَإِنْ أَصَابَكُم وَضَلْ مِّنَ ٱللهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُم وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْدَنِي (٧٣) وَلَئِنْ أَصَابَكُم وَضَلْ مِّنَ ٱللهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُم وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْدَنِي كُنْ تَكُن بَيْنَكُم وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْدَنِي كُنْ مَعُهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا .
- أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلَا تُولُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ (١٦) وَمَنْ يُولَّهِمْ
   يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّقًا لِقِيتًالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبِ مِّنَ ٱللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ،
   وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ .
- إِلْمُتَّاذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَ الهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ، وَٱللهُ عَلِمْ بَاللهُ عَلَمْ مَنْ يَقُولُ ٱللهُ عَلَمْ مَنْ يَقُولُ ٱللهُ اللهِ وَلَا تَفْتِنَى ، أَلَا فِي ٱلْفِتْنَة سَقَطُوا ، وَإِنَّ جَهَمَ بِالْمُتَّقِينَ . (٤٩) وَمِنْهُم مَّنْ يَقُولُ ٱللهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُم مِّنْ كُمْ وَلَكِنَهُمْ قَوْمْ يَفُر تُونَ لَكُمْ وَمَا هُم مِّنْ كُمْ وَلَكِنَهُمْ قَوْمْ يَفُر تُونَ بَاللهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُم مِّنْ كُمْ وَلَكِنَهُمْ قَوْمْ يَفُر تُونَ لَا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ .

### ﴿٨٦ - الفجور ﴾

رقم السورة والآية

٦ (١٥١) . . . وَلَا تَقْرَ بُوا ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ . . .

٠٨ (٤٠) وَوُجُوهُ يَوْمَئِذِ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ (٤١) تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ (٤٢) أُولَـٰئِكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ .

٨٢ (١٤) وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ .

# ﴿ ٨٧ - الخبث}

(١١) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمُ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءِ مِن نُسَآءِ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءِ مَن نُسَآءِ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُا وَلَا تَلْمُرُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُ وَا بِالْأَلْقَابِ ، بِئْسَ ٱلاَسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْمَ الْفُسُوقُ بَعْمَ الْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ ، ، وَمَن لَمْ \* يَتُبْ فَأُولَـ أَيْكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ .

إِنَّ اللَّهِ مِنْ مَعْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْحَاسِرُونَ .

٦ (١٣٥) ... إِنَّهُ لَا 'يَفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ .

٥٥ (١٩) . . . وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَّا لَهُ مَعْضٍ ، وَٱللهُ وَلِيُّ ٱلْمُتَّقِينَ .

ع (٣٠) وَمَنْ يَفْعَـلْ ذَلِكَ عُـدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيراً .

### ﴿ ٨٨ – الغيبة ﴾

رقم السورة والآية

الله عَلَيمًا عَلِيمًا لَهُ الْجَهْرَ بِالشُّوءَ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ، وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا عَلِيمًا .

(١٢) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُوا ٱجْتَذِبُوا كَثِيرًا مِنْ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمْ ، وَلَا تَجَسَّمُوا وَلَا يَغْتَب بَعْضَا ٱللَّهُ مَا أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ، وَٱتَقُوا ٱلله ، إِنَّ ٱللهُ تَوَّابُ رَحِيمٌ .

١٠٤ (١) وَيْثُلُّ أَكُلُّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ لُمَزَةٍ

# ﴿ ٨٩ - الكذب ﴾

٢٢ (٣٠) ... وَأَجْتَنِبُوا قُوْلَ ٱلزُّورِ .

١٦ ( ٢ ) يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَالَا تَفْعَـلُونَ (٣) كَبْرَ مَقْتاً عِنْدَ ٱللهِ أَنْ تَقُولُوا مَالَا تَفْعَـلُونَ (٣) كَبْرَ مَقْتاً عِنْدَ ٱللهِ أَنْ تَقُولُوا مَالَا تَفْعَـلُونَ .

### ( ٩٠ - السخرية )

﴿ (١١) يَاأَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمْ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّهُمْ وَلَا نِسَاءَ مِّن نِّسَاءَ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّن نِّسَاءً

# ( ۹۱ - الاستكبار)

- ٤ (٣٦) . . . إِنَّ ٱللهُ لَا يُحِبُ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا . (١٧٢) . . . وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إليه جَمِيعًا (١٧٣) . . . وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنْكَفُوا وَٱسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَنْ دُونِ ٱللهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا .
  عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّنْ دُونِ ٱللهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا .
- ١٦ (٣٣) ... إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ (٢٤) وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّآذَا أَنْزَلَ رَبُّكُم ۚ قَالُواۤ أَسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ

- ١٧ (٣٧) وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّعًا ، إِنَّكَ لَنْ تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَطُولًا (٣٨) كُلُّ ذَالِكَ كَانَ سَيِّنُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا .
- ٣٢ (١٥) إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِئَايَاتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ .
- ٣٩ (٦٠) ... أَلَيْسَ فِي جَهَمَّ مَثُوَّى لِّلْمُتَكَلِّرِينَ . (٧٢) قِيلَ ٱدْخُلُوآ أَبُوَابَ جَهَمَّ خَالِدِينَ فِيها ، فَبِئْسَ مَثُوَى ٱلْمُتَكَلِّرِينَ .
- ٠٤ (٧٦) أَدْخُلُوآ أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيها ، فَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ . (٣٥) . . . كَذَلكَ يَطْبَعُ ٱللهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ .

### (٩٢ - الرياء)

- ﴿ ٣٨) وَٱلَّذِينَ ٱينْفَقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِثَاءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ، وَمَنْ يَكُن ِ
  الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيناً فَسَاءَ قَرِيناً .
- ٢ (٢٦٤) عَانَيْهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنفْقُ مَالَهُ رِثَاءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانِ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ، يُؤْمِنُ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانِ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ، لا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ .
  لا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْء مِّمَا كَسَبُوا ، واللهُ لا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ .

٨ (١٤) وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بَطَرًا وَرِ ثَاءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَلِيلِ ٱللهِ ، وَٱللهُ عَمْ يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ.

### (ailil - 97)

٨ ( ٥٨ ) وَ إِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءَ ، إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَارِنِينَ .

١٦ ( ٩٢ ) وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَفَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةً أَنْكَأَتًا تَتَّخِذُونَ أَيْهَا نَكُمْ وَخَلَا بَيْنَكُمْ أَنْ أَنَّهُ بِهِ ، وَلَيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمُ وَخُلَا بَيْنَكُمْ أَللهُ بِهِ ، وَلَيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمُ فِي أَنَّهُ بِهِ إِنَّهَا يَبْلُو كُمْ ٱللهُ بِهِ ، وَلَيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمُ فَي فِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ الله عَلَيْ مَا مَذَابُ عَظِيمٍ اللهِ الله عَلَيْ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ ، وَلَكُمْ عَذَابُ عَظِيمٍ .

## ( 98 - Ilace )

٤ (٣٦) . . . إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا .

٣١ (١٨) ... إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ نُخْتَالٍ فَخُورٍ.

## (09 - Idaneas)

رقم السورة والآية

الما وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا ۚ إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمُولَ وَتُدْلُوا بِهَا ۚ إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمُونَ .

﴿ ٥٩) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوآ أَطِيعُوا ٱلله وَأَطِيعُوا ٱلله وَأُولِي ٱلْأُمْرِ مِنْكُمْ ، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱلله وَٱلرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُونْمِنُونَ بِالله وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ، ذَلِكَ حَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا . (٢٩) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَأْكُلُوآ أَمُوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ، وَأَحْسَنُ تَأُويلًا . (٢٩) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَأْكُلُوآ أَمُوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ، إِنَّ ٱلله كَانَ إِلَّا أَنْ تَعْرُنَ تَحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ، وَلَا تَقْتُدُوآ أَنْفُسَكُمْ ، إِنَّ ٱلله كَانَ بَكُونَ تَحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ، وَلَا تَقْتُدُوآ أَنْفُسَكُمْ ، إِنَّ ٱلله كَانَ بَكُمْ رَحِيمًا .

### ﴿ ٩٦ - التبذير ﴾

(١٤١) وَهُو ٱلَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُغْتَلِفاً أَكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونَ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَ

١٧ (٢٦) وَ اَتَ ذَا ٱلْقُرْ بَيْ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرُ تَبْذِيراً (٢٧) إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوآ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٢٥ (٦٧) وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا.

## ﴿ ٩٧ - البغاء ﴾

٢٤ (٣٣) . . . وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَاءَ إِنْ أَرَدْنَ تَحَطُّنَا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ ٱلْحَيَواةِ ٱلدُّنْيَا ، وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَاءَ إِنْ أَرَدْنَ تَحَطُّنَا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ ٱلْحَيَواةِ ٱلدُّنْيَا ، وَمَنْ يُكُرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَاءَ إِنْ أَرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمُ . . وَمَنْ يُكُرِهُونَ قَانِنَ ٱللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمُ .

#### ﴿ ٩٨ – السخرية ﴾

رقم السورة والآية

(١١) يَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٍ مِّن نَسَآء عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٍ مِّن نَسَآء عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِرُ وَآ أَنْفُسُوقُ وَلَا تَنَا بَرُوا بِالْأَلْقَابِ ، بِئْسَ الِاسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْمَ ٱلظَّالِمُونَ .
بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ ، ، وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَـ لَئِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ .

#### (99 - المكر)

- (٩٨) إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَاءَ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا
   (٩٩) فَأُولَـٰئَكِ عَسَى ٱللهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ ، وَكَانَ ٱللهُ عَفُواً غَفُورًا .
- ١٣ (٤٢) وَقَدْ مَكُرَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِيْهِ ٱلْمَكُرُ جَمِيعًا ، يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ، وَسَيَعْلَمُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل
- ١٦ (٤٥) أَفَأْمِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُوا ٱلسَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ ٱللهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْقَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (٤٦) أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلَّبِهِمْ فَمَاهُمْ بِمُعْجِزِينَ (٤٧) أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَ وَفَ رَجِيمٌ .

#### ( ١٠٠ – الفضيحة ﴾

٤ (١٤٨) لَا يُحِبُّ ٱللهُ ٱلْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ، وَكَانَ ٱللهُ سَمِيعًا عَلَيمًا .

#### ﴿ ١٠١ - التنابز بالألقاب ﴾

(١١) يَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءَ مِّن نَّسَاءً عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءَ مِّن أَلْفُسُوقُ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُا وَلَا تَلْمُ وَلَا تَنَابَزُ وَا بِالْأَلْقَابِ، بِنْسَ ٱلِأَسْمُ ٱلفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ ، وَمَن لَمَ " يَنُبْ فَأُولَـ نَكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ .

(م ٥٥ - تفصيل آيات القرآن الحكم)

#### ﴿ ١٠٢ – اللواطة ﴾.

رقم السورة والآية

١٦) وَٱللَّذَانِ يَأْتِيانِهَا مِنْكُمْ فَعَاذُوهُما ، فَإِنْ تَاباً وَأَصْلَحاً فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ، إِنَّ ٱللهَ كَانَ تَوَّاباً
 رَّحِيماً .

الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ ٱلنَّسَاءَ ، بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (۸۲) وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (۸۲) وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا اللَّمَاءَ ، بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (۸۲) وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْتُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَرُونَ .

﴿ ١٠٢ - الظن ﴾

9٤ (١٢) يَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمُ . .. .

(3.1 - IVisely)

(٢٩) يَأْتُهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَأْكُلُوآ أَمْوَا لَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ، وَلَا تَقْتُلُوٓا أَنْفُسَكُمْ ، إِنَّ ٱللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .

#### ﴿ ١٠٥ – الفدر ﴾

إِنَّ شَرَّ ٱلدَّواَبِّ عِنْدَ ٱللهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٥٥) ٱلَّذِينَ عَاهَدتَّمِنْهُمْ ثُمُّ يَنْقُضُونَ
 عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَقَوُنَ (٥٧) فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَ كُرُونَ (٥٨) وَإِمَّا تَخَافَنَ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَواءً ، إِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُ ٱلْخَائِينَ .

١٢ (٥٢) ذَالِكَ لِيَمْمَ أَنِّي لَمْ أَخُنهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ ٱلْخَآئِنِينَ.

#### ﴿ ١٠٦ – الفواحش ﴾

رقم السورة والآية

- ٦ (١٥١) . . . وَلَا تَقْرَ بُوا ٱلْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ . . .
- ١٦ (٩٠) إِنَّ ٱللهَ كَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَ إِيتَاءَ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءَ وَٱلْمُنْكَرِ وَٱلْبَغْي، يَعْظُكُمُ لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ .
- لا أَن أَللهُ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَآءَ عَالَمَا وَجَدْنا عَلَيْهَا عَالَمَة أَمَرَنا بِهَا ، قُلْ إِنَّ ٱللهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَآءَ،
   أَ تَفُولُونَ عَلَى ٱللهِ مَالَا تَمْلَمُونَ .

#### (1.V) - I(!)

- (۲۷٥) اللّذين يَأْ كُلُونَ الرِّبا لَا يَقُومُونَ إِلّا كَمَا يَقُومُ اللّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشّيطَانُ مِنَ الْمَسّ ، ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ، وَأَحَلّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ، فَمَنْ جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مّن رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ قَلَهُ مَاسَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَـ يْكَ أَصْحَابُ النّارِ هُمْ فِيها خَالِدُونَ رَبّّةِ فَانْتَهَىٰ قَلَهُ مَاسَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَـ يْكَ أَصْحَابُ النّارِ هُمْ فِيها خَالِدُونَ (٢٧٦) يَمْحَقُ اللهُ الرّبا وَيُر فِي الصَّدَقَاتِ ، وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلّ كَفَارٍ أَيْمٍ (٢٧٧) إِنَّ اللّذِينَ عَامَنُوا الْحَالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَواة وَعَالَوا السَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَواة وَعَالَوا اللهُ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرّبّ بَا إِنْ كُنْتُم عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ عَنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خُونُ وَلَا يَشْهُوا اللّهُ وَرَسُولِهِ ، وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُعُوسُ مُوالِكُمْ لَا يَظْهُونَ وَلَا تُظْهُونَ وَلا تُظْهُونَ وَلا تَظْهُونَ وَلا تُظْهُونَ وَلا تُطْهُونَ وَلا تُظْهُونَ وَلا تُظْهُونَ وَلا تُظْهُونَ وَلا تُطْهُونَ وَلا تُعْلَمُونَ وَلا تُطْهُونَ وَلا تُطْلَقُونَ وَلَا تُطْلَقُونَ وَلَا تُطْهُونَ وَلا تُطْهُونَ وَلا تُطْهُونَ وَلا تُطْلَقُونَ وَلَا تُطْلَقُونَ وَلَا تُطْلَقُونَ وَلا يَعْمُونَ وَلَا تُطْلَقُونَ وَلَا تُطْلَقُونَ وَلَا تُطْلَقُونَ وَلَا تُطْلَقُونَ وَلَا تُعْلَقُونَ وَلَا تُعْلَقُونَ اللّهُ وَلَا تُعْلَقُونَ وَلَا تُطْلَقُونَ وَلَا تُطْلَقُونَ وَلَوْلَا عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا تُطْلِقُونَ وَلَا تُطُونَا عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الَ
  - ٣ (١٣٠) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّ بَآ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ، وَٱنتَّهُوا ٱللهَ لَعَلَكُمْ تَفُلْحُونَ.
- إِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال
- ٣ (٣٩) وَمَا ءَاتَيْتُمُ مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ ٱللهِ ، وَمَا ءَاتَيْتُمُ مِّنْ ذَكُواْقٍ تُولُوْقٍ مِنْ وَكُواْقٍ مَنْ ذَكُواْقٍ مَنْ ذَكُواْقٍ مَنْ ذَكُواْقٍ مَنْ ذَكُواْقٍ مَنْ وَجُهَ ٱللهِ فَأُولَنْكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ .

#### (۱۰۸ – الفرور)

رقم السورة والآية

- ٦ (٣٢) وَمَا ٱلْحَيَواٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبْ وَلَهُوْ ، وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرُ لِلَّذِينَ يَتَقُونَ ، أَفَلَا تَعْقِلُونَ .
- ٢٩ (٦٤) وَمَا هَـٰذِهِ ٱلْحَيَوَاةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهُوْ ۖ وَلَعِبْ ، وَ إِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِي ٱلْحَيَوَانُ ، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ .
- ٧٤ (٣٦) إِنَّمَا ٱلْحَيَواةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبْ وَلَهُوْ ، وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَنَقَّوُا يُؤْتِكُمُ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمُ الْحَرِيرَ لَمْ وَلَا يَسْأَلْكُمُ الْحَرَاكُمُ وَلَا يَسْأَلْكُمُ الْحَرَاكُمُ وَلَا يَسْأَلْكُمُ .
- ٣٥ ( ٥ ) يَائَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّ نَكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا ، وَلَا يَغُرَّ نَكُمُ بِاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ
- ٥٧ (٢٠) أَعْلَمُوا أَنَّمَا ٱلْحَيَوا أُهُ ٱلدُّنْيَا لَعِبْ وَلَهُوْ وَزِينَة وَتَفَاخُرُ آبِيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي ٱلْأَمُوالِ
  وَٱلْأُوْلَادِ ، كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ أُمَّ يَهِيجُ فَقَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَ يَكُونُ حُطَامًا ،
  وَالْأُوْلَادِ ، كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ أُمَّ يَهِيجُ فَقَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمُ يَكُونُ حُطَامًا ،
  وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَـذَابُ شَدِيدٌ وَمَفْفِرَةُ مِّنَ ٱللهِ وَرِضُوانٌ ، وَمَا ٱلْحَيَواةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُودِ .

### ﴿ ١٠٩ - الانتقام ﴾

- ٢ (١٩٤) . . . فَمَنِ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ، وَأَتَقُوا ٱللهَ وَأَعْلَوْآ أَنَّ اللهُ مَعَ ٱللهُتَّعِينَ .
- ٢٢ (٦٠) ذَلِكَ وَمَن عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ ٱللهُ ، إِنَّ ٱللهَ لَعَفُوَّ عَلَيْهِ لِيَنْصُرَنَّهُ ٱللهُ ، إِنَّ ٱللهَ لَعَفُوَّ

#### ﴿١١٠ – الحر)

رقم السورة والآية

- ٢ (٢١٩) بَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ، قُلْ فِيهِمَا إِنْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِانَّاسِ وَإِنْمُهُمَا ۖ أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِما . . .
- ٥ (٩٠) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَلِ ٱلشَّيْطَانِ قَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَلِ ٱلشَّيْطَانِ قَالْبَغْضَآء فَاجْتَذِبُوهُ لَعَلَّكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآء فَالْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ ٱللهِ وَعَنِ ٱلصَّلَواٰةِ، فَهَلْ أَنْتُم مُّنْتَهُونَ .
- ٧٤ (١٥) مَثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ، فِيهَا أَنْهَارُ مِن مَّاءَ غَيْرِ ءاسِن وَأَنْهَارُ مِّن لَبَنِلَمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ وَاللَّهُ الْجَرْمِينَ وَأَنْهَارُ مِّن عَسَلٍ مُصَفَّى، وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ٱلنَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ وَأَنْهَارُ مِّن عَسَلٍ مُصَفَّى، وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ٱلنَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مَّن عَسَلٍ مُصَفَّى، وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ٱلنَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مَّى مَسَل مُصَفَّى ، وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ٱلنَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مَن مَسَل مُصَلِّع أَمْعَاءَهُمْ .

#### ﴿ ١١١ -- البغي ﴾

- ا تُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّى ٱلْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ وَٱلْإِنْمَ وَٱلْبَغْى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ
   مَا لَمْ 'يُنزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى ٱللهِ مَالَا تَعْلَمُونَ .
  - ٢٦ (٢٢٧) ... وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواۤ أَى مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ .
  - ٤ (٣٠) . . . كَذَ لِكَ يَطْبَعُ ٱللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ .

#### (١١٢ – السرقة)

(٣٨) وَٱلسَّارِقَ وَٱلسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواۤ أَيْدِيَهُمَا جَزَآ عِمَا كَسَبا نَكَالًا مِّنَ ٱللهِ ، وَٱللهُ عَزِيز ٣٨
 حَكِيمٌ .

#### (۱۱۳ - الحياة)

- ٣٢) وَمَا ٱلْحَيَواٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلا لَعِبْ وَلَهُوْ ، وَلَلدَّ ارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَقُونَ ، أَ فَلَا تَعَقِّلُونَ .
- ﴿ (١٩) كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُواۤ أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِحَلَّاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعُوا بِحَلَّقِهِمْ فَاسْتَمْتَعُوا بِحَلَّقِهِمْ فَاسْتَمْتَعُوا بِحَلَّاقِهِمْ وَخُصْتُمْ كَالَّذِي خَاصُوآ ، فَاسْتَمْتَعُ ٱللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِحَلَاقِهِمْ وَخُصْتُمْ كَالَّذِي خَاصُوآ ، وَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ (٧٠) أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ أَولَئِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ (٧٠) أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحِ وَعَادٍ وَتَمُودَ وَقَوْم إِبْرَاهِمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَاتِ، أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ، فَمَا كَانَ ٱللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُواۤ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ .
- ١٠ (٢٤) إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوَاةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآء أَنْ لَنَاهُ مِنَ ٱلسَّمَآء فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَتَى إِذَا آَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُ فَهَا وَٱزَّيَّلَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا وَٱلْأَنْعَامُ حَتَى إِذَا آَخَذَ لِكَ نَفَعَلُ ٱلْآيَاتِ وَالْأَمْسِ ، كَذَلِكَ نَفَعَلُ ٱلْآيَاتِ أَنَّا اللَّهُ مِنَ بِالْأَمْسِ ، كَذَلِكَ نَفَعَلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَرُونَ .
- ١١ (١٥) مَنْ كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوَاةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ (١٥) مَنْ كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوَاةَ ٱلدُّينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيها وَبَاطِلْ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ .
- ١٤ (٣) ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ وَيَبغُونَهَا عِوَجًا ، أَلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ وَيَبغُونَهَا عِوَجًا ، أُولَنْكَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ .
- ١٨ ( ٧ ) إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْالُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَّلًا (٨) وَ إِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا . (٤٥) وَأُضْرِبْ لَهُم مَّمَلَ ٱلْحَيَواةِ ٱلدُّنْيَا كَمَاءَ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ فَاخْتَلَطَ بِهِ صَعِيدًا جُرُزًا . (٤٥) وَأُضْرِبْ لَهُم مَّمَلَ ٱلْحَيَواةِ ٱلدُّنْيَا كَمَاءَ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ ٱلرِّيَاحُ ، وَكَانَ ٱللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء مُقْتَدِرًا .
- ﴿ (١٣١) وَلَا تَمُدُّنَ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوَاةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ، وَرِذْقُ رَاحًا مِّهُمْ رَهْرَةَ ٱلْحَيَوَاةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ، وَرِذْقُ رَاحًا مِّهُمْ رَهْرَةً ٱلْحَيَوَاةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ، وَرِذْقُ رَاحًا مِنْهُمْ وَلِهُ مِنْ وَلَا تَمُدُّنَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ، وَرِذْقُ رَاحًا مِنْهُمْ رَهْرَةً اللهُ فَيْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ وَلَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَالِمُ اللَّهُ مِنْ اللّمُ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَ

- ٢٩ (٦٤) وَمَا هَلْذِهِ ٱلْحَيَوَاةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَهُوْ وَلَعِبْ ، وَ إِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيَوَانُ ، لَوْ كَأَنُوا يَعْلَمُونَ .
- ٥٧ (٢٠) أعْلَمُو آ أَنَّمَا ٱلْحَيَواةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُوْ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ ۖ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي ٱلْأَمُوالِ
  وَٱلْأَوْلَادِ ، كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُطْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ
  حُطَامًا ، وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَعْفَرَةٌ مِّنَ ٱللهِ وَرِضُوانٌ ، وَمَا ٱلْحَيَواةُ ٱلدُّنْيَآ إِلّا
  مَتَاعُ ٱلْغُرُورِ .
- ٢٨ (٦٠) وَمَا أُو تِيتُم مِّنْ شَيْء فَمَتَاعُ ٱلْحَيَواةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ، وَمَا عِنْدَ ٱللهِ خَـيْرُ وَأَبْقَى ٓ ، أَفَلَا تَعْقِلُونَ .
  - ٣١ (٣٣) . . . إِنَّ وَعْدَ ٱللهِ حَقٌّ ، فَلَا تَغُرَّ نَّـكُمُ ٱلْحَيَواٰةُ ٱلدُّّنْيَا وَلَا يَغُرَّ نَـكُمْ بِاللهِ ٱلْغَرُورُ .
- ٣٠ (٣) وَعْدَ ٱللهِ ، لَا يُخْلَفُ ٱللهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْ اَمُونَ (٧) يَعْ اَمْوُنَ ظَاهِراً مِّنَ اللهُ الْحَيَواٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ (٨) أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِم ، مَّا خَلَقَ ٱللهُ المُحَتَّ اللهُ المُحَتَّ وَأَجَلِ مُسَمَّى ، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَاءَ السَّمَا وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَ ۚ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى ، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَاءَ رَبِّهِمْ لَكَا فِرُونَ (٩) أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُ وَاكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، كَانُوا أَشَدَ مِنْهُمْ قُوتَةً وَأَثَارُ وَا ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُ وَهَا آ كُثَرَ مِمَّا عَمرُ وَهَا وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَلِينَاتِ، فَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا ٱللهُ لِيَظْلِمُونَ .
- ٢٦) قَمَآ أُو تِيتُم مِّنْ شَيْءِ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَواةِ ٱلدُّنْيَا ، وَمَا عِنْدَ ٱللهِ خَيْرُ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ .
- ﴿ ٣٣) وَلَوْ لَا ٓ أَنْ يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَكُفُرُ بِالرَّ حَمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِّنْ فَضَةٍ وَاحِدةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَكُفُرُ بِالرَّ حَمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِّنْ فَضَةٍ وَاحِدةً وَاحِدةً أَبُواباً وَسُرُرًا عَلَيْها يَتَّكِئُونَ (٣٥) وَزُخْرُفاً ، وَإِنْ وَمِهم أَبُواباً وَسُرُرًا عَلَيْها يَتَّكِئُونَ (٣٥) وَزُخْرُفاً ، وَإِنْ كَلَ ذَلِكَ لَمْ مَتَاعُ ٱلْحَيَواٰةِ ٱلدُّنْيا ، وَٱلْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ .
- ٢٠) وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنْتُمُ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَ بِمَا كُنْتُمُ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَ بِمَا كُنْتُمُ تَعْمُ تَعْمُ وَالْمَوْنَ .

- ﴾ ( ٣٩ ) يَاقَوْمِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَواةُ ٱلدُّنيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَرَارِ.
- ٢٠٠) . . . فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبّنَا عَاتِنا فِي ٱلدُّنيا وَما لَهُ فِي ٱلْآخِرة مِنْ خَلَق (٢٠٠) وَمِنْهُم مَّنْ يَقُولُ رَبّنَا عَاتِنا فِي ٱلدُّنيا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرة حَسَنَةً وَقِنا عَذَاب ٱلنّارِ (٢٠٠) أُولَئك مَّن يَقُولُ رَبّنَا عَلَمُ السَّبُوا ، وَٱللهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ . (٢١٢) زُيِّن لِلّذِينَ كَفَرُوا ٱلْحَيَواةُ ٱلدُّنيا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلّذِينَ عَامِنُوا . وَٱللّذِينَ ٱتّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَة ، وَٱللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَالَه بِغَيْرِ حَسَابٍ . (٢١٤) أَمْ حَسِبْتُم أَنْ تَذْخُلُوا ٱلْجَنّة وَلَمّا يَأْتِكُم مِّمَلُ ٱلّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُم ، حَسِبْتُم أَنْ تَذْخُلُوا ٱلْجَنّة وَلَمّا يَأْتِكُم مِّمَلُ ٱلّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُم ، مَسَلّهُمُ ٱللّذِينَ عَامِنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللهِ ، أَلا مَن يَشْتُهُمُ ٱللّذِينَ عَامِنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللهِ ، أَلا يَعْدَلُوا ٱلْحَيَواةَ ٱلدُّنيا بِالْآخِرَة ، فَلا يُخَفّفُ عَنْهُمُ ٱللّذِينَ أَللهُ عَرْدُوا ٱلْحَيَواةَ ٱلدُّنيا بِالْآخِرَة ، فَلا يُخَفّفُ عَنْهُمُ ٱلللهِ مَنْ يَسْمَرُونَ .
- ١٧ (١٨) مَنْ كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآهِ لِمِنَ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا لَهُ مَعَلْنَا لَهُ جَهَنَمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا لَهُ مَعْلَمًا لَهُ عَجَلَمًا لَهُ عَلَاهَا مَذْمُومًا لَهُ عَلَاهَا مَذْمُومًا لَهُ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهَا لَهُ عَلَيْهَا مَذْمُومًا لَهُ لَهُ عَلَيْهَا لَهُ عَلَيْهَا مَذْمُومًا لَهُ لَعَلَاهَا مَذْمُومًا لَهُ لَا عَلَيْهَا مَذْمُومًا لَهُ عَلَيْهَا مَذْمُومًا لَهُ لَهُ عَلَيْهَا لَهُ لَهُ عَلَيْهَا لَهُ عَلَيْهَا لَهُ عَلَيْهَا لَهُ لَعَلَمُ اللّهُ لَعْلَاقًا لَهُ عَلَيْهَا لَهُ لَكُومًا مَلْهُ عَلَيْهَا لَهُ لَهُ عَلَيْهَا لَهُ عَلَيْهَا لَهُ لَكُومًا عَلَيْهَا لَهُ لَعْلَاقًا لَهُ لَعْلَا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ لَهُ عَلَيْهِا لَهُ لَا لَهُ عَلَيْهَا لَهُ عَلَيْهَا لَهُ لَهُ عَلَيْهَا لَهُ لَهُ عَلَيْهَا لَهُ لَعْلَا لَهُ لَهُ عَلَيْهَا لَهُ لَهُ عَلَيْهَا لَهُ لَلْعَا عَلَاهُ عَلَيْهُ لَهُ لَهُ عَلَيْهَا لَهُ لَهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهَا لَهُ عَلَيْهَا لَهُ لَهُ عَلَيْهُ لَا لَهُ عَلَيْهَا لَهُ لَهُ عَلَيْهَا لَا لَهُ عَلَاهُ لَهُ عَلَيْهَا لَهُ لَا عَلَيْهَا لَهُ لَا عَلَيْهُ لَا لَهُ عَلَيْهَا لَهُ لَا عَلَيْهَا لَهُ لَا لَهُ عَلَيْهَا لَهُ لَا عَلَيْهَا لَلّهُ عَلَيْهَا لَهُ لَا عَلَيْهُ لَا لَهُ عَلَيْهَا عَلَيْهُ لَا لَهُ عَلَيْهِ لَا لَهُ عَلَيْهِاللّهُ لَا لَهُ عَلَيْهَا لَهُ لَا عَلَاهُ لَا لَهُ عَلَيْهَا عَلَا لَا لَا عَلَيْهُ لَعَلَّا لَهُ لَا عَلَاهُ عُلَالّهُ لَا عَلَا لَهُ عَلَيْكُولُوا لَهُ عَلَيْهَا عَلَيْهُ لَا عَلَاهُ لَا عَلَيْهُ لَلّهُ عَلَيْهُ لَا لَهُ عَلَيْهَا لَهُ لَا عَلَالِهُ لَا عَلَاهُ عَلَالِهُ لَا عَلَاهُ لَا عَلَاهُ لَلّهُ عَلَاهُ لَا عَلَاللّهُ لَا عَلَاهُ لَلّهُ عَلَالّهُ لَا عَلَالْهُ لَا عَلَاهُ لَا عَلَاهُ لَلْهُ عَلَاهُ لَا عَلَالِهُ لَا عَلَالْهُ لَلّهُ عَلَيْكُوا لَلّهُ عَلَيْكُوا لَلّهُ لَا عَلَالْهُ لَلْهُ عَلَالِهُ لَعَلّا لَهُ عَلَالِهُ لَا عَلَالْكُولِكُولُولًا لَلّهُ عَلّهُ لَالِهُ لَلّهُ لَا عَلّهُ لَا عَلّهُ لَا عَلّهُ لَا عَلّهُ لَا عَل
- - ٢٧ (٦٦) بَلِ أَدَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ ، بَلْ هُمْ فِي شَكَّ مِّنْهَا ، بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ .
- ٢٠) مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ، وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ .
- ١٦ (٢٢) إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَاحِدْ، فَالَّذِينَ لَا يُونْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنْكِرَةٌ وَهُمُ مُّسْتَكْبِرُونَ (٢٣) لَا جَرَمَ أَنَّ ٱللهُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَايُعْلِنُونَ ، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ .
- ٢ (٢٨) كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْياً ثُمْ ، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُمْييكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تَرْجَعُونَ ،
  - ٢٢ (٦٦) وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَحْيَاكُمْ ثُمَّ أَبِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ، إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَكَفُورْ.
- ٢٩ (٢٠) قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ، ثُمَّ ٱللهُ يُنْشِيُّ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْآخِرَةَ ، إِنَّ ٱللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء قَدِير ﴿.

- وع (٢٦) قُلِ اللهُ يُحْيِيكُمْ ثُمُ يَمْيتُكُمْ ثُمُ آيَمْ يَعْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَبْبَ فِيهِ وَالْكِنَّ أَكْثَرَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ يَعْلَمُونَ .
  - ٧١ (١٧) وَٱللهُ أَنْبَتَكُم مِّنَ ٱلأَرْضِ نَبَاتًا (١٨) ثُمَّ يُعيدُكُمْ فِيها وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا.
    - ٨٤ (١٩) لَتَرْ كُبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ .
- (٢١) وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدِثُمْ عَلَيْنَا ، قَالُوآ أَنْطَقَنَا ٱللهُ ٱلَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءُ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَنْ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدِثُمْ عَلَيْنَا ، قَالُوآ أَنْطَقَنَا ٱللهُ ٱلَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءُ وَهُو خَلَقَكُمْ أَوْلَ مَرَّةً وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ .
- ٥٥ (٣٥) ذَالِكُمْ بِأَنَّكُمُ أَتَّخَذْتُمْ ءَاياتِ ٱللهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ ٱلْحَيَوَاةُ ٱلدُّنْيَا ، فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَكَرَّتْكُمُ ٱلْحَيَوَاةُ ٱلدُّنْيَا ، فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَكَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ .
  - ٤٤ (٥٦) لَا يَذُوتُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَىٰ ، وَوَقَاهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ .
    - ١٧ (١٠) وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا .
- مع ( ٢٩ ) فَأَعْرِضْ عَن مَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِ كُرِ نَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَوَاةَ الدُّنْيَا (٣٠) ذَلْكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ، وَ الْعَلْمُ مِنَ الْعِلْمِ وَهُو أَعْلَمُ مِبَنِ الْهَنْدَىٰ .
- ٨٧ (١٦) بَلْ تُوَاثِرُونَ ٱلْحَيَوَاةَ ٱلدُّنْيَا (١٧) وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْدَقَى (١٨) إِنَّ هَلْذَا لَنِي ٱلشَّحُفِ ٱلْأُولَىٰ (١٦) ٨٧ (١٩) صُحُف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ .

#### (١١٤ – الشيخوخة)

١٦ (٧٠) وَأَللهُ خَلَقَكُمْ ثُمُ يَتُوفًا كُمْ ، وَمِنْكُم مَّنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ ٱلْعُمُو لِكَىٰ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا، إِنَّ ٱللهُ عَلِيمْ قَدِيرٌ.

#### ﴿ ١١٥ - الغني ﴾

- ٢٠٠) . . . فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا ءَاتِنا فِي ٱلدُّنْيا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرة مِنْ خَلَاق (٢٠١) وَمِنْهُم مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا فِي ٱلدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي ٱللَّ خِرة حَسَنَةً وَقِنا عَذَابَ ٱلنَّارِ (٢٠٢) أُولَـ يُكَ
   لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ، وَٱللهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ .
- إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِى عَنْهُمْ أَمْوَ ٱلْهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللهِ شَيْئًا ، وَأُولَـٰئُكَ هُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللهِ شَيْئًا ، وَأُولَـٰئُكَ هُمْ
  - ٨ (٢٨) وَأَعْلَمُواۤ أَنَّمَاۤ أَمُوالُكُمْ وَأُولادُكُمْ فِيْنَةٌ وَأَنَّ ٱللهَ عِنْدَهُ أَجْرْ عَظِيمٍ .
    - ١٥) إِنَّمَا أَمُوالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِينْنَهُ ، وَاللهُ عِنْدَهُ أَجَرْ عَظِيمٌ .
- ٨ (٣٦) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمُو المُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ ، فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمُّ تَكُونُ عَلَيْمِمْ مَ حَسْرَةً ثُمُ يَعْلَبُونَ ، وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ .
- ١٦ (٧١) وَٱللهُ فَضَّلَ بَعْضَ كُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي ٱلرِّرْقِ ، فَمَا ٱلَّذِينَ فُضَّلُوا بِرَآدِّى رِ رِ ْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ
   أَيْمَا بُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآلَا ، أَفَهِنِعْمَة ٱللهِ يَجْحَدُونَ .
- ١٨ (٤٦) ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوَاةِ ٱلدُّنْيَا ، وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلًا.
- ٧٨ (٧٦) إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغْىٰ عَلَيْهِمْ ، وَءَاتَيْنَاهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُو بِهِ بِالْمُصْبَةِ أُولِى ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَغْرَحْ ، إِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ (٧٧) وَٱبْتَغْرِفِيمَآ وَاللهُ اللهُ الله

- ٢٨ (٨١) فَخَسَفْنَا بِهِ وَ بِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيْةً يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ ٱللهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ (٨٢) وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ ٱللهَ يَبْسُطُ الْمُنتَصِرِينَ (٨٢) وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ ٱللهَ يَبْسُطُ الْمُنتَصِرِينَ (٨٢) وَأَصْبَحَ ٱللهِ يَقُدِرُ اللهَ لَآ أَن مَّنَ ٱللهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا او يُحَالِّهُ لَا يُفْلِحُ اللهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا او يُحَالِّهِ وَيَقْدِرُ اللهَ لَآ أَن مَّنَ ٱللهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا او يُحَالِّهُ لَا يُفْلِحُ اللهِ اللهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا او يُحَالِقُ لَا يُفْلِحُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا او يُحَالِقُ لَا يَفْلِحُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا او يُحَالَقُهُ لَا يُفْلِحُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا او يُحَالِقُ لَلهَ اللهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا اللهُ عَلَيْنَا لَخُسَفَ إِنَا اللهُ لَا يَعْلَيْكُ لَا يُفَا لَحَالَهُ اللهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا اللهِ وَيُحَالِقُ لَا يُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا اللهُ ورُونَ .
- ٣٤ (٣٤) وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا بِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ (٣٥) وَقَالُوا نَعْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَعْنُ بِعَدَّ بِينَ (٣٦) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّرْقَ لِمِنْ يَشَلَهُ وَيَعْدُرُ وَلَكِنَ أَمُوالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَعْنُ بِعَدَ بِينَ (٣٧) وَمَآ أَمْوَالُكُم وَلَا أَوْلَادُكُم بِالَّتِي تَقُرَّ بُكُم وَيَعْدِرُ وَلَكِنَ أَكُمْ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٣٧) وَمَآ أَمْوَالُكُم وَلَا أَوْلَادُكُم بِالَّتِي تَقُرَّ بُكُم عَنْ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَمْكُ لَهُمْ جَزَآه ٱلضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُم فِي عَنْدَنَا زُلُنِي إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَمْكُ لَهُمْ جَزَآه ٱلضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْفُرُونَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَمْكُ لَهُمْ جَزَآه ٱلضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْفُرُونَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَمْكُ لَهُمْ جَزَآه ٱلضَّعْفِ مِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْفُرْوَاتِ عَامِنُونَ .
- ٥٧ (٢٠) أَعْلَمُوآ أَنَّمَا ٱلْحَيَوَاٰ وَٱلدُّنْيَا لَمِبْ وَلَهُوْ وَزِينَة ۚ وَتَفَاخُرُ ۚ بَيْنَكُمْ ۗ وَتَكَاثُرُ ۖ فِي ٱلْأَمْوَ الْوَٱلْأُوْلَادِ ، كَمْنَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمُّ يَبِيجُ فَقَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمُ ۖ يَكُونُ حُطَامًا . وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَلَى اللّهِ وَرِضُوانٌ ، وَمَا ٱلْحَيَوَاٰةُ ٱلدُّنْيَاۤ إِلَّا مَتَاعُ ٱلْفُرُورِ . عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَعْفِرَةٌ مِّنَ ٱللهِ وَرِضُوانٌ ، وَمَا ٱلْحَيَوَاٰةُ ٱلدُّنْيَاۤ إِلَّا مَتَاعُ ٱلْفُرُورِ .
  - ٧٤ (٦) وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكُثْرُ .
  - ١٠ (٢٠) وَتُكِينُونَ ٱلْمَالَ حُبًّا جَمًّا ٠
- ٩٢ (١٤) فَأَنْذَرْتُكُمْ نَاراً تَلَظَّىٰ (١٥) لَا يَصْلَمْهَا إِلَّا ٱلْأَشْقَىٰ (١٦) ٱلَّذِي كَذَّب وَتَوَكَّىٰ (١٧) وَسُيُجَنَّبُهَا اللَّهُ عَنْدَهُ مِن نَعْمَةٍ تُجُزَى (١٠) إلَّا اللَّهُ عَنْدَهُ مِن نَعْمَةٍ تُجُزَى (٢٠) إلَّا اللَّهُ عَنْدَهُ مِن نَعْمَةٍ تَجُزَى (٢٠) إلَّا اللَّهُ عَلَىٰ (٢٠) وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ .
- ١٠٢ (١) أَلْهَا كُمُ ٱلتَّكَاثُرُ (٢) حَقَىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ (٣) كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٤) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٤) أَمُّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٥) كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ (٦) لَتَرَوُنَ ۗ ٱلْجَحِيمَ (٧) ثُمَّ لَتَرَوُنَهَا عَيْنَ ٱليَقِينِ (٨) ثُمَّ لَتَسُمْنُلُنَّ يَوُمَئِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ .
- ١٠٤ (١) وَيْلُ لِّـكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ لُمَزَةٍ لَمَزَةٍ لَمَزَةٍ لُمَزَةٍ لُمَزَةٍ لُمَزَةٍ لُمَزَةٍ لَمَزَةٍ لَمَزَةٍ لَمَزَةٍ لَمَزَةٍ لَمَزَةٍ لَمَزَةٍ لَمَزَةٍ لَمَزَةٍ لَمَزَةٍ لَمَنَةٍ .

#### (117) - 127)

رقم السورة والآية

٢٦٩) يُونْنِي ٱلْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاء ، وَمَنْ يُونْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُونِيَ خَـيْرًا كَثِيرًا ، وَمَا يَذَّ كُرُ إِلَّا الْأَلْبَابِ .

#### (۱۱۷ - القاب)

٧ (٤٣) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلَ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ..

٠٠ (٥٧) يَائَيُّمَا ٱلنَّاسُ قَدْ بَجَآءَتْ كُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءِ لِّمَا فِي ٱلصَّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُوْلِمِنِينَ .

١٣ (٢٧) وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَآ أُنْزِلَ عَلَيْهِ وَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ ، قُلْ إِنَّ ٱللهَ يُضِلُ مَنْ بَشَالَهِ وَيَهُدِى وَيَهُدِى إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ (٢٨) ٱلَّذِينَ وَامَنُوا وَتَطْمَثِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ ٱللهِ ، أَلَا بِذِكْرِ ٱللهِ تَطْمَثِنُ ٱلْقُلُوبُ .

٢٣ (٧٨) وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنْشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْنِدَةَ ، قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ .

٣٢ ( ٩ ) ثُمُّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوجِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْيْدَةَ ، قَلِيلًا مَّاتَشْكُرُونَ .

٣٣ (٤) مَا جَعَلَ ٱللهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ، وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ ٱللَّآئِي تُظَاهِرُونَ مِنهُنَّ أَنْكَ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ ٱللَّآئِي تُظَاهِرُونَ مِنهُنَّ أَنْكَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَهُدِي ٱللَّهُ بِقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَهُدِي ٱلسَّبِيلَ .

(١١٨ - التوني)

٥٣ ( ٢٤ ) أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّىٰ (٢٥) فَشِهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ .

#### (١١٩ - النية)

رقم السورة والآية

لا يُؤَاخِهُ كُمُ ٱللهُ بِاللَّهُ مِاللَّهُ مِاللَّهُ مِاللَّهُ عِلَا يَكُم وَ لَكِنْ يُؤَاخِهُ كُم مِا كَسَبَتْ قُلُو بُكُم ، وَٱللهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ .

#### (١٢٠ - الشهوات)

٣ (١٤) زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهُوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءَ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنْظَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَاللهُ عِنْدَهُ وَٱلْفَضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسُوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَامِ وَٱلْحَرْثِ ، ذَلِكَ مَتَاعُ ٱلْحَيَوَاةِ ٱلدُّنْيَا ، وَٱللهُ عِنْدَهُ حُسُنُ ٱلْفَابِ .

#### (١٢١ – العزة)

٣٥ (١٠) مَنْ كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِيهِ ٱلْعِزَّةَ جَمِيعاً ، إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرُفْعُهُ . . .

# البائلالثامِنعَشِرَ - النجاح -(۱ - النجاح)

- ٥ (١٠١) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسَأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبُدُ لَكُمْ تَسُو َ كُمْ وَ إِنْ تَسَأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ اللهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ (١٠٢) قِدْ سَأَلُها قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ اللهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ (١٠٢) قِدْ سَأَلَها قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَا فِرِينَ .
- (١٣٥) قُلْ يَاقَوُمُ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُم إِنِّى عَامِلْ ، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَة الدَّارِ ،
  إِنَّهُ لَا 'يَفْلِحُ الظَّالِمُونَ .
- ٣٩ (٣٩) قُلْ يَاقَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَى ٰ مَكَانَتِكُمْ ۚ إِنِّى عَامِلْ ، فَسَوْفَ نَعْلَمُونَ (٤٠) مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَ يَحَلِّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقْتِمْ .
- ٠٠ (٧) عَسَى ٱللهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِّهُمْ مَّوَدَّةً ، وَٱللهُ قَدِيرْ ، وَٱللهُ عَدُورْ رَّحِيمٌ .
- ٩٦ (١) أَقْرَأْ بِاللَّمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ (٢) خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ (٣) أَقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ (٤) ٱلَّذِي عَلَمَ (١) أَقْرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ (٤) ٱلَّذِي عَلَمَ (٥) عَلَمَ ٱلْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ (٦) كَلَّا إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَيَطْغَى (٧) أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَى .
- ٢٠ (١١٤) فَتَعَالَى ٱللهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُ ، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْءَانِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى ٓ إِلَيْكَ وَحْيَهُ ، وَقُل رَّبُّ زِدْنِي عِلْماً .
  - ١٧ (٣٦) وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمْ...
  - ١٥ ( ٢٤ ) وَلَقَدْ عَلَيْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عِلَمْنَا ٱلْمُسْتَأْخِرِينَ.

١٤ أَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللهُ مَثلًا كَلِيمةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُها ثَابِتْ وَفَرْعُها فِي ٱللهَ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُ وَنَ
 (٣٤) أَمْ تَلُ تُونِ أَللهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُ وَنَ
 (٣٦) وَمَثَلُ كُلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُلَّتْ مِنْ فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَالَها مِنْ قَرَارِ
 (٣٦) وَمَثَلُ كُلِمةً خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُلَّتْ مِنْ فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَالَها مِنْ قَرَارِ
 (٣٤) يُمْبَتْ ٱللهُ ٱللّذينَ عَلَمْنُوا بِالْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوَاةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ، وَ يُضِلُ ٱللهُ اللهُ مَا يَشَاءً .

#### (Y - Hilcas)

٦ (١٣٥) قُلْ يَاقَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَا نَسِكُمْ إِنِّي عَامِلْ، فَسَوْفَ تَعْامُونَ . . .

٣٩ (٣٩) قُلْ يَاقَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلْ، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.

#### ₹ 7 - Ilaal \$

- ٣٦ (٣٣) وَءَايَةٌ لَهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ (٣٤) وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَاتٍ مِنْ ٱلْعُيُونِ (٣٥) لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُأَيْدِيهِمْ، وَمَا عَمِلَتْهُأَيْدِيهِمْ، أَفَلَا يَشْكُرُونَ .
- ٣٤ (١٠) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا ، يَاجِبَالُ أُوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ (١١) أَنِ اعْمَلُو سَانِعَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا ، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (١٢) وَلِسُلَيْمَانَ الرِّبِحَ عَنُونَ اللَّهِ مِنْ عَنْ الْقِطْرِ ، وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ غُدُوْهَا شَهْرٌ ، وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ، وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ اللَّهْ طُرِ ، وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ مَعْمُونَ لَهُ مَا يَشَاهُ مِن دَبِّ ، وَمَنْ يَرْغُ مِنْ عَنْ أَمْرِنَا نَذُقَهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ (١٣) يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاهُ مِن عَلَيْل مِن عَذَابِ السَّعِيرِ (١٣) يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاهُ مِن عَذَابِ وَقُدُورِ رَّاسِيَاتِ ، اعْمَلُوآ ءَالَ دَوْدَ شُكْرًا ، وَقَلِيلْ مِنْ عَبَادِي الشَّعُورُ . وَمَانِ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ رَّاسِيَاتٍ ، اعْمَلُوآ ءَالَ دَوْدَ شُكُرًا ، وَقَلِيلْ مِنْ عَبَادِي اللَّهُ مِنْ عَنْ أَمْوِلُ الْمَوْلُ الْمَوْلِ الْمَوْلُ اللَّهُ الْعَلْمُ وَلَوْلُ الْمَوْلُ الْعَلْمُ وَلُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْعَلْمُ وَلُولِ الْمَالِقُورُ وَلَالِهُ الْمُولَ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمُولِ الْمُولِ اللَّهُ الْعَلْمُ الْمُولُ الْمُولِ اللْهُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْعَلِيلُ مَالْمُولُ اللْعُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ
- ٢٨ (٧٧) قُلْ أَرَأَيْتُمْ ۚ إِنْ جَعَلَ ٱللهُ عَلَيْكُمْ ٱلنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ عَيْدُ ٱللهِ يَأْتِيكُمْ النَّهَارَ لِيَسْكُمُ ٱلنَّهَارَ لِيَسْكُمُ ٱلنَّهَارَ لِيَسْكُمُ ٱلنَّهُارَ لِيَسْكُمُ النَّهَارَ لِيَسْكُمُ وَنَ (٧٧) وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِيَسْكُنُوا فِي وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٧٣) وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِيَسْكُنُوا فِي وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ .

- ٢٧ (٨٦) أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَّقُوْمٍ ٢٧ فَيُونِهُ فَي وَلَيْهَ اللَّهَا اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْ
- ١٠ (٦٧) هُوَ ٱلَّذِي جَعَـلَ لَـكُمُ ٱلَّيْـلَ لِّنَسْكُنُوا فِيـهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآبَاتٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ
- إلى الله عَلَى الله
- ٦٢ (١٠) فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَواةُ فَانْتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ ٱللهِ وَٱذْ كُرُوا ٱللهَ كَثِيرًا لَا رَالُ اللهِ وَأَذْ كُرُوا ٱللهَ كَثِيرًا لَا اللهِ وَالْذَ كُرُوا ٱللهَ كَثِيرًا لَا اللهِ وَالْذَ كُرُوا ٱللهَ كَثِيرًا لَا اللهَ اللهَ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا لَا عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَيْكُوا عَلَّاللّهُ عَلَيْكُوا عَلَاللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَاللّ

#### (3 - الريب والشك ﴾

- ٢ (١٤٧) ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ، فَلَا تَكُونَ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ .
- ٢٢ (١١) وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ ٱللهُ عَلَىٰ حَرْفِ، قَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ، وَ إِنْ أَصَابَتُهُ فِتْنَهُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ
- ١٠ (٩٤) أَفِإِنْ كُنْتَ فِيشَكَ مِّمَا أَنْرَ لْنَا إِلَيْكَ فَاشْأَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَ عُونَ ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ ، لَقَدْ جَا عَكَ أَنْ لَنَا إِلَيْكَ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

#### (٥ – الاختيار)

- ٧ (٨٦) وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ مَنْ عَامَنَ بِهِ وَتَبَغُونَهَا عِوجًا ، وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ .
- ١٧٦) ذَ لِكَ بِأَنَّ اللهُ نَوْلَ الْكِتَابَ بِالحُقِّ، وَإِنَّ اللَّذِينَ اَخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ. (١٧٦) . . . أُولَـ اللهُ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ، وَاللهُ يَدْعُواْ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغُورَةِ بِإِذْ نِهِ ، وَيُبَيِّنُ النَّالِ ، وَاللهُ يَدْعُواْ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغُورَةِ بِإِذْ نِهِ ، وَيُبَيِّنُ ءَا يَتُهُمُ مَا الْقَتْتَلَ اللَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ عَلَيْ مَا اللهُ مَا الْقَتْتَلَ اللهُ مَا الْقَتْتَلُوا مَا يُويِدُ شَاءَ اللهُ مَا الْقَتَتَلُوا وَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا الله عَلَيْهُ مَّ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال
- - ١٦ (٤) خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ مِن تُطْفَةً ۚ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ .
- ٢٢ (٣) وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي ٱللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ (٤) كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ

- ٢٤ (١٠) وَمَا ٱخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى ٱللهِ ، ذَٰلِكُمُ ٱللهُ رَبِّى عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أَنِيبُ .
  (١٦) وَمَا ٱخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى ٱللهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّنَهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ فَعَلَيْمِمْ عَذَابُ شَدِيدٌ .
  - ٥٣ (٢٨) وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ، إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ ، وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا .
- ١١ (١١٠) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَاخْتُافَ فِيهِ ، وَلَوْ لَا كَلِهَ ۚ سَبَقَتْ مِن رَّبِكَ لَقُضَى بَيْنَهُمْ ، وَلَوْ لَا كَلِهَ قُلْ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ أَعْمَالَهُمْ ، إِنَّهُ بِمَا وَإِنَّ كُلَّا لَمَّا لَيُوفِيِّيَنَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ ، إِنَّهُ بِمَا وَإِنَّ كُلَّا لَمَّا لَيُوفِيِّيَنَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ ، إِنَّهُ بِمَا وَإِنَّ كُلَّا لَمَّا لَيُوفِيِّيَنَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمْ ، إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ .
- 17 (١١٦) وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِلَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَلْذَا حَلَانٌ وَهَلْذَا حَرَامٌ لِتَّهُ أَلُو اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهَا الهَا الهُ اللهِ ال
- ٣١ (٢٠) أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ ٱللهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَا وَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ فِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَ بَاللَّهِ بِعَالَمَ وَلا كِتاب مُنير (٢١) وَإِذَا قِيلَ وَبَاطِنَةً ، وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي ٱللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا كِتاب مُنير (٢١) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَبِعُوا مَا أَنْزَلَ ٱللهُ قَالُوا بَلْ نَتَبِعُ مَاوَجَدُ نَا عَلَيْهِ ءَا بَاءَ نَا ،أَوَلَوْ كَانَ ٱلشَّيْطَالُ يَدْعُوهُمْ لَهُمُ ٱتَبِعُوا مَا أَنْزَلَ ٱللهُ قَالُوا بَلْ نَتَبِعُ مَاوَجَدُ نَا عَلَيْهِ ءَا بَاءَ نَا ،أَوَلَوْ كَانَ ٱلشَّيْطَالُ يَدْعُوهُمْ لَهُ مُورَ عَلَى ٱللهِ وَهُو تُحْسِنُ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِالْغُرُوةِ ٱلْوُثُوتَ الْوَثُولَ اللهِ وَهُو تُحْسِنُ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِالْغُرُوةِ ٱلْوُثُوتَ الْوَثُولَ .

اللَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَآءَ إِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُوْ كُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ 'يُنَزَّلُ اللهُ عَنْهَا وَاللهَ غَنُورْ حَلِيمْ".
 الْقُرْءَانُ تُبْدَ لَكُمْ عَنَا ٱللهُ عَنْهَا ، وَٱللهَ غَنُورْ حَلِيمْ".

(٦- الإمداد الإلهي)

٦ (١٣٥) أُولْ يَاقَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَا نَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ، فَسَوْفَ نَعْلَمُونَ . . .

بحول الله وقوته ، قد تم وضع هذا الكتاب ، فى مساء السبت . وهو اليوم الثانى من شهر شعبان عام ١٣٤٢ للهجرة . الموافق ٨ مارس سنة ١٩٢٤ للميلاد .

محرفوا دعت الباقية

# فهرس كتاب تفصيل آيات القرآن الحكيم

| 1**                            | صفحة |                               | صفحة |
|--------------------------------|------|-------------------------------|------|
| البائلاليالية                  | 40   | البًائِ إلا ول                | 14   |
| - التبليغ -                    | ٣٥   | - التار <u>يخ</u> -           | 14   |
| ١ _ الدعوة                     | 40   |                               | 1 .  |
| ٢ _ لسان التبليغ               | 40   | ١ _ أبابيل                    | 14   |
| ٣ _ الأنبياء والمرسلون         | 47   | ٧ ـ يأجوج ومأجوج              | 14   |
| ٤ _ أنبياء التوراة             | ٤٤   | ٣ ـ ذو القرنين                | 14   |
| ٥ ــ أنبياء لم تذكر فى التوراة | ٤٤   | ٤ – الروم                     | ١٤   |
| ۲ ـ شعیب                       | وع   |                               |      |
| ٧ _ ذو الكفل                   | ٤٧   | الكاشالقاني                   | ١٤   |
| ۸ _ إدريس                      | ٤٧   |                               |      |
| ٩ _ هود                        | ٤٧   | معل ميلانية                   | ١٤   |
| ا - ١٠ صالح                    | ٤٩   |                               | 1    |
| 11 _ slc                       | ٥١   | ۱ _ طبیعة رسالته              | ١٤   |
| ١٢ _ الطوفان                   | ٥١   | ۲ _ تأیید رسالته              | ۱۷   |
| ۱۳ – فرعون                     | ۲٥   | ۳ _ نذر عامة                  | 77   |
| ١٤ _ ثمود                      | ۲٥   | ٤ _ شخصيته صلى الله عليه وسلم | 74   |
| ١٥ _ لقيان                     | 07   | ٥ _ في شأن بعض مآثر وخصائص    | 49   |
| الماعيل _ ١٦                   | ٥٢   | ٢ ـ الهجرة                    | ع۳   |
| ١٧ _ الاضطهاد بسبب العقيدة     | ٥٣   | ٧ ـ قريش                      | ٣٤   |
| ۱۸ ـ السيح                     | 0 8  | ٨_ المدينة                    | 40   |
| ١٩ _ الكلمة                    | 02   |                               |      |
| ٢٠ ـ الصم البكم                | ٥٤   | ٩ _ المهاجرون                 | 40   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صفحة |                                     | صفحة                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| ۱۷ _ لوط<br>۱۷ _ موسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۸٠   | البَابُكُرُانِجُ                    | 00                                     |
| ۱۸ – نوح<br>۱۹ – سلیمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1  | - بنو إسرائيل -                     | 00                                     |
| البَابِّلْطِّادِسُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.4  | ۱ _ عمومیات<br>۲ _ أخلاقهم          | 00                                     |
| - النصاري -<br>١- كليات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.7  | البَابُكِ كَامِيْنَ                 | 44                                     |
| ۳ - مریم<br>۳ - مریم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 111  | - التوراة -                         | ٦٣                                     |
| ٤ _ عيسى<br>٥ _ الإنجيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 117  | ۱ _ کلیات                           | 74                                     |
| ٢ - الشليث الكامر الكام | 117  | ۲ _ هرون<br>۳ _ هابیل وقایین        | 74                                     |
| - ما وراء الطبيعة -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 117  | ٤ - إبراهيم<br>٥ - آدم<br>٦ - قارون | 7 E<br>V1<br>V1                        |
| ۱ ــ الروح أوالنفس<br>۲ ــ الأفئدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 114  | ۷ _ داود<br>۷ _ داود<br>۸ _ إلياس   | VY                                     |
| ۳ ــ الفطرة أو الغريزة<br>٤ ــ الهوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 114  | ۹ _ اليسع                           | \<br>\<br>\<br>\                       |
| <ul> <li>الضمير أو السريرة</li> <li>الكسب والاختيار</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 119  | ۱۰ _ إدريس<br>۱۱ _ عزير             | V &                                    |
| <ul> <li>المسئولية الشخصية</li> <li>القضاء والقدر</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 177  | ۱۲ ــ إسرائيل<br>۱۳ ــ أيوب         | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
| ۹ ــ فضل الله<br>۱۰ ــ النوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 371  | ۱۶ ــ يونس<br>۱۵ ــ يوسف            | Y                                      |

|                    | صفحة |                                   | صفحة        |
|--------------------|------|-----------------------------------|-------------|
| البَابُلِيْا يَرْع | 1.41 | البَابُاليَّامِن                  | ١٢٨         |
| - القرآن -         | ١٨١  | - التوحيد -                       | 147         |
| ١ _ القرآن         | 141  | ١ ـ الله: وجوده                   | 174         |
| ٧ _ النسخ          | 198  | ٧ _ الله : وحدانيته               | 179         |
| ٣ _ التعبير        | 190  | ٣ _ الله : صفات ذاته وصفات أفعاله | 147         |
| ٤ _ الشراح         | 190  | ٤ _ الله: قدرته                   | 189         |
| ٥ _ الأمثال        | 190  | ه _ الله : اليوم الآخر            | 174         |
| ٧ _ أصحاب الكرف    | 197  | ٣ _ الله : أوامره                 | 178         |
| ٧ - أيلة القدر     | 197  | ٧ _ الله : حبه                    | 177         |
| البالبالعاش        | 194  | ٨ ــ الله : التوكل عليه           | 177         |
| . 61               |      | ٩ _ الله: خشبته                   | 177         |
| - الدين –          | 197  | ١٠ _ الله : ملائكته               | 177         |
| ١ _ الدين          | 197  | ۱۱ _ جبريل                        | 174         |
| ٢ ــ التقوى        | 19.4 | ۱۲ _ میکال                        | 174         |
| ٣_ الكتب القدسة    | ۲۰۰  | ۱۳ _ الشياطين                     | 174         |
| ع _ الإيمان        | ۲    | ١٤ _ إبليس                        | 100         |
| ٥ _ شعب الله       | 7-7  | ١٥ _ السحر                        | <b>/</b> \7 |
| ٦ _ أهل الكتاب     | 4-7  | ١٦ _ أذى السحر                    | 177         |
| ٧- الإسلام         | 7-7  | ١٧ _ الجن                         | 1           |
| ٨ _ المسامون       | ۲٠۸  | ۱۸ _ الحلق                        | 179         |
| ٩ ـ المؤمنون       | 7.9  | ١٩ _ العدم                        | ۱۸۰         |

|                         | ممحة        |                                                                                                     | صفحة |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ٧ _ العصية الأصاية      | 721         | ١٠ ــ المنافقون                                                                                     | 711  |
| ٣ _ القضاء والقدر       | 759         | ١١ _ الكافرون                                                                                       | 711  |
| ٤ _ يوم الحساب          | 70.         | ١٢ ــ الكافرون المكذبون                                                                             | 719  |
| 6                       | TVE         | ١٣ _ عبادة الأوثان                                                                                  | 777  |
| ٣ _ الجنة               | 779         | ١٤ ـ الكافرون الملحدون                                                                              | 777  |
| ٧ _ خلود العذاب والثواب | YAY         | ١٥ ــ المرتدون                                                                                      | 777  |
| ٨ _ الأعراف             | 444         | <ul><li>١٦ ـ الارتداد</li></ul>                                                                     | 777  |
| ٩ ـ الذنب               | 7//         | ١٧ _ النفاق                                                                                         | 779  |
| ١٠ _ الفتنة             | 479         | ١٨ ـ الظن                                                                                           | 777  |
| ١١ _ الجزاء             | 79.         | ١٩ _ الشهداء                                                                                        | 747  |
| ١٣ ــ التو بة           | 791         | ٢٠ _ المعجزات أو الآيات                                                                             | 744  |
| ۱۳ _ الاستغفار          | 794         | ٢١ ــ الموت                                                                                         | 377  |
| عداشا _ ١٤              | 794         | ٢٢ ـ الاذاعة                                                                                        | 740  |
| البائبالثاني تمثير      | <b>79</b> 2 | ٣٣ ــ الدعوة إلى الدين                                                                              | 770  |
|                         |             | ٢٤ _ التعصب                                                                                         | 770  |
| - العبادات -            | 498         | ٢٥ _ التشدد                                                                                         | 747  |
| ١ ـ صبغة الله           | 495         | ٢٦ _ التساهل                                                                                        | 777  |
| ٧_ المالة               | 498         | ۲۷ _ الجدال                                                                                         | 757  |
| ٣ ــ الزكاة والصدقات    | ٣٠١         | <u> </u>                                                                                            | 737  |
|                         | 4.0         | ٢٩ _ الاعتقادات الباطلة                                                                             | 722  |
| 1                       | ٣-٦         | ۳۰ _ الحيوان                                                                                        | 337  |
| ۲ _ الصيام              |             | الْبَابُ إِلَىٰ الْبِالِمُ الْمِنْ الْبَابُ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ | 757  |
| ٧ ـ السبت               |             | _ العقائل _                                                                                         | 727  |
| ٨ ـ المساجد             |             | ، محمد عن<br>۱ - الوحي                                                                              |      |
| ٩_ مكة                  | 11.4        | ۱ - الوعي                                                                                           | 121  |

| ā                          | مفح |                                    | صفحة    |
|----------------------------|-----|------------------------------------|---------|
| ۸ _ السراري                | 747 | ١٠ _ الكعبة                        | 711     |
| ۹ _ العزو بة .             | 447 | ١١ _ الحج                          | 411     |
| N. 1. 5 to                 | 447 | ١٢ _ الإِفاضة                      | 414     |
|                            | 444 | ۱۳ ـ النحر                         | 414     |
|                            | 444 | ١٤ _ المناسك                       | 414     |
| ۱۳ _ اسم النسب             | ٠٤٣ | ١٥ ـ حب الله                       | 317     |
| ١٤ ـ اليتامي               | 48. | ١٦ _ القسيسون                      | 317     |
| ١٥ _ الوصاية               | 137 | ١٧ _ الرهبان                       | 410     |
| ١٦ ـ اكلم                  | 737 | البَائِلِالْالِثُعَيْرُ            | w. t '4 |
| ١٧ _ ذوو القربي            | 454 |                                    | 417     |
| ۱۸ ــ الرقيق               | 737 | - الشريعة -                        | 414     |
| ٦٩ ــ الموالى والإماء      | 454 | ١ _ القصاص                         | 417     |
| ۲۰ _ الفرائض               | 337 | ٣ _ العفو                          |         |
| ٢١ _ الأسرة                | 457 |                                    | 1       |
| ۲۲ ــ العرب<br>۱۶۰         | ٣٤٨ | البَابُ لِرَّا بِعُ عَشِرٌ         | 719     |
| ٣٣ _ الأم                  | 101 | _ النظام الاجتاعي -                | 719     |
| القبائل ٢٤ ــ القبائل      | 701 |                                    |         |
| ٢٥ _ التفضيل               | 401 | ١ _ الرجل                          | 419     |
| ۲۹ ـ الشورى                | 404 | ۲ _ الخصیان                        | 444     |
| ۲۷ _ الشركة<br>۲۸ _ السلطة | 707 | ٣ _ النساء                         | 441     |
| ٢٩ _ الظلم                 | 307 | غ _ النكاح أو الزواج<br>o _ الطلاق | mm <    |
| ٣٠ _ الجمعيات السرية       | 408 | ٥ ـ الشوز                          | 444     |
| ٣١ _ المؤامرات             |     | ۷ _ الزنی                          | ppy     |
| , ,                        |     |                                    |         |

|                               | مفحة       |                                              | صفحة       |
|-------------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
|                               |            | ٣٢ _ النفي من البلاد                         | 405        |
| البَاكِاكِ الْحَامِدُ عَثِيرُ | 444        | ٣٣ _ الملِكُ أو التملك                       | 400        |
|                               |            | ٣٤ _ الضرائب                                 | 400        |
| - العلقم والفنون -            | ۳۷۸        | ٣٥ ــ التبرج أو التزين                       | 401        |
|                               |            | ۳۹ _ الجيش                                   | 401        |
| ١ _ العلم                     |            | ٣٧ ــ روح الغزو أو الفتح                     | 401        |
| ٧ _ علم الفلك                 | 1          | ٣٨ _ الدعوة إلى السلاح                       | TOV        |
| ٣ _ النقويم                   |            | ٣٩ _ الأشهر الحرم                            | 377        |
| ٤ _ السموات                   |            | ٠٤ _ الوساطة                                 | 440        |
| ٥ ـ الرجوم                    |            | ٤١ ـ تعاليم حربية (التجنيد)                  | 440        |
| ٣ _ علم الصحة                 |            | « (الأنظمة والقوانين)                        | 444        |
| ٧ _ الملاحة                   | 471        | « (قصر الصلاة وقت                            | 411        |
| ٨ ـ ألفنون                    | 471        | الحرب)                                       |            |
| ٩ - البلاغة                   | 77.7       | ٤٢ ـ أشرار الجند                             | 777        |
| ٠١ الشعراء                    |            | ٤٣ _ معجزات حربية                            | 471        |
| ١١ _ الأنصاب                  |            | ٤٤ _ النصر                                   | 474        |
| ١٢ _ الجالة                   | ٣٨٣        | ٤٥ ــ المزيمة                                | 474        |
|                               |            | ٢٦ _ الحديد                                  | 400        |
| البابالشادسعش                 | ۳۸۳        | ٧٤ _ اخيل                                    | 440        |
| A 44                          |            | <ul> <li>٤٨ ــ الغنيمة أو الأنفال</li> </ul> | 474        |
| - التجارة -                   | ۳۸۳        | ٤٩ ــ الثأر                                  | <b>***</b> |
| ١ ـ التجارة                   | <b>TAT</b> | ۰۰ _ أسرى الحرب<br>۱۰ _ الرقاب               | ***        |
| ٢ _ العقود                    |            | ٥٢ _ التجسس                                  | ***        |
| ٣ ـ الرهن                     |            | ٥٣ _ الأنباء                                 | ***        |
| ,                             |            | 1                                            |            |

|                              | صفحة  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صفحة   |
|------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ٢٢ _ السداد والاستقامة       | T91   | البائإليتابغ عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٣٨٥    |
| ٣٣ _ العدق                   | 499   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 // 2 |
| ٢٤ _ الإقساط                 | 499   | على تهذيب الأخلاق-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٣٨o    |
| ٢٥ ـ المرابطة                | 499   | ٧ _ الحير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1      |
| ٢٦ _ سلامة القلب وصدق الطوية | 499   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۳۸۰    |
| ٧٧ _ الإخاء                  | 499   | ٧ _ الصالحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۳۸٦    |
| ٢٨ _ الفضل أو العفو          | ٤٠٠   | ٣ _ الفلاح أو السعادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 444    |
| ٢٩ _ القرى أو الضيافة        | ٤٠٠   | ع ــ الزهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۳۸۹    |
| ٣٠ _ التضرع والخشوع          | ٤٠١   | <ul> <li>التولى أو اتخاذ الأولياء</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۳۸۹    |
| ٣١ _ العدل                   | ٤٠٢   | ٣ _ المودة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 491    |
| ٣٧ ــ العفو والغفران         | ٤٠٢   | ٧ _ التعاون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 491    |
| ٣٣ ــ الحسكم بالقسط          | ٣٠٤   | ٨ _ الا حسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 491    |
| ٣٥ _ إيفاء الكيل والميزان    | 2 • & | <ul> <li>الرفق والإحسان</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 491    |
| ٣٥ _ التواضع                 | ٤٠٤   | . ١ ــ الصدقة والإحسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 494    |
| ٣٦ ـ الطاعة                  |       | ääliall _ //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٣٩٤    |
|                              | 2 + 0 | ١٢ _ حسن السلوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 498    |
| ۳۷ _ روح السلام              | 2.0   | ١٣ _ الرحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| ٣٨ _ العفو عن الناس          | १०५   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 490    |
| بصا_۳۹                       | 5.4   | ١٤ _ الإصلاح بين الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 497    |
| ٠٤ _ الفقراء والمساكين       | ٤٠٨   | ١٥ _ الوفاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 497    |
| ٤١ _ الثبات                  | ٤٠٩   | ١٦ _ التنازع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 447    |
| ٧٤ _ الاستقامة               | ٤٠٩   | ١٧ _ الإحصان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٣٩٦    |
| ٣٧ _ النظافة                 | ٤١٠   | ١٨ _ المداينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44V    |
| ٤٤ _ الطهر                   | ٤١٠   | ١٩ _ الاستعفاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۳۹۷    |
| وه ع _ الشكر                 | ٤١١   | ٠٠ _ أداء الأمانة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۳۹۸    |
| ٢٦ _ الإسلام والإذعان        | ٤١١   | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۳۹۸    |
|                              |       | The second secon |        |

|                    | صفحة |                       | صفحة |
|--------------------|------|-----------------------|------|
| ٧٢ _ الغش          | 277  | ٤٧ ــ اليمين والقسم   | 113  |
| ٧٣ ـ لغو الحديث    | 277  | ٤٨ _ التضامن          | ٤١٢  |
| ٧٤ _ الشنآ ن       | ٤٢٢  | ٤٩ _ الخشوع           | 213  |
| ٧٥ _ قتل النفس     | 277  | ٥٠ _ الشهادة          | 214  |
| ٧٦ _ العهارة       | 274  | ٥١ ـ الحق             | ٤١٤  |
| ٧٧ _ الكفران       | ٤٣٤  | ٥٢ _ الفضيلة          | 313  |
| ۷۸ _ البغی         | 540  | ۵۳ _ النذور           | ٤١٤  |
| ٧٩ _ الظلم         | ٤٣٦  | ٥٤ _ أبناء السبيل     | ٤١٤  |
| ٨٠ ـ السكر         | ٤٣٦  | ٥٥ _ مساوى الأخلاق    | ٤١٥  |
| ٨١ _ البطر         | ٤٣٦  | ٥٠ ـ المصيبة          | ٤١٦  |
| ٨٢ _ الغيرة        | ٤٣٦  | ٧٥ _ الاعتداء         | ٤١٦  |
| ٨٣ _ الميسر        | ٤٣٦  | ٥٨ _ الاختيال         | ٤١٦  |
| ٨٤ ــ الرأى الفطير | 247  | ٥٩ _ البخل            | 217  |
| ٨٥ _ الحين         | ٤٢٧  | ٠٠ _ البهتان          | ٤١٨  |
| ٨٦ _ الفجور        | SYA  | ۲۱ _ الغضب            | ٤١٨  |
| ۸۷ _ الحبث         | ۸۲٤  | ۲۲ _ التمنى           | ٤١٩  |
| ٨٨ _ الغيبة        | ٤٢٩  | ٦٣ _ الفضول           | ٤١٩  |
| ٨٩ _ الكذب         | ٤٣٩  | عة _ المسافحة .       | ٤١٩  |
| ٩٠ _ السخرية       | ٤٢٩  | ا ٦٥ _ الاستنكاف      | ٤٢٠  |
| ٩١ _ الاستكبار     | ٤٣٩  | ٣٣ ــ الإفساد         | ٤٢٠  |
| ۹۲ ـ الرياء        | ٤٣٠  | ٧٧ _ اللمز            | 173  |
| ۹۳ _ الخيانة       | 143  | ، ۲۸ – التبديد<br>«۴» | 173  |
| ٩٤ _ العجب         | 173  | ٦٩ _ الأثرة           | 173  |
| ٩٥ _ الخصومة       | 244  | ٧٠ _ الحسد            | 173  |
| ٩٦ _ التبذير       | 244  | ٧١ ــ الإسراف         | 277  |

|                    | صفحة  |                               | صفحة  |
|--------------------|-------|-------------------------------|-------|
| ١١٥ ــ الغني       | 253   | ٩٧ _ البغاء                   | 243   |
| 117_12             | 222   | ۹۸ _ السخرية                  | ٤٣٣   |
| ۱۱۷ _ القلب        | ٤٤٤   | ٩٩ _ المكر                    | 244   |
| ۱۱۸ _ التمنى       | ٤٤٤   | مرا _ الفضيحة                 | 244   |
| ١١٩ ـ النية        | ٤٤٥   | ١٠١ _ التنابر بالألقاب        | 244   |
| ١٢٠ _ الشهوات      | 220   | ١٠٢ _ اللواطة                 | 245   |
| ١٣١ ــ العزة       | ٤٤٥   | ١٠٣ _ الظن                    | 545   |
| v = = = 1=1121 a.  |       | ١٠٤ _ الانتحار                | 245   |
| البائلالثامِنعَشِر | 257   | ١٠٥ _ الغدر                   | 343   |
| _النجاح_           | ११५   | ١٠٦ _ الفواحش                 | 540   |
|                    |       | ۱۰۷ _ الريا                   | 540   |
| ١ _ النجاح         | 227   | ۱۰۸ ــ الغرور                 | 247   |
| ٧ _ المبادهة       | ٤٤٧   | ۱۰۹ _ الانتقام                | ٢٣٩   |
| س _ العمل          | ٤٤٧   | ۱۱۰ ــ الخمر<br>۱۱۱ ــ البغي  | 247   |
| ٤ _ الريب أو الشك  | 8 8 8 | ۱۱۲ _ البسرقة<br>۱۱۲ _ السرقة | 2 T V |
| ٥ _ الاختيار       | ٤٤٩   | ۱۱۳ _ الحياة                  | ٤٣٨   |
| ٢ _ الإمداد الألمي | 103   | ١١٤ _ الشيخوخة                | 133   |
| 4                  | ا عت  | 1                             |       |

المِسْتَيَدُرَلِكِ

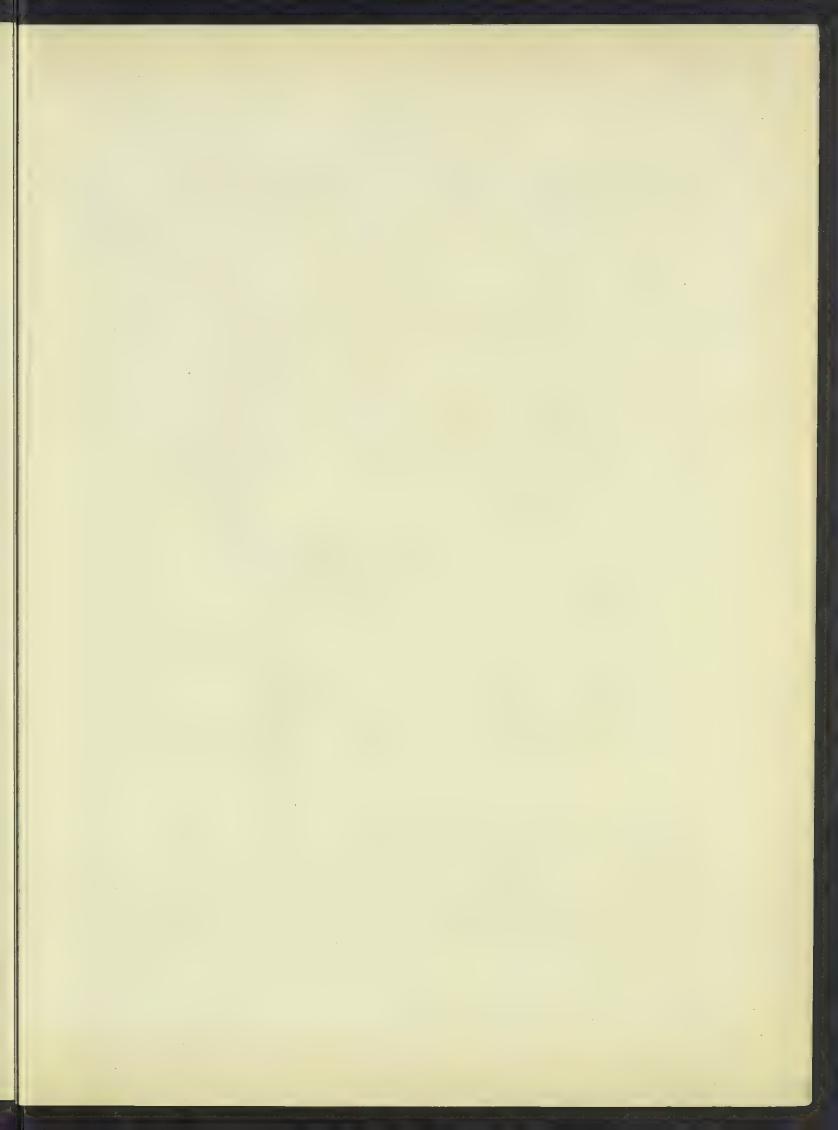

#### ﴿ الآداب الشرعية ﴾

- ٢ (٨٣) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّاللَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَاعَيٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَ قِيمُوا ٱلصَّلَاةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ . (١٥٢) فَأَذْ كُرُونِي ٓ أَذْ كُن كُمْ وَأَشْكُرُ وَالِّي وَلَا تَكُفُّرُونِ (١٥٣) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَٱلصَّلَاةِ ، إِنَّ ٱللهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ (١٥٤) وَلَا تَتُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللهِ أَمْوَاتُ ، بَلْ أَحْيَا اللهِ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ (١٥٥) وَلَنَبْلُو نَكُمْ بِشَيْءٌ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَهْصٍ مِنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنْفُسِ وَٱلثَّمَرَاتِ ، وَبَشِّرِ ٱلصَّابِرِينَ (١٥٦) ٱلَّذِينَ إِذَا أَصَا بَنْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوآ إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (١٥٧) أُولَـٰكِ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتْ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةُ وَأُولَـٰ يُكُ مُ ٱلْمُهْتَدُونَ . (٢٦١) مَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَ الَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ شُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٍ، وَأُللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءً، وَأُللهُ وَاسِعْ عَلِيمٍ (٢٦٢) ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ثُمَّ لَا يُنْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلا ٓ أَذًى لَهُمْ أَجْرُكُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا ثُهُمْ يَحْزَنُونَ (٢٦٣) قَوْلُ مَعْرُوفَ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةً يَتْبَعُهَا ٓ أَذًى، وَاللهُ عَنِي تَحليم (٢٦٤) يَلاَّيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقاَتِكُم بِالْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَان عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكُهُ صَلْدًا ، لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءُ مِّمَّا كَسَبُوا ، وَاللهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ (٢٦٥) وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنْفَقُونَ أَمْوَالَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كُمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلْ فَآتَتْ أَكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلْ فَطَلُّ ، وَأَللَّهُ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ .
  - ٢٣ (٩٦) أَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّنَةَ ، نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ .
- الله (١٤) وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَ الدِّيهِ حَمَّلَتُهُ أَمُّهُ وَهْنَا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُر ۚ لِي وَالدَّيْكَ إِلَى ٱلْمُصِيرُ (١٥) وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى آَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم ۖ فَلَا تُطْعُهُما وَلُو الدِّيْكَ إِلَى ٱلْمُصِيرُ (١٥) وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى آَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم فَلَا تُطِعْهُما وَصَاحِبْهُما فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا ، وَٱتَّبِع سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى اللَّه عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ أَنَابَ إِلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَيْكُوالِمُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوالَ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَمُ عَلَيْكُوا عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَمُ عَلَيْكُوا عَلَمُ اللّهُ عَلَ

- ٢١ (٣٤) وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّلِيَّةُ ، ٱدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُ تَحْمِيمٌ .
  - ٢٤ (٤٠) وَجَزَآهِ سَلِّينَةٍ سَلِّينَةٌ مِثْلُهَا ، فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللهِ ، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ .
- (١٥) وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَالدَيْهِ إِحْسَانًا ، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُوْهًا وَوَضَعَتْهُ كُوْهًا ، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ أَلَا تُونَ فَي شَهُوًا ، وَحَمَّلُهُ أَشْدُكُ اللَّهِي سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلنِّتِي أَنْ أَشْكُر نِعْمَتَكَ ٱلنِّتِي أَنْ أَشْكُر نِعْمَتَكَ ٱلنَّتِي أَنْ أَعْلَ صَالِحًا تَوْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ، إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ أَنْعَمْتُ عَلَى وَعَلَى وَالدَى وَأَنْ أَعْلَ صَالِحًا تَوْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ، إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (١٦) أُولَئِكَ ٱلنَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمُلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّمَا يَمْ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (١٦) أُولَئِكَ ٱللّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمُلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّمَا يَهِ فَي أَنْ أَصْرَابِ ٱللّذِينَ أَنْ أَوْلَئِكَ ٱللّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمُلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّمَا يَمْ وَعُدُونَ (١٧) وَٱلّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أَفِي لَكُمَا فَي أَصْدَا نِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيمُانِ ٱلللّهَ وَيلْكَ عَلَمِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱلللهِ وَقُدْ فَلَتَ إِلَا لَهُ أَلُولُ مِنْ عَنْهِ وَهُمَا يَسْتَغِيمُانِ ٱلللّهَ وَيلْكَ عَلَمِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱلللهِ حَقْ فَيْقُولُ مَا هَلْذَ آ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأُولِينَ .
- (١٠) إِنَّمَا ٱلْمُوْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَٱنَّقُوا ٱللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْ حَمُونَ (١١) يَا يُهَمَّ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَمْ خَيرِهُ . وَلَا تَجَعَلْنَا كُمْ شُعُو اللّهُ وَقَبَا إِللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمْ خَيرِهُ . وَأَنْفَى وَجَعَلْنَا كُمْ شُعُو اللّهُ وَقَبَا إِلّ لِتَعَارَفُوا ، إِنّ ٱللله عَلَمْ خَيرِهُ . وَأَنْفَى وَجَعَلْنَا كُمْ شُعُو اللّهُ وَقَبَا إِلّ لِتَعَارَفُوا ، إِنّ ٱللله عَلَمْ خَيرِهُ . وَأَنْفَى وَجَعَلْنَا كُمْ شُعُو اللّهُ وَقَبَا إِلّ لِتَعَارَفُوا ، إِنّ ٱللله عَلَمْ خَيرِهُ . وَأَنْفَى وَجَعَلْنَا كُمْ شُعُو اللّهُ وَقَبَا إِلَى لِتَعَارَفُوا ، إِنّ ٱلللهُ عَلَمْ خَيرِهُ . وَأَنْفَى وَجَعَلْنَا كُمْ شُعُو اللّهُ وَقَبَا إِلَّ لِللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمْ خَيمُ خَيرِهُ .
- ٥٨ ( ٩ ) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ إِذَا تَنَاجَيْتُمْ ۖ فَلَا تَنَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَٱلْفُدُوَانِ وَمَعْصِيَةِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَٱلْفُدُوَانِ وَمَعْصِيَةِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَٱلْفُدُوانِ وَمَعْصِيَةِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْإِنْمِ وَٱللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُعْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمُ
- ٢٤ ( ٢٧ ) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَآمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٓ أَهْلِهَا ، ذَالِكُمْ ، خَرِدُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُو

37

وَإِنْ قِبْلَ كَكُمُ ٱلْرْحِمُوا فَالْ حِمُوا،هُوَ أَلْ كَيْ لَكُمْ ، وَٱللهُ بِمَاتَمْمُلُونَ عَلِمِ " (٢٩) لَيْسَ عَلَيْكُمْ ، وَٱللهُ يَاتَمْمُلُونَ عَلَمِ " مَاتَبْدُونَ وَمَاتَكُمُمُونَ . وَاللهِ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ الْمَ يَبْلُغُوا ٱللَّهُمُ مَنَا أَيُّهَا اللَّذِينَ مَلْكُمْ أَلْدَينَ مَلْكُمْ وَاللّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا ٱللَّهُمُ مَنَا أَيْكُمُ مَنَ الظَّهِرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ ٱلْمُشْتَاء ، ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ ، لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ، طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ، طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ، فَوَرَاتٍ لَّكُمْ ، لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ عَلَيْمُ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ ٱللّهُ لَكُمْ اللّهُ يَعْرَبُ وَلَا عَلَيْهُمْ ، كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ ، كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْهُمْ ، كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّعْمَولُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

٣١ (١٩) وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ، إِنَّ أَنْكُرَ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ.

٥٨ (١١) يَائَيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي ٱلْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ ٱللهُ لَكُمْ ، وَ إِذَا قِيلَ ٱللَّهِ مَا اللهِ عَلَى اللهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ، وَٱللهُ عِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ .

١٧ (٣٧) وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَاحًا ، إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ ٱلجُبَالَ طُولًا .

٢٤ (٣٠) قُل لِّمُوْمِنِينَ يَعُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ، إِنَّ ٱللهَ خَبِيرُ عَلَى اللهُ مَارِهِنَ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَ وَلَا يُبْدِينَ
عِمَا يَصْنَعُونَ (٣١) وَقُلْ لِّمُوْمِناَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ

- إِلَّا مَاظَهَرَ مِنْهَا ، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرُهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ، وَلَا يُبُدُ بِنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَا عَبِينَ أَوْ إَبْنَا عَالَمُونَ أَوْ إِخُوانِهِنَ أَوْ بَنِي إِخُوانِهِنَ أَوْ الْبِينَ أَوْ عَلَىٰ إِخُوانِهِنَ أَوْ يَنِي إِخُوانِهِنَ أَوْ يَنِي إِخُوانِهِنَ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُ أَوْ النَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي اللَّإِرْ بَةِ مِنَ أَوْ بَنِي أَخُوانِهِنَ أَوْ اللَّهُ عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاء ، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيعْلَمَ اللهِ عَوْرَاتِ النِّسَاء ، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيعْلَمَ اللهُ عَوْرَاتِ النِّسَاء ، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيعْلَمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَىٰ عَوْرَاتِ اللّهَ عَلَىٰ عَوْرَاتِ اللّهُ عَلَىٰ عَلْمُونُ لَعَلّمُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَوْرَاتِ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَوْرَاتِ اللّهُ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَ
  - ٧٢) وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَ إِذَا مَرُّوا بِاللَّهْوِ مَرُّوا كِرَامًا.
- إِنَّ ٱللهَ عَاْمُو كُو أَنْ تُؤَدُّوا ٱلْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَ إِذَاحَكُمْتُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ،
   إِنَّ ٱللهَ عَالَى مُعْمِعًا بَعِيمًا بَعِيمًا يَعِظُكُمْ بِهِ ، إِنَّ ٱللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا .
  - ٠٧ (٣٢) وَٱلَّذِينَ هُمْ لَأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ .
- ٧٤ (٣٣) وَلْيَسْتَمْفُفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَامًا حَتَّىٰ يُغْنِيمُمُ ٱللهُ مِنْ فَضْلِهِ ، وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكَتَابَ
  مِمَّا مَلَكَتُ أَيْمَا نَكُمْ فَ فَكَا تِبُوهُمْ إِنْ عَلَيْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ، وَوَاتُوهُم مِّنْ مَالِ ٱللهِ ٱلَّذِي وَاتَاكُمْ ،
  وَلَا تُرَدُّونَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنيا ، وَمَنْ
  يُكُرِهُهُنَ فَإِنَّ ٱللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ .

  يُكُرِهُهُنَ فَإِنَّ ٱللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ .

\*\*\*

# ﴿ آدم ﴾

الله المنظمة المنظ

- تَ فَسَجَدُواۤ إِلّآ إِبلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ (٣٥) وَقُلْنَا يَاءَادَمَ ٱسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبا هَا هَا إِنَّهُ هَا أَلْشَيْطَانُ عَنْها وَأَخْرَجُهُما مِمَّا كَانَا فِيهِ ، وَقُلْنَا ٱهْبِطُوا بَعْضُكُم لِمُ لِبَعْضِ عَدُونٌ ، وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرَ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ (٣٧) فَتَلَقَّى عَادَمُ مِن رَّبِةٍ كَلِماتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ، وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرَ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ (٣٧) فَتَلَقَّى عَادَمُ مِن رَّبَةٍ كَلِماتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ، إِنَّهُ هُو ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِمُ .
  - ٣ (٥٩) إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ ٱللهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ ، خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ .
- ( ۲۷ ) وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْنَى عَادَمَ بِالحُقِّ إِذْ قَرَّبَا قُوْبَاناً فَتَقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِماً وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِ
   قَالَ لَأَ قُتُلَنْكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ .
- ١٧ (١٦) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَآئِكَةِ أَسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّآ إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً.
  (٧٠) وَلَقَدْ كُرَّمْنا بَنِي عَادَمَ وَحَمْلْناهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنا هُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْناهُمْ عَلَى '
  كَثِيرٍ مِّمَنْ خَلَقْنا تَفْضِيلًا .
- ١٩ (٥٨) أُولَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ أَنْهَمَ ٱللهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّنَ مِنْ ذُرِّيَةً عَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةً عِادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةً إِرْ اهِيمَ وَإِسْرَآئِيلَ وَمِّمَنْ هَدَيْنَا وَأَجْتَبَيْنَا ، إِذَا تُتُلَىٰ عَلَيْهِمْ عَاياتُ ٱلرَّ حَمَانِ خَرُوا شُعَانًا وَأَجْتَبَيْنَا ، إِذَا تُتُلَىٰ عَلَيْهِمْ عَاياتُ ٱلرَّ حَمَانِ خَرُوا شُعَانًا وَأَجْتَبَيْنَا ، إِذَا تُتُلَىٰ عَلَيْهِمْ عَاياتُ ٱلرَّ حَمَانِ خَرُوا شُعَانًا وَالْحَالَ وَالْعَرَاقُ وَالْعَرَاقُ اللهُ عَلَيْهِمْ مَانَ اللهُ عَلَيْهِمْ مَانَ اللهُ عَلَيْهِمْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ مَانَا لَا لَهُ عَلَيْهِمْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْ
- ٢٠ (١١٥) وَلَقَدْ عَهِدْ نَا إِلَى عَادَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجَدْ لَهُ عَزْمًا (١١٥) وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَآ يُكِهَ أَسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ (١١٧) فَقُلْنَا يَا عَادَمُ إِنَّ هَلْذَا عَدُو لَّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يَخْرُجَنَّكُما مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى (١١٨) إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيها وَلَا تَعْرَىٰ (١١٩) وَأَنَّكَ لَا تَجُوعَ فِيها وَلَا تَعْرَىٰ (١١٩) وَأَنَّكَ لَا تَخُوعَ فِيها وَلَا تَعْرَىٰ (١١٩) وَأَنَّكَ لَا تَخُوعَ فِيها وَلَا تَعْرَىٰ (١١٩) وَأَنَّكَ لَا تَخُوعَ فِيها وَلَا تَعْرَىٰ (١٩١) وَأَنَّكَ لَا تَعْرَىٰ (١٢٠) فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَا عَادَمُ هَلْ أَدُلُكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخَلْدِ وَمُلْكَ لاَ يَبْلَىٰ (١٢١) فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُما وَطَفَقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما أَنْ وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ ، وَعَصَى عَادَمُ رَبَّهُ فَنَوَىٰ (١٢٢) ثُمَّ ٱجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ.
- ٧ (١٩) وَيَآءَادَمُ ٱسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُما وَلَا تَقْرَباً هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ وَالسَّجَرَةَ وَاللَّهَ عَنْهُما مِنْ الظَّالِمِينَ (٢٠) فَوَسُوسَ لَهُما ٱلشَّيْطاَنُ لِيُبْدِي لَهُما مَا وُورِي عَنْهُما مِنْ سَوْءَاتِهِما

وقال مَا نَهَا كُمْ رَبُّكُما عَنْ هَاذِهِ الشَّجْرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونا مَلَكُيْنِ أَوْ تَكُونا مِنَ الْخَالِدِينَ (٢٢) وَقَاسَمُهُمَا إِنَّى لَكُما لَمِنَ النَّاصِحِينَ (٢٢) فَدَلاَّهُمَا بِغُرُورٍ ، فَلَمَّ ذَاقا الشَّجْرَة بَدَتْ لَهُما سَوْءَاتُهُما وَطَفَقا يَخْصِفان عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّة ، وَنادَاهُمارَبُّهُما أَلَمْ أَنْهَ كُما عَنْ يَلْكُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُ أَنْهُ لَمُا عَنْ يَلْكُمَا اللَّهُمَا اللَّهُ أَنْهُ لَمُا عَنْ يَلْكُمَا اللَّهُمَا اللَّهُ أَنْهُ لَمُا عَنْ يَلْكُمَا اللَّهُمَا اللَّهُ أَنْهُ اللَّهُمَا اللَّهُ اللَّهُمَا أَلَمْ اللَّهُمَا اللَّهُ اللَّهُمَا اللَّهُ اللَّهُمَا اللَّهُ اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُ اللَّهُمَا اللَّهُ اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُ اللَّهُمَا اللَّهُمُ اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمُ اللَّهُمَا اللَّهُمُ اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمِ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَا اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللل

١٨ (٥٠) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَآئِكَةِ أَسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّآ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوْ، بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا.

## **﴿** آزر **﴾**

(٤٤) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَاماً وَالْهَةً ، إِنِّى أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُبِينِ .
 (٤) وَمُ كَانَتْ لَكُمْ أَسُوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِمِ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَا لَهِ مِنْ كُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءَ أَبَدًا حَتَّىٰ وَبِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ كَفَرْ فَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءَ أَبَدًا حَتَّىٰ تَوْمُعِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفُرَنَ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْء ،
 رَبِّنَا عَلَيْكَ تَوَكَلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ أَلْمَصِيرُ .

# (إراهيم)

(١٣٥) وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهَتَدُوا ، قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ، وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ
 (١٣٦) قُولُوآ ءَامَنَا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

- وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نَفْرَقُ بَيْنَ أَحَد مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (١٣٧) فَإِنْ ءَامَنُوا بِعِثْلِ مَا ءَامَنْتُمْ بِهِ فَقَد اَهْتَدَوْا ،وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق، لَهُ مُسْلِمُونَ (١٣٧) فَإِنْ ءَامَنُوا بِعِثْلِ مَا ءَامَنْتُمْ بِهِ فَقَد اَهْتَدَوْا ،وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق، فَسَيَكُفِيكُهُمُ اللهُ ، وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِمُ (١٣٨) صِبْغَة اللهِ ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَة وَنَحْنُ لَهُ عَلِيكُونَ (١٣٩) قُلُ أَنْحَا جُونَنَا فِي اللهِ وَهُو رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْالُنَا وَلَـكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحَنُ لَهُ مُخْلِصُونَ (١٤٠) أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَلْقَ وَبَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ (١٤٠) أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَلْقَ وَبَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا اللهُ مُودًا أَوْ نَصَارَى مَا وَلَى عَلَّا فَلَمْ مُ أَللهُ مُ مِنَ اللهِ ، وَمَنْ أَظْلَمُ مُ مِنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللهِ ، وَمَنْ أَظْلَمُ مُ مِنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللهِ ، وَمَا اللهُ مُ بِغَافِلَ عَمَّا نَعْمَلُونَ .
- ﴿ ٥٤) أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَا ءَاتَا هُمُ ٱللهُ مِنْ فَضْلِهِ ، فَقَدْ ءَاتَيْنَا عَالَ إِبْرَاهِمَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُم مُّلْكُما عَظِياً . (١٦٣) إِنَّا أَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا ۚ إِلَىٰ نُوحِ وَٱلنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ وَإِسْحَلَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَبُونُسَ وَهَدُونَ وَسُلَيْا نَ ، وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا .
- إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْ بَنَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحِ وَعَادٍ وَتَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْ بَنَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَالْمَوْ نَفِيهِمْ وَالْمَوْ فَيَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمِهُمْ وَلَلْكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ، فَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمِهُمْ وَلَلْكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ، فَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمُونَ .
- ٣ (٩٧) فِيهِ ءَايَاتُ مَيِّنَاتُ مَقَامُ إِبْرَاهِيمُ ، وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِناً ، وَيَلِهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُ ٱلبَيْتِ مَنِ ٱللهُ عَنِيُ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ .

### ( إبليس **)**

- ٣٤) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَآئِكَةِ أَسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوآ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَأَسْتَكُبْرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ.
- ٧ (١١) وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَآئِكَةِ أَسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوآ إِلَّآ إِبْلِيسَ لَمْ مَنَ أَلسَّاجِدِينَ .
- ١٥ (٣١) إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ (٣٢) قَالَ بَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ (٣٣) قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَّا مِسْنُونِ (٣٤) قَالَ فَا أَنْظُونِي قَالَ رَجِيمُ (٣٥) وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّمْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ (٣٦) قَالَ رَبِّ فَأَنْظُونِي فَا أَنْظُونِي فَا أَنْظُونِي فَا أَنْظُونِي فَا اللَّهِ فَعِ مَنْهَا فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنْظُرِينَ (٣٨) إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ (٣٩) قَالَ رَبِّ فَأَنْظُونِي وَلَا عَوْمِ (٣٨) إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ (٣٩) قَالَ رَبِّ مَا أَغُويَتَنِي لَأَزِيَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا غُو يَنَّهُمْ أَجْمِعِينَ (٤٠) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱللَّهُ عَلَيْكَ مِنْ ٱلمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْكَ مِنْ الْمُخْلِينَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا غُو يَنَهُمْ أَجْمِعِينَ (٤٠) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ أَلُونُ مِنْ وَلَا غُو يَنَهُمْ أَجْمِعِينَ (٤٠) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ اللَّهُ الْمُخْلُصِينَ .
- ١٧ (٦١) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَا تَكَةَ أُسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوآ إِلَّآ إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَفْتَ طِيناً (٦٢) وَإِنْ قُلْنَا لِلْمَلَا تُلْفِي مَا أَلْقِيامَة لِأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلاَّ وَرَمِ الْقِيامَة لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلاَّ وَلَا لَا يَوْمِ الْقِيامَة لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلاَّ وَلَا (٦٤) قَالَ أَذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّ جَزَآ وَ كُمْ جَزَآ وَ مُوْفُورًا (٦٤) وَاسْتَفْزِنْ مَن اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيلُكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمُوالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدْهُمْ ، وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا .
- ١٨ (٥٠) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَآئِكَةِ أُسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوآ إِلَّآ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَآئِذِينَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوْ، بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلا .
- ٢٠ (١١٦) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَآ ثِكَةِ أَسْجُدُوا لِآ دَمَ فَسَجَدُوآ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ (١١٧) فَقُلْنَا يَاءَادَمَ إِنَّ هَلْذَا
   عَدُوٌ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُما مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى .
  - ٢٦ (٩٤) فَكُبْكِبُوا فِيها هُمْ وَٱلْفاَوُونَ (٩٥) وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ.

- ٣٤ (٢٠) وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلاَّ فَرِيقاً مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٢١) وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطَانِ إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ كِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ ، وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٌ حَفِيظٌ .
- ٣٨ (٧٣) فَسَجَدَ ٱلْمَلَآئِكُهُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (٧٤) إِلَّآ إِبْلِيسَ ٱسْتَكُنْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْعَالِينَ (٧٥) قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى اَأَسْتَكُنْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ (٧٦) قَالَ أَنَا خُيْرَ مِّنْهُ اَ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينِ (٧٧) قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمْ (٧٦) قَالَ أَنَا خُيْرَ مِّنْهُ اَ فَإِنَّكَ لَحْبَيْنَ (٨٠) وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينَ (٧٩) قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرُ نِي إِلَىٰ يَوْمِ مُنْهُ ٱلْمُخْلُصِينَ (٨٠) إِلَىٰ يَوْمِ أَلُوتُ مِنْهُ ٱلْمُخْلَصِينَ (٨٨) إِلَىٰ يَوْمِ أَلُوتُ مِنْ أَلُمُخْلَصِينَ (٨٢) إِلَىٰ يَوْمِ أَلُوتُ مِنْ أَلُمُخْلَصِينَ (٨٢) إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ .

\*\*\*

# (ابن السبيل)

- الْهِ وَالْمَالَةُ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا وَالْمَالَةُ وَالْمَالِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الطَّلَاةَ وَالْمَالَةُ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ، وَالطَّالِينَ وَفِي الْبَأْسَاءَ وَالطَّرَاءَ وَحِينَ الْبَأْسِ، أُولَنَكَ اللَّذِينَ صَدَقُوا ، وأُولَئِكَ عَاهَدُوا ، وأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ . (٢١٥) يَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ، قُلْ مَا أَنْفَقْتُمُ مَنْ خَيْرٍ فَالْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْمَالَةِ وَالطَّيْرِينَ وَالْمَالَةِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْبِيلِ ، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٍ . وَالْمَسَاكِينِ وَالْبُنِ السَّبِيلِ ، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٍ .
- ﴿ ٣٦) وَأُعْبُدُوا ٱللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي ٱلْقُرْ بَىٰ وَٱلْمِتَاكِينِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَادِ وَالْمَاكَتُ أَنْهَاكُمْ ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِلْجَنْبِ وَٱلْمَالَكُمْ وَٱلْجَادِ وَكَا مَلَكَتُ أَنْهَاكُمْ ، وَالْجَنْبِ وَٱلْجَنْبِ وَالْجَنْبِ وَالْمَالَكُمْ وَالْجَنْبِ وَالْمَالِمُ وَلَا مَلِيهِ لَيْعُولُونَا اللَّهُ لَا يُعِبْدُ مِنْ كَانَ مُعْتَلًا فَخُورًا .
- ٨ (٤١) وَٱعْلَمُوآ أَنَّمَا غَيْمَتُم مِنْ شَيْء فَأَنَّ لِلَّهِ نُخْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَاكَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ

- وَأُبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ عَامَنْتُمْ بِاللهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ ،
  وَٱللهُ عَلَى ٰ كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ .
- إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفَقَرَ آءَ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْمَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُولَّفَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي ٱللَّهِ وَٱلْفَارِمِينَ
   وفي سَبِيلِ ٱللهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ، فَريضةً مِّنَ ٱللهِ ، وَٱللهُ عَلَمْ حَكِيمٌ .
  - ١٧ (٢٦) وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْدِيراً.
- ٣٠ (٣٨) فَئَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ، ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللهِ ، وَأَلِي وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ ، ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللهِ ، وَأُولَـنِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ .
- ٥٩ (٧) مَا أَفَاءَ ٱللهُ عَلَى ٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلْهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ ٱللهُ عَلَى ٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلْهُ عَنْدَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْدُ وَهُ وَمَا ءَانَا كُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَا كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ، وَٱتَّقُوا ٱللهَ ، إِنَّ ٱللهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ .

# (أبولمب)

١١١ (١) تَبَّتْ يَدَآ أَ بِي لَهَبِ وَتَبَّ (٢) مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كُسَبَ (٣) سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبِ اللهِ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كُسَبَ (٣) سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبِ (١) إِنَّ مَنْ مَسَدِ .

### \* \*

# ﴿ الأخدود ﴾

٨٥ (٤) قُتِلَ أَصْحَابُ ٱلْأُخْدُودِ (٥) ٱلنَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ (٦) إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ (٧) وَهُمْ عَلَيْ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُوْمِنِينَ شُهُودٌ .

# (الأدعياء في النسب)

رقم السورة والآية

٣٣ (٤) مَا جَعَلَ ٱللهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ، وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ ٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ أَمُّهَاتِكُمْ ، وَمَا جَعَلَ أَدْعِيمَاءَ كُمْ أَبْنَا ءَكُمْ ، ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ ، بِأَفْوَاهِكُمْ ، وَٱللهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ (٥) أَدْعُوهُمْ لِآ بَائِهِمْ هُو أَقْسَطُ عِنْدَ ٱللهِ ، فَإِن لَمْ تَعْلَمُوآ ءَابَاءَهُمْ وَهُو يَهْوَ أَنْسُلُ عَنْدَ ٱللهِ ، فَإِن لَمْ تَعْلَمُ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَ أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا نَعَمَّدَتُ فَإِخُوا أَنكُمْ ، وَكَانَ ٱللهُ عَفُورًا رَحِيماً . (٣٧) وَإِذْ تَقُولُ لِلّذِي ٓ أَنْمَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَنْسُكُ عَلَيْكُ رَوْجَكَ وَأَنَّقِ ٱللهُ وَتَخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا ٱللهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱللهُ أَحَقُ أَنْسُ وَٱللهُ أَحَقُ أَنْ مُنْ اللهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱللهُ مُنْكِن حَرَجٌ فِي أَنْ أَللهُ مَنْهُ وَلَا يَكُونَ عَلَى ٱللهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱللهُ مُنْكِن حَرَجٌ فِي أَنْ أَللهُ مَنْعِولَ كَلَى اللهُ وَلَمْ أَنْ وَكَانَ أَللهُ وَلَمْ أَوْلَ أَوْرُ اللهِ مَفْولًا .

\* \*

# (إرم)

٨٩ (٢) أَلَمْ تَرَكَيْنَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (٧) إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ (٨) ٱلَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَادِ.

\* \*

### ﴿ إسحاق ﴾

المَّ الْمَا اللهِ عَلَى اللهِ عَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُوا نَعْبُدُ اللهِ إِلَّهَا عَلِيهِ اللهِ وَمَا أَنْوِلَ إِلْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَها وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ.
(١٣٦) قُولُوآ ءَامَنّا بِاللهِ وَمَا أَنْوِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْوِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْوِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْمَسْمِ وَاللهِ وَمَا أَنْوِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْوِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْمَسْمِ وَاللهِ وَمَا أَنْوِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَعِنْ مَنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَد مِنْهُمْ وَاللهُ مُسْلِمُونَ. (١٤٠) أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا لَوْ يَعْفُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا لَوْ يَعْفُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا لَوْ يَعْفُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أَوْقِي اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِلَ وَإِسْمَعْوَلَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أَوْقِي اللهِ اللهِ عَلَونَ إِنَّ إِنْ إِلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

- ا كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ، قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللهُ ، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللهِ، وَمَا اللهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ .
- ( ٨٤ ) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ ، كُلَّا هَدَيْنَا ، وَنُوعًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّ يَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْاً نَ
   وَأَيُّوبَ وَ يُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ، وَكَذَٰ لِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ .
  - ١١ (٧١) وَٱمْرَأْتُهُ قَا عَمَةُ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْ نَاهَا بِإِسْحَنْقَ وَمِنْ وَرَآءَ إِسْحَلَقَ يَعْقُوبَ.
  - ١٩ (٤٩) فَلَمَّ أَعْتَرَ لَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ، وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا .
    - ٧٢ (٧٢) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَمْ قُوبَ نَا فِلَةً ، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ.
      - ٣٧ (١١٢) وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَلْقَ نَبِيًّا مِنَ ٱلصَّالِحِينَ.

**操** 

# ﴿ إِسرائيل ( بنو ) ﴾

﴿ (٤٤) أَ تَأْمُرُ وَنَ ٱلنَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَ نُفْسَكُمْ وَأَ نُتُ مَ تَتْلُونَ ٱلْكَتَابَ ، أَ فَلَا تَعْقَلُونَ . (٤٤) وَاتَقُوا إِسْرَائِيلَ ٱذْ كُرُوا نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلُتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ (٤٤) وَاتَقُوا يَوْمَا لَا يَوْمَا لَا يَفْعَلُ مَنْهَا وَلا يُومْوَنَ لَكُمْ وَلَا يُوخْخَذُ مِنْهَا عَدُلُ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ يَوْمَ وَلَا يُوخْخَذُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا هُمْ يَنْصَرُونَ وَلا يُومْعَونَ أَبْنَا عَلَى وَ وَيَسْتَحْيُونَ وَاعَدْنَا مُوسَى أَبْنَا عَلَى مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعْمَلُ وَنَ وَاعَدْنَا مُوسَى أَوْبَعِينَ لَيْلَةَ مُحَ الْعَدْنَ وَاعَدْنَا مُوسَى أَوْبَعِينَ لَيْلَةً مُحَ الْعَدْنَى وَلَا عَنْكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَمُ مُ الْعَجْلَ وَاعْوَلُ الْعَنْفُونَ (٤٥) وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَوْبَعِينَ لَيْلَةَ مُحَ الْعَدْنَى وَاعْوَلُ اللّهُ عَلَى مُ اللّهَ عَلَى مُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَالْعَرْفُونَ (٤٥) وَإِذْ قَلْ مُوسَى الْمُوسَى اللّهُ جَهْرَةَ فَأَخُونَ الْمُ الْمُوسَى الْمُوسَى الْمُوسَى الْمُوسَى الْمُوسَى الْمُوسَى اللّهَ جَهْرَةَ فَأَخُونَ الْمَالَمُ مُ الْمُعْتَمُ وَالْمُوسَى الْمُوسَى اللّهُ جَهْرَةَ فَأَخُونَ الْمُوسَى اللّهُ جَهْرَةً فَأَخُونَ الْمُوسَى الْمُوسَى اللّهُ عَمْرَةً فَأَخُونَ مُ الْمُوسَى اللّهُ جَهْرَةً فَأَخُونَ مُ أَلُولُولُولُولُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ

بَعَثْنَا كُمْ مِّنْ بَعْدِ مَوْ تِكُمْ لَمَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٥٧) وَظَلَّانْاَ عَلَيْكُمُ ٱلْفَمَامَ وَأَنْزَ لْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّالْوَى ، كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَا كُمْ ، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوآ أَنْفُهُمْ يَظْلِمُونَ (٥٨) وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُـلُوا هَلْذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ ۚ رَغَـدًا وَٱدْخُـلُوا ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغَفْرِ لَكُمْ خَطَاياً كُمْ ، وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ (٥٩) فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَ لَنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَاء بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (٦٠) وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْناً ٱضْرِبْ بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ ، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْلْنَا عَشْرَةً عَيْناً ، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ مَّشْرَبَهُمْ ، كُلُوا وَأَشْرَبُوا مِن رِّزْقِ أَللَّهِ وَلَا تَعْمُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٦١) وَإِذْ تُعْلَمُ ۚ يَامُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَارَبُّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِيْلًا مِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَ بَصَلِها ،قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنَى اللَّذِي هُوَ خَيْرْ ، أَهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُم ، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآوا بِغَضَبِ مِّنَ ٱللهِ ، ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآياتِ ٱللهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ، ذَلِكَ بَاعَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَذُونَ . (٦٧) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ كُمْ أَنْ تَذْ بَحُوا بَقَرَةً ، قَالُوآ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ، قَالَ أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ (٦٨) قَالُوا ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَدِّين لَّنَا مَا هِيَ ، قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لا قَارِضْ وَلَا بِكُرْ عَوَانْ بَيْنَ ذَلِكَ ، فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ (٦٩) قَالُوا أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا ، قَالَ إِنَّهَ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءَ فَاقِع لَوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّاظِرِينَ (٧٠) قَالُوا أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَـِيِّنْ لَنَا مَاهِيَ إِنَّ ٱلْبَقْرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَآءَ ٱللهُ لَمُهْتَدُونَ (٧١) قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لأَشِيَةَ فِيهَا ، قَالُوا ٱلْآنَ جِنْتَ بِالْحُقِّ ، فَذَبِّحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْمَلُونَ . (٧٢) وَ إِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا ، وَٱللَّهُ مُغْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (٧٣) فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِها كَذَلِكَ يُحْدِي ٱللهُ ٱلْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ ۚ تَعْقِلُونَ (٧٤) ثُمَّ قَسَتْ قُلُو بُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلْكَ فَهِيَ كَالِحْجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُورَةً ، وَإِنَّ مِنَ ٱلْحُجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ ، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآدِ، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللهِ، وَمَا ٱللهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ. (٨٠) وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ، قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ ٱللهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ ٱللهُ عَهْدَهُ ، أَمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ مَالَا تَعْلَمُونَ (٨١) بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَلِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيلَتُهُ

٢

قَالُولَمْكَ أَصْحَابُ ٱلنّارِ ، هُمْ فِيها خَالِدُونَ (١٨) وَالَّذِينَ وَامَنُوا وَعَلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أُولَمْكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ ، هُمْ فِيها خَالِدُونَ (٨٣) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيمَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلّا ٱللّهَ وَبِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبَيٰ وَٱلْيَتَاعِيٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَتُولُوا لِلنّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا ٱلصَّلاة وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَاعِيٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَتُولُوا لِلنّاسِ حُسْنًا وَأَقْيمُوا ٱلصَّلاة وَاللّهَ اللهَ عَلَيْلاً مَّنْكُمْ وَأَنْتُم مُعْوضُونَ وَلَمَ اللّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم كَتَابُ مِنْ عَنْد ٱللهِ مُصَدِّقٌ لِمّا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مِنْ عِنْد ٱللهُ مُصَدِّقٌ لِمّا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مِنْ عَنْد ٱللهُ مُصَدِّقٌ لِمّا أَللهُ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ (٩٠) بِنْسَمَا ٱلشَّرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكُولُوا بِعَضَى مَا أَنْ يَكُولُوا بِهِ مَا فَلُوا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مُنْ عَبْدِهِ ، فَلَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ السَلّمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُه

١٧ (١٠١) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَاتِ بُيِّنَاتٍ ، فَاسْأَلْ بَنِي ٓ إِسْرَ آئِيلَ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ اللهَ وَاللهُ وَرْعَوْنُ مَا أَنْزَلَ هَلُولًا ۚ إِلَّا رَبُ ٱلسَّمَلُواتِ إِلَى لَأَظُنْكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا (١٠٢) قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنْزَلَ هَلُولًا ۚ إِلَّا رَبُ ٱلسَّمَلُواتِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَن مَعْهُ جَمِيعًا (١٠٤) وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَآئِيلَ ٱسْكُنُوا ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآء وَعُدُ ٱلْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا .

(٧٨) كَأْتَبْعَهُمْ فِرْعُونُ بِجُنُودِهِ فَعَشِهَهُمْ مِّنَ ٱلْمُعِيمَّمُ (٧٨) وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى اللهِ وَرَاعَدْنَا كُمْ جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَ وَنَرَّلْنَا كُمْ وَوَاعَدْنَا كُمْ جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَ وَنَرَّلْنَا كُمْ مِّنْ عَدُو كُمْ وَوَاعَدْنَا كُمْ جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَ وَنَرَّلْنَا كُمْ وَكَا يَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ عُلَيْكُمُ الْمَن وَالسَّلُوى (٨١) كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَا كُمْ وَلاَ تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ عُلَيْكُم الْمَن عَلَيْكُم مَن (٨٣) وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَامُوسَى (٤٨) قَالَ عَلَيْكُم مِن بَعْدَكَ عَنْ وَمِعِيلَ عَلَيْكُم اللهَ عَضِي فَقَدْ هُوكَى . (٨٣) وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَامُوسَى (٤٨) قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَا قَوْمَ مَنْ بَعْدُكُ هُمْ أُولاً عَلَى أَثُورِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى (٨٥) قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَا قَوْمِ مَلْكَ مِنْ بَعْدُكُ وَمُ مِن اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ وَعْدِي (٨٤) فَرَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ غَصْبَانَ أَسِفًا ، قَالَ يَاقَوْمِ أَلَى يَعِدْ كُمْ وَعْدِي (٨٤) فَرَارًا مِنْ زِينَة ٱلْقَوْمِ مَنْ رَبِيعَة ٱلْقَوْمِ وَعْدِي (٨٤) قَالُوا مَا أَخْلُفْنَا مَوْعِدَكَ بَالْكَالَ عَلَيْكُم وَعْدِي وَلَا مَنْ إِيلِكُ مِنْ عَلَيْكُم وَعَدِكَ بَالْكُولَ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَيْكُم وَعْدَلَكَ بَالْكُولُ مَا أَوْدَارًا مِنْ زِينَة ٱلْقَوْمِ وَلَا عَلْيَكُم وَعَدِي وَلَا مَا أَوْلُوا مَا أَخْلُفْنَا مَوْعِدَكَ بَالْكُولَ عَلْكَ عَلْكُ مَا أَنْ لِكُولًا عَلْكُولُ اللَّه وَلَيْكُم وَلَيْكُم وَاللَّالِ عَلَيْكُم وَلِي عَلْكُولُ اللَّهُ مُعْلَى الْعَلْمُ مِنْ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ لِلْكُولِ مَنْ اللَّهُ وَلَا مَا أَوْلُوا مَا أَخْلُقُوا مَوْعِلَا عَلَى لَكُولُ عَلْكُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوا مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْعَلْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

- ٢٠ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَٰلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ (٨٨) فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ وَوَلاَ عَالَيُ لَهُمْ ضَرًّا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسَى (٨٩) أَفَلا يَرَوْنَ أَلاَ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً وَلاَ يَمْكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلاَ نَفْعا (٩٠) وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَرُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنّا فَيْنَمُ بِهِ ،وَ إِن ّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ فَلَا فَالْمَا فَيْنَا مُوسَىٰ فَالنّبِعُونِي وَأَطِيعُواۤ أَمْرِي (٩١) قَالُوا لَن تَبْرَحَ عَلَيْهِ عَا كِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ فَالنّبَعُونِي وَأَطِيعُوآ أَمْرِي (٩١) قَالُوا لَن تَبْرَحَ عَلَيْهِ عَا كَفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِع إِلَيْنَا مُوسَىٰ وَأَطِيعُواۤ أَمْرِي (٩١) قَالُوا لَن تَبْرَحَ عَلَيْهِ عَا كَفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِع إِلَيْنَا مُوسَىٰ وَأَلْولَ فَرَوْنَ مَا مَنْعَكَ إِذْ رَأَيْتُهُمْ ضَلُّواۤ (٩٣) أَلَّا تَتّبِعَنِ ،أَفْعَصَيْتَ أَمْرِي (٩٤) قَالَ يَا مَرُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتُهُمْ ضَلُّوآ (٩٣) أَلَّا تَتّبِعَنِ ،أَفْعَصَيْتَ أَمْرِي (٩٤) قَالَ فَاخُوبُ فَي إِسْرَالِيلَ وَلَا بَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَاكِفًا ، لَنُحْرَا لَا عَلْمَ اللّهُ عَلَالًا عَلَامً عَلَيْهِ عَاكِفًا ، لَنُحْرَا لَا كَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَاكُواْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَا
- ٣٢ (٣٣) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْ يَةٍ مِن لِقَّاَيْهِ ، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَآئِيلَ (٢٤) وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِ نَا لَمَّا صَبَرُوا ، وَكَانُوا بِثَايَاتِنَا يُوقِنُونَ.
- إِنَّهُ كَانَ عَالِياً مِّنَ الْمُدِينِ (٣١) مِنْ فِرْعَوْنَ ، إِنَّهُ كَانَ عَالِياً مِّنَ الْمُدِينِ (٣١) مِنْ فِرْعَوْنَ ، إِنَّهُ كَانَ عَالِياً مِّنَ الْمُدِينِ (٣١) مِنْ فِرْعَوْنَ ، إِنَّهُ كَانَ عَالِياً مِّنَ الْمُدِينِ (٣١) مِنْ فِرْعَوْنَ ، إِنَّهُ كَانَ عَالِياً مِّنَ الْمُدينِ (٣١) مِنْ فِرْعَوْنَ ، إِنَّهُ كَانَ عَالِياً مِّنَ الْمُدينِ (٣١)
- ٢٦ (٦٣) فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى أَنِ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ (٦٣) وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أُجْمِعِينَ .
- (٢٤٦) أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَا مِنْ بَنِي إِسْرَ آئِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيّ لَّهُمُ اُبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نَقَاتِلُ فَي سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تَقَاتِلُوا ، قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نَقَاتِلُ فَي سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْهُمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلّا قَلِيلًا فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيلَانَا وَأَبْنَا رَبْنَا أَنِنَا ، فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيلِانَا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيتُهُمْ إِنَّ اللهُ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا، قَالَ مَنْ مُنْ مَنْ الْمَالِ ، قَالَ قَالُوا أَنَى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُونِي مُلْكُهُ مَنْ يَشَاء ، وَاللهُ يَوْنِي مُلْكُهُ مَنْ يَشَاء ، وَاللهُ يُونِي مُلْكُهُ مَنْ يَشَاء ، وَاللهُ يُونِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاء ، وَاللهُ يَوْنِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاء ، وَاللهُ عَلَيْمَ وَزَادَهُ بَسُطَةً فِي الْمُلْكِ مِنْهُ وَلَا لَهُمْ التَابُوتُ فِيهِ سَكِينَةُ وَالسِع مُ عَلِيمٌ التَابُوتُ فِيهِ سَكِينَة وَالسِع مُ عَلِيمٌ التَابُوتُ فِيهِ سَكِينَة وَاللهُ مُ اللّهُ اللهِ اللهُ الله

- مِن رَّا إِنَّ مِي أَنْ مُوسَىٰ وَوَالُ هَارُونَ تَحْدِلُهُ ٱلْمَلَا ثِكَةُ ، إِنَّ فِي ذَلْكَ لَا يَةً لَّكُمْ إِنْ كُنْتُم مُّومِينِنَ (٢٤٩) فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرِ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ ۚ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ ۖ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنَ اُغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ، فَشَرِ بُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ، فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُو وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا ٱللهِ كُم مِّنْ فِئَةً قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ ٱللهِ ، وَٱللهُ مَعَ ٱلصَّابِرِ بِنَ (٢٥٠) وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا ۖ أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثُلِّتْ أَقْدَامَنَا وَٱنْصُرْنَا عَلَى ٱلْمَوْمِ ٱلْكَمَا فِرِينَ (٢٥١) فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ ٱللهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَءَاتَاهُ ٱللهُ ٱلنُمْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مَّا يَشَاء ، وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَ آكِنَّ ٱللهُ ذُو فَضْلِ ٱلْعَالَمِينَ.
- (٢٠) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ بِاقَوْمِ أَذْكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيآ ، وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَانَاكُمْ مَّا لَمْ يُونْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ (٢١) يَا قَوْمِ ٱدْخُلُوا ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَتَبَ ٱللهُ لَـكُمْ وَلَا تَرْ تَدُّوا عُلَى آدْ بَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ (٢٢) قَالُوا يَامُوسَى إِنَّ فِيها قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ (٢٣) قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْهَمَ ٱللهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُوا عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَ كَلُوآ إِنْ كُنْتُم مُوْمِنِينَ (٢٤) قَالُوا يَامُوسَىٓ إِنَّا اَن نَّدْخُلُهَآ أَبَدًا مَّادَامُوا فِيهاً ، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِكُمْ إِنَّا هَلْهُنَا قَاعِدُونَ.
- ٢٨ (٣) نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن تَبَاإٍ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٤) إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعاً يَسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيى نِسَآءُهُمْ ، إِنَّهُ كَانَ منَ ٱلمُفسدينَ .

( وانظر أيضاً : الهود )

# ﴿ إسماعيل ﴾

رقم السورة والآية

- المناعيل أن البيت مَثَابَة للنّاسِ وَأَمْنا وَأَنْخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، وَعَهِدْ نَآ إِلَى ٓ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّآنِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ. (١٢٧) وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِن البيتِي لِلطَّآنِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. (١٣٣) أَمْ كُنْتُمُ الْقَوَاعِدَ مِن البيتِيتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنْنَآ، إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. (١٣٣) أَمْ كُنْتُمُ الْقَوَاعِدَ مِن البيتِيتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنْنَآ، إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. (١٣٣) أَمْ كُنْتُمُ شُمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَاحِيدًا وَتَحْنُ لُهُ مُسْلِمُونَ .
- ٣٧ (١٠٢) فَلَمَّ بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَا بُنِيَّ إِنِّي آرَى فِي ٱلْمَنَامِ أُنِّي آذَبُ كُ كَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ، قَالَ يَا بُنِيَّ إِنِّي آرَى فِي ٱلْمَنَامِ أُنِّي آذَبُ كُ كَ فَلَمَّ ٱسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ يَا أَبَتِ ٱفْعَلْ مَاتُوْمُرُ ، سَتَحِدُنِي إِنْ شَاءَ ٱللهُ مِن ٱلصَّابِرِينَ (١٠٣) فَلَمَّ ٱسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ (١٠٤) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَاإِبْرَاهِيمُ (١٠٥) قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّوْتِيَا ، إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ (١٠٠) إِنَّ هَذَا لَهُوَ ٱلْبَلاَءِ ٱلْمُبِينُ (١٠٧) وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ.

\* \*

# ﴿ الله ﴾

- الله الأسماء الخسنى فادعوه بها ، وذروا الذين أيلجدون في أسماره ، سيجزون ما كانوا
   يعملون .
- - ٠٠ (١٤) إِنَّنِي أَنَا ٱللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَاةَ لِذِكْرِي .
  - ٥ (٣٨) وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَا وَاتْ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ.
- ٢ (١٦٤) إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَـٰ وَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ عِنَ اللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مِنْ مَاءَ فَأَحْياً بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيها مِنْ مَاءً فَأَحْياً بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيها

مِنْ كُلِّ دَآبَةٍ وَنَصْرِيفِ ٱلرِّبَاحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَآ يَاتٍ لِقَوْمٍ

- ٠٠ (٥٠) فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ ٱللهِ كَيْفَ يُحْدِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ ، إِنَّ ذَلْكَ لَهُ عُدِي ٱلْمَوْتَىٰ ، وَهُو مَلَىٰ عُلِّ شَيْءَ قَدِيرٌ .
- ٣٥ (١١) وَٱللَّهُ خَلَقَكُم مِّنْ ثُرَابِ ثُمَّ مِن نَّطْفَة ثُمَّ جَعَلَكُم ۚ أَزْوَاجًا ، وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْتَىٰ وَلَا تَضَعُ إلا بعِلْمِهِ ، وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّر وَلَا أَيْنَقُصُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِتاب ، إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللهِ بَسِيرٌ (١٢) وَمَا بَسْتَوِى ٱلْبَحْرَ انِ هَاذًا عَذْبُ فُرَاتٌ سَآلِغٌ شَرَابُهُ وَهَاذًا مِلْحُ أَجَاجٌ ، وَمِنْ كُلّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ، وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ وَلِتَبْبَتُغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٣) يُولِجُ ٱللَّبِلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّهُ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْدِي لِأَجَلِ مُسَمًّى ، ذَلِكُمُ ٱللهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ ، وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ منْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ .
- ٣٦ (٣٣) وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِيْهُ يَأْكُلُونَ (٣٤) وَجَعَلْنَا فِيها جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ (٣٥) لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلْتُهُ أَيْدِيهِم، أَ فَلَا يَشْكُرُ وَنَ . (٣٧) وَءَا يَةٌ لَيْهُمُ ٱللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُظْلِمُونَ (٣٨) وَٱلشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ، ذَلِكَ تَشْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ (٣٩) وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْهُرْ جُونِ ٱلْقَدِيمِ (٤٠) لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَآ أَنْ تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَاٱللَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ، وَكُلُّ فِي فَلَكَ يَسْبَحُونَ . (٤٣) وَ إِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ ۚ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ (٤٤) إِلَّا رَجْمَةً منَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينِ.
- ٣٩ (٢١) أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءً فَسَلَكُهُ بِنَابِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا نُخْتَلِفًا أَنْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ.
  - ٥٠) وَمَا أَمْرُ نَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كُلَمْحٍ بِالْبَصَرِ.
  - ٥٥ (٤) إِذَا رُجُّتِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا (٥) وَ بُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسًّا (٦) فَكَأَنَتْ هَبَآءَ مُنْبَثًا .

- ٥٨ (٧) أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللهُ يَعْلَمُ مَانِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ، مَا يَكُونُ مِن نَّجُوى ثَلَاثَة إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ أَيْنَ رَابِعُهُمْ ، وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَىٰ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا آكُثَرَ إِلَّا هُوَ مَعْهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُغَلِّمُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ، إِنَّ ٱللهَ بَكُلِّ شَيُءَ عَلِيمٍ ..
- ٢١) لَوْ أَنْزَ لْنَا هَا ذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللهِ ، وَتِلِكَ ٱلْأَمْمَالُ نَضْرِ بُهَا
   لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَرُّ ونَ .
- ٧٧ ( ٥ ) وَلَقَدُ زَيَّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِلشَّيَاطِينِ ، وَأَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ .
- ٧٩ ( ٢٧ ) وَأَنْتُمُ أَشَدُّ خَلَقاً أَمِ ٱلسَّمَآء ، بَنَاهَا (٢٨) رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا (٢٩) وَأَغْطَشَ لَيْلُهَا وَأَخْرَجَ فَنَا وَمَرْ عَاهَا (٣٢) وَأَلْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَآ (٣١) أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْ عَاهَا (٣٣) وَٱلْجِبَالَ أَرْسَاهَا (٣٣) مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ .
- ٨٦ ( ٥ ) فَلْيَنْظُرِ ٱلْإِنْسَانُ مِمَ خُلِقَ (٦) خُلِقَ مِن مَّآء دَافِقٍ (٧) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآئِبِ (٨) إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرُ (٩) يَوْمَ تُبْلَى ٱلسَّرَآئِرُ .
  - ٢٩ (٦٢) ٱللهُ يَبْسُطُ ٱلرِّرْقَ لِمِنْ يَشَآ 4 مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ، إِنَّ ٱللهَ بِكُلِّ شَيْء عَلِمٍ.
- ١٧ (٢٠) كُلَّا أَهَدُّ هَا وَلَا ۚ وَهَا وَلَا ۚ مِنْ عَظَاۤ ۚ رَبِّكَ ، وَمَا كَانَ عَظَآ ۗ وَبَلِّكَ مَحْظُورًا (٢١) ٱنْظُرُ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ، وَلَلْا خِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا .
- ١٨ (١٠٩) قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِماتِ رَبِّى لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِماتُ رَبِّى وَلَوْ جِيْنَا .
  - ١٩ (٩٢) وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّ حَمَانِ أَنْ يَتَخِذَ وَلَدًا.
  - ١٧ (٧٧) سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا ، وَلَا تَجِدُ لِسُلَّتِنَا تَحْوِيلًا.
  - ٣٣ (٦٢) سُنَّةَ ٱللهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ، وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللهِ تَبْدِيلًا.
- ٣٥ (٤٣) ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيِّيء ، وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّي ﴿ إِلَّا بِأَهْلِهِ ، فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ ٱلْأُوَّ لِينَ ، فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللهِ تَبْدِيلًا ، وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللهِ تَحْوِيلًا .

- الله المحتل المح
- ٣٥ ( ٨ ) أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُو ۗ عَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً ، فَإِنَّ ٱللهَ يُضِلُّ مَن يَّشَآ ۗ وَ يَهْدِى مَن يَّشَآ ۗ ، فَلَا تَذْهَبْ نَا اللهُ عَلِيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عِمَا يَصْنَعُونَ .
- ١٣ (٣١) وَلَوْ أَنَّ قُرْءَاناً سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّمَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُمِّ بِهِ ٱلْمَوْتَىٰ ، بَلْ لِلهِ ٱلْأَمْرُ مَ وَلَا يَزَالُ ٱللَّذِينَ جَمِيعاً ، أَفَلَمْ يَيْأَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَن لَوْ يَشَآهِ ٱللهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعاً ، وَلَا يَزَالُ ٱللَّذِينَ عَلَمُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيباً مِنْ دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِى وَعْدُ ٱللهِ ، إِنَّ ٱللهَ لَوْ يَعْلُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُو
- (٢٥٣) تلك ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى ابَعْضٍ ، مِنْهُم مَّنْ كَمَّ ٱللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ ، وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱلنَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱللهِ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ عَدِيم مِّنْ عَدِيم مِّنْ عَدِيم مِّنْ عَدِيم مَّنْ عَدْ مَاجَآءَ اللهُ مَا ٱقْتَتَلُوا بَعْدُ مَاجَآءَ اللهُ مَا أَفْتَتَلُوا فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ ، وَلَوْ شَاءَ ٱللهُ مَا ٱقْتَتَلُوا وَلَى اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ .
- ١٤ (٤) وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ، فَيُضِلُّ ٱللهُ مَن يَشَآه وَ يَهْدِى مَن يَشَآه، وَ وَهُو الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ .
- ٥ (٤٨) وَأَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ ، فَأَحْمُ اللهُ عَلَيْهِ ، فَأَخْمُ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ ، لِكُلِّ جَعَلْناً مِنْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ أَنْزَلَ ٱللهُ ، وَلَا تَنَبِيعُ أَهُوآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ ، لِكُلِّ جَعَلْناً مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاءَكُو شَآءَ ٱللهُ لَهُ مَوْجِعُكُمْ أَمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُو كُمْ فِي مَآءَاناً كُمْ ، فَاسْتَبِقُوا شَرْعَةً وَمِنْهَا جَاءَكُمْ أَمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُو كُمْ فِي مَآءَاناً كُمْ ، فَاسْتَبِقُوا اللهُ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ ، بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ .
- ١٦ (٩٣) وَلَوْ شَآءَ ٱللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلَّ مَن يَشَآءَ وَ يَهْدِي مَن يَشَآء ، وَلَنُسْئُلُنَّ عَمَّا ٢٠ (٩٣) وَلَوْ شَآءَ ٱللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلِّ مَن يَشَآءَ وَ يَهْدِي مَن يَشَآء ، وَلَنُسْئُلُنَّ عَمَّا ٢٠ (٩٣) وَلَوْ شَآءَ أُونَ مَن يَشَآء ، وَلَنُسْئُلُنَّ عَمَّا لَعَمْ لَوْنَ .
- ٣٥) وَإِنْ كَانَ كَبْرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي ٱلسَّمَاء

- أَفَتَأْ تِيَهُمْ بِآيَةٍ ، وَلَوْ شَاءَ ٱللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ ، فَلَا تَـكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ .
- ٧ (١٧٩) وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَمْ حَثِيراً مِنَ ٱلْجِنِ وَٱلْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبْ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنْ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنْ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانْ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ ، أُولَـنْكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ ، أُولَـنْكَ هُمُ ٱلْغَافِلُونَ .
- ٢٢) أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ ، نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوَاةِ ٱلدُّنْيَا ، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَعَيْشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوَاةِ ٱلدُّنْيَا ، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَعْ الْمُحْرِيَّا ، وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ .
- إِنَّ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللهِ ، وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ،
   وَكَنَىٰ بِاللهِ شَهِيدًا .
  - ٩١ (٧) وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (٨) فَأَ لَهُمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُواهَا.
- (٢٥١) فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ ٱللهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَءَاتَاهُ ٱللهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَمَهُ مِمَّا بَشَآءِ ، وَتَوْلًا وَاللهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَ ٱلْكِنَّ ٱللهُ دُو فَضُلِ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ .
- ٢٢ (٤٠) ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوامِنْ دِياَرِهِمْ بِغَيْرِ حَقَّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا ٱللهُ ، وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِعَضَهُمْ بِعَضِ اللهِ كَثِيراً ، وَلَيَنْصُرَنَّ بِبَعْضٍ لَهُدُّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِيها ٱسْمُ ٱللهِ كَثِيراً ، وَلَيَنْصُرَنَّ اللهِ مَن يَنْصُرُهُ ، إِنَّ ٱللهَ لَقَوِى عَزِيزْ.
- (١٢) كَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُوْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَعْنِينَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَعْمِينَكَ يَبْ أَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَلَا يَعْمِينَكَ يَبْ أَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَلَا يَعْمِينَكَ يَبُونَ وَلَا يَعْمِينَكَ فَوْرُ رَحِمْ .
  - ٧٤ (٣) وَرَبُّكَ فَكُبِّرْ (٤) وَثِيمَا بَكَ فَطَهِّرْ (٥) وَٱلرُّجْزَ فَاهْجُرْ.
- (١٣٦) وَجَمَلُوا بِثِهِ مِمَّا ذَرَأً مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَامِ نَصِيباً فَقَالُوا هَلْذَا بَثِهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَلْذَا لِشُرَكَآ ثِيناً ، فَمَا كَانَ لِثِهِ فَهُو بَصِلُ إِلَى شُرَكَآ ثِيمٍ ، سَآءَ فَمَا كَانَ لِشُو نَهُو بَصِلُ إِلَى شُرَكَآ ثِهِمْ ، سَآءَ مَا كَانَ لِشُرَكَآ ثِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللهِ ، وَمَا كَانَ لِللهِ فَهُو بَصِلُ إِلَى شُرَكَآ ثِهِمْ ، سَآءَ مَا يَضْكُمُونَ .
- ١٧ (١١٠) قُلِ أَدْعُوا ٱللهَ أَوِ أَدْعُوا ٱلرَّحْمَانَ ، أَيَّامَا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءَ ٱلْخَسْنَىٰ ، وَلَا تَجْهُرُ بِصَلَاتِكَ مَا اللهَ عَلَا اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَى اللهُ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

- ٢١ (٣٦) وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَلْذَا ٱلَّذِي يَذْ كُرُ ءَالِهَتَكُمْ وَهُمْ اللهِ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ ال
  - ٧٠ (٦٠) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أُسْجُدُوا لِلرَّحْمَانِ قَالُوا وَمَا ٱلرَّحْمَانُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُ نَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا.
- إِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَانِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (١٨) أَوْ مَن يُنَشَأْ
   إِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَانِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (١٨) أَوْ مَن يُنَشَأْ
   إِذَا بُشِر أُمُونَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينِ .

\* \*

# ﴿ الأمثال ﴾

- ٢ (٢٦٥) وَمَثَـلُ ٱلَّذِينَ يَنْفَقُونَ أَمْوَالَهُمُ ٱبْتِفَاءَ مَرْضَاتِ ٱللهِ وَتَثْبِيتاً مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَل جَنَّةٍ بِرَبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلُ فَا تَتْ أَكُلَها ضِعْفَيْنِ فَإِن لَمْ يُصِبُها وَابِلْ فَطَلْ ، وَٱلله عَا تَتْ أَكُلَها ضِعْفَيْنِ فَإِن لَمْ يُصِبُها وَابِلْ فَطَلْ ، وَٱلله عِنْ يَعْتَها وَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٦٦) أَيُودُ أَحَدُ كُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخيل وَأَعْنَابٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتَها ٱلْأَنْهَارُ لَهُ فَيها مِنْ كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكَبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضُعَفَا وَ فَأَصَابَها إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ وَلَا نُهُ مَنَ الله عَلَيْ الله وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْ كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ مَا أَنْزَلَ ٱلله يُ مِن ٱلْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْ كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلا يُزَلَ ٱلله يُومَ ٱلْقِيامَة وَلا يُزَكِيمِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .
- (٥٩) إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ ٱللهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ ، خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ . (١١٧) مَثَلُ مَثَلُ عِيسَى عِنْدَ ٱللهُ عَيْدَ اللهِ كَمَثَلِ عِيحٍ فِيهَا صِرْ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوآ أَنْفُسَهُمْ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَا خِرْثَ قَوْمٍ ظَلَمَهُمُ ٱللهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلُمُونَ .
- (١٢٢) أَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي ٱلنَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي ٱلظَّالُمَاتِ لَيْسَ بِهِ فِي ٱلنَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي ٱلظَّالُمَاتِ لَيْسَ بِعَارِجٍ مِّنْهَا ، كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .
- ( ٢٤) إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْاَةِ ٱلدُّنْيَا كَمَاءَ أَنْرُلْنَاهُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ عِمَّا يَأْكُلُ اللهُ عَلَى النَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُ فَهَا وَٱزَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا آأَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله
  - ١١ ( ٢٤ ) مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَالْأَ عَمَىٰ وَٱلْأَصَمِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ ، هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلًا، أَفَلَا تَذَ كَرُونَ.

- ١٣ (١٧) أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقِدَرِهَا فَاحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ، وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَاطِلَ ، عَلَيْهِ فِي ٱلنَّهُ ٱلنَّارِ ٱبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ ، كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللهُ ٱلْأَرْضِ ، كَذَلِكَ يَضْرِبُ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْ كُثُ فِي ٱلْأَرْضِ ، كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللهُ ٱلْأَرْضِ ، كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللهُ ٱلْأَمْنَالَ .
- ١٤ (١٨) مَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ، أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّبِحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَلَهُ مَثَلا كَلِمَةً كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْء ، ذَٰ لِكَ هُو ٱلضَّلالُ ٱلبَعِيدُ . (٢٤) أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللهُ مَثَلا كَلِمَةً طَيِّبَةً أَصْلُهَا ثَابِتْ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَاء (٢٥) تُوْتِي أَكُلَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ طَيِّبَةً أَصْلُهَا ثَابِتْ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَاء (٢٥) تُوْتِي أَكُلَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا ، وَيَضْرِبُ ٱللهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٦) وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ مَنْ فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَالَهَا مِنْ قَرَادٍ .
- ١٦ (٦٠) لِلّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْء ، ولِلهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ ، وَهُو الْقَزِيزُ الْحَكِمُ . (٧٤) لَلَّهُ مَثَلًا عَبْدًا لَا يَشْرِبُوا لِلهِ الْأَمْثَالَ ، إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُم ۚ لَا تَعْلَمُونَ (٧٥) ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبْدًا لَمْ اللهُ مَثَلًا وَجَهْرًا ، هَلَ لَمْ الْوَكُلُ لَلّا يَعْلَمُونَ (٢٧) وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا يَسْتُونُونَ ، الْحَمْدُ لِلهِ ، بَلِ أَكْرُهُم لَا يَعْلَمُونَ (٢٧) وَضَرَبَ الله مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْ اللهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا اللهِ يَعْدِرُ عَلَىٰ شَيْء وَهُو كَلَّ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ مَو لَاهُ أَيْنَا يُوجَهِّهُ لَا يَلْوَلُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا أَبْ اللهُ مَثَلًا وَهُو عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ . (٢٧) وَلَا تَكُونُ أَمَّة هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أَمَّة ، هُو وَمَن يَامُولُ وَهُو عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ . (٢٧) وَلَا تَكُونُ أَمَّة هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أَمَّة مَنْ اللهُ مِنْ بَعْدُ وَمُو كَلُ مَكَانَ وَهُو عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ . (٢٧) وَلَا تَكُونُ أَمَّة هُو مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَىٰ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنَلًا قَرْيَةً اللهُ لِيكُم وَالْخُوفِ فِي عِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ . (١١٢) وَضَرَبُ اللهُ مُنَلًا وَرُيَةً اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنَا اللهُ مُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ
  - ١٧ ( ٤٨ ) ٱنْظُرُ كَيْفَ ضَرَ بُوا لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا . (٨٩) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ فَأَبَى ٓ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا .
- ١٨ (٣٣) وَأُضْرِبْ لَهُم مَّمَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْناً لِأُحَدِهِماَ جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنابِ وَحَفَفْناَهُما بِنَخْلِ وَجَعَلْنا بَيْنَهُما زَرْعًا (٣٣) كِلْتا ٱلْجَنَّتَيْنِ اتَتْ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمِ مِّنْهُ شَيْئًا ، وَفَجَّرْ وَا خِلَالَهُما بَهَرًا (٣٤) وَكَانَ

المُ نَمَرُ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُو يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَرُ نَفَرًا (٣٥) وَدَخَلَ جَنَّتُهُ وَهُو ظَالِمِ لَنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنْ أَنْ تَدِيدَ هَاذِهِ أَبَدًا (٣٣) وَمَا أَظُنْ أَاسَاعَةَ قَآ مُّةً وَآئِن رُودْتُ لِللّهِ اللّهِ رَبّي لَأَجِدَنَ خَبْرًا شَهَا مُنْقَلَبًا (٣٧) قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَاب ثُمَّ مِن نَّطُقَةً ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا (٣٨) لَكَنَا هُو الله رَبّي وَلا أَشْرِكُ بَربّي آحدًا لالله مَنْ تُرَاب ثُمَّ مِن نَّطُقَةً ثُمَّ سَوَّاكَ وَلَتُ مَا سَاءَ الله لَا يُوتَقَلِكُ هُو الله رَبّي وَلَا أَشْرِكُ بَرَبِي آلَا إِللّهِ مِنْ اللّهِ مَا إِنْ تَرَن أَنا أَقَلَ مِنْكَ مَا سَاءَ اللهُ لَا قُوتَ إِلّا بِاللهِ مَا إِنْ تَرَن أَنا أَقَلَ مِنْكَ مَلًا وَوَلَدًا (٤٠) فَعَسَىٰ رَبّي أَن يُؤْنِينَ خَيْرًا مِّنْ جَنّيتِكَ وَيُوسِلَ عَلَيْهَا مُسْبَانًا مِّن السَّمَاء فَتُصَلِيح مَعيدًا زَلَقًا (٤١) أَوْ يُصْبِح مَا وَهِي خَاوِيةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهِ وَيُعْولُ يَا لَيْسَنِي لَمْ أَشُوكُ فَتُمْ مَلُ وَيَعْمَ عَلَى عُرُوشِهِ وَيَعْولُ يَا لَيْسَنِي لَمْ أَشْولُ فَتُ مَنْ السَّمَاء بَوْدُ اللهُ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَعُولُ يَا لَيْسَنِي لَمْ أَشُولُ الْوَلَا أَنْ اللّهُ وَعَلَى عَلْ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْسَنِي لَمْ أَشْولُ الْوَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى عُرُوشِهَا وَيَعْمَ مَلُ اللّهُ مَلَل الْحَيْولُ وَاللّهُ مَنْ السَّمَاء فَلَا عُرُوشِهُ وَيَعْمَ مَشَلُ الْحَيُولُ وَاللّهُ مَلْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ السَّمَاء فَاخْتَلُولُ بِي لَيْدُولُ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ السَّمَاء فَاخْتَلُوا بِهِ لِنَالُهُ مَنْ السَّمَاء فَاخْتَلُوا بِهِ وَلَا اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ السَّمَاء فَاخْتَلُوا بِهُ وَلَا اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ مُعَلِلْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

- ٢٢ (٧٣) يَنْأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَشَلُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ، إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ لَنْ يَخْلَقُوا دُونِ ٱللهِ لَنْ يَخْلَقُوا دُونِ ٱللهِ لَنْ يَخْلَقُوا لَهُ ، وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ، ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَأَنْ يَسْلُبْهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ، ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ .
- ٧٤) وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ عَايَاتٍ مُبْيِنَّاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَقَينَ (٣٤) وَلَلْهُ نُورُ ٱلسَّمَا وَالْ وَالْوَرْضِ ، مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيها مِصْباَحْ ٱلْمِصْباحُ فِي زُجَاجَةٍ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَا وَاللَّهُ مُورِيَّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةً زَيْتُونَةً لَّا شَرْقِيَةٍ وَلَا غَرْبِيةً يَكَادُ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّها كُو كَنْ دُرِي يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةً زَيْتُونَةً لَّا شَرْقِيَةٍ وَلَا غَرْبِيةً يَكَادُ الزَّجَاجَةُ كَأَنَّها يُضِيءً وَلَوْ لَمْ تَمْسَلُهُ نَازُ ، نُورْ مَلَىٰ نُورٍ ، يَهْدِى ٱللهُ لِنُورِهِ مِنْ يَشَاءً ، وَيَضْرِبُ ٱلللهُ لَيْورِهِ مِنْ يَشَاءً ، وَيَضْرِبُ ٱللهُ اللهُ لِنَاسٍ ، وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءً عَلَيْم . (٣٩) وَاللّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيمَةٍ الظَّمْالَ لِلنَّاسِ ، وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءً عَلَيْم . (٣٩) وَاللّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيمَةٍ يَعْشَاهُ الظَّمْالُ لِلنَّاسِ ، وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءً عَلَيْم . (٣٩) وَاللَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيمة يَعْمَاهُ الظَّمْانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ ٱللهُ عِنْدَهُ فَوَقَلُه حَسَابُهُ ، وَلَاللهُ مُنْ مَوْجَ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجُ وَاللهُ مُعْمَاهُ مَوْجُ مِّنَ فَوْقِهِ مَوْجُ وَاللّهُ مُسَرِيع وَالْمُولِ إِلَهُ مَا لَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّي يَغْشَاهُ مَوْجُ مِّ مَنْ فَوْقِهِ مَوْجُ مَّ وَاللّهُ مُنْهُ مُورَجُ مِّنَ فَوْقِهِ مَوْجُ مَا اللهَ مُولِكُولُهُ مَا لَهُ لِللّهُ مُولِهُ مَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعْرَاقًا لِهُ مَا مُؤْهُ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجُ وَاللّهُ مُولُولًا اللّهُ اللهُ الْمَالِهُ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ وَلَوْلِهُ مَا لَهُ اللّهُ اللّهُ مَوْمُ مُولِهُ الللهُ مُولِولًا اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَلَاهُ مَولًا اللّهُ الْمُولُولُولُ اللّهُ مُلْمَاهُ مِنْهُ مُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

- ٢٤ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ، ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا ، وَمَن لَمْ يَجُعْلِ ٱللهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ .
- ٢٥ ( ٩ ) أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ ٱلْأَمْسَالَ فَضَلُوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا . (٣٣) وَلَا يَأْتُونَكَ مِمْثَلِ إِلَّا جَئِنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا . (٣٩) وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالَ وَكُلَّا تَبَرْنَا تَنْبِيرًا .
- 79 (٤١) مَثَـلُ ٱلَّذِينَ ٱنَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ ٱلْمَنْكَبُوتِ ٱنَّخَذَتْ بَيْتاً وَإِنَّ أَوْهَنَ أَوْهَنَ الْمُنْكُبُوتِ اللَّهَ الْمُنَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ، وَمَا يَمْقُلُهَا اللَّهُ الْمُنْكُ لَكُونَ . (٤٣) وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ، وَمَا يَمْقُلُهَا آ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَلْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الل
- ٣٠ (٧٧) وَهُو اللَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمُ يَعْيِدُهُ وَهُو الْهُونُ عَلَيْهِ ، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَهُو الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ (٢٨) ضَرَبَ لَكُم مَّنَالًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ هَل لَكُم مِّمَا مَلَكَتْ الْمُعْنَاكُمْ مَنْ شُرَكَاء فِي مَا رَزَ قُنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَآلَا تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ، كَذَالِكَ نَفُصِلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْقَلُونَ . (٨٥) وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَلْذَا الْقُرْءَانِ مِنْ كُلِّ مَثْل ، وَلَئِنْ جِنْتَهُمْ بَآيَةٍ لِيَقُولَنَ اللَّذِينَ كَفَرُوآ إِنْ أَنْتُمُ إِلَّا مُبْطِلُونَ .
- ٣٣ (١٣) وَأَضْرِبْ لَهُم مَّمَلًا أَصْحَابَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ بَجَآءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ (١٥) إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهُم ٱلْنَيْنَ وَعَالُواۤ إِنَّا آلِيْهُم مُرْسَلُونَ (١٥) قَالُوا مَا أَنْتُم ۚ إِلَّا بَشَرْ مَّمُلْنَا وَمَا أَنْتُم ۚ إِلَّا بَشَرْ مَّمُلْنَا وَمَا أَنْتُم وَمَّ أَنْ أَنْ مَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَرْسَلُونَ (١٥) قَالُوا رَبُنا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُم لَلَا البَيْكُم لَا البَيْكُم مُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

- ٣٦ (٧٨) وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِي خَلْقَهُ ، قَالَ مَنْ يُحْيِي ٱلْعِظَامَ وَهِي رَمِيمٌ (٧٨) قُلْ يُحْيِيما ٱلَّذِي أَلْعِظَامَ وَهِي رَمِيمٌ (٧٨) قُلْ يُحْيِيما ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا أَنْشَاهُما آ أَوْلَ مَرَّةٍ ، وَهُو بَكُلِّ خَلْقِ عَلِيمٌ (٨٠) ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَ آ أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ (٨١) أَو لَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاٰ وَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى آأَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ، بَلَىٰ وَهُو ٱلْخَلَآقُ ٱلْعَلِيمُ .
- ٣٩ (٢٧) وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٨) قُرْءَانَا عَرَبِيًّا عَرَبِيًّا عَرَبِيًّا عَرَبِيًّا عَرَبِيًّا عَرَبِيًّا عَرَبِيًّا عَمْ يَتَقُونَ (٢٩) ضَرَبَ ٱللهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاء مُنَشَا كِسُونَ وَرَجُلًا فِيهِ شُرَكَاء مُنَشَا كِسُونَ وَرَجُلًا فَيهِ سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلًا ٱلْحَمْدُ لِلهِ ، بَلْ أَكُثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ .
- (٣٩) وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَ ٓ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآء ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ، إِنَّ ٱلَّذِيَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الْكُلُ شَيْء قدير ".
- عَلَىٰ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ فَأَهْلَكُنْنَا أَشَدَّ مِنْهُم بَّطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّ لِينَ . (١٧) وَ إِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَلِرَ حَمْنِ مَثَلًا اللَّهِ وَمَثَلًا اللَّهِ عَلَيْهِ وَجُهُهُ مُسُودً اللَّهِ وَمَثَلًا اللَّهِ مَسْلَفًا وَمَثَلًا اللَّهِ مَسْلَفًا وَمَثَلًا اللَّهُ مَسْلَفًا وَمَثَلًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ . (٥٩) إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا اللَّهُ مَثَلًا اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَلْكَ مَنْ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ اللَّ
- ٤٥ (٣٣) أَفَرَأَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ ٱللهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عِلْمُ اللهُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ .

- (٢٩) مُحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدً آءِ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَاءَ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكُمَّا سُجَدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللهِ وَرضُواناً سِهَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ، ذَٰ لِكَ مَثْلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَاةِ ، وَمَنْ أَثَر السُّجُودِ ، ذَٰ لِكَ مَثْلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَاةِ ، وَمَنْ أَثَر السُّجُودِ ، ذَٰ لِكَ مَثْلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَاةِ ، وَمَدَّرَجَ شَطْأَهُ فَآ زَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ وَمَنْ أَنْ رَاهُ فَاسْتَوَى عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ اللهُ الذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرةً وَأَجْرًا عَظِيمًا .
- ٥٧ (٢٠) أَعْلَمُوا أَنَّمَا ٱلْحَيَوَا أُلدُنْيَا لَعِبْ وَلَهُوْ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ آبَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَالْمُوالِ وَالْمُوالِ وَالْمُوالِ وَالْمُوالِ وَالْمُوالِ وَالْمُوالِ وَالْمُوالِ وَالْمُوالِ عَيْثُ أَعْجَبَ ٱلْكُفَارَ نَبَاتُهُ ثُمُ يَبِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَ يَكُونُ حُطَامًا ، وَالْمُوالِ مَنْ اللهِ وَرِضُوانٌ ، وَمَا ٱلْحَيَوَاةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُودِ . اللهُ عَدَابُ شَدِيدٌ وَمَعْفِرَةٌ مِّنَ ٱللهِ وَرِضُوانٌ ، وَمَا ٱلْحَيَوَاةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُودِ .
- وه (١٥) كَمَثَلِ ٱلنَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيباً ، ذَاقُوا وَ بَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمْ (١٦) كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَانِ
  إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ ٱكْفُرْ ، فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّى بَرِيءٍ مِنْكَ إِنِّى أَخَافُ ٱللهُ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ .
  إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ ٱكْفُرْ ، فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّى بَرِيءٍ مِنْكَ إِنِّى أَخَافُ ٱللهُ ، وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ (٢١) لَوْ أَنْزَلْنَا هَاذَا ٱلقُرْءَانَ عَلَى حَبْلِ لِّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةٍ اللهِ ، وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ .
- ٣٢ ( ٥ ) مَثَلُ ٱلَّذِينَ مُمَّلُوا ٱلتَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ، بِئْسَ مَثَلُ ٱلْفَوْمِ الْقَوْمِ الْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ .
- ٧٣ (٤) وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ، وَإِنْ يَقُولُوا نَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ، كَأَنَّهُمْ خُشُبْ مُسَنَّدَةُ ، وَإِنْ يَقُولُوا نَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ، كَأَنَّهُمْ خُشُبْ مُسَنَّدَةُ ، وَإِنْ يَقُولُوا نَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ، كَأَنَّهُمُ أَلَّهُ ، أَنَّى يُؤَفَّكُونَ . يَحْسَبُونَ كُلِّ صَيْحَةً عَلَيْهِمْ ، هُمُ ٱلْعَدُو قَاحْدَرْهُمْ ، قَاتَلَهُمُ ٱللهُ ، أَنَّى يُؤَفِّكُونَ .
- الله عَهْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا اُمْرًا أَةَ نُوحِ وَاُمْرًا أَةَ لُوطٍ ، كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِياً عَنْهُمَا مِنَ اللهِ شَيْئًا وَقِيلَ اُدْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (١١) وَضَرَبَ الله مَثَلًا لِللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا اُمْرًا أَةً فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ اُبْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (١٢) وَمَرْيَمَ اَبْنَةً عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَلَتْ فَرْجَهَا فَرَعُونَ وَعَمَلِهِ وَنَجَنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (١٢) وَمَرْيَمَ اَبْنَةً عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَلَتْ فَرْجَهَا فَرَحُونَا فَصَدَّ قَتْ بِكُلِمَاتٍ رَبِّ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ .
  - ٧٧ (٢٢) أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقْمٍ .

- ١٨ إِنَّا بَلُوْ نَاهُمْ كَمَا بَلُوْ نَا أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَهَا مُصْبِحِينَ (١٨) وَلَا يَسْتَنْنُونَ (٢٠) فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ (٢١) فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ (٢٢) فَلَا أَنْ أَغْدُوا عَلَىٰ حَرْ ثِنَكُمْ إِنْ كُنْمُ صَارِمِينَ (٢٣) فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ مُصْبِحِينَ (٢٢) أَن ٱغْدُوا عَلَىٰ حَرْ ثِنَكُمْ إِنْ كُنْمُ صَارِمِينَ (٣٣) فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ (٢٤) أَن لَّا يَدْخُلَنَهَا ٱلْيُومَ عَلَيْكُمْ مُسْكِينُ (٢٥) وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْ دِ قَادِرِ بِنَ (٢٦) فَلَمَّا رَأُوهَا فَلَىٰ حَرْ دِ قَادِرِ بِنَ (٢٢) فَلَمَّا رَأُوهَا فَلُوا اللَّهِ اللَّهُ الْيَوْمُ عَلَيْكُمْ مُسْكِينُ (٢٥) وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْ دِ قَادِرِ بِنَ (٢٢) فَلَمَّ رَأُوهَا فَلُوا فَلُوا اللَّهِ حَلَىٰ اللَّهُ عَرُ وَمُونَ (٢٨) قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْ لاَ تُسَعِّمُونَ (٢٩) قَالُوا مُنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ ا
- ٧٤ (٣١) وَمَا جَمَلْنَا أَصْحَابَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلآ ثِكَةً وَمَا جَمَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلاَّ فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَنْفِنَ ٱللَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ٱللَّذِينَ اللَّهِ اللَّذِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُولِ اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَل

**沙** 

# (الأنبياء والمرسلون)

- ٢١ ( v ) وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي ٓ إِلَيْهِمْ ،فَاسْأَلُواۤ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَتَعْلَمُونَ (٨)وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ .
- ٢ (٢٨٥) عَامَنَ ٱلرَّسُولُ عِمَا ٓ أُثْرِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ، كُلُّ عَامَنَ بِاللهِ وَمَلاَ يُكتِهِ وَكُتُبِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِن رُّسُلِهِ ، وَقَالُوا سَمِمْنَا وَأَطَمْنَا ، غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل
- ٣ ( ٨٠) وَلَا يَأْمُرَ كُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا ٱلْمَلَآ زِيكَةَ وَٱلنَّبِيِيِّنَ أَرْبَابًا ، أَيَامُو كُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمُ مُسْلِمُونَ .

- ٣٣ (٣٨) مَا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيهَا فَرَضَ ٱللهُ لَهُ ، سُنَّةَ ٱللهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْ ا مِنْ قَبْلُ ، وَكَانَ أَللهُ ، وَكَانَ أَللهُ عَلَى ٱلنَّهِ عَلَى ٱللهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللهُ ، وَكَانَ أَللهُ ، وَكَانَ أَللهُ ، وَكَانَ أَللهُ ، وَكَانَ أَللهُ ، وَكَانَ عَلَى اللهِ وَيَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللهُ ، وَكَانَ أَللهُ ، وَكَانَ عَلَى اللهِ حَسِيبًا .
- (٩٣) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ كَذِباً أَوْ قَالَ أُوحِى ٓ إِلَىٰ ٓ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٍ وَمَنْ قَالَ سَأْنُولُ مَنْ مَنْ أَظْلَمُ مَنْ ٱللهُ مُ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلاَ ثِلَهُ مَا أَنْوَلَ ٱللهُ مَ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ ٱلْمُونِ مِمَا كُنْتُمُ تَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنْتُمُ أَنْ اللهِ عَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنْتُمُ عَنْ وَاللهِ وَاللهِ مَنْ اللهِ عَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنْتُمُ عَنْ وَاللهِ عَنْ اللهِ عَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنْتُمُ عَنْ وَاللهِ عَنْ اللهِ عَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنْتُمُ عَنْ وَاللهِ وَمَنْ عَلَا لَهُ وَلَ عَذَابَ ٱللهُونِ مِمَا كُنْتُمُ لَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنْتُمُ عَنْ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ عَيْرَ ٱللهُ عَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنْتُمُ عَنْ وَاللهِ اللهِ عَيْرَ اللهِ عَيْرَ ٱللهُ وَلَيْمُ اللهِ عَيْرَ اللهُ وَلَا عَذَابَ ٱللهُونِ مِمَا كُنْتُمُ لَا لَهُ عَيْرَ ٱللهُ عَيْرَ ٱللهِ عَيْرَ ٱللهُ عَيْرَ ٱللهِ عَيْرَ اللهِ عَيْرَ اللهُ وَلَا عَذَابَ ٱللهُ وَلَ عَذَابَ اللهُ وَلَيْمِ اللهِ عَيْرَ اللهُ وَلَى عَدَى اللهِ عَلَى اللهِ عَيْرَ اللهُ عَيْرَ اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَذَابَ اللهُ وَلَا عَلَا عَلَوْ اللّهُ وَلَا عَلَالِهُ اللهُ وَلَا عَمْ اللهِ عَلَيْتِ وَاللّهَ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَا عَلَالِهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللهُ وَلَا عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمِ الللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمَ اللْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ
- ٢٤ (٦٣) لَا تَجْعَلُوا دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءَ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ، قَدْ يَعْلَمُ ٱللهِ ٱلذِينَ يَنْسَلُّونَ مَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِيْنَهُ أَوْ يُصِيبَهُمْ فِيْنَهُ أَوْ يُصِيبَهُمْ فِيْنَهُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِيْنَهُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .
- ٣٣ (٥٠) عَلَيْكُمُ النِّيُ إِنَّا أَحْلَمُنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّآنِي ءَانَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ بَيمِنُكَ مَمَا الله عَلَيْكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَ بَنَاتِ خَالِكَ وَ بَنَاتِ خَالَا بِكَ اللّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَ بَنَاتِ خَالَا بِكَ اللّهِ عَاجَرْنَ مَمَك وَامْرَأَةً مُوفِمِينَ ، قَدْ عَلَمْنَا مَافَرَ صْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَامَلَكَتْ أَيْمَاهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ مَنْ اللّهُ وَمَنِ الْمُوفِمِينِ ، قَدْ عَلَمْنَا مَافَرَ صْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَامَلَكَتْ أَيْمَاهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ مَنْ اللّهُ عَلَيْكَ مَنْ أَرْوَاجِولُو أَعْجَبَكَ حُسْهُنَ وَلا يَكُونَ وَيَرْضَيْنَ وَلاَ اللّهُ عَلَيْ كَلَا اللّهُ عَلَيْكَ مَنْ أَرْوَاجِولُو أَعْجَبَكَ حُسْهُنَ وَلا يَكُونَ اللّهُ عَلَيْ لَكَ مَنْ اللّهُ عَلَيْكَ مَنْ اللّهُ عَلَيْكَ مَنْ أَرْوَاجِولُو أَعْجَبَكَ حُسْهُنَ وَلا اللّهِ عَلَيْكَ مَنْ اللّهُ عَلَيْ وَلَكُنْ اللّهُ عَلَيْكَ مَلَكُمْ اللّهُ اللّهُ لِكُمْ اللّهُ عَلَيْكَ مَنْ اللّهُ عَلَيْكَ مَنْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَكُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْكُمْ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللهُ الللللللللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الل

الله وَرَسُولِهِ وَتُعَرَّرُوهُ وَتُوَقَّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ وَتُوَقَّرُوهُ وَتُوَقَّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ الله وَرَسُولِهِ وَتُعَرَّرُوهُ وَتُوَقَّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ الله عَلَى الله وَرَسُولِهِ وَتُعَرَّرُوهُ وَتُوَقَرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ الله عَلَى الله وَرَسُولِهِ وَتُعَرِّرُهُ وَتُوَقَرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ الله عَلَى الله وَالله وَله وَالله و

\* \*

# ﴿ الإنجيل ﴾

- ٣ (٣) نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ ٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِنْجِيلَ. (١٥) وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَا جُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَٱلْإِنْجِيلَ وَٱلْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ ، أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
- اللّذِينَ يَنْبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيّ الْأُمِّيّ اللّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُو بالْ عِنْدَهُمْ فِي التّوْرَاةِ وَاللّاِجْيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُ لَهُمُ الطّيبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُ لَهُمُ الطّيبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ الطَّيبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الطَّيبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الطَّيبَاتِ وَيَحَرَّمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ الطَّيبَاتِ وَعَزَّرُوهُ الْخَبَا لَيْ وَعَزَّرُوهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ اللّذِينَ عَلَيهُم وَاللَّهُ عَلَيهُم اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِم اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَزَّرُوهُ وَالنّهُم اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِم اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ ال

- ٩ (١١١) إِنَّ ٱللهُ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ، يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ مِنَ ٱللهِ ، وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلنَّوْرَاةِ وَٱلْإِنْجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللهِ ، وَنَا لَكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ .
  فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَابَعْتُمُ بِهِ ، وَذَ لِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ .
- (٢٩) مُحَمَّدُ رَّسُولُ ٱللهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَ آله عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَّاهِ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكُمَّا سُجَدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللهِ وَرضُوانًا سِيا هُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنَ أَثَرِ ٱلشَّجُودِ ، ذَٰلِكَ مَثَلَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَاةِ ، وَضَالَهُمْ فِي ٱللَّهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ ا
- ٥٧ (٢٧) ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى عَاثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قَلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْمِ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رَضُوانِ ٱللهِ فَمَا رَعَوْهَا جَقَ رِعَايَتِهَا ، فَآتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَوَيَيْرٌ مِنْهُمْ فَا رَعَوْهَا جَقَ رِعَايَتِهَا ، فَآتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ .

### \*\*

### (الإنسان)

- (٣٠) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ الْمُتَلَآثِكَةِ إِنِّى جَاعِلْ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ، قَالُوآ أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَ مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَ وَيُسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَ أَنْ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ، قَالَ إِنِّى ٓ أَعْلَمُ مَالَا تَعْلَمُونَ .
- (٩٨) وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْشَأَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُ وَمُسْتَوْدَ عُن ، قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآياتِ لِقَوْمِ عَي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُلْلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا
  - ١٥ (٢٦) وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَ<del>الِ</del> مِنْ حَمَّا مِسْنُونِ.
- ١٨ (٣٧) قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةً ثُمُّ سَوَّاكَ رَبُ ١٨ (٣٧) قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةً ثُمُّ سَوَّاكَ رَبُ لَكُ

- ٢٢ ( ٥ ) يَا أَيُّمَا ٱلنَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنِّ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَا كُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِن نَّطْفَةٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ تُحَلِقةً وَغَيْرِ مُحَلِقةً لِلْبَيِّنَ لَكُمْ ، وَنَقُرُ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَا وَإِلَى أَجَلِ مَسَمَّى ثُمَّ مَنْ يُرَدُّ إِلَى اللَّهِ الْمَالَةُ وَغَيْرِ مُحَلِقةً لِتَبْلُغُوا أَشُدَّ كُو ، وَمِنْكُم مَنَ يُرَدُّ إِلَى اللَّهُ مَنْ يُرَدُّ إِلَى اللَّهُ مِنْ يُعَدِّ عَلَمْ اللَّهُ مَنْ يُورَدُ اللَّهُ مَنْ يُرَدُّ إِلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه
- ٢٣ (١٢) وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينِ (١٣) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ (١٤) ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْفَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَخُلَقْنَا ٱلْمُضْفَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَخُلَقِينَ.
- ٣٢ ( ٧ ) ٱلَّذِي أَحْسَنَ كُلُلَّ شَيْءَ خَلَقَهُ وَ بَدَأً خَلْقَ ٱلْإِنْسَانِ مِنْ طِينِ (٨) ثُمُّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّآءِ مَّهِينِ (٩) ثُمُّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةَ ، وَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ .
- ٣٥ (١١) وَٱللهُ خَلَقَكُم مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِن نَّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُم أَزْوَا جا ، وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ، وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ مُحْرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ ، إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱلله يَسِيرُ .
  - ١٦ (٤) خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ مِن نُطْفَةً ٟ قَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبْيِنُ .
  - ٣٦ (٧٧) أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ ثُمِينٌ،
  - ٥٣ ( ٤٥ ) وَأَنَّهُ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأَنْثَىٰ (٤٦) مِن نَّطْفَةَ إِذَا كُمْنَىٰ .
- ٧٥ (٣٦) أَيَحْسَبُ ٱلْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى (٣٧) أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْـفَىٰ (٣٨) ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ (٣٩) فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّ كَرَ وَٱلْأَنْتَىٰ .
  - ٧٦ (٢) إِنَّا خَلَقَنَا ٱلْإِنْسَانَ مِن نَّطْفَة أَمْشَاجٍ نَّبْتَكِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً.
  - ٠٨ (١٧) قُتِلَ ٱلْإِنْسَانُ مَآ أَكْفَرَهُ (١٨) مِنْ أَىِّ شَيْء خَلَقَهُ (١٩) مِن نُطْفَة ِ خَلَقَهُ فَقَدْرَهُ.
- ٨٦ ( ٥ ) فَلْيَنْظُرُ ٱلْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (١) خُلِقَ مِن مَّآء دَا فِقٍ (٧) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصّْلبِ وَٱلترَآئِبِ.

- ٤ ( ٢٨ ) يُريدُ ٱللهُ أَنْ يُحَفِّفَ عَنْكُمْ ، وَخُلِقَ ٱلْإِنْسَانُ ضَعِيفاً .
- ١٧ (١١) وَيَدْعُ ٱلْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ ، وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ عَجُولًا . (١٧) وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضرُّ فِي الْبَيْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ، فَلَمَّ أَعَمَّا كُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُم ، وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ كَفُورًا . (١٧) وَإِذَا مَسَّةُ ٱلشَّرُ كَانَ يَنُوسًا (١٤) قُل (٨٣) وَإِذَا مَسَّةُ ٱلشَّرُ كَانَ يَنُوسًا (١٤) قُل كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى لِيَا يَبِهِ ، وَإِذَا مَسَّةُ ٱلشَّرُ كَانَ يَنُوسًا (١٤) قُل كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِعَانِهِ مَنْ هُو أَهْدَىٰ سَبِيلًا .
  - ٢١ (٣٧) خُلِقَ ٱلْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ، سَأْرِيكُمْ ، وَايَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ .
- ٢٢ (١١) وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ ٱللهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ ٱطْمَأَنَ بِهِ ، وَ إِنْ أَصَابَتُهُ فِتْنَةَ ٱنْقَلَبَ عَلَىٰ وَمِنَ ٱلدُّنْيَا وَٱلاَّ خِرَةَ ، ذَالِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلنُّبِينُ .
  - ٢٩ (٦٥) فَإِذَا رَكِبُوا فِي ٱلْفُلُكِ دَعَوُا ٱللهَ تُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ.
- ٣٠ (٣٦) وَإِذَآ أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا ، وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّنَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ .
  - ٧٠ (١٩) إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (٢٠) إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا (٢١) وَ إِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا.
- ﴿ ١ ) يَا أَيُّمَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رَبِّكُمُ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ ، إِنَّ ٱللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءَ ، وَٱتَّقُوا ٱللهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ ، إِنَّ ٱللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءَ ، وَٱتَّقُوا ٱللهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ ، إِنَّ ٱللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَجَامَ .
- ٣٩ (٣) خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمُّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأُنْزَلَ لَكُمْ مِّنْ ٱلْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجِ ، يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا تِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلْمَاتٍ ثَلَاثٍ ، ذَٰلِكُمُ ٱللهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلنُهٰكُ ، لَا ۚ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ .
- ٣٣ (٧٢) إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَلُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبِالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ يَحْمَلُهَا اللهِ عَلَيْهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ يَحْمَلُها وَ عَمَلُها اللهِ عَلَيْهَا وَأَنْ عَلَيْهَا وَالْعَالَ عَلَيْهِا وَالْعَرِيْقِ وَٱلْعَرِيْقِ وَالْعَبِيلُولَا .
- ٢ (٢١٣) كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللهُ ٱلنَّيِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأُنْزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ بِالْحَقِّ

- لَيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا فِيهِ ، وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتْهُمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ
- ١٠) وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أَمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ، وَلَوْ لَا كَلِيَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ فِياً
   فيه يَخْتَلِفُونَ .

### \* \*

# (الأنصار)

- ٨ (٧٧) إِنَّ ٱلَّذِينَ اَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَ الِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَٱلَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا وَلَمْ يُعَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِّنْ وَلَا يَتِهِم مِّنْ شَيْء وَلَا يَتِهِم مِّنْ أَوْلِيَا لَهُ بَعْضٍ ، وَٱلَّذِينَ وَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِّنْ وَلَا يَتِهِم مِّنْ شَيْء حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ، وَإِن ٱسْتَنْصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مَّ مَّيْنَاتُ مَ وَالله بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ .
- ﴿ (١٠٠) وَٱلسَّابِةُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِى ٱللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَـدٌ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيها أَبَدًا ، ذَلكِ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَـدٌ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارِ مَا اللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلذَّينَ ٱتَبَعُوهُ الْفَوْذُ ٱلْمَطْيِمُ . (١١٧) لَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلذَّينَ ٱتَبَعُوهُ فِي سَاعَـةِ ٱلْمُسْرَةِ ، مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ثُمُ تَابَ عَلَيْهِمْ ، إِنَّهُ بِهِمْ رَبُوفُ رَجِيمٌ .

# ﴿ الْأَنْفَالَ ﴾

رقم السورة والآية

(١٩) وَمَغَانِمَ كَثِيرَةٌ يَأْخُـذُونَهَا ، وَكَانَ ٱللهُ عَزِيزاً حَكِياً (٢٠) وَعَدَكُمُ ٱللهُ مَغَانِمَ كَثِيرةً تَا خُدُونَهَا وَكَانَ ٱللهُ عَزِيزاً حَكِياً (٢٠) وَعَدَكُمُ ٱللهُ مَغَانِمَ كَثِيرةً تَا يُعْدَى النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ عَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَعْدَى ٱلنَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ عَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَعْدَى ٱلنَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ عَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيلًا .

### \* \*

# ﴿ الأولاد ﴾

- إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ تُغُنِي عَنْهُمْ أَمْوَ الْهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللهِ شَيْئًا، وَأُولَـ أَكُ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .
- (١١) يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْكَيْنِ ، فَإِنْ كُنَّ نِسَاءَ فَوْقَ اَثْنَتَيْنِ فَلَهُنَ الشَّهُ السَّدُسُ مِنَا السَّدُسُ مِنَا السَّدُسُ مِنَا السَّدُسُ مَنَا السَّدُسُ مِنَا السَّدُسُ مَنْ اللهِ ، إِنَّ اللهِ النَّهُ اللهُ اللهُ السَّدُسُ ، مَنْ بَعْدُ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَ أَوْ دَيْنِ ، عَابَا وَ كُمْ وَأَبْنَا وَ كُمْ لَا تَدُرُونَ أَيّهُمْ وَلَلْهُ مَا السَّدُسُ ، مِنْ بَعْدُ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَ أَوْ دَيْنِ ، عَابَا وَ كُمْ وَأَبْنَا وَ كُمْ لا تَدُرُونَ أَيّهُمْ وَلِلْمَةُ السَّدُسُ ، مِنْ بَعْدُ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَ أَوْ دَيْنِ ، عَابَا وَ كُمْ وَأَبْنَا وَ كُمْ نَوْلَا اللهُ عَلَيْ حَكِياً (١٢) وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكُ وَاللهُ وَلِيهَ مَنْ اللهِ ، إِنَّ اللهُ كَانَ عَلِياً حَكِياً (١٢) وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكُ وَلَا اللهُ مَنْ اللهِ ، إِن لَمْ يَكُن لَهُمْ وَلَدُ وَلَا فَاللهُ مَا اللهُ عَلَى مَنْ اللهِ ، وَلَدْ وَلَا اللهُ مُن اللهِ ، وَلِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ مَن اللهِ ، وَاللهُ عَلَى اللهُ مِنْ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُسْتَضَعُهُ فِينَ مِنَ اللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُسْتَضَعُهُ فِينَ مِن اللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُسْتَضَعُهُ فِينَ مِن اللهِ وَاللّهُ وَاللهُ وَالْمُسْتَضَعُهُ فِينَ مِنَ اللهِ وَاللّهُ وَالْمُسْتَضَعُهُ فِينَ مِنَ اللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُسْتَضَعُهُ فِينَ مِنَ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُسْتَضَعُهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُسْتَضَعُهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُوا اللّهُ وَالْمُوا اللللللهُ وَاللّهُ ا

- وَالْوِلْدَانِ اللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آخْرِجْنَا مِنْ هَاذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيراً . (٩٧) إِنَّ اللَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلْآ رُبكَةُ طَالِحِي أَنْهُسِمِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ، قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعةً فَتَهاجِرُوا فِيمَ كُنْتُم ، فَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءَ وَلَا اللهُ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءَ وَلَا اللهُ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءَ وَاللَّسَاءَ وَاللَّسَاءَ وَاللَّسَاءَ وَاللَّسَاءَ وَاللَّسَاءَ وَاللَّسَاءَ وَاللَّسَاءَ وَاللَّهُ وَلَدُ وَلَا يَهْدُونَ سَلِيلًا . (١٢٧) وَيَسْتَفْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءَ وَاللَّسَاءَ وَاللَّسَاءَ وَاللَّوْلِيلَا وَاللَّسَاءَ وَاللَّهُ وَلَدُ وَلَا يَهْدُونَ سَلِيلًا . (١٢٧) وَيَسْتَفْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيُتَاكَى بَالْتِسْطِ ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيُتَاكَى بِالْقِسْطِ ، وَمُنَ وَنَوْ وَلَا اللهُ كَانَ بِهِ عَلِما . (١٧٧) بَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَدُ وَلَهُ أَوْنَ اللهُ كَانَ بِهِ عَلَمْ اللهُ وَلَلا مَا اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا
- (١٣٧) وَكَذَالِكَ زَيِّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَا وَهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيلْبِسُوا عَلَيْهِمْ وَمَا يَفْتَرُونَ .
  وينَهُمْ ، وَلَوْ شَاءَ ٱللهُ مَا فَعَلُوهُ ، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ .
- (٥٥) فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ، إِنَّا يُرِيدُ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَوَاةِ الدُّنْيَا وَتَوْهَقَ أَنْفُهُمُمْ وَهُمْ كَا فِرُونَ . (٢٩) كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُواۤ أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعُمُ بِخَلِقِهِمْ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعُمُ بِخَلَاقِهِمْ وَأُولَلْكُ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَأُولَلْكَ هُمُ وَخُصْتُمُ كَاللَّذِي خَاصُوآ ، أُولَلِنْكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَأُولَلْكَ هُمُ الشَّعْرُونَ . (٨٥) وَلَا تُعْجِبْكَ أَمُوالُهُمْ وَأُولَادُهُمْ ، إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُعَذِّبُهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَرْهَنَ أَنْهُ أَنْ يُعَذِّبُهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَرْهَنَ مَنَ أَنْهُمْ فَا وَلَادُهُمْ وَأُولَادُهُمْ ، إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُعَذَّبُهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْهُمْ فَا وَتُولَلْكُمْ وَأُولَادُهُمْ ، إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُعَذَّبُهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْهُمْ وَأُولَادُهُمْ وَأُولَادُهُمْ ، إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُعَذَّبُهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَرَاهُ مُ وَا وَلَمْ كَافُرُونَ .
- ٣١ (٣٣) يَلْأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱنَّقِبُوا رَبَّكُمْ وَٱخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِى وَالِدْ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْ لُودْ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ وَلَا مَوْ لُودْ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا، إِنَّ وَعْدَ ٱللهِ حَقَّ، فَلَا تَغُرَّ نَكُمُ ٱلْحَيَواةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّ نَكُمْ بِاللهِ ٱلْعَرُورُ.
- ٣٤ (٣٤) وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُثْرَفُوهَاۤ إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (٣٥) وَقَالُوا نَحْنُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ الل

٥٨ (٧) ٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِّن نِّسَآئِهِم مَّاهُنَّ أُمَّهَائِهِمْ ، إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا ٱلَّلَائِي وَلَدْنَهُمْ ، وَإِنَّهُمْ لَلَّا أَلَّهُ أَلَّا أَلْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَا أَلُهُمْ مَّنَ ٱللهِ شَيْئًا ، أُولَـ أَلِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ مُمْ فِيها خَالِدُونَ . وَلَا أَلْهُمْ مَّنَ ٱللهِ شَيْئًا ، أُولَـ أَلِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ مُمْ فِيها خَالِدُونَ .

٧١ (٢١) قَالَ نُوحْ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَأُتَّبِعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا.

٧٢ (١٧) فَكَنْفَ تَتَقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْماً يَجْمَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيباً.

\* \*

# ﴿ الأعان ﴾

٢ (٢٢٤) وَلَا تَجْمَلُوا ٱللهَ عُرْضَةً لَأَ يُمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَنَقَّوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ ٱلنَّاسِ ، وَاللهُ سَمِيعٌ عَلَيمٌ (٢٢٤) لَا يُؤاخِذُ كُمُ ٱللهُ بِاللَّمْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَلْكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُو بُكُمْ ، وَلَلْكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُو بُكُمْ ، وَاللهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ .

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ ٱللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمْنًا قَلِيلًا أُولَـٰئِكَ لَاخَلَاقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهِ وَلَا يُكَلِّمُهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .

(١٢) وَإِنْ تَكُنُوآ أَيْمَانَهُمْ مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُوآ أَيْمَةُ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ
لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (١٣) أَلَا تَقَاتِلُونَ قُومًا نَكَثُوآ أَيْمَانَهُمْ وَهَنُوا لِا أَلَا تَقَاتِلُونَ قُومًا نَكَثُوآ أَيْمَانَهُمْ وَهَنُوا بِالْمَارَةُ مُ وَهَنُوا بِالْمَالَةِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أُولَ مَرَّةٍ ، أَنَحْشُونَهُمْ ، فَاللهُ أَحَقُ أَنْ تَخْشُونُ إِنْ يَخْشُونُ إِنْ كَخْشُونُ مَوْمِنِينَ .

\* \*

### ﴿ بابل ﴾

رقم السورة والآية

المنافع ال

### **泰**

### ( lلبحر )

- (٥٠) وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَا كُمْ وَأَغْرَقْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (١٦٤) إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ ٱلنَّاسَوَمَا أَنْزَلَ ٱللهُ مِن ٱلسَّمَاءَ مِن مَّآءَ فَأَخْيَابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيها مِنْ كُلِّ دَا بَقْ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّياحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ لَا يَاتٍ لِتَّوْمِ يَعْقِلُونَ .
- ٥ (٩٦) أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ، وَحُرِّمُ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمُ حُرُمًا ، وَٱتَّقُوا ٱللهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحُشَرُونَ .
- (٥٩) وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ ٱلْفَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو ، وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينِ .
  إلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَاثِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَاذِهِ (٦٣) قُلُ مَن يُنَجِّيكُم مِّنْ ظُلُمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَاثِنْ أَنْجُانَا مِنْ هَاذِهِ لَنَا اللهَ يَعْلَمُونَ مِنَا اللهَ يَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ .

- ٧ (١٦٣) وَأَسْأَ لَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْ يَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِيٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْرِيهِمْ حِيتَانَهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ مُنَّ عَنِ ٱلْقَرْ يَةِ ٱلَّتِيمِ الْاَتْ يَهِمْ ، كَذَٰ لِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (١٣٨) وَجَاوَزْنَا بِبَيْنَ إِسْرَآئِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى الْوَرْمِ يَعْتُكُفُونَ عَلَى آَصْنَامِ لَهُمْ ، قَالُوا يَامُوسَى ٱجْعَل لَّنَا إِنْهُمْ قَوْمُ تَجُهْلُونَ عَلَى آَصْنَامِ لَهُمْ ، قَالُوا يَامُوسَى ٱجْعَل لَنَا إِنَّهُمْ قَوْمُ تَجُهْلُونَ عَلَى آَصْنَامِ لَهُمْ ، قَالُوا يَامُوسَى ٱجْعَل لَنَا إِنْهُمْ قَوْمُ تَجُهْلُونَ .
- ١٠ (٢٢) هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُ كُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ، حَتَّى ٓ إِذَا كُنتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ

  وَفَرِ حُوا بِهَا جَا ءَتُهَا رِيح عَاصِف وَجَا ءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواۤ أَنَّهُمْ أَحِيطَ بهِمْ دَعَوُا

  الله تُخلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْدَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ. (٩٠) وَجَاوَزْنَا بِبَنِي اللهُ تُخلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْدَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ. (٩٠) وَجَاوَزْنَا بِبَنِي اللهُ تُخلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْدُهُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوا ، حَتَّى إِذَا أَدْرَاكُهُ ٱلْفَرَقُ قَالَ ءَامَنْتُ إِلَيْ اللّهِ مَنْ الْمُسْلِمِينَ .

  أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَا ٱلذِي ءَامَنَتْ بِهِ بَنُواۤ إِسْرَآ ئِيلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ .
- 18 (٣٢) أللهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَآءَ فَأَخْرَجَ بِعِ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَـكُمُ ، وَسَخَرَ لَـكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ، وَسَخَرَ لَـكُمُ ٱلْأَنْهَارَ .
- ١٦ (١٤) وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلُكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَفُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَمَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
- ١٧ (٦٦) رَبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلُكَ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ، إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِياً (٦٧) وَإِذَا مَسْتَكُمُ ٱلضَّرُ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ، فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ، وَكَانَ مَسَّكُمُ ٱلضَّرُ فِي ٱلْبَرِّ فِي ٱلْبَرِّ فِي ٱلْبَرِّ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَا هُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ الْإِنْسَانُ كَفُورًا. (٧٠) وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ وَحَمَّلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَا هُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْكِيْرِ مِينَ خَلَقْنَا تَغْضِيلًا.
- ١٨ (٦١) قَلَّ اللَّهُ عَبْمَ بَيْنِهِما نَسِيَا حُونَهُما فَانْخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَباً . (٦٣) قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِلِّى نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَا أَنْساَ نِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْ كُرَهُ ، وَٱثَّخَذَ سَبِيلهُ وَيَنَا إِلَى ٱلصَّخْرِةِ فَإِلَى ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَا فِي ٱلْبَحْرِ فَرَاءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً . (١٠٩) قُل لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَاداً لِّكَلِماتِ رَبِّي وَلَوْ جِنْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا . لَنَفْدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِنْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا .

- ٢٠ (٧٧) وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَىٰ مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبِادِى فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبِساً لَا تَخَافُ دَرَكاً وَلَا تَخْشَىٰ .
- ٢٢ (٦٥) أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللهُ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلُكَ تَجْرِي فِيٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَاءَ أَنْ تَجْرِي فِيٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَاءَ أَنْ تَجْرِي فِيٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَاءَ أَنْ اللهُ بِالنَّاسِ لَرَ اللهُ تَا لَيْهَ مِالنَّاسِ لَرَ اللهُ يَالنَّاسِ لَرَ اللهُ يَالنَّاسِ لَرَ اللهُ عَلَى اللَّهُ إِلَّا رِاإِذْ نِهِ ، إِنَّ ٱللهُ بِالنَّاسِ لَرَ اللهُ تَرْجِيمٌ .
- ٢٤ (٤٠) أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيّ يَفْشَاهُ مَوْجُ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجُ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابُ ، ظُلُماتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُدْ يَرَاهَا ، وَمَن لَمْ يَجَعْلِ اللهُ لَهُ نُورًا فَهَا لَهُ مِن نُورٍ .
- ٢٦ (٦٣) فَأَوْحَيْنَا ۚ إِلَىٰ مُوسَى أَنِ أَضْرِب بِعُصَاكَ ٱلْبَحْرَ ﴾ فَانْفَلَقَ فَكَأَنَ كُلُّ فَوْقِ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ.
- ٢٧ (٦٣) أُمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ ، عَإِلَهُ مَّعَ اللهُ مَ مَا يُشْرِكُونَ .
- ٣٠ (١١) ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمـا كَسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
- ٣١ ( ٢٧ ) وَلَوْ أَنَّ مَافِي ٱلْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَٱلْبَحْرُ يَكُنُّهُ مِنْ بِعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرُ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللهِ ، إِنَّ ٱللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ . (٣١) أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَةِ ٱللهِ لِيُرِيكُمُ مَنْ ءَايَاتِهِ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَاتٍ إِنَّ اللهِ اللهِ يَكُلُ صَبَّارِ شَكُور .
- ٢٢) وَمِنْ وَايَاتِهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ (٣٣) إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَانَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ طَهْرِهِ ، إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآ يَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (٣٤) أَوْ يُو بِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَ يَعْفُ عَنْ كَثِيرِ .
  - ٤٤ (٢٤) وَأَثْرُكُ ٱلْبَحْرَ رَهُوا ، إِنَّهُمْ جُنْدُ مُّفْرَقُونَ .
- (١٢) أللهُ ٱللَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ .
  - ٢٥ (٦) وَٱلْبَحْرِ ٱلْسَجُورِ .

- ٥٥ (٢٤) وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُنْشَآتُ فِي ٱلْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ.
- ١٠ (٦٠) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا.
- ٧٥ (٥٣) وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَلْذَا عَـذْبُ ثُرَاتٌ وَهَلْذَا مِلْحُ أُجَاجَ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّكُو بُورًا.
- ٢٧ (٦١) أَمَّنْ جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارَاوَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ َ عَاجِزًا، عَالَمُ مُعْ اللهِ ، بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ .
- ٣٥ (١٢) وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَلْذَا عَذْبُ فُرَاتُ سَآئِيغٌ شَرَابُهُ وَهَلْذَا مِلْحُ أَجَاجٌ ، وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ، وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَمَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ .
  - ٥٥ (١٩) مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقَيَانِ (٢٠) بَيْنَهُمَا بَرْزَخْ لَّا يَبْغِيانِ
- ٣١ (٢٧) وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامْ وَالْبَحْرُ كَيُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّانَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللهِ، واللهُ عَلَيْهُ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللهِ، إِنَّ اللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٍ .
  - ٨١ (٦) وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتْ.
  - ٨٢ (٣) وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجِّرَتْ.

\* \*

# (البُدن)

٢٢ (٣٦) وَٱلْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَآئِرِ ٱللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرْ، فَاذْ كُرُوا ٱسْمَ ٱللهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ ، وَيَا خَيْرْ، فَاذْ كُرُوا ٱسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ ، وَاللهُ عَلَيْهَا وَالْمُعْتَرَ ، كَذَ لِكَ سَخَرْ نَاهَا لَكُمْ لَقَلْكُمْ وَاللهُ عَلَيْهَا وَاللهُ عَلَيْهَا وَاللهُ عَلَيْهَا وَاللهُ عَلَيْهَا وَلَا مِنَالُهُ ٱلنَّقُوى مِنْكُمْ ، كَذَ لِكَ سَخَرُوا الله عَلَيْ مَاهَدَاكُمْ ، وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ . سَخَرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا ٱلله عَلَيْ مَاهَدَاكُمْ ، وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ .

# ﴿ البِّ ﴾

#### رقم السورة والآية

- لا (٤٤) أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَابَ ،أَ فَلَا تَعْفَاُونَ . (١٧٧) آيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ عَلَمَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ اللهِ وَٱلْيَوْمِ اللهِ وَٱلْيَوْمِ اللهِ وَٱلْيَوْمِ اللهِ وَٱلْيَكَابِ وَٱلنَّبِيِّنَ وَعَالَمُ اللهِ وَٱلْيَكَابِ وَٱلنَّابِيلِ وَٱلْمَاكِينَ اللهِ وَٱلْيَكِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلنَّابِيلِ وَٱلسَّارِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلاةَ وَعَلَيْكَ ٱلزَّينَ صَدَقُوا ، وَأُولَنْكَ وَالنَّيْكِ وَالنَّيْكِ وَالنَّيْكَ اللهِ وَٱللَّلُونَ وَفِي ٱلْبَأْسَاءَ وَٱلضَّرَاءَ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ، أُولَنْكِ ٱلذِينَ صَدَقُوا ، وَأُولَنْكَ عَمْ اللهِ مُمْ ٱلْمُتَّقُونَ .
  - ٣ (٩٢) لَنْ تَنَالُوا ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحْبِئُونَ ، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءَ فَإِنَّ ٱللهَ بِهِ عَلِيمٍ .
- (٢) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِيُّوا شَعَآئِرَ ٱللهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدْى وَلَا ٱلْهَلَا ثَدَ وَلَا هَامَيْنَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَبِّهِمْ وَرِضُواناً ، وَإِذَا حَلَاتُمْ فَاصْطَادُوا ، وَلَا يَجُرْمَنَكُمْ الْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ مَا نُحَدُوا ، وَلَا يَجُرْمَنَكُمْ شَكَمُ شَمَانُ أَنْ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ، وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلتَّقُومَى ، وَلَا يَعْدَوا مِ وَلَا يَعْدَوا عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلتَّقُومَى ، وَلَا يَعْدَوا مِ وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلتَّقُومَى ، وَلَا يَعْدَوا مِ وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلتَّقُومَى ، وَلَا يَعْدَوا مِنْ وَاللّهُ مَا إِنَّ ٱلللهِ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ .
- ٥٨ (٩) يَائَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ إِذَا تَنَاجَيْتُم ۚ فَلَا تَنَنَاجَو اللَّهِ عُمْ وَٱلْعُدُوانِ وَمَعْصِيةِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَاجَو اللهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ ٱللَّذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُ ونَ .

#### \* \*

## ﴿ براءة ﴾

وَ اللّٰهِ ، وَإِنْ تَوَلَّيْنَمُ ، فَاعْلَمُواۤ أَنَّكُمْ عَيْرُ مُعْجِزِى اللهِ ، وَبَشّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعذَابِ أَلِيمٍ (عَلَيْكُمْ أَحَدًا ، وَ) إِلَّا اللّذِينَ عَاهَدَتُم مِّنَ المُشْرِكِينَ ثُمُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا ، وَأَنشُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّيْهِمْ ، إِنَّ اللهَ يُحِبُ الْمُتّقِينَ (٥) فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا فَأَتْهُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ وَجُدَتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدِ ، فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدِ ، فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الشَّكَلَةَ وَءَاتَوُا الزَّكَاةَ فَحَلُوا سَبِيلَهُمْ ، إِنَّ اللهَ غَفُورُ رَبِّحِيمٌ .

\*\*\*

### (البعث)

- (۲۰۸) أَمْ تَرَ إِلَى اللّذِي حَآجَ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ ءَاتَاهُ اللهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَإِنْ اللهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللهُ كَاْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ قَاْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَشْرِقِ قَالَتِ اللهُ عَلْمَ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ ٱلظَّالِينِ (۲۰۹) أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ فَرْبَةِ وَهِي خَلُو يَهُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ كُونِي هَذِهِ اللهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ، فَأَمَاتَهُ ٱللهُ مَانَة عَلَىٰ عُرُوشِها قَالَ اللّهَ عَلَىٰ عُرْفِها قَالَ اللهُ عَلَىٰ عَرْفِي هَا أَوْ اللهُ عَلَىٰ عَرْفِهِ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ
  - ٣٢ (١) وَقَالُوآ أَوْذَا ضَلَانًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْنًا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ، بَلْ هُمْ بِلِقَاءَ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ .
    - ٥ (١١) رِزْقًا لِلْعِبَادِ ، رَجْعَيْنِنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا ، كَذَٰ لِكَ ٱلْخُرُوجُ.
- ٥٦ (٤٧) وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَاوَعِظَامًا أَءْنَّا لَمَبْعُوثُونَ (٤٨) أَوَ ءَابَآؤُنَا ٱلْأُوَّلُونَ (٤٩) قُلْ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ (٥٠) لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ .

٦٤ (٧) زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَن لَنْ يُبْعَثُوا ، قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتَبْعَثُنَا ثُمَّ لَتُنْبَوْنَ مِا عَمِلْتُم ، وَذَلِكَ كَانُو مِنْ اللهِ يَسِيرُ .

\*\*

## ﴿ التفضيل والدرجات بين الناس ﴾

- ٢ (٢٢٨) وَٱلْمُطَلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ ثَلاَنَةَ قُرُوء ، وَلَا يَحِلُ لَهُنَّ أَنْ يَكُتُمْنَ مَاخَلَقَ ٱللهُ فِي أَرْحامِهِنَ إِللهُ وَٱلْمَوْمِ أَلا خَرِ ، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقَّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوآ إِصْلَاحًا ، وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْمِنَ بِالْمَرُوف ، وَلِلرِّ جالِ عَلَيْمِنَ دَرَجَة ، وَٱللهُ عَزِيز حَكِيم . وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْمِنَ فَبْلِ أَنْ يَمَنُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمَسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَتُم وَلَئِنَ فَرِيضَةً فَيَصِفْ مَا فَرَضَمُ اللهَ عَلَيْمِن وَقَدْ فَرَضَتُم وَلَئِنَ فَرِيضَةً فَيَصِفْ مَا فَرَضَمُ وَلَا تَعْفُوا أَوْرَبُ لِلتَقُوى ، وَلِلرِّ جَاللهُ عَلَيْمَ مَنْ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْم اللهُ وَالله عَلَيْم الله وَالله عَلَيْم الله وَالله عَلَيْم الله وَالله وَلَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَا الله وَلَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَا الله وَالله وَالله وَالله وَلَا الله وَلَا الله وَالله وَلَه وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَالله وَلَا الله وَلَا الله وَالله وَالله وَالله وَلَا الله وَالله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَالله وَالله وَلَا الله ولَا الله ولَا الله ولَا الله ولَا الله ولا الله و
  - المَعْنَ أَنَّبَعَ رضوانَ ٱللهِ كَمَنْ بَآء بِسَخَطْ مِنْ ٱللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَمْ ، وَ بِئْسَ ٱلْمَصِيرُ (١٦٣) هُمْ
     دَرَّ جاتٌ هُ \* لَـ ٱللهِ ، وَٱللهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ .
  - (٣٢) وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى ابَعْضِ ، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَا اُكْنَسَنُوا وَلِلنِّسَاءَ نَصِيبٌ مَّمَا اَكْنَسَنُوا وَلِلنِّسَاءَ نَصِيبٌ مَّمَا اَكْنَسَنُوا وَلِلنِّسَاءَ وَامْلُوا اللهِ مِنْ فَضْلِهِ ، إِنَّ اللهُ كَانَ بَكُلِّ شَيْء عَلِياً . (٣٤) الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَهُمْ عَلَى ابَعْضِ وَ بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ ، فَالصَّالِحَاتُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَهُمْ عَلَى ابْعَضِ وَ بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ ، فَالصَّالِحَاتُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء عِمَا فَضَلَ اللهُ بِهِ بَعْضَهُمْ عَلَى ابْعَضِ وَ بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ ، فَالصَّالِحَاتُ قَالَتَاتُ عَافِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ اللهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

- ﴿ (٥٥) لَا يَسْتَوى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى ٱلْفَاعِدِينَ دَرَجَةً ، وَكُلَّا وَعَدَ ٱللهُ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ، وَكُلَّا وَعَدَ ٱللهُ ٱلْمُحُاهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيماً (٩٦) دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَعْفِرَةً وَرَحْمَةً ، وَكَانَ ٱللهُ عَفُورًا رَّحِيماً .
- ر (٨٣) وَتِلْكَ حُجَّنُنَا ءَاتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ، نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّسَاَهُ ، إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمُ . (٨٣) وَهُو ٱلَّذِي (١٣٥) وَهُو ٱلَّذِي (١٣٥) وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَكُم خَلاَ أَيْنَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُم فُوقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُو كُمْ فِي مَا ءَاتا كُم ، إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعَقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورُ رَحِيمٍ .
- إِنَّمَا ٱلْمُواْمِنُونَ ٱللَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلْيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا
   وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٣) ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَاةَ وَمَّارَزَقْنَاهُمْ يُنْفَقُونَ (٤) أُولَـنْكَ هُمُٱلْنُونْمِنُونَ
   حَقًا ، لَّهُمْ دَرَجَاتْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كُرِيمٌ .
- إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ عَامَنُوا وَهَاجَرَ وَا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ بِأَمْوَ الهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ ٱللهِ ،
   وَأُولَـنْكَ هُمُ ٱلْفَا رَزُونَ .
- ١٢ (٧٦) فَبَدَأً بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمُّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَآءِ أَخِيهِ ، كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ ، مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَآءُ ٱللهُ ، نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَشَآهِ ، وَفَوْق كَالَّهُ مَا نَوْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَشَآهِ ، وَفَوْق كُلُمْ فَي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَآءُ ٱللهُ ، نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَشَآهِ ، وَفَوْق كُلُمْ فِي عِلْمَ عَلْمِ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمِ عَلْمَ عَلْمِ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمَ لَكُونُ لَكُونُ لِلْمُ لَكُونُ لِللْهُ عَلَيْمُ فَا فِي قُولِينِ اللَّهُ عَلَيْمَ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عِلْمُ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمَ عَلْمِ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمَ عِلْمَ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَمْ عَلْمُ عَلْمُ عَلَمْ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمُ عَلَمْ عَلْمُ عَلَمْ عَلْمُ عَلَمْ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَمْ عَلْمُ عَلَمْ عَلْمَ عَلَمْ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلْمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلْ
- ١٦ (٧١) وَٱللهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى أَبْعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ ، فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَآدِّى رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَنْهُ وَهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآةٍ ، أَفَبِنِعْمَةِ ٱللهِ يَجْحَدُونَ .
- ١٧ (٢١) ٱنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ، وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا . (٢١) انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ ، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّالِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ ، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّالِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ ، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّالِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ ، وَلَقَدْ فَضَلْنَا بَعْضَ النَّالِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ ، وَلَقَدْ فَضَلْنَا بَعْضَ النَّالِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ ، وَلَقَدْ فَضَلْنَا بَعْضَ النَّالِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ ، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّالِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ ، وَلَوْ لَيْفَ فَضَالِهُ مَعْنَ الْعَلَىٰ بَعْضَ اللَّالِيِّ قَلْمُ اللَّهُ فَرَالَ بَعْضَ اللَّهُ فَيْلِ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلُونَ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُلْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيْلُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْمُلْلِلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الل
  - · ﴿ (٧٥) وَمَنْ يَأْتُهُ مُوْمِناً قَدْ عَمِلَ ٱلصَّالِحَاتِ فَأُولَـٰ يُكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَىٰ .

- ٢٢) أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ ، نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوَاةِ ٱلدُّنْيَا ، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَعَيْشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوَاةِ ٱلدُّنْيَا ، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَعْ السُخْرِيَّا ، وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ .
  - ٢٦ (١٩) وَلِكُلِّ خَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا ، وَلِيُوفِّيِّهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ .
- ٥٧ (١٠) وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفَقُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَللهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ، لَا يَسْتَوى مِنْكُم مَّنْ أَنفَقَ مِنْ قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَاتَلُوا ، أُولَنْكُ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا ، وَكُلَّا وَكُلَّا وَعَدَ ٱللهُ ٱلْحُسْنَىٰ ، وَٱللهُ مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ .
- ٥٨ (١١) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي ٱلْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ ٱللهُ لَكُمْ ، وَإِذَا قِيلَ ٱللهُ مَا اللهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَٱللَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴿ وَٱللهُ مِمَا لَهُ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ

## ﴿ التوبة ﴾

- ٢ (٣٧) فَتَلَقَّى عَادَمُ مِن رَّبُهِ كَلَمات فَتَابَ عَلَيْهِ ، إِنَّهُ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِمُ . (٤٥) وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِهِ يَاقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَاتَّخَاذَكُمُ ٱلْمِحْلَ فَتُو بُوآ إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُدُوا أَنْفُسَكُمْ ، وَلَيْكُمْ وَيَنْ لَكُ وَمِنْ ذُرِّيَّنِنَا أَمَّةً أَسْلِمَةً لَلْكُ وَأَرِنَا مَنَاسَكُنَا وَتُبُ عَلَيْنَا ، الرَّحِمِ مُ . (١٢٨) وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُو أَذَى فَاعْتَرْ أُوا ٱلنَّسَاء إِنَّكَ أَنْتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِمِ مُ . (٢٢٢) وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُو أَذَى فَعْتَرْ أُوا ٱلنَّسَاء فِي ٱلمُحيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَى يَظْهُرْنَ ، فَإِذَا تَطَهَرْنَ فَأَنُوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمْرَ كُمْ اللهُ وَرَسُولِهِ ، اللهُ عَنْ اللهُ وَرَسُولِهِ ، اللهُ عَنْ اللهُ وَرَسُولِهِ ، وَلَا تُشَعَلَمُ رُبَنَ وَكُعِبُ ٱلمُتَطَهَرِينَ وَكُعِبُ ٱلمُتَعْلَمُ مِن . (٢٧٨) فَإِن لَمْ تَظْهُولَ فَإِذَا وَالْمَوْنَ وَلا تُظْهُولَ فَإَذْ نُوا بِحَرْبِمِّنَ ٱللهُ وَرَسُولِهِ ، وَلَوْسُ أَمُوالِكُمْ لا تَظْلُمُونَ وَلا تُظْآمُونَ مِنْ اللهُ وَرَسُولِهِ . وَإِنْ تُبْتُمُ فَلَكُمْ رُودُوسُ أَمُوالِكُمْ لا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْآمُونَ .
  - ٢ (١٢٨) لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٍ أَوْ يَتُوبِ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ.
  - ٤ (١٦) وَٱللَّذَانِ يَأْتِيانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا ، فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ، إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّاباً رَّحِماً.

- (٢٧) وَاللهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيماً . (٦٤) وَمَا أَرْسَلْنا مِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ طِإِذْنِ ٱللهِ ، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُواۤ أَنْفُسَهُمْ جَآهِوكَ فَاسْتَغْفِرُ وَا اللهَ وَاسْتَغْفِرُ اللهَ وَاسْتَغْفِرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُوا ٱللهَ تَوَّاباً رَّحِياً . (١٤٦) إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا اللهَ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلهِ فَأُولَـ لَيْكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِياً .
- (٣٤) إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ، فَأَعْلَمُواۤ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ . (٧١) وَحَسِبُواۤ أَلَّا اللهُ عَلَيْهِمْ ، فَأَعُلُواۤ أَنَّ ٱللهُ عَلَيْهِمْ ثُمُ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ ، وَٱللهُ بَصِيرٌ بِمَا يَمْمَلُونَ وَثِنْهُ أَنْهُ عَلَيْهِمْ ثُمُ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ ، وَٱللهُ بَصِيرٌ بِمَا يَمْمَلُونَ وَلَا اللهِ وَيَسْتَغْفِرُ وَنَهُ ، وَٱللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ . يَمْمَلُونَ وَلَا يَتُو بُونَ إِلَى ٱللهِ وَيَسْتَغْفِرُ وَنَهُ ، وَٱللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ .
- إذا حَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِآيَانِهَا فَقُلْ سَلَامٌ عَآيْكُمْ ، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ،
   أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْ كُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ .
- ﴿ ﴿ ﴾ وَأَذَانَ مِّنَ ٱللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبِرَأَنَّ ٱللهَ بَرِيءِ مِّنَ ٱلنَّشِرِ كِينَ وَرَسُولُهُ ، وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُواۤ أَنْكُمْ عَيْرُ مُعْجِزِي ٱللهِ ، وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . (٥) فَإِذَا ٱنْسَلَحَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَاقْتُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدِ ، فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَاةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَاةَ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدِ ، فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَاةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَاةَ فَخُولُ مَعْمُونَ رَحِيمٌ . (١١) فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَاةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَاةَ فَخُولُ مَا لَكُ مِنْ مَا لَكُ مِنْ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

- وَيْتُوبُ اللهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَآء ، وَاللهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَآء ، وَاللهُ عَلَىٰ مَنْ بَلْهِ مَا اللهِ مِنْ يَتُوبُ اللهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَنْ يَشُوبُ اللهُ عَفُورُ رَّحِمْ ﴿ (٤٤) يَحْلِفُونَ بِاللهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلْهَ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ، فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا ، وَمَا نَقَمُواۤ إِلَّا أَن أَغْنَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ، فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ ، وَإِنْ يَتَوَلَّوْا مُعَدِّمِهُمُ اللهُ عَذَابًا أَلِيا فِي الدُّنيا وَالاَّ خِرَة ، وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ خَيْرًا لَهُمْ ، وَإِنْ يَتَوَلُّوا اللهُ عَمُورُ رَحِيمٌ ﴿ (١٠١) وَءَاخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُو مِهِمْ خَلَطُوا عَمَّلاً صَالِحًا وَءَاخَرَ سَيِّنًا عَتَى اللهُ وَلَى يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ، إِنَّ اللهُ عَمُورُ رَحِيمٌ ﴿ (١٠٦) لَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَى النَّيْ وَاللهُ عَلَى اللهِ إِمَّا يُعَدِّبُهُمْ ، وَاللهُ عَلَى مُنْ اللهِ إِمَّا يَعَدِيمُ اللهُ عَلَى النَّيْ وَاللهُ عَلَى النَّي وَاللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى
- ١٣ (٢٧) وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَة `مِّن رَّبِّهِ ، قُلْ إِنَّ ٱللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَامَ وَيَهُدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. (٣٠) كَذَ لِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَ ' لِتَتْلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا وَمُ عَنْ اللَّهِ مَنْ أَنَابَ. (٣٠) كَذَ لِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَ ' لِتَتْلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا وَهُمْ وَيَكُلُونَ اللَّهُ مَا أَنْ هُو رَبِّي لَآ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ هُو عَلَيْهِ تَو كَلَّتُ وَ إِلَيْهِ مَتَاب.

- ١٦ (١١٩) ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوَ عِيجَهَالَةِ ، ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوآ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورُ رَّحِيمٌ .
- ٠٠ (٨٢) وَإِنِّى لَغَفَّارْ لِّمَنْ تَأْبَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ . (١٢٢) ثُمَّ ٱجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَــدَىٰ .
- - ٢٨ (٦٧) فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ.
- ٣٠ (٣١) مُنييينَ إِلَيْهِ وَاُتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَسَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ . (٣٣) وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرُّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنييينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ . (٤١) ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَيْمُ مُ يَوْجِعُونَ .
- ٣١ (١٥) وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُماً وَصَاحِبْهُماَ فِي ٱلدُّنْياَ مَعْرُوفًا، وان جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُماً وَصَاحِبْهُماَ فِي ٱلدُّنْياَ مَعْرُوفًا، وانتَبِع مَسْدِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى مَنْ جِعُكُمْ ۖ فَأَ نَبُّنُكُمْ ۚ بِمَا كُنْتُم ۚ تَعْمَلُونَ .
  - ٣٢ (٢١) وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْقَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْقَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
- ٣٣ (٢٤) إِيَجْزِى ٱللهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَـذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ، إِنَّ ٱللهَ كَانَ عَنُوراً رَّحِياً . (٧٧) لِيْعَذِّبَ ٱللهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنْافِقِاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللهُ عَنُوراً رَّحِياً .

- ٣٤ ( ٩ ) أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا رَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآء ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنْيِبِ.
- ٣٨ (١٧) أَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاُذْ كُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ ، إِنَّهُ أَوَّابٌ . (٢٤) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَتُ بِسُوالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ لِعَاجِهِ ، وَ إِنَّ كَثِيراً مِّنَ الْخُلَطَاءَ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ، وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّما فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخُرَّ رَاكِماً وَأَنَابَ . وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ، وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّما فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخُرَّ رَاكِماً وَأَنَابَ . وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ، وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّما فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَر رَبَّهُ وَخُرَّ رَاكِماً وَأَنَابَ . (٣٤) وَوَهُبُنا لِدَاوُدَ سُلَيْا نَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ وَعَدْ نَاهُ صَابِرًا، وَلَا تَحْنَثُ مُ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، وَلَا تَحْنَثُ مُ الْفَبْدُ ، إِنَّهُ أَوَّابُ . (٤٤) وَخُذْ بِيدِكَ ضِغْمًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثُ مُ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، فَنَمْ الْفَبْدُ ، إِنَّهُ أَوَّابُ . (٤٤) وَخُذْ بِيدِكَ ضِغْمًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثُ ، إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، فَلَا مُعْرَبُهُ أَوَّابُ . (٤٤) وَخُذْ بِيدِكَ ضِغْمًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثُ ، إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا،
- ٣٩ ( ٨ ) وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَا رَبَّهَ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمُّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ، قُلْ ثَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ، إِنَّكَ مِن أَصْحَابِ ٱلنَّارِ . (١٧) وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُوا ٱلطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُواۤ إِلَى ٱللهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ ، فَبَشَرْ عِبَاد .
- ٤ (٣) غَافِرِ ٱلذَّنْ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْمِقَابِ ذِي ٱلطَّوْلِ ، لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو ، إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ . (٣) ٱلَّذِينَ يَعْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّمِ وَيُونْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلّذِينَ عَابُوا وَٱتَبْعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَامَنُوا ، رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْء رَّخَمة وَعِلْما فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَٱتَبْعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ . (١٣) هُو ٱلَّذِي يُرِيكُمْ عَايَاتِهِ وَيُنزَلُ لَكُمْ مِنِّ ٱلسَّمَاء رِزْقاً ، وَمَا يَتَذَكُرُ وَلَيْرَالُ لَكُمْ مِنِّ ٱلسَّمَاء رِزْقاً ، وَمَا يَتَذَكَرُ لَا مَنْ يُنِينُ .
- ١٠) وَمَا أَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْء فَحُكُمْهُ إِلَى ٱللهِ ، ذَٰ لِـكُمُ ٱللهُ رَبِّى عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ .
  (١٣) شَرَعَ لَـكُمْ مِّنَ ٱلدِّينَ مَا وَصَّى بِهِ نُوَّا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ، أَنْ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّ قُوا فِيهِ ، كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ، وَلَا تَتَفَرَّ قُوا فِيهِ ، كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ، أَنْ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّ قُوا فِيهِ ، كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ، أَنْ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّ قُوا فِيهِ ، كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ، أَنْ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّ قُوا فِيهِ ، كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ مَنْ يَشَاه وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنْسِبُ .
  - ٢٤ (٤٨) وَمَا نُرِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ، وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْمَذَابِ لَمَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ .

- (١١) كِنَّ أَيْنَ اللَّذِينَ المَنُوا لَا يَسْخَرُ قُوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسْآءٍ مِّن لَا مُن اللَّهُمُ النَّا اللَّهُمُ النَّا اللَّهُمُ النَّا اللَّهُمُ النَّا اللَّهُ اللَّهُمُ النَّا اللَّهُ اللَّهُمُ النَّا اللَّهُ اللَّهُمُ النَّا اللَّهُونَ (١٢) يَأْيُمُ اللَّهُمُ النَّا اللَّهُونَ (١٢) يَأْيُمُ اللَّهُمُ النَّا اللَّهُ اللَّهُمُ النَّا اللَّهُ اللَّهُمُ النَّا اللَّهُ اللَّهُمُ النَّا اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُولِلْ اللللللَّهُ الللْلِهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ال
- ٠٥ ( ٨ ) تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنيبٍ . (٣٢) هَلذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أُوَّابٍ حَفِيظٍ (٣٣) مَنْ خَشِي ٱلرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ وَجَآء بِقَلْبٍ مُنِيبٍ .
- ٥٨ (١٣) وَأَشْفَقْتُمُ ۚ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى ۚ نَجُوا كُمْ صَدَقَاتٍ ، فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ ٱللهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا اللهُ وَرَسُولَهُ ، وَٱللهُ خَبِيرٌ مِمَا تَعْمَلُونَ.
- ( ٤ ) قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أَسُوةٌ حَسَنَهُ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَآهِ مِنْ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَآهِ مِنْ مَنْكُمْ وَمِّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ كَفَرْ نَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآهِ مَنْكُمْ وَمِّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِلَّبِيهِ لِأَسْتَغْفِرَ نَ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ وَمُدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِلَّبِيهِ لِأَسْتَغْفِرَ نَ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ ، رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوكَلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ .
- ٦٦ (٤) إِنْ تَتُوبَا إِلَى ٱللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُو بُكُمَا ، وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ قَإِنَّ ٱللهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجَبْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، وَٱلْمَلاَ يُكَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ (٥) عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَقَكُنَّ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، وَٱلْمَلاَ يُكَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ (٥) عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَقَكُنَّ وَجَبْرِيلُ وَصَالِحَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، وَٱلْمَلاَ يُكَمَّا مَنْكُنَّ مُسْلِماتٍ مَّوْمِناتٍ قَانِيَاتٍ تَآتُبِاتٍ عَابِدَاتٍ سَآتُحَاتٍ مَا يُحَاتٍ مَنْ مُسْلِماتٍ مَوْمِناتٍ قَانِيَاتٍ تَآتُبِاتٍ عَابِدَاتٍ سَآتُحَاتٍ مَنْ مُسْلِماتٍ مَوْمِناتٍ قَانِيَاتٍ تَآتُبِاتٍ عَابِدَاتٍ سَآتُحَاتٍ مَنْ مُسْلِماتٍ مَوْمِناتٍ قَانِيَاتٍ تَآتُبِهاتٍ وَأَبْكَارًا .

• ١١ ( ٣ ) فَسَبِّح بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تُوَّابًا.

\* \*

## ﴿ التوراة ﴾

- ٣ (٣) نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ ٱلثَّوْرَاةَ وَٱلْإِنْجِيلَ . (٥) وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ الْمَعْ وَٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِنْجِيلَ . (٥) وَمُصَدِّقًا لِمّا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ الْحَيْمَ بَعْدُونِ . لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ، وَجِئْتُكُمْ بِاللّهِ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَقُوا ٱلله وَأُطِيعُونِ . لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ، وَجِئْتُكُمْ إِلَا يَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا ٱلله وَأُطِيعُونِ . (٦٥) يَا أَهْلَ ٱلْكِينَابِ لِمَ تُحَرِّمَ عَلَيْكُمْ ، وَجِئْتُكُمْ وَمَا أَنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَاةُ وَٱلْإِنْجِيلُ إِلَّامِنْ بَعْدُو، وَمَا أَنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَاةُ وَٱلْإِنْجِيلُ إِلَّامِنْ بَعْدُو، وَمَا أَنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَاةُ وَٱلْإِنْجِيلُ إِلَّامِ مَا حَرَّمَ إِسْرَآئِيلُ فَلَى نَفْسِهِ أَفَلَا تَعْفُلُونَ . (٩٣) كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِي إِسْرَآئِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَآئِيلُ فَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَوِّلَ ٱلتَّوْرَاةُ ، قُلْ قَاتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ .
- و (٤٣) وَكُذِهِ مَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدُهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكُمُ اللهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِك ، وَمَا أُولَيْكُوا بِالْمُوامِنِينَ . (٤٤) إِنَّ أَنْزَلَنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدَى وَنُورْ ، يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيثُونَ النَّذِينَ أَسْلَمُوا لِللَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّا بِيْوُنَ وَالْأَحْبَارُ بِهَا اسْتُحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَآة ، فَلَا لَنَّوْرَاةَ وَالنَّنِينَ هَادُوا وَالرَّبَّا بِيْوَنَ وَالْأَحْبَارُ بِهَا اسْتُحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهدَآة ، فَلَا تَخْشُوا النَّاسِ وَاحْشَوْنِ وَلاَ تَشْتُرُوا بِآ يَاتِي ثَمْنَا قَلِيلًا ، وَمَن لَّ مُحَدِّ فَا لَمُ اللهُ فَأُولَ لَيْكُ هُمُ اللّهُ وَاللّهُ مِن التَّوْرَاةِ وَهُدَى وَمُو عِظَةً هُمُ النَّوْرَاةِ وَالْمُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَا اللّهُ وَلَا إِلَيْهِمْ مَن دَّبِهِمْ مَن دَّبِهِمْ عَن وَالْمُورَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِمْ مَن دَّبَهِمْ اللّهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَمُومِوا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا إِللهُ عَلَى اللّهُ مَن وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَالْمُولِقُ وَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ وَالْمُعَلِى وَمَا اللّهُ وَالْمُولِقُ الللّهُ وَالْمُؤْلِقُ الللّهُ وَالْمُؤْلِقُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللللّهُ وَالْمُؤْلِقُ الللّهُ وَاللّهُ الللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

- وَ اَذْ كُفُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي ، وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَةَ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِي ، وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي ، وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي ، وَإِذْ كُفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَاذَ آ وَإِذْ كَفَوْرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَاذَ آ إِذْ حِثْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَاذَ آ إِذْ حِثْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُثِينٌ .
- اللّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيّ ٱلْأُمِّى ٱلّذِينَ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي ٱلتّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَالْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَيُحِلُ لَهُمُ ٱلطّيّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَيُحِلُ لَهُمُ ٱلطّيبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ عَنْهُمْ وَالْأَغْلَالَ ٱلّذِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ، فَالّذِينَ عَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَانْجَعُوا ٱلنّورَ ٱلّذِي آنْزِلَ مَعَهُ أُولَيْكَ هُمُ ٱلْمُغْلِحُونَ .
- ٩ (١١١) إِنَّ ٱللهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَ الْهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ، يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقَتَلُونَ ، وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلْتُؤْرَاةِ وَٱلْإِنْجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللهِ،
  فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَابَعْتُمْ بِهِ ، وَذَلكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ .
- ٢٨ (٣٤) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَىٰ بَصَآ ثِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَمَا وَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَىٰ بَصَآ ثِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعْمُ ٱلْحَقُ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَآ أُوتِي مِثْلَ مَا أُوتِي مُوسَى مَنْ قَبْلُ ، قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرًا وَقَالُوآ إِنَّا بِكُلِّ مُوسَى مَنْ قَبْلُ ، قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرًا وَقَالُوآ إِنَّا بِكُلِّ مُوسَى كَا فِرُونَ .
  كَا فِرُونَ .
- ٦١ (٦) وَإِذْ قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِيَ إِسْرَآئِيسَلَ إِنِّى رَسُولُ ٱللهِ إِلَيْكُم مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَسْرَآئِيسَلَ إِنِّى رَسُولُ ٱللهِ إِلَيْكُم مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَعْدِى ٱسْمُهُ أَحْمَدُ، فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَلِينَاتِ قَالُوا يَدْنَى مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُ أَحْمَدُ، فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَلِينَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرُ مُبِينٌ.

٦٢ ( ٥ ) مَثَلُ ٱلَّذِينَ مُمِّلُوا ٱلتَّوْرَاةَ ثُمُّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ، بِنُسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ اللهُ وَ اللهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ .

\* \*

## ( age )

- ٧ (٧٣) وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ، قَالَ يَاقَوْمِ أَعْبُدُوا ٱللهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهْ غَيْرُهُ ، قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةُ مَّ مِنْ إِلَهْ غَيْرُهُ ، قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةُ مَّ مِّنَ اللهِ وَلا تَمَشُوهَا بِسُوء مِّن رَّبِّكُمْ ، هَاذِهِ نَاقَةُ ٱللهِ لَكُمْ ءَايَةً ، فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ ٱللهِ وَلا تَمَشُوهَا بِسُوء وَ مَنْ خُذَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ .
- ٩ (٧٠) أَلَمْ تَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلنَّدِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحِ وَعَادٍ وَثَمُّودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُونَ فَيَ اللّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ وَالْكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ فَا كَانَ ٱللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ فَا كَانَ ٱللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلُمِونَ .
- ١١ (٦١) وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا أَلَهُ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهُ غَيْرُهُ ، هُو أَنْشَأْكُمْ مِنْ أَلُو بِهِ أَلُو اِيَاصَالِحُ أَلُا رَضِ وَاسْتَهْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَهْفِرُ وهُ ثُمَّ تُو بُوآ إِلَيْهِ ، إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ تُجِيبٌ (٢٢) قَالُوا يَاصَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُواً قَبْلَ هَاذَا ، أَتَنْهَا نَا أَن قَبْلَدُ مَا يَعْبُدُ ءَا بَا وَثَنَا لَنِي شَكَّ مِّمَّ اللهِ وَلَا تَمْهُ وَا اللهِ وَلَا تَمْهُ وَا اللهِ وَلَا تَمْسُوهِ اللهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءَ فَيَا خُدُو وَاتَانِي مِنْهُ وَاتَانِي مِنْهُ وَمَا اللهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءَ فَيَا خُدُو وَاتَانِي مِنْهُ وَاللهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءَ فَيَا خُدُو وَاتَانِي مِنْهُ أَللهِ لَكُمْ ءَايَةً فَنَرُ بِعِنَا مَنْ أَلُكُ فِي أَرْضِ اللهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءَ فَيَأْخُدُ كُمْ عَذَابٌ قَرِيبُ لَا اللهِ اللهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءَ فَيَأْخُدُ كُمْ عَذَابٌ قَرِيبُ وَمِنْ خَرْقِ يَوْمَئِنَهُ ، فَمَا تَرْيدُ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءَ فَيَأْخُدُ كُمْ عَذَابٌ قَرِيبُ وَي أَرْضِ اللهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءَ فَيَأْخُدُ كُمْ عَذَابٌ قَرِيبُ وَي اللهِ اللهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءَ فَيَأَخُدُ كُمْ عَذَابُ قَرِيبُ وَمِنْ خَرْفُ وَاللّهُ عَلَى مَالِي عَامَلُوا مَعَهُ بِرَحْمَةً مِنَا وَمِنْ خِرْي يَوْمَئِذٍ ، إِنَّ رَبِّكُ هُو الْقَوْيِ عُلَى اللهُ وَلَا لَمْمُودَ وَي يَوْمَئِذٍ ، إِنَّ مَنْو ا فِيهَا ، أَلَا بُعْدًا لِنَمُودَ . (٩٥) كَأَن لَمْ وَمَنْ فِي مَنْوا فِيها ، أَلَا بُعْدًا لِنَمُودَ . (٩٥) كَأَن لَمْ وَلَا قَمْهُ وَ الْقَوْمِ فَيَا اللهُ الْمُعُولُ فِي دِيارِهِمْ جَاثِمِينَ (٨٦) كَأَن لَمْ وَلَا لَهُ اللهُ الْمُعْلُولُ فَي وَاللّهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلِودَ . (٩٥) كَأَن لَمْ وَمُنْ فَي اللهُ ال

- ١٤ ( ٩ ) أَلَمْ كَانْتِكُمْ تَنَبَأُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحِ وَعَادٍ وَثَمُودَ ، وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِللَّهِ مَنْ عَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحِ وَعَادٍ وَثَمُودَ ، وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِللَّهِ مَنْ يَا تَرْعُونَا مِنَا اللَّهُ مُ رَبِيلُمُ فَي أَفُو اهِمِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا مِمَا أَرْسِلْتُمُ وَاللَّهِ مُريبٍ . وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِّمَا تَدْعُو نَنَا إِلَيْهِ مُريبٍ .
- ١٥ (٨٠) وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ (٨١) وَءَاتَيْنَاهُمْ ءَايَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (٨٠) وَلَقَدْ كَذَّبُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ (٨٤) فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ (٨٣) فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ (٨٤) فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ .
- ١٧ (٥٩) وَمَا مَنَعَنَا آأَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا ٱلْأُوَّلُونَ ، وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَامَوُا بِهَا ، وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا .
  - ٢٢ (٤٢) وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ.
    - ٢٥ (٣٨) وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْعَابَ ٱلرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلْكَ كَثِيرًا .
- ٢٦ (١٤١) كَذَّبَ ثُمُودُ ٱلمُرْسَلِينَ (١٤٧) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالَيحُ أَلَا اَتَّقُونَ (١٤١) إِنَّ اَلْمُرْسَلِينَ (١٤١) وَمَا آشاً لُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٰرَبُ الْقَالَمِينَ (١٤١) فَا تَقُولُ اللهَ وَأَطِيمُونِ (١٤٥) وَمَا أَشَا لُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٰرَبُ الْقَالَمِينَ (١٤٧) فَي جُنَّاتٍ وَعُيُونِ (١٤٨) وَرُرُوعٍ وَكُلْ طَلْعُهَا (١٤٦) أَنْتُرَكُونَ فِي مَا هَلْهُمُنَا عَامِينِ (١٤٥) فِي جُنَّاتٍ وَعُيُونِ (١٤٨) وَرُرُوعٍ وَكُلْ طَلْعُهَا هَضِيمٌ (١٤٩) وَتَنْعُولُ اللهُ وَأَطِيمُونِ (١٥١) وَلَا تَطْيمُوا اللهُ وَأَطِيمُونِ (١٥١) وَلَا تَطْيمُوا أَنْتُ مِنَ الْجِبَالِ بُيُونًا فَأَرْرِضٍ وَلَا يُصْلِحُونَ (١٥٣) قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْجَبَالِ بُيُونَا فَأْ رَصِي وَلَا يُصْلِحُونَ (١٥٣) قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسْرِ فِينَ (١٥٥) اللَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (١٥٣) قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسْرِ فِينَ (١٥٥) مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرْبُ وَلَكُمْ شُرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ (١٥٦) وَلَا تَصَشُوهَا بِسُوعَ فَيَأْخُذَا مُ عَذَابُ مَا أَنْتَ مِنَ الْعَدَابُ ، إِنَّ فِي ذَاكِ لَا يَعْ فَرَالِكَ لَا يَهُ عَلَيْهِ اللهُ وَمَا كَانَ أَكُرُكُمْ مُومُ مِنْمِينَ .

- مُمُ لَنَقُولَنَ لِوَلِيهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (٥٠) وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرُنَا مَكُرًا وَمَكَرُنَا مَكُرًا وَمُكَرُنَا مَكُرًا وَمُكَرُنَا مَكُرًا وَمُكَرُنَا مَكُرًا وَهُمْ لَايَشْغُرُونَ (٥٠) فَانْظُرُ كَيْفَ كَانْعَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْ نَاهُمْ وَقَوْ مَهُمْ أَجْمِعِينَ (٥٠) فَتلِكَ بَنُوا بَيُونَهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٥٣) وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ .
- ٢٩ (٣٨) وَعَادًا وَثُمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِّن مِّسَا كِنهِمْ ،وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ .
- ٣٨ (١٣) وَثَمُودَ وَقَوْمَ لُوطٍ وَأَصْحَابَ ٱلْأَيْكَةِ ، أُولَـنَيْكَ ٱلْأَحْزَابُ (١٤) إِنْ كُلُّ إِلَّاكَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَاب .
  - ٤ (٣١) مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحِ وَعَادٍ وَتَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ، وَمَا ٱللهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبَادِ .
- (١٣) قَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلُ أَنْذَرْ تَكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةً عَادٍ وَتَمُودَ (١٤) إِذْ جَآءَتْهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوآ إِلَّا ٱللهَ ، قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلآ ثِكَةً فَإِنَّا بِمَا بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوآ إِلَّا ٱللهَ ، قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلآ ثِكَةً فَإِنَّا مِمَا أَلُو مَا عَلَى اللهُ لَكُ عَلَى اللهُ لَكُ فَأَخَذَتُهُمْ صَاعِقَةُ أَرْسِلْتُم فِي اللهُ وَن بِهِ كَافِرُونَ . (١٧) وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ .
  - ٥ (١٢) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ ٱلرَّسِّ وَثَمُودُ.
    - ٥٠ (٥٠) وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَى (٥١) وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى!
- النّذُر (٢٤) فَقَالُواۤ أَبَشَر المّنّا وَاحِدًا نَدَّبِعهُ إِنّاۤ إِذًا لَفِي ضَلَالِ وَسُعُو (٢٥) أَعْلْقِيَ عَلَيْهِ اللّهُ كُورُ مِنْ بَيْنِنا بَلْ هُو كَذَّابْ أَشِر (٢٦) سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ (٢٧) إِنّا مُرْب مُرْب مُرْسِلُوا النّاقة فِتْنَةً لَهُمْ فَارْ تَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ (٢٨) وَ نَبَّهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَة آبَيْنَهُمْ ، كُلُ شِرْب مُرْسِلُوا النّاقة فِتْنَةً لَهُمْ فَارْ تَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ (٢٨) وَ نَبِّهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَة آبَيْنَهُمْ ، كُلُ شِرْب اللّهُ عَنَصَرْ (٢٩) فَكَيْف كَانَ عَذَابِي وَنَذُر (٣١) إِنّا آرْسَاناً عَنْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِمِ الْمُحْتَظِرِ .
  - ٨٥ (١٧) هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ (١٨) فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ (١٩) بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ.
    - ١٩ (٦) أَلَمْ تُرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ . (٩) وَثَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُوا ٱلصَّخْرَ بِالْوَادِ .

٩١ (١١) كَذَّ بَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَ اهَآ (١٢) إِذِ ٱنْبَعَثَ أَشْقَاهَا (١٣) فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱللهِ نَاقَةَ ٱللهِ وَسُقْياهَا
 (١٤) فَكَذَّ بُوهُ فَعَقَرُ وَهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بذَنْبِهِمْ فَسَوَّ اهَا (١٥) وَلَا يَخَافُ عُقْباَهَا.

\* \* \*

## ﴿ جالوت ﴾

٧ ( ٢٤٩) فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهْرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَمَّ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَن اعْتَرَفَ عُرْفَةً بِيدِهِ ، فَشَرِبُوا مِنْه إِلَّا قَلِيلاً مِّنْهُمْ ، فَلَمَّ جَاوَزَهُ هُو يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَن اعْتَرَفَ عُرُفَةً لِنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ، قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُلَا قُوا اللهِ طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ، قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُلَا قُوا اللهِ عَلَيْنَ عَلِيلَةٍ عَلَيْنَ عَلَى اللّهُ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَءَاتَاهُ ٱلللهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلِّمَ عَلَى ٱلْعَلَيْنِ . وَلَوْ لَادَفُعُ اللهَ لَوْ فَضُلُ عَلَى ٱلْعَلَيْنِ . وَلَوْ لَادَفُعُ اللهَ لَوْ فَضُلُ عَلَى ٱللهَ ذُو فَضُلُ عَلَى ٱللهَ مُو فَضُلُ عَلَى ٱللهَ لَوْ فَضُلُ عَلَى ٱللهَ لَوْنَ اللهَ يُو فَضَلُ عَلَى اللهَ لَيْنُ اللهَ ذُو فَضُلُ عَلَى ٱللهَ لَيْ الْعَالَمِينَ .

\* \*

### ﴿ جبريل ﴾

- ١٦ (١٠٢) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ ، لِيُذَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ، وَهُدَّى وَ بُشْرَىٰ لِلْمُنْدِينَ وَالْمُنْدِينَ .
- ٢٠ (٩٦) قَالَ بَصُرْتُ عِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ
   لى نَفْسِى .
- ٢٦ (١٩٣) نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ (١٩٤) عَلَى ٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنْدَدِرِينَ (١٩٥) بِلِسَانِ عَرَبِيَ مَّبِينِ .

77 (٤) إِنْ تَتُوبَا إِلَى ٱللهِ فَقَدْ صَفَتْ تُلُو بُكُما ، وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَجَبْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، وَٱلْمَلاَ ثِكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرٌ .

١٩ (١٩) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمٍ (٢٠) ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي ٱلْعَرْشِ مَكِينِ (٢١) مُطَاعٍ ثُمَّ أُمِينِ.

٥٠ ) عَلَمَهُ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ (٦) ذُومِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ (٧)وَهُوَ بِالْأَفُقِ ٱلْأَعْلَىٰ (٨) ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ (٩) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ (١٠) فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَاۤ أَوْحَىٰ .

\*\*

## (الجدل والمحاجّة والاختلاف والتنازع)

﴿ (٧٦) وَإِذَا لَقُوا اللَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوآ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَمْضُهُمْ إِلَىٰ بَمْضَ قَالُوآ الْحَدَّوْمَهُمْ عَا فَتَحَ اللّٰهُ وَهُو رَبُنَا وَرَبُكُمْ وَلَنَا أَعُالُنا وَلَكُمْ الْحَالُمُ وَخَوْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ . (١٠٠) قُلِ أَكُمَّ خُونَنا فِي اللهِ وَهُو رَبُنا وَرَبُكُمْ وَلَنَا أَعْالُنا وَلَكُمْ الْحَالُمُ الْحَلْمُ وَخَوْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ . (١٠٠) وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَولَ وَجْهَكَ شَطْرَهُ لَيْلًا اللَّهِينَ طَلَّمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُونُ هُمْ وَاخْشُونِي وَلِاْتُمْ فِيمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَقلَّلُمُ عَلَيْكُمْ وَلَقلَّالُمُ مَعْنَدُونَ وَلِا لِمَا اللَّهِينَ اللّهُ اللّهِينَ طَلَّمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُونُ هُمْ وَاخْشُونِي وَلِا تُمْ يَعْمَى عَلَيْكُمْ وَلَعَلَيْكُمْ وَلَعْلَالُمُ وَلَعْلَالُمُ وَلَمْ اللّهُ اللّهِينَ الْحَقَى وَ إِنَّ اللّهُ اللّهِينَ الْحَقَى اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ عَامَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، وَلَوْ شَاءَ ٱللهُ مَا ٱقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللهَ يَغْمَلُ مَا يُرِيدُ . (٢٥٨) أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَآجَ إِبْرَاهِمِ فَي رَبِّهِ أَنْ عَاتَاهُ اللهُ ٱلمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ رَبِّي ٱلنَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا ٱخْيِي وَأُمِيتُ اللهِ عَلْمَ وَأُمِيتُ وَاللهُ وَمَلَا أَنَا اللهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِن ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلّذِي كَفَرَ، وَأُللهُ لَا يَهْدِي ٱللهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِن ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلّذِي كَفَرَ، وَأُللهُ لَا يَهْدِي ٱللهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِن ٱلمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلّذِي كَفَرَ، وَأَللهُ لَا يَهْدُي اللهَ يَهْدِي ٱللهِ مِن رَّبِهِ وَٱلمُؤْمِنُونَ، وَأُللهُ لَا يَعْدِي اللهِ وَمَلاَ أَكِيهِ وَرُسُلِهِ لَا نَفَرَقَى أَيْنَ أَحَدِ مِن رُّسُلِهِ ، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ، غَفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ إِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ .

(١٩) إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدَ ٱللهِ ٱلْإِسْلَامُ ، وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ، وَمَنْ يَكْفُر ۚ بِآيَاتِ ٱللهِ فَإِنَّ ٱللهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (٢٠) فَإِنْ حَآ جُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجَهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ ، وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ وَٱلْأُمِّينَ ءَأَسْآمُونُ ، فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَد أَهْتَدَوْاْ ، وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَاغُ ، وَٱللهُ بَصِيرٌ بالْعِبَادِ . (٦١) فَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلُ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَأَنْفُسَاءَكُمْ وَنِسَآءَكُمْ وَأَسْلَمَ الْعَلْمِ فَقُلُ نَعْلَمُ الْعُلْسَاءَ وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّمْنَةَ ٱللهِ عَلَى ٱلْكَاذِبِينَ. (٦٥) يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَا جُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِ لَتِ ٱلتَّوْرَاةُ وَٱلْإِنْجِيلُ إِلاَّ مِنْ بَعْدِهِ ، أَ فَلَا تَعْقِلُونَ (٦٦) هَاۤ أَنْتُم ْ حَاجَةُمُ فِيمَ لَكُمْ يِهِ عِلْمُ ۚ فَلِمَ تُحَا جُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمْ ، وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمُ لَا نَعْلَمُونَ. (٧٣) وَلَا تُؤْمِنُواۤ إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللهِ أَنْ يُؤْتَى ٓ أَحَدٌ مِثْلَ مَاۤ أُوتِيتُم ۚ أَوْ يُحَآ جُوكُم ۗ عِنْدَ رَبِّكُمْ ، قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءِ ، وَٱللهُ وَاسِع مُعَلِم . (١٠٣) وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ، وَأَذْ كُرُوا نِعْمَةَ ٱللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ ۚ أَعْدَآٓ فَأَلَّفَ مَيْنَ ُقُلُو بِكُمْ ۚ فَأَصْبَحْتُمُ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ ۚ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمْ عَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَمْتَدُونَ (١٠٥) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَأُخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّينَاتُ ، وَأُولَـٰ يُكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٥٢) وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ ، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنْ بَعْدِ مَآ أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ ، مِنْكُم مَّنْ يُرِيدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنْكُم مَّنْ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ، ثُمَّ صَرَ فَكُمْ عَنْهُمْ لِينْبَتِلِيكُمْ ، وَلَقَدْ عَمَا عَنْكُمْ ، وَأَللهُ ذُو فَضْلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ .

- إِنَّا أَيُّمَا ٱلذِينَ عَامَنُواۤ أَطِيعُوا ٱلله وَأُطِيعُوا ٱلله وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْكُمْ ، فَإِنْ تَنَازَعْتُم وَ فِي شَيْء فَرَدُوهُ إِلَى ٱلله وَٱلرَّسُولِ إِنْ كُنْمُ ، تُؤْمِنُونَ بِالله وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ، ذَا لِكَ خَيْرُ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
   (١٠٧) وَلَا تُجَادِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ ، إِنَّ ٱلله لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ حَوَّانًا أَثِياً .
   (١٠٩) هَا أَنْتُم هُلُولًا عَنِ ٱلذِّينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ ، إِنَّ ٱلله لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ حَوَّانًا أَثِياً .
   أم مَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا . (١١٥) وَمَنْ يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَنَبِّعِ عَيْرَ مَنِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِّةٍ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَم ، وَسَاءَتْ مَصِيرًا . (١٠٥) إِنَّ ٱلَّذِينَ عَيْرُ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولَةٍ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَم ، وَسَاءَتْ مَصِيرًا . (١٠٥) إِنَّ ٱلدِينَ عَيْرُ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولَةٍ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَم ، وَسَاءَتْ مَصِيرًا . (١٥٠) إِنَّ ٱلدِينَ يَكُونُ وَنَ بِيعْضِ وَ يَكُولُونَ أَنْ يُولِّهِ مَا تَوَلَى وَنُسُلِهِ وَيُشَولُونَ أَنْ يُولِيدُ وَرُسُلِهِ وَيُولِيدُ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُولِيدً وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُولِيدٍ وَرَسُولِ وَيَعْولُونَ أَنْ يُولِيدُ وَلَّ بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُولُونَ مَنَّ اللهُ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُولُهُ مِنْ يَعِيدُ الْكَافِرُ وَنَحَقًا ، وَأَعْتَدْا اللهَا فَرُونَ حَقًا ، وَأَعْتَدُا اللهَ عَلَى فَرَسُلُولُ وَلَيْكُ هُمُ ٱلكَا فِرُونَ حَقًا ، وَأَعْتَدُا اللهَ عَلَالِكَا فِرُونَ حَقًا ، وَأَعْتَدُا اللهُ عَلَيْهُ وَلَاكَ عَلَى الْكَافِرُ وَنَ حَقًا ، وَأَعْتَدُا اللهَ عَلَالِكَا فِرُولَ عَلَالهُ مَا يُعْتَدُا اللهُ عَلَى الله وَلَوْلُولُ اللهُ اللهِ وَلَالِكُ اللهُ الْلِه وَلَالَتُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَالِكُ اللْكَافِلُ وَلَالِلْكُ اللْمُولُولُولُ اللهُ اللهُ
- لا (١٧) قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسْ وَغَضَبْ ، أَنْجَادِلُو نَنِي فِي أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمُ وَ وَغَضَبْ ، أَنْجَادِلُو نَنِي فِي أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمُ وَ وَعَابَاؤُ كُم مَّا أَنْزَلَ ٱللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ، فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنْتَظِرِينَ .
- ﴿ ٢ ) يُجَادِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأْنَّمَا يُسَاتُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ . (٣٣) إِذْ يُرِيكَمُهُمُ اللّهُ عَلَيْ وَلَا أَنْهُ وَلَا أَنْهُ وَلَا أَنْهُ عَلَمُ وَلَا أَنْهُ عَلَمٌ عَلَيْ اللّهُ عَلَمٌ عَلَيْ اللّهُ عَلَمٌ عَلَيْ اللّهُ عَلَمٌ عَلَمُ عَلَمٌ عَلَمٌ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمٌ عَلَمٌ عَلَمُ ع

- ٨ عَلَيْ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ . (٤٦) وَأَطِيعُوا ٱللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاللهِ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ .
- ( ١٩ ) وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ، وَلَوْ لَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقَضِيَ بَيْنَهُمْ فِياً فِيهِ يَخْتَلَفُوا . (٩٣) وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ مُبَوَّأً صِدْقِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُوا . حَتَّىٰ جَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ ، إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَة فِياً كَانُوا فِيهِ يَخْتَلَفُونَ .
- ١١ (٣٢) قَالُوا يَانُوحُ قَدْجَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالْنَا فَأْتِنَا بِمَاتَعِدُ نَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ (٧٤) فَلَمَّا ذَهُ مَنَ الْعَادِقِينَ (١١٠) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ (١١٠) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى أَلْكَتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ، وَلَوْ لَا كَلَمَةْ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِي بَيْنَهُمْ ، وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مُنْ مُرْيَبِ .
- ١٣ (١٣) وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَٱلْهَلَآئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَآء وَهُمْ اللهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ .
- ١٦ (٦٤) وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُـدًى وَرَحْمَةً لَّقُوْمِ بِهِ مِنْ مَنُونَ .
- ١٨ (٥٦) وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَايِنَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ، وَ يُجَادِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْمُعَادِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْمُعَادِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْمُعَادِلُ ٱللَّذِينَ كَفَرُوا بِهِ الْمُعَادِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْمُعَادِلِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ ال

- ٢٧﴾ (٧٦) إِنَّ هَـٰذَا ٱلْقُرُءَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَآئِيلَ أَكْثَرَ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ.
- ٢٨ (٤) إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَا لِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَا ءَهُمُ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَا لِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَا ءَهُمُ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ، إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ .
- ٣ (٣١) مُنيبِينَ إِلَيْهِ وَٱنتَّوُهُ وَأَ قِيمُوا ٱلصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ . (٣٣) مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا دَرِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعاً ، كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ .
- ٣١ (٢٠) أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ ٱللهُ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَا وَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَاللهُ وَمَا فِي ٱللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدًى وَلا كِتَابٍ مَّنِيرٍ.
- وَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ إِلّا اللّهِ إِلّا اللّهِ إِلّا اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللللّهِ الللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللهِ الللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللهِ اللّهِ الللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللّهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللّهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللللهِ الللهِ الللهِ الللللهِ الللللهِ الللللللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ ال
  - (٤٥) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ، وَلَوْلَا كَلِيَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ، وَلَوْلَا كَلِيَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ، وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبِ .
  - ١٠) وَمَا أَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْء فَحَكُمْهُ إِلَى ٱللهِ ، ذَ لِكُمْ ٱللهُ رَبِّى عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ.
    (١٣) شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينَ مَاوَضَى ٰ بِهِ نُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِمَ وَمُو مَى وَعِيسَى ، أَنْ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّ قُوا فِيهِ ، كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ، وَمُو مَى وَعِيسَى ، أَنْ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفرَّ قُوا فِيهِ ، كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ، الله الله مَنْ يَشَاء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (١٤) وَمَا تَفَرَّ قُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الله يُعْمَ مَنْ يَشَاء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنْيِبُ (١٤) وَمَا تَفَرَّ قُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الله يُعْمَ بَيْنَهُمْ ، وَإِنْ ٱلدِّينَ مِن رَبِّكَ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى لَقَضِى بَيْنَهُمْ ، وَإِنْ ٱلدِّينَ أَلَادِينَ اللهِ عَن رَبِّكَ إِلَى أَجَلِي مُسَمَّى لَقَضِى بَيْنَهُمْ ، وَإِنْ ٱلدِّينَ مَن رَبِّكَ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى لَقَضِى بَيْنَهُمْ ، وَإِنْ ٱلدِّينَ مَن رَبِّكَ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى لَقَضِى بَيْنَهُمْ ، وَإِنْ ٱلدِّينَ مَن رَبِّكَ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى لَقَضِى بَيْنَهُمْ ، وَإِنْ ٱلدِينَ مَن رَبِّكَ إِلَى أَجَلِي مُسَمَّى لَقَضِى بَيْنَهُمْ ، وَإِنْ ٱلدِينَ مِن رَبِّكَ إِلَى أَجَلِي مُسَمَّى لَقَضِى بَيْنَهُمْ ، وَإِنْ ٱلدِّينَ مِن رَبِيهِ إِلَيْهُ مِن رَبِّكَ إِلَى الْمَالَةُ مُعْمَ الْمُعْمَ الْمُؤْمِنَ وَعِيسَى بَيْنَهُمْ ، وَإِنْ ٱلدِينَ مِن رَبِّكَ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مُسْرَقِينَ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

- أُورِ ثُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَنِي شَكَّ مِنْهُ مُرِيبِ (١٥) فَلِذَ لِكَ قَادْعُ ، وَٱسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ، وَوَلا تَنَبِعِ أُهُو آءَهُمْ ، وَقُلْ ءَامَنْتُ مِمَا أَنْوَلَ ٱللهُ مِنْ كِتَابِ ، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ، اللهُ يَخْمَعُ ٱللهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ، لَذَا أَعْمَالُكُمْ ، لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ، الله يَجْمَعُ الله يَنْنَا وَبَيْنَكُمُ ، الله يَجْمَعُ بَيْنَا ، وَ إِلَيْهِ ٱلْمُصِيرُ (١٦) وَٱلَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي ٱللهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَه مُحَبَّتُهُمْ دَاحِضَة بَيْنَا ، وَ إِلَيْهِ ٱلْمُصِيرُ (١٦) وَٱلَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي ٱللهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَه مُحَبَّتُهُمْ دَاحِضَة مَا مُنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَه مُحَبَّتُهُمْ دَاحِضَة مَا عُذَابُ شَدِيدٌ . (٣٥) وَ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَانِنَا مَالَهُم مِنْ عَيْدِ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبْ وَلَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ . (٣٥) وَ يَعْلَمُ أَلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَانِنَا مَالَهُم مِنْ عَيْمِ . مَنْ عَيْمِ . مَنْ عَيْمِ .
- ٣٤ (٣٣) وَلَمَّا جَآءً عِيسَى عِالْبَينَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحَكْمَةِ وَلِأُ بَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْتَلِفُونَ وَاللَّهُ وَأَطِيمُونِ . (٦٥) فَاخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَ اللَّ مِنْ بَيْنِهِمْ ، فَوَيْلُ لَلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمٍ .
- ٤٥ (١٧) وَءَاتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتُ مِّنَ ٱلْأَمْرِ ، فَمَا ٱخْتَلَفُوآ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ ، إِنَّ رَبَّكَ تَقْضِى بَيْنَهُمْ ، يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ فِيا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ .
- ٥٨ (١) قَدْ سَمِيعَ ٱللهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهِا وَنَشْتَكِي إِلَى ٱللهِ وَٱللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ، إِنَّ اللهِ وَٱللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ، إِنَّ اللهِ عَاللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ، إِنَّ اللهِ عَاللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ، إِنَّ اللهِ عَاللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ، إِنَّ اللهِ عَلَيْهِ وَٱللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ، إِنَّ
  - ٩٨ ( ٤ ) وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ .

## (الجزاء)

٢ ( ٤٨ ) وَٱنَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسُ عَن نَفْسُ شَيْئًا وَلَا مُيْقَبِلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُوْخَذُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَاهُمْ فَي وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَكُمْ مَنْ دِيارِهِمْ فَي يُنْصَرُونَ . (٨٥) ثُمَّ أَنْتُمْ هَاوُلَا ءَ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيارِهِمْ وَيُعْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيارِهِمْ وَالْعُدُوانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أَسَارَى تَفَادُوهُمْ وَهُو كُو مَنْ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجِهُمْ، وَهُو مُؤَونَ عَلَيْهُمْ وَالْعُدُوانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أَسَارَى تَفَادُوهُمْ وَهُو كَوَلَا مَنْ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجِهُمْ، وَهُو مُؤْمِنَ فَي مِنْكُمْ وَالْعُدُوانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أَسَارَى تَفَادُوهُمْ وَهُو كُولَ مَنْ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجِهُمْ، وَأَنْ مَنْ مَنْكُمْ إِلَّا خِزْيُ فَلَا عَنْ مَنْ كُمْ إِلَّا خِزْيُ

- ﴿ ٩٣) وَمَنْ يَقْتُلْ مُونْمِناً مُتَعَمِّدًا فَجزَ آؤْهُ جَهَمٌ خَالِدًا فِيها وَغَضِبَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِياً. (٩٣) لَيْسَ بِأَمَا نِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ، مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَبِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ عَذَابًا
  لَهُ مِنْ دُونِ ٱللهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيراً.
- (٢٩) إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوَّ عِلِيْهِي وَ إِنْهِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ ، وَذَٰ لِكَ جَزَآهِ ٱلظَّالِمِينَ . وَاللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوآ أَوْ يُصَلِّبُوآ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ ، ذَٰ لِكَ لَهُمْ خِزْىٰ فِي ٱلدُّنيا ، أَوْ تَعُطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُهُم مِّنْ خَلَفٍ أَوْ يُنفُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ، ذَٰ لِكَ لَهُمْ خِزْىٰ فِي ٱلدُّنيا ، وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمْ . (٨٨) وَٱلسَّارِقَةُ وَٱلسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوآ أَيْدِيهُما جَزَآء بِمَا كَتِبَا وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمْ . (٨٥) وَٱلسَّارِقَةُ وَٱللَّهُ مِنَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَٱللَّهُ عَزِيرْ حَكِيمْ . (٨٥) وَأَنْابَهُمُ ٱللهُ مِنَا قَلُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ بَحْتِها ٱللَّهُ مِنَ اللهُ ، وَٱللهُ عَزِيرْ حَكِيمْ . (٥٥) فَأَنْابَهُمُ ٱللهُ مِنَا اللّهُ مِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ مُنْ مُعُمْ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَيْهُمُ اللهُ عَنْ عَنْ أَوْلُهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

- ٧ (٤٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَٱسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُوابُ ٱلسَّمَاءَ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةُ حَتَّىٰ يَدِجُرِي الْمُجْرِمِينَ (٤١) لَهُم مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادُ وَمِنْ وَيَعِمْ غُواشٍ ، وَكَذَٰ لِكَ نَجْزِي ٱلظَّالِمِينَ . (١٤٧) وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَآ ء ٱلْآخِرَةِ فَوْقَهِمْ غُواشٍ ، وَكَذَٰ لِكَ نَجْزِي ٱلظَّالِمِينَ . (١٤٧) وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَآ ء ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ، هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . (١٥٢) إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱلْخَذُوا ٱلْعِجْلَ سَيَعَالُهُمْ غَضَبُ مِّ مِن رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَواةِ ٱلدُّنِيلَ ، وَكَذَٰ لِكَ نَجْزِي ٱلْمُفْتَرِينَ . (١٨٠) وَلِلْهُ مُنْ يَعْمَلُونَ فَي ٱلْمُفَتَرِينَ . (١٨٠) وَلِلْهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَوَلَّهُ مِنْ الْمُحْرَوْنَ فِي ٱلْمُعَلَوْنَ فِي ٱلْمُمَالُونَ ، سَيُجْزَوْنَ فَي ٱلمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنُونَ اللَّهُ مُلُونَ . (١٨٠) وَلِلْهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ
- ٩ (٢٦) ثُمَّ أَنْزَلَ ٱللهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ

- كَفَرُوا ، وَذَ الِكَ جَزَآهَ ٱلْكَا فِرِينَ . (٨٢) فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَآهَ إِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. (٩٥) سَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا ٱنْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ ، فَأَعْرِضُواعَنْهُمْ إنّهُمْ رِجْسٌ ، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآه مِا كَانُوا يَكْسِبُونَ . (١٢١) وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِياً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .
- - ١٢ (٢٢) وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ءَاتَيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا ، وَكَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ.
    - ١٤ (٥١) لِيَجْزِيَ ٱللهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ، إِنَّ ٱللهَ سَرِيعُ ٱلْحُسَابِ.
- 17 (٣١) جَنَّانُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَايَشَا وُونَ ، كَذَٰلِكَ يَجْزِى ٱللهُ اللهِ بَاقِ ، وَلَنَجْزِ يَنَّ ٱللَّهِ بِنَ صَبَرُوآ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ اللهُ عَنْدَ كُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ ٱللهِ بَاقِ ، وَلَنَجْزِ يَنَّ ٱللَّهِ بِنَ صَبَرُوآ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَهُو مُوْمِنَ فَلَنَحْيِينَهُ حَيَاةً مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .
- ١٧ (٦٣) قَالَ أَذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ قَإِنَّ جَهَنِمَ جَزَآةً مُّونُورًا . (٩٨) ذَ لِكَ جَزَآةُ مُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوآ أَوْذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَوْنًا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا .
  - ١٨ (١٠٦) ذَالِكَ جَزَآ وَثُمُ جَهَنَّمُ مِمَا كَفَرُوا وَأَتَّذُوآ ءَايَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًّا .
- ٢٠ (١٥) إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَا تِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مِمَا تَسْعَىٰ . (١٢٧) وَكَذَٰ لِكَ نَجْزِي

- ٢٠ مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآياتِ رَبِّهِ ، وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى .
- ٢١ (٢٩) وَمَنْ يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّي ٓ إِلَهُ مِّنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ ، كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلظَّالِمِينَ.
  - ٢٣ (١١١) إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوآ أَنَّهُمْ أُمُ ٱلْفَآرُرُونَ .
- ٢٤ (٣٨) لِيَجْزِيَهُمُ ٱللهُ أَحْسَنَ مَاعَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّنْ فَضْلِهِ ، وَٱللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَآهِ بِغَيْرِ حِسَابٍ.
- ٢٥) قُلْ أَذَ اللَّ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ، كَانَتْ لَهُمْ جَزَآ، وَمَصِيرًا. (٧٥) أُولَـٰئِكَ
   يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْ فَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُملَقَّوْنَ فِيهَا تَحَيَّةً وَسَلَامًا .
  - ٢٧ (٩٠) وَمَنْ جَآءَ بِالسَّلِينَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
- ٢٨ (١٤) وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَٱسْتَوَى ءَاتَدِيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا ، وَكَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ . (٨٤) مَنْ
   جَاءَ بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّهُمَا ، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا
   يَمْمَلُونَ .
- ٢٩ ( ٧ ) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِـلُوا ٱلصَّالِحَاتِ ٱلنُسكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّنَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ .
  - ٣٠ (٤٥) لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ ، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْكَافِرِينَ .
- ٣١ (٣٣) يَا أَيْمَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ وَٱخْشُو اليَوْمَا لا يَجْزِى وَالِدْ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَنْ وَالِدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُو جَازِ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا ، إِنَّ وَعْدَ ٱللهِ حَقُّ ، فَلَا تَغُرُّ أَلْحَيَواٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّ أَلَكُمُ ۖ بِاللهِ ٱلْغَرُورُ .
  - ٣٣ (١٧) فَالْرَ تَمْلُمُ نَفْسُ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةٍ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
- ٣٣ (٢٤) لِيَجْزِيَ ٱللهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِنْ شَآءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ، إِنَّ ٱللهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِماً .
- ٣٤ (٤) لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمُوا ٱلصَّالِحَاتِ ، أُولَـٰ اللهُ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ . (١٧) ذَ اللهَ جَزَيْنَاهُمْ مِمَا كَفَرُوا ، وَهَلْ نُجَازِى إِلَّا ٱلْكَفُورَ . (٣٣) وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اللهِ وَنَجْعَلَ ٱللهُ أَنْدَادًا ، وَأَسَرُوا اللهِ وَنَجْعَلَ آلهُ أَنْدَادًا ، وَأَسَرُوا اللهِ وَنَجْعَلَ آلهُ أَنْدَادًا ، وَأَسَرُوا

- النَّذَامَةَ لَمَّا رَأُواْ الْعَذَابَ وَجَمَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ اللَّذِينَ كُفُرُوا ، هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . (٣٧) وَمَا أَمُو الْكُمْ وَلَا أَوْلَادُ كُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْنَى إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلُ صَالِحًا فَأُولَنْكُ لَهُمْ جَزَاءِ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُ فَاتِ ءَامِنُونَ .
- ٣٦ (٣٦) وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوا وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا ، كَذَلكَ نَجْزِى كُلَّ كَفُودٍ .
  - ٣٦ (٥٤) فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
- ٣٧ (٣٩) وَمَا تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. (٨٠) إِنَّا كَنَّ الِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ. (١٠٥) قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّوْلِيَا ، إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ . (١٢١) كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ . (١٣١) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ . (١٣١) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ .
- ٣٩ (٣٤) لَهُمُ مَّا يَشَا وُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ، ذَلِكَ جَزَآء ٱلْمُحْسِنِينَ (٣٥) لِيُكَفِّرَ ٱللهُ عَنْهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي عَلَمُونَ .
- ٤ (١٧) ٱلْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ مِمَا كَسَبَتْ ، لَا ظُمْ ٱلْيَوْمَ ، إِنَّ ٱللهَ سَرِيعُ ٱلْحُسَابِ . (٤٠) مَنْ عَمِلَ سَالِحًا مِّنْ ذَكْرٍ أَوْ أَنْنَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأُولَلْكَ عَمِلَ سَالِحًا مِّنْ ذَكْرٍ أَوْ أَنْنَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأُولَلْكَ يَدُخُلُونَ ٱلْخُنَّةَ يُونْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ .
- (٢٧) فَلَنْذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِ يَنَّهُمْ أَسْوَأً ٱلَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٨) ذَ لِكَ جَزَ آءَ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ .
  - ٤٠) وَجَزَآ؛ سَيِّئَةً سَيِّئَةً مِّثْلُهَا، فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللهِ، إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلظَّالِمِينَ.
- (١٤) قُل لِلَّذِينَ عَامَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْ جُونَ أَيَّامَ ٱللهِ لِيَجْزِى قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ .
   (٢٢) وَخَلَقَ ٱللهُ ٱلسَّمَلُواتِ وَٱلْأَرْضَ بِالْحُقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْمَلُونَ . (٢٨) وَتَرَىٰ كُلُ أَمَّةٍ جَاثِيَةً ، كُلُ أَمَّةٍ تَدْعَى إِلَى كِتَابِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ
   تَعْمَلُونَ .
   تَعْمَلُونَ .
- ٢٤) أُولَنْكُ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَانُونَ . (٢٠) وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ

- كَفَرُوا عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعْتُمُ بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجُزَوْنَ عَدَابَ ٱلهُونِ عِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ . عَذَابَ ٱلهُونِ عِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ . (٢٥) تُذَكِّلُ شَيْء بِأَمْرِ رَبِّمَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنَهُمْ ، كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْقَوْمَ اللهُجْرِمِينَ .
  - ٧٥ (١٦) أَصْلَوْهَا فَاصْبِرُوآ أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَآلَا عَلَيْكُمْ ، إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .
- ٣٥ (٣١) وَيَّلِهِ مَافِي ٱلسَّمَـٰ وَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَ يَجْزِى ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا بِمَا عَمِلُوا وَ يَجْزِى ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا بِمَا عَمِلُوا وَ يَجْزِى ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا بِمَا عَمِلُوا وَ يَجْزِى ٱللَّذِينَ أَحْسَنُوا بِمِا لِمُعْسَنَى اللَّهِ مَا فِي اللَّذِينَ أَلْمُ وَفَى اللَّذِينَ أَلْمُ وَلَى اللَّذِينَ أَمْرَا وَ يَجْزِى ٱللَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي اللَّذِينَ أَمْرُوا وَ يَجْزِى ٱللَّذِينَ أَمْرَا وَ يَجْزِى ٱللَّذِينَ أَمْرَا وَ يَجْزِى ٱللَّذِينَ أَسْتَاءُوا فِي اللَّذِينَ أَسْتَاءُوا فِي اللَّذِينَ أَسْتَاءُوا وَ يَجْزِى ٱللَّذِينَ أَسْتَاءُوا فِي اللَّذِينَ أَسْتَاءُوا وَ يَجْزِى ٱلللَّذِينَ أَسْتَاءُوا فِي اللَّذِينَ أَسْتَاءُوا وَيَجْزِى ٱللْمُعْرَاقُ وَالْمُؤْمِلُوا وَ يَجْزِى اللَّذِينَ أَسْتَاءُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا أَلْمُونَ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُوا وَ يَجْزِينَ أَسْتُوا وَيَعْلَقُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُوا وَ يَجْزِينَ اللَّذِينَ أَسْتُوا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّذِينَ أَلْمُونَ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَيْنِ اللللْمُونَ وَالْمُؤْمِلُوا وَالْمُؤْمِلُوا وَلَالْمُولِ وَالْمُؤْمِلُوا وَاللَّهُ وَلَا أَلْمُ وَلَ
- ٥٤) تَجْرِي بِأُعْيُنِنا جَزَآء لِمَنْ كَانَ كُفِر . (٣٥) نِعْمَـةً مِّنْ عِنــدِنا كَذَالِكَ نَجْزِي
   مَنْ كَفَر .
  - ٥٥ (٦٠) هَلْ جَزَآهُ ٱلْإِحْسَانِ إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ .
    - ٥٦ (٢٤) جَزَآءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .
  - ٥٩ (١٧) فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا ، وَذَٰ لِكَ جَزَآء ٱلظَّالِمِينَ.
  - ٦٦ (٧) يَا أَيُّمَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا ٱلْيَوْمَ ، إِنَّمَا أَنْجُزْرَوْنَ مَا كُنْتُم ْ تَعْمَلُونَ .
- ٧٦ (١٢) وَجَزَ اهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيراً. (٢٢) إِنَّ هَلْذَا كَانَ لَكُمْ جَزَ آءًوَكَانَ سَعْيُكُم مَشْكُوراً.
  - ٧٧ (٤٤) إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ.
  - ٧٨ (٢٦) جَزَآة وِفَاقًا. (٣٦) جَزَآة مِن رَّبِّكَ عَطَآء حِسَابًا.
    - ٩٢ (١٩) وَمَا لِأَحَدِ عِنْدَهُ مِن نَّعْمَةٍ أَجْزَى .
- ٩٨ ( ٨ ) جَزَآ وَّهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ، ذَ لِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ .

## ﴿ الجن ﴾

- ٧ (٣٨) قَالَ أَدْخُلُوا فِي أَمَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ فِي ٱلنَّارِ، كُلَّما دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتُ أَنْحَةً مَّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ فِي ٱلنَّارِ، كُلَّما دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَا مَا أَخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَلُولَا مُ عَلَا اللَّهِ عَذَابًا ضَعْفُ وَلَكِن لَا تَعْلَونَ مَنَ النَّارِ ، قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَّا تَعْلَونَ .
  - ٢٢ (٧٠) أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ ، بَلْ جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ.
- ٣٤ (٤٦) قُلْ إِنَّمَآ أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ،أَنْ تَقُومُوا لِلْهِمَثْنَى وَفُرَادَى ثُمُّ تَتَفَكَّرُوا، مَا بِصَاحِبِكُم مِّنْ جِنَةٍ، إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ ۚ لَكُمْ عَبْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيدٍ.
- ٢٩) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا رَبِّنَا ٓ أَرِنَا ٱللَّذَيْنِ أَضَلَانَا مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ نَجْعَلَهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ .
  - ٥٥ (١٥) وَخَلَقَ ٱلْجَآنَ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ .
- ٢٧ (٣٩) قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ ، وَإِنِّى عَلَيْهِ لَقَوِيَّ أَمِينَ (٣٩) كَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدًّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ، وَلَمَّ أَلْكَتَابِ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدًّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ، وَلَنْ مَنَ الْكِتَابِ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدًّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ، وَلَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونَ مَا شَكُرُ أَمْ أَكُونُ ، وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّا مَا لَيْنُونَ وَلِي عَنِي كُومِ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي عَنِي كُرِيمٌ .
- ٣٨ (٣٦) فَسَخَّرْ نَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ (٣٧) وَٱلشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّآ وَفَعُوَّاصٍ (٣٨) وَءَاخَرِينَ مُقَرَّ نِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ .

## ﴿ الجنة ﴾

- (٥٧) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدْ خِلُهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِى مِنْ تَحْتِماَ ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَرْوَاجُ مُطْهَرَةٌ ، وَنُدْ خِلُهُمْ ظِلَّلا ظَلْيلًا .
- ١٩ (٦٠) إِلَّا مَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَـنْكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا (٦١) جَنَّاتِ عَدْنِ
  اللَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَانُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ ، إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْ تِيًّا (٦٢) لاَّ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا إِلَّا سَلَامًا،
  وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا .
- ٤٧ ( ٥ ) سَيَهْ دِيهِمْ وَ يُصْلِحُ بَالَهُمْ (٦) وَ يُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ . (١٢) إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ كَالَهُمْ وَ اللهَ يَدُخِلُ اللهِ اللهَ عَرَّفَهَا اللهَ عَرَّفَهَا اللهُمْ أَلُهُمْ . (١٢) إِنَّ اللهَ يَدُخِلُ اللَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ، وَاللَّهِ مِنْ عَمْتُعُونَ وَيَأْكُونَ كَاللَّهُ مَنُوعَى لَهُمْ .
  كما تأكلُ الْأَنْهَامُ وَالنَّارُ مَنُوعَى لَهُمْ .
- ٥٧ (٢١) سَائِمُوآ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَمَرْضِ ٱلسَّمَآءَوَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ ، ذَ لِكَ فَضْلُ ٱللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَآه ، وَٱللهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ .
  - ٠٠ (٧٦) جَنَّاتُ عَدْنِ تَجُرِي مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ، وَذَٰ لِكَ جَزَآه مَنْ تَزَكَىٰ .
- ﴾ ﴿ ﴾ رَبُّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ءَابَآ يَٰهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ، إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ .
- ٦١ (١٢) يَنفُرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنِ ، ذَلِكَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ .
- ٩٨ ( ٨ ) جَزَآ وَاهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْدِي مِنْ تَحْشِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ، رَضِي ٱللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ، ذَٰ لِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ .
- ٧٥) أُولَـٰئِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَ يُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحَيِّةً وَسَلَاماً (٧٦) خَالِدِينَ فِيها ، حَسُلَتْ مُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا .

- ٢٩ (٥٨) وَٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَنُبُوِّ أَنْهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ، نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ .
- ٣٤ (٣٧) وَمَا أَمُو الْكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تَقَرَّ بُكُمْ عِنْدَنَازُلُنِي ٓ إِلَّامَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَـ ثَلِكَ لِلهُ لَا أَنْ اللَّهُ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِاللَّتِي تَقَرَّ بُكُمْ عِنْدَنَازُلُنِي ٓ إِلَّا مَنْ ءَامِنُونَ .
- ٣٩ (٢٠) لَكِنِ ٱللَّهِ مِنْ تَعْنِهَا أَنَّهُو الرَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفَ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفَ مَّبْذِيَّةَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ، وَعْدَ اللهِ ، لَا يُخْلِفُ ٱللهُ ٱلْمِيعَادَ .

\* \*

### ﴿ الجهاد ﴾

- ﴿ (٩٤) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلامَ لَسْتَ مُونُمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَواٰةِ ٱلدُّنْيَا فَعَنْدَ ٱللهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ، كَذَلكِ كُنْتُم مِنْ قَبْلُ فَعَنْدَ ٱللهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ، كَذَلكَ كُنْتُم مِنْ قَبْلُ فَعَنْدَ ٱللهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ، كَذَلكَ كُنْتُم مِنْ قَبْلُ فَعَنْدَ ٱللهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةٌ ، كَذَلكَ كُنْتُم مِنْ قَبْلُ فَعَنْدَ ٱللهِ مَعَانِمَ خَبِيرًا .
- ﴿ (٣٦) إِنَّ عِدَّةَ ٱلشَّهُورِ عِنْدُ ٱللهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ ٱللهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةَ حُرُمْ ، ذَ لِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ ، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَ أَنْفُسَكُمْ ، وَقَاتِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَا فَةً كَمَا أَنْقَاتِلُوا مَا اللهُ مَعَ ٱلْمُتَّقِينِ . (٣٨) يَلَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا مَا اَلَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنْفُرُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ أَنَّ ٱللهَ مَع ٱلْمُتَّقِينِ . (٣٨) يَلَيُّهَا ٱلدِّنِينَ عَامَنُوا مَا اَلَكُمْ إِذَا فَمَا لَكُمُ أَنْفُرُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ أَنَّ قَلْمُ وَإِلَى ٱللهُ مَع الْمُتَقِينِ . (٣٨) يَلَيُّهُم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهِ وَيَعْلَى عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ وَيَعْلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ وَيَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

لاَّ تَبْعُوكُ وَلَكِنْ بَدُدَتْ عَلَيْهِمُ الشَّقَةُ ، وَسَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَمَكُمْ يُهُلِكُونَ الْفَهُ عَنْكَ لَحَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَنَبَيْنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمُ الْكَاذِينَ (٤٤) لَا يَسْتَأْذِنُكَ اللّذِينَ يُوْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيُومِ الْلآخِرِ أَنْ اللّهِ وَالْيُومِ اللّهِ وَالْيُسِمِمِ ، وَاللهُ عَلَمْ بِالمُتَقِينَ (٤٥) إِنَّا بَسْتَأْذِنُكَ اللّذِينَ لَا يُونْيِنُونَ بِاللهِ وَالْيُو مُ اللّهِ وَالْيُومِ اللّهِ وَالْيُومِ وَاللّهِ مَا اللّهِ وَالْيُومِ اللّهِ وَالْيُولُومِ اللّهِ وَالْيُولُونَ اللّهِ وَالْيُولُ اللّهِ وَالْيُولُ اللّهِ وَالْيُولُ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ كُومُ اللّهُ الْيُعَلّمُ مُنْ يَعُولُ اللّهُ اللّهِ الْقَالِمِينَ (٤٥) اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَمْ وَقِيلَ الْقَمْدُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللهُ اللللّهُ اللللهُ الللللّهُ الللهُ الللللهُ الللللّهُ اللللهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ ا

٨ (٥٨) وَإِمَّا تَحَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً قَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءَ، إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآئِنِينَ .

الله عَلَيْ الله عَلَيْ مِنَ الْأَعْرَبِ سَتَدْعَوْنُ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِى بَأْسِ شَدِيدٍ تَقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ، فَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّنْ قَبْلُ يُمَذَّبْكُمْ عَذَابًا أَلِياً تَطْيِعُوا يُؤْتِكُمُ اللهُ أَجْرًا حَسَنًا ، وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّنْ قَبْلُ يُمَذَّبْكُم عَذَابًا أَلِياً (١٧) لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرْيِضِ حَرَجٌ ، وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ يُدُخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ، وَمَنْ يَتَوَلَّ يُمَذَّبُهُ عَذَابًا أَلِياً .

\* \*

# ( is)

رقم السورة والآية

- ١١ (١١٩) إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَ لِكَ خَلَقَهُمْ ، وَتَمَّتْ كَلِيَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهُمْ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْهِينَ .
- ١٣ (١٨) لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَىٰ ، وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيماً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا فَتَدَوْا بِهِ ، أُولَـٰ يُكُ لَهُمْ سُوٓ ، ٱلْحِسَابِ وَمَاْ وَاهُمْ جَهَنَّمُ ، وَ بِئْسَ ٱلْمِهَادُ .
- - ٥ (٣٠) يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ .
- ٦٧ (٢) وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ، وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ (٧) إِذَا ٱلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ .
  - ٨٩ (٣٣) وَجِيءَ يَوْمَثِيدِ بِجَهَنَّمَ ، يَوْمَثِيدِ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنْسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ ٱلذِّكْرَىٰ .

### \* \*

# ﴿ الحج ﴾

٣ (٩٦) إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِيَكَةً مُبَارَكًا وَهُدًى لَّلْعَالَمِينَ (٩٧) فِيهِ عَاياتُ بَيِنَاتُ مَفَامُ إِبْرَاهِيمٍ ، وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ عَامِناً ، وَلِلْهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِيجُ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، وَلِلهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِيجُ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، وَلِلهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِيجُ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، وَلِلهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِيجُ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ،

## ﴿ الحجر ﴾

رقم السورة والآية

١٥ (٨٠) وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ أَلِحْدِ ٱلْمُرْسَلِينَ (٨١) وَءَاتَيْنَاهُمْ ءَايَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (٨٠) وَاللَّهُمْ ءَايَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (٨٠) وَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (٨٤) فَمَا (٨٢) وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْحِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ (٨٣) فَأَخَذَتْهُمْ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ (٨٤) فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ .

### \* \*

# (12)

- ﴿ (٦٠) أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا عِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَاۤ أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُويدُونَ أَنْ يُضِلَّهُمْ أَنْ يَتَحَاكُمُوا إِلَى ٱلطَّاعُوتِ وَقَدْ أُمِرُوآ أَنْ يَكُفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعيدًا.
- (١٥٢) وَلَا تَقْرَ بُوا مَالَ ٱلْبَيْتِيمِ إِلَّا بِاللَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ، وَأُوفُوا ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِالْقِيمِ إِلَّا مِاللَّهِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَهُ ، وَأَوْفُوا ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِالْقِيمِ إِلَّا وَسُعَهَا ، وَإِذَا تُعْلَمُ وَاللَّهُ مَا يَلْمُ وَسَلَّا إِلَّا وُسْعَهَا ، وَإِذَا تُعْلَمُ وَاللَّهُ مَا يَلْمُ وَسَلَّا إِلَّا وُسُعَهَا ، وَإِذَا تُعْلَمُ وَاللَّهُ مَا يَعْدِلُهُ اللَّهِ مَا كُمْ إِلَّا وَلَوْ كَانَ ذَا تُونُوا وَلَوْ كَانَ ذَا تُونُوا ، وَلَيْ كُمْ وَسَلّا لَمُ إِلَّا لِمَا لَكُمْ تَذَكّرُونَ .
- (٥٤) وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَٱلْمَيْنَ بِالْمَيْنِ وَٱلْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَٱلْأَنْفَ وَٱلْأَنْفَ وَٱلْأَنْفَ وَٱلْأَنْفَ وَٱلْأَنْفَ وَٱلْأَنْفَ وَٱلْأَنْفُونَ لَا اللهُ بَاللَّهُ وَمَن لَمْ مَحْدًا لَمَّا أَنْزَلَ ٱللهُ وَأَلْحَدُو وَالسَّنَّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصْ ، فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُو كَفَّارَةٌ لَّهُ ، وَمَن لَمْ مَحْدًا لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَأُولَنُكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ (٤٦) وَقَفَيْنَا عَلَى عَاثَارِهِمْ بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَهُدًى مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَهُدًى مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَهُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمُورَةً وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمُورَةً عَلَى اللهُ عَلْفَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ ، لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ، وَلَوْ شَآءَ ٱللهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَّةً وَاللهِ وَرَجِعُكُمْ أَمَّةً وَاللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَالحِدَةً وَلَكِن لِيّبْلُوكُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ .

\* \*

## (الحكمة)

- (١٢٩) رَبّنا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ عَايَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُرْ كَيْهِمْ ، اللّهِ عَلَيْكُمْ عَايَاتِكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ . (١٥١) كَمَا أَرْسُلْنا فِيكُمْ رَسُولًا مَّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ عَايَاتِكَا وَإِذَا وَيُعَلِّمُ عَلَيْكُمْ وَيُعَلِّمُ عَلَيْكُمْ وَيُعَلِّمُ عَلَيْكُمْ وَيُعَلِّمُ عَلَيْكُمْ وَيُعَلِّمُ عَلَيْكُمْ وَيُعَلِّمُ وَيُعَلِّمُ عَلَيْكُمْ وَيُعَلِّمُ عَلَيْكُمْ وَيُعَلِّمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَيُعَلِّمُ عَلَيْكُمْ وَيُعَلِّمُ عَلَيْكُمْ مِنْ الْمَلْكَ وَلَا تَتَخْذُوا عَالَة هُولُوا ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ، وَلا تَتَخذُوا عَايَاتِ ٱللهِ هُزُوا ، وَأَذْ كُرُوا ضَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ الْكِتَابِ وَٱلْحِكْمَة يَعِظْكُمْ ، فِي ، وَانَقُوا ٱلللهَ وَعَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَعَاناهُ ٱلللهَ وَاعْدَلَ اللهُ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَعَاناهُ ٱلللهَ وَعَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَعَاناهُ ٱلللهَ وَلَعْلَمُ مَنْ يَشَاءَ ، وَمَنْ يُؤْتَ ٱللهُ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَعَاناهُ ٱلللهُ وَلَيْكُمْ مَنْ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِعِمْ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَالْحَكْمَة وَعَلْمَ عَلَيْكُمْ مَنَ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِعِعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَا كُولُ اللهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِعِعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَاكُنَ اللهُ ذُو فَضُلُ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ . (٢٦٩) يُؤْتِي ٱلْحِكْمَة مَنْ يَشَاءَ ، وَمَنْ يُؤْتَ ٱلْحِكْمَة وَلَا كَنْ اللهَ ذُو فَضُلُ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ . (٢٦٩) يُؤْتِي ٱلْحِكْمَة مَنْ يَشَاءَ ، وَمَنْ يُؤْتَ ٱلْحِكُمَة وَلَوْدَ الْلَالْبَابِ .
  - ٣ (٤٨) وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَابَ وَأَلْحَمْهَ وَٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِنْجِيلَ . (٨١) وَإِذْ أَخَذَ ٱللهُ مِينَاقَ ٱلنَّبِينَ لَمَا عَالَمُهُ ٱلنَّهُ مِينَاقَ ٱلنَّبِينَ لَمَا عَالَمُهُ النَّوْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُ نَّهُ ، قَالَ عَالَمُ مِنْ كَتَابِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُم رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُم لَتُونُمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُ نَهُ ، قَالَ عَالَمُ مَا اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى الْمُونُمِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ عَاياتِهِ وَيُنَا مَعَلَمُ مُنَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ عَاياتِهِ وَيُنَا مَعَلَمُهُمُ ٱلْكَتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ .
  - ٤ (٥٤) أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَآءَاتَاهُمُ ٱللهُ مِنْ فَضْلِهِ ، فَقَدْ ءَاتَدْنَا ٓءَالَ إِبْرَاهِيمَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ

#### رقم يةوالا السورة

- وَ اللَّهُ مُلْكُمَّا عَظِماً. (١١٣) وَلَوْ لَا فَصْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّ طَّا أَنْهَ مُهُمْ أَنْ يُضِلُوكَ وَوَ حَمَتُهُ لَهَمَّ طَّا أَنْهُ مَهُمْ أَنْ يُضِلُوكَ وَمَا يُضَرُّونَكَ مِنْ شَيْء ، وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتاب وَالْحِكْمَة وَمَا يُضِلُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ ، وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْء ، وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتاب وَالْحِكْمَة وَعَلَيْكَ مَالَمُ تَكُنْ تَمُلُم ، وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِياً .
- و (١١٠) إِذْ قَالَ ٱللهُ يَاعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِى عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالدَيْكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ أَنْكَالًا وَالْحِكْمَةَ وَٱلنَّوْرَاةَ وَٱلْإِنْجِيلَ ، وَإِذْ عَلَمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلنَّوْرَاةَ وَٱلْإِنْجِيلَ ، وَإِذْ تَكُونُ طَيْرًا بِإِذْبِي ، وَتُبْرِي هِ ٱلْأَكْمَةَ وَٱلْأَرْعِيمَ الْأَكْمَةَ وَٱلْأَبْرِي هِ ٱلْأَكْمَةَ وَٱلْأَبْرِي هِ ٱلْأَكْمَة وَٱلْأَبْرِي هِ الْأَبْرِي هِ ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْبِي ، وَإِذْ كَفَقْتُ بَنِي إِسْرَآئِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ وَالْمَرْتِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَلَذَآ إِلَّا سِحْرُ شَبِينَ .
- ١٦ (١٢٥) أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالِحُكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ ، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ، إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهُتَدِينَ . هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهُتَدِينَ .
- ١٧ (٣٩) ذَالِكَ مِّمَا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ ، وَلَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللهِ إِلَهَا ءَاخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَمَّ مَا مُلُومًا مَّذْخُورًا .
- ٣١ (١٢) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقُمَانَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِلهِ ، وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ كَفَرَ اللهِ ، وَمَنْ كَفَرَ اللهِ عَنِيْ آخِيدٌ .
  - ٣٤ (٣٤) وَأَذْ كُرْنَ مَا يُتُمْلَىٰ فِي بُيُونِكُنَ مِنْ ءَايَاتِ ٱللهِ وَٱلْحِكْمَةِ ، إِنَّ ٱللهَ كَانَ لَطِيفاً خَبِيراً .
    - ٢٠ (٢٠) وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَءَاتَكِنَاهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ.
- ٣٧ (٦٣) وَلَمَّا جَآءَ عِيسَى ٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأَ بَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ، فَاتَقُوا ٱللهُ وَأَطِيعُونِ .
  - ٥٤ (٤) وَلَقَدْ جَآءُ هُم مِّنَ ٱلْأَنْبَآءَ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ (٥) حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ ٱلنَّذُرُ.
- ٦٢ (٢) هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّنَ رَسُولًا مِّهُمْ يَتْلُوا عَلَيْمِ عَايَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ .

# ﴿ الحنيف ﴾

#### رقم السورة والآية

- ٢ (١٣٥) وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا ، قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ، وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ .
- ( ٦٧) مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُو دِيًّا وَلَا نَصْرَا بِيًّا وَلَـكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُشْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ . (٩٥) قُلْ صَدَقَ ٱللهُ ، فَاتَبَعُوا مِلَةً إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ، وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ .
- ٤ (١٢٥) وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلهِ وَهُوَ مُحْسِنْ وَأَتَبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ، وَأَتَخَذَ ٱللهُ إِبْرَاهِيمَ حَلِيفًا ، وَأَتَخَذَ ٱللهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا .
- (٧٩) إِنِّى وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَـٰواتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (١٦١) قُلْ إِنَّى وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَـٰواتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ.
  - ١٠ (١٠٥) وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ.
- ٣٠ (٣٠) فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ، فِطْرَةَ أَللهِ ٱلنَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ، لَا تَبْدِيلَ لِخُلْقِ ٱللهِ ، ذَلكِ اللهِ ، ذَلكِ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ ال
- ٢٢ (٣١) حُنَفَاءَ لِلهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ، وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَاءَ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ السَّمَاءَ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ اللهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَاءَ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ اللهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَاءَ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ
- ٩٨ (٤) وَمَا أُمِرُوآ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ،وَذَلكَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَالِكُ عَلَّهُ عَلَّ

and the second of the second of the

# (حنين)

رقم السورة والآية

( ٢٥ ) لَقَدْ نَصَرَ كُمُ اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَ تُكُمْ فَلَمْ نَعْنِ عَنْكُمْ شَدْيِرِينَ (٢٦) ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتهُ شَمَّ وَلَيْتُم مُدْيِرِينَ (٢٦) ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جَنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ اللَّذِينَ كَفَرُوا ، وَذَلْكَ جَزَلَهُ مَنْ يَشَلَهُ ، وَاللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جَنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ اللَّذِينَ كَفَرُوا ، وَذَلْكَ جَزَلَهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَلَهُ ، وَالله عَفُورٌ رَّحِيمٌ .

#### \* \*

## (الخلق)

- ١٦ (٦٥) وَٱللهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءَ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (٦٦) وَإِنَّ لَسَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ، نُسْقِيكُمْ ثِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَم لِبَنَا خَالِمًا سَآيْفِكُ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ، نُسْقِيكُمْ ثِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَم لِبَنَا خَالِمَا سَآيْفِكُ لَلْكَارُ بِينَ (٦٧) وَمِنْ ثَمَرَاتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا خَالِمُ لَا يَهُ لَلْكَ لَآيَةً لَقَوْمٍ يَعْقِلُونَ .
- ١٣ (٣) وَهُو ٱلَّذِي مَذَ ٱلْأَرْضَ وَجَمَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، وَمِنْ كُلِّ ٱلشَّمَرَاتِ جَمَلَ فِيهَا رَوْجَيْنِ الشَّمَرَاتِ جَمَلَ فِيهَا رَوْجَيْنِ النَّهَارَ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآ يَاتٍ لِّقُوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٤) وَفِي ٱلْأَرْضِ قَطِعٌ الْأَرْضِ قَطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَتَخيلُ صِنُوانٌ وَغَيْرُ صِنُوانٍ يُسْقَىٰ بِمَآء وَاحِدٍ وَنُفَضَّلُ مَتْجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَتَخيلُ صِنُوانٌ وَغَيْرُ صِنُوانٍ يُسْقَىٰ بِمَآء وَاحِدٍ وَنُفَضَّلُ بَعْضَهَا طَلَىٰ بَعْضِ فِي ٱلْأُكُلِ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآ يَاتٍ لَقَوْمٍ مِتَعْلَونَ .
- ٣٥ (٢٧) أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَا ۚ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ تُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ، وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ بِيضْ وَحُمْرٌ تُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ (٢٨) وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَابُّ وَٱلْأَنْمَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰ لِكَ ، إِنَّمَا يَخْشَى ٱللهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُلَمَاءَ ، إِنَّ ٱللهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ .
- ١٦ ( ٤ ) خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ مِن نُطْفَةً فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ شَبِينٌ (٥) وَٱلْأَنْمَامَ خَلَقَهَا ، لَـكُمْ فِيها دِفْ وَمَنَافِعُ

17

وَينْهَا تَأْكُونَ (٢) وَلَكُمْ فِيها جَمَالَ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (٧) وَتَعْولُ أَثْمَا لَكُمْ إِلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ الل

· 杂

## € clec }

٢٧ (١٥) وَلَقَدْ ، اتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْ اَنَ عِلْماً ، وَقَالَا ٱلْحَمَدُ بِلَهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى ٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُوْمِنِينَ. (١٠) وَلَقَدْ ، اتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا ، يَاجِبَالُ أُوِّ بِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ، وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ (١١) أَنِ ٱعْمَلُ سَا بِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرْدِ ، وَأَعْمَلُوا صَالِحًا ، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ .

## ﴿ الدخان ﴾

رقم السورة والآية

رَّ ﴿ ١١ ﴾ ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآءَ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱثْنَيِهَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، قَالَتَا ۖ أَتَيْنَا طَا يُعِينَ .

٤٤ (١٠) فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآء بِدُخَانٍ مُّبِينٍ (١١) يَغْشَى ٱلنَّاسَ هَلْذَا عَذَابُ أَلِيمٍ.

#### \* \*

# (الدِّين)

(١٢٠) وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَىٰ تَنْبِعَ مِلْتَهُمْ ، قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللهِ هُو ٱلْهُدَى ، وَلَيْنِ ٱنْبَعْتَ أَهُو آءَهُمْ بَعْدُ ٱلَّذِي بَعَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالِكَ مِنَ ٱللهِ مِنْ وَلِي وَلاَ نَصِير . (١٣٠) وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَةً إِبْرَاهِمَ إِلَّا مَنْ سَفِه نَفْسَهُ ، وَلَقَدَ اصْطَفَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَا ، وَإِنَّهُ فِي ٱلاَّ خِرَقَ لَيْمُ مَنْ لَكُمُ لَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

٣ (١٩) إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ، وَمَا ٱخْتَافَ ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ

- بَغْيًا بَيْنَهُمْ ، وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ ٱللهِ فَإِنَّ ٱللهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ. (٨٣) أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي ٱلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ . (٩٥) قُلْ صَدَقَ ٱللهُ فَانَبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ، وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ .
- الموارع الله على الله ورسم الله ورسم الله والمحسن والمسلم الله والمحسن الله والمحسم الله والمحسن والمسلم الله والمحسن والمسلم الله والمحسن والمسلم الله والمحسن والمحسن الله والمحسن المحسن الله والمحسن المحسن المحس
- (٧٠) وَذَرِ ٱللَّذِينَ ٱلْكَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَواةُ ٱلدُّنْيَا ، وَذَكِّ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَالَّ عَدْلِ لَا يُؤخذْ مِنْهَا ، أُولَـٰئِكَ كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ ٱللهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤخذْ مِنْهَا ، أُولَـٰئِكَ

- الذين أبسلوا بِمَا كَسَبُوا ، لَهُمْ شَرَابُ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَـذَابُ أَلِيمْ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ . (١٣٧) وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرِ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَا وَهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ، وَلَوْ شَاءَ ٱللهُ مَا فَعَلُوهُ ، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ . (١٥٩) إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّ قُوا دِينَهُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْء ، إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللهِ ثُمَّ يُنِلِّهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ . وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْء ، إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللهِ ثُمَّ يُنِلِّهُمْ مِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ . وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْء ، إِنَّمَا أَمْرُهُمْ وَمَا كَانُوا يَقْعَلُونَ . وَكَانُوا يَقْعَلُونَ . وَمَا كَانَ وَمَا كَانُ وَمَا كَانُوا يَقْعَلُونَ . وَمَا كَانُ وَمَا كَانُوا يَقْعَلُونَ . وَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . وَمَا كَانُوا يَقْعَلُونَ . وَمَا كَانُ وَمَا كَانُ وَمَا كَانُ وَمَا كَانَ وَمَا كَانَ وَمَا كَانُ وَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . وَمَا كُونَ وَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . وَمَا كَانُ وَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . وَمَا كُونَ وَمَا كُونَ وَمَا كَانُ وَمَا كَانَ وَمَا كَانَ وَمَا كُونَ وَمَا كَانَ وَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . وَمَا كُونُ وَمَا كُونَ وَمِنَا لَهُمْ وَمَا كُونَ وَمِنَا وَمَا كُونَ وَمِنَا وَمَا كُونَ وَمَا كُونَ وَمَا كُونَ وَمَا كُونَ وَمَا كُونَ وَمَا كُونُ وَمَا كُونَ وَمِنْ وَمَا كُونَ وَمَا كُونَ وَمَا كُونَ وَمَا كُونَ وَمَا كُونَ وَمُونَ وَمَا كُونَ وَمَا كُونَ وَمَا كُونَ وَمَا كُونَ وَمِنَا وَمَا كُونَ وَلَا لَهُمْ وَمِنْ وَمَا كُونَ وَلَوْ وَمَا كُونَ وَمَا كُونَ وَلَا مُنْ وَلَوْ وَلَا فَالْمُونَ وَلَهُمْ وَمِلَا مُونَا وَلَوْ وَمُوا وَلَوْ وَلَا لَوْلُونَ وَلَوْنَ وَلَوْلُونَ وَلَوْلُونَ وَلَوْلَ وَلَوْنَ وَلَوْلُونَ وَلَوْلُونَ وَلَوْلُونَ وَلَوْلُونَ وَلَوْلُونَ وَلَوْلُونَ وَلَوْلُونَ وَلَوْلُونَ وَلَوْلُونَ فَلَوْلُونَ وَلَوْلُونَ وَلَوْلُونَ وَلَوْلُونَ وَلَوْلُونَ وَلَوْلُونَ وَلَوْلُو
- ٧ (٢٩) قُلْ أَمَرَ رَبِّى بِالْقِسْطِ، وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ كُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ، كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ. (٥١) ٱلَّذِينَ ٱلنَّذِينَ ٱلنَّذِينَ ٱلنَّذِينَ النَّذِينَ النَّ عَرُولُ مِنْ وَمِهِمْ هَلْذَا وَمَا كَانُوا بِآيَا يَجْحَدُونَ. (٨٨) قَالَ ٱلْمَلَا ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنَّخُرِ جَنَّكَ يَاشَعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعْكَ مِنْ قَرْيَتِنَا ۖ أَوْ لَتَعُودُنَ فِي مِلْتِنا ، قَالَ أَوْ لَوْ تَعُودُنَ فِي مِلْتِنا ، قَالَ أَوْ لَوْ كَنَا كَارِهِينَ (٨٩) قَدِ ٱفْتَرِينَا عَلَى ٱللهُ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَانَا ٱللهُ مِنْهَا ، وَمَا كُنَا كَارِهِينَ (٨٩) قَدِ ٱفْتَرِينَا عَلَى ٱللهُ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَانَا ٱللهُ مِنْهَا ، وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ لَنْهُورَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ ٱلللهُ رَبُّنَا ، وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءَ عِلْمًا، عَلَى ٱلللهِ تَوَكَلْنَا، وَبَنَ قَوْمِنَا بِالْحُقِّ ، وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْفَاتِحِينَ .
- (٣٩) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِينَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلهِ ، فَإِنِ النَّهَوْ ا فَإِنَّ اللهَ عِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ . (٤٩) إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُو بِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَا وَلَا عِرِينَهُمْ ، وَمَنْ يَتَوَكَلُ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ . (٢٧) إِنَّ اللّذِينَ عَلَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَ الهِمْ وَالْمُسْهِمْ عَلَى اللهِ فَإِلَّذِينَ اللهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أَولَ اللهِ عَمْهُمْ أَوْ لِيَلَهُ بَعْضٍ ، وَالَّذِينَ عَلَمْنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا فَ سَعِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أَولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ وَالَّذِينَ عَلَمْ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل
- ﴿ (١١) قَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَاةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِ ، وَنَفَصَّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (١٢) فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَاةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَةَ مَنْ بَعْدِ هِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوآ أَيْمَانَهُم مِّنْ بَعْدِ هِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوآ أَيْمَةَ وَلَوْ اللّهَ مَنْ بَعْدِ هِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوآ أَيْمَةَ وَلَوْ اللّهِ مَنْ بَعْدِ هِمْ وَلَمَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوآ أَيْمَةَ وَلَوْ كُونَ . (٣٣) هُو ٱلدّي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ ٱلدّي لَيْطُهِرَهُ عَلَى ٱلدّينِ كُلّةِ وَلَوْ كُوهَ ٱلْمُشْرِكُونَ. (٣٦) إِنَّ عِدَّةَ ٱلشَّهُورِ عِنْدَ ٱللهِ ٱثْنَاعَشَرَ اللّهَ وَلَوْ كُوهَ ٱلْمُشْرِكُونَ. (٣٦) إِنَّ عِدَّةَ ٱلشَّهُورِ عِنْدَ ٱللهِ ٱثْنَاعَشَرَ اللّهَا وَلَوْ كُوهَ ٱلْمُشْرِكُونَ. (٣٦)

- مُهُرًا فِي كِتاَبِ ٱللهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَهُ حُرُمْ ، ذَلِكَ ٱلدِّينُ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَا اللهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَا اللهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهِ يَقَاتِلُو اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل
- ١٠ (٢٢) هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُ كُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ، حَتَّى ٓ إِذَا كُنْتُمْ فِي ٱلْفَلْكُ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيجٍ طَيِّبَةٍ وَفَرَخُوا بِهَا جَاءَتُهَا رِيحُ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانَ وَظَنُّوآ أَنَّهُمْ أَحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا وَفَرَخُوا بِهَا جَاءَتُهَا رِيحُ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانَ وَظَنُّوآ أَنَّهُمْ أَحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللهُ مُغْلِطِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْدَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَ مِنَ ٱللهُ كُونِ اللهُ وَلَكِنْ أَعْبُدُ ٱللهُ ٱللهُ اللهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ ٱللهُ اللهِ اللهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ ٱللهُ اللهِ عَلَى اللهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ ٱللهُ وَلَكِنْ مَنْ وَيَنِي فَلاَ أَعْبُدُ ٱللهِ اللهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ ٱللهُ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَكِنْ عَنْهُ اللهِ اللهِ وَلَكِنْ عَنْهُ وَلِي اللهِ اللهِ اللهِ وَلَكِنْ عَنِياً اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ
- ١٢ (٣٧) قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَأْتُكُمَا بِنَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيكُمَا ، ذَالِكُمَا مِنَا عَلَيْنَا وَعَلَى رَبِّى ، إِلَّى تَرَكْتُ مِلَةً قَوْمٍ هَلَيْ يُونِ بِاللهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (٣٨) وَاتَبَعْتُ مِلَةً عَابَا بَيْ وَيَعْفُونَ بِاللهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (٣٨) وَاتَبَعْتُ مِلَةً عَلَيْنَا وَعَلَى إِبْرَاهِمِ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْفُوبَ، مَا كَانَ لَنَا أَن نَشْرِكَ بِاللهِ مِنْ شَيْء ، ذَالِكَ مِنْ فَضْلِ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى إِبْرَاهِمِ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْفُوبَ، مَا كَانَ لَنَا أَن نَشْرِكَ بِاللهِ مِنْ شَيْء ، ذَالِكَ مِنْ فَضْلِ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى إِنْ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى اللهِ عَلَيْنَ وَالْكُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا لِللهِ ، أَمْرَ أَنْ لا تَعْبُدُوا إِلاَ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْنَا وَعَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْكُنَ أَنْ كُورَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ .
- ١٤ (١٣) وَقَالَ ٱللَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِم لَنْخُرِجَنَّكُم مِّن أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَ فِي مِلَّتِنا ، فَأَوْحَى إلَيْهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّن أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَ فِي مِلَّتِنا ، فَأَوْحَى إلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكُنَ ٱلظَّالِمِينَ .
- ١٦ (٥٢) وَلَهُ مَافِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِباً ،أَفَغَيْرَ ٱللهِ تَتَقُونَ. (١٢٣) ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ.
  أَنِ ٱتَبِسعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِمَ حَنِيفاً ، وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ.
  - ١٨ (٢٠) إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْ بُجُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوآ إِذَا أَبَدًا.

- ٢٢ (٧٨) وَجَاهِدُوا فِي ٱللهِ حَقَّ جِهَادِهِ ، هُو ٱجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ، مِلَةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ، هُو سَمَّاكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَلْذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَسَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَسَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَسَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَسَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ فَوْ مَوْ لَا كُمْ ، وَتَسَكُونُ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ فَوَ مَوْ لَا كُمْ ، فَعَنْمُ النَّهِ هُو مَوْ لَا كُمْ ، فَنَعْمَ ٱلْمَوْ لَى وَنِعْمَ ٱلنَّهِ مِنْ اللهِ هُو مَوْ لَا كُمْ ، فَنَعْمَ ٱلنَّهِ مُو اللهِ هُو مَوْ لَا كُمْ ،
- ٧٤ ( ٢ ) ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ ، وَلَا تَأْخُذْ كُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللهِ إِنْ كُنْتُمْ ثُوْمِنُونَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُما طَآلِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُوْمِنِينَ . (٢٥) يَوْمَنْدِ يُومَنْ أَللهُ وَالْيَوْمِ ٱللهُ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللهَ هُو ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ . (٥٥) وَعَدَ ٱللهُ ٱلذَينَ ءَامَنُوا يُومَنَّ مَنْ اللهُ وَالْمَكَمُ فِي ٱللهُ وَالْمَكَمُ فِي ٱلْأَرْضِ كَما ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكُنَّ مَنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ، يَمْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي لَهُمْ وَلَيْبَدِّلَةَ مَنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ، يَمْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْعًا ، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلْكَ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ .
  - ٢٩ (٦٥) فَإِذَا رَكِبُوا فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوُا ٱللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۖ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ .
- (٣٠) قَأْقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، لَا تَبْدِيلَ لِخُلْقِ اللهِ ، ذَلِكَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الله
- ٣١ (٣٢) وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجُ كَالظَّلَلِ دَعَوُا ٱللهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُم ۚ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِينُهُم مُّقْتَصِدُ ، وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا ٓ إِلَّا كُلُّ خَتَّارِ كَفُورٍ .
- ٣٣ ( ٥ ) أَدْعُوهُمْ لِآ بَآيُهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ ٱللهِ ، فإِن لَمْ تَعْلَمُوۤ اَ اَبَاءَهُمْ فَإِخُو اَ نَكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَ السِكُمُ ، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَ أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُو بُكُمْ ، وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَحِياً .
  - ٣٨ (٧) مَا سَمِعْنَا بِهِ ۚ لَذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَلْذَآ إِلَّا ٱخْتِلَاتُ .

- ٢٩ (٢) إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ ٱللهَ مُغْلِطًا لَّهُ ٱلدِّينَ (٣) أَلَا لِلهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِمُ، وَٱللَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَانَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقرِّبُونَا إِلَى ٱللهِ زُلْنَى ٓ إِنَّ ٱللهَ يَحْدَكُمُ بَيْنَهُمْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَانَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقرِّبُونَا إِلَى ٱللهِ زُلْنَى ٓ إِنَّ ٱللهَ يَعْدَى مَنْ هُو كَاذِبُ كَفَّارٌ . (١١) قُلْ إِنِّي آمِرْتُ أَنْ وَيَعْدَ لَهُ مُعْدِي مَنْ هُو كَاذِبُ كَفَّارٌ . (١١) قُلْ إِنِّي آمِرْتُ أَنْ أَنْهُ مَعْدِي مَنْ هُو كَاذِبُ كَفَّارٌ . (١١) قُلْ إِنِّي آمِرْتُ أَنْهُ مَعْدِي مَنْ هُو كَاذِبُ كَفَّارٌ . (١١) قُلْ إِنِّي آمِرْتُ أَنْهُ مَعْدِي مَنْ هُو كَاذِبُ كَفَّارٌ . (١١) قُلْ إِنِّي آلِي آللهِ أَعْبُدُ مُغْلِطًا لَهُ ويني .
- } (١٤) فَادْعُوا ٱللهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ . (٢٦) وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي َ أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلُ وِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ أَقْتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلُ وِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِل
- ﴿ (١٣) شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينَ مَا وَضَى ٰ بِهِ نُوَّا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ، أَنْ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّ قُوا فِيهِ ، كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ، أَنْ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّ قُوا فِيهِ ، كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ، أَنْ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّ قُوا فِيهِ ، كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ، أَنْ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَ قُوا فِيهِ ، كَبُرَ عَلَى ٱلمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ، أَنْ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّ قُوا فِيهِ ، كَبُرَ عَلَى ٱلمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ، أَنْ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّ قُوا فِيهِ ، كَبُرَ عَلَى ٱلمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ، أَنْ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَ قُوا فِيهِ ، كَبُرَ عَلَى ٱلمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ، أَنْ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا تَعْفَرَ قُوا فِيهِ ، كَبُرَ عَلَى ٱلمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ مِنْ يَشَاهِ وَيَهُونُ أَلِيهِ مِنْ يَشَاهُ وَيَهُومُ إِلَيْهِ مِنْ يُنْدِبُ .
  - ٨٤ (٢٨) هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ ، وَكَنَى بِاللهِ شَهِيدًا .
- ( ٨ ) لَا يَنْهَا كُمُ ٱللهُ عَنِ ٱلنَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمُ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتَقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ، إِنَّ ٱللهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ (٩) إِنَّمَا يَنْهَا كُمُ ٱللهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ مُنْ اللهِ عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَـ يُكَ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَـ يُكِ
- ١٦ ( ٩ ) هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلَّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلَّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ .

\* \*

## ﴿ الدينار ﴾

رقم السورة والآية

٣ (٧٥) وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارِ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْ أَمْنُ وَيَقُولُونَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ مِلْمُونَ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ ٱلْكَذِب وَهُمْ يَمْلُمُونَ .

#### \* \*

#### ﴿ الديون ﴾

(۲۸۰) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ، إِنْ كُنْتُمْ قَدْ المُونَ .
 (۲۸۲) كَانَّيْمُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسمَّى فَا كُتُبُوهُ ، وَلْيَكُتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبْ بِالْمَدُلِ ، وَلا يَأْبُ كَاتِبْ أَنْ يَكُتُبَ كَما عَلَمَهُ اللهُ ، فَلْيَكُتُبْ وَلُيُهْ لِل اللّذِي عَلَيْهِ الْحَقَقُ وَلْيَتْنَى اللّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ، فَإِنْ كَانَ اللّهِ يَ الْحَقَ الْمَعَى اللّهُ وَلَيْهُ اللّهُ وَلَيْهُ بِالْمَدُلُ ، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ، فَإِن اللّهُ يَكُنُونَ وَجُلْ وَالْمِأْتَانِ مِّنْ تَوْضُونَ مِن الشَّهَدَا اللّهُ الله الله وَلِللهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللل اللللللللللل الللّهُ اللل

# ﴿ ذوو القربي والأقربون ﴾

- ٥ (١٠٦) يَانَّيُهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَ كُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ

- مُنْكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ فَى ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ ، تَعْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَاةِ فَيَقْسِمانِ بِاللهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِ تَمْنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ .

  وَلَا نَدُتُمُ شَهَادَةَ ٱللهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ ٱلْآ ثِمِينَ .
- (١٥٢) وَلَا تَقْرَ بُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ، وَأَوْفُوا ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِالْقِيشِطِ ، لَا ٱنكَلَفْ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ، وَإِذَا قُلْتُمْ وَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ، وَبِعَهْدِ ٱللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِل
- ٨ (٤١) مَا عُالَمُوآ أَنَّما عَنِيْمَ مِنْ شَيْءَ فَأَنّ لِلهِ خُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْقِيلِ وَالْمِيَاكِيلِ وَالْمِسَاكِينِ وَأَبْنِ اللهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنا يَوْمَ الْقُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ، وَاللهُ عَلَى عَبْدِنا يَوْمَ الْقُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ، وَاللهُ عَلَى عَبْدِنا يَوْمَ الْقُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ، وَاللهُ عَلَى عَبْدِنا يَوْمَ الْقُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ، وَاللهُ عَلَى عَبْدِنا يَوْمَ الْقُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ، وَاللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِي عَلَى اللهِ عَلَى اللهَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله
- إلى مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ أَنْ يَسْتَغْفِرُ وَا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوآ أُولِي قُرْبَا مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ
   لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ .
- ١٦ (٩٠) إِنَّ ٱللهَ يَأْمُرُ بِالْمَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِبتَآء ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآء وَٱلْمُنْكِرِ وَٱلْبَغْي، يَعْظُمُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.
  - ١٧ (٢٦) وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْ بَيْ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْدِيرًا.
- ٧٤ ( ٢٢ ) وَلَا يَأْتِلِ أُولُوا ٱلْفَضْلِ مِنْكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوآ أُولِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱلْمُهَاجِدِينَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ، وَلَيْعَفُوا وَلْيَصْفَحُوآ ، أَلَا تُحيِثُونَ أَنْ يَغْفِرَ ٱللهُ لَكُمْ ، وَٱللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٍ .
  - ٢٦ (٢١٤) وَأَنْذِرْ عَشِيرَ تَكَ ٱلْأَقْرَ بِينَ.
- ٣٠ (٣٨) فَآتِ ذَا ٱلْقُرْ بَىٰ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ، ذَلْكِ خَيْرٌ لِّلَذِينَ يُرِيدُونَ وَجُهَ ٱللهِ ،
   وَأُولَـٰ يُكِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ .
- ٣٥ (١٨) وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ، وَإِنْ تَدْعُ مُنْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٍ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، إِنَّمَا تُنْذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشُو ْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَاةَ، وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتُوَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، وَإِلَى ٱللهِ ٱلمَصِيرُ .

- ٢٣) ذَا لِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ، قُل لَّا أَسْأَ لُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱللهَ عَنُورٌ شَكُورٌ .
  إلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَىٰ ، وَمَنْ يَشْتَرِفْ حَسَنَةٌ نَزِدْ لَهُ فِيها حُسْناً ، إِنَّ ٱللهَ عَنُورٌ شَكُورٌ .
- (١٢) وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلْمَقَبَةُ (١٣) فَكُ رَقَبَةٍ (١٤) أَوْ إِطْمَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (١٥) يَنِياً ذَا مَقْرَبَةٍ .

## ﴿ ذُو النُّونَ ﴾

(٨٧) وَذَا ٱلنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن نَّمْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَاتِ أَن لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ ٱلظَّالِينَ (٨٨) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَاهُ مِن ٱلْغَمِّ ، وَكَذَالِكَ نُنْجِي سُبْحَانَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ ٱلظَّالِينَ (٨٨) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَاهُ مِن ٱلْغَمِّ ، وَكَذَالِكَ نُنْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ .

#### ﴿ رمضان ﴾

٢ (١٨٥) نَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِلْنَّاسِ وَبَيِّناَتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ، فَمَنْ شَهِدَ مَمْ اللهُ مَلْ أَيَّا مِ أُخَرَ ، يُرِيدُٱللهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلِتُكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا ٱلْهِ قَلَىٰ مَاهَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ .

# ﴿ الروح ﴾

رقم السورة والآية

١٧ (٨٥) وَيَسْنَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ، قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّيوَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا.

النَّمَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ، إِنَّمَ الْمَسِيحُ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ وَكُلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، فَآمِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ، أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ. لَهُ مَا فِي السَّمَلُواتِ وَمَا اللهُ إِلَهُ وَاحِدٌ ، سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ. لَهُ مَا فِي السَّمَلُواتِ وَمَا فِي اللهِ وَكِيلًا .

٢١ (٩١) وَٱلَّتِيٓ أَحْصَلَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَٱبْنَهَآ ءَايَةً لَلْعَالَمِينَ.

المنافع ال

١٦ (١٠٢) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ المَنُوا وَهُدًى وَ بُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ.

٢٦ (١٩٣) نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ.

٧٨ (٣٨) يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَآ ثِكَةُ صَفًّا، لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحَانُ وَقَالَ صَوَابًا.

٦٦ (١٢) وَمَرْ يَمَ ٱبْنَةَ عِثْرَانَ ٱلَّتِي أَحْصَلَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِناً وَصَدَّقَتْ بِكَلِماتِ رَبِّها وَلَمْ وَاللَّهَ عِثْرَانَ ٱلنَّا نِتِينَ .

## (الريح)

- ٣ ﴾ (١١٧) مَثَلُ مَايُنفَقُونَ فِيهَاذِهِ ٱلخُيَوَاةِ ٱلدُّنيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُوآ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُمُ اللهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ .
- ٧ (٥٧) وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ الرِّبَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ ، حَتَى ٓ إِذَ ٓ ٱ أَقَلَتْ سَحَابًا ثِهَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَنَ كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ ، كَذَلكَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ .
- ١٠ (٢٢) هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُ كُمُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ، حَتَّى ٓ إِذَا كُنْتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَوَرَحُوا بِهَا جَآءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفْ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّوآ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا وَفَرَ حُوا بِهَا جَآءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفْ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّوآ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللهُ تَخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْنَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ .
- ١٤ (١٨) مَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ، أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ لَّا يَقْدِرُونَ مِّمَا كَمَادُ النَّبِيدُ .
  - ١٥ ( ٢٢ ) وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَ لْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءَ فَأَسْفَيْنَا كُمُوهُ وَمَآ أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ .
- ١٧ (٦٩) أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَ كُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفاً مِّنَ ٱلرِّبِحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَانِهُ مِنْ أَمْ تَكُمْ عَلَيْناً بِهِ تَبِيعاً .
- ١٨ (٤٥) وَأُضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ ٱللَّيوَاةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآء أَنْزَلْنَاهُ مِنَ ٱلسَّمَآء فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلأَرْضِ فَأُصْبَحَ مَا اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء مُقْتَدِرًا.

- ٢١ (٨١) وَلِسُلَيْما نَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيها ، وَكُنَا بِكُلِّ مِكُلِّ مِنْ عَالِمِينَ .
- ٢٢ (٣١) حُنَفَاء للهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ، وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَاء فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهُوِى بِهِ أَلَّ بِهُ فَي مَكَانٍ سَحِيقٍ .
  - ٢٥ (٤٨) وَهُو َ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيَاحُ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ ، وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَآءَ طَهُورًا .
- ٢٧ (٦٣) أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ ، وَإِلَهُ مَعَ اللهِ ، نَمَالَى ٱللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ .
- ٣٠ (٤٦) وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ يُرْ سِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّ حَتِهِ وَلِتَجْرِى ٱلْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُم مَّ تَشْكُرُونَ . (٤٨) ٱللهُ ٱلَّذِي يُرْ سِلُ ٱلرِّيَاحَ فَتَثْيِرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي أَلْسَمَاءً كَيْفَ يَشَاءً وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ ، فَإِذَ آصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاء السَّمَاء كَيْفَ يَشَاءً وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ ، فَإِذَ آصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاء مِنْ عَبَادِهِ إِذَا هُمْ يَشَتَهْ شِرُونَ . (٥١) وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيَّا فَرَأُوهُ مُصْفَرًا لَّظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ عَلَاهِ مَعْ مَا وَلَوْنَ . (٢٥) وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيَّا فَرَأُوهُ مُصْفَرًا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ عَلَاهِ مِنْ عَلَاهِ مَا يَعْدُهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ
- ٣٣ ( ٩ ) يَائَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْ كُرُوا نِعْمَةَ ٱللهِ عَلَيْكُمْ ۚ إِذْ حَبَآءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ، وَكَانَ ٱللهُ بِمَا تَمْمُلُونَ بَصِيراً .
- ٣٤ (١٢) وَلِسُلَيْمَا نَ ٱلرِّبِحَ غُدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ، وَأَسَلْنَا لَهُ عَينَ ٱلْقِطْرِ ، وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَنْ يَعْمَـلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ، وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ نَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ .
- ٣٥ ( ٩ ) وَٱللهُ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيَاحَ فَتَثْيِرُ سَحَابًا فَسُفْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَيَّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، كَذَالِكَ ٱلنَّشُورُ.
  - ٣٨ (٣٦) فَسَخَّرْ نَا لَهُ ٱلرِّبِحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَآء حَيْثُ أَصَابَ.
- ١٦) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيَّا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِنَّذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ،
  وَلَعَذَابُ ٱلْآ خِرُةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ .
- ٢٢ (٣٢) وَمِنْ ءَايَاتِهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ (٣٣) إِنْ يَشَأْ بُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ

- ٤٢ عَلَىٰ ظَهْرِهِ ، إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَاتٍ لَـكُلُّ صَبَّارٍ شَـكُورٍ (٣٤) أَوْ يُو بْقِهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَ يَمْفُ عَنْ كَثِير .
- ٥٥ ( ٥ ) وَٱخْتِلَافِ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَآ أَنْزَلَ ٱللهُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرَّيَاحِ ءَايَاتٌ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ .
- (٢٤) كَامَا رَأُوهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أُودِ يَتِهِمْ قَالُوا هَـٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُ نَا ، بَلْ هُوَ مَا اُسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ ، رَبِحُ فِيهَا عَذَابُ أَلِم (٢٥) تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْء بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَا كِنَهُمْ ، كَذَ لِكَ تَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ .
- (٤١) وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ (٤٢) مَا تَذَرُ مِنْ شَيْء أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتهُ كَالَّرِيمِ.
   كَالرَّمِيمِ.
- إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيَّا صَرْصَراً فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ (٢٠) تَنْزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ
   نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ .
- ٦٩ ( ٢ ) وَأَمَّا عَادُ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْضِرٍ عَاتِيَةٍ (٧) سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَا نِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا
   قَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ تَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَةٍ.

\* \*

## ﴿ الزبور ﴾

- ١٧ (٥٥) وَرَبُّكَ أَعْلَمُ مِمَنْ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّينَ هَلَىٰ بَعْضٍ ، وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا .
  - ٢١ (١٠٥) وَلَقَدْ كَتَنْبَنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِيْمُ عَبَادِي ٱلصَّالِحُونَ.

## ﴿ الزقوم ﴾

رقم السورة والآية

٣٧ (٦٢) أَذَ الِكَ خَيْرُ ثُرُ لَا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُومِ (٦٣) إِنَّا جَمَلْنَاهَا فِيْنَةً لِلظَّالِمِينَ (٦٤) إِنَّهَا شَجَرَةٌ الزَّقُومِ (٣٣) إِنَّا جَمَلْنَاهَا فِيْنَةً لِلظَّالِمِينَ (٦٤) أَنَّهُ رُوْسُ ٱلشَّيَاطِينِ (٦٦) فَإِنَّهُمْ لَآ كِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا النَّبُطُونَ .

٤٤ (٢٦) إِنَّ شَجَرَةَ ٱلزَّقُومِ (٤٤) طَعَامُ ٱلأَثِيمِ (٤٥) كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ (٤٦) كَنَـلْي أَلْمُهُلِ يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ (٤٦) كَنَـلْي

٥٦ (٥١) ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّا لُونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ (٥٢) لَآ كِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُوعِ (٥٣) فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْمُونَ مِنْهَا الْمُؤْونَ (٥٤) فَشَارِ بُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ.

\* \*

## (الزكاة والصدقات)

٣ (٢٦٦) أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن تَخيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُ فِيها مِنْ كُلِّ ٱلشَّمْرَاتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِيَّةٌ ضُعَفَاءَ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ، مِنْ كُلِّ ٱلشَّيْطَانُ يَعِيدُ كُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ . (٢٦٨) ٱلشَّيْطَانُ يَعِيدُ كُمُ ٱلْقَرْ وَيَأْمُرُ كُمْ بِالْفَحْشَاء ، وَٱللهُ يَعِيدُ كُم مَّغْفِرَةً مِّنهُ وَفَضْلًا ، وَٱللهُ وَاسِعْ عَلِمْ الْفَقَرْ وَيَأْمُرُ كُمْ بِالْفَحْشَاء ، وَٱللهُ يَعِيدُ كُم مَّغْفِرَةً مِّنهُ وَفَضْلًا ، وَٱللهُ وَاسِعْ عَلِمْ الْفَعْرَ وَيَأْمُرُ كُمْ الْحِكْمَة مَنْ يَشَاء ، وَمَنْ يُؤْتَ ٱلْحِكْمَة فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا ، وَمَا يَذَ كُرُ اللهِ إِلَّا ٱللهُ إِلَا ٱلْوَلُوا ٱلْأَلْبَابِ .

٩ (٩٨) وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَنْ يَتَخْذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ ٱلدَّوَآئِرَ ، عَلَيْهِمْ ذَآئِرَةُ ٱلسَّوْء ،
 وَٱللهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ .

٥٧ (١٠) وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفَقُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَلِيْهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَا وَٱلْأَرْضِ ، لَا يَسْتَوِى مِنْكُم مِّنْ

٥٧ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَاتَلَ ، أُولَنْكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا ، وَكُلَّا وَكُلَّا وَعَدَ ٱللهُ ٱلْحُسْنَىٰ ، وَٱللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ .

\* \*

## ﴿ زكريا ﴾

٣٧) فَتَقَبَلُّهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيًّا ، كُلَّما دَخُلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًّا ، كُلَّما دَخُلَ عَلَيْهِ ، إِنَّ ٱلله الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ ، قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّذُنْكَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاهِ بِغَيْرِ حِسَابِ (٣٨) هُنَالِكَ دَعَا زَكْرِيًّا رَبَّهُ ، قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّذُنْكَ ذَرُيَّةً وَهُو قَامِمْ يَفْعِلُ فِي ٱلْمُحْرَابِ ذَرِيَّةً طَيِّبَةً ، إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَاء (٣٩) فَنَادَتُهُ ٱلْمُلاَ لِمَكَة وَهُو قَامِمْ يَصَلِّى فِي ٱلْمُحْرَابِ ذَرِيَّةً طَيِّبَةً ، إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَاء (٣٩) فَنَادَتُهُ ٱلْمُلاَ لِمَكَة وَهُو قَامِمْ يَصَلِّى فِي ٱلْمُحْرَابِ ذَرِيَّةً وَهُو قَامِمْ يَصَلِّى فِي ٱلمُحْرَابِ أَنْ اللهُ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيَّامِّنَ ٱلصَّالِحِينَ (٤٠) قَالَ اللهُ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيَّامِّنَ ٱلصَّالِحِينَ (٤٠) قَالَ اللهُ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيَّامِّنَ ٱلصَّالِحِينَ (٤٠) قَالَ رَبِّ أَنَّى يَعْفِلُ مَا يَشَاهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيَّامِّنَ ٱلصَّالِحِينَ (٤٠) قَالَ مَنْ اللهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيَّامِّنَ ٱلصَّالِحِينَ (٤٠) قَالَ رَبِ أَنَّى يَعْفِلُ مَا يَشَاهِ وَسَيِّدًا وَسَعْ وَالْعَرْمُ وَقَدْ بَلَغَنِي ٱلْكَبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرْ ، قَالَ كَذَلِكَ ٱللهُ مَا يَشَاهِ رَبِّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَٱلْمِ إِنْكَالِ اللهُ اله

٦ (٨٥) وَزَكُرِيًّا وَيَحْمَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ، كُلُّ مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ.

١٩ ( ٢ ) ذِكُو رَخْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكْرِيًا (٣) إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَ آءَ خَفِيًا (٤) قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّي وَاسْتَعَلَ ٱلرَّالْ مُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَا بُكَ رَبِّ شَقِيًّا (٥) وَ إِنِّي خِفْتُ ٱلْمُوَالِي مِنْ وَرَآئِي مِنْ وَرَآئِي مِنْ وَرَآئِي وَكَانَتِ ٱمْرَأَ تِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا (٦) يَر ثَنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَال يَعْقُوبَ ، وَأَجْعَلُهُ وَكَانَتِ ٱمْرَأَ تِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا (٦) يَر ثُنِي وَيَرِثُ مِنْ قَبْلُ مِينًا (٨) قال رَبِّ رَضِيًا (٧) يَازَكُورِيًّا إِنَّا نَبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ ٱسْمَهُ يَحْيَىٰ لَمْ أَنْ كَبِرَ عِتِيًّا (٩) قَالَ كَذَالِكَ رَبِّ أَنَى يَكُونُ لِي غُلَامُ وَكَانَتِ ٱمْرَأَ فِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِتِيًّا (٩) قالَ كَذَالِكَ رَبِّ أَنَى يَكُونُ لِي غُلَامُ وَكَانَتِ ٱمْرَأَ فِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِتِيًّا (٩) قالَ كَذَالِكَ وَلَا تَانَى مَنْ اللّهُ عَلَى مَنْ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شُيْئًا (١٠) قَلَ رَبِّ ٱجْعَلَ لِي عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللللللللللللللّهُ عَلَى اللللللللللللللللللللل

٢١ (٨٩) وَرَ كُرِيَّا ٓ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِى فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ (٩٠) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ، إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ، إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ، إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَوَهَبْنَا رَغَبًا

**华** 华

#### (زید)

٣٣ (٣٧) وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْمَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَأَنْمَثْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَّي ٱللهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ، فَلَمَّ قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا وَلَمَّا أَنْهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللهُ أَحَقُ أَنْ تَخْشَاهُ ، فَلَمَّ قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، وَوَجْنَا كَمَا لِيكَى لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَنْ وَاجِأَدْ عِيَا يَهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا، وَكَانَ أَمْرُ ٱللهِ مَفْعُولًا .

\*\*\*

## ﴿ الزينة ﴾

٧ (٣١) يا رَبِي عَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَأَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ، إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُسْرِ فِينَ (٣٢) قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللهِ ٱلَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ، قُلْ هِي الْمُسْرِ فِينَ (٣٢) قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللهِ ٱلَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ، قُلْ هِي اللهُ مِنَ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَنَ ، قُلْ عَلَيْهُ وَنَ اللهُ مَنْ عَلَيْهُ وَنَ اللهُ مَنْ عَلَمُونَ .
للذينَ عَامَنُوا فِي ٱلْحَيَوا قِ ٱلدُّ نَيا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ ، كَذَا لِكَ نَفَصًّلُ ٱلْآياتِ لِقَوْمٍ مَعْلَمُونَ .

#### (الساعة)

- المن الله عن السَّاعَةِ أَيَّانَ مُوْسَاهَا ، قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّى ، لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَ ۚ إِلَّا هُو ، تَشَلَتْ فَلْ إِنَّمَاعِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّى ، لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَ ۚ إِلَّا هُو ، تَشَلَتُ فَلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا فَلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا فَلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا ، قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهُونَ .
- ١٥ ( ٨٥ ) وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، وَ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآ تِيَةٌ ، فَاصْفَح ِٱلصَّفْح ِٱلصَّفْح ِٱلصَّفْح ِالصَّفْح ِ ٱلصَّفْح ِ الصَّفْح عَلَى الْعَلَى الْ
- ١٦ (٧٧) وَلِلْهِ غَيْبُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ، وَمَآ أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ، إِنَّ ٱللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ شَيْء قدير ".
- ١٨ (٢١) وَكَذَ لِكَ أَغَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُواۤ أَنَّ وَعْدَ ٱللهِ حَقٌ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَاۤ إِذْ يَتَنَازَعُونَ اللهِ حَقٌ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَاۤ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ، قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى ٓ أَمْرِهِمْ لَعْمَ مِنْ فَقَالُوا ٱبْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ، قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى ٓ أَمْرِهِمْ لَمْ عَلَيْهِم مَسْجِدًا .
- ١٩ (٧٥) قُلْ مَنْ كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمَدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَـٰنُ مَدًا ، حَتَى ٓ إِذَا رَأَوْا مَايُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَ إِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرْ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ حُنْدًا .
- ٢٢ (١) يَأْيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُوا رَبَّكُمْ ، إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٍ عَظِيمٌ (٢) يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةً

  عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ خَمْلِ خَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَارَى وَمَا مُمْ بِسُكَارَى وَلَا عَلَى وَلَا مُو فِيهَا وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيها وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي وَلَكِنَ عَذَابَ ٱللهِ شَدِيدٌ . (٧) وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيها وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي وَلَكِنَ عَذَابَ ٱللهِ شَدِيدٌ . (٧) وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيها وَأَنَّ ٱللَّهُ يَعْمُ مَنْ فِي اللَّهُ اللَّهُ يَعْلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللْهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللل
  - ٢٥ (١١) بَلْ كَذَّ بُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدُنَا لِمَنْ كَذَّبِ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا.

- ٣ (١٢) وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبُلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ . (٥٥) وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لَبِيثُوا غَيْرَ سَاعَة ، كَذَاكَ كَانُوا يُؤَفُّونَ .
- ٣١ (٣٤) إِنَّ ٱللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنِزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَافِي ٱلْأَرْحَامِ ، وَمَاتَذْرِي نَفْسُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ، وَمَاتَذُرِي نَفُسٌ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ ، إِنَّ ٱللَّهَ عَلَمْ خَبِيرٌ .
- ٣٣ (٦٣) يَسْأَلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ ، قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ ٱللهِ ، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَسَكُونُ قَريباً .
- ٤ ( ٤٦ ) ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُـدُوًّا وَعَشِيًّا ، وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِـلُوآ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدّ ٱلْعَذَابِ .
- ١٤ (٥٠) وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْـدِ ضَرَّآءَ مَسَّنَّهُ لَيَقُولَنَّ هَلْذَا لِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآ رُمِـةً وَ لَيْن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي ۚ إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ ، فَلَنْكُبِّ أَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَيلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ •
- ٣٤ (١١) وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَأُتَّبِعُونِ ، هَلْذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ . (١٦) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَنْ تَأْتِبُهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْفُرُونَ.
- ٧٤ (١٨) فَهَـلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيهُمْ بَعْتَةً ، فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا ، فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذ كْرَاهُمْ .
  - ٥٤ (١) أُقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنْشَقَّ ٱلْقَمَرُ . (٤٦) إِل ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأُمَرُ .
- ٧٩ (٢٢) يَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُوْسَاهَا (٤٣) فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا (٤٤) إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا (٤٥) إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا (٤٦) كُأنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْبَهَا لَمْ يَلْبَثُواۤ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا.

# (سبأ)

رقم السورة والآية

- ٢٧ (٢٢) فَمَكَثَ غَيْرَبَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ مِنَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَا بِنَبَا يَقِين (٢٣) إِنِّى وَجَدْتُ الْمَرْأَةَ تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ (٢٤) وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لَا يَسْجُدُونَ لِللّهِ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتُدُونَ .
- ٣٤ (١٥) لَقَدْ كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنهِمْ ءَايَةَ ، جَنْتَانِ عَنْ يَمِينِ وَشَمَالِ ، كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَأَشْكُرُوا لَهُ ، بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ (١٦) فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْمَرِمِ وَ بَدَّلْنَاكُمْ بِجَنَّتَيهُمْ جَنَّتَيهُمْ جَنَّتَيهُمْ جَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أَكُلٍ خُطٍ وَأَثْلِ وَشَى عَمِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ (١٧) ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا ، وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا ٱلْكَفُورَ .

#### \* \*

## ﴿ السحاب ﴾

- البَّنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ عِنَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءَ فَأَخْياً بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيها مِن كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرَ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ مِن كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرَ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ مَن كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرَ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ مَنْ كُلِّ دَآبَةً وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرَ بَيْنَ ٱلسَّمَاء وَٱلْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ مِن يَعْفِي اللَّهُ مِن السَّمَاء وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِن السَّمَاءِ وَاللَّهُ مِن السَّمَاءِ وَاللَّهُ مِن السَّمَاءِ وَاللَّهُ مِن السَّمَاءِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن السَّمَاء مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللْمُلْفِقُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللْهُ مَا اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعَامِلُولُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْ اللْمُعَلِّمُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْمُ اللَّهُ مَا اللْمُعَامِلُولُ مَا الللْمُعَا
- ٧ (٥٠) وَهُو ٱلَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ ، حَتَى إِذَ ٓ أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقِالًا سُقْنَاهُ لِلبَّدِ مِنْ كُلِّ ٱلثَّمْرَاتِ ، كَذَلَكِ نُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ لَمَلَّكُمْ
   مَيِّتِ فَأَنْزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأُخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ ٱلثَّمْرَاتِ ، كَذَلَكِ نُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ لَمَلَكُمْ
   تَذَكَّرُونَ .
  - ١٣ (١٢) هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِيءِ ٱلسَّحَابَ ٱلثَّقَالَ .
- ٢٤ (٤٠) أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيِّ يَفْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ، ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْق

- ٢٧ (٨٨) وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُنُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ، صُنْعَ ٱللهِ ٱلَّذِي أَنْقُنَ كُلَّ شَيْء، إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ.
- ( ٤٨ ) ٱللهُ ٱلذِّي يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ فَتُشْيِرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَاءَ كَيْفَ يَشَآهِ وَ يَجْعَلُهُ كِسَفًا فَقَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ، فَإِذَ آ أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَآهِ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَنْبِشِرُونَ .
- ٣٥ ( ٩ ) وَاللهُ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيَاحَ فَتُثيِرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، كَذَا لِكَ ٱلنَّشُورُ .
  - ٢٥ (٤٤) وَإِنْ يَرَوْ اكِسْفَا مِّنَ ٱلسَّمَاءَ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مِّرْ كُومٌ.

\*\*

## (السحرة)

- ( (٧٨) قَالُواۤ أَجِئْتَنَا لِتِلْفُتِنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَا بَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ اللهِ عَلَيْهِ عَالُواۤ أَلْفُونَ لِكُمَا ٱلْكِبْرِيَآ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ اللهِ عَلَيْمِ (٨٠) قَلَمَّا جَآء ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَكُما وَمُعَا بَهُ مُوسَى اللهِ عَلَيْمِ (٨٠) قَلَمَّا أَلْقُواْ قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُم وَ بِهِ ٱلسَّحْرُ ، إِنَّ ٱللهَ لَهُم مُّوسَى أَلُقُوا مَا أَنْتُم مُّلْقُونَ (٨١) قَلَمَّ أَلْقُواْ قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُم وَ بِهِ ٱلسِّحْرُ ، إِنَّ ٱللهُ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلمُفْسِدِينَ .
- ٠٠ (٥٨) فَلَنَأْ تِيَنَّكَ بِسِحْرِ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخُلِفُهُ نَحْنُ وَلَآ أَنْتَ مَكَاناً سُوعى (٥٨) كَاناً سُوعى (٥٠) فَلَوْ يَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ (٩٠) قَالَ مَوْعِدُ كُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحَى (٩٠) فَلَوَ لَيْ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ

7.

مُمَّ أَنَىٰ (١٦) قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيُلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعِمَا اللهِ مَن الْمَالَّ السَاحِرانِ مِن الْفَتَرَىٰ (١٣) قَالُوا إِنْ هَلَا اللهِ السَاحِرانِ مِن اللهُ ا

٢٦ (٣٩) قَالُواۤ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِي ٱلْمَدَ اَبْنِ حَاشِرِينَ (٣٧) يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارِ عَلِمٍ (٣٩) فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لَمِيقاَتِ يَوْمِ مَعْلُومِ (٣٩) وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُم مُجْتَمِعُونَ (٤٠) لَعَلَّنَا نَتَبِعُ ٱلسَّحَرَةُ وَالُوا لَفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَا نَحْنُ ٱلْفَالِمِينَ (٤١) قَلْلَ الْجَرَةُ وَالُوا لَفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَا نَحْنُ ٱلْفَالِمِينَ (٢١) قَالَ لَهُمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ ٱلْمُقَرَّ بِينَ (٣٣) قَالَ لَهُم مُوسَى ٱلْقُوا مَا أَنْتُم مُلْقُونَ (٤٤) فَأَلُوا بِعِزَةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْفَالِمُونَ (٤٥) فَأَلُقَ مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِى تَلْقُفُ مَا يَأْفِيكُونَ (٣٦) فَأَلُو يَعْوَنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْفَالِمُونَ (٤٥) فَأَلُقَ مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِى تَلْقُفُ مَا يَأْفِيكُونَ (٢٦) فَأَلُو يَعْوَنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْفَالِمِينَ (٤٤) فَأَلُوا بِعِزَةٍ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْفَالِمِينَ (٤٨) فَإِذَا هِى تَلْقُفُ مَا يَأْفِيكُونَ (٢٩) فَأَلُقِي ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (٤٧) قَالُوا عَلَى اللَّهِ الْفَيْ الْمَالَمِينَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ مُنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ عَلَى اللَّهُ الْقِيلُونَ (١٥) إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُنَا خَطَالِمَا فَا أَنْ كُنَا أَوْقِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ ا

#### ﴿ السرقة ﴾

رقم السورة والآية

• (١٢) يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ مَلَى ٓ أَن لَّا يُشْرِكُنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَشْرِينَ وَلَا يَشْرِنُنَ وَلَا يَشْرِفَنَ وَلَا يَشْرِفَنَ وَلَا يَشْرِفَنَ وَلَا يَشْرِفَنَ وَلَا يَشْرِفَنَ وَلَا يَشْرُونَ وَلَا يَعْمُونَ وَلَا يَشْرُونَ وَلَا يَشْرُونَ وَلَا يَشْرُونَ وَلَا يَشْرُونَ وَلَا يَعْرَلُونَ وَلَا يَعْرَلُونَ وَلَا يَشْرُونَ وَلَا يَشْرُونَ وَلَا يَعْمُونَ وَلَا يَشْرُونَ وَلَا يَشْرُونَ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُونَ وَلِا يَعْمُونَ وَلَا يَعْمُونَ وَلَا يَعْمُونَ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُونَ وَلِلْ يَعْمُونَ وَلَا يَعْمُونَ وَلَا يَعْمُونَ وَلِلْكُونَا وَلَا يَعْمُونَ وَلِلْكُونَ وَلَا يَعْمُونَ وَلِا يَعْمُونَ وَلَا يَعْمُونَ وَلَا يَعْمُونَ وَلَا يَعْمُونَ وَلَا يَعْلَا يَعْمُونَ وَلَا يَعْمُونَ وَلَا يَعْمُونَ وَلَا يَعْمُونَ وَلِلْكُونَا وَلَا يَعْمُونَا وَلَا يَعْمُونَ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِكُونُ وَلِلْكُونُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ لِلْكُونَ

#### \* \*

#### (السعداء)

- إيمانيكُمُ وَجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ ، فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَر ثُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَنِي رَحْمَةِ ٱللهِ هُمْ فَذُو قُوا ٱلْقَذَابَ عِمَا كُنْتُم تَكُفُرُونَ (١٠٧) وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَنِي رَحْمَةِ ٱللهِ هُمْ فَنِي رَحْمَةِ ٱللهِ هُمْ فَنِي رَحْمَةِ ٱللهِ هُمْ فَنِي مَا خَالِدُونَ .
- ٧ (١٤) وَٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَعَلُوا ٱلطَّالِحَاتِ لَا أَنكَلُفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ٓ أُولَـ ثَكِ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ ، هُمْ فَيهَا خَالِدُونَ (٤٣) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِ مِنْ غِلَ تَجْرِى مِنْ تَعْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ ، وَقَالُوا ٱلحَمْدُ لِللهِ فَيهَا خَالِدُونَ (٤٣) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِ مِنْ غِلَ تَجْرِى مِنْ تَعْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ ، وَقَالُوا ٱلحَمْدُ لِللهِ ٱللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَنْ هَدَانَا اللهُ عَلَيْهُ وَنُودُوا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْدُوا أَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْدُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْدُوا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللل
- ١٠ وَٱللهُ يَدْعُو اللهِ يَالَةُ مَا اللهِ اللهِ عَلَى مَنْ يَشَالَهِ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٢٦) لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا اللهِ يَادَةُ ، وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَةٌ ، أُولَـ يُكِ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيها الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ، وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَةٌ ، أُولَـ يُكِ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيها الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ، وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَةٌ ، أُولَـ يُكِ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيها اللهُونَ .
- ١١ (١٠٨) وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُوا قَفِي ٱلْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهاَ مَادَامَتِ ٱلسَّمَا وَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ، عَطْآءً غَيْرَ مَعْذُوذِ .
- ١٥ (٤٥) إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (٤٦) ٱدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنينَ (٤٧) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِ هِمْ

- ١٥ مَنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُنَقَابِلِينَ (٤٨) لَا يَمَشُهُمْ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ.
- ۱۸ (۱۰۷) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِمَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا (۱۰۸) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِولًا .
- ٢١ (١٠١) إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَا ٱلْحُسُنَى أُولَيْكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (١٠١) لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِياً الْمُنْتَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلَا ثِيَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِياً الْمُنْتَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللْمُلِمُ الللللِّلِمُ الللللِّهُ الللللْمُ الللَّاللَّهُ الللللِّ اللللْمُ الللللللللللِّلْمُ الللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ الللل
- ٢٢ (٣٣) إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِن أَللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَوْنَ وَهُدُوآ مِن أَللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (٢٤) وَهُدُوآ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱللَّهُ وْلِ وَهُدُوآ إِلَى صِرَاطِ ٱلْحَمِيدِ .
  - ٢٥ (٢٤) أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَئِذِ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا.
- ٣١ ( ٨ ) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ ٱلنَّهِ عِلَى ﴿ ٩) خَالِدِينَ فِيهَا ، وَعْدَ ٱللهِ حَقًا ، وَعْدَ ٱللهِ حَقًا ، وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ .
- ٣٢ (١٥) إِنَّمَا يُونُمِنُ بِآيَاتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَدًّا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (١٧) قَلَا (١٦) تَتَجَافَىٰ جُنُو بُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّارَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (١٧) فَلَا تَعْمَلُونَ . تَعْلَمُ نَفْسُ مَّا أُخْفِى لَهُم مِّنْ قُرَّةٍ أَعْيَنِ جَزَآءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .
  - ٣٥ (٣٣) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَمَا يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُوًّا ، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَوِيرْ .
- ٣٦ (٥٤) فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا وَلَا تُجُزْوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٥٥) إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ وَفَيْ اللَّهُمْ فِي ظَلَالٍ عَلَى ٱلْأَرَآ لِكِ مُتَّكِنُونَ (٥٥) لَهُمْ فِيها فَلَلْلٍ عَلَى ٱلْأَرَآ لِكِ مُتَّكِنُونَ (٥٥) لَهُمْ فِيها فَلَلْلٍ عَلَى ٱلْأَرَآ لِكِ مُتَّكِنُونَ (٥٥) لَهُمْ فِيها فَاكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ (٥٥) سَلَامْ قَوْلًا مِّن رَّب رَحِيمٍ.
- ٣٩ (٧٣) وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱنَّقُوْا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا ، حَتَّى ٓ إِذَا حَا وُهَا وَفُتِحَتْ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَ تَنْهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ (٧٤) وَقَالُوا ٱلْحَمْدُ لِلْهِ ٱلَّذِي صَدَ قَنَا وَعْدَهُ

٨٨ ( ٨ ) وُجُوهُ بَوْمَئِذِ نَّاعِمَةٌ (٩) لِسَغْيِهَا رَاضِيَةٌ (١٠) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (١١) لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً (١٠) (١٢) فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ (١٣) فِيهَا سُرُرٌ مَرْ فُوعَةٌ (١٤) وَأَكُوابٌ مَوْضُوعَةٌ (١٥) وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ (١١) وَزَرَائِيُّ مَبْثُوثَةٌ .

\* \*

## (سلیان)

٧١ (٧٨) وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (٧٨) وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَعْكُمَانِ فِي ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (٧٨) فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلَّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْماً ، وَسَخَّرْ نَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ، (٧٨) وَكُنَّا فَاعِلِينَ .

\* \*

#### ﴿ الشهادة ﴾

- المَّمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتْمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ ٱللهِ ، وَمَا ٱللهُ بِعَافِلِ عَمَّا قُلْ مُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَواةِ ٱلدُّنيَا وَيُشْهِدُ ٱللهَ عَلَىٰ مَافِي قَلْبِهِ وَهُو أَلَدُ ٱلْحَصَامِ .

- وَمَا اَعْتَدَيْنَا اَلْهُ مِنَ اللّهِ إِنَّا اَلْهُ مِنْ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ
- (١٩) قُلْ أَيُّ شَيْء أَكْبَرُ شَهَادَةً ، قُلِ ٱللهُ ، شَهيد بيني وَبَينَكُمْ ، وَأُوحِيَ إِلَى هَذَا ٱلْقُرْءانُ لِأَنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ، أَئِنَا كُمْ لَنَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللهِ ءالهِة أُخْرَىٰ ، قُل لَآ أَشْهَدُ ، قُلْ إِنَّا هُوَ إِلَه وَمَنْ بَلَغَ ، أَئِنَا كُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللهِ ءالهِة أُخْرَىٰ ، وَأُلانِس قُلْ إِنَّا هُوَ إِلَه وَاحِد وَإِنَّنِي بَرِي لا مِمَّا تُشْرِكُونَ . (١٣٠) يَا مَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ أَلَمْ عَلَيْ أَنْ مَنْكُم عَلَيْكُم عَلَيْهِ عَلَيْكُم عِلْكُوا عَلَيْكُم عَلَيْكُ عَلَيْكُم عَلَ
- ٧ (٣٧) فَمَنْ أَظْلَمُ مِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَةٍ، أُولَـٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنْ ٱلْكِتَابِ،
  حَتَّى إِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُواۤ أَيْنَ مَا كُنْتُم ْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ ، قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ . (١٧٧) وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَمِنْ بَنِي عَادَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ
  وَشَهِدُوا عَلَى آئنهُمْ كَانُوا كَانُوا كَافِرِينَ . (١٧٧) وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَمِنْ بَنِي عَادَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ
  ذُرِيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ، قَالُوا بَلَىٰ شَهِدُ نَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ
  إنّا كُنَّا عَنْ هَاذَا غَا فِلِينَ .
- ١١ (١٧) أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةً مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدْ مِنْ فَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً ، أَوْلَـٰ اللَّهُ عَلَىٰ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةً مِّن رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدْ مِنْ أَلْأَحْزَاب قَالنَّالُ مَوْعِدُهُ ، قَلَا تَكُ فِي مِرْ يَةٍ أَوْلَـٰ لِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ، وَمَنْ يَكَفُرْ بِهِ مِنَ ٱلْأَحْزَاب قَالنَّالُ مَوْعِدُهُ ، قَلَا تَكُ فِي مِرْ يَةٍ

- ١١ مِنْهُ ، إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ .
- ٧٤ ) وَٱلّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمُّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَة شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَا نِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ، وَأُولَـمُكُ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ . (٣) وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شَهَادَةً إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةً أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتِ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ (٧) وَٱلْخَامِسَةُ أَنْ لَمْنَ ٱللهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِينِ (٨) وَيَدْرَأَ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ (٣) وَٱلْخَامِسَة أَنْ عَضَبَ ٱللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِينِ (٩) وَٱلْخَامِسَة أَنْ عَضَبَ ٱللهِ عَلَيْهَ إِنْ كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ (٣) إِنَّ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ (٣) إِنَّ عَضِيبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ (٣) إِنَّ عَضِيبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ (٣) إِنَّ عَضِيبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ (٣) إِنَّ عَضِيبَ اللهِ عِلْمُ أَنْ عَنْ ٱلصَّادِقِينَ (٣) إِنَّ عَضِيبَ اللهِ عَلَيْهَا أَنْ عَضِيبًا إِنْ كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ (٣) إِنَّ عَضِيبً أَلْهُ عَلَيْهِ أَلْمَ عَلَيْهِ أَلْمُ عَلَيْهِ أَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ أَلْمَ عَلَيْهِ أَلْمُ عَلَيْهِ أَلْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ٱلْفَافِرَ عَلَيْهِ أَلْمُ عَلَيْهِ أَلْمُ لَهُ عَلَيْهِ أَلْمُ عَلَيْهِ أَلْمُ عَلَيْهِ أَلْمُ لَهِ إِنْهُ عَلَيْهُ أَلْمَ عَلَيْهِ أَلْمُ عَلَيْهُ أَلْمُ الْمُعْلِمِ عَلَيْهُ أَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ أَلْمُ لَا عَلَيْهُ أَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ أَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ أَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَلَا عَلَيْهُ أَلَا عَلَيْهُ أَلَا عَلَيْهُ أَلَا عَلَيْهُ أَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَلَا عَلَيْهُ أَلَا عَلَيْهُ أَلَا عَلَيْهُ أَلَا عَلَالَ عَلَيْهُ أَلَا عَلَيْهُ أَلْمُ أَلَا عَلَيْهُ أَلَا عَلَالِهُ عَلَيْهُ أَلَا عَلَيْهُ أَلُوا يَعْمُلُونَ عَلَيْهُ أَلَا عَلَالَ
- (٢٠) حَتَّى إِذَا مَا جَآوُهَا شَهِدَ عَلَيْمٍ شَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ مِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢١) وَقَالُوا اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْمَ مَعْهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ مِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَنْ مَرَّةٍ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْ عَلَيْمَ عَلَيْمَا ، قَالُوا أَنْطَقَنَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ كُلْ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أُولًا مَرَّةٍ وَلا وَمِا كُنْتُم نَسْمَعُ مُنْ وَلا أَنْهُ لَا يَعْمَلُونَ أَنْ يَشْهُدَ عَلَيْكُم مَ سَمْعُ كُم وَلا أَبْصَارُكُم وَلا جُلُودُ كُم وَلَا أَنْهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَا تَعْمَلُونَ .

﴿ الشهداء والشهود ﴾

٢ (٣٣) وَإِنْ كُنْتُمُ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مَّشْلِهِ وَأَدْعُوا شُهَدَآءً كُمْ مَّ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ مِّنْ دُونِ ٱللهِ إِنْ كُنْتُمُ صَادِقِينَ . (١٣٣) أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ مِنْ دُونِ ٱللهِ إِنْ كُنْتُمْ عَادِقِينَ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهُ اللهَ عَابَآئِكَ إِبْرَاهِمَ وَإِلَهُ عَابَالِكُ وَإِلَهُ عَابَالِهُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَيْهَ فَا إِلَهُ عَابَالِكُ وَإِلَهُ عَابَالِكُ وَإِلَهُ عَابَالِهُ مَنْ يَعْدِينَ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِينَ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَيْهَاكُ وَإِلَهُ عَابَالِكُ وَإِلَهُ عَالَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِينَ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَيْهِ إِلَهُ عَالَمُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا تَعْبُدُ وَا مَنْ بَعْدِينَ قَالُوا نَعْبُدُ وَ إِلَهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا تَعْبُدُ وَا مِنْ اللّهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَا لَا لَمْ كُنْتُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ مَا لَعْبُولُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ مَا لَا لَعْبُولُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ الْعِيمِ لَهُ إِلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْه

- ٣ (٩٩) قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتاَبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ مَنْ َامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجاً وَأَنْتُمُ شُهَدَ آهِ ، وَمَاٱللهُ بِينَ أَلْفَالِ عَمَّا تَعْمَلُونَ . (١٤٠) إِنْ يَمْسَدُمُ قُرْحُ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحُ مَّمْلُهُ ، وَتِلْكَ اللهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَ يَتَّخِذَ مِنْكُم شُهَدَ آءَ ، وَٱللهُ لَا يُحِبُ الظَّالِمِينَ .
- المَّنَّمُ اللَّذِينَ عَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءً بِثْهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُم أَو الْوَالدَيْنِ وَالْأَوْرَبِينَ ، إِنْ يَكُنْ غَنِيًا أَوْ فَقِيرًا فَاللهُ أَوْلَىٰ بِهِما ، فَلَا تَدَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا ، وَإِنْ تَعْدُلُوا ، وَإِنْ لَا تَعْدُلُوا ، وَإِنْ لَاللَّهُ كَانَ يَمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا .
- ( ٨ ) يَأْيُّهَاٱلَّذِينَ اَمَنُوا كُونُواقُوَّ امِينَ لِلهِ شُهدَ آءَ بِالْقَسْطِ وَلَا يَجْرِ مَنَّ كُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى ٓ أَلَا تَعَدْلُوا ، وَاتَّقُوا ٱلله ، إِنَّ ٱلله خَبِيرٌ بِمَا نَعْمَالُونَ (٤٤) إِنَّا ۖ أَنْزَ لْنَا ٱلتَّوْرَاةَ

- ١١ مِنْهُ ، إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُوْمِنُونَ .
- ٧٤ (٤) وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَة شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبِدًا ، وَأُولَـنُكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ . (٣) وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَ آهِ إِلَّا أَنْفُلُهُمْ فَشَهَادَةً أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتِ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ (٧) وَٱلْخَامِسَةُ شُهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ (٧) وَٱلْخَامِسَةً أَنَّ عَنْهَا ٱلْعَذَابِ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ أَنَّ لَعْنَهُ ٱللهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِينِ (٨) وَيَدْرَأُ عَنْهَا ٱلْعَذَابِ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ (٣) وَٱلْخَامِسَة أَنَّ عَضَبَ ٱللهِ عَلَيْهَا آ إِنْ كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ (٣) إِنَّ عَضَبَ ٱللهِ عَلَيْهَا آ إِنْ كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ (٣) إِنَّ اللهُ عَلَيْهَا آ إِنْ كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ (٣) إِنَّ اللهُ عَلَيْهَا آ إِنْ كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ (٣) إِنَّ اللهُ عَلَيْهَا آ إِنْ كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ (٣) إِنَّ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٱلللهُ عَلَيْهَ وَٱللهُ غِرَةٍ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ أَلْوَلَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عِنْ اللهُ عُلَيْهُ وَالْهُ عَلَيْهُ مَا كُنُوا يَعْمَلُونَ . (٢٤) يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْمٌ أَلْسِيَّةُ مُ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ عِمَاكُونَ وَلَهُمْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا كُانُوا يَعْمَلُونَ .
- (٢٠) حَتَّى إِذَا مَا جَآوُهَا شَهِدَ عَلَيْمٍ شَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ مِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢١) وَقَالُوا لِهِ اللهِ إِذَا مَا جَآوُهَا شَهِدَ عَلَيْمًا ، قَالُوا أَنْطَقَنَا ٱللهُ ٱلَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءُ وَهُوَ خَلَقَكُم الْوَّلَ مَرَّةٍ لِيجُلُودِ هِمْ لِمَ شَهِدْ عَلَيْنَا ، قَالُوا أَنْطَقَنَا ٱللهُ ٱلَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءُ وَهُو خَلَقَكُم أَوْلَ مَرَّةٍ وَلَا أَيْصَارُكُم وَلَا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٢) وَمَا كُنْتُم نَسْتَتَرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُم نَهُم مَمْ وَلَا أَبْصَارُكُم وَلَا أَبْصَارُكُم وَلَا أَيْصَارُكُم وَلَا أَيْصَارُكُم وَلَا أَيْسَارُكُم وَلَا مَعْمَلُونَ .
- ٦٥ ( ٢ ) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلِ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا ٱلشَّهَادَةَ لِلهِ ، ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ، وَمَنْ يَتَّقِ ٱللهَ يَجْعَل لَهُ تَخْرَجاً .

\* \*

## ﴿ الشهداء والشهود ﴾

٢ (٣٣) وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّشْلِهِ وَأَدْعُوا شُهَدَاءَ كُمْ مَنْ دُونِ أَللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ . (١٣٣) أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ مِنْ دُونِ أَللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ . (١٣٣) أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ مِنْ دُونِ أَللهِ إِنْ كُنْتُمْ عَادِقِينَ . (١٣٣) أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لَيْ اللهِ عَلَىٰ إِنْ الْمِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ لَيْهِ لَيْهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَيْهَا عَلَىٰ وَإِلَهُ عَابَا لِنَكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ لَيْهِ لَا اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

- وَإِسْحَانَ إِلَهُ وَاحِدًا وَتَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ . (١٤٣) وَكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَا كُمْ الْمَةَ وَسَطَا لِتَكُونُوا شَهَدَاءَ عَلَى النّاسِ وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ النّبِيرَةً عَلَيْهَا إِلّا عَلَى النّاسِ لَوَوْفَ رَحِمْ . عَلَيْهِ النّاسِ لَرَوُوفَ رَحِمْ . إِنَّ اللّه بِالنّاسِ لَرَوُوفَ رَحِمْ . إِنَّ الله بِالنّاسِ لَرَوُوفَ رَحِمْ . كَاتِبْ بِالْعَدُلِ ، وَلَا يَأْمُ كُنّبُوهُ ، وَلَي كُنُب بَيْنَكُمْ الله وَلِيهُ مِلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيها أَوْ ضَعِيفًا الْحَقُّ وَلَيْتَقِي الله رَبّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ، فَإِنْ كَانَ اللّهِ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيها أَوْ ضَعِيفًا الله وَلَيْهُ بِالْعَدُلِ ، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رّجالِكُمْ ، فَإِن اللّهُ عَلْمُ الله وَلَيْهُ بِالْعَدُلِ ، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رّجالِكُمْ ، فَإِن الله وَلَيْهُ بِالْعَدُلِ ، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رّجالِكُمْ ، فَإِن اللّهُ عَلْمُ الله وَلَيْهُ بِالْعَدُلِ ، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رّجالِكُمْ ، فَإِن الله وَلَيْهُ بِالْعَدُلِ ، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رّجالِكُمْ ، فَإِن الله وَلَوْمُ السِّهُ وَاللّهُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَوْمُ السَّهُونَ بَعْ فَي أَلْ اللهِ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَلْهُ وَاللّهُ وَ
- ٣ (٩٩) قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِٱللهِ مَنْ عَامَنَ تَبغُونَهَا عِوَجاً وَأَنْتُم شُهَدَ آه ، وَمَاٱللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ . (١٤٠) إِنْ يَمْسَسْكُم ۚ قَرْحُ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحُ مَّمْلُهُ ، وَثِلْكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ . (١٤٠) إِنْ يَمْسَسْكُم ۚ قَرْحُ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحُ مَّمْلُهُ ، وَثِلْكَ ٱللهُ ٱلذِينَ عَامَنُوا وَيَتَخِذَ مِنْكُم ْ شُهَدَآء ، وَٱللهُ لَا يُحِبُ اللهُ ٱلذِينَ عَامَنُوا وَيَتَخِذَ مِنْكُم ْ شُهَدَآء ، وَٱللهُ لَا يُحِبُ ٱلظَّالِمِينَ .
- المَّا اللَّذِينَ عَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ، إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقيرًا فَاللهُ أَوْلَىٰ بِهِما ، فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا ، وَإِنْ تَعْدِلُوا أَوْ تُعْرِضُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا .
- ٥ ( ٨ ) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُواقُوَّ امِينَ لِلهِ شُهَدَ آءَ بِالْقَسْطِ ، وَلَا يَجْرِ مَنَّ كُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى ٓ أَلَّا نَعْدُلُوا ، اللهَ عَلِي وَاللهُ مَا إِنَّ اللهُ عَلِينَ بِمَا تَعْمَلُونَ (٤٤) إِنَّا ۖ أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَاةَ اللهُ عَلِينَ بِمَا تَعْمَلُونَ (٤٤) إِنَّا ۖ أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَاةَ

- فيها هُدًى وَنُورْ، يَمْ مُمُ بِهَا ٱلنَّهِ بِيُّونَ ٱلنَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَٱلرَّبَّا نِيُُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا اللَّهِ عَلَى وَنُورْ، يَمْ مُمُ بِهَا ٱلنَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَ آءَ ، فَلَا تَخْشُو النَّاسَ وَٱخْشُونِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي الشَّهُ عَلَيْهِ شُهَدَ آءَ ، فَلَا تَخْشُو النَّاسَ وَٱخْشُونِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي الشَّهُ عَلَيْهِ مُهُ النَّاسَ وَٱخْشُونِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي اللهُ عَلَيْهِ مُهُ الْكَافِرُونَ .
- (١٤٤) وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَانِينَ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَانِينَ ، قُلُ عَالَةٌ كَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنْفَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَاتٌ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنْفَيَيْنِ ، أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ وَصَّاكُمُ ٱللهُ بِهَاذَا ، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ كَذِبًا أَلْلَهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ . (١٥٠) قُلْ هَلَمَّ شُهَدَآءَ كُمُ الله لا يَهْدى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ . (١٥٠) قُلْ هَلَمَّ شُهدَآءَ كُمُ الله الله لا يَهْدى ٱلقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ . (١٥٠) قُلْ هَلَمَّ شُهدَآءَ ٱلذينَ الله حَرَّمَ هاذَا ، فإنْ شَهدُوا فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ، وَلا تنتَبع أَهْوَاءَ ٱلذينَ الذينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللهُ حَرَّمَ هَاذَا ، فإنْ شَهدُوا فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ، وَلا تنتَبع أَهْوَاءَ ٱلذينَ كَذَبُوا بِاللهَ عَرَّمَ هاذَا ، فإنْ شَهدُوا فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ، وَلا تنتَبع أَهْوَاءَ ٱلذينَ كَذَا وَأَنْذِينَ لَا يُونُمِنُونَ بِالْآ خِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدُلُونَ .
- ٢٧ (٧٨) وَجَاهِدُوا فِي ٱللهِ حَقَّ جِهَادِهِ ، هُو ٱجْتَبَا كُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ . مَلَةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ، هُو سَمَّا كُمُ ٱلْسُلهِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَلْذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ، هُو سَمَّا كُمُ ٱلْسُلهِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَلْذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَعْمَ وَلَا كُمْ ، وَتَكُونُوا شُهَدَ آءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ، فَأْقِيمُوا ٱلصَّلَاةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكَاةَ وَٱعْتَصِمُوا بِاللهِ هُو مَو لَا كُمْ ، فَنَعْمَ ٱلْمَو لَى وَلَعْمَ ٱلنَّصِيرُ .
- ٧٤ (٤) وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمُ آلَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَة شُهَدَ آءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَا نِينَ جَلْدَةً وَلَا تَفْبَلُوا اللّهِمْ شَهَادَةً أَبَدًا ، وَأُولَـ لَيْكَ مُمُ ٱلْفَاسِقُونَ . (٦) وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شَهَادَةً إِلَا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةً أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ . (١٣) لَوْلا شَهَدَ آه إِلَا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةً أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ . (١٣) لَوْلا يَحْمُ أَلْكَاذِبُونَ .
  بَمَ عَوْا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَة شُهَدَ آءَ ، فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَدَ آءَ فَأُولَـ أَيْكَ عَنْدَ ٱللهِ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ .
- ٣٩ ( ٦٩ ) وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّمَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ وَجِي َ بِالنَّبِيِّينَ وَٱلشُّهَدَ آءَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ .
- ٥٧ (١٩) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ أُولَـٰئِكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ ،وَٱلشَّهَدَ آهَ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُ هُمْ وَنُورُهُمْ، وَأَلْشَهَدَ آهَ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُ هُمْ وَنُورُهُمْ، وَأَلْشَهَدَ آهَ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُ هُمْ وَنُورُهُمْ، وَأَلْشَهَدَ آهَ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُ هُمْ وَنُورُهُمْ، وَأَلْتُ أَولَـٰئِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ.

## ﴿ الشهور ﴾

#### رقم السورة والآية

- ٩ (٣٦) إِنَّ عِدَّةَ ٱلشَّهُورِ عِنْدَ ٱللهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ ٱللهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَلُوَاتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةَ حُرُمْ ، ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ ، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ، وَقَاتِلُوا ٱلمُشْرِكِينَ مَنْهَا أَنْ اللهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ.
- ٢١٧) يَسْنَاوُنَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالَ فِيهِ ، قُلْ قِتَالَ فِيهِ كَبِيرْ ، وَصَـدُ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ وَكُفْرْ بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ ٱللهِ ، وَٱلْفِينَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ ، وَكُفْرْ بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ ٱللهِ ، وَٱلْفِينَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ ، وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَ يَقَاتِلُونَ يَقَاتِلُونَ يَقَاتِلُونَ يَرُدُوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُوا ، وَمَنْ يَرْتَدَدْ مِنْكُمْ وَلا يَزَالُونَ يَقَاتِلُونَ يَقَاتِلُونَ يَرُدُوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِن ٱسْتَطَاعُوا ، وَمَنْ يَرْتَدَدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِكُمْ فِيٱلدُّنَيا وَٱلاَ خِرَةِ ، وَأُولَسُكِ أَصْحَابُ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوكَا فِرْ فَالُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِيٱلدُّنَيا وَٱلاَ خِرَةِ ، وَأُولَسُكِ أَصْحَابُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَيَهِ عَلَيْكُ مَا كُولُونَ .
- إِذَا أَنْسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَاقْتُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ
   وَأَقْعُدُوا آئِمُ كُلِّ مَرْصَدِ ، فَإِنْ تَأْبُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَاةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ ، إِنَّ ٱللهَ
   غَفُورٌ رَّحِيمٌ .

#### \* \*

#### ﴿ الشيطان ﴾

- ٧ (٢٠١) إِنَّ ٱللَّذِينَ ٱتَّقَوْ ا إِذَا مَسَّهُمْ طَآلِفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ.
  - ١٩ (٨٣) أَلَمُ تَرَأَنَا ۖ أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَاطِينَ عَلَى ٱلْـكَافِرِينَ تَوْزُهُمُ أَزًّا.
- ٢٤ (٢١) يَا أَيُّمَا ٱللَّذِينَ اَمَنُوا لَا تَنَبِعُوا خُطُواتِ ٱلشَّيْطَانِ ، وَمَنْ يَنَبِع خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُو كَا فَاللَّهُ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ مَازَكَىٰ مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدَاوَ لَكِنَّ بِالْفَحْشَاءَ وَٱلنَّهُ مَنْ أَحَدٍ أَبَدَاوَ لَكِنَّ اللهِ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ مَازَكَىٰ مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدَاوَ لَكِنَّ اللهُ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ مَازَكَىٰ مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدَاوَ لَكِنَّ اللهُ عَلَيْم .

- ٧٤ (٢٥) إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّوا عَلَى ٓ أَدْبَارِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْظَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ .
- ٥٨ (١٩) ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ ٱللهِ ، أُولَـنْكِ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ ، أَلاَ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ مُمُ ٱلْخَاسِرونَ .
  - ٠٠ (١٢٠) فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَآءَادَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ.
- ٢٦ (٢١٠) وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيَاطِينُ (٢١١) وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَظِيمُونَ (٢١٢) إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَهُمْ وَمَا يَسْتَظِيمُونَ (٢١٠) إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَيْهُمْ وَمَا يَسْتَظِيمُونَ (٢١٠) إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيمُونَ (٢١٠) إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيمُونَ (٢١٠) إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعُونَ (٢١٠) إِنَّهُمْ عَنْ السَّمْعُونَ (٢١٠) إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعُونَ (٢١٠) إِنْهُمْ عَنِ السَّمْعُ لِلْمُ أَلْمُ لَعُلَمُ لَلْمُ أَلْمُ لَلْمُ لَعِيمُ لِللْمُ لَعِلَمُ لَلْمُ لَعِلَى اللْمُعْمِلِيمُ لَلْمُ لَعِلْمُ لِللْمُ لَعِلَمُ لِلْمُ لَعِلَمُ لَلْمُ لَلْمُ لَعِلَمُ لِلْمُ لَعِلَمُ لِللْمُ لِلْمُ لَعِلَمُ لَلْمُ لَعِلَمُ لِلْمُ لِلْمُ لَعَلَمُ لَعُلِمُ لَلْمُ لِللْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَمِيمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَعِلَمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَالِمُ لِلْمُ لِلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ ل

\* \*

#### ﴿ الصابئون ﴾

- ٢ (٦٢) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱلَّذِينَ هَادُوا وَٱلنَّصَارَىٰ وَٱلصَّا بِئِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُ نُونَ .
- ٥ (٦٩) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱلَّذِينَ هَادُوا وَٱلصَّا بِنُونَ وَٱلنَّصَارَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ .
- ٢٢ (١٧) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱلَّذِينَ هَادُوا وَٱلصَّابِئِينَ وَٱلنَّصَارَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوآ إِنَّ ٱللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء شَهِيدْ.

\* \*

## ﴿ الصُّور ﴾

٧٣) وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِالْحَقِّ ، وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ ، قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ ، وَلَهُ الْحَقُّ ، وَلَهُ ٱلْخَيْدِ .
ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي ٱلصُّورِ ، عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ، وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَيْدِ .

- ١٨ (٩٩) وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذِ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ ، وَنَفْضَ فِي ٱلصُّورِ فَجَمْعَنَاهُمْ جَمْعًا.
  - ٠٠ (١٠٢) يَوْمَ يُنْفَخُ فِي ٱلصُّورِ ، وَتَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا .
  - ٢٣ (١٠١) فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلاَّ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَيْذِ وَلَا يَنْسَآءَلُونَ.
- ٢٧ (٨٧) وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصَّورِ فَفَرْعَ مَنْ فِي ٱلسَّمَا وَاتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ ، إِلَّا مَنْ شَاءَ ٱللهُ ، وَكُلُّ أَتُوهُ دَاخِرِينَ .
  - ٣٦ (٥١) وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
    - ٣٧ (١٩) قَاإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَاإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ.
- ٣٩ (٦٨) وَنُفَيخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي ٱلسَّمَا وَاتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَآءَ ٱللهُ ، ثُمَّ نُفيخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُ ونَ .
  - ٥ ( ٢٠ ) وَنُفِيخَ فِي ٱلصُّورِ ، ذَ لَكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ .
- 79 (١٣) فَإِذَا نُفْخِ فِي ٱلصُّورِ نَفْخَة وَاحِدَة (١٤) وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبْالُ فَدُ كُنا دَكَة وَاحِدة واحِدة (١٣) فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَة .
  - ٧٨ (١٨) يَوْمَ 'ينْفَخ فِي ٱلصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا.
  - ٧٩ (٦) يَوْمَ تَرْ جُفُ ٱلرَّاجِفَةُ (٧) تَتْبَعُمُ ٱلرَّادِفَةُ (٨) قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ .
- ٠٨ (٣٣) فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآخَةُ (٣٤) يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرْ 1 مِنْ أَخِيهِ (٣٥) وَأُمَّةٍ وَأَبِيهِ (٣٦) وَصَاحِبَتِهِ وَبَلِيهِ (٣٠) ٨٠ (٣٢) لِكُلِّ ٱمْرِيءَ مِّنْهُمْ يَوْمَنْذِ شَأْنٌ يُغْنِيهِ .

\* \*

## (الصيد)

رقم السورة والآية

#### \* \*

### ﴿ الضحايا ﴾

- ( ٢ ) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَيُّوا شَعَآئِرَ ٱللهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلحُرَامَ وَلَا ٱلْهَدْى وَلَا اَلْهَدْى وَلَا اَلْهَدْى وَلَا اَلْهَدْى وَلَا اَلْهَدْى وَلَا اَلْهَدْى وَلَا اَلْهَدْى وَلَا الْهَدْى وَلَا اللهُ عَرْمَنَكُمْ الْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضُواناً ، وَإِذَا حَلَاتُمُ فَاصْطَادُوا ، وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ الْبَيْتَ ٱلْحَرَامِ اللهَ عَنْ الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا. وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقُوكَى ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِيْرِ وَٱلتَّقُوكَى ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِيْمِ وَٱلنَّهُ وَلَا اللهُ ، إِنَّ ٱللهَ شَدِيدُ ٱلْعَقَابِ .
- ٢٢ (٣٢) ذَ اللَّهُ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَا رُرَ ٱللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ (٣٣) لَكُمْ فِيهَا مَناَفِعُ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى مُعَ مُعَلِّمَ إِلَى أَبِيهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ (٣٣) لَكُمْ فِيهَا مَناَفِعُ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى مُمْ مَعِلَّهَا إِلَى ٱلبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ (٣٤) وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْ كُرُوا ٱسْمَ ٱللهِ عَلَى مارزَقَهُمْ مُمْ مَعِلَّهَا إِلَى ٱلبَيْتِ الْعَتِيقِ (٣٤) وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْ كُرُوا ٱسْمَ ٱللهِ عَلَى مارزَقَهُمْ مَنْ مَهِيمَةً ٱللهُ ثَعَامِ ، فَإِلَهُ مُمْ إِلَهُ وَاحِدْ فَلَهُ أَسْلِمُوا ، وَبَشِّرِ ٱلْمُخْمِتِينَ (٣٥) ٱلَذِينَ إِذَا ذُكِرَ مَنْ مَهِيمَةً ٱللهُ نَعامِ ، فَإِلَهُ مُمْ إِلَهُ وَاحِدْ فَلَهُ أَسْلِمُوا ، وَبَشِّرِ ٱلْمُخْمِتِينَ (٣٥) ٱلَذِينَ إِذَا ذُكْرَ

اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِّمَا رَزَقْنَاهُمْ 'يُنْفِقُونَ (٣٦) وَالْبُدُن جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّنْ شَعَا بُرِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ، فَاذْ كُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَواآفَ، فَإِذَا وَجِبَتْ جُنُوبُهَا فَلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا اللهَ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ، فَاذْ كُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَواآفَ، فَإِذَا وَجِبَتْ جُنُوبُهَا فَلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا اللهَ النَّالُهُ التَّقُو يَامِنْكُمْ ، كَذَ لِكَ سَخَرَهَا لَكُمْ لِيكُمُ لِيكُمُ لِيكُمُ لِيكُمُ اللهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَا وَهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقُو يَامِنْكُمْ ، كَذَ لِكَ سَخَرَهَا لَكُمْ لِيكُمُ لِيكُمْ فَي لِيكُمُ لِيكُمْ وَلَا يَسْمَ اللهُ اللهُ عَلَى مَا هَذَا كُمْ ، وَ بَشِّرِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا هَذَا كُمْ ، وَ بَشِّرِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### \* \*

## ﴿ الطاغوت ﴾

- ٢ (٢٥٦) لآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ ، قَدْ تَبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيِّ ، فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُوْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ السَّةَ مُسَكَ بِالْعُرْوَةِ ٱلْوُرْقَ ٱلْوُرْقَ لَا ٱنفُومام لَهَا ، وَٱللهُ سَمِيعِ عَلِيمٌ (٢٥٧) ٱللهُ وَلِيُّ ٱلدِّينَ عَامَنُوا يُخْرِجُهُم مَّنَ ٱللهُ وَلِيُّ ٱللهَّاعُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱللهُورِ إِلَى ٱلظَّالُمَاتِ، مَّنَ ٱللهُورِ إِلَى ٱلنَّورِ إِلَى ٱلظَّامُونَ .
- ﴿ (٥٠) أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُوْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَمُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَا لَا يَنْ عَلَى الَّذِينَ يَرْ عُمُونَ أَنَّهُمْ عَامَنُوا عِمَا أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَرْ عُمُونَ أَنَّهُمْ عَامَنُوا عِمَا أَنْ لِ آلَٰذِينَ عَامَنُوا عَلَى اللَّذِينَ يَرْ عُمُونَ أَنَّهُمْ عَامَنُوا عِمَا أَنْ لِ إِلَيْكَ وَمَا أَنْ لِ إِن مَنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكُمُواۤ إِلَى ٱلطَّاعُوتِ وَقَدْ أُمِرُوآ أَنْ يَكُفُرُوا أَنْ يَكُونُ وَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ
- (٦٠) قُلْ هَلْ أَنْبَئُكُمْ بِشَرِّ مِّنْ ذَالِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ ٱللهِ ، مَنْ لَعَنَهُ ٱللهُ وَغَضِبَ عَكَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ اللهِ ، مَنْ لَعَنَهُ ٱللهُ وَغَضِبَ عَكَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ اللهِ مَنْ اللهِ وَعَبَدَ ٱلطَّاغُوتَ ، أُولَـنْكَ شَرَ مَكَاناً وَأَضَلُ عَنْ سَوَآء ٱلسَّبِيلِ .
- ١٦ (٣٦) وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ أَعْبُدُوا ٱللهَ وَأَجْتَذِبُوا ٱلطَّاغُوتَ ، فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللهُ وَأَجْتَذِبُوا ٱلطَّاغُوتَ ، فَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ ، فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ .

٣٩ (١٧) وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُوا ٱلطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوآ إِلَى ٱللهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ ، فَبَشَرْ

\* \*

#### ﴿ طالوت ﴾

٧ (٧٤٧) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيهُمْ إِنَّ ٱللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ، قَالُوآ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَنْهُ وَلَا يُوتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ ، قَالَ إِنَّ ٱللهُ ٱصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْفِي وَالْمَهُ وَالْعَنْهِ وَاللهُ وَالسِمْ عَلِيمْ (٢٤٨) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيبُهُمْ فِي ٱلْفِي وَالْمَهُ مُولِي مُلْكُهُ مَنْ بَشَاء ، وَٱللهُ وَالسِمْ عَلِيمَ (٢٤٨) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيبُهُمْ وَاللهَ مُلْكُهُ مَنْ يَشَاء ، وَٱللهُ وَالسِمْ عَلَيمَ مَوْمِنِينَ (٢٤٨) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيبُهُمْ وَاللهَ مَلْكُهُ مَنْ مَلْكُهُ مَا يَلْهُ مُنْ عَلَيْهُمْ وَاللهُ وَمَالُهُ اللهُ اللهُ مُنْكِيمُ مَنْ مَلْكُمْ بَهَ وَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّى وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ وَاللهُ مِنْ مَلْكُونَ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلْمُ وَاللّهُ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّى وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ وَاللّه مَنْ مَنْ مَلْكُولُ اللّهُ مَنْكُولُ وَاللّه مَنْ اللهُ الله الله عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْكُمْ فِي وَاللّهُ مِنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّى وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ وَاللّه اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْنَ مَنْهُ وَلَا اللهُ مَنْ مَلُولُ اللهُ الله الله الله عَلَيْلُ مَنْ عَلَى اللهُ وَلَا اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْ الله مَنْ اللهُ الله الله الله وَلَمْ الله وَلَوْلُ الله وَلَوْلُ لَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَوْلَ لَا الله وَلَوْلُ لَلْهُ الله الله وَلَوْلُ لَا الله وَلَوْلُ لَلْهُ الله الله وَلَوْلُ لَلْهُ الله وَلَوْلُ لَا الله وَلَوْلُ لَا الله وَلَوْلُ لَا الله وَلَوْلُ لَا مُلْهُ وَلَا لَا الله وَلَوْلُ لَا الله الله وَلَوْلُ لَلْهُ وَلَى الله وَلَوْلُ لَا الله الله وَلَوْلُ لَا الله الله وَلَوْلُ لَا الله الله وَلَوْلُ لَا الله وَلَوْلُ لَلْهُ وَلَا الله وَلَالله وَلَا الله وَلَوْلُ لَله وَلَا لَا الله وَلَوْلُ لَلْهُ الله الله الله وَلَا لَا الله وَلَوْلًا لِمَالِمُ الله الله وَلَوْلُ لَا الله وَلَا لَا الله وَلَوْلُولُ الله وَلَا لَا الله وَلَا لَا الله وَلَا لَا الله وَلَا لَا الله الله وَلَا لَا الله الله وَ

## ﴿ الطور ﴾

رقم السورة والآية

- ٣ (٩٣) وَإِذْ أَخَذْنا مِينَا قَكُمُ وَرَفَمْنا فَوْ قَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُوا مَا ءَاتَيْناكُم بِقُوَّةٍ وَأُسْمَعُوا ، قَالُوا سَمِعْنا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَما يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَا نَكُمْ إِنْ كُمْ إِنْ كُمْ مُؤْمِنِينَ .
- ٢٠ (٨٠) يَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَا كُمْ مِّنْ عَدُوِّ كُمْ وَوَاعَدْنَا كُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٢٠ (٨٠) يَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَا كُمْ مِّنْ عَدُوِّ كُمْ وَوَاعَدْنَا كُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ اللهُ وَالسَّاوَى .
- ٢٨ (٤٤) وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ ٱلْفَرْ بِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ . (٤٦) وَمَا كُنْتَ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ . (٤٦) وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنَرَّ عُمَّةً مِّن رَّبِكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَمُنْ يَتَذَكِّ رُونَ .
- ٥٢ (١) وَٱلطُّورِ (٢) وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ (٣) فِيرَقَّ مَّنْشُورٍ (٤) وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ (٥) وَٱلسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ (٢) وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ (٧) إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعْ.

\* \*

#### ﴿ الطوفان ﴾

١١ (٣٧) وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوآ ، إِنَّهُم مُّهُ وَقُونَ (٣٨) وَ يَصْنَعُ اللهُ اللهُ وَكُلِمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأْمِّنْ قُومِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ، قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ لَا اللهُ اللهُ وَكُلِمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَا مِنْ مَنْ عَلْمِهِ مَذَابُ مُنْ عَذَابُ مُقَيْمٍ عَذَابُ مُقَيْمِ عَذَابُ مُقَيْمٍ عَذَابُ مُقَامِلًا عَلَيْهِ عَذَابُ مُقْمِمُ اللهُ مُنْ قُومِهِ سَخِرُ وَنَ (٣٩)

- ٥٤ ( ٩ ) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا تَجْنُونُ وَأُزْدُجِرَ (١٠) فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَعْنُونًا مَغْنُونٌ وَأُزْدُجِرَ (١٠) فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَعْنُونًا مَغْنُونًا مَغْنُونًا وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا مَغُونًا فَالْتَقَى ٱلْمَاءَ عَلَى آَمْرٍ قَدْ قُدُرَ (١٣) وَحَمْلُنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلُو آجٍ وَدُسُرٍ (١٤) تَجْرِى بِأَعْيُلِنَا جَزَاءً لِمِّنْ كَانَ كُفِرَ.
- 79 (١١) إِنَّا لَمَّا طَفَا ٱلْمَـآءِ حَمْلْنَاكُمْ فِي ٱلْجَارِيَةِ (١٢) لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيمَآ أَذُنّ وَاعِيمَةٌ .

#### ( alc )

- ٧ (٦٥) وَ إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ، قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا ٱللهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ، أَ فَلَا تَتَقُونَ .
- ٩ (٧٠) أَكُمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمَوُدَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُوْتَهُمْ نَبَأُ ٱللَّهِ يَالَتِهِمْ وَالْمَوْتَهُمْ وَالْمُوْتَهُمْ وَالْمُوْتَ مَا كَانَ ٱللهُ لِيَظْلِمِهُمْ وَلَلْكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ وَالْمُونَ .
- ١١ (٥٠) وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ، قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا ٱللهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهْ غَيْرُهُ ، إِنْ أَنْتُمُ اللهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهْ غَيْرُهُ ، إِنْ أَنْتُمُ اللهَ عَالَهُ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهْ عَيْرُهُ ، إِنْ أَنْتُمُ اللهَ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَالِهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل
- ١٤ (٩) أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحِ وَعَادٍ وَتَمُودَ ، وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِللْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوآ أَيْدِيَهُمْ فِيٓ أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوٓ إِنَّا كَفَرْ نَا بِمَا أَرْسِلْتُمْ إِللْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوآ أَيْدِيَهُمْ فِيٓ أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوٓ إِنَّا كَفَرْ نَا بِمَا أَرْسِلْتُمْ إِللَّهِ مُريبٍ .
  - ٢٢ (٤٢) وَإِنْ يُكَدِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادْ وَثَمُودُ.
- ٢٦ (١٢٣) كَذَّبَتْ عَادْ ٱلْمُوْسَلِينَ (١٢٤) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودْ أَلَا تَتَقُونَ (١٢٥) إِنِّي لَكُم رَّسُولُ أَمِينٌ (١٢٦) فَاتَقُوا ٱلله وَأَطِيعُونِ (١٢٧) وَمَا أَشَا لَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ، إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ أَلْعَالَمِينَ (١٢٨) فَاتَقُوا ٱلله وَأَطِيعُونِ (١٢٨) وَتَتَّخِذُونَ مَصَالِيعَ لَعَلَّكُمْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١٣٨) أَتَبْنُونَ بِكُلِّ ربع عِايَةً تَعْبَثُونَ (١٣٨) وَتَتَّخِذُونَ مَصَالِيعَ لَعَلَّكُمْ تَخْدُونَ مَصَالِعة لَعْلَكُمْ عَلَيْكُمْ وَبَاللهُ وَأَطِيعُونِ (١٣٨) وَاتَقُوا ٱلله وَأَطِيعُونِ (١٣٥) إِنِّ مَا تَعْدُلُونَ (١٣٥) أَمَدَّ كُمْ بِأَنْعَامٍ وَبِنِينَ (١٣٤) وَجَنَّاتٍ وَعُيُونِ (١٣٥) إِنِّ مَا لَكُ مَا يَعْلَمُ وَاللهُ وَلِينَ (١٣٨) وَمَا كُنْ أَعْلَمُ مُؤْمِنِينَ (١٣٥) وَمَا كُنْ أَعْلَمُ مُؤْمِنِينَ .
  - ١٢ (١٢) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْ عَوْنُ ذُو ٱلْأَوْتَادِ.
  - ٤ ( ٣١ ) مِثْلُ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ، وَمَا ٱللهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ.

- (١٣) قَانٍ أَعْرَضُوا فَقُلُ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّشْلَ صَاعِقَةٍ عَادٍ وَثَمُودَ . (١٥) فَأَمَّا عَادْ فَاسْتَكْبَرُوا فَقُلُ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّشْلَ صَاعِقَةٍ عَادٍ وَثَمُودَ . (١٥) فَأَمَّا عَادْ فَاسْتَكْبَرُوا فَقُلُ أَشَدُ مِنْهُمْ فَوَ أَشَدُ مِنْهُمْ فَوَ أَشَدُ مِنْهُمْ فُو أَشَدُ مِنْهُمْ فَوَ أَنْوَا بَآيَانَا يَجْحَدُونَ .
- (٢١) وَأَذْ كُرْ أَخَا عَادِ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا ٱللهَ إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (٢٢) قَالُوا أَحِبْنَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ عَالِهِتِنَا فَائْدُوا اللهِ عَنْ اللهِ وَأَبَلَغُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ فَأْتِنَا مِا تَعْدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ (٣٣) قَالَ إِنَّا ٱلْعُلْمُ عِنْدَ ٱللهِ وَأَبَلِغُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ فَأَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ وَأَبَلِغُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَيْكُم عَدَابَ إِنَّا اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ وَأَبَلِغُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَيْكُم عَدَابٌ أَلْهُ وَأَبِلَغُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُم اللهُ اللهُ عَلَيْكُم اللهُ اللهُ عَلَيْكُم اللهُ عَلَيْكُم اللهُ عَلَيْكُم اللهُ عَلَيْكُم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُم اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُم اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ اللهُ عَلَيْكُولِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا
  - ٥ (١٣) وَعَادُ وَفِرْ عَوْنُ وَ إِخْوَانُ لُوطٍ .
    - ٥٠) وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ.
- م (٤) كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ . (٦) وَأَمَّا عَادُ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرِ عَاتِيَةٍ (٧) سَخَرَهَا عَادُ اللهِ عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيسَالٍ وَثَمَا نِيَةً أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيها صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمُ أَعْجَازُ نَخْلِ خَلُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيها صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمُ أَعْجَازُ نَخْلِ خَلُومَةً .

\* \*

## ﴿ عِبلِ الذهب ﴾

(٥١) وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمُ ٱنَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمُ ظَالِمُونَ. (٤٥) وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمُ أَنْفُسَكُمْ بِالشِّنَاذِ كُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُو بُواۤ إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوآ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمُ أَنْفُسَكُمْ فِالشِّعَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُو بُوآ إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوآ أَنْفُسَكُمْ ، وَلَيْكُمْ خَبْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ، إِنَّهُ هُو ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ . أَنْفُسَكُمْ ، وَلَيْحُ أَنْفُونَ النَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ . وَلَنْمُ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱلْعَجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمُ ظَالِمُونَ (٩٢) وَلَقَدْ خَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱلْعَجْدِلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمُ ظَالِمُونَ .

- (٩٣) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُم وَرَفَعْنَا فَوْ قَكُم الطُّورَ خُذُوا مَا ءَاتَيْنَا كُم يَقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا ، قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُوا فِي قُلُو بِهِمُ الْمِحْلَ بِكُفْرِهِم ، قُلْ بِنْسَمَا يَأْمُو كُم بِهِ إِيمَا نَكُم إِنْ كُنتُم مُوْمِنِينَ .
- المَّنَّ اللَّهُ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَنْ تُنزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنْ ٱلسَّمَاءَ ، فَقَدْ سَأَ لُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَالِكَ فَقَالُوآ أَرِنَا ٱللهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ بِظُمْهِمْ ، ثُمَ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلصَّاعَةُ بِظُمْهِمْ ، ثُمَ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلصَّاعَةُ بِظُمْهِمْ ، ثُمَ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلصَّاعَةُ بَيْنَا .
- ٧ (١٤٨) وَأَتَخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوارٌ ، أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ 
  سَبِيلًا . ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ .
  - ٠٠ (٨٨) فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوار فَقَالُوا هَلْذَ آ إِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ.

#### 徐 湖

# (العدالة الإلية)

- ٢ (٢٨٦) لا يُكلّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا الْكَسَبَتْ ، رَبّنَا لَا تُوَاخِذُ نَا إِن نَسْيَنَا أَوْ أَخْطَأْنَا ، رَبّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمْلَتُهُ عَلَى الّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ، رَبّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمْلَتَهُ عَلَى الّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ، رَبّنَا وَلَا تُحْمِلْ عَلَيْنَا وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفُو لَنَا وَارْحَمْنَا ، أَنْتَ مَو لَا نَا فَانْصُرُ نَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ .
- الله عَمْلُ سُوَّ الله عَلْمِ نَفْسَهُ مُمَّ يَسْتَغْفِرِ الله عَلِدِ الله عَفُوراً رَّحِياً (١١١) وَمَنْ يَكْسِبُ إِنْما فَإِنْما يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَكَانَ الله عَلِياً حَكِياً (١١٢) وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِنْما مُبِينًا .
  المُمَّ يَرْم بِهِ بَرِ يَنًا فَقَد أَحْتَمَلَ بُهْنَاناً وَإِنْما مُبِينًا .
- (١٣٢) وَإِكُلُّ دَرَجَاتٌ مِّمَا عَمِلُوا ، وَمَا رَبُّكَ بِفَا فِلْ عَمَّا يَعْمَلُونَ . (١٦٠) مَنْ جَآء بِالخُسنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ، وَمَنْ جَآء بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُخْزَى ۚ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ .

- ٧ (٢٩) قُلُ أَمَرَ رَبِّى بِالْقِسْطِ، وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينُ ، كَمَا بَدَأَ كُمْ تَعُودُونَ (٣٠) فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ ، إِنَّهُمُ ٱلْخَذُوا ٱلشَّيَاطِينَ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُونِ ٱللهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ .
- ٧ (١٧٩) وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَمَّ كَثِيراً مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبْ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَالْهُمْ أَعْلَىٰ أَوْلَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ ، أُولَئِكَ هُمُ الْعَافِلُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ، أُولِئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ ، أُولَئِكَ هُمُ الْعَافِلُونَ .
- ١٦ (٣٦) وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ أَعْبُدُوا ٱللهَ وَأَجْتَذِبُوا ٱلطَّاغُوتَ ، فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللهُ وَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللهُ وَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللهُ وَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللهُ وَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُم مَنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُم مَنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُم مَنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُم مِنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُم مَنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُم مِنْ هَا مُنْ فَاللَّهُ وَمِنْهُم مِنْ هَا مُنْفُولُونَ وَاللَّهُ وَمِنْهُم مِنْ مَا وَاللَّهُ وَمِنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ مَا لَهُ مُنْ مُ مَنْ مُلَّالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْهُم مِنْ مَنْ هَدَى الللَّهُ وَمِنْهُم مِنْ مَا وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلِّلُولًا أَلَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ وَاللَّلَّا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا
- ١٨ ( ٢٥ ) فَوَجَدَا عَبْدَامُنْ عِبَادِنَا ءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَمْنَاهُ مِن لَدُنّا عِلْمًا (٢٦) قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ الْبَيْكَ عَلَى مَا لَمُ مُعَلِّ مِنْ عَبْدًا (٢٧) قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا (٢٨) وَكَيْفَ نَصْبُرُ عَلَى مَا لَمْ مُحَلِّ بَهُ مُعْلَى مَا لَمْ مُحَلِّ الْمَهْ عَنِي مَنْ مَنْ عَنْ شَيْءَ وَتَيَى أَلْ الْمَعْلَىٰ عَنْ شَيْءً وَحَيِّ أَوْدُلِثَ لَكَ مِنْهُ وَكُواً (٧٧) قَالَ أَمْوا لَا مَعْلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى عَنْ شَيْءً وَتَهَا لِيَعْرِي فَلْ اللَّهُ الْعَلَى عَنْ شَيْءً وَتَهَا لِيَعْرِي فَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ ال

- ١٨ صَالِحًا فَأْرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبِلُفَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجاً كَنْزَهُماَ رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّكَ ، وَما فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ، ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا .
  - ٢١ (٣٥) كُلُّ نَفْسِ ذَ آئِقَةُ ٱلْمَوْتِ، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً ، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ .
- ٢٤ (٢١) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَتَبِعُوا خُطُواتِ ٱلشَّيْطَانِ ، وَمَنْ يَتَبِع خُطُواتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُو كُلُّ مَا اللَّهُ عَالَيْكُم وَرَحْمَتُهُ مَازَكَىٰ مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًاوَ لَكِنَّ اللهِ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ مَازَكَىٰ مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًاوَ لَكِنَّ اللهُ يَنْ كُنِي مَنْ يَشَاءَ ، وَٱللهُ سَمِيع عَلِيم .
- ٣٣ (٧٠) يَا أَيْمَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا قَوْلُوا قَوْلُاسَدِيدًا (٧١) يُصْلِح ۚ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغَيْرُ لَكُمْ فَيَغَيْرُ لَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِياً (٧٧) إِنَّاعَرَضْنَا ٱلْأَمَا مَهُ عَلَى ٱلسَّمَاوَاتِ ذُنُوبَكُمْ ، وَمَنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِياً (٧٧) إِنَّاعَرَضْنَا ٱلْأَمَا مَهُ عَلَى ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَ بَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنْ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ ، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱلللهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱلللهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ، وَكَانَ ٱلللهُ عَقُورًا رَّحِماً .
- ٣٥ (١٨) وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ، وَ إِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ ۚ إِلَىٰ حِمْلَهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٍ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ۚ ، إِنَّمَا تُنْـذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَاةَ ، وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَنْزَكَّىٰ لِللهِ الْمَصِيرُ .
- ٣٩ ( ٩ ) أَمَّنْ هُوَقَانِتْ ءَانَاءَ ٱللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَا َ نِمَا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْرَ هُمَةَ رَبِّهِ ، قُلْ هَلْ يَسْتَوِى اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ، إِنَّمَا يَتَذَ كَرُ ُ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ .
- (١٨) أُولَـٰئِكَ ٱلنَّدِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ ، إِنَّهُمْ كَانُوا خَلْسِرِينَ (١٩) وَلِـكُلِّ دَرَجَاتُ مِّمَا عَمِلُوا ، وَلِيُو َفَيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ . (٣٤) وَيَوْمَ يَعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَلْذَا بِالْحَقِّ ، قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا ، قَالَ فَذُوقُوا ٱلْعَذَابِ يَعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَلْذَا بِالْحَقِّ ، قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا ، قَالَ فَذُوقُوا ٱلْعَذَابِ يَعْرَضُ ٱلنَّذِينَ كَفَرُونَ عَلَى ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَلْذَا بِالْحَقِّ ، قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا ، قَالَ فَذُوقُوا ٱلْعَذَابِ عَلَى مُنْ كُنْهُ وَنَ .
- ٥٣ (٣١) وَلِلْهِ مَافِي ٱلسَّمَا وَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَآ اَوا بِمَا عَمِلُوا وَ يَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا وَاللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُولِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

04

هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّـةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ، فَلَا تُوْرَكُوا أَنْهُ وَرُرَ أُخْرَى (٣٩) وَأَن تُرُر وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (٣٩) وَأَن تُرُر وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (٣٩) وَأَن تَنْ سَعْيَـهُ سَوْفَ يُرَى (٤١) ثُمَّ يُجُزّاهُ ٱلْجَزَآءَ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٤٠) وَأَنَّ سَعْيَـهُ سَوْفَ يُرَى (٤١) ثُمَّ يُجُزّاهُ ٱلْجَزَآءَ اللَّوْفَى .

\* \*

# ﴿عدو" الله ﴾

٠٠ (١) يَا يُنْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا آلا تَتَخِذُوا عَدُوَى وَعَدُو كُمْ أُو لِيَاءَ تُلَقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِعَلَيْ وَبَّنَا الْحَقَّ بُحْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّا كُمْ أَنْ تُوْمِنُوا بِاللهِ وَبَّكُمْ إِنْ كُنْهُمْ خَرَجْهُمْ وَمَا فَي سَبِيلِي وَٱبْتِنَا ءَ مَرْضَانِي ، تُسرُونَ إَلَيْهِمْ بِالْمُودَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ مِيكَا أَخْفَيْهُمْ وَمَا أَعْلَمُ مِنْ مَعْنُهُ مِنْ مَعْنُهُ مِنْكُمْ فَقَدْ خَلَ سَوَّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَةِ وَأَنَا أَعْلَمُ مِيكُونُوا لَكُمْ أَعْدَا كَوَ وَيَدُوا لَوْ تَكَفُّدُونَ (٣) لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَعْدَا كَمُ أَعْدَا لَهُ وَيَلْمُ وَاللّهُ مِنْ مَعْنُهُ مِنْ اللّهِ وَاللّهُ وَوَدُوا لَوْ تَكُفُرُونَ (٣) لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمُ وَيَلْمُ اللّهُ مِنْ وَمَا الْقِيمَةُ فَي إِبْرِ الْحِيمَ وَاللّذِينَ مَعْهُ إِذْ قَالُوا لِيَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَعَلَمُ أَنْ مَعْنُهُ وَمَا اللّهُ مِنْ مَعْنُ وَمِعْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ مُنْعُولُ بِاللّهِ وَمُولُولُ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ مُنْهُ وَمِي اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ مُنْهُ وَمِي اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا وَالْمُولُ اللّهُ مُولُولُ اللّهُ مُولُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ مُولُ اللّهُ مُولُ اللّهُ مُولُولُولُ وَلَمْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُولُولُولُ وَلِمُ مُولِكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُولُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُولُولُولُ اللّهُ مُولُولُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ ا

• وَأَخْرَجُوكُمُ مِّنْ دِيارِكُمْ وَظَاهَرُوا هَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَـ لَكَ الْحَرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَـ لَكَ الْحَرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَـ لَكَ الْحَرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَـ لَكَ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَـ لَكِ

\* \*

## ﴿ العرب ﴾

- ٤٤ (٣٧) أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبْعَ وَٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، أَهْلَكُناكُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ.
- ٢٨ (٤٦) وَمَا كُنْتَ بِحَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّهُمَةً مِّن رَّبِكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَذْيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكُّرُونَ.
- ٣٣ (٤) مَا جَمَلَ ٱللهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ، وَمَا جَمَلَ أَزْوَاجَكُمُ ٱللَّهُ لِنَا عَكُمْ أَبْنَآ عَكُمْ ، ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ، وَٱللهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَهُو اللّهُ عَلْمُ اللّهِ مَ فَإِن لَرْ تَعْمُهُ اللّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَهُو اللّهُ عَنْدَ ٱلله ، فَإِن لَرْ تَعْمُهُ اللّهَ عَنْدَ ٱلله ، فَإِن لَرْ تَعْمُهُ وَا عَالَمَهُ وَهُو اللّهُ عَنْدَ ٱلله ، فَإِن لَرْ تَعْمُهُ اللّهُ عَنْدَ وَمَوَالِيكُمْ ، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَلَكِن مَّاتَعَمَّدَت فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينَ وَمَوَالِيكُمْ ، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَلَكِن مَّاتَعَمَّدَت فَلُو بُكُمْ ، وَكَانَ ٱللهُ عَفُورًا رَحِيمًا . (٣٧) وَإِذْ تَقُولُ لِلّذِي ٓ أَنْعَمَ ٱلللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمَ عَلَيْهِ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ أَوْلُهُ أَحَقُ أَلْهُ مُبْدِيهِ وَتَحْشَى ٱلنّاسَ وَٱللهُ أَحَقُ أَنْ مَعْمُولًا وَقَمْ أَرُو جَنَاكُهَا لِكَى لاَ يَكُونَ عَلَى ٱللهُ مُبْدِيهِ وَتَحْشَى أَلُهُ مُنْعِينَ حَرَجٌ فِي أَنْهُ وَلَوْ أَرْوَاجِ أَوْ فَلَى اللهُ مُعُولًا . وَكَانَ أَمْوُ ٱللّهُ مَعْمُولًا .
- ( ٨١) فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِمَعْدَ فِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللهِ وَكَرِهُوآ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَ الهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَاللهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي ٱلْحَرِّ، قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ.

### ﴿ عرفات ﴾

رقم السورة والآية

(١٩٨) لَيْسَ عَلَيْكُم مُ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَعُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُم ، فَإِذَ ٓ أَفَضْتُم مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْ كُرُوا ٱلله عَنْدَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ وَأَذْ كُرُوهُ كَمَا هَذَاكُم وَإِنْ كُنْتُم مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلضَّالِينَ .

\* \*

### ﴿ عفريت ﴾

٢٧ (٣٨) قَالَ يَلْأَيُّهَا الْمَلَا أَيْكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (٣٩) قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنْ الْجِنِّ أَنْ الْجَنِّ مِّنَ الْجِنِّ أَمِينَ .

\* \*

## ﴿ عمران ﴾

٣ (٣٣) إِنَّ ٱللهُ ٱصْطَنَى ٓ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْمَالَهِينَ . (٣٥) إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَةُ عَرُّراً فَتَقَبَلُ مِنِّي ٓ ، إِنَّكَ أَنْتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ .

٦٦ (١٢) وَمَرْيَمَ ٱبْنَةَ عِمْرَانَ ٱلَّتِي أَحْصَلَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِماتِ رَبِّهَا وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِماتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَانِتِينَ.

# ﴿ العنكبوت ﴾

رقم السورة والآية

٢٩ (٤١) مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوامِنْ دُونِ ٱللهِ أَوْ لِيَاءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنْكَبُوتِ ،ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَا اللهِ اللهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنْكَبُوتِ ،ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

\*\*\*

# (عيسى ان مريم)

المنظم المنظ

\*

( ٨٥ ) وَزَكْرِيًّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَ إِلْيَاسَ ، كُلٌّ مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ .

### ﴿ الغيث ﴾

- ٣١ (٣٤) إِنَّ ٱللهُ عِنْدَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَأُيْنَزِّ لُ ٱلْفَيْتَ وَيَعْلَمُ مَافِي ٱلْأَرْحَامِ ، وَمَاتَدْرِي نَفْسْ مَّاذَا تَكْسِبُ عَدًا ، وَمَاتَدْرِي نَفْسْ مَّاذَا تَكْسِبُ عَلَيْمْ خَبِيرْ .
  - ٢٨) وَهُو الَّذِي أَيْزَالُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتُهُ ، وَهُو الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ.

٥٧ (٢٠) أَعْلَمُ وَآ أَنَّمَا ٱلْحَيَوَاةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبْ وَلَهُوْ وَزِينَة وَتَفَاخُرْ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي ٱلْأَمُوالِ وَٱلْأُولَادِ، كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا، وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَنَالُهُ وَرِضُوانٌ، وَمَا ٱلْحَيَواةُ ٱلدُّنْيَ إِلَّا مَتَاعُ ٱلْفُرُورِ. عَذَابْ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللهِ وَرِضُوانٌ، وَمَا ٱلْحَيَواةُ ٱلدُّنْيَ إِلَّا مَتَاعُ ٱلْفُرُورِ.

\* \*

#### ﴿ الغيظ ﴾

٣ (١٣٣) وَسَارِعُوآ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبُكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلْسَمَاوَاتُوَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَقْبِنَ (١٣٤)ٱلَّذِينَ مُنْفَقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْصَلَّاءِ وَٱلْصَلَّاءَ وَٱلْصَلَّاءَ وَٱلْصَافِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ، وَٱللهُ يُحِيثُ ٱلْمُحْسِنِينَ .

> \* \* \*

#### ﴿ الفتنة ﴾

﴿ (١٠٢) وَأَتَبَعُوا مَا تَتْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَىٰ أَمْكُ سُلَيْا نَ ، وَمَا كَفَرَ سُلَيْا نَ وَلَكِنَ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلَّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَئِينَ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ، وَمَا يُعلَمّانِ مِنْ أَحَدِ وَتَى يَعْدُونَ مِنْهُمَا مَا يُفرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ ٱلْمَرْءُ وَزَوْجِهِ ، وَتَى يَعْدُونَ مِنْهُمَا مَا يُفرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ ٱلْمَرْءُ وَزَوْجِهِ ، وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَد إِلّا بِإِذْنِ ٱللهِ ، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَكَنَ الشَّرُوا وَلَا يَفْعُهُمْ ، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ الشَّرُوا وَاللَّهُ مِنْ أَلْمَ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ، وَلَقَدْ عَلِمُونَ لَمَ يَشُولُوا يَصْلَعُونَ مَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَق ، وَلَيْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسُهُمْ ، لَوْ كَانُوا يَصْلَعُونَ . لَكَنَ اللّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَق ، وَلَيْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسُهُمْ ، لَوْ كَانُوا يَصْلَعُونَ . وَلَا تَعْمُونَ مَنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ، وَالْفَتِنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ ، وَلَا تَعْمُونَ اللّهُ فِي ٱلْمُونَ مِنْ عَيْدُ أَنْهُ وَلَا عَنْفُولُمُ مَا لَهُ مِنْ الْقَتْلُومُ مَا لَكُونَ فَيْلُومُ مَا اللّهُ فِي اللّهُ مَونَ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهِ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ مُنْ عَيْدُوا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَلُونَ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَالَ فِيهِ ، قُلْ وَتَعَلَّمُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ مِنْ الللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ مُنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللللّهُ مُنْ اللّهُ مُولِلْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللللّهُ مِنْ اللللّهُ مُولِلْ الللللّهُ مِنْ اللللللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ الللّهُ الللللللّهُ مُنْ الللّهُ مِنْ اللللّهُ مُولِللْ الللللّهُ مُو

- فيه كبير ، وَصَدُّ عَنْ سَبيلِ اللهِ وَكُفْر بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ إِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْ اللهِ عَنْ دِينِكُمْ عِنْ دَينِكُمْ عَنْ دِينِكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُو كَا فِرْ فَأُولَنْكُ حَيَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ السَّطَاعُوا ، وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُو كَا فِرْ فَأُولَنْكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنِيَا وَالْأَنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَأُولَنْكَ أَصْحَابُ النَّارِ ، هُمْ فِيها خَالِدُونَ .
- ٣ (٧) هُو ٱلذِّي أَنْزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتابَ مِنْهُ عَاياتٌ ثُمْ كَمَاتٌ هُنَ أَمُّ ٱلْكِتابِ وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ، وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُو بِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا ٱللهُ ، وَٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ عَامَنَا بِهِ كُلِّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ، وَمَا يَذَ كُرُ إِلَّا اللهُ أَوْلُوا ٱلْأَلْبَابِ .
  أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ .
- ﴿ (٩١) سَتَجِدُونَ وَاخْرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوآ إِلَى الْفِتْنَةِ أَنْ كِسُوا فِيهَا ، فَإِن لَمَّ يَعْمَرُ لُوكُمْ وَيُنْقُوآ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوآ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ فِيهَا ، فَإِن لَمَّ يَعْمَرُ لُوكُمْ وَيُنْقُوآ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوآ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَيَعْمَرُ وَاعِنَ الطَّانا مَّيِيناً . (١٠١) وَإِذَا ضَرَبْتُم فِي الْأَرْضِ فَقَفْتُمُوهُمْ ، وَأُولَئُم جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطاناً مَّيِيناً . (١٠١) وَإِذَا ضَرَبْتُم فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُم مُ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُم أَنْ يَغْتِنَكُم اللَّذِينَ كَفَرُوآ ، إِنَّ اللَّهُ مِن كَانُوا لَكُمْ عَدُوّاً مَبِيناً .

- ٢ (٣٣) ثُمَّ آمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ . (٥٣) وَكَذَ لِكَ فَتَنَّا بَمْضَهُمْ بِمَا مُنْ بَيْنِياً ، أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ .
  ببعض لِيَقُولُوآ أَهَا وُلَآ ء مَنَّ اللهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِيَآ ، أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ .
- ٧ (٧٧) يا بَنِي عَادَمَ لَا يَفْتِلَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبُوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ بَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَامَهُمَا لِبَامَهُمَا لِبَامَهُمَا لِيَا بَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ لِيُرْبَهُمَا سَوْعَاتِهِمَا ، إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُو وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ، إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ الْوُلِيَّةِ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ . (١٥٥) وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَنْعِينَ رَجُلًا لَمِيقاتِنَا ، فَلَمَّ أَوْلِيَّاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ . (١٥٥) وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَنْعِينَ رَجُلًا لَمِيقاتِنَا ، فَلَمَّا أَوْلَيْنَا وَلَيْنَا وَالْمَالَمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللللللَّهُ اللللللْهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الل
- ٨ (٣٩) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِيْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ لِلهِ ، فَإِنِ ٱنْتَهَوْا فَإِنَّ ٱللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَعْضُهُمْ أَوْ لِيَلَةً بَعْضٍ ، إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِيْنَةٌ فِي ٱلأَرْضِ بَصِيرٌ . (٧٣) وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْ لِيَلَةً بَعْضٍ ، إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِيْنَةٌ فِي ٱلأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ .
- ﴿ (٧٤) لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأُوضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبَغُونَكُمُ ٱلْفِئنَةَ ، وَفِيكُمْ اللَّهِ عَلَيْمٌ ، وَٱللهُ عَلَيْمٌ بِالظَّالِمِينَ (٤٨) لَقَدِ ٱبْتَغَو اللَّهِ عَنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْمٌ ، وَٱللهُ عَلَيْمٌ بِالظَّالِمِينَ (٤٨) لَقَدِ ٱبْتَغَو اللَّهِ عَنْ يَقُولُ ٱلنَّذَنَ لَى وَلَا تَفْتِنِي ، أَلَا فِي حَمَّ الْفَعْنَةِ سَقَطُوا ، وَ إِنَّ جَهَم لَ لَمُحيطَة أَبِالْكَافِرِينَ . (١٢٦) أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ أَيفَتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِ مَرَّةً أَوْ مَرَّ تَنْين ثُمُ لَلْ يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَ كُرُونَ .
- ١٠ فَمَآ ءَامَنَ لِمُوسَى ٓ إِلَّا ذُرِيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَا مِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ ، وَ إِنَّ مِن فَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَا مِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ ، وَ إِنَّ لِمَا وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ . (٨٥) فَقَالُوا عَلَى ٱللهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فَتْنَةً لِللهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فَتْنَةً لِللهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا
- ١٦ (١١٠) ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بِعْدِ مَا فُتِنِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوآ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَدُهَا وَصَبَرُوآ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَنْ وَرُدَّ رَجِيمٌ .
- ١٧ (٦٠) وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبُّكَ أَعَاطَ بِالنَّاسِ ، وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّؤْيَا ٱلَّتِي ٓ أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لَّلَّنَّاسِ

- ١٧ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْمُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ ، وَنُحَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا . (٧٣) وَ إِنْ كَادُوا لَيَعْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَ إِذًا لَآتَّخَذُوكَ خَلِيلًا .
- إذ تمشى أختك فتقول هل أد لكم على من يكفله ، فرَجعناك إلى أمن كى تقر عينها ولا تكون ، وقتكت سنين في أهل مدين ولا تكون ، وقتكت من وقتكت نفسًا فنج يناك من الغم وفتناك فتونا ، فلبيث سنين في أهل مدين من عمر عبث على قدر ياموسى . (٨٥) قال فإنا قد فتنا قو مك من بعدك وأضلهم السامري .
   (٩٠) ولقد قال لهم هـ رون من قبل ياقوم إنها فتنتم به ، وإن ربتكم الرهما فاتبعوني وأطيعوا أمرى . (١٣١) ولا تمدن عين في نيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الدينا الكناس في المدن والمناس في ، ورزق ربك خير وأبق .
- ٢١ (٣٥) كُلُّ نَفْسِ ذَ آئِقَةُ ٱلْمَوْتِ، وَنَبْلُو كُمْ بِالشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً ، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ . (١١١) وَإِنْ أَدُرِي لَكَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ .
- ٢٢ (١١) وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ ٱللهِ عَلَى حَرْفٍ ، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ ٱطْمَأَنَّ بِهِ ، وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِينَةَ ٱلْقَلَبِ عَلَى أَوْجُهِ خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ، ذَلِكَ هُوَ ٱلْخَسْرَانُ ٱلنَّهِينُ . (٣٠) لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي عَلَى أَوْجُهِ خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ، ذَلِكَ هُو ٱلْخَسْرَانُ ٱلنَّهِينُ . (٣٠) لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِيْنَةً لِللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ، وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَفِي شَقَاقٍ بَعِيدٍ .
- ٢٤ (٦٣) لَا تَجْعَلُوا دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآء بَعْضِكُمْ بَعْضًا ، قَدْ يَعْلَمُ ٱللهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِمْ .
- ٢٥ (٢٠) وَمَا أَرْسَالِنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقِ، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمُ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَنْصُبِرُونَ، وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيراً.
  - ٢٧ (٤٧) قَالُوا أُطَّيَّرُ نَا بِكَ وَ بِمَنْ مَعَكَ ، قَالَ طَلَآ رُرُكُمْ عِنْدَ ٱللهِ ، بَلْ أَنْتُمْ قَوْمْ تُفْتَنُونَ .
- ٢٩ (٢) أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَنْ يُنْرَكُوآ أَنْ يَقُولُوآ ءَامَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (٣) وَلَقَدْ فَتَنَا ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، وَ لَا يُفْتَنُونَ (٣) وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ ءَامَنَا بِاللهِ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيْعَلَمَنَّ ٱلْكَاذِ بِينَ . (١٠) وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ ءَامَنَا بِاللهِ

- ٢٩ فَإِذَ ٱلْوَذِي فِي ٱللهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللهِ وَآلَئِنْ جَآء نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ، أَو لَيْسَ ٱللهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَالَمِينَ .
  - ٣٣ (١٤) وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا ٱلْفِتْنَةَ لَآ تَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا .
    - ٣٧ (٦٣) إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلْظَّالِينِ .
- ٣٨ (٢٤) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ، وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ ٱلْخُلَطَآء لَيَبْنِي بَعْضُهُمُ عَلَى ٰ بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَقَلِيلُ مَّا مُمْ ، وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّما فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ . (٣٤) وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْا نَ وَأَلْقَيْناَ عَلَى ٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا مُمَّ أَنَابَ .
- ٣٩ (٤٩) فَإِذَا مَسَ ٱلْإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمُّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَاۤ أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ، بَلْ هِيَ فِتْنَةُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ .
  - ٤٤ (١٧) وَلَقَذُ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءُهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ.
  - ٥١ (١٣) يَوْمَ أَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْتَنُونَ (١٤) ذُوتُوا فِيتْنَكَمْ هَلْذَا ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ.
    - ٤٥ (٢٧) إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَأَرْ تَقِبْهُمْ وَأَصْطَبِرْ.
- ٥٧ (١٤) يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَثَرَبَّضْتُمُ وَأَرْ تَنْبُمُ وَلَا يَنْبُمُ وَأَرْ تَنْبُمُ وَأَرْ تَنْبُمُ وَأَنْ تَنْبُمُ وَوَرَبَّضْتُمُ وَأَرْ تَنْبُمُ وَكُلُوا بَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ ولَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ ال
  - ٠٠ (٥) رَبَّنَا لَا تَجْمَلْنَا فِتْنَةً لَّلَّذِينَ كَفَرُوا وَأَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ٓ ، إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ .
    - ٦٤ (١٥) إِنَّمَا أَمُوالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةٌ ، وَاللهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ.
- ٧٢ (١٦) وَأَلَوِ ٱسْتَقَامُوا عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّآءَ غَدَقًا (١٧) لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ، وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِه يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا .
- ٧٤ (٣١) وَمَا جَمَلْنَا أَصْحَابَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلاَ أِبِكَةً وَمَا جَمَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لَلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْفِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ

- ٧٤ وَلِيَقُولُ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْكَا فِرُونَ مَا ذَ ٓ ٱللهُ بِهَـٰذَا مَثَلًا ، كَذَ لِكَ يُضِلُ ٱللهُ مَنْ يَشَاء وَيَهْدِي مَنْ يَشَاء ، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ، وَمَا هِيَ إِلَّا ذِ كُرَى لِلْبَشَر .
- ٨٥ (١٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُوا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ مُ اللهُمْ عَذَابُ مُ اللهُمُ عَذَابُ مُ اللهُمُ عَذَابُ اللهُونُونِينَ وَٱللهُمْ عَذَابُ مُ اللهُمْ عَذَابُ مُ اللهُمُ عَذَابُ اللهُمُ عَلَيْمُ عَذَابُ اللهُمُ عَلَيْهُمُ عَذَابُ اللهُمُ عَلَيْلُومُ عَلَيْلُومُ عَذَابُ اللهُمُ عَلَيْلِهُمُ عَلَيْلُومُ عَلَيْلِ اللهُمُ عَذَابُ اللهُمُ عَلَيْلِ اللهُمُ عَذَابُ اللهُمُ عَلَيْلُومُ عَلَيْلُومُ اللهُمُ اللهُمُ عَلَيْلُومُ اللهُمُ عَلَيْلِهُمُ عَلَيْلِ اللّهُمُ عَلَيْلُومُ عَلَيْلِهُمُ عَلَيْلُومُ عَلَيْلُومُ عَلَيْلُومُ عَلَيْلُومُ عَلَيْلُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ عَلَيْلُومُ عَلَيْلُومُ عَلَيْمُ عَلَيْلُومُ عَلَيْلُومُ عَلَيْلِمُ عَلَيْلُومُ عَلَيْلُومُ عَلَابُ عَلَيْلِمُ عَلَالِمُ عَلَيْلِمُ عَلَيْلُومُ عَلَيْلُومُ عَلّابُ عَلَيْلِمُ عَلَيْلُومُ عَلَيْلِمُ عَلَيْلُومُ عَلَيْلُومُ عَلَيْلُومُ عَلَيْلُومُ عَلَيْلُومُ عَلَيْلُومُ عَلَيْلِمُ عَلَيْلِمُ عَلَيْلُومُ عَلَيْلُومُ عَلَيْلُومُ عَلَيْلِمُ عَلَيْلُومُ عَلَيْلِ



## ﴿فرعون﴾

- ٢ (٤٩) وَإِذْ نَجْيْنَاكُمْ مِّنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَا عَكُم وَيَسْتَحْيُونَ لِيَسْ وَعَوْنَ بَسُومُو نَكُمْ سُوٓ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَا عَكُم وَيَسْتَحْيُونَ لِيَسْ وَبَّكُمْ عَظِيمٍ .
- ٣ (١١) كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللهُ بِذُنُوبِهِمْ ، وَٱللهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ .
- ٨ (٥٢) كَدَأْبِ عَالِ فِرْ عَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، كَفَرُوا بِآيَاتِ ٱللهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللهُ بِذُنُوبِهِمْ ، إِنَّ ٱللهَ قَبْلِهِمْ ، كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّمِمْ قَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّمِمْ فَأَغْرَ قُنا عَالَ فِرْ عَوْنَ ، وَكُلُّ كَانُوا ظَالِمِينَ .
- ١٠ (٧٥) ثُمُّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَلُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا ثُخْرِمِينَ (٧٧) فَلَمَّ جَآءَهُمُ ٱلْحَقَّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوآ إِنَّ هَلْذَا لَسِحْرٌ مُّبِينَ (٧٧) قَالَ مُوسَى أَتَعُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُم ، أَسِحْرُ هَاذَا وَلَا يُفلِحُ ٱلسَّاحِرُونَ (٧٨) قَالُوآ أَجِئْنَنَا لِتَلْفِينَا أَتَعُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُم ، أَسِحْرُ هَاذَا وَلَا يُفلِحُ ٱلسَّاحِرُونَ (٧٨) قَالُوآ أَجِئْنَنَا لِتَلْفِينَا كَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَا بَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُما ٱلْكِبْرِيَاهِ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُما بِمُومِنِينَ (٧٩) وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱنْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ (٨٠) فَلَمَّ جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى أَلْقُوا مَلَ مُوسَى مَا جِثْتُمْ بِهِ ٱلسِّحْرُهُ قَالَ لَهُم مُّوسَى أَلْقُوا مَلَ مُوسَى مَا جِثْتُمْ بِهِ ٱلسِّحْرُهُ إِنَّ ٱلللهُ سَيُبْطِلُهُ ، إِنَّ ٱللهُ مُوسَى مَا جُثْتُم بِهِ السِّحْرُ ، إِنَّ ٱللهُ سَيُبْطِلُهُ ، إِنَّ ٱللهُ مُوسَى مَا أَنْتُ مُلْقُونَ (٨١) فَلَمَّ أَلْقُوا قَالَ مُوسَى مَا جُثْتُم بِهِ السِّحْرُ ، إِنَّ ٱللهُ سَيُبْطِلُهُ ، إِنَّ ٱللله المُؤْلِقُ بَهُم مُونَ (٨٨) فَلَمَّ أَلْقُوا عَلَى مُوسَى بَكُلُ الله الْحَقَقَ بِكُلِمَاتِهِ وَلَوْ كُوهُ الله مُؤْلِمُ أَنْ يَفْتِنَهُمْ ، وَإِنَّ فِرْعُونَ لَاهُ الْحَقْ بَكُلُمِهُمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ ، وَإِنَّ فِرْعُونَ لَوْلُو مِنْ وَمَلَامُهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ ، وَإِنَّ فِرْعُونَ لَولَا مُؤْلِقُ وَمَلَامُهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ ، وَإِنَّ فِرْعُونَ لَاهُ لَعُونَ وَمَلَامُهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ ، وَإِنَّ فِرْعُونَ لَي مُلْكُونَ وَمَلَامُ مِنْ وَمَوْنَ وَمَلَامُهُمْ أَنْ يَفْتِهُمْ ، وَإِنَّ فَرْعُونَ وَمَلَامُ مِنْ وَمَلَامُ مِلْكُ مُلْكُولُ وَإِنَّ وَمُولُونَ وَمَلَامُ مِنْ وَمَلَى الْمُومُ وَلَوْ مَلَى مُؤْلِقُولُ مَا عَلْمُ مُ مُؤْلِقُ وَمُولُولُولُ مُؤْمُ وَلُولُونَ وَمَلَامُهُمْ وَلَوْ مُؤْمُونَ وَلَا مُوسَى اللّهُ وَلَوْ مُؤْمُونَ وَلَا مُؤْلِقُولُ وَلَوْ مُؤْمُونَ وَلَوْمُ وَلَا لِمُولِلَا مُؤْمِلُ وَلَوْلُولُ مُؤْلِقُولُ مُؤْمُولُونَ وَلَا مُؤْمِلُونَ وَلَوْمُ وَلُولُولُولُ مُولِلَمُ وَلَوْمُ مُولِلَا مُولِلَا مُولِلَا مُلِ

- لَمَالُ فِي ٱلْأَرْضِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِ فِينَ (٨٤) وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمُ عَامَنْمُ وَ الشّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا رَبّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِينْنَةً لِلْقُوْمِ ٱلظّالِمِينَ (٨٥) وَتَكُوا عِلَى ٱللهِ تَوكَّلْنَا رَبّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِينْةً لَلْقُوْمِ ٱلظّالِمِينَ (٨٥) وَتَكُوا عِنْ (٨٧) وَتَكُو عِنْ الْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ (٨٧) وَتَكَلَّا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوّا لَا قَوْمِكُما بِمِصْرَ بُيُوبًا وَأَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا ٱلطّلَاة ، وَبَشّرِ ٱلْمُوامِينَ (٨٨) وَقَالَ مُوسَىٰ رَبّنَا آلِئُكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَقْوِمُ اللّهِ فِي ٱلْحَيَواةِ ٱللّهُ نِيلَ الْمُولِمِينَ (٨٨) وَقَالَ مُوسَىٰ رَبّنَا ٱلْمُوسَىٰ عَلَى الْمُولِمِينَ وَمَالَأَهُ زِينَةً وَأَمْوالًا فِي ٱلْحَيَواةِ ٱللّهُ نِيلَ اللّهُ لِيلَا ٱلْمُولَى عَنْ مَالِكَ ، رَبّنا ٱلطُهِمْ عَلَى أَمُوالِهِمْ ، وَاشْدُهُ عَلَىٰ قَلْمُ مِيمُ فَلَا يُومَنَوا حَتَّىٰ بَرَوا ٱلقَدَابِ مُوسَىٰ وَمُعُونَ وَمَالَا لَهُ مِنْ وَمُؤْمِنُ وَعُونَ وَمَالَا فِي ٱلْمُومِ مُ فَلَا يَوْمُولَا حَتَىٰ بَرَوا ٱلقَدَابِ مَا أَوْمُ اللّهُ وَلَمُ مَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَبْعِلُ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمُعْمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَبْعِلُ اللّهِمْ وَالْمُومِ وَالْمُومِ مُ فَلَا عَلَىٰ اللّهُ وَلَا عَلَىٰ اللّهُ وَلَا عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ مِنَ اللّهُ اللّهُ مِنْ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلُومِ مَا اللّهُ اللّهُ وَلُولَ اللّهُ اللّهُ وَلُولَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ
- ١١ (٩٦) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانِ شَبِينِ (٩٧) إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ فَاتَبَعُوآ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ وَرُعُونَ وَمَا أَمْرُ وَرُعُونَ وَمَا أَمْرُ وَرُعُونَ وَمَ الْقِيامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ، وَبِنْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ أَلْمَوْرُودُ (٩٩) وَأَتْبِعُوا فِي هَاذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيامَةِ ، بِنْسَ ٱلرِّفْدُ ٱلْمَرْفُودُ .
- ١٤ ( ٦ ) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ أَذْ كُرُوا نِعْمَةَ أَللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِّنْ عَالَ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ مُنْ عَالَ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ ٱلْقَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ، وَفِي ذَلِيكُمْ عَبَلاَ بِ مِّن رَبِّكُمْ عَلَيْكُمْ عَبَلاً بِ مِّن رَبِّكُمْ عَلَيْمُ . عَظِيمٌ .
- ١٧ (١٠١) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَاتٍ بَيِّنَاثٍ ،فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَ آئِيلَ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّى لَا اللهِ اللهِ عَالَى لَهُ فَرْعَوْنُ إِنِّى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الله
- ٢٠ (٢٤) أَذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ . (٢٤) أَذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِياً فِي ذِكْرِي (٢٤) أَذْهَبَ أَيْنَا لَمَلَةُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ (٤٥) قَالَا (٤٣) أَذْهَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ (٤٤) فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَهُ قَوْلًا لَلَّا لَمَلَةُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ (٤٥) قَالَا رَبَّنَا إِنَّا يَعَافُ أَنْ يَغْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَىٰ (٤٦) قَالَ لَا تَخَافَا مَ إِنَّا مَعَكُما أَسْمَعُ وَأَرَى (٤٤) قَالَ لَا تَخَافَا مَ إِنَّا مَعَكُما أَسْمَعُ وَأَرَى (٤٧) فَأْ تِيَاهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأْرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ وَلَا تُعَذَّبُهُمْ ، قَدْ جِثْنَاك

7.

بِا يَهْ مِن رَّبِّكَ ، وَٱلسَّلَامُ عَلَى ٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَى (٤٨) إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْقَذَابَ عَلَى ٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ (٤٩) قَالَ فَمَنْ رَبُّكُما يَا مُوسَىٰ (٥٠) قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْء خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ (١٥)قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ (٥٢) قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ ، لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى (٥٣) ٱلَّذِي جَمَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَتَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَمَاءَ فَأُخْرَجْنَابِهِ أَزْوَاجاً مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ (٥٤) كُلُوا وَٱرْعَوْ اأَنْعَامَكُمْ، إِنَّ فِيذَ لِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي ٱلنَّهَىٰ (٥٥) مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةَ أُخْرَىٰ (٥٦) وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ (٥٧) قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجِنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يا مُوسَىٰ (٥٨) فَلَنَأْ تِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَأَجْعَلْ بَيْنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُحْلِفُهُ نَحْنُ وَلَآ أَنْتَ مَكَاناً سُوى (٥٩) قَالَ مَوْعِدُ كُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحَّى (٦٠) فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ (٦١) قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيُلَكُم لَا تَفْتَرُوا عَلَى ٱللهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابِ ، وَقَدْ خَابَ مَنِ أُفْتَرَىٰ (٦٢) فَتَنَازَعُوآ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُوا ٱلنَّحْوَىٰ (٦٣) قَالُوٓ إِنْ هَلْذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ (٦٤) فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمُمَّ أَنْتُوا صَفًّا ، وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ (٦٥) قَالُوا يَامُوسَى ۚ إِمَّا أَنْ تُدْتِي وَ إِمَّا أَن نَّـكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ (٦٦) قَالَ بَلْ أَلْقُوا ، فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُحَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ (٦٧) فَأُوْجَسَ فِي نَفَسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ (٦٨) قُلْنَا لَا تَحَفُّ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْأَعْلَىٰ (٦٩) وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَاصَنَعُوا ، إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ، وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ (٧٠) فَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سُجِّدًا قَالُوآ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَـٰرُونَ وَمُوسَىٰ (٧١) قَالَ ءَامَنْتُم ۚ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ، إِنَّهُ لَكَبِيرُ كُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ ، فَلْأَقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا ٓ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ (٧٢) قَالُوا لَن نُّوْثِرِكَ عَلَىٰ مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَا ، فَأَقْضِ مَآ أَنْتَ قَاضٍ ، إِنَّمَا تَقْضِي هَذَهِ ٱلْحَيَوَاةَ ٱلدُّنْيَا (٧٣) إِنَّا وَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَاۤ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْر وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۚ . (٧٧) وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَىٰ مُوسَى ۚ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ (٧٨) فَأْتُبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ (٧٩) وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ .

٢٦ (١٠) وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَى ٓ أَنِ ٱثْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ (١١) قَوْمَ فِرْعَوْنَ ، أَلَا يَتَّقُونَ (١٢) قَالَ رَبِّ إِنِّي ٓ أَخَافُ أَنْ يُكَدِّبُونِ (١٣) وَ يَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَمْرُونَ (١٤) وَلَهُمْ مَلَى ۚ ذَنْبُ ۚ فَأَ خَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (١٥) قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنآ ، إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ (١٦) فَأْ تِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١٧) أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَآلِئيلَ (١٨) قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَيِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُوكَ سِنِينَ (١٩) وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ ٱلَّتِي فَقَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ (٢٠) قَالَ فَعَلْتُهَا ۚ إِذًا وَأَنَا ۚ مِنَ ٱلضَّا لِّينَ (٢١) فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّ حُكُماً وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (٢٢) وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنَّهَا طَلَى ۗ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي ۗ إِسْرَآئِيلَ (٢٣) قَالَ فِرْعَونُ وَمَارَبُ ٱلْعَالَمِينَ (٢٤) قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَا وَاتِوَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ إِنْ كُنْتُم مُّو قِنبِينَ (٢٥) قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا نَسْتَمِعُونَ (٢٦) قَالَ رَبُّكُم وَرَبُّ ءَا بَآ يُكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ (٢٧) قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ (٢٨) قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا مَإِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (٢٩)قَالَ لَيْنِ اتَّخَذْتَ إِلَهُا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُو نِينَ (٣٠)قَالَ أَوَ لَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءُمْمِينِ (٣١) قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ (٣٢) فَأَ لَقِي عَصَاهُ فَاإِذَا هِيَ تُعْبَانُ مُّبِينُ (٣٣) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآء لِلنَّاظِرِينَ (٣٤) قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَاٰذَا لَسَاحِر ْ عَلِيمْ (٣٥) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ (٣٦) قَالُوآ أَرْجِهِ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِي ٱلْمَدَ آئِن حَاشِرِينَ (٣٧) يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ (٣٨) فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ (٣٩) وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُم تُجْتَمِعُونَ (٤٠) لَعَلَّنَا نَتّْبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ ٱلْفَالِبِينَ (٤١) فَلَمَّا حَبَّاءَ ٱلسَّحَرَّةُ قَالُوا لِفَرْعَوْنَ أَئَنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ ٱلْفَالِيِينَ (٤٢) قَالَ نَعَ ۚ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّهِنَ ٱلْمُقَرَّ بِينَ (٤٣) قَالَ لَهُم مُّوسَى ۖ أَلْقُوا مَا أَنْتُم مُّلْقُونَ (٤٤) فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَالِبُونَ (٤٥) فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَاإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (٤٦) فَأُ لَقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (٤٧) قَالُوآ ءَامَنَّا بِرَبُّٱلْعَالَمِينَ (٤٨) رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ (٤٩) قَالَ ءَامَنتُم ۚ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُم ۚ ، إِنَّهُ لَكَبير كُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ، لَأَ قَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أُجْمَعِينَ (٥٠) قَالُوا لَا ضَيْرَ ، إِنَّا ۖ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ (٥١) إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا ۚ أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٥٢) وَأَوْحَيْنَا ۚ إِلَّىٰ مُوسَى ۚ أَنْ أَسْرِ بِعِبِادِي ۖ أَنَّكُم مُتَّبَّعُونَ

- (٣٥) فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَ آرْنِ حَاشِرِينَ (٤٥) إِنَّ هَاوُلَا ۚ الْشِرْذِمَةُ ۗ قَلِيلُونَ (٥٥) وَ إِنَّهُمْ لَنَا لَغَا لَظُونَ (٥٥) وَ إِنَّا لَجَمِيعُ ۖ حَاذِرُونَ (٥٧) فَأَخْرَجُنَاهُم مِّنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونِ (٥٥) وَ كُنُوزِ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (٥٥) كَذَٰلِكَ وَأُورَ ثَنَاهَا بَنِي ٓ إِسْرَ آرِئِيلَ (٢٠) فَأَنْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ (٢٦) فَأَمَّ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (٥٩) كَذَٰلِكَ وَأُورَ ثَنَاهَا بَنِي ٓ إِسْرَ آرِئِيلَ (٢٠) فَأَلَ كُلَّا ، إِنَّ مَعِي رَبِّي سَبَهُدِينِ وَمَا الْجَمْعُنَ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ (٢٢) قَالَ كُلَّا ، إِنَّ مَعِي رَبِّي سَبَهُدِينِ (٣٥) فَأَوْحَيْنَا آلِي مُوسَى أَنِ ٱضْرِب بِعْصَاكَ ٱلْبَحْرَ ، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ (٢٣) فَأَوْحَيْنَا مُوسَى أَنْ الْمَرْبِ بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ ، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ الْعَلِيمِ (٢٤) وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ ٱلْا خَرِينَ (٥٥) وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَعَهُ أَجْعِينَ (٢٦) ثُمَّ أَغْرَقْنَا أَوْرَقِنَا أَنْ أَنْ الْعَرِينَ (٥٥) وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَعَهُ أَجْعِينَ (٢٦) ثُمَّ أَغْرَقْنَا أَلْلَا خَرِينَ (٢٥) وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَعَهُ أَجْعِينَ (٢٦) ثُمَّ أَغْرَقْنَا أَنْ أَنْ اللَّ خَرِينَ (٥٥) وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَعَهُ أَجْعِينَ (٢٦) ثُمَّ أَغْرَقْنَا أَلْمَ خَرِينَ (٢٥) وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَعَهُ أَجْعِينَ (٢٦) ثُمَّ أَغْرَقْنَا
- ٢٧ (١٢) وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَّ فِي تِسْعِ ءَاياتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (١٣) فَلَمَّ جَاءَتْهُمْ ءَايَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَـٰذَا سِحْرُ مَبْسِينَ (١٤) وَلَمَّ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل
- ٢٨ (٣) نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن تَبَا مُوسَىٰ وَوْرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُولِمِنُونَ (٤) إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيمًا يَسْتَضْفِفُ طَآئِفَةً مِّهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَا ءَهُمْ وَ يَسْتَخْيِي نِسَاءَهُمْ ، إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (٥) وَنُرِيدُ أَن زَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ السَّتْضِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيَّةً وَنَجْعَلَهُمْ الْكَانُوا الْمُفْسِدِينَ (٥) وَنُرِيدُ أَن زَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ السَّتْضِفُنُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعُلَهُمْ أَيَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْكُوا الْوَارِثِينَ (٦) وَنُحَمَّلُنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنَرِي فَرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُما كَانُوا وَهَامَانَ وَجُنُودَهُما كَانُوا خَوْتَ عَلَيْهِ فَالْتِهِ فِي الْمُرْسَلِينَ (٨) فَالْتَقَطَةُ عَالُ فِرْعَوْنَ لِيسَكُونَ وَيَكُونَ وَمَامَانَ وَجُنُودَهُما كَانُوا خَاطِئِينَ (٩) وَقَالَتِ الْمُرَاقُ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُما كَانُوا خَاطِئِينَ (٩) وَقَالَتِ الْمُرَاقُ فَرْعُونَ لِيسَكُونَ لَيسَكُونَ لَيسَكُونَ عَدُوا وَحَرَنَا ، إِنَّ وَرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُما كَانُوا خَاطِئِينَ (٩) وَقَالَتِ الْمُرَاقُ فَرْعَوْنَ وَلَيسَكُونَ لَيسَكُونَ عَدُولَ وَعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُما كَانُوا خَاطِئِينَ (٩) وَقَالَتِ الْمُرَاقُ فَوْنَ لِيسَكُونَ وَمَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَوْمَ لَكُ اللَّهُ وَلَدًا وَهُمْ لَايَشُعُونُ وَلَا اللَّهُ فَرْعَوْنَ وَمَالَوْهُ مِنْ اللَّهُمُ عَلَوْلَ وَعَنَا فَاسِقِينَ (٣٣) قَالَ رَبِّ إِنِّى فَوْنَ وَمَالَاقُ مِنْ عَيْرِ سُوءَ وَاضُمُ مِنْ اللَّهُ فَالْوَلَ مَنْ اللَّوْمُ مِنْ اللَّوْمُ مِنْ اللَّهُ مَعْلَولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ فَلَا لَكُونَ الْكُونَ (٣٤) قَلْ سَنَشُدُ عَضُدُكَ مِنْ فَعْدُلُ وَالْمُونَ وَالْمُونَ الْكُونَ الْمُونَ الْمُعْلَلُكُ بِأَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَضُدُكُ بِي فَعَدُلُكُ وَالْمُونَ وَالْمُعَلَى وَالْمُعْلَى اللَّهُونَ الْكُونُ اللَّهُ وَالْمُونَ اللَّهُ وَالْوَالِهُ وَلَوْ اللْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللِ

مَهُ وَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُما ، بَآيَاتِنَا أَنَتُما وَمَنِ أَتَبَعَكُما الْفَالِبُونَ (٣٦) قَلَا جَآءَهُم مُّوسَى بِبَالِنِنا اللَّوْ لِينَ (٣٧) وَقَالَ مُوسَى بِينَاتَ قَالُوا مَا هَلُذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْقَرَى ، وَمَا سَمِعْنا بَهِلْذَا فِي ءَاباً ثِنا الْأُو لِينَ (٣٧) وَقَالَ مُوسَى رَبِّ أَعْلَمُ مِنْ إِلَهُ عَاقِبَهُ الدَّارِ ، إِنَّهُ لاَ يُفلحُ الظَّالِونِ رَبِّ أَعْلَمُ وَقَالَ فِرْعَوْنُ مَنْ بَالْهَدَى مِنْ عِنْدهِ وَمَنْ تَسَكُونُ لَهُ عَاقِبَهُ الدَّارِ ، إِنَّهُ لاَ يُفلحُ الظَّالِونِ (٣٨) وَقَالَ فِرْعَوْنُ مَنْ أَلْمَلاً مَا عَلَمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهُ عَيْرِى قَاوُقِدْ لِي يَاهَامَانُ عَلَى الطِّينِ (٨٨) وَقَالَ فِرْعَوْنُ مَا يَالَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُوسَى وَ إِنِّى لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَذَبِينَ (٣٩) وَاسْتَكْبَرَ هُو وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّواۤ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ (٤٤) فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودُهُ فَي النَّارِ ، هُو مَنْ إِلَهُ عَلَى مَا اللَّهُمْ أَوْمَالُومُ اللَّهُمْ أَلُومُ الْفَلُومُ وَعَلَيْكُوا اللَّهُمْ الْفَلَالِمِينَ (١٤) وَجَمَلْنَاهُمْ أَوْمَ الْقَيَامَةِ هُم مِّن وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُم مِّنَ الْمُقْبُوحِينَ . وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُم مِّنَ الْمُقْبُوحِينَ .

٢٩ (٣٩) وَقَارُونَ وَفِرْءَوْنَ وَهَامَانَ ، وَلَقَدْ جَآءُهُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي ٱلأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَايِقِينَ (٤٠) فَكُلَّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ ، فَمِيْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتُهُ ٱللهُ عَلَيْهِ عَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتُهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَ قْنَا ، وَمَا كَانَ ٱللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ .

٣٨ (١٢) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْ عَوْنُ ذُو ٱلْأَوْتَادِ.

﴿ (٣٣) وَلَقَدْ أَرْسُلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانِ مُبِينِ (٣٤) إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ لَحَدُّ الْبَاءَهُمْ ، وَمَا كَيْدُ الْحَلَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ (٣٧) وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلُ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ، إِنِّى أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلُ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُغْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ (٣٧) وَقَالَ مُوسَى إِلَى عَدْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مَنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُومِنُ بِيوْمِ الْحَسابِ (٣٨) وَقَالَ رَجُلُ مُومِنَى إِنِّى عَدْتُ بِرَبِي وَرَبِّكُمْ مِئْ لَكُ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيوْمِ الْحَسابِ (٣٨) وَقَالَ رَجُلُ مُومِنَى إِنِّى عَدْتُ مِنْ مَنْ مَنْ عَرْبُهُ وَإِنْ يَكُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّي اللهِ وَقَدْ جَآءَكُمْ وَالْبَيْنَاتِ مِن رَبِّكُمْ ، وَمَا كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيْبُكُمْ بَعْضُ اللّذِي يَعِدُ كُمْ ، إِنَّ الللهَ لَا وَإِنْ يَكُونُ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

- ألرَّ شَادِ . (٣٦) وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ أَنِي لِي صَرْعًا لَّعَلِي أَبْلُغُ ٱلْأُسْبَابَ (٣٧) أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَ إِنِّى لَأَظُنَّهُ كَاذِبًا ، وَكَذَٰ لِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوَّ عَمَلِهِ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَ إِنِّى لَأَظُنَّهُ كَاذِبًا ، وَكَذَٰ لِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوّ عَمَلِهِ وَصَالَا عَلَى السَّاعَة وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ، وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ . (٤٥) فَوَقَاهُ ٱللهُ سَيِّنَاتٍ مَامَكُرُ وَا ، وَحَاقَ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ، وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ . (٤٥) فَوَقَاهُ ٱللهُ سَيِّنَاتٍ مَامَكُورُوا ، وَحَاقَ بَاللَّهُ مِنْ السَّاعَة وَسُدِيًّا ، وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَة أَلْ فِرْعَوْنَ شُوّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدُوا وَعَشِيًّا ، وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَة أَدْخِلُوا وَعَشِيًّا ، وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَة أَدْخِلُوا وَعَشِيًّا ، وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَة أَدْخِلُوا وَاللَّ فِرْعَوْنَ شُوّ اللَّهُ الْقَذَابِ (٤٦) ٱلنَّالُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوا وَعَشِيًّا ، وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَة أَدْخِلُوا وَاللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه
- ﴿ ٤٦) وَلَقَدْ أَرْسُلْنَا مُوسَىٰ بِآیَاتِنَا ۚ إِلَیٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ فَقَالَ إِنِّی رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِینَ (٤٧) فَلَمَّ عَامَ مُنْ وَایَة ٍ إِلَّا هِی آکْبَرُ مِنْ آخْتِهَا ، حَاءَهُمْ بِآلْعَدَابِ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ (٤٩) وَقَالُوا یَائَیُما ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدُكَ وَأَخَذُ نَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ (٤٩) وَقَالُوا یَائَیُما ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدُكَ إِنَّا لَمُهُ تَدُونَ (٥٠) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَنْكُنُونَ (١٥) وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ إِنَّنَا لَمُهُ تَدُونَ (٠٠) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَنْكُنُونَ (١٥) وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا تَعْهُمُ الْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَنْكُنُونَ (١٥) وَنَادَى فَرْعُونُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَلْ يَعْفِي أَلْمَلِ لَي مُلْكُ مُصْرَ وَهَاذِهِ ٱلْأَنْهُمُ الْعَذَابِ اللّهُ اللّهُ يَعْمُونَ وَلَا يَكُونُ وَلَا يَكُونُ وَلَا يَكُونُ وَلَا يَكُونُ قَوْمَهُ فَأَعْرَفِي وَمَهُ فَأَطَاعُوهُ ، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ أَوْ وَمَا فَاسِقِينَ أَوْمَا فَاسِقِينَ . (٥٥) فَلَلَ عَاسَفُونَا انْتَقَمَنْا مَنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْعَمِينَ .
- إِسْرَآئِيلَ مِنَ وَوْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولُ كُرِيمُ . (٣٠) وَلَقَدْ نَجَيْنًا بَنِي إِسْرَآئِيلَ مِنَ أَلْمُ وَنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولُ كُرِيمُ . (٣٠) وَلَقَدْ نَجَيْنًا بَنِي إِسْرَآئِيلَ مِنَ أَلْمُسْرِ فِينَ .
   أَلْقَذَابِ ٱلْمُهِينِ (٣١) مِنْ فِوْعَوْنَ ، إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِ فِينَ .
  - ٥ (١٢) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ ٱلرَّسِّ وَثَمُودُ (١٣) وَعَادْ وَفِرْ عَوْنُ وَ إِخْوَانُ لُوطٍ .
- (٣٩) وَفِي مُوسَى ٓ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ مُّبِينِ (٣٩)فَتَوَلَّىٰ بِرُ كُنِهِ وَقَالَ سَاحِرْ أَوْ تَجْنُونْ (٣٩) وَفِي مُوسَى ٓ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ مُّبِينِ (٣٩)فَتَوَلَّىٰ بِرُ كُنِهِ وَقَالَ سَاحِرْ أَوْ تَجْنُونْ (٣٩)
   (٤٠) فَأَخَذْ نَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْ نَاهُمْ فِي ٱلْمَ ّ وَهُو مُلِيمٌ .
- ٥٤ (٤١) وَلَقَدْ حَاءَ وَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنَّـذُرُ (٤٢) كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا مَفَأَخَـذُنَاهُمْ أَخْـذَ عَزِيزٍ مَّ مُثْتَـدِرِ .
- ١٩ ( ٩ ) وَجَآء فِرْعُونُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَٱلْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ (١٠) فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَاهُمْ أَخُذَاهُمْ أَخْذَةً رَابِيةً .
- ٧٩ (١٥) هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى (١٦) إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوى (١٧) اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ

- ٧٩ إِنَّهُ طَغَىٰ (١٨) فَقُلُ هَل لِكَ إِلَى أَنْ تَزَكَىٰ (١٩) وَأَهْدِ يَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ (٢٠) فَأَرَاهُ اللهُ طَغَىٰ (١٣) فَحَشَرَ فَنَادَىٰ (٢٤) فَقَالَ الْآيَةَ ٱلْكُبْرَىٰ (٢١) فَكَذَّب وَعَصَىٰ (٢٢) ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ (٣٣) فَحَشَرَ فَنَادَىٰ (٢٤) فَقَالَ أَلْآ يَةَ ٱللهُ مَنَادًىٰ (٢٤) فَقَالَ أَلْآ خِرَةٍ وَٱلْأُولَىٰ .
  - ٨٥ (١٧) هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ (١٨) فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ .
  - ٨٩ (٣) أَلَمْ تَرَكَيْنَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ . (١٠) وَفِرْ عَوْنَ ذِي ٱلْأَوْتَادِ .
- ٦٦ (١١) وَضَرَبَ ٱللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ عَامَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ
  وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِينَ .

### \* \*

### ﴿ الفقراء ﴾

- ١٧ (٢٦) وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْدُيراً.
- ٢٤ (٣٢) وَأَنْكِحُوا ٱلْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا أَيْكُمْ ، إِنْ يَكُونُوا فَقَرَآءَ يُعْنِهِمُ ٢٤ (٣٢) وَأَنْهُ مِنْ فَضْلِهِ ، وَٱللهُ وَاسِعْ عَلِيمْ .

#### ﴿ الفلك ﴾

- لَا (١٦٤) إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلنَّهْ وَٱلْفَلْكِ ٱلنَّتِي تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ مِنَا اللهُ عَنْ السَّمَاء مِن مَّاء فَأَخْيا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَتَّ فِيها مِن كُلِّ دَا بَةً وَتَصْرِيفِ ٱلرِّياحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَاء وَٱلْأَرْضِ لَا يَاتٍ لِقَوْمِ يَعْفَلُونَ .
- ( ٢٢) هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُ كُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ، حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةً وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتُهَا رِيحُ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوآ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوْا ٱلله مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْنَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ .
- ١٤ (٣٢) أللهُ ٱللّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءَ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلشَّمَوَاتِ وِزْقًا لَا مُنْ ٱللّهُ ٱللّهُ ٱللّهُ السَّمَاءَ مَاءَ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلشَّمَوَاتِ وِزْقًا لَا مُمْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللل
- ١٦ (١٤) وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُاوا مِنهُ لَحْماً طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفَلْكُ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ .
  - ١٧ (٦٦) رَبُّكُم ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُم ٱلْفُلْكَ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ، إِنَّهُ كَانَ بِكُم رَحِياً .
- ٢٢ (٦٥) أَلَمْ ثَرَ أَنَ ٱللهَ سَخَّرَ لَـكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَآء أَنْ
  تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، إِنَّ ٱللهَ بِالنَّاسِ لَرَوْنِفُ رَّحِيمٌ .
  - ٢٢ (٢٢) وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفَلْكِ تَحْمَلُونَ.
  - ٢٠ (٦٠) فَإِذَا رَكِبُوا فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ.
- ٣٠ (٤٦) وَمِنْ عَايَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمُ مِّن رَّ ْمَتِهِ وَلِيَخْرِى ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِيَدِيقَكُمُ مِّن رَّ مَتِهِ وَلِيَخْرِى ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِيَدِيقَكُمُ مِّن رَّ مَتِهِ وَلِيَخْرِى ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ
- ٣١ (٣١) أَلَمْ تَوَ أَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَةَ ٱللهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ ءَايَاتِهِ ، إِنَّ فِي ذَلْكِ لَآيَاتٍ

- ٣١ لِّ كُلِّ صَبَّارِ شَكُودِ (٣٢) وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجُ كَالظَّلَلِ دَعَوُا ٱللهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَكَّ نَجَّاهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ، وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارِ كَفُودٍ.
- ٣٥ (١٢) وَمَايَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَـٰذَا عَذْبُ فُرَاتُ سَآئِيغُ شَرَابُهُ وَهَـٰذَا مِلْحُ أَجَاجُ ، وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَنَسْتَخْرِ جُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ، وَتَرَى ٱلْفَلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّـكُمُ \* تَشْكُرُونَ .
  - ٤ ( ٨٠ ) وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْالْغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ .
- ٢٣) وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَامِ مَا تَوْ كَبُونَ (١٣) لِتَسْتَوُواعَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمُّ تَذْكُرُوا نِعْمَةً رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذْاً وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ .
- ٥٤ (١٢) ٱللهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ .

\*\*

#### ﴿ الفيل ﴾

## ﴿ القبلة ﴾

راقم السورة والآية

(110) وَثِيرُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، فَأَيْمَا تُوتُوا فَهُمْ وَجُهُ اللهُ ، إِنَّ اللهُ وَاسِعُ عَلِيمْ . (١٤٣) سَيَعُولُ الشَّمْهَا مِن النَّسْمِ اللَّمْهَا التَكُونُوا شَهْدَ آءَ عَلَى الشَّمْهَا مِن النَّسْ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ، وَمَا جَمَلْنَا كُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهْدَ آءَ عَلَى النَّسْ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا ، وَمَا جَمَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَمْلَةً مَنْ يَنْقَيْبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَكِيرَةً إِلَّا عَلَى اللّذِينَ هَدَى اللهُ عَلَى اللّذِينَ اللهُ النَّسْ لِرَبُوفُ رَحْيِمِ (١٤٤) قَدْ تَرَى مَقَلْبُ وَجُهِكَ شَطْرَ الْعَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُ وَمِهَا اللهُ اللّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقَى مِن رَبِّحِمْ ، وَمَا اللهُ وَلَا اللّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقَى مِن رَبِّحِمْ ، وَمَا اللهُ وَلَا اللهُ اللّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقَى مِن رَبِّحِمْ ، وَمَا اللهُ وَلَا اللهُ اللّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقَى مِن رَبِّحِمْ ، وَمَا اللهُ وَلَا اللّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِيعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقَى مِن رَبِّحِمْ ، وَمَا اللهُ وَلَا اللهُ اللّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِيعْمَ وَمَا اللهُ عَلَيْمُ ، وَمَا اللهُ عَلَيْمُ مَا اللهُ اللّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بَكُلُ عَلَى الْمَعْفِي اللّهُ اللّذِينَ عَلَيْمُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّه

## ﴿ القتل ﴾

رقم السورة والآية

- وَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللهُ
- ١٧ (٣١) وَلَا تَقْتُسُلُوآ أَوْلَادَ كُمْ خَشْيَـةَ إِلْهُ لَانَ مَا نَوْنُ ثَوْزُقُهُمْ وَإِيَّا كُمْ ، إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيراً .

\* \*

# (القرآن)

رقم السورة والآية

٢٨ (٨٥) إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَآ دُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ.

٢٩ (٥٠) وَقَالُوا لَوْ لَا ٓ أُنْزِلَ عَلَيْهِ عَاياتٌ مِّن رَّبِّهِ ، قُلْ إِنَّمَا ٱلْآياتُ عِنْدَ ٱللهِ وَإِنَّمَآ أَنَا نَذِيرُ مُبِينَ (٥٠) وَقَالُوا لَوْ لَا ٓ أُنْزِلَ عَلَيْهِ عَالِيَهِ مَ أَنَّا ٓ أُنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يُتُلَىٰ عَلَيْهِمْ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَ مُمَّةً وَذِ كُرَى اللهَ عَلَيْهِمْ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَ مُمَّةً وَذِ كُرَى اللهَ عَلَيْهِمْ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَ مُمَّةً وَذِ كُرَى اللهَ عَلَيْهِمْ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَ مُمَّةً وَذِ كُرَى اللهَ اللهَ عَلَيْهِمْ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَ مُمَّةً وَذِ كُرَى اللهَ عَلَيْهِمْ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَ مُمَّةً وَذِ كُرَى اللهَ عَلَيْهِمْ ، إِنَّ عَلَيْهِمْ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَ مُمَّةً وَذِ كُولَى اللهَ عَلَيْهُمْ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَ مُمَّةً وَذِ كُولَى اللهَ عَلَيْهِمْ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَ مُمَّةً وَذِ كُولَى اللهَ عَلَيْهِمْ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَلهَ عَلَيْكَ اللهَ عَلَيْكَ اللهَ عَلَيْكِ مُنْ إِنَّ اللهَ عَلَيْكِ اللهَ عَلَيْكِ اللهَ عَلَيْهِمْ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَلهَ عَلَيْكَ اللهَ عَلَيْكَ اللهَ عَلَيْكِ اللهَ عَلَيْكِ اللهَ عَلَيْهُمْ ، إِنَّ إِنَّا فِي ذَلِكَ لَوْ عَلَيْكِ اللهَ عَلَيْكِ اللهَ عَلَيْهُمْ ، إِنَّ عَلَيْهُمْ ، إِنَّ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهَ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهَ عَلَيْكَ اللهَ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ أَلِنَا عَلَيْكَ الْعَلَاقِ عَلَى كُولَا عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُوا لِللْعَلَالِكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللّه

٣٦ (٦٩) وَمَا عَلَّمْنَاهُ ٱلشِّفْرَ وَمَا يَنْتَغِي لَهُ ، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرْ وَقُرْءَانْ مُّبِينْ.

\* \*

### ﴿ القصاص ﴾

٢٢ (٦٠) ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ ٱللهُ ، إِنَّ ٱللهَ لَعَفُوْ

\* \*

#### ﴿ القضاء والقدر ﴾

ا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَلْكِنَّ اللهُ قَتَلَهُمْ ، وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَ اللهُ رَمَىٰ ، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ
 مِنْهُ بَلا ۚ عَسَنًا ، إِنَّ اللهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ

١٣ (٣١) وَلَوْ أَنَّ قُوْءَاناً سُبِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبِالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَىٰ ، بَل تله ٱلْأَمْنُ

- ١٣ جَمِيمًا ، أَ فَلَمْ يَيْنَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ أَن لَوْ يَشَآهُ ٱللهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا، وَلَا يَزَ ال ٱلَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ مِمَا صَنَعُوا فَارِعَة أَوْ تَحُدُلُ قَرِيبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتَىٰ يَأْتِي وَعْدُ ٱللهِ ، إِنَّ ٱللهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ .
- ١٤ (٤) وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ، فَيُضِلُّ ٱللهُ مَن فَي عَلَه ، وَيَضِلُ ٱللهُ مَن فَي عَلَه ، وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ .
  - ٣٧ (٩٦) وَٱللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ.
- ٢٤ ( ٨ ) وَلَوْ شَآءَ ٱللهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ بَشَآء ﴿ رَأَ اللهِ مَن جَهَ مَن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ .
  - ١٦ (٣٧) إِنْ تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَا هُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن و
- ٣٣ (٣٨) مَا كَانَ عَلَى ٱلنَّهِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيهَا فَرَضَ ٱللهُ لَهُ ، سُنَّةَ ٱللهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن عبلُ ، وَكَانَ أَللهُ لَهُ مُنْ اللهِ قَدَراً مَّقْدُورًا .
- ٣٥ ( ٨ ) أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُو ٓ هَ عَمَلِهِ فَرَءَاهُ حَسَناً ، فَإِنَّ ٱللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَآهَ وَ يَهْدِى مَنْ يَشَآهَ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ ، إِنَّ ٱللهَ عَلِيم ﴿ بِمَا يَصْنَعُونَ .
- ٣٦ ( ٧ ) لَقَدْ حَقَّ ٱلْقُوْلُ عَلَى ٓ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٨) إِنَّا جَمَلْنَا فِي ٓ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهَمُ الْمُعْرِفِينَ (٩) وَجَمَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (٩) وَجَمَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (١٠) وَسَوَآلَا عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْدُرْهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (١٠) وَسَوَآلَا عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تَنْدُرْهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (١٠) وَسَوَآلَا عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تَنْدُرْهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (١٠) وَسَوَآلَا عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تَنْدُرْهُمْ

### (قنوط الإنسان)

رقم السورة والآية

(٤٩) لَا يَسْأُمُ ٱلْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءَ ٱلْخَـيْرِ وَإِن مَسَّهُ ٱلشَّرُ فَيَنُوسٌ قَنُوطٌ (٥٠) وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّنْهُ لَيَقُولَنَّ هَلْذَا لِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآ يُمِةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَحْمِتُ إِلَىٰ رَحْمِتُ إِلَىٰ رَحْمِتُ إِلَىٰ رَحْمِتُ إِلَىٰ مَنْ عَذَابِ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ ، فَلَنْذَبَّنَ ٱلذَّينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ ، فَلَنْذَبَّنَ ٱلذَينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ عَلِي إِنَّ لِي عِنْدَهُ الْمُشْرَ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِسِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ فَذُو دُعَاءَ عَرِيضٍ .

#### \* \*

#### ﴿ الكافرون ﴾

- ٣ (٨٦) كَيْفَ يَهْدِى ٱللهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدِ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُواۤ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقَّ وَجَآ ءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ ، وَٱللهُ لَا يَهْدِى ٱللهُ قَوْمً ٱلظَّالِمِينَ (٨٧) أُولَـ لَئِكَ جَزَ ٓ أَوْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ ٱللهِ وَٱلْمَلآ ثِكَةِ وَٱلنَّاسِ لَا يَحْقَفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ .
- (٧٠) وَذَرِ ٱللَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَواةُ ٱلدُّنْيَا ، وَذَكَرُ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ مِا وَلَيْ وَلَا شَفِيعٌ وَ إِنْ تَعْدِلٌ كُلَّ عَـدُلِ لَّا يُؤخَــذْ مِنْ اللهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَ إِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَـدُلِ لَّا يُؤخَــذْ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ
- ٧ (١٤) وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَةَ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًا فَهَلْ وَجَدْتُمُ مَّا وَعَدَ رَبُكُمْ حَقًا ، قَالُوا نَمْ ، فَأَذَنَ مُؤَذِّنَ بَيْنَهُمْ أَنْ لَمْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (٤٥) الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ (٢٦) وَبَيْنَهُمَا حِجَابُ ، وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًا بِسِياً هُمْ ، وَنَادَوْ ا أَصْحَابَ الْجَنَّة أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ، لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ عَلَيْمُونَ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًا بِسِياً هُمْ ، وَنَادَوْ ا أَصْحَابَ الْجَنَّة أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ، لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ عَلَيْمُونَ

- ٧ (٤٧) و إِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقُوْمِ ٱلظَّالِينَ (٤٨) وَنَادَى أَصْحَابُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِياهُمْ قَالُوا مَا أَعْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمُ تَسْتَكُمْ وَلَا أَهْ وَلَا أَلْمَ اللّهُ بِرَحْمَةٍ ، ٱدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ لَا كُنْتُمُ تَسْتَكُمْ وَلَا أَنْتُم تَعْزَنُونَ (٥٠) وَنَادَى آصْحَابُ ٱللهُ بِرَحْمَةٍ ، ٱدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ أَنْ أَفِيضُوا خُونْ عَلَيْكُم وَلَا أَنْتُم تَعْزَنُونَ (٥٠) وَنَادَى آصْحَابُ ٱلنَّارِ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَاءَ أَوْ مِمَّا رَزَقَتُهُمُ ٱللهُ ، قَالُوا إِنَّ ٱللهُ حَرَّمَهُما عَلَى ٱلْكَافِرِينَ .
- ١١ (١٠٦) فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُوا فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمْ فِيها زَفِيرْ وَشَهِيقٌ (١٠٧) خَالِدِينَ فِيها مَا دَامَتِ ٱلسَّمَا وَاتُ اللَّهَا يُر يدُ .
   وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ، إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالْ لَمَا يُر يدُ .
- ١٨ (٢٩) وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ، فَمَنْ شَآءَ فَلْيُوْمِنْ وَمَنْ شَآءَ فَلْيَكُفُوْ ، إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَعَلَمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعُلِّ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللللِّلْمُ اللَّهُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ الللللللِمُ اللللللِمُ اللللللْمُ اللللللِمُ اللللللِمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللللللِمُ الللللْمُ الللل
- ٢١ (٤٤) بَلْ مَتَّعْنَا هَا وُ اللَّهَ عَلَيْهِمُ الْعُمْرُ ، أَ فَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْنِي ٱلْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ، أَفَهُمُ ٱلْفَالِبُونَ (٤٥) قُلْ إِنَّمَا ٱلْفُرُ كُمْ بِالْوَحْي ، وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُ ٱلدُّعَاءَ إِنَّا الْذُعَاءَ إِنَّا اللَّعَاءَ إِنَّا مَا يُنْدُرُونَ (٤٦) وَلَانِ مَسَّبُهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ .
- ٢٢ (١٩) هَـٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ، فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِياَبُ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رَبِّهِمْ ، فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِياَبُ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رَبّع مَافِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ (٢١) وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ (٢٢) كُلَّتَا رُوْسُهِمُ ٱلْحَرِيدِ (٢٢) كُلَّتَا أَرَادُواۤ أَنْ يَخْرُ جَوا مِنْهَا مِنْ غَمِّ أَعِيدُوا فِيها وَذُوقُوا عَذَابَ ٱلْحَرِيق .
- ٣١ (٣) وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهُو ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ بِغَيْرِ عِلْمَ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوا ، أُولَـنُكَ
  لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينَ (٧) وَ إِذَا تُتُـلَىٰ عَلَيْهِ عَايَاتُنَا وَلَىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي ٱلْذُنْيَةِ
  وَقُرًا ، فَبَشِّرْهُ بِعَذَابِ أَلِيمٍ .

- ٤٤ (٤٣) إِنَّ شَجَرَةَ ٱلرَّقُومِ (٤٤) طَعَامُ ٱلأَثِيمِ (٤٥) كَالْمُ لِيَعْلِي فِي ٱلْبُطُونِ (٤٦) كَغَلْي ٱلْحَمِيمِ.
- ٥٤ (٣٤) أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَآءَةٌ فِي ٱلزُّبُرِ (٤٤) أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنْتَصِرْ (٤٣) أَلْ بُرِ (٤٤) أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنْتَصِرْ (٤٥) عَلَى اللَّهَ عَدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ (٤٥) عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ وَعُولُوا (٤٧) إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ (٤٨) يَوْمَ يُسْتَحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَى مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَسُعُرٍ (٤٨) يَوْمَ يُسْتَحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَ
- ١٥٥ (١٤) وَأَصْحَابُ ٱلشَّمَالِ مَا أَصْحَابُ ٱلشَّمَالِ (٤٢) فِي سَمُوعٍ وَحَمِيمٍ (٤٣) وَظِلٍّ مِّنْ يَحْمُومٍ (٤٤) لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ (٥٤) إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلْكَ مُثْرَ فِينَ (٤٦) وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنْثِ ٱلْفَظِيمِ الْإِنَّ وَلَا أَوْ أَوْنَا أَوْ أَوْنَا أَنْ اللَّا وَعِظَامًا أَوْنَا لَمَبْعُوثُونَ (٤٨) أَوْ اَبَا وَنَا ٱلْأُولُونَ (٤٧) وَكَانُوا يَقُولُونَ أَوْدَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًا أَوْنَا لَمَبْعُوثُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ (٥١) ثُمَّ إِنَّكُمْ (٤٩) قُلُ إِنَّ ٱلْأُولِينَ وَٱلْآخِرِينَ (٥٠) لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ (٥١) ثُمَّ إِنَّكُمْ أَنْ وَاللَّهُ وَلِينَ وَٱلْآخِرِينَ (٥٠) لَا كَلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُومٍ (٣٥) فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ أَيْكُمْ يَوْمَ ٱللّهِيمِ (٥٦) هَذَا نُولُكُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ (٥٤) فَشَارِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ (٥٦) هَذَا نُولُكُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ (٥٤) فَشَارِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ (٥٦) هَذَا نُولُكُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ (٥٤) فَشَارِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ (٥٦) هَذَا نُولُكُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ (٥٤) فَشَارِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ (٥٦) هَذَا نُولُكُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ (٥٧) فَشَارِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ (٥٦) هَذَا نُولُكُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ (٥٠)
- 79 (٢٥) وَأَمَّا مَنْ أُونِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهُ (٢٦) وَلَمْ أُدْرِ ما حِسَابِيَهُ (٢٥) وَأَمَّا مَنْ أُونِي كِتَابِيهُ (٢٧) يَا لَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ (٢٨) مَا أُغْنَى عَنِّى مَا لِيَه (٢٩) هَلَكَ عَنِّى سُلْطَا نِيَهُ .

- ٧٧ (٣٥) هَـٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ (٣٦) وَلَا يُؤذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ (٣٧) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذَّبِينَ
  (٣٨) هَـٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصْــلِ ، جَمَعْنَا كُمْ وَٱلْأُوَّ لِينَ (٣٩) فَإِنْ كَانَ لَـٰكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ
  (٤٠) وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذَّبِينَ .
- ٨٨ (١) هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ٱلْغَاشِيَةِ (٢) وَجُوهٌ يَوْمَثِذِ خَاشِهَةٌ (٣) عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ (٤) تَصْلَىٰ نَاراً
   ٢١ مَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ٱلْغَاشِيَةِ (٢) وَجُوهٌ يَوْمَثِذِ خَاشِهَةٌ (٣) عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ (٤) لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي عَالِيَةٍ (٢) لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ (٧) لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي عَالِيَةٍ (٢) لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ (٧) لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي عَالِيةٍ (٢) لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ (٧) لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي عَالِيةٍ (٢) لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ (٧) لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي عَالِيةً (٢)
- ٨٩ (٢١) كَلَّآ إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكَا دَكَا دَكَا دَكَا وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (٢٢) وَجِيٓء يَوْمَيْذِ جِهَنَمَّ ، يَوْمَئِذِ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنْسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ ٱلذِّكْرَىٰ (٢٤) يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي (٢٤) فَيَوْمَئِذٍ لَا بُعَذَبُ عَذَابَهُ أَحَدُ (٢٦) وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدُ .
- ٩٨ (٦) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَادِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ، أُولَـٰئُكَ مُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ .
- ١٠٤ ( ٤ ) كَلَّا لَيُنْبَذَنَ فِي ٱلْحُطَمَةِ (٥) وَمَآ أَدْرَاكَ مَا ٱلْحُطَمَةُ (٦) نَارُ ٱللهِ ٱلْمُوقَدَةُ (٧) ٱلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْحُطَمَةُ (٦) نَارُ ٱللهِ ٱلْمُوقَدَةُ (٧) ٱلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْحُطَمَةُ (٦) فِي عَدِ مُمَدَّدَةٍ .

\*\*

# (الكتاب المين)

- ٥ (١٥) يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ حَبَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَنْ كَثِيرِ ، قَدْ حَبَاءَكُمْ مِّنَ ٱللهِ نُورْ وَكِتَابْ مُّبِينْ .
- (٥٩) وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَنْيِ لَا بَمْ لَمُهُ ٓ إِلَّا هُوَ ، وَبَمْ لَمُ مَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ، وَمَا نَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا هُوَ ، وَبَمْ لَمُ مَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ، وَمَا نَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا فِي كَتَابٍ مُبِينٍ .
  إلّا بَمْ لَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَا بِسِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ .
- ١٠ (٦١) وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَتْلُواْ مِنْهُ مِنْ قُرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا

- إذْ تَقِيضُونَ فِيهِ ، وَمَا يَمْزُبُ عَن رَّبِكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءَ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ شُبِينٍ .
- ١١ (٦) وَمَا مِنْ دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللهِ رِزْقُهَا وَيَمْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ، كُلُّ فِي كِلُّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ .
  - ٧٧ (٧٥) وَمَا مِنْ غَالِبَةٍ فِي ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ .
- ١٧ (٧١) يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ، فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَـٰئِكَ يَقْرَؤُنَ كِتَابَهُمُ ، وَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ مِينِيهِ فَأُولَـٰئِكَ يَقْرَؤُنَ كِتَابَهُمُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا .
- ١٨ (٤٩) وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ فَ تَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيُلْتَنَا مَالِ هَلْذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا .
- ٨٣ ( ٧ ) كَلَّآ إِنَّ كِتَابَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينِ (٨) وَمَاۤ أَدْرَاكَ مَاسِجِّينْ (٩) كِتَابُ مَّرْقُومْ . (١٨) كَلَّآ إِنَّ كِتَابُ مَّرْقُومْ (١٦) يَشْهَدُهُ إِنَّ كِتَابُ مَّرْقُومْ (٢١) يَشْهَدُهُ الْفُورَاكَ مَا عِلِّيُّونَ (٢٠) كِتَابُ مَّرْقُومْ (٢١) يَشْهَدُهُ الْفُورَ (٢٠) كِتَابُ مَّرْقُومْ (٢١) يَشْهَدُهُ الْفُورَ بُونَ ٠ الْمُقَرِّبُونَ ٠
- ٨٤ ( ٧ ) فَأَمَّامَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ (٨) فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا (٩)وَ يَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا (١٠) وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ (١١) فَسَوْفَ يَدْعُواْ ثُبُورًا (١٢) وَ يَصْلَىٰ سَعِيرًا.

\*\*\*

# (الكسب والاختيار)

رقم السورة والآية

٧ (١٧٢) وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي عَادَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْشُهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْشُهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْشُهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، وَأَنْهَمْ وَأَنْهُمْ عَلَى الْمُعْلِمُونَ أَنْهُ الْمُعْلِمُونَ .
قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْ نَا ، أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ إِنَّا كُنّا عَنْ هَلٰذَا غَافِلِينَ (١٧٣) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْ بَعْدِهِمْ ، أَفَتُهُ لِـ كُنا فِعَلَ ٱلْمُعْلِمُونَ .

٣٣ (٧٢) إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَلُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَ بَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنْسَانُ ، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا .

\* \*

# (الكعبة)

٢ (١٢٦) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَـٰذَا بَلَدًا عَامِناً وَٱرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ مَنْ عَامَنَ مِنْهُمْ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ، قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأْمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُهُ وَإِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِ ، وَبِئْسَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ، قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأْمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُهُ وَإِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِ ، وَبِئْسَ الْمُصِيرُ (١٢٧) وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ ٱلْقُواعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ، إِنَّكَ أَنْتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ .

١٠٦ (٣) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَلْذَا ٱلْبَيْتِ (٤) ٱلَّذِي أَطْعَلَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ.

# (الكهف)

رقم السورة والآية

١٨ ( ٩ ) أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ ءَايَاتِنَا عَجَبًا (١٠) إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكُهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا ٓ ءَاتِناَ مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۖ وَهَيِّيءَ لَنَا مِنْ أَمْرِ نَا رَشَدًا (١١) فَضَرَ بْنَا عَلَى ٓ ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكُنْهُفِ سِنِينَ عَدَدًا (١٢) ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْ بَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوآ أَمَدًا (١٣) نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاكُمْ هُدًى (١٤) وَرَبَطْنَا عَلَىٰ ۚ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهَا لَّقَدْ قُلْنَا ۗ إِذًا شَطَطًا (١٥) هَـو لَكَ وَ وَمُنَا ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ وَالْهِمَة ، لَوْ لَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانِ بَيِّن ، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ كَذِبًا (١٦) وَ إِذِ ٱعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَمْبُدُونَ إِلَّا ٱللهَ فَأُوْوآ إِلَى ٱلْكُهْفِ يَنْشُر ْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّخْمَتِهِ وَيُهَمِّي اللَّمْمِّنْ أَمْرِكُم مِّر فَقًا (١٧)وَتَرَى ٱلْشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَمْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ ، وَ إِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشَّمَال وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ، ذَلِكَ مِنْ ءَاياتِ ٱللهِ ، مَنْ يَهْدِ ٱللهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا (١٨) وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ، وَنَقَلَّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ ، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ، لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَاراً وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا (١٩) وَكَذَ لِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَنْسَآءَلُوا بَيْنَهُمْ ، قَالَ قَا لِنْ مِنْهُمْ كُمْ لَيِثْتُمْ ، قَالُوا لَيثُنَّا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ ، قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ مِمَا لَبِنْتُمْ فَابْعَثُوآ أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَلْذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُر ْ أَيُّهَا ۖ أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقِ مِّنْهُ وَلْيَتَاطَّفْ وَلَايُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا (٢٠) إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْ جُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتَهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوآ إِذًا أَبَدًا (٢١) وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوآ أَنَّ وَعْدَ ٱللهِ حَقٌّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرُهُمْ ، فَقَالُوا ٱبنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ، قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى آمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا (٢٢) سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْدَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ، قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلْ ، فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرآءَ ظَاهِرًا وَلَا

الله عَنْهُ مِنْهُمْ أَحَدًا (٢٥) وَلَبِيثُوا فِي كَنْهُمِمْ أَلَاثَ مِنَّةٍ سِنِينَ وَأَزْدَادُوا نِسْمًا (٢٦) قُلِ اللهُ أَنْهُ أَغْلَمُ مِنْ دُونِهِ مِنْ اللهُ أَغْلَمُ مِنَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَلِي مَنْ دُونِهِ مِنْ وَلِي مِنْ وَلِي مِنْ وَلِي مِنْ مُولِدُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا.

\* \*

# (لقان)

٣١ (١٦) يَا 'بَنِيَّ إِنَّهَا َإِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ قَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَا اللهُ عَنِ اللهُ اللهُ عَنِ الْمُنْكُو يَا اللهُ عَنِ اللهُ اللهُ عَنْ عَنْ مُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

# #

### (led)

- ١١ (٧٠) فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ تَسَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ، قَالُوا لَا تَخَفَ إِنَّا ۖ أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ .
  - ٢١ (٧١) وَنَجَيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ.
  - ٣٨ (١٣) وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ ، أُولَـٰئِكَ ٱلْأَحْزَابُ.

# (سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم)

- ١٨ (٢٢) وَمَا صَاحِبُكُمْ مِيمَجْنُونِ . (٣٤) وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينِ .
- ا قُلُ أَرَأَ يُشَمُ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ ٱللهِ وَكَفَرْتُمُ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَآئِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَامَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ، إِنَّ ٱللهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ .
- 79 (٤٠) إِنَّهُ لَقُوْلُ رَسُولِ كَرِيمٍ (٤١) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ، قَلِيلًا مَّا تُوْمِنُونَ (٤٢) وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنِ ، قَلِيلًا مَّا تُوْمِنُونَ (٤٢) وَلَا بِقَوْلُ كَاهِنِ الْقَاوِيلِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ (٤٣) تَنْزِيلٌ مِّنْ رَبِّ الْقَالَدِينَ (٤٤) وَلَوْ تَقُولُ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ (٤٣) تَنْزِيلٌ مِّنْ رَبِّ الْقَالَدِينَ (٤٧) وَلَوْ تَقُولُ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (٤٥) لَأَخَذُ نَا مِنْهُ بِالْتِيمِينِ (٤٦) ثُمُ اللَّهُ الْوَتِينَ (٤٧) فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْنَ .
- ٢٥ ﴿ ٤ ﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوآ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا إِفْكُ ٱفْـُتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ ، فَقَدْ حَجآ اوا ظُلْمًا وَزُوراً .
- ٨٠ (١) عَبَسَ وَتَوَلَّى (٢) أَنْ جَا مَهُ ٱلْأَعْمَىٰ (٣) وَمَا يُدْرِيكَ لَمَلَهُ يَزَّ كَنَى (٤) أَوْ يَذََّ كَرُ فَتَنفْعَهُ اللهُ عَلَىٰ (٢) عَبَسَ وَتَوَلَّى (٢) أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ (٦) فَأَنْتَ لَهُ نَصَدَّىٰ (٧) وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّ كَىٰ (٨) وَأَمَّا مَنْ عَبْهُ لَا يَرَا كَىٰ (٨) وَهُو يَغْشَىٰ (١٠) فَأَنْتَ عَنْهُ لَلهَىٰ .
- (٢٤) وَهُو اللّذِي كَفَ أَيْدِيهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَ كُمْ عَلَيْهِمْ، وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (٢٥) هُمُ اللّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُونَ اللهُ عِلَا مَعْ اللّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ يَحِلّهُ ، وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَالًا مُّوْمِناتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَلُّوهُمْ فَا فَتُصِيبَكُم مِّ مَعْرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، لِيَدْخِلَ الله فِي رَحْمَتِهِ مِنْ يَشَاءً ، لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا اللّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُومِهِمُ الْحَمِيّةَ حَمِيّةَ الْمِالِمُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ مِي مَنْ يَشَاءً ، لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا اللّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُومِهِمُ الْحَمِيّةَ حَمِيّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ كَفَرُوا فِي قُلُومِهِمُ الْحَمِيّةَ مَمِيّةً الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ كَفَرُوا فِي قُلُومِهِمُ الْحَمِيّةَ مَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مُعَلَمُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى الْمُوامِنِينَ وَالْوَلَةُ وَلَا وَعَلَى اللّهُ مَالَوْ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَمُ اللهُ وَلَا اللّهُ وَيَا اللّهُ وَاللّهُ وَيَا اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَالْوَالَ وَاللّهُ وَيَا اللّهُ وَاللّهُ وَيَا اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَيَا اللّهُ وَيَا اللّهُ وَيَا اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَيَا اللّهُ وَيَا اللّهُ وَيَا اللّهُ وَاللّهُ وَيَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَال

- إِنْ شَآءَ ٱللهُ عَامِنِينَ تُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ، فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلْكَ فَتْحًا قَرِيبًا .
- ٥٨ (١٢) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ إِذَ نَاجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُوا كُمْ صَدَقَةً ، ذَلِكَ خَيْرٌ لكُمْ وَاللَّمَ عَنُورٌ رَّحِيمٌ .
- ( ٤٣ ) عَفَا ٱللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَتَمْلَمَ ٱلْكَاذِيِينَ (٤٤) لَا يَسْتَأْذِ نَكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ لِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا لِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ، وَٱللهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (٤٥) إِنَّمَا يَسْتَأْذِ نُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْسِهِمْ يَتَرَدُّدُونَ (٤٦) وَلَوْ أَرَادُوا ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ ٱللهُ ٱنْبِمَاتَهُمْ فَصَبَّطَهُمْ وَقِيلَ ٱقْمُدُوا مَعَ ٱلْقَاعِدِينَ (٤٧) لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ ۚ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَا َكُمْ يَبْنُو نَكُمُ ٱلْفِينَةَ ، وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ ، وَٱللهُ عَلِمْ الظَّالِمِينَ (٤٨) لَقَدِ ٱبْتَغَوَّا ٱلْفِيْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّىٰ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ (٤٩) وَمِنْهُم مَّنْ يَقُولُ ٱنْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي ۚ ، أَلَا فِي ٱلْفِينَةِ سَقَطُوا ، وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ (٥٠) إِنْ تُصِيْكَ حَسَنَةٌ تَسُونُهُم ، وَإِنْ تُصِيْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْ نَآ أَمْرَااً مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَر حُونَ (٥١) قُلُ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ أَللهُ لَنَا هُوَ مَوْ لَانَا ، وَعَلَى أَللهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلمُؤْمِنُونَ (٥٢) قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا ۚ إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَيْنِ ، وَنَحْنُ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ ٱللهُ بِعَذَابِ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِيناً ، فَتَرَبَّصُوآ إِنَّا مَعَكُم مُتَرَبِّصُونَ (٥٣) قُلْ أَنفقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ، إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قُوْمًا فَاسِقِينَ (٥٤) وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ أَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَ بِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ (٥٥) فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَ اللهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ، إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللهُ لِيُعَدِّبَهُمْ بِهَافِي ٱلْحَيَواةِ ٱلدُّنيَا وَتَزْ هَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَا فِرُ وَنَ (٥٦)وَ يَحْلِفُونَ بِاللهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَاهُم مِّنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ (٥٧) لَوْ يَجِدُونَ مَلْجًا أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْ اللَّهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ.

# ﴿مَدْيَنَ ﴾

- ٧ (٨٥) وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُمَيْباً ، قَالَ يَاقَوْمِ أَعْبُدُوا ٱللهَ مَا لَـكُم مِّنْ إِلَه عَيْرُهُ ، قَدْ حَاءَتْكُمْ ، بَيِّنَةَ مَّن رَّبِّكُمْ ، فَأَوْفُوا ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ، ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّـكُمْ إِنْ كُنتُم مُوْمِنِينَ .
- أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحِ وَعَادٍ وَثَمَوْدَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ
   وَٱلْمُوْ تَفِكَاتِ ، أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ، فَمَا كَانَ ٱللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوآ أَنْفُسَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوآ أَنْفُسَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوآ أَنْفُسَهُمْ فَعَا كُانَ ٱللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوآ أَنْفُسَهُمْ فَعَا كُونَ اللهُ لِيَظْلِمُونَ .
  - ١٥ (٧٨) وَ إِنْ كَانَ أَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ (٧٩) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَ إِنَّهُمَا لَيْإِمَامٍ مُّبِينٍ .
  - ٢٢ (٤٤) وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ، فَكَثيفَ كَانَ نَكِيرٍ .
- ٣٨ (٢٧) وَلَمَّا تَوَجَّة تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَنْ يَهْدِينِي سَوَآءَ السَّبِيلِ (٣٧) وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ اُمْرَأَ تَيْنِ تَذُودَانِ ، قَالَ مَا خَطْبُكُما ، قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرَّعَاءَ ، وَأَبُونَا شَيْخ كَبِيرٌ (٢٤) فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمُّ مَا خَوْلَ إِلَى الظلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمِا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ قَمْيرٌ (٢٥) فَجَاءَتُهُ إِحْدَاهُما تَمْشِي مَلَى الْفَلِّ فِقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمِا أَنْزَلْتَ إِلَى مِن خَيْرِ قَمْيرٌ (٢٥) فَجَاءَتُهُ إِحْدَاهُما تَمْشِي عَلَى الْفَلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمِا أَنْزَلْتَ إِلَى مِن خَيْرِ قَمْيرٌ (٢٥) فَجَاءَتُهُ إِحْدَاهُما تَمْشِي عَلَى الْفَلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِ يَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ، فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْفَصَصَ قَالَ لَا تَخَفَى ، نَجَوْتَ مِن الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٢٦) قَالَتْ إِحْدَاهُما يَا أَبْتِ السَتَأْجِرُهُ ، الشَّاحِرْقُ مِن الْقَوْمِ الْظَلِينِ (٢٧) قَالَ إِنِّي أَرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى الْبَتَعَلِي الْمَالِمِينَ وَلَى إِنْ شَاءً اللهُ مِن الْقَوْمِ الْقَالِمِينَ (٢٨) قَالَ إِنِّى أَرْيدُ أَنْ أَرْيدُ أَنْ أَرْيدُ أَنْ أَنْ الْمَعْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ، وَمَا أَرْيدُ أَنْ أَنْمُ وَلَى الْمَعْلَ عَنْولَ وَكِيلُ مَا نَقُولُ وَكِيلَ .
  قَضَيْتُ فَلَا عُدُوانَ فَلَى اللهُ عُلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ .
  - ٣٨ (١٣) وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ ، أُولَـٰيْكَ ٱلْأَحْزَابُ.

٥٠ (١٤) وَأَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعِي ، كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ .

#### \*\*

#### (الدينة)

- إِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ ، مَرَدُوا عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ ، نَحْنُ
   أَهْ لَمُهُمْ ، سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّ تَانِي ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ .
- ٣٣ (١٣) وَإِذْ قَالَتْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يَآأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَـكُمْ فَارْجِعُوا ، وَ يَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنَّبِيَّ يَعْلَمُ النَّبِيَّ يَعْلَمُ النَّبِيِّ يَعْلَمُ النَّبِيِّ يَعْلَمُ النَّبِيِّ يَعْلَمُ النَّبِيِّ يَعْلَمُ النَّبِيِّ مَا اللَّهِ عَوْرَةً ، إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا .
- ٣٣ ( ٨ ) يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَرُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ، وَلِلْهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا مُؤْمِنِينَ وَلَا مُؤْمِنِينَ وَلَا مُؤْمِنِينَ لَا يَعْلَمُونَ .

#### \* \*

# (00)

- (١٧١) يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَهْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى ٱللهِ إِلَّا ٱلْحَقِّ ، إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللهِ وَكُلِيَتُهُ ٱلْفَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ، فَآمِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ ، وَلَا تَقُولُوا آللاَئَةُ ، وَاللهِ وَرُسُلِهِ ، وَلَا تَقُولُوا آللاَئَةُ ، أَنْ يَكُونَ لَهُ مَنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَلُواتِ وَمَا فِي ٱلنَّمَا اللهُ وَكِيلًا .
  ٱلْأَرْض ، وَكَنَى بِاللهِ وَكِيلًا .
- (٧٥) مَا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْ يَمَ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأَثَهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْ كُلَانِ ٱلطَّمَامَ،
   ٱنظُو ْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآ يَاتِ ثُمَ انظُو ْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ .

### (الساجد)

- المنافعة المنافعة عند المستجد المحرام حقى المنافعة ال
- (٣٤) وَمَا لَهُمْ أَلَا يُعَـذِّبَهُمُ اللهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوآ أَوْ لِيَاءَهُ ، إِنْ أَوْ لِيَآوُهُ
   إِلَّا ٱلْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ .
- المَّنَ أَظْلَمُ مِنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ ٱللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا ٱشْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَآ ، أُولَـنْكَ مَاكَانَ لَهُمْ أَنْ يَذْخُلُوهَآ إِلَّا خَا نِفِينَ ، لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزْ يُ وَلَهُمْ فِي ٱلاَّ خِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٨٧) أُجِلَّ لَهُمْ أَنْ يَذْخُلُوهَآ إِلَّا خَا نِفِينَ ، لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزْ يُ وَلَهُمْ فِي ٱلاَّ نَيْحُرةُ وَعَذَابٌ عَظِيمٌ (١٨٧) أُجِلَّ لَهُمْ لَيْهُمُ لَيْهُ أَنْ يُعْرَابُ عَظِيمٌ اللَّقَ اللهُ اللهَ عَلَيْكُمْ ، هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمُ لِبَاسٌ لَلَهُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ، فَالْآنَ بَاشِرُ وهُنَّ وَأَنْتَعُوا مَا كَتَبَ ٱللهُ كَنْ بَاشِرُ وهُنَّ وَأَبْتَعُوا مَا كَتَبَ ٱللهُ

- رَّمُ الْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْدِ ، وَكُلُوا وَٱشْرَبُوا حَتَّىٰ يَنْبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْدِ ، وَكُلُوا وَٱشْرَبُوا حَتَّىٰ يَنْبَيْنَ وَأَنْتُمُ ۚ عَاكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِ ، تِلْكَ حُدُودُ ٱللهِ مُمَّ أَتِمُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِ ، تِلْكَ حُدُودُ ٱللهِ فَلَا تَبْرُوهُا ، كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ .
- (١٧) مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللهِ شَاهِدِينَ عَلَى ٓ أَنْسُهِمْ بِالْكُفْرِ ، أُولَيْكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ مُمْ خَالِدُونَ (١٨) إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَوٰةَ وَعَلَى اللهِ وَالْيُومِ اللهِ وَالْيُومِ اللهِ وَالْيُومِ اللهِ وَالْيُومِ اللهِ وَالْيُومِ اللهِ وَالْيُومِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ
- ٧ (٢٩) قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ، وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ كُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ، كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ لَهُ ٱلدِّينَ، كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ

(٢٥) هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُم عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرامِ وَٱلْهَدْى مَعْ كُوفاً أَنْ يَبْلُغَ تَحِلَّهُ ، وَلَو لَا رَجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَالًا مُّوْمِناتُ لَمَ " تَعْلَمُوهُم أَنْ تَطَوَّهُم فَتَصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّ أَنْ بَعْيْرِ عِلْمٍ ، لَيْدُخِلَ ٱللهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَلَه ، لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِياً . (٧٧) لَقَدْ صَدَقَ ٱلله وَسُولَه الرُّولِيَا بِالحْقِ ، لَتَذْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِنْ شَاءَ ٱلله عامِينَ كَعَلِقِينَ صَدَقَ ٱلله عَلَيْ عامِينَ لَا تَعَلَّقِينَ أَلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِنْ شَاءَ ٱلله عامِينَ كَعَلِقِينَ وَمُقَمِّرِينَ لَا تَعَافُونَ ، فَعَلَمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا .

#### \* \*

# ﴿ المسيح ﴾

- المنه الله المنه الم
- (٧٧) لَقَدْ كَفَرَ ٱلّذِينَ قَالُوآ إِنَّ ٱللهَ هُو ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ ، وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَآ يَيلَ ٱعْبُدُوا ٱللهُ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ، إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ ٱلنَّارُ ، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ (٧٧) لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوآ إِنَّ ٱللهَ ثَالِثُ ثَلَاثَة . وَمَا مِنْ إِلَه ِ إِلَّا إِلَه وَاحِدْ ، وَإِن لَمْ عَنَادٍ (٧٤) لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيم (٧٤) أَفَلا يَتُو بُونَ إِلَى اللهُ وَإِن لَمْ عَذَابٌ أَلِيم (٧٤) أَفَلا يَتُو بُونَ إِلَى اللهُ وَيَسْتَغْفِرُ وَنَهُ ، وَٱللهُ عَفُورٌ رَّحِيم (٧٥) مَا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَلْهِ ٱلرُّسُلُ وَأَثُهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْ كُلَانِ ٱلطَّمَامَ ، ٱنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآياتِ ثُمَّ ٱنْظُرُ لَا يُعْوَلُونَ . (١٧) لَقَدْ كَفَرَ ٱلذَينَ قَالُوآ إِنَّ ٱللهَ هُو ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ وَأُمْ فَمَنْ فَمَنْ عَلَى اللهُ عَنْ فَمَنْ يَعْلُولُ أَلْ يُعْلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ هُو ٱلْمُسِيحُ أَبْنُ مَرْيَمَ وَأَنْ فَمَنْ فَمَنْ عَلَكُ مِنَ ٱلللهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهُلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَنْ فَمَنْ عَلَى مَنْ اللهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهُلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ عَلَى مَنْ اللهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهُلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ عَنَى اللهُ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهُلِكَ ٱلْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيَمَ وَأَمَنْ فِي ٱلْأَوْرُ فَيَ

- و جَمِيعاً ، وَلِلْهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ، يَخْلُقُ مَا يَشَآه ، وَٱللهُ عَلَى اكُلِّ شَيْء قَدِيرْ .
- ٧٥ (٧٧) ثُمُّ قَفَيْنَا عَلَى عَائَرِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْإِجْيِلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ

  ٱلَّذِينَ ٱتَبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَا نِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضُوانِ

  اللهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَا يَتِهَا ، فَآتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ .

#### \* \*

## (المشركون)

- الْمَاتُ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْء وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْء وَهُمْ يَتْلُونَ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْء وَهُمْ يَتْلُونَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ
- ٢٨ (٦٢) وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ قَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَا فِي ٱلنَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (٦٣) قَالَ ٱلنَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبِّنَا هَا وُلِينَا هَا وُلِينَا مَا عُورِيْنَا أَغُورِيْنَا أَغُولُ أَيْنَ شُرَكَا فَي اللَّذِينَ كُنْتُمْ تَوْ عُمُونَ .
  (٦٤) وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَا فَي ٱلذِينَ كُنْتُمْ تَوْ عُمُونَ .
- ٩ (٢٨) تِنْأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُوآ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـٰذَا ،وَ إِنْ خَامِهُمْ عَنْلَةً عَلَيْمٌ عَنْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ ، إِنَّ ٱللهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
- ٦ (١٣٦) وَجَعَلُوا لِلهِ مِمَّا ذَرَأً مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَاذَا لِللهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَاذَا لِشُرَكَآ ثِناً ، فَمَا

- كَانَ لِشُرَكَا مِيمُ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللهِ ، وَمَا كَانَ لِلهِ فَهُو يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَا مِيمْ ، سَآء مَا يَحْكُمُونَ (١٣٧) وَكَذَ لِكَ زَيِّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أُولَادِهِمْ شُرَكَا وَهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ، وَلَوْ شَآء ٱللهُ مَا فَعَلُوهُ ، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (١٣٨) وَقَالُوا هَلَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثُ مَعَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ، وَلَوْ شَآء ٱللهُ مَا فَعَلُوهُ ، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (١٣٨) وَقَالُوا هَلَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثُ مَن عَلَيْهِم وَأَنْعَامُ خُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامُ لَا يَذْ كُرُونَ ٱسْمَ ٱللهِ عَلَيْهِم أَنْ اللهِ مَن نَشَآء بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامُ خُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامُ لَا يَذْ كُرُونَ ٱسْمَ ٱلللهِ عَلَيْهِمَ أَلُوا يَفْتَرُونَ .
- (117) ما كَانَ لِلنّبِيِّ وَاللّذِبنَ عَامَنُواۤ أَنْ يَسْتَغْفِرُ وا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواۤ أُولِي تُوْبَىٰ مِنْ بَعْد مَا تَبَيّنَ لَهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (118) وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيّاهُ وَلَمْ أَنْهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (118) وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لَأَبِيهِ إِلّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيّاهُ فَلَى تَبَيّنَ لَهُ أَنّهُ عَدُو لللهِ تَبَرّأً مِنْهُ ، إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأُواْهُ حَلِيمٌ . (٣٦) إِنَّ عِدَّةَ الشّهُورِ عَنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السّمَلُواتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ، وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ .
  - ٦ (٢٩) وَقَالُوآ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُو ثِينَ .
  - ١٩ (٦٦) وَيَقُولُ ٱلْإِنْسَانُ أَءْذَا مَا مِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا.
- إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُعْنِي عَنْهُمْ أَمُو الْهُمْ وَلَا أَوْلَادُ هُمِّنَ ٱللهِ شَيْئًا ، وَأُولَـ النَّارِ .
   إِنَّ ٱللَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُعْنِي عَنْهُمْ أَمُو الْهُمْ بَلا أَوْلَادُهُمْ مِّنَ ٱللهِ شَيْئًا ، وَأُولَـ اللَّهِ أَمُو اللهُمْ بَلا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللهِ شَيْئًا ، وَأُولَـ اللهِ أَوْلَـ اللهِ أَوْلَـ اللهِ اللهُمْ عَنَ ٱللهِ شَيْئًا ، وَأُولَـ اللهِ أَوْلَـ اللهُمْ أَمُو اللهُمْ أَمُو اللهُمْ أَمُو اللهُمْ أَمُو اللهُمْ أَمُو اللهُمْ أَمُو اللهُمْ أَوْلادُهُم مِّنَ ٱللهِ شَيْئًا ، وَأُولَـ اللهِ اللهُمْ اللهُمْ أَمُو اللهُمْ أَمْوا اللهُمْ أَمُو اللهُمْ أَمْوا اللهُمْ أَمُو اللهُمْ أَمُو اللهُمْ أَمُو اللهُمْ أَمُو اللهُمْ أَمُو اللهُمْ أَمُو اللهُمْ أَمْوا اللهُمْ أَمُو اللهُمْ أَلَادُهُمْ مِنْ اللهِ اللهُمْ أَمُو اللهُمْ أَلَهُمْ أَلَادُهُمْ أَلَادُهُمْ أَلَادُهُمْ أَلَالِهُمْ أَلِهُمْ أَلِهُمْ أَلَالِهُمْ أَلَادُهُمْ أَلَادُ اللّهُ أَلَادُهُمْ أَلَادُ اللّهُمْ أَلَادِ لَهُمْ فَهُمْ أَلْمُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمْ أَلَادُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ
- (١٠٩) وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَ مُمَانِهِمْ آفِنْ جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا ، قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَاتُ عِنْدَ ٱللهِ ، وَمَا يُشْعِرُ كُمْ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ .
- ١٣ (٣١) وَلَوْ أَنَ قُرْءَاناً سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَىٰ ، بَل للهِ ٱلْأَمْرُ اللهِ اللهُ اللهُ

- ٣ (١١٩) هَا أَنْتُمْ أُولا ء تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُونِمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوآ ءَامَنَا وَإِذَا خَلَوْا عَضُوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ، إِنَّ الله عَليمْ بِذَاتِ الصَّدُورِ (١٢٠) إِنْ تَمْسَمْكُمْ حَسَنَةُ تَسُونُهُمْ وَ إِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّنَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ، وَ إِنْ تَصْبُرُوا وَتَتَقَوُا لَا يَضُرُّ كُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ، إِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ .
  - ٥٣ (٢٨) وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ، إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ ، وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا .
- ٢ (١٩١) وَٱقْتُلُوهُمُ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأُخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ، وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ ، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُ مِنَ ٱلْقَتْلِ ، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُ مِنَ ٱلْقَتْلِ ، وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِحَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ، فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ، كَذَلكَ جَزَآهِ الْكَافِرِينَ .
- ٨ (٣٩) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَسَكُونَ فِيتْنَةٌ وَيَسْكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ لِلهِ ، فَإِنِ ٱنْتَهَوْا فَإِنَّ ٱللهَ إِمَا يَعْمَلُونَ بَصْدُ .
- و ( ٥ ) قَإِذَا ٱنْسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَاقْتُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتَّمُوهُمْ وخُذُوهُمْ وَأَخْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَا مَا يَاللهَ عَفُونَ لَهُمْ كُلَّ مَوْصَدِ ، فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَاةَ وَءَاتَوُ ٱلزَّكَاةَ فَخَلُوا سَدِيلَهُمْ ، إِنَّ ٱللهَ غَفُونَ لَهُمْ كُلَّ مَوْصَدِ ، فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَاةَ وَءَاتَوُ ٱلزَّكَاةَ فَخَلُوا سَدِيلَهُمْ ، إِنَّ ٱللهَ غَفُونَ رَجِيمٌ (٦) وَ إِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلنُمْشِرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأُجِرِ ٥ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللهِ ثُمُ اللهِ مُمَّ اللهِ مُمَّ اللهِ مُمَّ اللهِ مُمَّ اللهِ مُمَّ اللهِ مُعَلَمُونَ .
- ٤٧ (٤) فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُو هُمْ فَشُدُّوا ٱلْوَثَاقَ فَإِمَا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءَ حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ، ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءَ ٱللهُ لَلهُ لَائْتُصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ، وَٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَلَنْ بُضِلَّ لَائْتُصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُو بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ، وَٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَلَنْ بُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ .
- إِنَّ ٱلنَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَو افْتَدَىٰ بِهِ ،
   أُولَـنْكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ .
- ٥ (٧٣) لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوآ إِنَّ ٱللهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةً . وَمَا مِنْ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ وَّاحِدْ ، وَإِن لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .

٢٢ (١٥) مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَن لَنْ يَنصُرَهُ ٱللهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَآءَ ثُمَّ لْيَقْطَعْ وَالدَّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَآءَ ثُمَّ لْيَقْطَعْ وَالدَّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَآءَ ثُمَّ لْيَقْطَعْ وَالدَّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَآءَ ثُمَّ لْيَقْطَعْ وَالدَّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَآءَ ثُمَّ لْيَقْطَعْ وَاللَّهُ فِي اللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَآءَ ثُمَّ لْيَقْطَعْ وَاللَّهُ فِي اللَّهُ فِي ٱللَّهُ فِي ٱلدَّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَآءَ ثُمَّ لَيْقُطَعْ وَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا يُعْفِقُ فَا يَعْفِظُ .

\* \*

#### (مصر)

- ١٠ (٨٧) وَأَوْحَيْنَا ۚ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَءا لِقَوْمِكُما مِيصْرَ بُيُوتاً وَأَجْعَلُوا بُيُوتَاكُمْ وَبُلَةً وَأَقِيمُوا اللهَ وَاللهَ مَا الطّلَاةَ ، وَبَشّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ .
- ١٢) وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِ مِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، وَكَذَلْكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ، وَٱللهُ غَالِبٌ عَلَى ٓ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ مَنْ تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ، وَٱللهُ غَالِبٌ عَلَى ٓ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ مَنْ تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ، وَٱللهُ غَالِبٌ عَلَى ٓ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ مَنْ تَأْوِيلُ اللهُ عَالَمُونَ . (٩٩) فَلَمَا دَخُلُوا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ أَبُويهُ وَقَالَ ٱدْخُلُوا مِصْرَ إِلَيْهُ أَبُويهُ وَقَالَ ٱدْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ ٱللهُ عَامِنِينَ .

# (5.)

رفم السورة والآية

- ٣ ﴿ ( ٩٦ ) إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ النَّاسِ الَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى للَّعَالَمِينَ.
- ٧٤ (١٣) وَكَأَيِّنَ مِّنْ قَوْيَةً هِيَ أَشَدُ تُوَةً مِّن قَوْيَتِكَ ٱلَّتِيَ أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا لَا لَا لَاللَّهُمْ فَلَا اللهُمْ فَاللَّهُمْ فَلَا اللهُمْ فَلْمُ اللهُمْ فَلَا اللهُمْ فَاللَّهُمْ فَلَا اللهُمْ فَاللَّهُمْ فَلَا اللهُمْ فَاللَّهُمْ فَلَا اللَّهُمْ فَاللَّهُمْ فَلَا اللّلهُمُ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمُ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمُ فَاللَّهُمُ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمُ فَاللَّهُمُ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمُ فَاللَّهُمُ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمُ فَاللَّهُمُ فَاللَّهُمُ فَاللَّهُمُ فَاللَّهُمُ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمُ فَالَّهُمْ فَاللَّهُمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُمُ فَاللَّالِمُ فَاللَّاللَّاللَّاللَّاللَّهُمُ فَاللَّهُمُ فَاللَّهُمُ فَا
- ٢٤) وَهُو َ ٱلَّذِي كَفَ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِي كُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ،
  وَكَانَ ٱللهُ بِمَا نَعْمُلُونَ بَصِيرًا .
- ٤٢ ( ٧ ) وَكَذَٰ اللَّهُ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ قُرْءَاناً عَرَبِيًا لِتُنْذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمْعِ لَا رَبْ اللَّهِ مِنْ وَلَا يَقُ فِي اللَّهِ مِنْ فَلِيقٌ فِي ٱلْجَمْعِ لَا رَبْ إِنْهِ ، فَرِيقٌ فِي ٱلْجَمَةَ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّمِيرِ .
  - ٣١) وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ هَـٰذَا ٱلْقُرْ آنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ ٱلْقَرْ يَتَيْنِ عَظِيمٍ.

#### \* \*

# (اللائكة)

٣٠) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَآ ثِكَةَ إِنِّى جَاعِلْ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ، قَالُوآ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَشْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ، قَالَ إِنِّى ٓ أَعْلَمُ مَالَا تَعْلَمُونَ . وَيَشْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ، قَالَ إِنِّى آعْلَمُ مَالَا تَعْلَمُونَ . (٩٨) مَنْ كَانَ عَدُوّا لِيهِ وَمَلآ ثِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ قَالِنَّ اللهُ عَدُو لِلْكَافِرِينَ . (٩٨) إِنَّ ٱللَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَارٌ أُولَيْكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ٱللهِ وَٱلْمَلاَ ثِيكَة وَٱلنَّاسِ الْبِرَّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَ كُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَعْرِ بِوَلَكِنَّ ٱلْبِرِّ مَنْ ءَامَنَ أَجْمِينَ . (١٧٧) لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَ كُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَعْرِ بِوَلَكِنَّ ٱلْبِرِّ مَنْ ءَامَنَ اللهُ وَٱلْمَوْرُ بِوَلَكُونَ إِلَا أَنْ تُولُّوا وُجُوهَ كُمْ وَبُلُو وَالْمَلاَ مِنَ الْفَمَامِ وَٱلْمَلاَ ثِيكَةً وَٱلنَّاسِ وَٱلنَّابِ وَٱلنَّابِينِينَ . . . . (٢١٠) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَا أَنْ تُولُولُ فِي وَالْمَلَا مِنَ ٱلْفَمَامِ وَٱلْمَلاَ ثِكَةً وَالْمَلَا مِنَ ٱلْفَهَامِ وَٱلْمَلاَ ثِكَةً وَالْمَلَا مِنَ ٱلْمُورُ ، وَ إِلَى ٱللهُ مُنْ مُ وَإِلَى اللهُ مُنْ اللهُ فِي ظُلُلُو مِنَ ٱلْفَهُمَامِ وَٱلْمَلاَ ثِكَةً وَقُضِي ٱلْأُمْرُ ، وَ إِلَى ٱللهُ مِنَ ٱلْمُعْمَامِ وَٱلْمَلاَ ثِكَةً وَقُضِي ٱلْأَمْرُ ، وَ إِلَى ٱللهُ مِنَ اللهُ مَلَا مِنَ ٱلْفَعَامِ وَٱلْمَلاَ ثِيلَةً وَقُضِي ٱلْأَمْرُ ، وَ إِلَى ٱللهُ مَا مُؤْمَامُ وَالْمَلَا مِنَ ٱلْمُعْمُ مِ وَالْمَلاَ فَيْكُونُ وَالْمُولُ . . . . (٢١٠)

- ٢ (٢٤٨) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيَّهُمْ إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَبِّكُمْ وَرَاكُ عَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَلْرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَاّ رَٰكَةُ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهً لَّكُمْ إِنْ كُنتُم مُّوْمِنِينَ .
- ٢١ (٢٦) وَقَالُوا ٱتَّخَــٰذَ ٱلرَّحْمَانُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ ، بَلْ عِبَادُ مُّـكُرَمُونَ (٢٧) لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ لِأَنْهِ وَالْمَوْلِ وَهُمْ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِالْقَوْلِ وَهُمْ لِمُنْ وَيَعْمَلُونَ .
  - ٢٢ (٧٥) أللهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَلاَ يُكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ، إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ.
    - ١٦ (٥٧) وَيَجْعَلُونَ لِلهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ.
  - ١٧ (٤٠) أَ فَأَصْفَا كُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَأَتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَآئِكَةِ إِنَانًا ، إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا .
  - ٣٧ (١٤٩) فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ (١٥٠) أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَآ ئِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ .
- ٢٦ (١٩) وَجَعَلُوا ٱلْمَلاَ ثِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَادُ ٱلرَّ ْهَانِ إِنَاثًا ، أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ، سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَعِبَادُ ٱلرَّ هَانِ إِنَاثًا ، أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ، سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْئَلُونَ .
  - ٣٥ (٢٧) إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَلَآئِكَةَ تَسْمِيَّةَ ٱلْأَنْتَىٰ.
- ٣٥ (١) ٱلْحَمْدُ لِلهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَآ ئِكَةِ رُسُلَّا أُولِيَ أَجْنِحَةٍ مَّشْنَىٰ وَ ثُلَاثَ وَرُبَاعَ، يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَايَشَآءِ، إِنَّ ٱللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرْ.
- ﴾ ﴾ اللّذينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُوْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ عَابُوا وَاتَبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ.
  عَذَابَ الْجَحِيمِ.
  - ١٧) وَٱلْمَلَكُ عَلَىٓ أَرْجَآمُهَا ، وَ يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَا نِيَةٌ .
- ٢٤ ( ٥ ) تَكَادُ ٱلسَّمَا وَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْ قِهِنَ وَٱلْمَلاَ أِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فَوْ قِهِنَ وَٱلْمَلاَ أِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فَوْ قَهِنَ وَٱلْمَلاَ أِكَةً يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فَوْ وَهِنَ وَٱلْمَلاَ أِكَالَةً عُمُورُ ٱلرَّحِيمُ.
  - ٣٧ (٢) فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا (٣) فَالتَّا لِيَاتِ ذِكْرًا،

- (٦١) وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ، وَ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ، حَتَى ٓ إِذَا جَآء أَحَدَ كُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ .
  - ١٣ (١١) لَهُ مُعَقِّبَاتُ مِّنْ مَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللهِ.
- ٣ (١٢٤) إِذْ تَقُولُ اللَّهُ وْمِنِينَ أَلَنْ يَكُفِيَكُمْ أَنْ كُيدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِمَلَاثَةِ ءَالَافِ مِّنَ الْمَلَا يُحِدِّ مُنْ أَلْهَ اللَّهِ مَنْ أَلْهَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ أَنْ كُيرَ هِمْ هَلْذَا كُيمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ ءَاللَّفِ مِّنَ اللَّهُ مِنْ فَوْرِهِمْ هَلْذَا كُيمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ ءَاللَّف مِّنَ أَنُوكُم مِّنْ فَوْرِهِمْ هَلْذَا كُيمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ ءَاللَّف مِّنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ أَنْ أَنْ كُمْ مَنْ فَوْرِهِمْ هَلْذَا كُيمْ رَبُكُمْ بِخَمْسَةِ ءَاللَّف مِنْ أَنْ كُمْ مَنْ فَوْرِهِمْ هَلْذَا كُيمْ وَبُكُمْ وَبُكُمْ عَلَيْكُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الل
- إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجابَ لَكُمْ أَنِّى مُمِدُّ كُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَلَآ ئِكَةِ مُرْدِفِينَ .(١٢) إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَآ ئِكَةِ أَنِّى مَعَكُمْ فَتَبَتُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ، سَأْلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُؤمِّنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَعَكُمْ فَتَبَتُوا ٱللَّذِينَ ءَامَنُوا ، سَأْلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَانِ .
- ٣٤ ( ٤٠ ) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَآ ئِكَةِ أَهَا وُلَآء إِيَّا كُمْ كَانُوا يَمْبُدُونَ (٤١) قَالُواسُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ ، بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ ، أَكْثَرُهُمْ بِهِم مُّوْمِنُونَ .
- ٢ (٣٤) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَآئِكَةِ أَسْجُـدُوا لِآدَمَ فَسَجَـدُوآ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَأَسْتَكُنْبَرَ وَكَانَ مِنَ أَلَىكَا فِرِينَ .
- ٧ (١١) وَلَقَدْ خَلَقْنَا كُمْ ثُمُ صَوَّرْنَا كُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَـلَآ ئِكَةِ أُسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّآ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ ٱلسَّاحِدِينَ .
  - ١٧ (٦١) وَإِذْ قُالِنَا لِلْمَلَا ثِكَةِ ٱسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوآ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً.
- - ٠٠ (١١٦) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَآ ئِكَةِ أُسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُواۤ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ.
- ٣٨ (٧١) إِذْ قَالَ رَبِكَ اِلْمَلَآئِكَةِ إِنِّى خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينِ (٧٢) فَإِذَاسَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (٧٣) فَسَجَدَ ٱلْمَلَآئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (٧٤) إِلَّآ إِبْلِيسَ أَسْتَكُبْرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَا فِرِينَ .

- ٣ (٨٠) وَلَا يَأْمُرَ كُمْ أَنْ تَتَخَذُوا ٱلْمَلَآئِكَةَ وَٱلنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ، أَيَأْمُرُ كُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمُ مُسْلِمُونَ.
- ١٠) وَإِذَ ٓ أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّ آءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّ كُون فِي عَاياتِنا ، قُلِ ٱللهُ أَسْرَعُ
   ٢١) وَإِذَ ٓ أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّ آءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّ كُون فِي عَاياتِنا ، قُلِ ٱللهُ أَسْرَعُ
   مَكْراً ، إِنَّ رُسُلنا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ .
- ٧٤ (٣٠) عَلَيْهَا تِسْعَمَةَ عَشَرَ (٣١) وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلَآ أَلِكَةً وَمَا جَعَلْنَا وَلِدَّتَهُمْ اللَّهِ عِلَيْهَا وَلِيَسْتَنَقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ وَيَزْ دَادَ ٱلَّذِينَ وَامَنُوآ إِيمَانًا .
- ٧ (٣٧) فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ أَفْلَمَ مِنْ أَفْتَرَى عَلَى ٱلله كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ، أُولَـنْكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِتَابِ،
  حَتَّى ٓ إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ ، قَالُوآ أَيْنَ مَا كُنْتُم ۚ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ ، قَالُوا ضَلُّوا عَنَا
  وَشَهِدُوا عَلَى ٓ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُم كَانُوا كَافِرِينَ .
- أَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَقَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْمَلآ ثِكَةُ يَضْرِ بُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْ بَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ
   أَلْحَرِيق .
- ١٦ (٢٨) ٱلّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ ٱلْمَلَآ أَسِكَةُ طَالِمِي أَنْفُسِمِمْ ، فَأَلْقَوْ ٱلسَّلَمَ مَا كُنْا نَعْمَلُ مِنْ سُو ، كِلَي إِنَّ اللهَ عَلِيمْ عِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ . (٣٢) ٱلّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ ٱلْمَلَآ أَسِكَةُ طَيّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامْ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ عِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٣٣) هَلْ يَنْظُرُ وَنَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيمُمُ ٱللهُ وَلَكِنْ كَانُوا ٱلْمَلَآ لِكَةً وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللهُ وَلَكِنْ كَانُوا ٱلْفَلَا أَنْفُدَهُمْ أَللهُ وَلَكِنْ كَانُوا آئفُدَهُمْ أَللهُ وَلَكِنْ كَانُوا آئفُدَهُمُ مَنْ فَيْلِهِمْ ، وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللهُ وَلَكِنْ كَانُوا آئفُدَهُمُ مِنْ قَبْلِهِمْ ، وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللهُ وَلَكِنْ كَانُوا آئفُدَهُمُ مِنْ قَبْلِهِمْ ، وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللهُ وَلَكِنْ كَانُوا آئفُدَهُمُ مَنْ يَظْلُمُونَ .
  - ٣٢ (١١) قُلْ يَتُوَفَّا كُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وَكِّلَ بِكُم ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم ثُرُ جَعُونَ.
    - ٧٧) فَكَنْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ ٱلْمَلَآئِكَةُ يَضْرِ بُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ.
      - ٠٥ (١٧) إِذْ يَتَلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيلَ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلسِّمَالِ قَعِيدْ.
        - ٧٩ (١) وَٱلنَّازِعَاتِ غَرْقًا (٢) وَٱلنَّاشِطَاتِ نَشْطًا.
        - ١٥ (٣١) إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَى آَنْ يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ.

المُكَمِّةُ وَالنَّبَعُوا مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلْيَمَانَ ، وَمَا كَفَرَ سُلْيَمَانُ وَ لَلْكِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُوا الْمَلَكَمْنِ بِبَابِلِ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ، وَمَا يُعلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ وَمَا يُعلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَمْنِ بِبَابِلِ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ، وَمَا يُعلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ حَتَّىٰ. يَقُولًا إِنَّمَا مَا يُفرَّقُونَ بِهِ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَتَى يَعْولًا إِنَّمَا مَا يُفرَّقُونَ بِهِ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعَهُمْ ، وَلَوْجِهِ ، وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللهِ ، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعَهُمْ ، وَلَا يَشْعَرُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعَهُمْ ، وَلَقَدْ عَلِمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعَهُمْ ، وَلَقَدْ عَلِمُونَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ ٱشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ، وَلَينْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ، وَلَقَدْ عَلَمُونَ يَعْلَمُونَ .

#### \* \*

## ﴿ المن والسلوي ﴾

- (٥٧) وَظَلَّانُا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوى ، كُلُوا مِنْ طَيَبَّاتِ مَارَزَقْنَاكُمْ ، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُهُمْ يَظْلِمُونَ .
- ٧ (١٦٠) وَقَطَّمْنَاهُمُ اُنْذَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمَمًا ، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى إِذِ اسْتَسْفَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِعُصَاكَ الْحَجَرَ ، فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اَثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ، قَدْ عَلِمَ كُلُ أَنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ، وَظَلَّلْنَا عَشْرَةً عَيْنًا ، قَدْ عَلِمَ كُلُ أَنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ، وَطَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَ وَالسَّلُوى ، كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَارَزَ قَنَاكُمْ ، وَمَاظَلَوُنَا وَ آكِن كَانُوا أَنْفُسَهُمُ الْفُونَ وَ الْكِن وَ السَّلُوى ، كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتٍ مَارَزَ قَنَاكُمْ ، وَمَاظَلَوُنا وَ آكِن كَانُوا أَنْفُسَهُمُ يَظْلُمُونَ .

### ﴿ المنافقون ﴾

- ﴿ ( ٩ ) يُخَادِعُونَ ٱللهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدُعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْمُرُونَ (١٠) فِي قُلُوبِهِم مَّرَضَ وَزَادَهُمُ ٱللهُ مُرَضَا ، وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمْ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (١١) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَانُوا إِنَّمَا عَنْ مُسْتَمْزُ وَلَا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا يَعْنَ مُسْتَمْزُ وُن اللهَ لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا يَعْنَ مُسْتَمْزُ وُن (١٦) وَإِذَا لَقُوا اللّذِينَ الشَّرَوُ اللّهَ اللّذِينَ الشَّرَوُ الطَّلَالَة (١٥) اللهُ لَكُ يَسْتَمْزِيهِ مِيمٍ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمُهُونَ (١٦) أُولَـ يُكُ اللّذِينَ الشَّرَوُ الطَّلَالَة بِاللهُ لَكَ اللهُ يَعْوِرُهِمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (١٧) مَمَّلُهُمْ كَمَثُلِ الَّذِينَ الشَّرَوُ الطَّلَالَة الْمَاتَوْقُولَ اللهُ اللهُ يَنُورِهِمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (١٧) مَمَّلُهُمْ كَمَثُلِ الَّذِينَ الشَّرَوُ الطَّلَالَة لَكَمَ مُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ يَنُورِهِمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (١٧) مَمَّلُهُمْ كَمَثُلِ اللّذِي الشَوْوَقُلَ أَنْ اللّهُ اللهُ يَنُورُ وَمَ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (١٧) مَمَّلُهُمْ فَيَوْلِ اللّهُ لِلللهُ اللهُ اللهُ لَلْمَعُ اللهُ لَلْوَلِيمُ فَلَاللهُ لَلْوَلِمُ اللهُ لَلْمُ اللهُ لَلْمُ اللهُ لَلْمَالِهُمُ فَي ءَاذَالِهِمُ فَي عَلَيْهُمْ قَامُوا ، وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلللهُ اللّهُ لَلْمَا عَلَى اللهُ لَلْمَا عَلَى اللهُ لَا لَمُ اللهُ لَلْمَا عَلَيْهُمْ قَامُوا ، وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَلْمَا عَلَى اللّهُ لَلْمَالِهُمْ فَلَى اللهُ اللهُ اللهُ لَلْمَالَ اللهُ اللهُ لَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

- إِنَّمَا جَزَآهِ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللهَ وَرَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّالُوآ أَوْ يُصَلَّبُوآ أَوْ
   أَقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ ٱلْأَرْضِ ، ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَا ، وَلَهُمْ
   فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابْ عَظِيمٌ .
- (٦٤) يَحْـذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِيقُلُوبِيمْ ، قُلِ ٱسْتَهْزِ نُوآ إِنَّ ٱللهَ مُخْرِ جُ مَّا نَحْدَرُونَ (٦٥) وَلَئِنْ سَأَ لْنَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، قُلْ أَ بِاللهِ وَءَايَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْز نُونَ (٦٦) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ، إِنْ نَعْفُ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ نْعَـذِّبْ طَلَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (٦٧) ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنْ بَعْضٍ ، يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ، نَسُوا ٱللَّهَ فَنَسِيَّهُمْ ، إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ أَهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ (٦٨) وَعَدَ ٱللهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقِاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ، هِيَ حَسْبُهُمْ، وَلَعْنَهُمُ ٱللهُ ، وَلَهُمْ عَذَابُ مُقِيمٌ (٦٩) كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُواۤ أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْا قِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِحَــَالَّقِهِمْ وَخُصْتُمْ ۚ كَالَّذِي خَاضُوا ،أُولَـنَٰكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ،وَأُولَـنُكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ (٧٠) أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمٍ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْ تَفِكَاتِ ، أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ، فَمَا كَانَ ٱللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَٱلْكِنْ كَانُوآ أَنْفُسَهُمْ يَظْـلِهُونَ . (٧٣) يَاأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَاهِـدِ ٱلْـكُفَّارَ وَٱلْمُنَا فِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ، وَ بِئْسَ ٱلْمَصِيرُ (٧٤) يَحْلِفُونَ بِاللهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ ٱلْـكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا ، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ ٱللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ، فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ، وَإِنْ يَتَوَلَّوْ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلَىٰ وَلَا نَصِيرٍ .
  - ٥٩ (١١) أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَئِنْ أَفْدُ (١١) أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَئِنْ أَخْرِ جُرُّ لَنَخْرُ جَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُو تِنْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَٱللهُ يَشْهَدُ إِنْ قُو تِنْتُمْ لَكَاذِبُونَ.
  - ٣٣ (١) إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَا فِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ

- إِنَّ ٱلْمُنَا فِقِينَ لَكَاذِ بُونَ (٢) أَتَّخَذُوآ أَ يُمَامَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ أَللهُ ، إِنَّهُمْ سَاءَمَا كَانُوايَعْمَلُونَ (٣) ذَلكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى أَقُلُو بِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ (٤) وَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ، وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ ، كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَلَّدَةً ، يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ، وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ ، كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَلِّدَةً ، يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ، فَاتَلَهُمُ ٱللهُ ، أَنَّى يُواْ فَكُونَ .
- ٣٣ (١٢) وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُو بِهِم مَّرَضْ مَّا وَعَدَنَا ٱللهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً (١٣) وَإِذْ قَالَتْ طَآ نَفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَبْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ، وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّهُمُ ٱلنَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتِنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِنَ بِعَوْرَةٍ ، إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا يِسِيرًا (١٥) وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا ٱلفِتْنَةَ لَا تَوْهَا وَمَا تَلَبَّمُوا بِهَ إِلَّا يَسِيرًا (١٥) وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا ٱللهُ مِّنْ أَقْلُولُهُ لِمَا يُولِي عَيْدُولَ إِلَّا يَسِيرًا (١٥) وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا ٱللهُ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ ٱللَّذُوبَارُ إِنْ فَرَرْتُمُ مِنْ ٱللهِ إِنْ فَرَرْتُمُ مِنْ ٱللهِ إِنْ فَرَرْتُمُ مِنْ ٱللهِ وَلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلِيا وَلَا يَصِيرًا (١٨) قَدْ مَنْ اللهِ إِنْ فَرَادُ اللهُ عَلَى اللهِ وَلِيا وَلَا يَصِيرًا (١٨) قَدْ لَا اللهُ اللهُ وَلِيا وَلَا يَطْفُولَ ٱللهُ وَلِيا وَلَا اللهُ اللهِ وَلِيا وَلَا اللهُ وَلِيا وَلَا اللهُ اللهِ وَلِيا وَلَا اللهُ وَلِيا وَلَا اللهُ اللهِ وَكِيارَ (١٨) قَدْ يَعْمَلُمُ ٱلللهُ وَلَيَ اللهُ وَكِيارَ وَلَا عَلَى اللهِ وَكِيارَ اللهُ وَلِيا وَلَا اللهُ وَكِيارَ وَلَا عَلَيْلًا وَلَا عَلَى اللهِ وَكِيارَ وَلَا عَلَى اللهِ وَكِيارَ وَلَا اللهُ وَكِيارَ وَلَا اللهُ وَكِيارَ وَلَا عَلَى اللهِ وَكِيارَ وَلَا عَلَى اللهِ وَكِيارَ وَلَا اللهُ وَكِيارَ وَلَا اللهُ وَكِيارَ وَلَا اللهُ وَكِيارَا وَلَوْلَا اللهُ وَكِيارَ وَلَا اللهُ وَكِيارَا وَلَوْلَ اللهُ وَلِيالَ وَلَوْلَ اللهُ وَكِيارَا وَلَا اللهُ وَكِيارَا وَلَا اللهُ وَلِيالَا فَاللهُ وَلِيالِهُ وَلِيالَ وَلَوْلَ اللهُ وَكِيارَا وَلَا اللهُ وَكِيارَا وَلَا اللهُ وَلِيَالِهُ وَلَوْلَا اللهُ وَلَيَا وَلَوْلَا اللهُ وَلِيالَا وَلَا الللهُ وَلَيَا اللهُ وَلَوْلَا اللهُ وَلَوْلَا اللهُ وَلَوْلَا الللهُ وَلَوْلَا اللهُ وَلَوْلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَوْلَا اللهُ اللهُ

## (الماجرون)

رقم السورة والآية

٥٩ (٧) مَا أَفَاءَاللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلْهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْ بَىٰ وَالْمِيَا كَمْ وَالْمِيا كَمْ وَالْمَيَا كَمْ وَالْمَيَا كَمْ وَالْمَيَا كَمْ عَنْهُ السَّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَا عَمِنْكُمْ ، وَمَا ءَاتَا كُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَانَهَا كُمْ عَنْهُ فَا نَتْهُوا ، وَاتَقَوُا اللهَ ، إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٨) اللهُ قَرَاءَاللهُما جِرِينَ اللّهِ يَوْجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَالْمَهُمَا جَرِينَ اللهِ عَرْشُولَهُ ، أُولَيْكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَأَمْوَ اللهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللهِ وَرِضُواناً وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ، أُولَيْكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَاللهُمْ يَبْتُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ (٩) وَاللّهِمْ يَنْوَقُ شُحَ قَلْهُمْ عُجِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ وَاللّهُمْ يُعْبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ عَلَا أَنْفُيمِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةُ ، وَمَنْ يُوقَ شُحَ قَفْهِ فَأُولَ لَيْكَ عَلَى اللهُ الْمُولِونَ عَلَى أَنْفُيمِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةُ ، وَمَنْ يُوقَ شُحَ فَفْهِ فَأُولَ لَيْكَ مُمُ الْمُفْلِحُونَ .

#### \* \*

### ﴿الموازين﴾

- ٢١ (٤٧) وَنَضَعُ ٱلْمَوَ ازِينَ ٱلْقِيسُطَ لِيَوْمِ ٱلْقِياَمَةِ فَلَانُظُلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، وَ إِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ أَتَيْنَا بِهَا ، وَكَنَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ .
- ٥٧ (٢٥) لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَلِّينَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا وَكُلُهُ أَلْكُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ، إِنَّ ٱللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ، إِنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ، إِنَّالُ مِنْ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ، إِنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ فَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ فَاللَّهِ مِنْ اللهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللل

### ﴿ المؤمنون ﴾

- ٧٠) إِلَّا مَنْ تَأْبَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَ مُلِكَ يُبَدِّلُ ٱللهُ سَمِّمَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ، وَكَانَ ٱللهُ غَفُوراً رَّحِياً (٧٧) وَمَنْ تَأْبَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى ٱللهِ مَتَابًا (٧٧) وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ اللهُ مَنَابًا (٥٧) وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ اللهُ عَنْ اللهُ مَنَابًا (٧٤) وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ اللهُ عَنْ إِذَا ذُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا اللهُ وَمَوْ وَاكِرَامًا (٣٧) وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرُّةَ أَعْيُنِ وَٱجْعَلْنَا صُهَا وَخُرِيَّاتِنَا قُرُّةً أَعْيُنِ وَاجْعَلْنَا اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمُعَلِّمًا (٧٧) أُولَـ اللهُ عَنْ وَنَ ٱللهُ وَنَ اللهُ وَمُقَامًا .
- ٣٧ (١٥) إِنَّمَا يُوْمِنُ بِآيَاتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (١٦) تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفَا وَطَمَعاً وَ مِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنْفَقُونَ (١٦) تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفَا وَطَمَعاً وَ مِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنْفَقُونَ (١٦) قَلَا تَعْلَمُ نَفُسٌ مَّا أُخْفِي لَهُمْ مِّنْ قُرَّةٍ أَعْيُنِ جَزَآ، بِمَا كَانُوا يَمْمَلُونَ . (١٩) أمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ ٱلمَّأُويَ نُرُلًا بِمَا كَانُوا يَمْمَلُونَ .
- ٣٣ (٢١) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْ جُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيراً . (٣٥) إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمَاتِينَ وَالْمَاتِينَاتِهِ وَالْمَاتِينَ وَالْمَاتِينَ وَالْمَاتِينَاتِينَ وَالْمَاتِينَ وَلَالْمَاتِينَاتِينَ وَلَالْمَاتِينَاتِينَ وَالْمَاتِينَ وَالْمَاتِينَاتِينَاتِينَ وَالْمَاتِينَ وَلَالَالَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَ وَالْمَاتِينَاتِينَ وَالْمَاتِينَاتِينَ وَالْمَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَات
- إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَ الِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي اللهِ عَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَ الِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي اللهِ عَمْ ٱلصَّادِقُونَ .
- ا كُنْتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ ،
   وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَيْم ، مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ .

الله (٢٩) مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ ، وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًّ آهِ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاهِ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ وَرُكُمَّا سُجَدًا يَبْنَعُونَ فَضْلًا مِّنَ اللهِ وَرِضُوانًا سِيماً هُمْ فِي وُجُوهِهِم مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ، ذَلكَ مَثَلُهُمْ فِي اللهِ عَنْ اللهِ وَرِضُوانًا سِيماً هُمْ فِي وُجُوهِهِم مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ، ذَلكَ مَثَلُهُمْ فِي اللهِ بُحِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ التَّوْرَاةِ ، وَمَثَلَهُمْ فِي اللهِ بُحِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ التَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرةً يَعْمِ اللهُ اللهِ السَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرةً وَعَدِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرةً وَأَجْرًا عَظِيماً .

#### \* \*

### (الميراث)

#### \* \*

### ﴿ النار ﴾

- ٤ (١٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْ كُلُونَ أَمْوَالَ ٱلْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْ كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا.
  - ١٤ (٥٠) سَرَابِيلُهُم مِنْ قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ.
- ٢٩ (٢٥) وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُمُ مِّنْ دُونِ ٱللهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِيٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا، ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّن نَّاصِرِينَ .
- ٣٧ (٥٥) فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَآءً ٱلْجَحِيمِ (٥٦) قَالَ تَاللهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ (٥٧) وَلَوْلَا نِعْمَـةُ رَبِّي وَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ (٥٩) إِلَّا مَوْتَلَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمَعَـذَ بِينَ .
  - ٥٤ ( ٤٨ ) يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ.
  - ٧٠ (١٥) كَلَّآ إِنَّهَا لَظَىٰ (١٦) نَزَّاعَةً لَّلَشُّوى (١٧) تَذْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ (١٨) وَجَمَعَ فَأُوْعَى .
    - ١٠١ ( ٨ ) وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ (٩) فَأَمُّهُ هَاوِيَةٌ (١٠) وَمَآ أَدْرَاكَ مَاهِيَهُ (١١) نَارْ حَامِيَةٌ .

- (١٩) وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَ آهِ ٱللهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ . (٢٤) فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوَى لَّهُمْ ، وَ إِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ ، مَثُوى لَّهُمْ ، وَ إِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ . (٢٨) ذَلِكَ جَزَ آهِ أَعْدَ آهِ ٱللهِ ٱلنَّارُ ، لَهُمْ فِيها دَارُ ٱلْخُلْدِ ، جَزَآهِ مِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. (٤٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي عَايَاتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ، أَفَمَنْ جَزَآه مِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فِي عَالَيْنَا مَأْفَمَنْ عَلَيْنَا ، أَفْمَنْ يُلْعِدُ وَنَ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مَنْ يَأْتِي عَامِنًا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ، ٱعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ۚ إِنَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ .
- (١٢٨) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمُ جَمِيعًا يَامَعْشَرَ ٱلْجِنِّ قَدِ ٱسْتَكُثَرْ ثُم مِّنَ ٱلْإِنْسِ ، وَقَالَ أَوْلِيَا وَهُم مِّنَ ٱلْإِنْسِ ، وَقَالَ أَوْلِيَا وَهُم مِّنَ ٱلْإِنْسِ ، وَقَالَ ٱلنَّارُ مَثُوا كُمْ خَالِدِينَ فِيهَا رَبَّنَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا إِنَّا رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ .
  - ١١ (١٠٧) خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَـٰوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ، إِنَّ رَبُّكَ فَعَالَ لَمَا يريدُ .

\*\*\*

# ﴿ ناقة الله ﴾

- ٧ (٧٣) وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ، قَالَ يَاقَوْمِ أَعْبُدُوا ٱللهَ مَا لَـكُمْ مِّنْ إِلَهْ عَيْرُهُ ، قَدْ حَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مَّن رَّبِّكُمْ ، مَاذِهِ نَاقَةُ ٱللهِ لَـكُمْ ءَايَةً ، فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللهِ ، وَلَا تَمَشُوهَا بِسُوَّ عَن رَّبِّكُمْ ، هَاذِهِ نَاقَةُ ٱللهِ لَـكُمْ ءَايَةً ، فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللهِ ، وَلَا تَمَشُوهَا بِسُوَّ عَن رَبِّكُمْ عَذَابٌ أَرلِيمٌ .
- ٢٦ (١٥٥) قَالَ هَاذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبُ وَلَـكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (١٥٦) وَلَا تَمَشُوهَا بِسُوٓء فَيَأْخُذَكُمْ عَلِيمٍ .
- ٥٤ (٢٧) إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّاقَةِ فِيثْنَةً لَّهُمْ فَارْ تَقِبْهُمْ وَٱصْطَبِرْ (٢٨) وَنَبِّمْهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ، كُلُّ شِرْبٍ مُعْتَضَرْ .

### ﴿ النحل ﴾

رتم السورة والآية

١٦ (٦٨) وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتاً وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِّمَّا يَعْرِ شُونَ (٦٩) ثُمَّ كُلِي مِنْ أَوْدَى مِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِّمَّا يَعْرُ شُونَ أَلْقَالُهُ فِيهِ مِنْ كُلِّ ٱلثَّمَرَ اتِ فَاسْلُكِمِى سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ تُخْتَلِفٌ أَنْوَانُهُ فِيهِ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ تُخْتَلِفٌ أَنْوَانُهُ فِيهِ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ تُخْتَلِفٌ أَنْوَانُهُ فِيهِ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ تُخْتَلِفٌ أَنْوَانُهُ فِيهِ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ تُخْتَلِفُ أَنْوَانُهُ فِيهِ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُعْتَلِفٌ أَنْوَانُهُ فِيهِ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُعْتَلِفٌ أَنْوَانُهُ فِيهِ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُعْتَلِفُ أَنْوَانُهُ فِي فَاللَّهُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُعْتَلِفُ أَنْوَانُهُ فِيهِ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُعْتَلِفٌ أَنْوَانُهُ فِي فَاللَّهُ مِنْ مُعِلَّا لِهُ مِنْ مُنْ أَلْشَورَ اللَّهُ مِنْ مُشَوْنَ مَا مُنْ مُونَ مِنْ مُنْ مُونَ مَنْ مُونَا مِنْ مُعْلِقًا لِلْهُ مُنَالِقًا لِللَّهُ مِنْ مُؤْلِقًا لِمُونَ مَنْ مُسْلُكُ مِنْ مُنْ مُونِ مُنْ مُونَا مُعْرَابُ مِنْ مُؤْلِقًا مُونَا مُعْتَلِفٌ مُنْ أَلْهُ مُنْ مُنْ مُؤْلِقًا مِنْ مُنْ مُعْتَلِفُ مُؤْلِقًا مُؤْلِعُ مُنْ مُؤْلِقًا مُنْ مُنْ مُعْتَلِفً مُؤْلِقًا مُعْلِقًا مُنْ مُونَا مُؤْلِقًا مُعْتَلِقًا مُؤْلِعُ مُنْ مُنْ مُؤْلِقًا مُعْلِقًا مُؤْلِقًا مُولِقًا مُؤْلِقًا مُؤْلِقًا مُؤْلِقًا مُؤْلِقًا مُو

#### \* \*

### ﴿ النساء ﴾

- إِنَّهُ كَانَ حُوبًا أَمْوَالَهُمْ، وَلاَ تَنْبَدَّلُوا ٱلْخَبِيتَ بِالطَّيِّبِ، وَلاَ تَأْكُلُوآ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ، وَلاَ تَنْبَدَّلُوا ٱلْخَبِيتَ بِالطَّيِّبِ، وَلاَ تَأْكُواۤ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمُوالِكُمْ، وَلاَ تَنْبَعُوا فِي ٱلْيَتَامَىٰ فَا نَصِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءَ مَثْنَىٰ وَ ثُلَاثَ وَرُبَاعَ ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَمْدُلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَا نَكُمْ ، ذَلِكَ النِّسَاءَ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ، فَإِنْ خِفْتُم أَلَّا تَمْدُلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَا نَكُمْ ، ذَلِكَ النِّسَاءَ مَدُقَاتِهِنَّ نِحْلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَا نَكُمْ ، ذَلِك أَدْنَى ۖ أَلَّا تَعُولُوا (٤) وَءَاتُوا ٱلنِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ، فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْء مِّنهُ نَفْسا فَيْ فَا مُلْكُودُ هَنِينًا مَّرِ يَنَّا .
- ٧٤ ( ٧ ) ٱلزَّا نِيَةُ وَٱلزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّهْمُا مِائَةَ جَلْدَةٍ ، وَلَا تَأْخُذُ كُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآ ثِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُوْمِنِينَ . (٦) وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَهُمْ شُهَدَاته إِلَّا أَنْفُدُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَةُ اللهَ مَعْفِرَة شَهَادَاتُ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ . (٢٦) ٱلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلْطَيِّبِينَ وَٱلطَّيْبِينَ وَٱلطَّيْبُونَ لِلْطَيِّبِينَ وَالطَّيْبُونَ لِيوْمِينَ فَالْمُولُونَ ، لَهُمْ مَعْفِرَةُ وَرَدُقُ مُ مَنْ وَلَوْمَ ، لَهُمْ مَعْفِرَةُ وَرَدُقُ مُ مُ مُؤْولُونَ ، لَهُمْ مَعْفِرَةُ وَرَدُقُ مُ مُ مُلْ وَلَيْلُكَ مُ مُسَادِلُكُ مُ مُعْفِرَةً وَرَدُقُ مُ مُ مُنْ وَلَالْمَالِينَ مُلْمَالِلْهُ مِلْهُ لَيْنَ لَلْعَلَيْقِينَ وَلَالْمَاتِهُ وَلَالْمُعُمِينَاتِ وَلَالْمُعُونَ اللْعَلِينَ مَا يَقُولُونَ ، لَهُمْ مَعْفِينَا فَولَانَ مُنْ مَا يَقُولُونَ ، لَهُمْ مَا يَعْولُونَ ، لَهُمْ مَالْمُولُونَ مُنْ اللْمُؤْمِنَاتُ مُلْمُ مَا يَعْولُونَ ، لَهُمْ مُؤْمِنَ فَا عَلَيْلُولُ مَا مُؤْمِلُونَ اللهِ مُلْمِلُونَ مُنْ وَالْمُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمَالِهُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُونَ مُلْمِلُونَ مُلْمُ وَلَالْمُؤْمِلُونَ مُلْمُ مُلِمُ مُلْمِيلُولُ مُلْمُلِمُ لِلْمُؤْمِلُونَ مُلْمُلِمُ مُلْمُلُول
- ٥٠ (١) يَأْيُهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلَقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا ٱلْعِدَّةَ ، وَٱنَّفُوا ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ،

70

- لَا تُخُوجُوهُنَّ مِنْ بُيُو يَهِنَ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ، وَتلاْتَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَمَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ، لَا تَدْرِى لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (٢) فَإِذَا بَلَمْنَ المَّالَّمُ اللهِ فَأَسْهُ وَالْمَهُوا ذَوَى عَدْلِ مَّنْكُمْ وَأَقِيمُوا أَجَلَهُنَ فَأَسْهُمُوا ذَوَى عَدْلِ مَّنْكُمْ وَأَقِيمُوا أَجَلَهُنَ فَأَسْهُمُ وَاللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ فَهُو حَسْبُهُ ، إِنَّ اللهَ لَهُ مَعْرَوفِ وَأَشْهِمُوا نَوْهُونَ يَتَّى الله يَجْعَلَ اللهُ وَالْيَوْمِ اللهِ فَهُو حَسْبُهُ ، إِنَّ اللهَ يَجْعَلَ اللهُ وَالْيَوْمِ اللهِ فَهُو حَسْبُهُ ، إِنَّ اللهَ يَجْعَلَ اللهُ مَنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ، وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُو حَسْبُهُ ، إِنَّ اللهَ اللهِ عَلَى اللهِ فَهُو حَسْبُهُ ، إِنَّ اللهَ بَعْمَلُ اللهِ فَهُو حَسْبُهُ ، إِنَّ اللهَ عَلَى اللهِ فَهُو حَسْبُهُ ، إِنَّ اللهَ عَلَى اللهِ فَهُو حَسْبُهُ ، إِنَّ اللهَ عَلَى اللهِ فَهُو حَسْبُهُ ، إِنَّ اللهَ اللهِ أَوْلِكُ اللهِ أَنْوَلُو اللهُ فَهُو حَسْبُهُ ، إِنَّ اللهَ عَلَى اللهِ فَهُو حَسْبُهُ ، إِنَّ اللهُ عَلَمُ اللهُ أَمْرُو ، قَدْ جَعَلَ اللهُ يَعْفَلُ اللهُ مِنْ أَوْلَا لَهُ اللهِ أَنْ اللهَ أَمْرُو اللهُ أَمْرُو اللهَ أَوْلُولَ اللهُ أَوْلُولُ اللهُ أَنْوَلُو اللهَ أَنْوَلُوا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ أَنْوَلُو اللهَ أَنْوَلُوا عَلَى اللهُ اللهِ أَنْوَلُوا عَلَيْمُ مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله
  - 77 (١) عَالَيْهُ النّبِيُّ لِمَ تَحُرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ ، تَبْتَغِي مَرْ ضَاةَ أَزْوَاجِكَ ، وَاللهُ عَفُورُ رَّحِيمُ (٢) قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكَمْ تَحَلِقَ أَيْمَانِكُمْ ، وَاللهُ مَوْ لَا كُمْ ، وَهُو الْقَلِيمُ الْحَكِيمُ (٣) وَإِذْ أَسَرَّ النّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّ انْبَأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ النّبِي إِلَىٰ بَعْضٍ ، فَلَمَّ نَبَّاهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَلْذَا ، قَالَ انَبَّأْنِي اللهَ هُو مَوْ لَاهُ وَجِبْرِيلُ عَنْ بَعْضٍ ، فَلَمَّ انْبَأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَلْذَا ، قَالَ انَبَّأْنِي اللهَ هُو مَوْ لَاهُ وَجِبْرِيلُ عَنْ بَعْضٍ ، فَلَمَّ اللهُ فَقَدْ صَفَتْ قُلُو اللهُ لَكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنْ تَظَاهَرًا عَلَيْهِ وَإِنْ اللهَ هُو مَوْ لَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ اللهُ وَقَدْ صَفَتْ قُلُو اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ
    - ٢ (٢٢٦) لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآمْمِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةٍ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ فَآمُوا فَإِنَّ ٱللهَ غَمُورُ رَّحِيمٍ . .
      ٢ (٢٢٦) لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآمُمِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةٍ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ فَآمُوا فَإِنَّ ٱللهَ غَمُورُ رَّحِيمٍ .
      ٢ (٢٤١) وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْ شُمُ وَفِ ، حَقًّا عَلَى ٱللهُ تَقِينَ (٢٢٨) وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْ شُمِينَ إِنْ مُنْ يَوْمِنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ .
      ثَلَاثَةَ قُرُوء ، وَلَا يَحِلُ لَهُنَ أَنْ يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ ٱلله فَي أَرْحَامِهِنَ إِنْ كُنَ يُؤْمِنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ .

- الْآخِرِ ، وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلْكَ إِنْ أَرَادُوآ إِصْلَاحًا ، وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ وَلَيْنَ مَرْكُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ، وَٱللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٍ.
- ٢ (٢٢٢) وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ، قُلْ هُوَ أَذًى، فَاعْتَز لُوا ٱلنِّسَآء فِي ٱلْمَحيضَ وَلَا تَقْرَ بُوهُنَّ مَنْ حَيْثُ أَمَرَ كُمُ ٱللهُ ، إِنَّ ٱللهَ يُحِبِّ ٱلتَّوَّابِينَ حَيْثُ أَمَرَ كُمُ ٱللهُ ، إِنَّ ٱللهَ يُحِبِّ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحِبُ ٱللهَ عَلَيْثُ اللهَ عَلَيْ التَّوَّابِينَ وَيُعِبُ ٱللهَ عَلَيْ التَّوَّابِينَ وَيُعِبُ ٱللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهُ اللهَ عَلَيْ اللهُ اللهَ عَلَيْ اللهَ اللهَ عَلَيْ اللهَ اللهُ اللهَ عَلَيْ اللهَ اللهُ اللهَ عَلَيْ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الل
  - ١٢ (٢٨) فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدٌّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِ كُنَّ ، إِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيمٍ .
- المَّنَّمُ اللَّذِينَ عَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النَسَاءَ كَرْهَا ، وَلَا تَمْضُاوُهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا عَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ، وَعَاشِرُ وهُنَّ بِالْمَمْرُ وف ، فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَانْ كَرِهْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مُبَيِّنَةٍ ، وَعَاشِرُ وهُنَّ بِالْمَمْرُ وف ، فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَانْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا . (١٥) وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن فَعَسَى أَنْ تَكْرُهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ الله لُهُ فَي اللهُ فَي اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

٣٣ ٱلْبَيْتِ وَيُطْهَرِّ كُمْ تَطْهِيرًا (٣٤) وَأَذْ كُرْنَ مَايُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ وَايَاتِ ٱللهِ وَٱلْحِكْمَةِ ، إِنَّ اللهِ كَانَ لَطِيفاً خَبِيرًا.

\* \*

## (النسىء)

﴿ ٣٦) إِنَّ عِدَّةَ ٱلشَّمُورِ عِنْدَ ٱللهِ ٱثناً عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ ٱللهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمْ ، ذَا لِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ ، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَ أَنفُسَكُمْ ، وَقَاتِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَافَةً وَاللَّهُ اللَّهُ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ (٣٧) إِنَّمَا ٱلنِّسِي وَ زِيادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ كَمَا يُقَاتِلُوا عَدَّمَ ٱللهُ فَيُحِلُّوا مَاحَرًا مَا لَيْ وَاللهُ عَمَا اللهِ عَمَا اللهِ عَمَا اللهِ عَلَيْ اللهُ فَيُحِلُّوا مَاحَرًا مَا الله عَلَيْ وَاللهُ لَا يَهْدِي ٱلقَوْمَ ٱللهُ فَيُحِلُّوا مَاحَرًا مَا اللهُ مَنْ وَاللهُ لَا يَهْدِي ٱلقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ .

#### \* \*

# (النصاري)

( ٢٩) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱلَّذِينَ هَادُوا وَٱلصَّا بِنُونَ وَٱلنَّصَارَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ . (١٥) يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يَبَيِّنُ لَكِتَابِ وَيَعَفُّو عَنْ كَثِيرِ ،قَدْ جَآءَكُم مَّنَ ٱللهِ نُورٌ وَكِتَابِ لَلهِ مَنْ اللهِ نُورٌ وَكِتَابِ مَعْيِن (١٦) يَهْدِى بِهِ ٱللهُ مَنِ ٱتَبْعَ رِضُوانَهُ سُبُلَ ٱلسَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ ٱلظُّهُاتِ إِلَى ٱلنُّورِ مِيْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ .

# ﴿ النملة ﴾

رقم السورة والآية

### \*\*

# ( نوح )

- أَمَّ يَأْتِهِمْ تَنِياً ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحِ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ
   مَدْيَنَ وَٱلْمُوٰ تَفِكَاتِ ، أَتَنْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ، فَمَا كَانَ ٱللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَلِكِنْ كَانُوا آ
   أَنْهُ مَهُمْ يَظْلِمُونَ .
- ١٤ ( ٩ ) أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوِمٍ نُوحِ وَعَادٍ وَتَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللهُ مَ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوآ أَيْدِيَهُمْ فِيٓ أَفُواهِهِمْ وَقَالُوآ إِنَّا كَفَرْ نَا بِمَا ٱرْسِلْتُمْ بِهِ اللهُ مُريبِ .
- ١٧ (٣) ذُرِيَّةَ مَنْ حَمْلْنَا مَعَ نُوحٍ ، إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُوراً . (١٧) وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ، وَكَنَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا .
  - ٢٢ (٤٢) وَإِنْ يُسكَدِّ بُوكَ فَقَدْ كَذَّ بَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادْ وَثَمُودُ .
    - ٣٨ (١٢) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْ عَوْنُ ذُو ٱلْأَوْتَادِ.
- ٢٤ (١٣) شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوَّا وَٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ

- ٤٢ وَعِيسَى ، أَنْ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ، كَبْرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ، ٱللهُ يَخْتَرِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ.
  - ٥٠ (١٢) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ ٱلرَّسِّ وَثَمُودُ.
  - ١٥ (٤٦) وَقُومٌ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ ، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ .
  - ٥٢ (٥٢) وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ ، إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْفَىٰ.
- ٥٧ (٢٦) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً وَ إِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِما ٱلنَّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابَ ، فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ ، وَكَثِيرُ مَّا لَنْبُوَّةً وَٱلْكِتَابَ ، فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ ، وَكَثِيرُ مَّا لَمْ مُنْهُمْ فَاسِقُونَ .

\* \*

### ﴿ هاروت وماروت ﴾

المنافع ال

# ﴿ هرون ﴾

- ٢ (٢٤٨) وَقَالَ لَهُمْ نَدِينُهُمْ إِنَّ عَايَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَعَالُ مُوسَى وَعَالُ هَلْرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَآ ثِكَمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةً لَّكُمْ إِنْ وَعَالُ هَلْرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَآ ثِكَةُ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةً لَّكُمْ إِنْ عَلَيْ اللَّهَ لَا يَقَالُ مَلْ وَعَالُ هَلْرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَآ ثِكَةُ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةً لَّكُمْ إِنْ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُولُ الللْمُلِكُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُلِلْمُ اللللْمُ الللللْم
- ( ٨٤ ) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ ، كُلَّا هَدَيْنَا ، وَنُوعًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْا نَ
   وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ، وَكَذَٰ لِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ .
- العشر المعلى الموسى الموسى الموسى الموسى الموسى الموسى الما الموسى الما الموسى الما الموسى الموسى الموسى الموسى الموسى المفيدين الموسى المفيدين الموسى المفيدين الموسى المفيدين الموسى المفيدين الموسى الموسى المفيدين المفيدين
- ( ٧٥ ) ثُمُّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا تُجْرِمِينَ .
  - ١٩ (٢٨) يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ أَمْرًأَ سَوْءُ وَمَّا كَانَتْ أُمُّكِ بَعَيًّا.
- ٢٠ (٣٠) هَـٰرُونَ أَخِي . (٧٠) فَأُنْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوآ ءَامَنَا بِرَبِّ هَـٰرُونَ وَمُوسَىٰ . (٩٠) وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَـٰرُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّا فُتِنْتُمْ بِهِ ، وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحَمٰنُ فَاتَبِعُونِي وَأَطِيعُوآ أَمْرِي . وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحَمٰنُ فَاتَبِعُونِي وَأَطِيعُوآ أَمْرِي .
  - ٢١ (٤٨) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَلْرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيّآ ۚ وَذَكْرًا لِّلْمُتَقِّينَ.
    - ٢٣ (٤٥) ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِناَ وَسُلْطَانٍ شُبِينٍ.
    - ٢٦ (١٣) وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ.
- ٢٨ (٣٤) وَأُخِي هَـٰرُونُ هُو َ أَفْصَحُ مِنِّى لِسَاناً فَأَرْسِـلُهُ مَعِى رِدْءًا يُصَـدِّقُنِيٓ ، إِنِّى ٓ أَخَافُ أَنْ يُكَدِّبُونِ .

٣٧ (١١٤) وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى الْمُوسَى وَهَـٰرُونَ . (١٢٠) سَلَامٌ عَلَى الْمُوسَى وَهَـٰرُونَ .

\* \*

# (مامان)

٢٨ (٦) وَأَيْمَكُنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودُهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ.

٣٩ (٣٩) وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ ، وَلَقَدْ جَآءُهُم شُوسَىٰ بِالْبَلِّينَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ .

• ﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرْ ۖ كَذَّابٌ . (٣٦) وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ أَبْنِ لِي صَرْحُا لَمَـلِّي أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَابَ .

\* \*

## (lbear)

٧٧ (٧٠) وَتَفَقَدُ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَآ أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْفَا ثِبِينَ (٢٠) لَأَ عَذَبْنَهُ عَذَاباً شَدِيدًا أَوْ لَأَذْ بَعَنَهُ أَوْ لَيَا تِينِّى بِسُلْطَانِ مُبِينِ (٢٧) فَمَكَتُ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ مُعَظْ بِهِ وَلَهَا وَجُدْتُ اللَّهُ مَا أَمْرَأَةً مَيْكُمُ مُ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٌ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ (٤٢) وَجَدَتُهَا وَقُومْهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَمْتَدُونَ (٢٥) أَلَّا يَسْجُدُوا لِللهِ ٱلذِي يُخْوِجُ ٱلْخَبْء فِي ٱلسَّمَاوَاتِ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَمْتَدُونَ (٢٥) أَلَّا يَسْجُدُوا لِللهِ ٱلذِي يُخْوجُ ٱلْخَرْشِ ٱلْمَظِيمِ (٢٧) قَالَ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مُا مُعْفُونَ وَمَاتَعْلِينُونَ (٢٦) ٱللهُ لَآ إِلَهُ إِلّا هُو رَبُّ ٱلْمَوْشِ ٱلْمَظِيمِ (٢٧) قَالَ وَالْمُرْضِ وَيَعْلَمُ مُا مُعْفُونَ وَمَاتَعْلِينُونَ (٢٦) ٱللهُ لَآ إِلَهُ إِلّا هُو رَبُّ ٱلْمَوْمِ الْمَعْلِمِ مُمْ تَوَلَّ سَنَعْلُهُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْكَاذِينِينَ (٢٨) ٱذْهَب بِيكِتَابِي هَلْذَا فَأَلْهُ إِلَيْهِمْ مُمْ تَوَلًا عَنْهُمْ فَانْظُرُهُ مَاذَا يَرْ جِعُونَ .

# ﴿ الوالدان ﴾

- ١٧ (٣٣) وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوآ إِلَّا ۚ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (٢٤) وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذَّلِ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا .
- ٢٩ ( ٨ ) وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ، وَ إِنْ جَاهَدَكَ لِنَشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۖ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ ، وَإِنْ جَاهَدُكُ لِنَشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۖ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ ، إِلَى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۖ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ ، وَإِنْ جَاهَدُكُ لِنَشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۖ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ ،
- ٣١ (١٤) وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أَمَّهُ وَهْنَا عَلَىٰ وَهِنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَاهِ الدَيْكَ إِلَى اللهِ الدَيْكَ إِلَى اللهِ الدَيْكَ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال
- (١٥) وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ، حَلَتْهُ أَمُّهُ كُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كُرْهَا ، وَحَلْهُ وَفِصَالُهُ قَالَ ثَلَا مَ مَنْ الْمُسْلِمِ الْمَعَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَهِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي آَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي شَمَرًا ، حَتَى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَهِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّذِينَ وَاللّهُ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِم لِي فِي ذُرِّيَّتِي ، إِنِّي تُبْتُ إِلَيْك وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (١٦) أُولَـ اللّهِ اللّذِينَ تَتَقَبّلُ عَنْهُم أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوِزُ عَنْ سَلِيمَاتِهِ وَإِنَّى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (١٦) أُولَـ اللّهِ اللّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ (١٧) وَٱللّذِي قَالَ لِوَالدَيْهِ أَنِّ وَعْلَ اللّهِ وَيُلْكَ عَلْمُ الْقَوْلُ مِنْ تَنْفِي وَهُمَا يَسْتَغِيمَانِ ٱلللّهِ وَيْلُكَ عَلْمُ أُلْقُولُ فَي آمِي وَالْمِنْ إِنَّ وَعْلَ اللّهِ وَيُلْكَ عَلْمُ مُ الْقَوْلُ فَي آمِي وَالْمِيلُ اللّهِ وَيُلْكَ عَلَيْم أُلُولُ فَي اللّه وَيُلْكَ عَلَم مُ اللّه وَيُلْكَ عَلَيْم مُ اللّه وَيُسْلَقُولُ فَي آمِي وَالْمُ الله وَاللّه وَيُلْكَ عَلَيْم مُ الْقُولُ لَي قَالُم الْمُؤْلُولُ عَلَيْه مَ اللّه وَيُلْكَ عَلَيْم مَ اللّه وَيُلْكَ عَلَيْم مَ اللّه وَيُلْ فَوْ اللّه وَاللّه وَلَوْلُولُ عَلَيْم مَ الْمُؤْلُولُ عَلَى اللّه وَيُلْكَ اللّه وَيُلْكَ اللّه وَيُلْ اللّه وَيُلْلُولُ اللّه وَيُعْلِمُ مَنَ الْجِنِ وَالْمُؤْلُولُ عَلَى اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلِمُ اللّه وَلّه وَاللّه وَيُلْكَ عَلْمُ اللّه وَلَاللّه وَلَا اللّه وَلَوْلُ اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا عَلَيْهُ مَا اللّه وَلَا الللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا الللّه وَلَا عَلَى اللّه وَلَا اللّه وَلَا الللّه وَلَا الللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا الللّه وَلَا اللّه وَلَا الللّه وَلَا اللّه وَلَا الللّه وَلَا الللّه وَلَا الللّه و

# ﴿ الوجوه ﴾

- إيمانيكُمْ وَجُوهُ وَتَسْوَدُ وَجُوهُ ، فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانيكُمْ فَا فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ مِمَا كُنْتُمُ تَكُفُرُونَ (١٠٧) وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللهِ هُمْ فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ مِمَا كُنْتُمُ تَكُفُرُونَ (١٠٧) وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللهِ هُمْ فِي رَحْمَةِ ٱللهِ هُمْ فِي مَا خَالِدُونَ .
- ١ (٢٦) لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسْنَى وَزِيادَةٌ ، وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرْ وَلَا ذِلَةٌ ، أُولَئِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ

  هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧) وَٱلَّذِينَ كَسَبُوا ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَآهِ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهِ اَ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَةٌ ،

  مَالَهُم مِّنَ ٱللهِ مِنْ عَاصِمٍ ، كَأَنَّمَا أَغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قَطِعًا مِّنَ ٱللَّيْلِ مُظْلِمًا ، أُولَيْكَ أَصْحَابُ

  ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .
- ١٤ ( ٤٩ ) وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقْرَّ نِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ (٥٠) سَرَابِيلُهُم مِّنْ قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْمُحِرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقْرَ نِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ (٥٠) سَرَابِيلُهُم مِّنْ قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ.
- ١٨ (٢٩) وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُونْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُو ، إِنَّا ٓ أَعْتَدُنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ
- ٢٣ (١٠٣) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينَهُ ۖ فَأُولَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواۤ أَنْفُسَهُمْ فِيجَهَنَّمَ خَالِدُونَ (١٠٤) تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ . ٱلنَّادُ وَهُمْ فِيها كَالِحُونَ .
- ٣٩ (٦٠) وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى ٱللهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ ، أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوًى لِللهِ وَجُوهُهُم مُّسُودَةٌ ، أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُولَى اللهِ وَجُوهُهُم مُّسُودَةٌ ، أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُولَى اللهِ وَجُوهُهُم مُّسُودَةٌ ، أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُولَى اللهِ عَلَيْهِ وَجُوهُهُم مُّسُودَةً ، أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُولَى اللهِ عَلَيْهِ وَجُوهُهُم مُّسُودَةً وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل
- ٧٥ (٢٢) وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (٣٣) إِلَىٰ رَبِّمَا نَاظِرَةٌ (٢٤) وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ (٢٥) تَظُنُّ أَنْ اللهِ اللهِ مَا فَاقِرَةٌ .

- أَجُوهُ يَوْمَشِدْ مُسْفِرَةٌ (٣٩) ضَاحِكَةٌ مُسْتَنْشِرَةٌ (٤٠) وَوُجُوهٌ يَوْمَشِدْ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ
   (٤١) تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ (٤٢) أُولَـ ثُلِكَ مُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ .
- ٨٨ (٢) وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةُ (٣) عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ (٤) تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً . (٨) وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ (٨) رَحُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ (٩) لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ (١٠) فِي جَنَّةً عَالِيَةٍ .

· 李

# ﴿ الوصية ﴾

- المنظم المنظ
- (١١) يُوصِيكُمُ ٱللهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنْثَيْنِ ، فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثْنَتْيْنِ فَلَهَ فَلَهَ ٱلنَّمْفُ ، وَلِأَبُويْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّهُما ٱلسُّدُسُ فَلَهَ السَّدُسُ مَا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدْ ، فَإِن كَانَ لَهُ وَلَدْ وَوَرِثُهُ أَبُواهُ فَلاَّمِهِ ٱلثَّلُثُ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ إِلَا لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدْ وَوَرِثُهُ أَبُواهُ فَلاَّمِهِ ٱلثَّلُثُ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ إِلَا لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدْ وَوَرِثُهُ أَبُواهُ فَلاَّمِهِ ٱلثَّلُثُ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ إِلَا لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدْ وَوَرِثُهُ أَبُواهُ وَلَا يَعْلَمُ وَأَبْنَا وَ كُو لَا تَدُرُونَ إِلَى اللهِ عَلَيْهَ عَلَيْهَ عَلَيْهَ وَلَا يَعْلَمُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْ وَلَدْ فَلَكُمُ اللّهُ مُ اللّهُ مِنْ يَعْدُ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ، وَاللّهُ عَلَيْهَ وَلَكُمْ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْ وَلَدْ فَلَكُمُ ٱلرّبُعُ مِمّا تَرَكُن اللهُ عَلَيْ وَلَدْ فَلَكُمُ ٱلرّبُعُ مِمّا تَرَكُن مِنْ اللهُ عَلَيْ وَلَدْ فَلَكُمُ ٱلرّبُعُ مِمّا تَرَكُن مِنْ اللهُ عَلَيْ وَلَكُونُ اللهُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَلَدْ فَلَكُمُ ٱلرّبُعُ مِمّا تَرَكُن اللهُ عَلَيْ وَلَدْ فَلَكُمُ ٱلرّبُعُ مِمّا تَرَكُن مَن اللهُ وَلِيدَ اللهُ عَلَيْ وَلَدُ مَا اللهُ اللهُ كَانَ لَهُنَ وَلَدُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَلَدْ فَلَكُمُ ٱلرّبُعُ مِمّا تَرَكُن كُن لَكُمْ وَلَدْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللللّهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللللّهُ عَلَيْ اللللّهُ عَلَيْ الللللّهُ عَلَيْ الللللّهُ عَلَيْ اللللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللللّهُ عَلَيْ اللللّهُ عَلَيْ اللللّهُ عَلَيْ الللللّهُ عَلَيْ اللللللّهُ عَلَيْ الللللّ

- الرَّحَامُ الْإِبِلِ النَّنْ يَنِيْ وَمِنَ الْبَقَرِ النَّنَيْنِ، قُلْ اللَّ كَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأَنْفَيَيْنِ ، أَمَّ كُنْمُ شُهَدَآء إِذْ وَصَّاكُمُ اللهِ بِهِ الْمَالُونِ الْمَلْمُ مِمِّنِ اَفْتَرَىٰ عَلَى اللهِ لَكَ اللهِ بِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله
  - ١٩ (٣١) وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأُوْصَانِي بِالطَّلَاةِ وَٱلزَّكَاةِ مَادُمْتُ حَيًّا.
- ٢٩ ( ٨ ) وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَالدَيْهِ حُسْناً ، وَإِنْ تَجَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا ،
  إِلَى مَرْ جِعُكُمْ قَا نَبِّشُكُمْ عِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .
- ٣١ (١٤) وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَ الدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمَّهُ وَهُنَا عَلَى وَهِنَ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُر ۚ لِي وَلِوَ الدَيْكَ إِنَّ ٱلْمَصِيرُ

- ٣٦ (٥٠) فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِمُونَ .
- ١٣) شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّى ٰ بِهِ نُوجًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ وَمَاوَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ، أَنْ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ، كَبْرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ، ٱللهُ يَجْتَبِى إِلَيْهِ مَنْ يَشَلَهُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَنْ يُنْبِبُ.
- (١٥) وَوَصَّمْنِنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ، حَمَلْتُهُ أُمُّهُ كُرْهًا ، وَوَضَمَتْهُ كُرْهًا ، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ وَضَالُهُ مَلَا ثُونَ شَهْرًا ، حَتَى ٓ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِىٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ أَلْدُتُونَ شَهْرًا ، حَتَى ٓ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِىٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ أَلْا يُونَ شَهْرًا ، حَتَى ٓ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِىٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ أَلْكُونَ شَهْرًا ، وَعَلَىٰ وَالِدَى ٓ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِح في فِي ذُرِيَّةٍ مَ ، إِنِّي تُبْتُ إِنِّ يَمْنَ ٱلْمُسْلِمِينَ .
  - ١٥ (٥٣) أُتَوَاصَوْا بِهِ ، بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ .
  - ٩٠ (١٧) ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ وَامَّنُوا وَتُوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتُوَاصَوْا بِالْمَرْ حَمَّةِ.
  - ١٠٣ (٣) إِلا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيْلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.

# ﴿ اليتامي ﴾

(١٥٢) وَلَا تَقْرَ بُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ، وَأَوْفُوا ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ، لَا ٱنكَلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ، وَإِذَا تُعْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ، وَبِعَهْدِ ٱللهِ بِالْقِسْطِ ، لَا ٱنكَلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ، وَإِذَا تُعْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ، وَبِعَهْدِ ٱللهِ أَوْفُوا ، ذَالِهُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَمَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ .

# ﴿ يحي ﴾

رقم السورة والآية

٦ (٨٥) وَزَكْرِيًّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَ إِنْيَاسَ ، كُلُّ مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ .

#### \* \*

## ﴿ يمقوب ﴾

- المعرفة ال
- ٣ (٩٣) كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِي إِسْرَآئِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَآئِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنزَّلَ اللهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنزَّلَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ عَلَيْمِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْمِ عَلَىٰ إِلَّا عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْمِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْمِ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْهُ عَلَيْمِ عَلَمْ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْكُمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَمْ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَمْ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَمْ عَلَيْمُ عَلَم
- ( ٨٤ ) وَوَهَبْناَ لَهُ إِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ ، كُلَّا هَدَيْناَ ، وَنُوحاً هَدَيْناَ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْا نَ
   وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ، وَكَذَٰ لِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ .
  - ١١ (٧١) وَأَمْرَأَتُهُ قَا مَهِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْ نَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَآءَ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ.
- ١٢ ( ٢ ) وَكَذَا عَ يَجْتَدِيكَ رَبُّكَ وَبُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيَرْمُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى عَالِيَعَقُوبَ

الم المناقبة المحكمة أبريك مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيم وَ إِسْحَنْق ، إِنَّ رَبَّكَ عَلَيْ حَكِيمْ . (١١) قَالُوا لِمَا أَبْنَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنّا عَلَى الْ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لِنَاصِحُونَ . (١٨) وَجَا وَا عَلَى الْمُسْتَعَانُ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ سَتَعَانُ عَلَى اللهِ اللهُ سَتَعَانُ عَلَى اللهِ اللهُ سَتَعَانُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ سَتَعَانُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ سَتَعَانُ عَلَى اللهِ اللهُ ال

19 (٤٩) فَلَمَّا أَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعَقُوبَ ، وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا.

٣٨ (٤٥) وَأَذْ كُرْ عِبَادَ نَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْفُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَارِ.

# ﴿ اليهود ﴾

رقم السورة والآية

(٦٤) قُلُ يَا أَهْلَ ٱلْكِتابِ تَمَالُواْ إِلَىٰ كَلِيمَةٍ سَوَآء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا ا نشرك بِهِ شَيْنًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضَا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ ٱللهِ ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولِ ﴿ ﴿ (٦٥) يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِمَ وَمَا أَنْزِلَ اللَّهِ مَا أَنْزِلَ اللَّهِ وَالْإِنْ أَ فَلَا تَعْقِلُونَ (٦٦) هَمَا أَنْتُمْ هَلُولًا ۚ حَاجَجْتُم ۚ فِمَا لَـ لَكُمْ إِهِ عِلْمْ ، وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (١٧) مَا رَ وَ لَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (٦٨) إِر أَتَّبَعُوهُ وَهَاذًا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ، وَٱللهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٦٩) وَدب ... لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (٧٠) يَآ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ﴿ تَكْفُرُونَ بَآيَاتِ ٱللَّهِ وَأَنْتُمُ ۚ تَشْهَدُونَ (٧١) يَآ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمْ تَلْدِسُونَ ٱلْحُقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ ٱلحَقَّ وَأَنْتُمُ ۚ تَعْلَمُونَ (٧٢) وَقَالَتْ طَآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتابِ ءَامِنُوا بِالَّذِي أَنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوآ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٧٣) وَلَا تُؤْمِنُوآ إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللهِ أَنْ يُؤْتَى آَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَا جُوكُم عِنْدَ رَبِّكُم ، قُلْ إِنَّ ٱلْفَصْلَ بِيدِ ٱللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَالَه ، وَٱللهُ وَاسِعْ عَلِيمْ (٧٥) وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِهِنْطَارِ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآتُمَّا، ذَ لِكَ بَأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ .

- ٣ ﴿ ﴿ ﴾ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُو ُونَ أَلْسِلَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّا اللَّا اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل
- وقالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرٌ ٱبْنُ ٱللهِ وَقالَتِ ٱلنَّصَارَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللهِ ، ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ ،
   يُضَاهِمُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَغَرُوا مِنْ قَبْلُ ، قَاتَلَهُمُ ٱللهُ ‹ أَنَّىٰ يُؤْ فَكُونَ .

- (٤٥) وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَٱلْقَيْنِ بِالْقَيْنِ وَٱلْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَٱلْأَذُنَ بِالْأَنْفِ وَٱلْأَذُنَ بِاللَّانَ إِالْأَذُنَ بِاللَّانَ إِالْأَذُنَ بِاللَّانَ وَٱلْأَذُنَ بِاللَّانَ وَٱلْمُرُوحَ قِصَاصُ ، فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُو كَفَّارَةٌ لَّهُ ، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ وَاللَّهُ فَأُولَنَّكُ مُم ٱلظَّالِمُونَ .
  - إِنْ عُلْمِ مِ عُلَىٰ مَرْيَمَ بُهُ ثَانًا عَظِيمً .
     وَيْكُفْرِهِمْ وَقُوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهُ ثَانًا عَظِيمًا .

# (يوشع)

١٨ (٦٠) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَآ أَبْرَحُ حَتَّى ٓ أَبْلُغَ يَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِى حُقُبًا (٦١) فَلَمَّ بَلْعَا جَوْرَا قَالَ لِفَتَاهُ ءَاتِنَا عَجْمَعَ بَيْنِهِما نَسِيا حُوبَهُما فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَبًا (٦٢) فَلَمَّ جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ ءَاتِنَا غَدَ آءَنَا لَقَدْ لَقَينا مِنْ سَفَرِ نَا هَلْذَا نَصَبًا (٣٢) قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَو يُنَا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّى نَسِيتُ عَدَاءَنَا لَقَدْ لَقَينا مِنْ سَفَرِ نَا هَلْذَا نَصَبًا (٣٢) قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَو يُنَا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّى نَسِيتُ ٱللهَ السَّخْرِ عَجَبًا (٣٤) قَالَ ذَلكَ اللهِ ٱللهُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا ٱلشَيْطَانُ أَنْ أَذْ كُرَهُ ، وَٱنَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا (٣٤) قَالَ ذَلكَ اللهِ مَا كُنّا نَبْغَرِ ، فَارْتَدّا عَلَى ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا (٣٥) فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِ نَا ءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عَبْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا .

# ( ne im )

رقم السورة والآية

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحِ وَٱلنَّابِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ رَأُوْتَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ
 وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْحَاقَ وَ بَعْتُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيْوبَ وَ يُونُسَ وَهَـٰرُونَ وَسُلَيْا نَ ، هَمَا مَنْنَا وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ بَعْدُهِ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيْوبَ وَ يُونُسَ وَهَـٰرُونَ وَسُلَيْا نَ ، هَمَا مَنْنَا وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْمِ وَالْوَاسِمَ وَالْوَاسِمُ وَالْمَاعِيلُ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْمَاعِيلُ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْمَاعِيلُ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْمَاعِيلُ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْمَاعِيلُ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْمَاعِيلُ وَ إِسْمِيلَ وَالْمَعْمِيلُ وَالْمَاعِيلُ وَالْمَامِيلُولُ وَالْمَعْمِيلَ وَالْمَامِيلُولُ وَالْمَعْمِيلُ وَالْمَامِيلُولُ وَالْمَامِيلُولُ وَالْمَامِيلُ وَالْمُعْمِيلُ وَالْمَامِيلُولُ وَالْمَامِيلُولِ وَالْمَامِيلُولُ وَالْمَامِيلُولُ وَالْمَامِيلُولُ وَالْمَامِيلُولُ وَالْمِيلُولُولُ وَالْمَامِلُولُ وَالْمَامِ وَالْمَامِيلُ وَالْمِيلُولُ وَالْمِيلُولُ وَالْمَامِيلُولُ وَالْمَامِلُولُ وَالْمَامِ وَالْمِيلُولُولُ وَالْمِيلُولُ وَالْمِيلُولُ وَالْمَامِ وَالْمَامِيلُولُ وَالْمَامِيلُولُ وَالْمَالْمِيلُولُ وَالْمَامِلِيلُولُ وَالْمِيلُولُ وَالْمِلْمِيلُولُ وَالْمِيلُولُ وَالْمُعِل

١٠ (٥٠) فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ.

\* \*

تم المستدرك و به تمام الكتاب كله

وَالْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي لَا يُوَدَّى شُكُرُ نِمْهَ مِّنْ نِعَمِهِ إِلَّا بِنِعْمَةً مِنْهُ ، ثُوجِبُ عَلَى امُوَدِّى مَاضِي نِعَمِهِ إِلَّا بِنِعْمَةً مِنْهُ ، ثُوجِبُ عَلَى امُودًى مَاضِي نِعَمِهِ إِلَّا بِنِعْمَةً مِنْهُ ، ثُوجِبُ عَلَى امُودًى مَاضِي نِعَمِهِ إِلَّا بِنِعْمَةً مِنْهُ ، ثُوجِبُ عَلَى الْمُؤَدِّى مَاضِي نِعْمَهِ إِلَّا بِنِعْمَةً مِنْهُ ، ثُوجِبُ عَلَيْهِ شُكُرُهُ بِهَا (اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

خادم الكتاب والسنة

محرفوا وعب الباقي

جزيرة الروضة في مساء الجمعة ، ١٥ من شهر شعبان عام ١٣٧٤ من الهجرة الموافق اليوم الثامن من شهر أبربل عام ١٩٥٥ من الميلاد

<sup>(</sup>١) مقتبس من خطبة الرسالة لإمامنا محمد بن إدريس الشانمي رضي الله تعالى عنه .

# سُرِبُ اللهِ عَدْنُ يَرِيدَ الفَرْوِينِ اللهِ اللهِ اللهِ الفَرْوِينِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الفَرْوِينِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الفَرْوِينِ الفَرْوِينِ اللهِ ا

(1)

هى بشرى نزفها إلى المشتغلين بالحديث الشريف والفقه الإسلامي . هؤلاء الذين ظلوا زماناً برجون أن تخدم أمهات كتب الحديث على النحو الذي يخدم به تراثنا الأدبي والتاريخي . فتحقق نصوصها وترقم أحاديثها وتذيل بما يقتضيه المقام من حواش وتعليقات . ثم تنشر بعد هذا كله نشراً متقناً يقرّب منالها ويبسّر الانتفاع بها على أوسع مدى مستطاع . وهي خدمة ، بلا ريب ، مضنية . تستازم فيمن يتوفر عليها ثقافة إسلامية ممتازة ، وخبرة أصيلة بكتب الحديث وأعلام رجاله ، ومعرفة دقيقة بأصول الرواية ومهج التحقيق .مع رغبة مخلصة في خدمة العلم ، يستطاب معها البذل السخي والسهر المرهق .

وخاصة المثقفين لا يجهلون مكانة « الرئصتاذ محمد فؤاد عبر الباقى » فى هذا الميدان . فلقد وهب حياته لخدمة القرآن والسنة ، وأثمرت جهوده فيهما ثماراً موفقة ، يكفى أن نذكر منها « المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم » وكتاب « اللؤلؤ والمرجان فما اتفق عليه الشيخان » .

ومنذ عامين اثنين قدم « الرئمة عبر الباقى » إلى مكتبتنا طبعة حديثة متقنة لكتاب « الموطأ للإمام مالك » في مجلدين كبيرين. واليوم يقدم لنا « سنن ابن ماجة » للإمام الحافظ «أبى عبد الله محمد بن يزيد القزويني المشهور بابن ماجة ، أحد أئمة رجال الحديث وأعلام الحفاظ في القرن الثالث الهجري » .

وتشهدكل صفحة من صفحات « سنن ابن ماجة » بالجهد الباذل الذي أنفق في تحقيق نصوص الكتاب وترتيب أبوابه وأحاديثه والتعليق عليه ، مع عناية واضحة بدقة الضبط و إنقان الإخراج .

ولم يكتف الأستاذ المحقق بهذه الحواشي التي جاء بها في هامش الصفحات تفسيراً للألفاظ أو توجيهاً للإعراب، بل حاول، إلى جانب هذا، أن يذيّل متن الحديث \_ حيثًا دعت الحاجة \_ بتعليق يتصل بالمتن

أو بالسند . كأن يشير إلى أن : « هذا المتن مما انفرد به المصنف » أو ينقل قولا لبعض علماء الحديث فيه ، من مثل « أخرجه الترمذي وقال : حسن غريب » رقم ٦٢ .

« رجال إسناد هذا الحديث كلهم مجهولون ، قاله الذهبي ّ » رقم ٥٠ .

« فی الزوائد: إسناده ضعیف » رقم ۷۷ ر ۸۶ ر ۸۸ ر ۱۷۱ ر ۲۱۳ ر ۲۲۹ .

« إسناده ضعيف ، لاتفاقهم على ضعف عبد الله بن حراش ، إلا أن ابن حبان ذكره في الثقات ، وأخرج هذا الحديث من طريقة صحيحة » رقم ١٠٢ .

« في الزوائد : إسناده ضعيف ، فيه داود بن عطاء المديني " ، وقد اتفقوا على ضعفه ، وباقى رجاله ثقات . وقال السيوطي " : قال الحافظ عماد الدبن بن كثير في جامع المسانيد : هذا الحديث منكر جداً ، وما هو أبعد من أن يعد موضوعاً » رقم ١٠٤ .

« في الزوائد: في إسناده حجاج من أرطاة وهو مدلس. وزينب السهمية ، قال فيها الدارقطني : لا تقوم بها حجة » رقم ٥٠٣ .

وحسب القراء هذا المثل ليدركوا مدى الجهد المبذول ، و بخاصة إذا عاموا أن الأحاديث التي جمعها هذا الجزء الأول من « سنن ابن ماجة » بلغت عدتها ألفين ومائة وستة وثلاثين حديثاً .

فلو لم يكن الأستاذعبد الباقي فضل إلا أن يقدم لنا هذا العدد الضخم من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام مضبوطة بالشكل، مشروحة المفردات، قريبة المتناول، لكفاه ذلك عندنا.

على أنى أود أن ألفت قراءنا خاصة إلى هذه التعليقات التي جاء بها الأستاذ المحتق مما يتصل بتخريج الحديث ونقد متنه أو سنده . لأنها تعطى القراء صورة مما بلغته أصول الرواية عند السلف ، من دقة بالغة فى وزن الرواية ونقدها والحسكم على الرواة .

وكنت أرجو ، بعد هذا ، لو أن السيد « الرئستاز محمر فؤاد عبد الباقى » وضع بين يدى القراء والنقاد فى هذا الجزء الأول من « سنن ابن ماجة » مقدمة تهدى إلى النسخ التى اعتمدها فى تحقيق النص ، وتبسط منهجه فى هذا الجزء الأول من « سنن ابن ماجة » مقدمة تهدى إلى النسخ التى اعتمدها فى تحقيق النص ، وتبسط منهجه فى هذا التحقيق ، وتشير إلى عمل المستشرقين فى « المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى " » .

لكن الأستاذ آثر أن يستبقى مثل هذا البيان إلى آخر الجزء الثانى الذى ننتظره. مع الدعاء لحضرته بالتوفيق في خدمة السنة النبوية.

بنت الشاطىء من الأمناء المدد و ۲۵۰۵ من جریدة الأهرام بتاریخ ۲۷ جادی الأولی سنة ۱۳۷۳ / أول فبرایر سنة ۱۹۰۵

\* \*

(٢)

سبقنا المستشرقون إلى خدمة كتب السنة ، كما سبقونا إلى إحياء تراثنا العربي القديم ، بما نشروا من أمهات الكتب العربية ، وأذاعوا من أسفار مطوية ، وحققوا من نصوص أعوزها من يرعاها من أهلها ، مع أنهم أولى بها ، وأفهم لها ، وأجدر بأن يؤتمنوا عليها .

ومن بين ما وردته إلينا مطابع الاستشراق كتابا «مفتاح كنوز السنة ، والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى » المطبوعان في مطبعة بريل ، بمدينة « ليدن » في هولندا. وها يدلان على موضع كل حديث في الصحاح والسنن ، ويرشدان الباحث إلى مكانه منها .

ولكن الانتفاع بالمعجمين ،ظل هنا في الشرق شبه معطل ،نظراً لحاجة الدارسين منا إلى فهارس لكل أصل من أصول كتب الحديث الثمانية ، ثم إلى طبعات جديدة لهذه الأصول ، تتبع الترقيم الذي اعتمد عليه واضعو المفتاح والمعجم .

و بدا أن المهمة تحتاج إلى عالم محقق ، غيور على السنة ، خبير بها . فكان لنا في السيد « الرُستاد مُمر فؤاد عبر البافي » هذا العالم المرجو .

ومنذ عشرين عاما ، وهو دائب على عمله فى هذا الميدان غير ضنين بجهد ولا وقت ولا مال . وقد نشر فهاوس الأصول الثمانية لكتب الحديث ، طبع ثلاثة منها على نفقته بمصر ، وطبعت الخسة الباقية فى مدينة « ليدن » .

ثم عكف على نشر كتب السنة النبوية مرقمة الكتب والأبوات والأحاديث ، ليتم بذلك تيسير الانتفاع بالمعجمين إلى أقصى مدى .

وقد بدأ السيد الأستاذ بنشر « موطأ الإمام مالك » في عام ١٩٥١ ،ثم ثنى بكتاب « سنن ابن ماجة » الذي قدمنا المجلد الأول منه إلى قرائنا في أول فبراير الماضى . واليوم يتاح له أن يكمل إخراج هذه السنن ، فينشر الجزء الثانى منها نشراً عامياً متقناً ، قام على الجهد الباذل والدرس الشاق والعمل المضنى ، وتهيأت له من وسائل الضبط والتحقيق والخبرة ،مع صدق الرغبة في خدمة العلم و إحياء السنة ، ما يرتفع بهذه الطبعة إلى المستوى العالى الذي طالما رجوناه وافتقسدتاه .

ولعل من قرائنا من بذكرون أنني رجوت \_ حين قدمت المجلد الأول من السنن \_ لو أن السيد الحقق وضع بين يدى القراء والنقاد ، مقدمة تهدى إلى النسخ التى اعتمدها فى تحقيق النص ، وتبسط منهجه فى هذا التحقيق ، وتشير إلى عمل المستشرقين فى هذا المجال ، وهذا هو يلقانا اليوم بكل مارجونا ، فى خاتمة ذيل بها المجلد الثانى من «سنن ابن ماجة » وفيها بيان مفصل اقيمة هذه السنن ومنزلة صاحبها بين علماء الحديث ، والنسخ التى نشر عنها ، والمراجع التى رجع إليها فى التوثيق والضبط . ثم أتبع ذلك البيان بمفتاح لأحاديث الرسول \_ صلى الله عليه وسلم القولية ، مرتبة حسب أوائل كالتها ، وأمام كل حديث فى الفتاح ، رقه الدال عليه ، بحيث يهتدى إليه الباحث ، عجرد ذكر أول كلة منه .

ولست أجد تقديراً يكافى، الجهد المبذول في هذا العمل الجليل، سوى الدعاء الأستاذ المحقق، بأن يوفقه الله إلى إكال نشر الأصول الثمانية لكتب الحديث، وأن يعينه على النهوض بذاك العب، الذي تنوء به العصبة من الرجال.

بنت الشاطىء من الأمناء

العدد رقم ۲۵۷۰ من جریدة الأهرام بتاریخ ۱۳ ذی القعدة سنة ۲۳۷۳ / ۱۳ یولیه سنة ۲۹۵۵

# فهرس الف بائي "

لوادة تفصيل آيات القرآن الحسكيم والمستدرك

| رقم الصفحة   | الموضوع            | رقم الصفحة | الموضوع                  |
|--------------|--------------------|------------|--------------------------|
| £ \ Y        | الأخدود            | 275        | الآداب الشرعية           |
| 775          | أداء الأمانة       | ۷۱ ر۲۹۶    | آ دم                     |
| Vr . EV      | إدريس              | ٤٦٨        | '<br>آزر                 |
| 275          | الأدعياء في النسب  | 744        | الآيات                   |
| 740          | الإذاعة            | ١٣         | أبابيل                   |
| \ <b>V</b> \ | أذى السحر          | ٤٦٨) ٢٤    | م إيراهيم                |
| 141          | الارتداد           | ٥٧١ر٠٧٤    | إبليس                    |
| : ٧٣         | * A                | \$130173   | أبناء السبيل             |
| Y4Y          | Marialle           | 577        | أبو لهب                  |
| 494          | الاستغفار          | 474        | اتخاذ الأواياء           |
| ي ۽ هر       | الاستقامة          | 173        | الأثرة                   |
|              | وانظر أيضا: السداد | 491        | الإحسان                  |
| \$79         | الاستكبار          |            | وانظر أيضا: الصدقة الرفق |
| ٤٢٠          | الاستكاف           | 447        | الإحصان                  |
| 277          | وأحسا              | 449        | الإخاء                   |
| ٤٧٤ ، ٧٤     | إسرائيل            | 559        | الاختيار                 |
| 277          | الإسراف            |            | وانظر أيضا: الكسب        |
| 737          | الأسرة             | 213        | الاختيال                 |

| رقم الصفحة   | الموضوع                   | رقم الصفحة | الموضوع                                                                                                          |   |
|--------------|---------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 184          | الله _ قدرته              | ***        | أسرى الحرب                                                                                                       |   |
| 174          | « _ ملائكته               | ۲٠٦        | الإسلام                                                                                                          |   |
| 174          | « ــ وجوده                | ٤١١        | الإسلام والإذعان                                                                                                 |   |
| 144          | « _ وحدانيته              | ٣٤٠        | اسم النسب                                                                                                        |   |
| 175          | « _ اليوم الآخر           | ٢٥ ر ٢٧٤   | الماعيل                                                                                                          |   |
| ٧٣           | إلياس                     | 844        | أشرار الجند                                                                                                      |   |
| ٧٣           | اليسع                     | 44.5       | الأشهر الحرم                                                                                                     |   |
| 454          | الإماء                    | 197        | أصحاب السكهف                                                                                                     |   |
| ۱۹۰ رعمع     | الأمثال                   | 444        | الإصلاح بين الناس                                                                                                |   |
| 103          | الإمداد الإلهيّ           | ٥٣         | الاضطهاد بسبب العقيدة                                                                                            |   |
| ۲۰۱          | الأم                      | 217        | الاعتداء                                                                                                         |   |
| ***          | لم الأنبياء               | 337        | الاعتقادات الباطلة                                                                                               |   |
| ٤٩١) ٣٦      | ﴾ الأنبياء والمرسلون      | 7.00       | الأعراف                                                                                                          |   |
| \$ \$        | أنبياء التوراة            | 4.4        | الأغذية                                                                                                          |   |
| 2.5          | أنبياء لم تذكر فى التوراة | 414        | الإفاضة                                                                                                          |   |
| 373          | الانتحار                  | 114        | الأفدة                                                                                                           |   |
| 547          | الانتقام                  | £ ¥ +      | الإفساد                                                                                                          |   |
| ٧١١ر٣٤٤      | الإنجيل                   | 799        | الإقساط                                                                                                          |   |
| 3.83         | الإنسان                   | AYICPYS    | الله                                                                                                             | × |
| 77.7         | الأنصاب                   | 371        | الله _ أوامره                                                                                                    |   |
| <b>YP</b> 3  | الأنصار                   | 177        | « _ التوكل عليه                                                                                                  |   |
| the state of | الأنظمة والقوانين         | 177        | (ر ــ عبه                                                                                                        |   |
| ۲۷۳ر۸۶۶      | الأنفال                   | 177        | ال المستثنية |   |
| 4.4          | أهل الكتاب                | 144        | « _ صفات ذاته وصفات أفعاله                                                                                       |   |

| وقم الصفحة | الموضوع          | رقم الصفحة | الموضوع             |
|------------|------------------|------------|---------------------|
| 173        | التبديد          | ۸۳۳ر۸۶     | الأولاد             |
| 244        | التبذير          | ٤٠٤ -      | إيفاء الكيل واليزان |
| 404        | التبرج أو النزين | ٤٩٩        | الأ يمان            |
| ٣٥         | التبليغ          | ۲۰۰        | الإيمان             |
| 444        | التبنى           | ٧٤         | أبوب                |
| 117        | الشليث           |            |                     |
| ۳۸۳        | التجارة          |            | ***                 |
| ***        | التجسس           | 0.1        | بابل                |
| ۳٦٥        | التجنيد          | 0.1        | البحر               |
| 707        | التزين           | 217        | البخل               |
| 777        | التساهل          | ٥٠٤        | البُدْن             |
| 444        | التشدد           | 0+0        | البرت               |
| 214        | التضامن          | 0+0        | براءة               |
| ٤٠١        | التضرع والخشوع   | 447        | البشاشةوالدعة       |
| 470        | تعالیم حربیة     | ٤٢٦        | البطر               |
| 441        | التعاون          | ۲٠٥        | البعث               |
| 190        | التعبير          | 2773       | البغاء              |
| 770        | التعصب           | 673ر×۳۲    | البغى               |
| 0.47,401   | التفضيل          | ۳۸۲        | البلاغة             |
| ۱۹۸        | التقوى           | 00         | بنو إسرائيل         |
| ۳۸٠        | التقويم          | ٥٦         | « أخلاقهم           |
| 700        | التملك           | ٤١٨        | البهتان             |
|            | وانظر : الملك    |            |                     |
| 244        | التنابز بالألقاب |            | ***                 |

| رقم الصفحة | )                  | الموضوع            | رقم الصفحة      | الموضوع                  |
|------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|
| ۲۰۲        |                    | الجيش              | 444             | التنازع                  |
| =          | * *                |                    | <b>١٩عر٤٤</b> ٤ | التمنى                   |
| 718        |                    | حب الله            | ٤٠٤             | التواضع                  |
| ۲۱۱ر۳۳۰    |                    | الحج               | ۱۹۹ر۹۰۰         | 📈 التوبة                 |
| 737        |                    | اكلجر              | 147             | التوحيد                  |
| ٥٣٨        |                    | الحجر              | ۳۴ ر۱٥٥         | التوارة                  |
| 770        |                    | الحديد             | ۳۸۹             | التولى أو اتخاذ الأولياء |
| 173        |                    | الحسد              |                 | **                       |
| 498        |                    | حسن الساوك         | 474             | الثأر                    |
| 313        |                    | الحق               | ٤٠٩             | الثبات                   |
| ٣٠٤ر٨٣٥    |                    | الحكم بالقسط       | ٥١٧ و١٥٥        | ثمود                     |
| 333(870    |                    | الحكة              |                 | **                       |
| 051        |                    | الحنيف             | ٥٢٠             | جالوت                    |
| 730        |                    | مر<br>حنین<br>۱۱۱  | ۳۷۱ر۲۰          | جبريل                    |
| A73        |                    | الحياة<br>الحيوان  | 773             | الجبن                    |
| 1 % %      | *                  | ن چین              | 737(170         | الجدال                   |
|            | * *                |                    | 077,79.         | الجزاء                   |
| 473        |                    | خلمیث<br>درا شد    | 708             | الجمعيات السرية          |
| 7/3        |                    | الخشوع             | ۷۷۱٬۳۳۰         | الجن<br>الجُنّة          |
| 2 H H      | وانظرأيضاً: التضرع | 5 1.1              | ٥٣٤,٢٧٩         | الجنه الجهاد             |
| 277        |                    | الخصومة<br>الخصيان | #AF             | الجهاد                   |
| ٩٧١ر٢٤٥    |                    | الحصيان الحلق      | ٤٧٧ز٧٥٥         |                          |
|            |                    | 9-                 | 1               | جهج                      |

| رقم الصفحة | الموضوع                 | رقم الصفحة  | الموضوع             |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| ٤٢٧        | الرأى القَطير           | <b>Y</b> AY | خلود العذاب والثواب |
| 540        | الر با                  | £47         | الخر                |
| 719        | الرجل                   | 173         | أخليانة             |
| ۳۸۱        | الرجوم                  | ۳۸۰         | الخير               |
| 490        | الرحمة                  | 400         | الخيل               |
| 441        | الرفق والإحسان          |             | * *                 |
| 777        | الرقاب                  | ۷۲ ر۵٤۳     | داود                |
| 454        | الرقيق                  | 0           | الدخان              |
| 004        | رمضان                   | 447         | الدعة               |
| 710        | الرهبان                 | ٣٥          | الدعوة              |
| ۳۸٤        | الرهن                   | 740         | الدعوة إلى الدين    |
| ۱۱۷ر٤٥٥    | الروح أو النفس          | rov         | الدعوة إلى السلاح   |
| ٤٠٥        | روح السلام              | ۱۹۷رځځه     | الدين               |
| 707        | روح الغزو أو الفتح      | 00.         | الدينار             |
| ١٤         | الروم                   | 00+         | الديون              |
| ٤٣٠        | الرياء<br>الريب أو الشك |             | * *                 |
| £ £ Å      | الريب أو السك           | 71          | الذنب               |
| 000        | ٠,٠                     | 14          | ذو القرنين          |
|            | * *                     | ٤٧          | ذو الكفل            |
| 00V        | الز بور                 | 737(100     | ذوو القر بی         |
| 60A        | الزقوم                  | 007         | ذو النون            |
| 601,1.1    | الزكاة والصدقات         |             | *<br>* *            |
| 004        | ز کر یا                 |             | 秦 秦                 |

| رقم الصفحة   | الموضوع    | رقم الصفحة      | الموضوع                                   |
|--------------|------------|-----------------|-------------------------------------------|
| 190          | الشراح     | 447             | الزنى                                     |
| 404          | الشركة     | ۳۸۹             | الزهد                                     |
| . 414        | الشريعة    | 441             | الزواج                                    |
| ۲۰٦          | شعب الله   | ۰۲۰             | زید                                       |
| ۳۸۲          | الشعراء    | ٠٢٥             | الزينة                                    |
| ٤٥           | - man      |                 | **                                        |
| 794          | الشفاعة    | 150             | الساعة                                    |
| ٤٤٨          | الشك       | 9770            | Ę                                         |
| ٤١١          | الشكر      | ٣٠٩             | السبت                                     |
| ٤٣٢          | الشنآن     | 97.70           | السحاب                                    |
| ۳۱٤ر٠٧٥      | الشبادة    | 171             | السحر                                     |
| 077,777      | الشباء     | \$70            | السيحرة                                   |
| 110          | الشهوات    | ٤٢ (            | السخوية                                   |
| ٥٧٥          | الشهور     | \$4             | السداد والاستقامة                         |
| <b>707</b>   | الشورى     | A W 5.          | السراري                                   |
| ٥٧٥ر٥٧٥      | الشياطين   | • <b>૧</b> ૫, / | السرقة                                    |
| ٤٤١ .        | الشيخوخة . | 114             | السريرة                                   |
| 71. <b>Y</b> | الشيع      | 844             | السعادة                                   |
|              | G          | 077             | السعداء ئ                                 |
| *            | <b>*</b>   | 773             | السكر                                     |
| ٥٧٦          | الصابئون   | 799<br>707      | سلامة القلب وصدق الطوية<br>السلطة الشعبية |
| ٤٩           | صالح       | ٥٧٠ر٥٧٥         | نابلس                                     |
| ۳۸٦          | الصالحات   | ۳۸۰             | السموات                                   |
| ٤٠٩          | الصبر      |                 | <i>y</i>                                  |

| رقم الصفحة          | الموضوع            | رقم الصفحة | الموضوع           |
|---------------------|--------------------|------------|-------------------|
| ٥١ ر٨١٥             | الطوفان            | 79.8       | صبغة الله         |
|                     | * *                | 444        | الصدقة والإحسان   |
| ٤٣٦,٣٥٤             | الظلم              | ۳۰۱        | الصدقات           |
| ۲۳۲ر۶۳۶             | الظن               | 499        | صدق الطوية        |
|                     | * *                | 3.97       | الصلاة            |
| niw oł              | عاد                | ·0£        | الصم البكم        |
| ۱۰ ر۳۸۰<br>۲۲۲      | عبادة الأوثان      | ٥٧٦        | الصور             |
| 79.2                | العبادات           | ۳۰۸        | الصيام            |
| 57°<br>57'          | العجب              | ٥٧٠        | الصيد             |
|                     | مجل الذهب          |            | **                |
| \$A\$               |                    |            |                   |
| <b>○</b> ∧ <b>○</b> | المدالة الإلهية    | ٥٧٨        | الضحايا           |
| 7.3                 | المدل              | 700        | الضرائب           |
| 1.4.                | المدم              | 119        | الضمير أو السريرة |
| 444                 | العدو              | ٤٠٠        | الضيافة           |
| ٥٨٨                 | عدو الله           |            | 3.0               |
| 019/18/             | العرب              |            | **                |
| ٥٩٠                 | عرفات              |            | AL D              |
| ६६०                 | العزة              | 2.0        | الطاعة            |
| 777                 | العزو بة           | ٥٧٩        | الطاغوت           |
| ٧٤                  | مر<br>عزيو         | ٥٨٠        | طالوت             |
| 09+                 | عفريت              | ٣٠٦        | الطعام أوالأغذية  |
| 798                 | المفافة            | ***        | الطلاق            |
| <b>TIV</b>          | العفو              | ٤١٠        | الطهر             |
|                     | وانظر أيضا : الفضل | ۰۸۱        | الطور             |

| رقم الصفحة | الموضوع             | رقم الصفحة  | الموضوع           |
|------------|---------------------|-------------|-------------------|
| १४५        | الغيبة              | £• <b>Y</b> | العفو والغفران    |
| 091        | الغيث               | ٤٠٦         | العفو عن الناس    |
| 773        | الغيرة              | 737         | العقائد           |
| 09.7       | الغيظ               | 47.5        | العقود            |
|            | * *                 | ***         | المام             |
|            | Z:11                | 70          | علم تهذيب الأخلاق |
| ۹۸۲٬۲۸۹    | الفتنة              | 77.1        | علم الصحة         |
| 7.73       | الفحور              | 444         | علم الفلك         |
| 488        | الفرائض             | TVA         | العلوم والفنون    |
| ۲۵ ر۹۷۷    | اد ت أ الد          | 09.         | 🖰 عِمْران         |
| 737        | الفرق أو الشيع      | £ £ Y       | العمل             |
| ٤ ٠ ٠      | الفضل أو العفو      | 190         | العنكبوت          |
| 371        | فضل الله            | 27-         | العهارة           |
| ۶۱۹        | الفضول              | 71111190    | عيسى              |
| ***        | الفضيحة             |             | * *               |
| ٤١٤        | الفضيلة الغريزة     |             |                   |
| 114        |                     | 373         | الغدر             |
| ۸۰۶و۲۰۸    | الفقراء والمساكين   | 244         | الغرور            |
| ۲۸۸        | الفَلَاح أو السعادة | 114         | الغريزة           |
| 4.0        | الفُلُكُ            | 773         | الغش              |
| ۳۸۱        | الفنون              | ٤١٨         | الغضب             |
| 240        | الفواحش             | 7.3         | الغفران           |
| 7.7        | الفيل               | 733         | الغنى             |
|            | **                  | ۲۷۸         | الغنيمة أوالأنفال |
|            | *94 75*             | *           |                   |

| رقم الصفحة         | الموضوع                   | رقم الصفحة | الموضوع               |
|--------------------|---------------------------|------------|-----------------------|
| ۲۰۰                | الكتب المقدسة             | ٧١         | قارون                 |
| 273                | الكذب                     | 74         | قايين                 |
| ٦١٦ز١١٩            | الكستب والاختيار          | 401        | القبائل               |
| 717,711            | الكعبة                    | ٧٠٧        | القِبلة               |
| 275                | الكفران                   | ٦٠٨        | القتل                 |
| 0 ξ                | الكامة                    | 773        | قتل النفس             |
| 717                | الكيف                     | ۱۸۱ر۹۰۳    | القرآن                |
| * *                | +                         | ٤٠٠        | القِرى أو الصيافة     |
| 40                 | لسان التبليغ              | ٣٤         | قريش                  |
| 273                | لغو الحديث                | ٤١١        | القسم                 |
| ۲۱۸٫ ۲۰            | لقمان                     | 317        | القسيسون              |
| 173                | اللمز                     | ۳۰۹٫۳۱۶    | القِصاص               |
| 24.5               | اللواطة                   | 444        | قَصر الصلاة وقت الحرب |
| ۰۸ر۸۱۸             | لوط                       | 771(837)   | القضاء والقدر         |
| 147                | ليلة القدر                | ٣.٩        | - 1                   |
| * *                | *                         | 888        | القاب                 |
| 14                 | مأجوح                     | 711        | قنوط الإنسان          |
| £ £ V              | البادهة                   | 444        | القوانين              |
| الله ١٤ ر١١٩       | سيدنا محمد رسول الله عليه |            | **                    |
| ( ــتأييدرسالته ١٧ | ))                        | 7117111    | الكافرون              |
| ر خصائصه           | ))                        | 719        | « المكذبون            |
| ۲۳ متبحث           | ))                        | 777        | « الملحدون            |
| _طبيعةرسالته ١٤    | ))                        | 318        | الكتاب المبين         |
|                    |                           |            |                       |

| رقم الصفحة   | الموضوع          | رقم الصفحة  | الموضوع                                      |
|--------------|------------------|-------------|----------------------------------------------|
| 700          | الملك أو التملك  | نر عامة ٢٢  | سيدنا ممدرسول الله عليته _ ن                 |
| 377          | المن والسلوي     | <b>*</b> 9  | المداينة                                     |
| 714          | المناسك          | 771         | مَدْيَن                                      |
| 7170771      | المنافقون        | ۳۵ ر۲۲۲     | المدينة                                      |
| 777,70       | المهاجرون        | 499         | المرابطة                                     |
| 777          | الموازين         | 444         |                                              |
| 727          | الموالى والإماء  | 777         | المرضع                                       |
| 307          | المؤامرات        | 144         | المرتدون المرتدون                            |
| 377          | الموت            | 777711      | المرسلون                                     |
| 491          | المودة           | 177         | ال م التا الله الله الله الله الله الله الله |
| ٨٣           | موسى             |             | المسئولية الشخصية                            |
| 7897.49      | المؤمنون         | 777779      | المساجد                                      |
| 48.          | الميراث          | P13         | المسافة                                      |
| 773          | الميسر           | <b>₹•</b> ∧ | المساكين                                     |
| 174          | ميكال            | ٤١٥         | مساوىء الأخلاق                               |
|              | **               | ۲۰۸         | المسامون                                     |
| 137          | النار            | 30,075      | Zeml                                         |
| 737          | ناقة الله        | 777         | المشركون                                     |
| 224          | النجاح           | 779         | معمر                                         |
| 414          |                  | 213         | المبية                                       |
| 784          | النحر            | 777         | المعجزات أو الآيات                           |
|              | النَّحل          | ***1        | معجزات حربية                                 |
| 3/3          | النذور           | A37         | المعصية الأصلية                              |
| 7877777      | النساء           | 443         | المكر                                        |
| 198          | النسخ            | ۹۳۰٫۳۰۹     | 35.                                          |
| behad<br>151 | النسيء<br>النشيء | 74.         | الملائكة                                     |
| 1 3 %        | النشوز           | 471         | الملاحة                                      |

| رقم الصفحة      | الموضوع                   | رقم الصفحة | الموضوع                             |
|-----------------|---------------------------|------------|-------------------------------------|
| 119             | الهوى                     | ٦٤٦)١٠٨    | النصارى                             |
| 紫 樂             |                           | ***        | النصر                               |
| ۲۰۱             | الوالدان                  | ٤١٠        | النظافة                             |
| 707             | الوجوه                    | 414        | النظام الاجتماعي"                   |
| 754             | الوحى                     | 779        | النفاق :                            |
| 770             | الوساطة                   | 117        | النفس                               |
| 7077821         | الوصاية                   | 408        | النفى من البلاد<br>النكاح أو الزواج |
| ٣٠٥             | الوضوء                    | 757        | النملة                              |
| <b>797</b>      | الوفاق                    | 757)11     | نوح                                 |
| ***             |                           | 144        | النوم                               |
| 14              | يأجوج ومأجوج              | £ £ 0      | النية                               |
| 700)72.         | اليتامى                   | ·          | * *                                 |
| ۱۱۰/۱۲۵۶        | يحيي                      | 44         | هابيل وقايين                        |
| 707             | يعقوب<br>الممين والقسم    | ٦٤٨        | هاررت وماروت                        |
| 1 / S           | ين ر مسم<br>اليهود        | ۳۲ ر۲٤۹    | هرون                                |
| ٧٥              | يوسف                      | ٣٥٠        | هامان                               |
| 404             | يوشع<br>اليوم الآخر       | 4.5        | الهجرة                              |
| 170             | بهیوم الاحر<br>یوم الحساب | 700        | المدهد                              |
| 440,702         | يونس .                    | <b>***</b> | الهزيمة                             |
| له أولا وآخرا ) | (تم والحد ا               | ٤٧         | هود                                 |

# الفهرس العام للكتاب

|                                                                                      | مفحة |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| مقدمة الطبعة الأولى                                                                  | ٣    |
| « « الثانية                                                                          | ٦    |
| جدول بأسماء سور القرآن الكريم ، ورقم كل منها                                         | ٩    |
| أول كتاب « تفصيل آيات القرآن الحكيم »                                                | ۱۳   |
| فهرس كتاب « تفصيل آيات القرآن الحكيم »                                               | 203  |
| أول « المستدرك »                                                                     | 275  |
| كلتان لحضرة السيدة الكريمة الجليلة ، أميرة البيان ، الدكتورة عائشة عبد الرحن ، بخصوص | 771  |
| کتاب « سنن ابن ماجة »                                                                |      |
| فهرس ألف بأنى لمواد تفصيل آيات القرآن الحكيم ، والمستدرك                             | 770  |

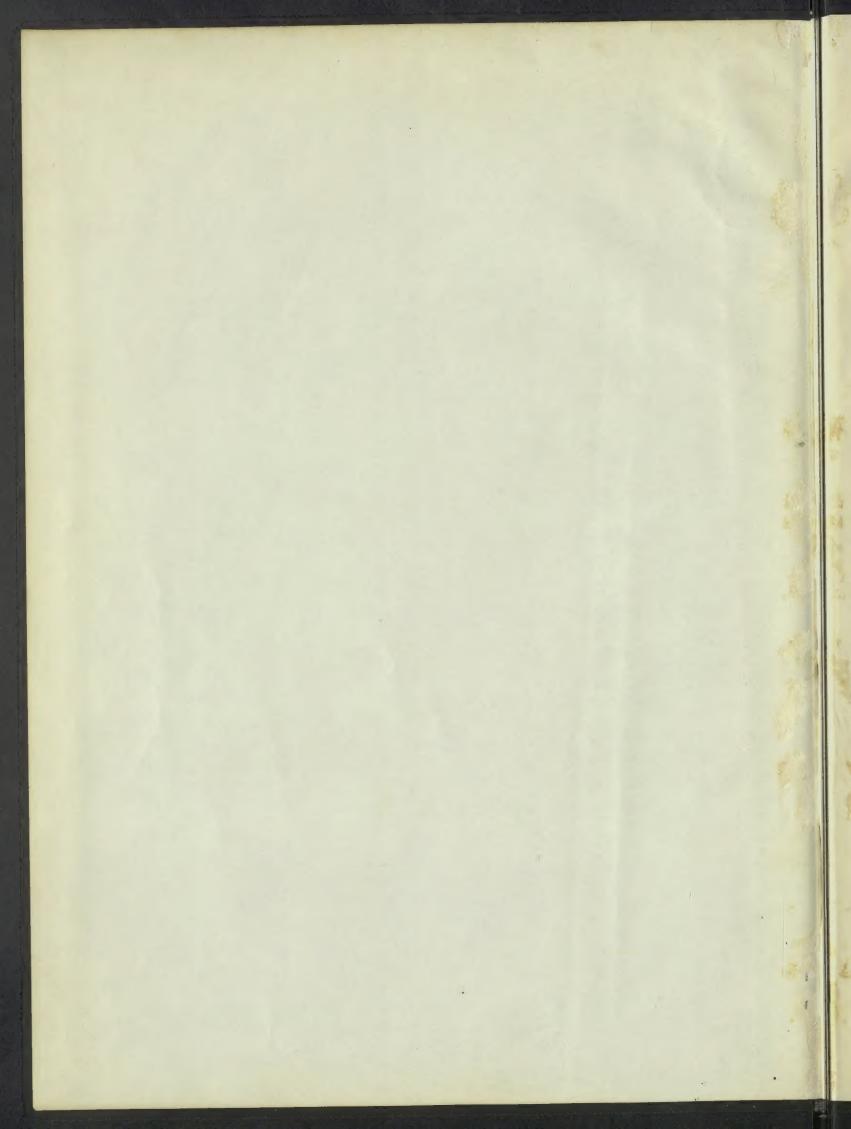



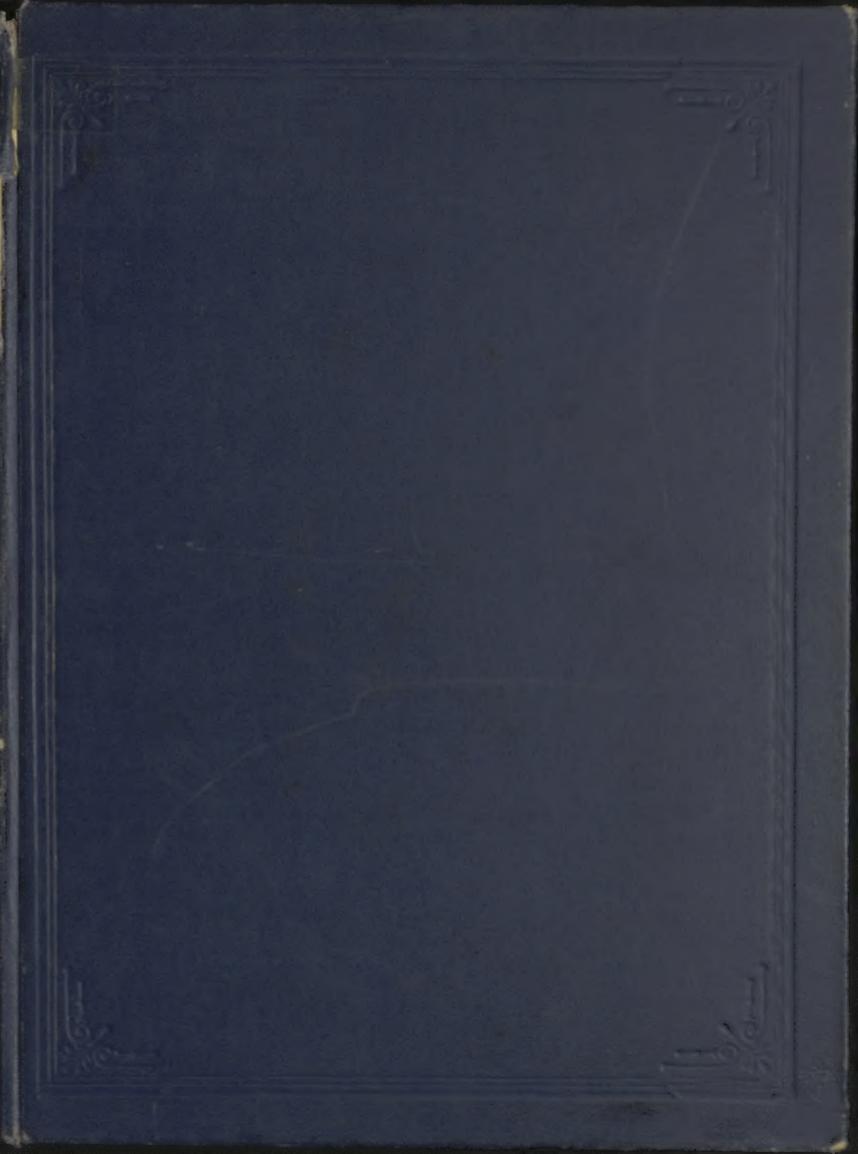